# كتاب الركاة الأول<sup>(1)</sup> [الباب الأول]

في فرض الزكاة، وما تجب فيه، وشرط وجوبها، وحكم زكاة الذهب والورق(٢)

### [ فصل ١ – دليل فرضيتما وشروط الوجوب ]

والزكاة<sup>(٣)</sup> فريضة، وهي في العين والحرث والماشية<sup>(4)</sup>.

وشروط وجوبها أربعة (٥)؛ الإسلام والحرية والنصاب: وهو ماتجب فيه الزكاة، وتمام الحول وهو في العين بمضي عام، وفي الحرث تمام (١) حصاده كما قبال الله تعالى (٧)، وفي الماشية مضى عام مع مجى الساعي، فمتى سقط شرط شئ (٨) من ذلك لم تجب.

وفرضها في كتاب الله عـز وجـل: ﴿خُـذْ مِنْ أَمْوَالِهِـمْ صَدَقَـةٌ ﴾(١) وقـال تعالى:

 <sup>(</sup>١) «كتاب الزكاة الأول» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) الورق بكسر الراء وإسكانها: الفضة.

 <sup>(</sup>٣) الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح، سميت بذلك لأنها مما يرحى به زكاء المال وهو زيادته ونماؤه، وقيل: سميت زكاة لأنها طهارة، وحجة ذلك: قوله تعالى: ﴿خُنْهُ مِنْ أَمْوَ اللهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهمْ بها﴾.

وفي الشرع: «هي إخراج جزء تخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه إنَّ تمّ الملك وحول غير معدن وحرت، وتطلق على الجزء المذكور أيضاً». انظر: معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، باب الزاء والكاف وما يثلثهما، ج٣، ص ١٧، لسان العرب، لابن منظور، مادة: زكا، ج٣، ص ١٨٤، الشرح الكبير على مختصر خليل، لأبي البركات أحمد الدردين (مطبوع مع حاشية الدسوقي). ج١، ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الزكاة، باب ماتجب فيه الزكاة، ج١، ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>٥) ني: أ (أربعة أوجه).

<sup>(</sup>١) في: أ (يوم).

 <sup>(</sup>٧) اشارة إلى قوله تعالى: ﴿ و آتوا حقه يوم حصاده ٠٠٠ ﴾، سورة الأنعام: آية ١٤١.

<sup>(</sup>A) «شئ» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة: آية ١٠٣.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَوَلِه عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لاَ يُؤتُونَ الزَّكَاةَ﴾ (٣)، وقوله ﷺ: «بني الإسلام على خمس» فذكر: «وإيتاء الزكاة» (١)، وقتال أبي بكر لأهل الردة في منع الزكاة (٩).

ولا خلاف في وجوبها في (٢) الجملة، وإنما سقطت عن الكفسار؛ لأنّ أوّل ما يخاطبون بالإسلام فإذا أسلموا خوطبوا بشرائعه (٧).

وإنما سقطت عن العبد، لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِـمْ صَدَقَـةٌ ﴾ (^)، والعبد غير تام (^) الملك في الحقيقة.

وإنما وجبت بالحول؛ لقوله ﷺ : «لازكاة في مال حتى يحـول عليــه الحـول»(١٠٠،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: آية ١٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت: آية ٦، ٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري، (مطبوع مع شرحه فتح الباري، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، ج١، ص ٤٩. صحيح مسلم، (مطبوع مع شرحه للنووي، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، ج١، ص ١٧٦.

<sup>(°)</sup> انظر: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج٣، ص ٢٦٢. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلىه إلا الله، ج١، ص ٢٠٠ - ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) في: أ (على).

<sup>(</sup>٧) في: أ (لأن أول مايخاطبون بالإسلام ثمّ بشرائعه).

<sup>(</sup>A) سورة التوبة: آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٩) في: ب (والعبد غير مالك على الحقيقة)، وفي : ج، د (والعبد غير مالك في الحقيقة).

<sup>(</sup>١٠) روي عن النبي على من حديث على بن أبي طالب، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أنس، ومن حديث عائشة رضى الله عنهم.

أما حديث علي فأخرجه أبوداود في سننه، وقد حسّنه الزيلعــي في نصـب الرّايــة، ونقــل عــن النووي في الخلاصة قوله: «٠٠٠ وهو حديث صحيح أو حسن».

وأما حديث ابن عمر فرواه مسالك في الموطأ موقوفاً على ابن عمر، ورواه البيهقمي أيضاً موقوفاً على ابن عمر، وقال: «هو صحيح موقوف».

وبه عملت الأئمة والسلف، ولاخلاف في ذلك.

وأمّا بالنّصاب<sup>(۱)</sup>، فلقوله صلى الله عليه ومسلم: «ليس فيما دون خسس أواق<sup>(۲)</sup>. من الورق صدقة»<sup>(۳)</sup>.

#### [فعل ٢ – في نعاب الفغة]

قال مالك: فأوقية الفضة أربعون درهما (٤)، وقال صلى الله عليه وسلم (٥): «ليس

<sup>-</sup> وأما حديث أنس فأخرجه الدارقطي في سننه عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس مرفوعاً، وفي سنده حسّان بن سياه، قال عنه الزيلعي في نصب الراية نقلاً عن ابن حبان في كتاب الضعفاء: «٠٠٠ هو منكر الحديث حداً لايجوز الاحتجاج به إذا انفسرد لما ظهر من خطئه على ماعرف من صلاحه».

وأمّا حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه ابن ماجه في سننه، وفي سنده حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف.

انظر: سنن أبي داود، كتاب الزكاة بي البين من الذهب والورق، ج١، ص ١٠٠ - ١٠١ الموطأ، كتاب الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، ج١، ص ٢٤٦ السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، كتاب الزكاة، باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، ج٤، ص ١٠٣ - ١٠٤، سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، ج١، ص ٩١، سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب: من استفاد مالاً، ج١، ص ٥٧١، نصب الرابة لأحاديث الهداية، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، ج٢، ص ٣٢٨ - ٣٣٠.

<sup>(</sup>١) في: أ (وأمَّا النَّصاب).

<sup>(</sup>٢) بالتنوين، جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وهي اسم لأربعين درهما. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لمحد الدين المبارك بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير، تحقيق: محمود محمد الطناحي، ج٥، ص ٢١٧، مادة: (وقا).

<sup>(</sup>٣) انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب ماتجب فيه الزكاة، ج١، ص ٢٤٤، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، ج٣، ص ٣١٠، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ج٧، ص ٥٠٠٠، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ج٧، ص ٥٠٠٠ ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المتتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحي، ج٢، ص ٩١.

<sup>(</sup>٥) في: أ (دليله قوله عليه السلام).

فيما دون ماثتي درهم زكاة الأان، فصح بذلك أنّ الأوقية أربعون درهما..

وقال في حديث آخر: وفي المائتي درهم خمسة دراهـــم، وفي العشــرين مثقــالاً ذهبــاً ﴿ تصف مثقال<sub>»</sub>(۲)./

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعبب عن أبيه عن حده بلفظ: «ليس في أقل من خمس ذود شئ، ولا في أقل من عشرين مثقالاً شئ، ولا في أقل من مائتي درهم شئ»، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: «٠٠٠ وإسناده ضعيف». انظر: سنن الدارقطني، كتباب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق، ج٢، ص ٩٣، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج٢، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) هذا مختصر من الحديث الذي بعده عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليمه وسلم، وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، أبومحمد، تفقّه بالإمام مالك، والليث وابن دينار، وغيرهم وصحب الإمام مالك عشرين سنة، له تآليف كثيرة عظيمة المنفعة منها: سماعه من مالك، وموطأه الكبير، وحامعه الكبير، وكتاب تفسير الموطأ، وكتاب المناسك، وغيرها، توفي سنة ٩٧ هـ. انظر: الديباج المذهب، ج١، ص ٤١٣ - ٤١٧، شـجرة النور الزكية، ص ٥٨ - ٥٩.

 <sup>(</sup>٤) راوي الحديث وهو أبوإسحاق الهمداني رواه عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور عن على على بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً. انظر: بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود، لخليل أحمد السهارنفوري، (دار الكتب العلمية. بيروت)، ج٨، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٥) الحديث: أخرجه أبوداود، والبيهقي وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عنا لنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه الزيلعي في نصب الراية ونقل عن النووي في (الخلاصة) قوله: «٠٠٠ هو حديث صحيح أو حسن»، ثم قال الزيلعي: «ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له. انظر: سنن أبي داود، كتاب

وروى ابن مهدي (١٠) أنّ علي بن أبي طالب قال: «في كل مائتي درهم خسة دراهم فمازاد فبحساب ذلك»(٢).

وهي حُجّتنا على أبي حنيفة (٢) في قوله: لاشيء في الزيادة حتى تكون أربعين درهما، أو أربعة دنانير<sup>(٤)</sup>.

ودلیلنا - أیضاً - قوله: «لیس فیما دون خمس أواق صدقة»(٥)، فدل على وجوب الزكاة فیها وفیما زاد علیها.

ولأنها زيادة على نصاب يمكن إخراج ربع عشرها كالأربعين درهما والأربعة دنانير التي يوافقنا فيها.

الزكاة، باب في زكاة السائمة، ج٢، ص ١٠٠ - ١٠١، السنن الكيرى، للبيهقي، كتاب الزكاة، باب نصاب الذهب، ج٤، ص ١٣٧ - ١٣٨، نصب الراية، ج٢، ص ٣٢٨. لكن وقع الاختلاف في رفعه إلى النبي على ووقفه على على رضى الله عنه، قال الحافظ في التلخيص: «٠٠٠ وقال ابن حزم: هو عن الحارث عن على مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة عن على موقوف، كذا رواه شعبة، وسفيان، ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوف، قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم ٠٠٠) انظر: تلخيص الحبير، ج٢، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن، أبوسعيد، العنبري، البصري، صولى الأزد، ندب نفسه لنقد الرّجال والتفتيش عن الضعفاء، إمام أهل الحديث في عصره، والمعوّل عليه في علوم الحديث ومعارفه، قال عنه الذهبي: الإمام الناقد المحوّد، سيد الحفاظ، وكان إماماً حجّة، قدوة في العلم والعمل. انظر: تاريخ بغداد، ١٠٤٠/٠، سير أعلام النبلاء، ١٩٢/٩، تهذيب الأسماء واللغات، ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف في كتاب الزكاة، باب: من قال: فما زاد على المائتين فبالحساب، ١١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) هو النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي أحد الأئمة الأربعة المجمع على فضلهم وعلمهم، أصلُه من أبناء فارس، يقال: إنه أدرك بعض الصحابة، له مُسنند مطبوع. انظر: تاريخ بغداد، ٣٢٣/١٣، وفيات الأعيان، ٣٩/٥ – ٤٧، البداية والنهاية، ١٠٧/١٠ – ١٠٧، تذكرة الحفاظ، للذهبي، ١٠٨/١ – ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ٢/٠٥، الهداية، ١٠٣/١، بدائع الصنائع، ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه قريباً. وانظر هذا الدليل وما بعده في: المعونة، ٣٦١/١، والإشراف، ١٧٤/١.

ولأنها زيادة على نصاب فلم تكن عفواً؛ كالزيادة على خسة أوسق في زكاة الحرث، وهو يوافقنا في ذلك(١)

## [ فصل ٣ – في نصاب الذهب ]

قال أبو محمد<sup>(٣)</sup>: وأجمعت<sup>(٣)</sup> الأمة على ألا زكاة من الذهب في أقسل من عشرين ديناراً، وأنّ في العشرين نصف دينسار، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ أيضاً، وإن كان حديثاً الله القوي إلا أن الناس تلقوه بالعمل<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) لم يشترط الإمام أبوحنيفة رحمه الله النصاب في زكاة الحرث، بل أوجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره، وخالفه في ذلك صاحباه فقالا باشتراط النصاب في زكاة الحرث، وهو قول جمهور العلماء. انظر: الهذاية، ج١، ص ١٠٩، تبيين الحقيائق شرح كنز الدقيائق لعثمان بن على الزيلعي، ج١، ص ٢٩١ - ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني إمام المالكية في وقته، له كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور يزيد على مائة حزء، وله أيضاً مختصر المدونة، وعلى كتابيه هذين المعوّل في المذهب، وله كتاب الرسالة، وهمو أوّل مؤلفاته، وكتاب تهذيب العبية، وكتاب الاقتداء بأهل المدينة، توفي سنة ٣٨٦هـ ودفن بالقيروان. انظر: الديساج، ج١، ص

<sup>(</sup>٣) الإجماع هو المعوّل عليه في تحديد نصاب الذهب بعشرين ديناراً، وقد نقلمه جماعة من أهل العلم منهم الباحي في المنتقى، وابن قدامة في المغني، والنووي في شرحه على صحيح مسلم، انظر: المنتقى، ج٢، ص ٩٥، المغني، ج٤، ص ٢١٢، شرح النووي على صحيح مسلم، ج٧، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى الحديث السابق والذي فيه تحديد نصاب الذهب والفضة، وهبو من رواية أبني إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي الله ، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف لايحتج بحديثه، لكن تابعه عاصم بن ضمرة مما يجعل الحديث صالحاً للاحتجاج به، وقد أورد هذا الحديث على أنه دليل من السنة في تحديد نصاب الذهب بعشرين ديناراً ثم قال: " . . . وهذا الحديث ليس إسناده هناك غير إن الفياق العلماء على الأخذ به دليل على صحة حكمه . . . » انظر: المنتقى، ج٢، ص ٩٥، الجرح والتعديل، ج٣، ص ٨٧ - ٧٩. وفيه الكلام على الحارث الأعور.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، لوحة ٢.

وروى أشهب<sup>(۱)</sup> في العتبية<sup>(۲)</sup> عن مالك أن ليس لأوقية الذهب وزن يعلسم، ولأشهب في كتابه<sup>(۲)</sup> أربعة دنانير.

قال أبو عمران<sup>(4)</sup>: لعله جعل الأربعة دنانير مقام الأربعين درهماً؛ لأن صرف الدينار عشرة دراهم<sup>(4)</sup>.

# فصل [2 - النقصان اليسير في النصاب]

قال مالك في المختصر (٢) وغيره (٧): ومن له عشرون ديناراً تنقص نقصاناً يسيراً وتجوز بجواز الوزانة ففيها الزكاة، وليس في أقبل من زكاة، وكذلك في نقصان المائتي درهم (٨).

قال في موضع آخر: وذلك أنْ تختلف الموازين فتكون وازنة في ميزان، وناقصة في

<sup>(</sup>۱) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي، أبوعمرو، صحب الإمام مالك وتفقه به، انتهت إليه رئاسة مصر بعد ابن القاسم، روى عنه أصحاب السنن، ولد عام ١٤٠هـ، وتوفي في عام ٢٠٤هـ، انظر: الديباج، ج١، ص ٣٠٧، شذرات الذهب، ج٢، ص ٢٠٠، شحرة النور، ص ٥٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۱۸۷)، والمنتقى، ۹۱/۲.

<sup>(</sup>٣) في: أ: (كتبه).

<sup>(</sup>٤) موسى، أبو عمران بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي، وغفجوم: بالغين المعجمة، والفاء المفتوحة، والجيم المضمومة: قبيلة من البربر، أصله من فاس، واستوطن القبروان ونال رئاسة العلم بها، رحل إلى قرطبة وسمع من علمائها، ثم رحل إلى المشرق وحج ودخل العراق وأخذ عن علمائها، كان من أحفظ الناس وأعلمهم، جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، له كتاب التعليق على المدونة لم يكمله، توفي سنة ٣٤٠هـ. انظر: ترتيب المدارك، ٢٤٣/٧ - ٢٥٧، الدياج المذهب، ج٢، ص ٣٣٧ - ٣٣٨، شجرة النور، ٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱ ، لوحة ٥٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، ج١، ص ٢٤٦ - ٢٤٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٨٦).

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۱۸٦).

آخر الحبة(١) ونحوها، فأما ما تنقص(٢) نقصاناً بيّناً(٣) في كل ميزان فلا زكاة فيها.

وقال (<sup>4)</sup> في كتاب (<sup>6)</sup> ابن المواز: إذا نقصت نقصاناً بيّناً فلا زكاة فيها إلا أن تجوز بجواز الوزانة (<sup>7)</sup>؟ قال: فيها الزكاة (<sup>۷)</sup>.

وقال ابن حبيب (<sup>٨)</sup>: إذا نقصت العشرون في العدد ديناراً، أو نقصت المائتا درهم درهماً فلا زكاة فيها، وإن لم تنقص في العدد ونقصت في السوزن أقىل مما ذكرنا أو أكثر وهي تجوز بجواز الوازنة بالبلد فرادى ففيها الزكاة (٩).

وقال ابن الماجشون(١٠): وما جاز من الناس من الفرادى بجواز المجموع فله حكمه

<sup>(</sup>١) في: أ (كالحبة).

<sup>(</sup>٢) في: أ (فأما إنْ تنقص).

 <sup>(</sup>٣) معنى البين هنا يحتمل تأويلين: أحدهما: أن لا يجري بحرى الوزانة، والثاني: أنْ تتفق الموازين عليه. انظر: المنتقى، ج٢، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤) أي الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) يُسمى: الموازية: من تأليف محمد بن إبراهيم الإسكندري بن زياد المعروف بابن المواز، وكتاب ابن المواز هذا هو أجل كتاب ألفه المالكيون، وأصحه مسائل، وأبسطه كلاماً وأوعبه، وقد رجحه القابسي على سائر الأمهات، وقال: (إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه، وغيره إنما قصد جمع الروايات ونقل نصوص السماعات)، انظر: ترتيب المدارك، ١٦٩/٤.

 <sup>(</sup>٦) «وقال في كتاب ابن المواز ١٠ الوزانة» ليست في: (ب، ج) وهي في النوادر، (ج١، لوحة ١٨٦)
 (٦٨٦)، والمنتقى ٢/٢٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٨٦).

<sup>(</sup>٨) عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي، القرطبي، المالكي، أبومروان، انتهبت إليه رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى الليثي، ألف كتباً كثيرة منها: الواضحة في السنن والفقه، وكتاب في فضائل الصحابة، وكتاب في تفسير الموطأ، وكتاب في غريب الحديث، وغيرها، توفي عام ٣٨هـ وعمره ٥٣ سنة. انظر: الديباج المذهب، ج٢، ص ٨ - ١٥، شمحرة النبور الزكية، ص ٧٤ - ٧٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٨٧)، المنتقى، ٩٦/٢.

<sup>(</sup>١٠) عبد الملك بن عبد العزيز بن الماحشون، أبو مروان، تتلمذ على الإمام مالك، وكان فقيها فصيحاً دارات عليه الفتوى في أيامه إلى أن مات، كان ضرير البصر ويقال: إنه عمي آخر عمره، وبيته بيت علم وحديث. توفي بالمدينة عام ٢١٢هـ. انظر: الديباج، ج٢، ص ٦ -٧، شجرة النور الزكية، ص ٥٦.

# في الزكاة<sup>(١)</sup>.

قال ابن حبيب: وكذلك من له بهذا البلد فضة وزنها مائتا درهم بهذه (٢) الدراهم الفرادى التي تجوز بجواز الوزائة فليزكها ربع عشرها، وكذلك الذهب، وما لا يجوز بجواز الوازنة فحكمه حكم تِبْره (٣).

م (ئ)؛ وما في المختصر أشبه بالحديث، وهذا أحوط للزكاة، وبيان ذلك: أن النبي على قال: «ليس فيما دون مائتي درهم زكاة» فقد نفى أن يكون في أقل من ذلك زكاة، فإذا نقصت نقصاناً كثيراً فليست بمائتي درهم في الحقيقة، وأمّا إذا نقصت نقصاناً يسيراً في بعض الموازين، وكانت في غيره وازنة وجبت زكاتها؛ لأنّ من أصلنا الاحتياط، وأيضاً فإنّ بعض الموازين أثبت زكاتها، وبعضها نفى، قالمصير إلى الذي أثبت أولى إذْ ليس في الحديث أنْ تكون وزانة في كل الموازين "، وهذا كشهادة أثبتت حقاً وشهادة تنفية أنّ المصير إلى الذي أثبت أولى المسرقة المسرقة منا المعرف في السرقة المائية دراهم، وشهد شاهدان الله قيمته درهمان أنّ القطع واجب، فكذلك هذا.

ووجه ما في كتاب ابن الموّاز، وغيره أنها وإن نقصت كشيراً وكمانت تجوز بجواز الوزانة، فقد صار لها حكم الوازنة في الاسم والمنفعة، وهو المراد من المال، فوجب زكاتهما حوطة للزكاة، ألا ترى أنهم قالوا: لا يجوز التفاضل في خميز الأرز بخميز الحنطمة

<sup>(</sup>١) «وقال ابن الماحشون٠٠٠ في الزكاة» ليست في : (أ) وهي في النوادر، (ج١، لوحة ١٨١).

<sup>(</sup>۲) في: أ (من هذه) وما أثبتناه هو نص النوادر، (ج١، لوحة ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) في: ب، ج (بلده) والمثبت من (أ) هو نص النوادر، (ج١، لوحة ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) هذه الميم يضعها المصنف للفصل بين كلامه وكلام غيره ويذكر بعدها غالباً توجيهه للأقوال في المسألة وما يراه أصوب.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه، ص٥.

 <sup>(</sup>٦) «إذْ ليس في الحديث أن تكون وازنة في كل الموازين ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٧) في: ج: (وهذا كشاهد أثبت حقاً، وشاهد ينفيه أنّ المصير إلى الـذي أثبت أولى)، وهي ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>A) في: أ، ب (وشاهدين).

لاجتماعهما في الاسم وتقاربهما / في المنفعة، وجعلوا حكمهما واحداً وإنْ كان أصلهما ١٧٤/ب مختلفاً يجوز فيه التفاضل فالدراهم أحرى أن يكون حكمها واحداً إذْ أصلها واحد وجمعها الاسم والنفع(١)، وبا الله التوفيق.

### [فصل ٥ – هازاد على النصاب أخذ منه بحسابه]

ومن المدونة: قال مالك: وما زاد على مائتي درهم أو عشرين دينـــاراً ثمـــا قـــل أو كثر اخذ منه ربع عشره<sup>(۲)</sup>.

وقاله على بن أبي طالب رضي ا لله عنه<sup>(٣)</sup>.

م: ابن الجهم (1): وقاله ابن عمر (٥) أيضاً مع ما يمكن من لفظ الحديث (١) أنّ النبي قاله.

انظر كلام ابن يونس في: التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف العبدري الشهير
 بالموّاق، ج٢، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، كتاب الزكاة، باب صدقة العين، ج٤، ص ٨٨، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزكاة، باب من قبال فما زاد على المائتين فبالحساب، ج٣، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم، أبوبكر القاضي، يُعرف بسابن المورَّاق المروزي، كان عالماً بالحديث، وألف كتباً جليلة على مذهب الإمام مالك منها: كتاب بيان السنَّة، وكتساب مسائل الخلاف، والحجة لمذهب مالك، وشرح مختصر ابهن عبد الحكم الصغير، توفي عام ٢٣٩هـ. انظر: الديباج، ج٢، ص ١٨٥ - ١٨٦، شحرة النور الزكية، ص ٧٨ - ٧٩.

<sup>(°)</sup> انظر: الأثر عن ابن عمر في: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب من قال: فما زاد على المائين فبالحساب، ج٣، ص ١١٩. السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الزكاة، باب وجوب ربع العشر في نصاب الورق وفيما زاد عليه وإن قلّت الزيادة، ج٤، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه، ص٦، وفيه قوله بعد بيان نصاب الذهب والفضة «فما زاد فبحساب ذلك» شك الراوي: أعلى يقول: بحساب ذلك أم النبي ﷺ.

#### [فصل ٦ - يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة]

قال مالك: ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة(١) كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز، والجواميس(٢) إلى البقر، والبخت إلى الإبل العراب(٣).

وقال الشافعي<sup>(1)</sup>: لايجمع بين الذهب والفضة<sup>(٥)</sup>.

ودليلنــــا قولـــه ﷺ : «في الرّقـــة ٢٠ ربـــع العشـــر»(٢٠)

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢٤٢/١، تهذيب المدونة، ص ٣٢.

 <sup>(</sup>٢) الجاموس: نوع من البقر إلا أنّه ليس فيه لين البقر في استعماله في الحرث والسزرع والدياسة.
 انظر: المصباح المنبر في غريب الشرح الكبير، ص ١٠٨، مادة: جمس.

<sup>(</sup>٣) البحت يضم الباء: الإيل الخراسانية.

والعراب: حرد ملس حسان الألوان كريمة. انظر: القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي، ترتيب: الطاهر أحمد الزاوي، ج١، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إدريس بن العباس، المطلبي، المشهور بالشافعي، أبوعبد الله، أحد الأثمة الأربعة المجمع على فضلهم وعلمهم، له كتاب الرسالة وهو أول مُؤلَّف في أصول الفقه، ولم كتاب الأم، وأحكام القرآن، واختلاف الحديث والسنن.

مولده في غزّة عام ١٥٠هـ، وتوفي في مصر عام ٢٠٤هـ. انظر: وفيات الأعيمان، ٣٠٥/٣ -٣١٠، البداية والنهاية، ٢٥١/١٠ - ٢٥٤، تذكرة الحفاظ، ٣٢٩/١.

<sup>(</sup>٥) قال في الأم: «٠٠٠ ولا يجمع الذهب إلى الورق، ولا الورق إلى الذهب، ولا صنف تمّا فيه الصدقة إلى صنف».

وحاء في المهذب: « ٠٠٠ ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب لأنهما حنسان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقس». انظر: الأم، للإمام الشافعي، ج٢، ص ٣٤، المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي، ج١، ص ١٥٨، روضة الطالبين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ج٢، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) بكسر الراء وخفة القاف: الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، قيل: أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ، ج٢، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٧) هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب لهم: «إنّ هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين الديّ أمر الله عز وحل بهما رسول الله ﷺ ٢٠٠٠ وفي آخر هذا الكتاب قوله: «وفي الرقة ربع العشي».

فعم<sup>(۱)</sup>، ولأنهما متفقان في المقصود منهما في أنهما أصلان للأثمّان وقيم المتلفات، فوجسب جمعهما<sup>(۲)</sup> كما تجمع الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، والبخست إلى الإبـل العراب لتقارب بعضها من بعض، ولا خلاف بيننا في هذا.

قال مالك: فمن له مائة درهم وعشرة دنانير، أوله مائة درهم، وعشرة دراهم، وتسعة دنانير فعليه الزكاة، ويخرج ربع عشر كل صنف منهما، قال: ولا تقام الدنانير بالدراهم(٢).

قال مالك: ومن كان له دنانير مكسورة وتبر (٧)، وزن جميع ذلك عشسرون ديساراً

<sup>-</sup> انظر: سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ج٥، ص ٢٩، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ج٢، ص ٩٧، سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم، ج٢، ص ١١٤ - ١١، قال الدارقطني في آخره: «اسناد صحيح وكلهم ثقات»، المستدرك على الصحيحين، كتاب الزكاة، ج١، ص ٣٩٠ - ٣٩٢، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف، ج١، ص ١٧٤ - ١٧٥، المعونة، ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإشراف، ١٧٤/١ - ١٧٥، المعونة، ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) في المدونة: «ليس فيما دون خمس أواق زكاة». انظر المدونة، ج١، ص ٢٤٢.

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٢.

 <sup>(</sup>٧) في: أ (ومن كانت له دنانير وتبر مكسور)، وعبارة المدونة: (ومن كانت عنده دنانير وتبر مكسورة يكون وزن التبر تمام عشرين ديناراً كانت فيه الزكاة وأخذ من الدنانير ربع عشرها ومن التبر كذلك، وكذلك الدراهم والتبر). انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٣.

زكى، ويخرج ربع عشو كل صنف، وكذلك الدّراهم والتبر(١).

قال: وله أن يخرج في زكاة الدنانير دراهم بقيمتها (٢)، ويخرج عن الورق ذهباً بقيمته وكذلك في المختصر، وكتاب ابن المواز عن مالك، قال ابن المواز: بقيمته قلّت أو كثرت، وقال ابن حبيب: مالم تنقص قيمة الدينار من عشرة دراهم فلا يتقص منها، فإن زاد أخرج القيمة الزائدة (٤).

قال أبو محمد: قول ابن المواز أصوب(٥).

قال عبد الوهاب(٢): وقيل يخرج بالتعديل على حساب المثقال بعشرة دراهم.

قال: فوجه رواية ابن المواز؛ فلأن ذلك معاوضة في حسق فكانت بالقيمة كسائر المعاوضات، ووجه قول ابن حبيب أنّ الأصل إخراج النوع من نوعه وإنما سمومح (٧) أن يخرج أحدها عسن الآخر فيجب ألا يدخل الضرر على المساكين بنقصائه عن القيمة الشرعية، ووجه الثالثة أنّ الإخراج في هذه المواضع (٨) فرع لأصل الضم (٩) بالتعديل ان

التبر: ماكان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب دنانير فهو عين، وقسال ابن قارس: التبر ماكان من الذهب والفضة غير مصوغ. انظر: المصباح المنير، ج١، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) أي بقيمة الدنانير، وهو في المدونة، ج١، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) أي بقيمة الورق.

<sup>(</sup>٤) انظر: النّكت والفروق، ص ٢٧٢.

 <sup>(</sup>٥) في النوادر والزيادات: «وقول ابن المواز القياس». النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، أبو محمد، القاضي، أحد أئمة المذهب المالكي، الحافظ الحجة والأديب الشاعر، تولى القضاء في عدة جهات من العراق ثمم حرج منها إلى مصر وتولى قضاء المالكية بها، له تآليف كثيرة مفيدة منها: كتاب النصرة لمذهب إمام دار الهجرة، والمعونة لمذهب عالم المدينة، وشرح رسالة ابن أبي زيد، وكتاب التلقين وقد شرحه ولم يتمه، والأدلة والإشراف في مسائل الخيلاف، وعيون المسائل في الفقه، وغيرها، توفي بمصر عام ٢٢٤هـ. انظر: ترتيب المدارك، ٢٠/٧ - ٢٢٧، سير أعلام النبلاء، ٢/٢٩ - ٢٩٠٤.

<sup>(</sup>٧) في: أ (سُوع).

<sup>(</sup>٨) في: أ (هذا الموضع).

<sup>(</sup>٩) في: أ (انضم).

عدل الدينار بعشرة دراهم، والعشرة دراهم بدينار، فكذلك الإخراج، والله أعلم(١٠).

قال ابن عبدوس ( $^{(1)}$ : قال سحنون ( $^{(1)}$ ): وخروجه عن الذهب ورقاً أجوز  $^{(4)}$  من خروجه عن الدراهم ذهباً؛ لأنه قد يىرى في الدينار تفرقته  $^{(6)}$  على جماعة فيصرفه على ذلك، قال عنه ابنه  $^{(7)}$ : فإن وجد في الدراهم رديئاً ولم يجد الذي صرفه منه فعلى المزكى أن يبدله للمساكين  $^{(4)}$ .

# قـــال ابــن مزيـنن مزيـنن كسيره ابسن القاسسم،

- (١) انظر: المعونة، ١/٣٦٤.
- (٢) محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير، كان حافظاً لمذهب مالك عالماً بما اختلف فيه أهمل المدينة وما أجمعوا عليه، له كتاب المجموعة في الفقه لم يتمه، وله كتاب التفاسير في أبواب من الفقه، وكتاب الورع، ومجالس مالك، توفي عام ٢٦٠هـ. انظر: الديباج، ج٢، ص ١٧٤ ١٧٥، شجرة النور الزكية، ص ٧٠.
- (٣) عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، القيرواني، المالكي، أبوسعيد المشهور بسحنون، انتهست إليه رئاسة العلم في المغرب، روى المدونة عن ابن القاسم، وعليها الاعتماد في المذهب، تولى قضاء القيروان ولم يزل قاضياً إلى أن مات سنة ٢٤٠هـ. انظر: الديباج، ج٢، ص ٣٠ ٧٠.
  - (٤) في: ب (أولى).
  - (°) في: ب (تفرقة) وفي: ج (يفرق).
- (٦) محمد بن سحنون بن سعيد، التنوخي، أبوعبدا لله كبان إمام عصره في مذهب أهل المدينة بالمغرب تفقه بأبيه وجلس بحلسه بعد موته، من تآليفه: كتابه الكبير المشهور بالجامع جمع فيه فنون العلم والفقه، وكتابه المسند في الحديث، وكتاب السير، وكتاب تفسير الموطأ، وكتاب نوازل الصلاة، وغيرها، توفي عام ٢٥٥هـ. انظر: الديباج، ج٢، ص ١٦٩ ١٧٣، شحرة النور الزكية، ص ٧٠.
  - (۲) «للمساكين» ليست في: (أ).
  - (A) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۱۸۷).
- (٩) يحيى بن زكرياء بن إبراهيم بن مزين، أبوزكرياء، أصله من طليطلة وانتقل إلى قرطبة ثمّ رحل إلى العراق ومصر وأحد عن علمائها، كان حافظاً للموطأ فقيهاً فيه، ولي قضاء طليطلة، له: تفسير الموطأ، وكتاب تسمية رحال الموطأ، وكتاب علل حديث الموطأ، وفضائل القران، توفي عام ٥٥١هـ وقيل عام ٢٦٠هـ. انظر: تاريخ علماء الأندلس، ٢٨٧١، حذوة المقتبس، ٢٥٥٥، الديباج، ٣٦١/٢.

وابن كنانه (۱) أن يخرج دنانير عن دراهم، قـال ابـن القاسـم: إلا أنْ يعطي المديـان دينــاراً يؤديه في دينه، ويعلم أنَّ ذلك (۲) نظر للمديان فلا بأس به.

قال ابن المواز: وإنَّ أراد أن يخرج عن الفضة الرديشة قيمتها دراهم جياداً فلا يجزئه؛ لأنه يخرج أقل من الوزن الذي وجب عليه، ولكن يخرج منها / بعينها<sup>(٣)</sup> أو قيمة ١٢٥ أذلك من الذهب الجيد، وكذلك في الذهب الرِّدئ إنما يخرج منه بعينه وإلاَّ<sup>(4)</sup> فقيمة ذلك من الدراهم الجياد<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أبوعمرو، عثمان بن عيسى بن كنانة، وكنانة: مولى عثمان بن عفان، كان من فقهاء المدينة، وهو الذي حلس في حلقة الإمام مالك بعد وفاته، مات ابن كنانة بمكة حاجاً سنة ١٨٦هـ. انظر: طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ١٥٢، ترتيب المدارك، ٢٩٢/١ – ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) في: أ (أن في ذلك نظراً).

<sup>(</sup>٣) في: ب، ج (نفسها).

<sup>(</sup>٤) في: ب ، ج (أو قيمة ذلك)، والمثبت من (أ) هو نص تهذيب الطالب.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٨٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٣).

# [ الباب الثاني ]

في زكاة ريح النّقد، والنسيئة ومن اشترى ببعض ماله وأتفق البعض

# [ فعل ١ – يُضمُّ الربم إلى أمثل المال في تكميل النصاب]

قال ابن القاسم: من كانت عنده عشرة دنانير فتجر فيها فصارت بربحها عشرين ديناراً قبل الحول بيوم فليزكها لتمام الحول؛ لأنّ ربح المال منه، وحوله حول أصلمه كمان الأصل نصاباً أم لا، كولادة الماشية(١).

وقال عنه أشهب في الذي عنده المائة يزكي الآن مائة (<sup>٣)</sup> ويأتنف بالربح حولاً من يوم ربحه وصار له إنْ كان فيه (٤) الزكاة (٩).

قال ابن المواز: وأحبّ إلى أنْ يكون حول الربح من يوم ادّان واشترى.

قال ابن القاسم: والى هذا رجع مالك أنّ حول الربح من يـوم ادان الأصل؛ لأن ثمنها في ذمته، والمائة التي في يديه لم تصل إلى البائع، ولا ضمنها(٢)، ونيته أن ينقدها في غد أو إلى شهر سواء، ولا ينبغي أن يشترط أن ينقدها بعينها لأنه ضامن لها(٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: المدونة، ج۱، ص ۲٤٣، الموطأ، كتاب الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق، ج۱، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج (مع المال الذي كان بيده).

<sup>(</sup>٣) ني: ب، ج (ماله).

<sup>(</sup>٤) في: ج (إن كان مافيه الزكاة).

<sup>(°)</sup> انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۰۲).

<sup>(</sup>٦) انظر: المنتقى، ج١، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٧) «ونيته أن ينقدها في غد أو إلى شهر سواء، ولا ينبغي أنْ يشترط أن ينقدها بعينها لأنّه ضامن لها». ليست في (أ). وانظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٢).

م: يريد: فالربح ليس للمائة فيزكيه لحولها وإنما هذا اشترى سلعة بدين في ذمسه فإذا حلّ حول المائة جعل مايقابل المائة من السلعة في دينه إنّ لم يكن له مال غير ذلك وزكّى مائة، فإذا باع السلعة بعد حول من يوم الشراء زكّى الربح مكانه ولم يزك ما قابل المائة الذي كان جعله في دينه إلاّ أنْ يكون مضى حول من يوم زكى المائسة فيزكي بقيتها مع الربح أ، وإنّ باع قبل الحول من يوم الشراء تربّص بالربح تمام الحول من يوم الشراء فيزكيه حينند.

م: واستحبّ محمد في باب المديسان أن يزكي الربح على حول ماثته إذا كان اشتراؤه للسلعة على أن ينقد مالها فيها<sup>(٢)</sup>.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا مضى لعشرة دنانير عنده حول فاشترى منها ملعة بخمسة، ثم أنفق الخمسة الباقية، ثم باع السلعة بعد ذلك بآيام أو مسنة أو سنتين بخمسة عشر، فإنه يزكي عن عشرين، وهو كمن أقرض رجلاً عشرين ديناراً، ثم اقتضى منها خمسة بعد منة أشهر، ثم اقتضى الخمسة عشر الباقية بعد ذلك فإنه يزكي حينتذ نصف دينار، قال: ولو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة، ثم اشتراها بالخمسة الباقية فباعها بخمسة عشر فلا زكاة عليه حتى يبيعها بعشرين (٣).

مسحنون: وقال غيره (٤): عليه الزكاة أنفق قبل الشراء أو بعده؛ لأنه مال واحد وأصل واحد على جميعه الحول، ولو لم يتم حول العشرة حتى اشترى منها سلعة ثمّ باعها فلا يزكي حتى يبيع بعشرين، كانت النفقة قبل الشراء، أو بعده؛ لأن ما أنفق قبل الحول لا يحسب، فكما لا يحسب ما أنفق قبل الحول فكذلك لا يحرك أنْ يحسب ما أنفق بعد الحول قبل الشراء أو بعده (٥).

<sup>(</sup>١) في: أ (فيزكى المائة بعينها مع الربح أيضاً).

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٣، المنتقى، ج٢، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٤) هو المغيرة المحزومي، وقد نقل عنه هذا القول الباحي في المنتقى، ج٢، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الملونة، ج١، ص ٢٤٣، المنتقى، ج٢، ص ٩٩.

قال أبو(١) محمد: أراه المغيره(٢): وكذلك يقول ابن حبيب.

وأشهب لايوجبها(٣) أنفق قبل الشراء أو بعده حتى يبيع بعشرين(٢).

م: وجرى ابن القاسم، وأشهب في هذه المسئلة (٥) على اختلاف روايتهما عن مالك في المسئلة المتقدمة في الذي عنده مائة فابتاع بها سلعة، ثمّ باعها قبل أنْ ينقد ثمنها فربح ثلاثين، ففي رواية ابن القاسم رأى أنّ الربح كان ما ملكه من يـوم الشراء، فجعل الحول منه، وكذلك جعل في هذه المسئلة أنّ الربح كان مالكاً له من يـوم الشراء وإنّما البيع كشفه، فلذلك زكى إذا باع بخمسة عشر؛ / لأنه كان بيده خسة مع هـذه الخمسة ١٢٥/بع عشر.

وفي رواية أشهب في تلك رأى أن حول الربح من يوم ربحه، فكذلك رأى في هذه ألا زكاة عليه حتى يبيع بعشرين؛ لأنه يوم الربح ملكه وقد أنفق الخمسة قبل الربح، فكل واحد قاس على روايته عن مالك.

قال ابن المواز: ومن أفاد عشرة دنانير فأسلف منها خسة، ثم اشترى بخمسة منها سلعة فباعها للحول بخمسة عشر فأنفقها ثمّ اقتضى الخمسة، فقال ابن القاسم، وأشهب: يزكى الآن عشرين من هذه (٢) الخمسة (٧).

<sup>(</sup>١) ابن أبي زيد صاحب النوادر والزيادات، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) يعني أن هذا القول للمغيرة المخزومي، وهو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، المخزومي، أبوهاشم المدني، روى عن هشام بن عروة، ومالك بن أنس، وغيرهما، وروى عنه: ابنه عياش، وابن مهدي، وغيرهما، كان فقيه المدينة بعد الإمام مالك، عرض عليه الرشيد القضاء فامتنع. مات سنة ١٨٨هـ. انظر: ترتيب المدارك، ٣/٣، وشذرات الذهب، ١٠٠/١، وتهذيب التهذيب، ٢٣٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) أي الزكاة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى، ج٢، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٥) في: أ (المسائل).

<sup>(</sup>٦) ني: أ (بهذه).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات (ج١، لوحة ١٩٨).

ومن المدونة قال مالك: ومن له عشرة دنانير فباعها بعد الحول بمائتي درهم زكاها ساعتند، كمن باع ثلاثين ضائنة بعد الحول وقبل مجيء الساعي بأربعين من المعـز، أو باع عشرين جاموساً بثلاثين من البقر، أو باع أربعة من البخت بخمسة من الإبل العراب، فإن الساعي يأخذ منها الزكاة إذا قدم (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٤، ووجه ذلك كما في المدونة: لأنّها إبل كلها وبقر كلها وغنم كلها، وسُنّتها في الزكاة أنّه لا يفرّق بينها وإن كانت في البيوع مختلفة.

## [الباب الثالث]

# فيمن حل زكاة ماله فلم يزكه حتى ابتاع به سلعة، أو ضاع

قال مالك: وإذا تم حول عشرين ديناراً عنده فلسم يزكها حتى ابتاع بها مسلعة فباعها لتمام حول ثان بأربعين زكّى للعام الأول نصف دينار، وزكّى تسعة وثلاثين ونصفاً لعامه هذا (1)، قال ابن القاسم: إلاّ أنْ يكون عنده عرض يسوى( $^{(1)}$ ) نصسف دينار، فيزكى عن عامه هذا أربعين  $^{(1)}$ .

قال مالك: ولو باعها قبل تمام حول ثنان بثلاثين زكّى نصف دينار عن السنة الأولى ثمّ استقبل بتسعة وعشرين ونصف حولاً من يوم حلّ حول العشرين (1).

ابن المواز: وقال ابن عبد الحكم وفي عن مالك: يزكي العشرين ديناراً نصف دينار عن السنة الأولى، ثم يستقبل بالربح حولاً من يوم ربحه، ورواه أشهب عن مالك أيضاً أنّه يستقبل بالربح حولاً من يوم ربحه.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٧٤٥، تهذيب المدونة، ص ٣٢.

وإنما لم تحب عليه زكاة الأربعين كلها للسنتين لأنّ المال إذا أخذ منه نصف دينار نقص فإنما يزكي ما بعد نقصانه لأنّ النصف حين أعطاه المساكين فكأنه إنما أعطاه يوم حال عليه الحول، وصارت عليه الزكاة فيما يقى للسنة الثانية. المدونة، ج١، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) ني: ج (يساوي).

<sup>(</sup>٣) هذا القول لأشهب وليس لابن القاسم كما حاء ذلك في المدونة، ج١، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٥، تهذيب المدونة، ص ٣٢.

هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبوعبد الله، العالم المبرز، الحجة النظار، من كبار العلماء المحققين، انتهت إليه الرئاسة بمصر، سمع من أبيه، وابن وهب، وابن القاسم، والشافعي، وغيرهم، وعنه: أبوحاتم الرازي، وأبوجعفر الطبري، وابن المواز، وغيرهم، له مصنفات في كثير من فنون العلم، منها: كتاب أحكام القرآن، ومختصر في الفقه زاد فيه على محتصر أبيه، واختصار كتاب أشهب، وكتاب الرّد على أهل العراق، وغيرها. مات سنة عتصر أبيه، واختصار كتاب الشهب، وكتاب الرّد على أهل العراق، وغيرها. مات سنة مهري انظر: ترتيب المدارك، ٣/١٣ وما بعدها، الديباج المذهب، ١٦٣/٢ - ١٦٥٠ طبقات الشافعية، للأسنوي، ٢٩/١، شحرة النور الزكية، ص ٧٧.

قال أشهب: ولست أرى ذلك، ولكني أرى أن يزكّي هـذا الربـح على (١) حول العشرين الأولى؛ لأنّ ربحها منها.

م: يريد: أنه يزكيه لتمام حول من يوم حل حول العشرين كقول ابن القامسم. قال ابن المواز<sup>(۲)</sup>: وهذا هو أصل قول مالك الذي عليه أصحابه.

ومن المدونة قال مالك: ومن اشترى بمال حل حوله قبل أن يزكيه خادماً فماتت فعليه زكاته (٢٠).

قال: وكذلك لو حلّ حول المال بيده ففرط في إخراج زكاته حتى ضاع فإنّه يضمن زكاته، وإنْ لم يفرط حتى ضاع كلّه أو بقي منه تسعة عشر ديناراً فملا زكاة علم (٤).

م: وقال ابن الجهم يزكي التسعة عشر فيخرج<sup>(٥)</sup> ربع عشرها؛ لأنه لما حال حول مالمه وجب للمساكين ربع عشره، فما ضاع فمنه ومنهم، وما بقي فبينه وبينهم كالشركاء.

م : وهذا هو القياس.

ووجه قول مالك: أنّه لما كان له أن يعطيهم زكاته من غيره لم يتعيّن حقّهم فيه، ولما ضاع<sup>(١)</sup> بغير تفريط فقد ضاع قبل إمكان إخراج زكاته فهو كضياعه قبـل حوله<sup>(٧)</sup>، فلذلك لم يجب عليه زكاة مابقى.

<sup>(</sup>١) في: أ (مع).

<sup>(</sup>۲) «قال ابن المواز» ليست ني: (ب، ج).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٥.
 ووجه ذلك - كما في المدونة - لأنّه حين اشترى الخادم بعد ما حال الحول على المال عنسده ضمن الزكاة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) «فيخرج» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٦) «لم يتعين حقهم فيه، ولما ضاع» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) ني: ج (حلوله).

م: ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن أخرج زكاته بعد<sup>(۱)</sup> محلّها بآيـــام يســيرة فهلكت فإنّه يضمنها<sup>(۲)</sup>.

قال ابن المواز: وأمّا لو أخرجها بعد الحول بيوم وشبهه فتلفت فأرجو أن لايكـون عليه غيرها.

قال مالك: ولو أخرجها ايضاً قبل الحول بأيام يسيرة فتلفت فإنه يضمنها، قال ابن المواز: مالم تكن قبله بيوم أو يومين وفي وقت (٢) لو أخرجها فيه لأجزأته.

 م: يريد: فإنها تجزئه، ولا يكون عليه غيرها، وأما إن كان / قبل الحول بآيام فإنه ١٢٦ /أ يزكي مابقي لا ما تلف(٤).

قال مالك: ولو أخرج زكاته حين وجبت ليبعث بها لمن يفرّقها فسرقت، أو بعث بها فسقطت لأجزأته.

م : لأنّ المال لو هلك بعد تمام الحول وإمكان الأداء لم يلزمه شي، فهــلاك الزكــاة بعد إخراجها من غير تفريط في وصولها إلى الفقراء كتلفها مع جملة المال.

قال ابن القاسم: ثمّ إنْ وجدها بعد أنْ تلف ماله وعليه دين فلينقدها عن زكاته ولا شيء لأهل الدين فيها، وكذلك في العتبية عن ابن القاسم(٥).

م: لأنه لما كان ضياعها من المساكين وجب أن تكون لهم إذا وجدت؛ لأن من كان منه التوى (٢) كان له النماء.

<sup>(</sup>١) ني: ب، ج (قبل).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (مخطوط المكتبة الوطنية التونسية رقم (٧٢٨)، كتاب الزكاة، لوحة ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في: أ (وفي الوقت الذي).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، كتاب الزكاة، لوحة ٣٣، النكت والفروق، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، كتاب الزكاة، (لوحة ٣٣)، والعتبية، ٢٢/٢.

 <sup>(</sup>٦) التوى، مقصور: الهلاك، وفي الصحاح: هلاك المال، والتّـوى: ذهاب مال لايرجمي. انظر:
 لسان العرب، مادة: توا، ج١، ص ٤٥٨.

قال ابن نافع<sup>(۱)</sup> في المجموعة: ولو بعث بصدقة حرثه أو ماشيته مع رسول لضمن إذ الشأن فيها مجي المصدق.

وقال عن مالك: فأمّا لو أخرج زكاة العين من صندوقه فوضعها في ناحية بيته فذهبت فهو ضامن؛ لأنه لم يخرجها ما كانت<sup>(٢)</sup> في بيته، وليست كالماشية، تلىك لاتزكى حتى يأتيها المصدق، وأما العين فحين يحل يخرج زكاته (٢).

قال أبو محمد: أراه يعني يزكي مابقي إنْ كان عمن يدفعها إلى الإمام، فليس ذلك بإخراج حتى يُرسلها أو يخرج بها، ولو كان هو يلي إخراجها لم يضمن شيئاً إذا كان عند محلّها.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن نافع، الصائغ، مولي بني مخزوم، من كبار فقهاء المدينة، روى عن مالك، وابن أبي ذئب، والليث، وغيرهم، لزم مالكاً، وحلس مجلسه بعد ابن كنانة، قال عنه الذهبي في السير: حديثه مُحرّج في الكتب الستة سوى صحيح البحاري. مات سنة ٢٠٦هـ. انظر: طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٢٥١، ترتيب المدارك، ٣٥٦/١ – ٣٥٨، ميزان الاعتدال، طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٢٥١، ترتيب المدارك، ٣٧٢/١ – ٣٥٨، ميزان الاعتدال،

<sup>(</sup>٢) ني: ج (لما كانت).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة ٣٣).

# [ الباب الرابع]

# في رّكاة الحلي، وحلية السيف، والمصحف والخاتم، والأواني

روى مالك أن عائشة <sup>(١)</sup> رضي ا لله عنها كانت تلي بنات أخيها <sup>(٢)</sup> ولهنّ حلي فــلا تخرج منه زكاة <sup>(٣)</sup>.

روى أشهب، وابن وهب أنّ جابر(٤) ابسن عبد الله، وأنسس في بن مالك،

<sup>(</sup>۱) عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، زوج النبي الله وأشهر نسائه، تزوجها رسول الله لله عنه المحرة بسنتين وكان عمرها ست سنين، وبنى بها وهمي بنت تسع سنين بالمدينة كانت من أفقه الناس وأعلمهم، وروت عن النبي الله الكثير، توفيت بالمدينة سنة ٥٨٨ ودفنت بالبقيع. انظر: الاصابة، ج١٨٦، ص ٣٨ - ٤٢، أسد الغابة، ج٢، ص ١٨٨ - ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن عثمان، وهو محمد بن أبي بكر الصديق، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، ولد عام حجة الوداع بذي الحليفة، عرجت أمه حاجة فوضعته، شهد مع علي بن أبي طالب صفين ثمّ ولاه مصر فقتل بها سنة ٣٨هـ. انظر: الاستيعاب، ج١٠ ص ١٨ - ١٩، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٣٢٦، ترجمة (٤٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب مالاً زكاة فيـه مـن التـبر والحلـي والعنـبر، ج١، ص ٢٥٠ ولفظه « أنّ عائشة زوج النبي ﷺ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجّرهـا لهـنّ الحلـي فـلا تخرج من حليهن الزكاة».

فكانت رضي الله عنها تلى النظر لهن، وأخوها الذي كانت تلي بناته هو محمد بن أبي بكر، ولم يكن شقيقها، وإنما كان شقيقها عبد الرحمن، ويحتمل أن تكون ولايتها بإيصائه بهن إليها أو بتقديم الإمام لها على ذلك، ولا تكون لها الولاية بالأخوة. انظر: المنتقى، ج٢، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٤) حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ٠٠٠ بن سلمة الأنصاري، أحد المكثرين عن النسي ﷺ غزى مع النبي ﷺ تسع عشرة غزوة توفي بالمدينة سنة ٧٨هـ، وقيل ٧٤هـ.

انظر: الإصابة ، ج٢، ص ٤٥، (ترجمة رقم ١٠٢١)، الاستيعاب، ج٢، ص ١٠٩ - ١١٠. (٥) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد ٠٠٠ الأنصاري، النحاري، البصري، أبو حمدة خادم رسول الله على وأحد المكثرين في الرواية عنه، يُقال إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله على اختلف في وقت وفاته، فقيل توفي سنة ١٩هـ، وقيل سنة ٢٠هـ، وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب، ج١، ص ٢٠٠ - ٢٠٠٨، ترجمته (٨٤)، أسد الغابة، ج١، ص ٢٠٠ - ٢٠٠٨، ترجمته (٨٤)، أسد الغابة، ج١، ص ٢٠٠ - ٢٠٠٨، ترجمته (٨٤)،

وابن (۱) مسعود، وسعيد (۲) بن المسيب، والقاسم (۳)، وربيعة (۱)، ويحيي (۱) بن سميد قالوا: ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به (۱).

(۱) عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب ۱۰۰ الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين إلى الإسلام، شهد بدراً والمشاهد بعهدها، لازم النبي الله وحدث عنه بالكثير. انظر: الإصابة، ج٦ ص ص ٢١٤ – ٢١٧، (ترجمة ٤٩٤٥)، الإسميعاب، ج٧، ص ٢٠ – ٣٥، ترجمة ١٦٥٩.

(۲) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ١٠٠٠ القرشي، أبومحمد، أفقه التابعين وأعلمهم بالحلال والحرام، روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وغيرهم، وروى عنه الزهري وقنادة ويحيى بن سعيد الأنصاري، تسوفي بالمدينة سنة ٩١هم، وقيل سنة ٩٢همد. انظر: الجرح والتعديل، ج٤، ص ٥٩ - ٦١، تهذيب التهذيب، ج٤، ص ٨٤ - ٨٨، طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٥٧، وفيات الأعيان، ج٢، ص ٣٥٥، ترجمة (٢٦٢).

٣) القاسم بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، القرشي، روى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة، وغيرهم، وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابنه عبد الرحمن، كان من أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها وأفضل أهل زمانه وأعلمهم بالسنة، تـوفي بالمدينة سنة ١١٨هـ وقيل سنة ١١٨هـ. انظر: الجرح والتعديل، ج٧، ص ١١٨، ترجمـة (٦٧٥)، طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٥٩.

(٤) أبوعثمان، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبوعبد الرحمن اسمه فرّوخ، وهو مـولى تيـم بـن مـرّة، ويُعرف بربيعة الرأي، فقيه أهل المدينة، أدرك من الصحابة أنس بن مالك، والسائب بن يزيد وعامة التابعين، وعنه أخذ الإمام مالك بن أنس، توفي سنة ١٣٦هـ. انظر: الجرح والتعديـل، ج٣، ص ٤٧٥، طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٥٥، وفيات الأعيان، ج٢، ص ٢٨٨ - ٢٨، ترجمة (٢٣٢).

(°) يحيى بن سعيد بن قيس، الأنصاري، أبوسعيد، روى عن أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وغيرهم، وروى عنه: سفيان الثوري، وشعبة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وغيرهم، كان قاضياً لأبي حعفر المنصور، ومفتياً، قال عنه علي ابن المدين: "لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب، ويحيي بن سعيد الأنصاري..."، مات سنة ١٤٣هـ. انظر: الجسرح والتعديسل ١٤٧٩ - ١٤٩، طبقات الشيراذي، ص.٢٦.

(٦) انظر: المدونة، ٢٤٧/١ – ٢٤٧. وانظر الأثر عن حابر بن عبد الله في مصنف عبد السرزاق، كتاب الزكاة، باب: التّبر والحلي، ٢٠/٤، وفي مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب: من قال: ليس في الحلي زكاة، ٥٥/٣، وفي سنن البيهةي الكبرى، كتاب الزكاة، باب: من قال: لا زكاة في الحلي، ١٩٨/٤.

قال القاسم، وغيره: ما رأيت أحداً صدقه.

قال ابن مهدي: قال سعيد، والحسن (١)، وعمر بن عبدالعزيز (٢): زكاة الحلي أن يعار ويلبس.

وقال ابن عمر: إنْ كان يوضع كنزاً ففي كل مال يوضع كنزاً الزكاة، وإنْ كان تلبسه المرأة فلا زكاة فيه، ونحوه عن ابن المسيّب(٣).

وأما ما روي عن أنس فأخرجه عنه الدارقطي في سننه في كتاب الزكاة، باب: ليس في مال
 المكاتب زكاة حتى يعتق، ١٠٩/٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٣٨/٤.

وأما ما جَعُلُ المصنف ابن مسعود ضمن من لا يرى الزكاة في الحلي، ففيه نظر، فقد روى الدارقطني في سننه، ١٠٩/٢ عن إبراهيم أنّ امرأة ابن مسعود سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالاً من الذهب، فقالت: أزكيه؟ قال: نعم، قالت: كم؟ قال: خمسة دراهم، قالت: أعطيها فلاناً ابن أخ لها يتيم في حجرها؟ قال: نعم إنْ شئت.

وكذلك جَعْلُ المصنف ابن المسيب فيمن لا يرى في الحلي زكاة، ففيه نَظرٌ - أيضاً - فقد روى عبد الرزاق في المصنف ٨٤/٤ عن عبد الحميد بن جعفر أنه سأل ابن المسيب: أفي الحلي: الذهب والفضّة زكاة؟ قال: نعم، قال: قلت: إذن يفنى، قال: ولو. لكن روى ابن المسيب قال: «زكاة الحلي يعار ويلبس»، في مصنفه ١٥٥/٣ عن قتادة عن ابن المسيب قال: «زكاة الحلي يعار ويلبس»، فلعل له قولان في المسألة. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الحسن بن أبي الحسن، البصري، واسم أبيه: يسار، أبو سعيد، مولي زيد بن ثابت الأنصاري، كانت أم الحسن مولاةً لأم سلمة أم المؤمنين، ولد لسنتين من خلافة عمر، كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً. مات سنة ١١هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، ١٣١٤، حلية الأولياء، ١٣١/٢. وما رُوي عنه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة، باب: من قال: ليس في الحلى زكاة، ٣/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، الإمام الحافظ العلامة المحتهد الزاهد العابد، أمير المؤمنين حقّاً، أبوحفص، القرشي، الأموي، المدني، ثم المصري، الخليفة الزاهد، ولد سنة ٣٦هـ. كان من الخلفاء الراشدين، توفي سنة ١٠١هـ بدير سمعان من أرض حمص، انظر: سير أعلام النبلاء، ١٤/٥، حملية الأولياء، ٥٣/٥، تهذيب التهذيب، ٤٧٥/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١/٧٤٧ - ٢٤٨.

قال مالك: ولا زكاة فيما اتخذه النساء من الحلي ليلبسنه، أو ليكرينه، ولا فيما اتخذ الرجل منه للباس أهله، وخدمه، والأصل له، ولا فيما انكسر منه فحبس لإصلاحه(١).

م: يريد: إذا انكسر كسراً يصلح، فأمّا لو تهشّم حتى لايستطاع إصلاحه إلا أن يسبك ويبتدأ عمله فهذا يزكى إذا حال عليه الحول بعد كسره؛ لأنّه كالتبر، قاله بعض أصحابنا(٢).

قال مالك في كتاب ابن المواز: وإن نوى أن يصلحه ليصدقه امرأته فليزكه. وقال أشهب: لا يزكيه، وأنكره محمد (٣)(٤).

قال ابن حبيب: وما اكتسب الرجل من الحلي يوصد به امرأة يتزوجها أو جارية يبتاعها فتعذّر عليه ذلك حتى حال عليه الحول فقال أشهب وأصبغ: لا يزكيه؛ لأن الحليّ لازكاة فيه على حال إلا أن يتخذه للتجارة، أو لينفق منه صاحبه إذا احتاج إليه.

وقال ابن القاسم، وابن عبد الحكم، والمدنيون (٥) من أصحاب مالك: يزكيه، وبسه أقول؛ لأنّه ليس من لباسه، ولا صار إلى ما أمّل منه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) «قال أبو إسحاق: وكأنّ أشهب إنما نحى أنه لما أبقي لغير التّنمية وإنما هو إصداق إمرأة لم تكن فيه زكاة؛ لأنّ الزكاة إنما تكون في الأموال التي تنمى، وإذا وحب أنْ يكون عين الحلي مطلوباً فيه الزكاة إلا أنْ يكون تلبسه النساء، صار قصده أنْ يصدقه إمرأة كقصده في دنانير أبقاها ليصدقها إمرأة، أو ليشتري بها ثوباً لنفسه، وهم قد قالوا فيمن قطع شيئاً من ماله لشراء قوته فحال عليه الحول قبل الشراء أنّه يزكيه، وهو الأشبه في القياس». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤ - أ).

<sup>(</sup>٥) المدنيون من أصحاب الإمام مالك: يشار بهم إلى: ابسن كنانة، وابس الماحشون، ومطرف، وابن نافع، وابن مسلمة، ونظرائهم. انظر: كشف النقاب الحاحب، ص ١٥٧، مواهب الجليل، ٤٨/١، الخرشي على مختصر خليل، ٤٨/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٨٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٣).

قال: ولو اتخذت إمرأة حلياً عدّة لابنة لها إن حدثت لم يكن عليها فيه زكاة؛ لأنّها لنن<sup>(۱)</sup> يجوز لها اتخاذه ولباسه إنْ شاءت.

قال: ولو اتخذته لا للباس، ولا للكراء، ولا للعارية لكن (٢) عدّة للدهــر إذا احتاجت إلى شئ باعته فعليها زكاته، ولو اتخذته أولاً للباس، فلما كبرت نوت فيـه إذا احتاجت إلى شئ باعته وأنفقته فقد قيل: لا تزكيه إلاّ أن تكسره، وأنا أرى عليها زكاته احتياطاً (٢).

### [ فصل ١ – في زكاة علية السيف والمصمف]

ومن المدونة قال مالك: ليس(٤) في حلية السيف، والمصحف، والخاتم زكاة (٩).

م: لأنه مما أبيح اتخاذه كالحلى للنساء.

ابن المواز: روى أشهب عن مالك فيمن اشترى سيفاً محلى في حليته ما تجب فيه الزكاة وربما كان كثير الفضة يكون نصله (٢) تبعاً لفضته اشتراه للتجارة فقال: لا يزكيه غير المدير حتى يبيعه فيزكي ثمنه زكاة واحدة، قيل له: وإن كان الذهب جلّ ذلك وأكثره؟ فقال: لا أبالي لا يزكي ذلك حتى يبيعه، قال: وأما المدير فيزكي قيمته في الإدارة (٧).

م: وروى عنه ابن القاسم: إنْ كان اشتراه للقنية فملا زكاة في حليته قلّت أو كنرت، وكذلك المصحف والخاتم كالحي إذا اشتراه للقنية.

<sup>(</sup>١) في: أ (لأنَّه مما يجوز).

<sup>(</sup>٢) «لكن» ليست ني: (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٨٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٣).

<sup>(</sup>٤) «ليس» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٦، تهذيب المدونة، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٦) النّصل: حديدة السيف ما لم تكن لها مَقْبِض، فإنْ كان لها مقبض فهو سيف. انظر: لسان العرب، مادة: نُصَلَ، ج٦، ص ٤٤٤٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر، (ج۱، لوحة ۱۸۸)، تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۵۳).

م: يريد الأهله. قال: وإن كان اشتراه للتجارة فإنه يزكي وزن مافيه من ذهب أو فضة.

م : يريد تحريّاً وإن كان تبعاً للنّصل. وإن كسان فيه جوهس لم ينزك الجوهس حتى يبيعه وكذلك المصحف، يريد: في غير المدير.

وروى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم عن مالك: إن كان ما في المصحف والسيف تبعاً له فلا زكاة فيه (١).

م: فوجه رواية أشهب، أنه (٢) لما كان مرتبطاً بحليته ومباحاً اتخاذه، كان كالحلى المربوط بالحجارة على روايته أيضاً، وأنه كعرض اشتري للتجارة.

وقول ابن القاسم أيضاً جارٍ على روايته في الحليّ المشترى للتجارة، وأنه إن لم يستطع نزعه إلا بفساده فيقدر على تحريه، وليس كالعرض، لأنه فضة على الحقيقة فلا يراعى فيه البيع بخلاف العرض.

ووجه رواية ابن عبد الحكم أنّ الحلية إذا كانت تبعاً فهي معفو عنها، ألا ترى أنها تباع مع النصل بفضة أكثر من وزنها أو أقل، فهما كعرض على الحقيقة.

قال ابن حبيب: وإذا حلى لنفسه سيفاً، أو منطقة، وليس ذلك من لبامسه، ولكنه أعده للعارية، أو ليرصد به ولداً فلا زكاة عليه في حليته.

ومسن كتساب ابسن القرطسي(٣): ويزكسي مساحلسي بسه المنطقسة(١)،

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٨٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٣).

<sup>(</sup>٢) «أنه» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٣) المعروف بالزاهي، وهو في الفقه، مشهور، ومؤلفه هو محمد بن القاسم بن شعبان... المصري، أبو إسحاق، ويعرف: بابن القُرْطِي، إليه انتهت رئاسة المالكيين بمصر، له تآليف: منها: الزاهي في الفقه، وهو مشهور، وكتاب في أحكام القرآن، وكتاب مختصر ما ليس في المختصر، وكتاب مناقب مالك، وكتاب المناسك، وغيرها. مات سنة ٣٥٥هـ، وقد حاوز مانين سنة. انظر: ترتيب المدارك، ٢٧٤/٥ – ٢٧٥، شهرة النور، ص ٨٠، لبُّ اللَّباب، للسيوطي، ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٤) المِنْطَقة - بكسر الميم وفتح الطاء -: ما شددت به وسطك. أنظر: الـدُّر النَّقي في شرح الفاظ الخرقي، ٣٤٢/٢.

والدرق<sup>(۱)</sup>، وجميع<sup>(۲)</sup> الحراب، بخلاف السيوف<sup>(۳)</sup>.

#### [فعل: زكاة الذهب والفضة وزنا]

ومن المدونة: قال مالك: وما ورث الرجل من الحلي فحبسه ينوي به التجارة، أو لعلّه يحتاج إليه في المستقبل، ولم يحبسه للباس فليزك وزنه لكل عام إن كان فيه مايزكي أو كان عنده من الذهب والورق مايتم به الزكاة(٤٠).

قال مالك: ومن اشترى حلياً للتجارة فيه الذهب ، والفضة ، والساقوت، والزَّبَرْجَدُ<sup>(٥)</sup>، واللؤلؤ، فحال حول وهو عنده<sup>(٢)</sup> وهو غير مدير فلينظر<sup>(٧)</sup> إلى مافيه من الذهب والفضة فيزكيه <sup>(٨)</sup>، يريد: يزكي وزنه إن استطاع نزعه <sup>(٩)</sup>، أو يتحراه إن لم يستطع، قال: ولا يزكي مافيه من الحجارة حتى يبيعه فيزكيه حيننذ <sup>(١)</sup>.

قال: وإن كان مديراً زكى قيمة (١١) الحجارة في شهره الـذي يقوم فيـه، ويزكـي وزن الذهب، والفضة ولا يقومه (١٢).

وقد روی ابن القاسم، وعلی(۱۳)، وابن نافع أيضاً إذا اشتری رجل حلياً، أو ورثه

<sup>(</sup>١) قال في المُغْرِب: الدَّرَقَةُ: تُرْسٌ يُتخذ من جُلُودٍ، ليس فيها خَشَبٌ ولا عَقَب. انظر: المُغْرِب، (باب: الدّال مع الراء)، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر، (ج١، لوحة ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر (ج١، لوحة ١٨٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٦، تهذيب المدونة، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٥) هو «الزُّمُرُّد» بالذال المعجمة. المصباح، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) عنو ((الرمزد)) بالله المعتمد. الد (٦) (وهو عنده) ليست في: (أ).

 <sup>(</sup>٦) «وهو عنده» ليست
 (٧) ف: أ (نظر).

<sup>(</sup>۱) ای: ارضر). (۸) ای: ارفزکاه).

<sup>(</sup>٩) ني: ج (وزنه).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٦، تهذيب المدونة، ص ٣٢.

<sup>(</sup>١١) في: ج (مافيه من الحجارة).

<sup>(</sup>١٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٦، تهذيب المدونة، ص ٣٢.

<sup>(</sup>۱۳) على بن زياد، أبو الحسن التونسي، العبسي، سمع من مالك، والشوري، والليث بن سعد، وروى عن مالك الموطأ، وكتباً وهي بيوع، ونكاح، وطلاق، وهو أوّل من أدخل الموطأ

فحبسه للبيع كلما احتاج باع، أو لتجارة، فإن لم يكن مربوطاً بالحجارة(١) فهو كالعين يزكيه كل عام(٢).

وروى أشهب معهم فيمن اشترى حلياً للتجارة وهو مربوط بالحجارة ولا يستطاع نزعه فلا زكاة عليه حتى يبيعه.

قال أشهب، وابن نافع في روايتهما إنه كالعرض / يشترى للتجارة، فالمدير يؤكسي ٢٢٧/أ قيمته في الإدارة، وغير المدير لايزكيه حتى يبيعه فيزكي ثمنه لعام واحمد إذا بلغ مافيه الزكاة<sup>(٣)</sup>.

م: وفي الأمّهات (٤) ذكر رواية ابن القاسم ولم يذكر لها جواباً، ثم ذكر رواية أشهب معهم، ثم جاوب عنها، ثم عن رواية ابن القاسم، فيتوهم القارئ ان الجواب الذي يعقب رواية أشهب جواب للجميع، وذلك يؤدي إلى أن الحجارة الموروثة إذا باعها زكى ثمنها، وذلك خلاف أصلهم أجمع، وقد رتّبتها على ما ينبغي، وجعلت جواب كل رواية عقبها فظهر صواب ذلك، فتأمله فإنه خفي، وبا لله التوفيق (٥).

قال ابن القاسم: وإن اشترى مدير آنية ذهب أو قضة قيمتها ألف درهم، ووزنها خسمتة زكى وزنها لا قيمتها وإن كثرت، وقد قال مالك فيمن اشترى حلياً للتجارة ذهباً أو فضة أنه يزكى وزنه لا قيمته.

المغرب، كان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة كتبـوا بهـا إليـه ليعلمهـم بالصواب،
 مات سنة ١٨٣هـ. انظر: الديباج، ج٢، ص ٩٢ – ٩٣، شجرة النور الزكية، ص ٣٠.

<sup>(</sup>۱) «بالحجارة» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٦، تهذيب المدونة، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٧، تهذيب المدونة، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الأمهات أربع: المدونة، والموّازية، والعتبية، والواضحة، فالمدونــة لسحنون، والعتبية للعتبي، والموازية للحمد بن المواز، والواضحــة لابن حبيب. انظر: حاشية العدوي على الخرشي،

<sup>(</sup>٥) انظر: تعليق عبد الحق على هذه المسألة في: النكت والفروق، ص ٢٧٣ - ٢٧٤، وتعليق ابن رشد عليها في المقدمات، ٢٩٥/١ - ٢٩٨.

قال ابن القاسم: ومما يدل على هذا أن لو اشترى إنّاء مصوغاً وزنه عشرة دنائير، وقيمته بصياغته عشرون ولا مال غيره فتم له عنده حول أنه لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بعد (١) الحول بما يجب فيه الزكاة، فيزكيه ساعة يبيعه، وقاله مالك(٢).

م: قال<sup>(۳)</sup> بعض فقهاء القرويين: سالت أبا محمد<sup>(۵)</sup>، وأب الحسن<sup>(۵)</sup> عن من له حلي وزنه عشرون ديناراً هل يخرج قيمة ربع عشره على أنه مصاغ، أو إنما يلزمه وزن ربع عشره تبراً<sup>(۱)</sup> أو فضة<sup>(۷)</sup> أو قيمة ربع عشره من الفضة على أنه غير مصاغ؟ فقالا: بل يخرج ربع عشر قيمته على أنه مصاغ؛ لأن المساكين شركاؤه، ولهم ربع عشره<sup>(۸)</sup> فيأخلون قيمة ذلك قَلَّت أو كَثُرت.

م: يريد: فضة، قالا: كما لو أراد أن يخرج عن عشرين ديناراً ربع عشرها فإنحا يخرج قيمة ذلك على مايساوي في جودة عينه وسكته، ولو أراد أن يخرج مثل وزن ذلك تبراً هو أنقص في القيمة من ربع عشره المسكوك لم يكن له ذلك، وإنما الذي قال مالك:

النور الزكية، ص ٩٧.

<sup>(</sup>١) ني: ج (عند).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٧، تهذيب المدونة، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) في: ج (وذكر لنا عن بعض).

<sup>(</sup>٤) يعني ابن أبي زيد القيرواني.

<sup>(°)</sup> على بن محمد بن خلف المعافري، أبو الحسن، المشهور بابن القابسي، كان واسع الرواية عالمًا بالحديث وعلله ورحاله، فقيها أصولياً، يُقال: إنه أوّل من أدخل رواية البخاري أفريقية، له تآليف: منها: كتاب الممهد في الفقه وهو كتاب كثير الفائدة مبوّب على أبواب الفقه، جمع فيه بين الحديث والأثر والفقه، ومات قبل إكماله، وله كتاب: أحكام الديانة، وكتاب المنقذ من شبه التأويل، وكتاب الاعتقادات، وكتاب مناسك الحج. توفي بالقيروان عام ١٠٠٣هـ انظر: الديباج، ج٢، ص ٢٣٠ - ٢٢٠، وفيات الأعيان، ج٣، ص ٣٠٠ - ٣٢٠، شمعرة

 <sup>(</sup>٦) التّبرُ: ماكان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب دنانير فهو عين، وقال ابن فارس: التبر:
 ماكان من الذهب والفضة غير مصوغ. انظر: المصباح، (كتاب النّاء)، ٧٢/١.

<sup>(</sup>۲) «أو فضة» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>A) في: ج (لأن المساكين شركاء له في ربع عشره).

لا ينظر إلى القيمة إنما ينظر إلى الوزن فيما دون العشرين ديساراً؛ لأن أصل زكاة العين الوزن، لا القيمة(١).

م: وهذا قول جيد ولكن ظاهر الكتاب<sup>(۲)</sup> خلافه.

واختلف أبو عمران، وابن الكاتب<sup>(٣)</sup> في زكاة آنية الذهب والفضة، والذي تحصل من أقوالهم أنّ ابن الكاتب كان يرى أنه إن أخرج ورقاً وهي ذهب أن يخرج القيمة على أنها مصوغة، وإن أخرج ذهباً عن ذهب فيخرج قدر تلك القطعة التي تلزمه لو قطع منها وأخرجها من عينها.

وقال أبوعمران: إنما عليه إذا أخرج عنها ورقاً قدر قيمة تلك القطعة(4).

م : لأنَّها تكسر فهي كالتبر.

ووجه الأخرى: فلأنَّ المساكين شركاء في عَينها كما قالوا في الحلي.

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٤٥).

<sup>(</sup>٢) يعنى: المدونة.

 <sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن محمد، الكناني، أبوالقاسم، المعروف بابن الكاتب، الفقيه القسيرواني المشهور بالعلم وإقامة الحجة، له تأليف كبير في الفقه. مبات سنة ٤٠٨هـ. انظر: ترتيب المدارك،
 ٢٥٢/٧ – ٢٥٢/، الفكر السامي، ٢٠٦/٢، شحرة النور الزكية، ص ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٤٥).

### [الباب الخامس]

# في زكاة أموال العبيد والمكاتبين والصبيان والمجاتين

روى ابن وهب وغيره أنّ ابن عمر (١)، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير (٢)، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار (٣)، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم قالوا: ليس على العبد والمكاتب (٤) زكاة (٩).

- (۱) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل، القرشي، العدوي، أبوعبد الرحمن، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر معه، شهد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة وهي أوّل مشاهده، وهو من المكثرين عن النبي على كان رضي الله عنه من أهل الورع والعلم كثير الاتباع لأمر رسول الله على شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه، وكان من أعلم الصحابة بمناسك الحج. توفي بمكة سنة ٧٣هـ. انظر: الإصابة، ج٦، ص ١٦٧ ١٧٣٠ الاستيعاب، ج٢، ص ٢٦٧ ٣٢٦.
- (٢) سعيد بن حبير بن هشام، أبوعبد الله، مولى بني والبة من بني أسد بن خزيمة، من كبار التابعين بالكوفة، روى عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة وغيرهم، قتله الحجاج بواسط سنة ٩٥هـ. انظر: حلية الأولياء، ٢٧٢/٤، تهذيب الأسماء واللغات، ١١/٤، تهذيب التهذيب، ١١/٤.
- (٣) سليمان بن يسار، أبو آيوب، الهلالي، المدني، أحد الفقهاء السبعة، مبولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، حدّث عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأم المؤمنين عائشة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. مات سنة ٧ ١هـ. انظر: الجرح والتعديل، ٤٩/٤، سير أعلام النبلاء، ٤٤٤/٤ تقريب التهذيب، ص ٢٥٥.
- (٤) المكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه فإن سعى وأداه عُثِقَ. انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، ص ١٧٠.
- (٥) انظر: المدونة، ٢٤٩/١. وانظر الآثار عمّن ذكر من الصحابة والتابعين في: مصنّف ابس أبي شيبة، كتاب الزكساة، باب: في المكاتب، من قال: ليس عليه زكاة، ٢١٨ ١٦١، مصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب: صدقة العبد والمكاتب، ٢١/٤ ٢٤، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب: من قال: ليس في مال العبد زكاة، وباب: ليس في مال المكاتب زكاة، ١٠٨/٤ ١٠٨.

 م : ووجه ذلك: أنّ ا الله تعالى قال: ﴿خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهُّرُهُمْمْ﴾<sup>(١)</sup> وهـذا مال ليس هو للعبد والمكاتب في الحقيقة ألا ترى أن للسيد انتزاع مال العبد ومنعه من جميع التصرف فيه، ويمنع المكاتب من العتق والهبة والصدقة فكذلك يمنعهما من الزكاة.

فإنْ قيل: فإنّهما يكفّران بالكسوة والطعام(٢) فما الفرق؟

قيل: إنما ذلك بإن السيد ولو أذن له في الزكاة لزكي، وقاله الحسن.

فإن قيل<sup>(٣)</sup>: فيجب إذاً على السيد زكاته.

قيل: هو اليوم على ملك العبد حتى يُنتزع منه، ألا ترى أنه يطأ بملك يمينه وإن جنا أسلم بماله، فهو على ملك العبد إلا أنه ملك غير تام لما قيه للسيد فسقطت الزكاة فيه.

فصل [١ – الرقيق لا تجب الزكاة عليه في شيء من أمواله، وإذا عتى وماله في يده فلا زكاة عليه حتى يحول عليه العول من يوم عتل وهو في يده]

ومن المدونة (<sup>4)</sup> قال مالك: وليس على عبد أو من فيه بقية (<sup>6)</sup> رق زكاة في عين ولا حرث ولا ماشية ولا فيما يدير للتجارة، وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة / ولا على ٧٦٧/ب السيد عنه، ولا يؤخذ من عبيد المسلمين أو مكاتبيهم إذا تجروا زكاة.

ابـــن مهــــدى $^{(1)}$ : وان مكاتبـــة مـــرّت علـــى مـــــروق $^{(1)}$ 

سورة التوبة، آية ١٠٣. (1)

أي في كفارة اليمين. **(Y)** 

<sup>«</sup>فإنْ قيل: فيجب اذاً على السيد زكاته ٠٠٠٠٠ فسقطت الزكاة فيه». ليست في (ب، ج). (1)

<sup>«</sup>فصل: ومن المدونة» ليست في: ب، ج. (1)

<sup>(</sup>٥) ني: ب، ج (علقه رق).

<sup>«</sup>ابن مهدي» ليست في: (ب، ج).

وفي المدونة: ج٢، ص ٢٤٩ روى هذا القول ابن وهب، ونصها كالتسالي: «ابن وهب عن سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه أنَّ جدته مرَّت على مسروق بالسلسلة وهمي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئاً.

مسروق بن الأحدع بن مالك بن عبد الله...، أبوعائشة، الوادعي، الهمداني، التابعي، الفقيه، الإمام، من أهل اليمن، يقال: إنَّه سُرق في صغره ثم وجد فسمىٌ مسروقاً، روى عن

بالسلسلة(١) فلم يأخذ منها زكاة(٢).

قال سحنون: كان في الزمان الأول يربطون السلسلة (٣) فــلا يخلفهـا إلا من ودى زكاة ماله.

قال: وليس على العبيد إذا عتقوا وأمواضم في أيديهم زكاة حتى يحول عليها الحول في أيديهم من يوم عتقوا، قال: وما قبضه السيّد من مال عبده فلا زكاة عليه فيه إلا بعد حول من يوم قبضه (أ)، قال في كتاب ابن سحنون: كان ماله عيناً أو غنماً أو ثمراً، وكذلك النصراني يُسلم، وما كان له من ثمرة مزهية (أ) أو زرع قد طاب (٦) فلا زكاة فيسه ولا في ثمنه، وما لم يطب فليزكياه إذا طاب (٧).

قال في (<sup>۸)</sup> كتاب محمد: وإن انتزع ذلك السيد فإن طاب فىلا زكاة فيه بحال (<sup>۹)</sup> وإن لم يطب زكاة إذا طاب.

ابي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعبد الله بن مسعود. قال النووي: «اتفقوا على حلالته وتوثيقه وفضيلته وإمامته». مات سنة ٣٦هـ. انظر: الجرح والتعديل، ٣٩٦/٨ طبقات الفقهاء للشميرازي، ص ٨٠، تاريخ بغداد، ٣٣٢/١٣، تهذيب الأسماء واللغات، ٨٨/٢، سير أعلام النبلاء، ٣٦/٤.

<sup>(</sup>۱) الأقرب إلى الصواب أنّ السلسلة اسم موضع كان مسروق عاملاً عليه، يؤيد ذلك ما روى ابن عبد البر في التمهيد ١٨٣/١١ عن سقيق قال: «خرجت مع مسروق إلى السلسلة حين استعمل عليها فلم يزل يقصر حتى بلغ، ولم يزل يقصر في السلسلة حتى رجع...».

<sup>(</sup>٢) في: أ (شيئاً).

<sup>(</sup>٣) هي سلسلة كان يعترض بها على النهر تمنع السفن من المضي حتى تؤخذ منهم الصدقة، وكان مكانها يُسمى (السلسلة) وأقام بها مسروق زماناً يقصر الصلاة، كان عاملاً لزياد. وأنكر مسروق هذا العمل، وقال في شأنه: لا أدري ماهذا الحبل الذي لم يسنة رسول الله في ، ولا أبو بكر، ولا عمر، فأنكر مسروق أن تؤخذ منهم الصدقة على استكراه. انظر: الأموال، لأبي عبيد، ص ٥٣٥، ٧٣٥، وأحكام أهل الذمة، لابن القيم الجوزية، ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٨ – ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) في: ب، ج (قد طابت).

<sup>(</sup>٦) في: ب، ج (قد بدى صلاحه).

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۱۹۳).

<sup>(</sup>A) في: ج (وفي كتاب محمد).

<sup>(</sup>٩) «بحال» ليست ني: (ج).

#### فعل [٣ – في وجوب الزكاة في مال العبي والمجنون]

قال مالك: وتجب الزكاة على الصبيان واليتامى في العين والحرث والماشــية وفيمــا يديرون للتجارة.

قال ابن القاسم: والمجانين عندي بمنزلة الصبيان(١).

م : وقال أبو حنيفة(7) : ليس على الصبيان والمجانين زكاة مال ولا ماشية(7).

والدليل على صحة قولنا قوله تعالى: ﴿ حُدْدُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ ( أَ)، فهو على عمومه ( أَ)، ولأنه حرّ مسلم تام الملك فأشبه الكبير، ولأن الرسول الله قال: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياتكم فأردها في فقرائكم ( أن فعم، وقد قال الرسول الله : «اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاق ( )، وهذا نص، وقالمه عمر، وعلى، وابن عمر، وابن

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٤٩ - ٢٥٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المبسوط، لشمس الدين السرخسي، ج۲، ص ١٦٢ – ١٦٣، بدائع الصنائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، ج٢، ص ٤ – ٥، الهداية، ليرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، (مطبوع مع شرح فتح القدير، لابن الهمام)، مصر، ج٢، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) المراد بزكاة المال: زكاة النقدين - الذهب والفضة - فيرى أبوحنيفة - رحمه الله - أن الزكاة لا تجب في مال الصبي والمجنون إلا في الخارج من أرضهما والذي يُعبر عنه الفقهاء بزكاة الزرع والثمر فأوجب فيه العشر وأوجب الخراج في أرضهما وأوجب عليهما زكاة الفطر.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

 <sup>(</sup>٥) ووجه العموم: انه أضاف الأموال إلى المسلمين فكان عاماً يشمل الصغير والكبير، والعاقل والمجنون.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر بهذا اللفظ، ولعلّ المصنف يُشير إلى حديث ابن عباس في قصة معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه: «٠٠٠٠ فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم ٠٠٠».

انظر: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وحوب الزكاة، ج٣، ص ٢٦١. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ج١، ص ١٩٦ - ١٩٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: ستن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب وحوب الزكاة في مال الصبيى واليتيم، ج٢، ص ١١٠ السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الزكاة، باب من تجب عليه الصدقة، ج٤، ص ١٠٠ سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ماحاء في زكاة مال اليتيم، ج٣، ص ٢٣ - ٢٤. ولفظه عند الترمذي: «ألا من ولي يتيماً له مال فليتحر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». قال الترمذي: «وفي اسناده مقال لأنّ المثنى بن الصباح يضعف في الحديث».

عباس، وغيرهم، وجماعة من التابعين (١)، وكان عمر، وعائشة يليان يتامى فيخرجان زكاة أموالهم (٢)، فإن قيل: معنى ذلك في يتامى بالغين محجور عليهم؛ لأنّ البالغ يسمى يتيماً كما قال النبي على : «واليتيمة تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (٢) وذلك بعد البلوغ، قيل: هذا اسم جامع للصغير والبالغ المحجور عليه فهو على عمومه إلا أن يخص بدليل، وأما اليتيمة فقد استخصها بالاستئذان، ولا إذن إلا للبالغة.

فإن قيل: فإن الله تعالى قرنها بالصلاة فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٤) فلا تكون إلا على من تلزمه الصلاة، قيل: إنما جمع بينهما في إيجاب الفرض لا على أن لا تكون الزكاة إلا على (٥) من عليه الصلاة ألا تسرى أن (١) الحائض والمغمى عليه مخاطبان بالزكاة غير مخاطبين بالصلاة، وأن العبد والمكاتب مخاطبان بالصلاة غير مخاطبين بالزكاة.

وروي موقوفاً على عمر رضى الله عنه كما في سنن البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال: «ابتغوا في أموال اليتامي لا تأكلها الصدقة».
 قال البيهقي: «هـذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضى الله عنه». انظر: سنن البيهقي، كتاب الزكاة، باب من تجب عليه الصدقة، ج٤، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٠، سنن الترمذي، كتاب الزكاة، ج٣، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأثر عن عائشة رضي الله عنها أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: «كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة». الموطأ، كتاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامي والتجارة لهم فيها، ج١، ص ٢٥١. وأما الآثار المروية عن ابن عمر من أنه كان يزكي مال اليتيم إذا وليه فأخرجها الدارقطني في سننه، في كتاب الزكاة، باب استقراض الوصى من مال اليتيم، ج٢، ص ١١١. وأخرجها

البيهقي - كذلك - في كتاب الزكاة، باب من تجب عليه الصدقة، ج٤، ص ١٠٨. (٣) لفظه الصحيح في كتب السنن: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإنْ صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا حواز عليها».

سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ماجاء في إكراه اليتيمة على الـتزويج، ج٣، ص ٤٠٨، سنن أبي داود، كتــاب النكــاح، بــاب الاستثمار، ج٢، ص ٢٣١، ســنن النســائي، كتــاب النكاح، باب البكر يُزوجها أبوها وهي كارهة، ج٢، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ١١٠.

<sup>(</sup>٥) في: ب، ج (إلا لمن عليه الصلاة).

<sup>(</sup>٦) «أنّ» ليست في (ب).

فإن قيل: فإن النبي على قال (١): ((رفع القلم عن شلاث (٢) عن النائم حتى ينتبه، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم)(٢) فإذا رفع القلم عنه فقد ارتفعت عنه العبادات، قيل: لا يمنع رفع القلم عنه أخذ الزكاة من ماله، كما لا يمنع أخذها من مال النائم وقد جمع بينهما في الحديث. وأيضاً فإنا اتفقنا ومن خالفنا(٤) أن القلم (٥) لايمنع زكاة حرثه وثماره وأداء زكاة الفطر عنه، فكذلك لايمنع أخذها من ماله وماشيته، وبا الله التوفيق.

<sup>(</sup>١) «قال» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) «ثلاث» ليست في (أ).

<sup>)</sup> أخرجه أبوداود في كتباب الحدود، بناب: في المجنون يسرق أو يصيب حسداً، ١٤٠/٤، وابن ماجة في والنسائي في كتباب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، ١٥٦/٦، والحياكم في المستدرك في كتاب الطلاق، باب: طبلاق المعتوه والصغير والنبائم، ١٥٨/١، والحياكم في المستدرك في كتاب البيوع، ١٩/٢، من حديث عائشة رضي الله عنها. قبال الحياكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه)) ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليسل ٢/ ع - ٥).

<sup>(</sup>٤) وهم الحنفية الذين قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إنَّ كان مالهما عيْناً أو ماشية، وأوجبوا الزكاة في الخارج من أرضهمها كما هو مذهب جمهور الفقهاء، ويعبَّر عنه بزكاة الحرث.

 <sup>(</sup>٥) رُفْع القلم، بمعنى عدم تكليفه.

#### [ الباب: السادس ]

## في زكاة التجارة في الإدارة وغير الإدارة

[ فصل ١ – مِنْ لَهُ عَرُوشِ تَجَارَةَ يَتَرَصَدُ بِهَا الْأَسُوالُّ وَزَيَادَتُهَا مِنْ غَيِرَ إِدَارَةَ فَلَا زَكَاةً فَيُمَا مِتَى تَبِاعٍ]

قال الرسول ﷺ: «الزكاة في الحرث، والعين (١)، والماشية (٢)، فلا تجب زكاة عرض (٢) حتى يصير عيناً.

قال مالك: وإذا اشترى من لا يدير ماله نوعاً من التجارة أو أنواعاً، مشل أن / ١٢٨/ يشتري الحنطة في زمان الحصاد فيحبسها ينتظر بها الأسواق فبارت عليه وأقسامت أحوالاً فلا زكاة عليه فيها حتى يبيع، فإذا باع زكى زكاة واحدة (٤٠).

قال عنه علي (<sup>6)</sup>: وكذلك من له دين تجب فيه الزكاة فقبضه بعد سنين فليس عليه إلا زكاة واحدة، قال: ولو لزم رب الدين إخراج الزكاة عنه قبل قبضه، وعن العرض قبل بيعه لم يجب عليه أن يخرج في صدقته إلا عرضاً أو دينا، من أجل أن السنة أن يخرج صدقة كل مال منه، وليس عليه أن يخرج من شيء عن شيء غيره، وإنما قال النبي عليه (الزكاة في العين، والحرث، والماشية»، فليس عليه (<sup>11)</sup> في الدين شيء حتى يقبض، ولا في العرض حتى يصبر عيناً (<sup>9)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) هي الذهب والفضة، وسميت عيناً لشرفها أخذاً من العين الباصرة. انظر: تنوير المقالة في حلل ألفاظ الرسالة، لمحمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي، ج٣، ص ٢٣٧ – ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) العرُّض: بإسكان الراء: المتاع، والجمع (عُرُض) يُقال: الدراهم والدنانير عمين، وما سواهما عرّض. انظر: المصباح المنير، ج٢، ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥١، تهذيب المدونة، ٣٣.

<sup>(</sup>٥) علي بن زياد، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) «عليه» ليست في: (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج٢، ص ٢٥١، تهذيب المدونة، ص ٣٣.

قال ابن القاسم: ومن كانت له دابة للتجارة فاستهلكها رجل فاخذ منه بقيمتها مسلعة، فإن نوى بها التجارة زكى ثمنها ساعة بيعها إن مضى لأصل ثمن الدابة حول من يوم زكاه، وإن نوى بها حين أخذها القنية (1) فسلا شي عليه فيها – وإن باعها – حتى يحول على ثمنها حول من يوم باعها، وإن أخذ في قيمة الدابة دنانير أو دراهم زكاها ساعة يقبضها إن مضى للأصل حول، وإن لم يمض له حول فلا يزكيها، ثمم إن اشترى بتلك الدنانير سلعة، فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة، وإن نوى بها القنية فهي للقنية لا زكاة عليه في ثمنها إن باعها حتى يقبضه ويحول عليه الحول بعد قبضه (٢).

ومن كانت عنده سلعة للتجارة قباعها بعد حول بمشة دينار فليزكها إذا قبضها مكانه، وإنْ أَحَدْ بالمئة قبل قبضها ثوباً قيمته عشرة دنانير فلا شي عليه في الشوب حتى يبيعه، فإن باعه بعشرة دنانير فلا شي عليه إلا أن يكون له مال قد جرت فيه الزكاة وفيسه مع هذا ماتجب فيه الزكاة فليزك، فإن باعه بعشرين أخرج نصف دينار (٣).

ومن اشترى عبداً للتجارة، فكاتبه في ثم اقتضى منه مالاً ثم عجز فرجع رقيقاً في فياعه مكانه فليزك ثمنه، ويرجع إلى أصله للتجارة في وكذلك لو باع عبداً لم من رجل ففلس فاخذ عبده أو أخذ عبداً من غريمه في دينه فإن ذلك كله يرجع إلى أصلمه

<sup>(</sup>۱) القنية - بضم القاف وكسرها - الإمساك للإنتفاع، قال الجوهري: قُنُوتُ الغنم وغيرها، قنوة وقُنوة، بكسر القاف وضمها، وقنيت أيضاً قنية وقنية بالكسر والضم إذا اتخذتها لنفسك لا للتحارة. انظر: الصحاح، (قنا)، ج٦، ص ٢٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥١ - ٢٥٢، تهذيب المدونة، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٢، تهذيب المدونة، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) فيسمى مكاتب: وهو العبد يُكاتبُ على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق. انظر: الصحاح، ج١، ص ٢٠٨ - ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) أي مملوكاً.

<sup>(</sup>٦) في: أ (على التحارة).

<sup>(</sup>٧) حقيقة الإفلاس: الانتقال من حالة اليُسْر إلى حالة العُسر.

ويكون للتجارة كما كان، وكذلك من اشترى داراً للتجارة فواجرها مسنين ثمم فباعها فإنها ترجع إلى الأصل وتُزكى على التجارة ساعة يبيعها(١).

# فصل [٣ – مِن اكترى أرضاً واشترى طعاماً فزرعه فيما للتجارة، كَيف يزكيه؟]

قال: ومن اكترى أرضاً واشترى طعاماً فزرعه فيها للتجارة فإذا حصد زرعه أخرج زكاته العشر<sup>(۲)</sup> أو نصف العشر<sup>(۳)</sup>، فإذا تم له عنده حول من يوم أدى زكاة حصاده قوّمه إن كان مديراً وله مال عين سواه، وإن كان غير مدير فلا تقويم عليه حتى يبيع، فإذا باع بعد حول من يوم أدى زكاته زكى الثمن مكانه، وإن باع قبل تمام حول تربّص فإذا تم الحول زكى<sup>(4)</sup>.

م: يريد: إنه اكترى الأرض للتجارة، واشترى طعاماً للتجارة فزرعه فيها للتجارة، وأما لو اكترى الأرض ليزرع فيها طعاماً لقوته ثم بدى له فزرع فيها للتجارة فإنه إذا أدى زكاة الحب ثم باعه بعد ذلك فإن ثمنه فائدة يستقبل بها<sup>(ه)</sup> حولاً من يوم باعه، وكذلك فرق في كتاب محمد في مسألة من اكترى داراً ثم أكراها من غيره، فقال: إن اكتراها أولاً لسكناه ثم أكراها لأمر حدث له فإن غلتها فائدة، وإن اكتراها للتجارة ثم أكراها فما أغل (٢) منها مما فيه الزكاة فليزكه لحول من يوم زكى ما اكتراها به؛ لأن هذا متجر، وهذا مثله.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) إن سقى بلا مؤنة.

<sup>(</sup>٣) إن سُقى بمؤنة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج٢، ص ٢٥٢، تهذيب المدونة، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥) ني: ا (به).

<sup>(</sup>٦) ني: ب، ج ( فما اغتل)

اشترى للتجارة<sup>(١)</sup>.

ومن المدونة: ومن اكترى أرضاً (٢) وزرعها لطعامه فحصده وأدى زكاته فأكل منه وفضلت له منه (٣) فضلة فباعها فإن ثمنها فسائدة، وكذلك إنْ كانت أرضه وقد ابتاعها للتجارة أو لغير التجارة أو لغير التجارة أو لغير التجارة وزرعها للتجارة أو لغير التجارة (٤) فحصد زرعه وأدّى زكاته حبّاً فلا زكاة عليه فيه للإدارة ولا في ثمنه إن باعه حتى يقبض الثمن ويستقبل به حولاً بعد قبضه كغلة النخل والربح (٥).

م<sup>(۱)</sup>: قيل: وكذلك إن اكترى الأرض للتجارة وزرع فيها طعاماً اشتراه للقنية، أو كان قد ورثه، وهو يريد بزرعه في الوجهين التجارة<sup>(۷)</sup> فلا زكاة عليه في ثمنه إن باعه إلا بعد حول من يوم قبضه، بخلاف من زرع طعاماً اشتراه للتجارة؛ لأنّ ما أصله القنية فلا ينتقل بالنية إلى التجارة، ويستقبل بثمنه حولاً كما ذكرناه.

م: وذكر عن أبي عمران أنه قال: سواء زرع فيها طعاماً اشتراه للقنية (^ ) أو للتجارة فإنما يراعى أن تكون الأرض مكتراة للتجارة وأن يزرع فيها يريد به التجارة (^ ) ؛ لأنّ الزريعة مستهلكة فلا حكم لها، قال بعض أصحابنا: والأوّل أصوب ( ^ 1 ) .

وإذا أخرجت الأرض دون خمسة أوسق(١١) ثمّ باع ذلك الحبّ بنصاب من العين

<sup>(</sup>۱) في: ب، ج (وغلة ما اكتريت للتجارة كغلة ما اشتريت للتجارة). وانظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) في: أ (الأرض).

<sup>(</sup>٣) «منه» ليست في: ب، وفي: أ (منها).

<sup>(</sup>٤) «وزرعها للتحارة أو لغير التحارة» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٢ - ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) «٣» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٧) في: ب، ج ( وهو يريد زرعه في الوحهين للتحارة).

<sup>(</sup>٨) في: أ (سواء زرع فيها زرعاً ابتاعه للقنية».

<sup>(</sup>٩) في: أ، ب (للتجارة).

<sup>(</sup>١٠) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٥).

<sup>(</sup>١١) الوَسْق: بفتح الواو وإسكان السين ســـتون صاعـاً بصــاع النــي ﷺ، والصــاع خمــــة أرطــال وثلث. انظر: المصباح المنير، ج٢، ص ٦٦٠.

وكان للتجارة زكى الثمن على (١) حول أصل (٢) المال قبل الحرث، ولا يسقط الجول الأوّل (٣) إلاّ إذا وجد خسة أوسق فأكثر منها (٤).

# [ فعل ٣ – 1 زكاة في عروض القنية، ولو نـوى بها التجارة لم تنتقل بمجرّد النّية]

ومن المدونة (٥): ولا زكاة فيما اشترى من العروض للقنية أو اشترى للتجارة ثم نوى به القنية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (١).

قال ابن المواز: وإن اشترى شيئاً للتجارة، ثم نوى به القنية، ثم باعه، قال ابن القاسم: لاشئ عليه، وهو قول مالك، وقال أشهب: يرجع إلى أصله(٢)، ولقد سئل مبالك عن الرجل يبتاع الجارية للتجارة، ثمّ يبدو له فيحبسها يطأها فتقيم عنده السنين(٨)، ثم يبدو له فيبيعها فقال: يزكى ثمنها حين يبيعها.

م: فوجه قول ابن القاسم: أنّ الأصل في العروض القنية، والتجارة فرع طارئ عليها فهي ترجع إلى الأصل بالنية دون الفعل، كالمسافر ينوي الإقامة أنه يتم لأن الأصل الإقامة، والسفر فرع طارئ عليها، فكذلك هذا.

<sup>(</sup>١) في: أ (عن).

<sup>(</sup>٢) «أصل ذلك» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) «الأول» ليست في: (ب، ج)

<sup>(</sup>٤) «منها» ليست في: (أ، ب)

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: ليس على المسلم في عبده صنقة، ٥٣٢/٢، ومسلم في كتاب الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، ٢٧٦/٢، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٦).

<sup>(</sup>A) «ثم يبدو له ٠٠٠ السنين» ليست في: (أ).

ووجه رواية أشهب أن النّية دون الفعل لا تقدح فيما تقرر أصله كرفض الوضوء ورفض الصوم، فكذلك هذا؛ ولأن التجارة أصل قائم بنفسه فــلا يرجع إلى القنيـة بالنيـة أصله القنية.

قال ابن المواز: قال مالك<sup>(۱)</sup> فيمن اشترى للوجهين<sup>(۲)</sup> كمن يبتـاع الأمـة للـوطء والخدمة وإن وجد ثمناً<sup>(۳)</sup> باع فإن ثمنها كالفائدة.

ووجه الأولى: أنّ الأصل القنية، والتجارة فرع، فإذا اجتمعا غُلـب الأصل فكـان الحكم له؛ لأنه أقوى.

ووجه قول أشهب: أن القنية والتجارة أصلان، كل واحد قائم بنفسه، منفرد بحكمه، أحدهما يوجب الزكاة، والآخر ينقيها (٥)، فإذا اجتمعا كان الحكم للذي أوجب الزكاة احتياطاً، كشهادة بينة (٦) تثبت حقّاً، وشهادة تنفيه (٧)، وكقول مالك فيمن تمتّع (٨) وله أهل بمكة، وأهل ببعض الآفاق (٩) أنه يهدي احتياطاً فهذا مثله، وبه أقول، وبا الله التوفيق.

قال ابن المواز: وما اشتري للغلة ثم باعه بعد حول، فروى ابن القاسم عن مالك أنه يزكي ثمنه، ثم رجع فقال: لا يزكي، وهو كالفائدة، وبه أخذ ابن القاسم.

<sup>(</sup>١) «قال مالك» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في: أ (فيما اشترى لوحهين».

<sup>(</sup>٣) ني: ب (تمتها).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٦).

<sup>(</sup>٥) ني: ب ، ج (يمنعها).

<sup>(</sup>٦) «بينة» ليست في: (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) فيؤخذ بالشهادة المثبتة.

أي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها ثم حج من عامه.

<sup>(</sup>٩) ني: ج (البلاد).

وأخذ ابن وهب، وابن نافع في المجموعة بقوله الأول<sup>(١)</sup>.

فوجه الأول: أن الشراء للغلة ضرب من التجارة فلما قارنه البيع كان له حكم التجارة.

ووجه الثانية، وهو أصوب: أنّ الاشتراء للغلة هو معنى من القنية؛ لأن معنى الشراء للقنية إنما هو لوجهين: إما لينتفع بذلك المشترى بخدمة أو مسكنى ونحوه، وإما ليغتله، فشراؤه للغلة شراء للقنية وبه أقول، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة.

## فصل [2 – ما يُراد به التَّجارة من العروض، فالزكاة في قيمته]

وقد رأى عمر  $(^{7})$ ، وغيره أنّ المدير يقوّم عروضه، وقال عمر لحماس  $(^{7})$  وكان يبيع الجلود والقرون  $(^{1})$  فلا يكاد يجتمع له مافيه الزكاة -:  $((^{6})$ مالك ياحماس وزك $(^{6})$ .

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، ج١، لوحة: ٦).

<sup>(</sup>٢) عمر بن الخطاب بن نُفيل، القرشي، العدوي، أبو حفص، أمير المؤمنين، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، كان إسلامه فتحاً على المسلمين وفرجاً لهم من الضيق، بُويع بالخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما سنة ثلاث عشرة فسار بأحسن سيرة، قُتل رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين في ذي الحجة طعنه أبولؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٧، ص ٧٤ - ٢٧، الاستيعاب لابن عبد البر، مطبوع بهامش الإصابة، ج٨، ص ٧٤٢ - ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) حماس الليثي، ذكره الواقدي فيمن ولد على عهد رسول الله ﷺ، وله رواية عن عمر رضي الله عنه. انظر: أسد الغابة لابن الأثير الجزري، ج١، ص ٢٧، ترجمة رقم (١٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) هي الجعاب المحمولة من الجلود. انظر: المصباح المنير، ج٢، ص ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب الزكاة من العروض، ج٤، ص ٩٦، مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزكاة، باب ماقالوا في المتاع يكون عند الرحل يحول عليه الحول، ج٣، ص ١٨٧، السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الزكاة، باب زكاة التحارة، ج٤، ص ١٤٧، سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول، ج٢، ص ١٢٥.

قال عبد الوهاب (۱): وروى أبو ذر (۲) أن الرسول الله قال: / «أد زكاة البن» (۲) به ۱۲۹ / أو لأن المن المن الله الزكاة في اكثر الأموال؛ لأن من خاف أن يؤدى الزكاة ابتاع بالعين عرضاً فسقطت الزكاة عنه.

# [ فصل ٥ – المدير يجعل لنفسه شمراً من السنة يكون حوله فيقوم فيه ما عنده من العروش ويزكي]

ومن المدونة قال مالك: ومن كان يدير مالمه في التجارة كلما باع اشترى مشل الحناطين، والبزازين، والزياتين، ومثل التجار الذي يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان، يريد: ممن لا يضبط أحواله فليجعل لزكاته من السنة شهراً يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه من عين.

قال: وما كان له من دين يرتجي قضاءه زكياة مع ذلك أيضاً، قبال مبالك: وإن تأخر قبض دينه وبيع عرضه عاماً أو عامين زكاة أيضاً (1).

قال سحنون: إن تأخر العرض عامين خرج من حد الإدارة.

<sup>(</sup>١) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج١، ص ٣٧١ - ٣٧٢.

<sup>(</sup>۲) الغفاري، الزاهد المشهور، مختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه خُندب بين حنادة بين سكن، كان من السابقين إلى الإسلام وروى عن النبي في وروى عنه أنس، وابين عباس، وسعيد بن المسيب، وغيرهم كانت وفاته بالرّبذه سنة ٣٢هـ. انظر: الإصابة، ج١١، ص ١١٨ - ١٢٣، ترجمة رقم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة، ١٠٢/٢، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة، ١٩٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، باب: زكاة التحارة، ٤٧/٤ من طريق سعيد بن سلمة عن موسى عن عمران بسن أبني أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبني ذر، بلفظ: «وفي البز صدقته». وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، ١٧٩/٢: وهذا إسناد لا بأس به. وللحديث طرق أخرى في سنن الدارقطني، هذه أجودها.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص٢٥٤، تهذيب المدونة، ص ٣٣.

ابن مزين: وقاله ابن نافع<sup>(١)</sup>.

م: فوجه قول مالك: أنه إذا تأخر بيع عرض المدير عامين أنه يقومه ويزكيه لقول عمر: «إن المدير يقوم عروضه»  $(^{7})$ ، فهو على عمومه؛ ولأنه مدير يبيع بالعين، وغيره، فوجب أن يقوم عروضه وإن أقام عامين أصله العام الواحد $(^{9})$ .

ووجه قول سحنون: إن معنى الادارة كمثرة حركة المال حتى لا يستطيع أن (٤) يضبط أحواله، فأمّا إذا تأخر هكذا فقد خالف صفة الإدارة وخرج عن حكمها، فلم يجب عليه تقويمه (٥)، وقول مالك أبين.

#### [ فصل ٦ - المدير هل يقوم دينه ويزكيه؟ ]

قال مالك: ويقوم المدير الدّين من عرض وغيره إن كان يرتجيه، وإن كان لا يرتجيه لم يقومه (٦).

وقال عبدالملك: ما كان له من دين مؤجل فليقومه (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٤، المنتقى، ج٢، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٣) وقال الباحي في المنتقى: «ووجه قول مسالك ان هـذا مـال قـد ثبـت لـه حكـم الإدارة بالنيـة والعمل فلا يخرج عنها إلا بالنية أو بالنية والعمل، وليس بوار العرض من نية الادخار ولا من عمله لأنه كل يوم يعرضه للبيع ولا ينتظر به سوق نفاق». انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) «أَنْ» ليست ني: (ج).

<sup>(</sup>٥) قال الباحي في بيان وحه قول سحنون: «ووحه ذلك أن العام الواحد مدة للتنمية والتحريبك فإذا اتصل بذلك عام آخر ثبت بواره وحكم ببطلان حكم التحارة فيه». انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج٢، ص ٢٥٤، المنتقى، ج٢، ص ١٢٥. النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٤).

ووجه ذلك كما ذكر الباحي في المنتقى: أن المدير لما كان يزكى عرضه بالقيمة فكذلك دينه ويجري ذلك أنّ الدين مال على صفة لا يقطع الحول فحاز أنْ يزكيه المدير كالعروض.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٤)، المنتقى، ج٢، ص ١٢٥، وفيه بيان وحه قول عبد الملك هذا وهو أنه مال لو احتاج إلى أداء ديونه منه لاستطاع على ذلك ببيعه فوحب أن يزكيه إذا كان من أموال التجارة كالمال.

ابن المواز: وقال ابن القاسم: يزكي المدير دينه المرتجى، وهـو حـال وإن مطـل بـه سنين لم يأخذه – ويحسب عدده لا قيمته(١).

م : صوابه (٢) أن الدين المؤجل يزكي قيمته؛ لأنها التي يملك الآن منه، وأما الحال فيزكي عدده؛ لأنه قادر الآن على أخذه فكأنه بيده. وقاله (٢) سحنون في كتاب ابنه.

وقال غيره: حكم الدين المعجل والمؤجل حكم العرض، يقوّمه المدير، واستحسنه بعض أصحابنا.

وقال ابن حبيب: يزكي المدير عدد دينه حالاً كان أو مؤجلاً إلا ماكسان من دين قد يئس من اقتضائه، لعدم أهله فليزك قيمته.

م: وقول مالك أولى أنّ الدين المؤجّل يقوّم؛ لأنه الذي يملك منه، ألا ترى أنه لو
 فلس لباعه عليه الإمام فثمنه كقيمته، وأما مالا يُرْجَى قضاؤه فلا قيمة له.

وقال المغيرة: لا يزكي المدير ديناً حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد<sup>(1)</sup>.

م: ووجه ذلك: أنّ الأصل كان أن لا يقوم دين ولا عرض فخصت السنة أن يقوم المدير العروض، وبقى الدين على أصله<sup>(ه)</sup>.

وقال يحيى(٦) بن عمر: إنْ كان دين المدير قرضاً لم يزكه حتى يقبضه، وقاله ابن

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٤)، المنتقى، ج٢، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج (صواب).

<sup>(</sup>٣) في: ج (وقال).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٤)، المنتقى، ج٢، ص ١٢٥.

<sup>(°)</sup> وذكر الباحي وحهاً آخر لقول المغيرة وهـو أنّ الديـن في ضمـان غـيره فلـم يلزمـه أنْ يزكيـه كالقرض. انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) يجيى بن عمر بن يوسف بن عامر، الكناني، الأندلسي، أبوزكريا، كان إماماً في الفقه متقدماً في الحفظ، سكن القيروان واستوطن سوسه في آخر عمره، مصنفاته نحو الأربعين منها: كتاب الردّ على الشافعي، وكتاب اختصار المستخرجه المسمى بالمنتخب، وكتاب فضل الوضوء والصلاة، وكتاب اختلاف ابن القاسم وأشهب، وغيرها، توفي بسوسه عام ٢٨٩هـ. انظر: الديباج، ج٢، ص ٣٥٤ – ٣٥٧، شجرة النور الزكية، ص ٧٣.

حبيب، وقال: إلا أن يتركه فراراً من الزكاة فليزكه لكل عام(١٠).

م: أمّا قولهم في الدين القرض فصواب؛ لأنه ليس من مال الإدارة، وأما قول المغيرة: لا يزكي المدير ديناً حتى يقبضه (٢)، فقول مالك أولى؛ لأن دين المدير مال من مال الإدارة يملكه ويتوصل إلى بيعه فوجبت عليه زكاته أصله العرض (٣).

قال ابن حبيب: وقاله مالك وجميع أصحابه، وبه جاء الأثـر عن عمر رضي الله عنه (٤).

م: واختلف في المدير يكون له طعام من سلم فحكي عن الأبياني الله قال: (Y) الله قال: (Y) يقوّمه، وقال ابن عبد الرحمن (Y) يقوّمه، وليس تقويمه بيعاً له، وأنكر قول الأبياني،

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٤ - ٢٥).

<sup>(</sup>٢) «حتى يقبضه» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) في: أ (القرض) وهي خطأ.

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٥) السلم لغة: هو السلف وهو نوع من البيوع يُعجّل فيه الثمن وتُضْبَطُ السلعة بالوصف إلى أجل معلوم، سُمي بذلك لكونه معجلاً على وقته فإنّ وقت البيع بعد وحود المبيع في ملك البائع، والسلم عادة يكون بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلاً.

وفي الاصطلاح عرّفه ابن عرفة بقوله: «عقد معاوضة يوجب عمارة ذمّة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين». انظر: الصحاح، للجوهري، ج٤، ص ١٣٧٦، أنيس الفقهاء، ص ٢١٨٠، حدود ابن عرفه، مطبوع مع شرحه للرّصّاع، ج٢، ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق، التونسي، أبوالعباس، المعروف بالإبياني، كان من حفاظ مذهب الإمام مالك، حيد الاستنباط، حسن الحفظ، تفقه بيحيى بن عمر وأحمد بن سليمان، وحمد يس، وغيرهم، ويروي عنه الأصيلي، وسعيد بن ميمون، والقابسي، وجماعة، توفي سنة ٣٥٧هـ. انظر: الديباج، ج١، ص ٤٢٥ – ٤٢٧، شحرة النور الزكية، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله، الخولاني، أبوبكس، شيخ فقهاء القيروان في وقته مع صاحبه أبي عمران الفاسي، أخذ الفقه عن أبي محمد بن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي، وعن غيرهما، وتفقه عليه كثيرون، منهم: ابن محرز، وأبو إسحاق التونسي، وأبو محمد عبد الحق. مات سنة ٤٣٢هـ. انظر: الديباج المذهب، ١٧٧/١ - ١٧٨، شحرة النور، ص ١٠٧٠.

وذكر عن أبي عمران أنه قال - على قول من يقول يقوم الدين ويزكيه-: لا زكاة عليمه في هذا الطعام؛ لأنه لايقدر على بيعه.

وعلى قول من يقول - يزكى عدد الدين -: فإنّه يزكى قيمة هذا الطعام(١).

م : والصواب تقويمه (٢) كما قال ابن عبد الرحمن.

قال ابن القاسم: ولا يقوم المدير كتابة مكاتبة كما لا يقوم رقبة عهده الذي أخدمه (٣).

م: أما كتابة المكاتب فهي فائدة – وإن قبضت – كالغلّة والخراج فلذلك لم
 يقرّمها المدير.

وأما المخدم فملكه غير متقرر له إذْ قد ترجع إليه رقبته أو يهلسك قبـل ذلك فـلا يزكي عن ما يملكه ملكاً غير متقرر له (٥٠). ١٢٩/ب وهو الصواب إن شاء ا الله عز وجل.

#### [فعل ٧ – المدير يقوم المائط إذا اشتراه للتجارة]

ومن المدونة قال مالك: ويقوم المدير الحائط إذا اشتراه للتجارة، قال ابن القاسم: ولا يقوم الثمرة مع ما يقوم، لإن فيها زكاة الخرص؛ ولأنها غلة كخراج الدار وكسب العبد وإن اشترى رقابها للتجارة، وبمنزلة غلّة (٢) الغنم مايكون من صوفها ولبنها وسمنها وإن كان رقابها للتجارة أو للقنية (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٦).

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج (أنه يقوم).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة ٢٦).

<sup>(</sup>٤) ني: ج (فلا يزكي عن مالا يملكه ملكاً غير متقرر).

<sup>(</sup>ه) «له» ليست ني: (ب، ج).

<sup>(</sup>٦) «غلة» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٤، تهذيب المدونة، ص ٣٣.

وإن كان<sup>(1)</sup> في الحائط ثمار غير مأبورة أو مأبورة<sup>(۱)</sup> قوّمت مع الأصل وإن طابت وفيها دون خمسة أوسق أو كانت ثمرة لا تزكى جرت على القولين، فمن قال إنها لا تكون غلة بالطيب قوّمت مع الأصل، ومن قال إنها بالطيب غلة لم تقوم مع الأصل إلا على مذهب من قال غلات ما اشتري للتجارة تزكى مع الأصل<sup>(۱)</sup>.

# [فعل ٨ – في المدير يحول عليه الحول وليس عنده في الناض شيء، وقد كان نضّ له شيء في وسط السنة أو في طرفيما]

قال: وإذا نض<sup>(4)</sup> للمدير شئ في وسط السنة أو في طرفيها إلا أنه لما تم الحول لم يكن عنده من الناض شيء، وكان جميع ما بيده عروضاً فليقومها لتمام الحول ويزكي؛ لأن هذا كان يبيع بالعين والعرض<sup>(6)</sup>، وقال ابن نافع عن مالك: ويبيع عرضاً منها ويقسمه في الزكاة أو يخرج عرضاً بقيمته إلى أهلها من أي صنف شاء من عروضه. وقال سحنون: بل يبيع من<sup>(1)</sup> عروضه ويخرج عيناً<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) «وإنْ كان في الحائط ٠٠٠» بداية سقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) تأبير النَّخل: تلقيحه، يُقال: نَخْلَةُ مُؤَبَّرةٌ مثل مأبورةٍ. انظر: الصحاح، ج١، ص ٧٤ه.

<sup>(</sup>٣) «وإن كان في الحائط نمار ٠٠٠ تزكى مع الأصل، ليست في: (ب، ج).

<sup>(</sup>٤) نض الثمن: حصل وتعجل، وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانـير (نضاً) و(ناضاً)، قال أبوعبيد: «إنما يسمونه ناضاً إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً، لأنه يُقال: ما نسض بيـدي منه شيئ أي ما حصل، وعد ما نض من الدين أي ما تيسر، وهو يستنض حقه: أي يتنجزه شيئاً بعد شئ. انظر: المصباح المنير، ح٢، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٥، تهذيب المدونة، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦) «من» ليست في: (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة ٢٥)، المنتقى، ج٢، ص ١٢٤.

# [فصل ٩ - لو باع العروش بعشما ببعش ولم تنفش له عين أصلاً، هل يجب عليه التقويم؟]

قال مالك في المدونة (١٠): وإذا تم حول ولم ينض له في ماثره عين وإنحا كان يبيع العرض بالعرض فلا تقويم عليه ولا زكاة، ثمّ إن نض له بعد ذلك ولو درهم واحد قوم وزكى وكان من يومئذ حوله وألغى الوقت الأول (٢٠).

قال ابن مزين: هذا قول ابن القاسم، وغيره(٣).

وقال أشهب: لا يقوم شيئاً حتى يمضي له حول من يوم باع بذلك العين، لأنه مس يومئذ دخل في حال المدير (1).

وقال ابن حبيب في الذي يدير العرض بالعرض السنة كلها لا ينض لمه شيئ فإنه يقوم ويزكي كمن ينض له مال، وقاله مطرف (٥)، وابن الماجشون عن مالك.

قال: والذي قال ابن القاسم من خلاف هذا انفرد به(٦).

م: فوجه رواية ابن القاسم: أنّ السِنة إنما كانت فيمن يبيع بالعين والعرض فلا يعدى بها بابها(٧).

<sup>(</sup>١) «في المدونة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٥، النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة ، لوحة ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٥).

<sup>(</sup>٥) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار، الهلالي، أبومصعب، المدني، سولى أم المؤمنين ميمونة - رضى الله عنها - صحب مالكاً سبعة عشر عاماً، وهو ابن أخته، قال عنه الإمام أحمد: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك. مات بالمدينة سنة ٢٢٠هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي، ص ١٥٨/، ترتيب المدارك، ١٢٣/٣، تهذيب التهذيب، ١٥٨/١٠ - المدينج النهياج المذهب، ٢٠٤٠، شحرة النور، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٥)، المنتقى، ج٢، ص ١٢٤.

 <sup>(</sup>٧) قال الباحي: «ووجه قول ابن القاسم: أن العروض لا تزكى وإنما تزكى العين فلابد أن ينف له شئ ليكون له أصلاً في الزكاة فتكون قيمة عروضه تبعاً لذلك الدرهم. انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٢٤.

ووجه (١) رواية ابن حبيب: أن العلة في إلزام المدير التقويم خوف الذريعة إلى إسقاط الزكاة، والذي يبيع العرض بالعرض داخل في ذلك وتلحقه التهمة إلى تعمد (١) ذلك لإسقاط الزكاة فوجب أن يقوم ويزكي، وهذا أقيس الأقوال، ولا وجه لرواية أشهب.

ومن (٣) أقام في يديه مال ناض ستة أشهر، ثمّ جلس به للإدارة فإنه يبني على قـول مالك على الأشهر المتقدمة قبل أن يدير ماله، وليستأنف الحول على قول أشهب من يـوم أخذ في الإدارة، والأوّل أحسن.

ولو بار نصف ما في يدي المدير أو أكثره أو جميعه لم يقوّمه قولاً واحداً، فإذا بار أقله قوم عند ابن القاسم احتياطاً للزكاة، ولم يقوّم ذلك عند ابن نافع، وسحنون (4).

## [فصل ١٠ – ما الحكم لو كان بعض المال مداراً، وبعضه غير مدار]

قال ابن حبيب: وإن كان يدير بعض ماله، ولا يدير بعضه، فإنْ كان متناصفاً زكى كل مال على حدته (٥)، وإنْ كان أحدهما أكثر بالأمر المتباين فللأقل حكم الأكشر، قاله ابن الماجشون، وغيره (٦).

وقال ابن القاسم في العتبية: إنْ كان يدير آكثر ماله زكاه كله على الإدارة، وإن أدار أقله زكى  $^{(Y)}$  المدار فقط كل عام، ولا يزكى الآخر حتى يبيع بعد حول من

 <sup>(</sup>۱) وذكر الباحي وجهاً آخر لقول مالك في رواية ابن حبيب هـذه وهـو أنّ التنمية تحصـل لـه
 بالتحارة بالعرض فكانت عليه الزكاة كما لو باع بالعين. انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ني: ج (أَنْ يتعمد).

<sup>(</sup>٣) «ومن أقام في يديه مال ناض ٠٠٠» بداية نقص من (ب، ج).

<sup>(</sup>٤) «ومن أقام في يديه مال ناض ٠٠٠ و لم يقوم ذلك عند ابن نافع، وسحنون ليست في: (ب،

<sup>(</sup>٥) ني: ب، ج (جهته).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٥)، المنتقى، ج٢، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) في: أ (فله زكاة المدار فقط).

يوم زكاه<sup>(١)</sup>.

وفي المجموعة قال أصبغ (٢): إن أدار نصفه أو ثلثه ونوى في الباقي مثل ذلك زكسى جميعه على الإدارة وإن عزم فيما بقي ألا يدخله في الإدارة فلا يزكيه حتى يبيع (٣).

م: وقول ابن الماجشون<sup>(1)</sup> أعدل، وقول ابن القاسم<sup>(0)</sup> أحوط، ولا معنى لقول أصبع.

قال عبد الملك: فإذا كان للمدير عرض ورثه أو اقتناه، فإن باعه بنقد فليستقبل بثمنه حولاً، وإن باعه بدين فقد سلك به مسلكاً من التجارة وليزك ثمنه يوم يقبضه إذا مضى له حول من يوم باعه إلى يوم يقبضه، وقاله المغيرة، وهذا خلاف قول ابن القاسم، وغيره (٢).

(١) انظر: العتبيّة مع البيان والتحصيل، ٤٢٣/٢، النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٥).

<sup>(</sup>۲) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبوعبد الله الأموي، مولاهم، المالكي، أجل تلاميند ابن وهب وابن القاسم، رحل إلى المدينة ليسمع من مالك، فدخلها يوم مات. قال عنه ابن معين: من أعلم خلق الله برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة، متى قالها مالك، ومن خالفه فيها، له تفسير غريب الموطأ، وكتاب الأصول، وآداب الصيام، وآداب القضاء، والرد على أهل الأهواء. انظر: ترتيب المدارك، ١٧/٢ - ٢٢، الديباج المذهب، ١٩٩١ - ٢٠١، سير أعلام النبلاء، ١٥٠١، تهذيب التهذيب، ١٥/١ - ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٥).

<sup>(</sup>٤) ووجه قول ابن الماحشون كما ذكر الباجي: «إن الأصول مبنية على أنّ الأقبل تبع للأكثر، وإذا احتمع مالان في الزكاة كان أقلهما تبعاً للأكثر أصل ذلك إذا كان المدار أكثر». انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٢٤.

 <sup>(</sup>٥) ووجهه: «أنّ زكاة العين يُغلب فيها حكم الحول، ألا ترى أنه لو نض لـه درهـم واحـد مـن
 جملة مال كثير لغلب حكم الحول ووجبت الزكاة. انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة: ٢٦).

قال أبو إسحاق<sup>(۱)</sup>: وهذا على الاختلاف في من كان له عرض للقنية فباعه بعرض للتجارة لأن الدين الذي باعه به كالعرض<sup>(۲)</sup>، وبا لله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن حسن بن إسحاق، التونسي، أبو إسحاق، من كبار المالكية، أخذ عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، وعن غيرهما، امتحن سنة ٤٣٨هـ في مسألة تكفير الشيعة، له شروح وتعاليق حسنة على المدونة وعلى كتاب ابن المواز. توفي بالقيروان عام ٤٤٣هـ. انظر: معالم الإيمان، ١٧٧/٣ - ١٨٠، الديباج المذهب، ٢٦٩/١، شحرة النور، ص ١٠٨٠ - ١٠، الفكر السامي، ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>۲) ((قال أبو إسحاق ۰۰۰۰ كالعرض) ليست في (أ).

## [الباب السابع]

في زكاة الدين، وحكم ما يقتضي منه، وكيف إن تخلل الاقتضاء فوائد

[فعل ١ – غير المديــر لا يزكي الديـن إلا بحد قبشه، ولا يزكي العرض إلاً بحد بيعه وقبض ثمنه]

قال أبو محمد: ولما جعل الله سبحانه وتعالى زكاة الأموال منها لم تجب زكاة دين قبل قبضه، أو عرض قبل بيعه، حتى يقبض الدين أو ثمن العرض، فيزكيه لعام واحد - وإن خلى له أعوام -؛ لأنه الآن وجبت زكاته منه (١).

وقاله عدد من الصحابة، والتابعين(٢)، وهذا في غير المدير.

وأما المدير فيحمل عروضه ودينه كعين ناضّ كله؛ لأنّه لا يصل إلى نضوضه مـرة، وهو ينض شيئاً بعد شئ، ولا يقدر أن يترقب بما نض منه نضوض بقيته، وهذا أكثر المقدر عليه، وقد قال عمر رضي الله عنه/ لحماس: قوّم عروضك وزكه(٣).

قال عبد الوهاب(٤): وذهب الشافعي(٥) إلى أن غير المديس يزكي الدين إذا كان

<sup>(</sup>۱) وأوضح من هذا ما قاله الإمام مالك - رحمه الله - في الموطأ، قال: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أنّ صاحبه لايزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة ٠٠٠».

هذا إذا كان الدين من مال لا يديره صاحبه، قال الباجي: «وجه ذلك ما قاله مالك - رحمه الله - أنّ الدين ربما توى ولا يدري صاحبه هل يقتضيه أم لا فلا يكلّف أداء الزكاة عنه من ماله، فربما هلك قبل أنْ يقبضه فيؤدّى الزكاة عما لم يصر إليه، قال أصبخ: ولأنه بملك إسقاط الزكاة فيه بأنْ يأخذ به عرضاً أو يهيه لمن هو عند». انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، ج٢، ص ١١٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر من قال بذلك من الصحابة والتابعين في: المدونة، ج١، ص ٢٥٩، المغني، لابسن قداسة،
 ح٤، ص ٢٧٠.

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) مذهب الشافعي – رحمه الله – أن الدين إن كان حالاً وتيسر أخذه بأن كان على ملئ مقسر حاضر باذل أو حاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي وحبت تزكيته في الحال؛ لأنه مقدور على

#### على مليء.

ودليلنا: أن الله تعالى أوجب زكاة المال منه لا من غيره ولا سبيل إلى ذلك في الدين (١) إلا أن يقبضه؛ ولأن الدية، ومال الجناية لا زكاة فيهما عنده وإن أقاما سنين، وكذلك الدين على معسر وذلك مال في الذمة، وكذلك سائر الديون (٢).

## [فصل ٣ – القرش لا يسقط الزكاة في المال إذا وجبت فيه قبل قرضه]

ومن المدونة قال مالك: ومن حال على مائة دينار عنده حول، فلم يزكها حتى اقرضها رجلاً، فأقامت بيده سنين ثمّ ردها فليزكها ربها لعامين: زكاة كانت وجبت عليم قبل قرضها، وزكاة بعد قبضها (٣).

## [فصل ٣ – الدين لا يزكي إلاّ بعد أن يقتضي منه ما تجب فيه الزكاة]

قال: ومن له دين على رجل من بيع أو قرض مضى له حـول، فـاقتضى منـه مـالا زكاة فيه في مرّةٍ أو مرارٍ فلا يزكيه حتى يجتمع مافيه الزكاة فيزكيه يومثذ كله، ثمّ يزكـي قليل مايقتضى وكثيره (أ).

قال ابن القاسم: وإغالم يزك إذا اقتضى دون العشرين؛ لأنه لا يدري أيقتضي غيرها أم لا، ولا زكاة في أقل من عشرين ديناراً، ألا ترى أن لو كانت له (٥) مائة دينار،

أخذه فهو كالمودَع، ويخرجه في الحال وإن لم يقبضه، وهو المعتمد في المذهب، وقيل: لاتجب
زكاته حتى يقبضه فيزكيه لما مضى. انظر: الأم، للإمام الشافعي، ج٢، ص ٤٣، المنهاج،
لأبي زكريا يجيى بن شرف النووي، (مطبوع مع شرحه مغني المحتاج، ج١، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>۱) «في الدين» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٦، تهذيب المدونة، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٦.

<sup>(°) «</sup>له» ليست في: (ج).

حلّ حولها فلم يفرّط في زكاتها حتى ضاعت إلاّ تسعة عشر ديناراً، لم يكن عليه زكاة شئ من ذلك فما لم يقبضه من الدين مثل ما ضاع، وما اقتضى مثل مابقي من هذه المائة(١).

قال: وإن كان معه عشرون ديناراً لم يتم حولها، وله مائة دينار دين مضى لها حول فلا يزكي العشرين لتمام حول الدين، وكذلك لو قبض من دينه أقل من عشرين لم يزكه؛ لأن العشرين التي كانت معه فائدة من غير الديسن لم يتم حولها، فإذا تم حول العشرين زكاها وماكان اقتضى جميعاً(٢)، يريد: إذا كان ما اقتضى قائماً بيده، ولو أتلفه قبل تمام حول العشرين لم يزكه حتى يقبض تمام العشرين فيزكي حينشذ ماكان أتلف، وأما ما اقتضى بعد حول العشرين فإنه يزكيه حين يقبضه.

# 

قال ابن القاسم: ولو لم يقبض من دينه شيئاً حتى زكي العشرين لتمام حواها، شمّ تلفت أو بقيت زكي قليل مايقتضي من دينه وكثيره، ولو تلفت العشرون قبل حواها لم يزك ما يقتضي من دينه حتى تبلغ عشرين ديناراً فيزكيها شم يزكي قليل (٢) ما يقتضي وكثيره أنفق مازكي أو أبقاه، وحول مايقتضي من يوم يزكيه (٤).

# [فصل ٥ – إذا كثر ما يقتضي من دينه واغتلط عليه فليرد الآغر إلى ما قبله]

قال مالك في المختصر وكتاب محمد: إلا أن يكثر عليه مايقتضي ويختلط فيرد الآخر إلى ما قبله، قال مالك في المختصر: وكذلك إذا باع من عرض عنده شيئاً بعد شمى واختلط عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٦ - ٢٥٧، تهذيب المدونة، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) لأنه مستند إلى ما قد زُكى.

<sup>(</sup>٤) وهو يوم قبضه. انظر: تهذيب المدونة، ص ٣٣.

وقاله ابن القاسم وسحنون(١).

م : يريد: عرضاً عنده للتجارة ثم حوله فما باع منه كالذي يقتضيه من الدين.

#### [ فصل ٦ - اختلاط الفوائد هل برد الأول إلى الآخر أو برد الآخر إلى الأول]

قال سحنون: وأما في اختىلاط الفوائد فليرد الأول إلى الآخر، وقاله مالك في كتاب محمد (٢)، وقال ابن حبيب: يرد الآخر إلى الأول في الفوائد والديون (٣)، قال ابومحمد: وقول مالك، وسحنون أصح؛ لئلا يؤدي زكاة قبل حوضا إذا رد آخر الفوائد إلى الأوّل، وأما الدين فقد حلّ حوله إلا أنا لا نعلم أيقتضي (٤) أم لا، وقد اختلف في زكاته قبل قبضه، قال ابن المواز: فابن القاسم يقول: لا يجزئه، وأشهب يقول: يجزئه، وهو محسسن (٥)، وقسد اختلف فيسه قسول ابسن عمسر (١)، وقسال ابسن شسهاب (٧):

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة ١٧)، المنتقى، ج٢، ص ١١٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة ۱۷)، المنتقى، ج۲، ص ۱۱٥. ووجه ذلك كما قال الباحي: أن هذا مال لم يحل فيه الحول، فإذا أضفت الأخرى إلى الأولى كنت مزكياً بعد الحول، ولهذا فارق كنت مزكياً بعد الحول، ولهذا فارق الديون والأموال التي تقدمت فيها الأحوال لأن حكم الحول قمد حرى في جميعها. انظر: المنتقى، ج٢، ص ١١٥ - ١١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحـة ١٧)، المنتقى، ج٢، ص ١١٥، وفيـه بيــان وجه هذا القول وهو أن هذه أحــوال التبسـت فكـان حكمهـا أن يضــم الأحـرى إلى الأولى كأحوال الديون.

<sup>(</sup>٤) في: ب، ج (أيقبض).

<sup>(°)</sup> في: أ (حسن).

<sup>(</sup>٦) انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب لازكاة إلا في الناض، ج٤، ص ٩٩، وص ١٠٣ الغنى، للبيهقي، كتاب العنى، المغنى، للبيهقي، كتاب الركاة، باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو حاحد، وباب من قال: لا زكاة في الدين، ج٤، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>Y) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، أبوبكر، الزهري، القرشي، المدني، نزيل الشام، وهو تابعي صغير، سمع أنس بن مالك، وابن عمر، وسهل بن سعد، وغيرهم، كان من أكابر الحفاظ والفقهاء، وهو أوّل من دوّن الحديث. مات سنة ١٢٤هـ ودفن بقرية له بأطراف الشام يقال لها: شَغَبُدا. انظر: طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٦٣ - ٦٤،

يُزكي قبل قبضه<sup>(١)</sup>.

## [فصل ٧ - إذا علت الفائدة فزكاها زكي مايقتضيه من دينه بعدها]

قال ابن القاسم في المجموعة: ولو اقتضى من دينه عشرة دنانير ثم انفقها قبل حول الفائدة ثم حلت الفائدة فزكاها ثم اقتضى من دينه خسة دنانير زكاها ولم ينزك العشرة الأولى حتى يقبض تمام العشرين بها فيزكيها.

م: ومما ينبي (٢) على هذا الأصل أن لو اقتضى من دينه خمسة دنانير فأنفقها، ثم أفاد عشرة دنانير فأنفقها بعد حول ثم اقتضى من دينه أيضاً عشرة فإنه يزكيها مع العشرة الفائدة التي أنفق ولا يزكي الخمسة التي اقتضى أولاً؛ لأنها إنما تضاف إلى العشرة الفائدة بعدها، ثم إن اقتضى خمسة أخرى زكاها مع المقتضاه، ولا تضاف إلى العشرة الفائدة بعدها، ثم إن اقتضى خمسة أخرى زكاها مع الخمسة التي اقتضى أولاً؛ لأنه قد اقتضى من دينه بها عشرين، / ولو كان إنما اقتضى من [٣٠/ب] دينه بعد الحول خمسة فأنفقها، ثم أفاد عشرة ثانية فأقامت بيده حولاً، ثم أنفقها، ثم أفاد عشرة ثانية فأقامت بيده حولاً أيضاً ثم أنفقها، ثم اقتضى من دينه خمسة أخرى فلا يزكيها؛ لأنها وإن كانت تجتمع مع الخمسة الأولى ومع كل واحدة من الفائدتين، فالخمسة الأولى والقوائد لا تجتمع واحدة منهن مع الأحرى، وأنت إذا جمعت الخمسة الآخرة والفائدتين جميعاً؛ لأن الزكاة، ولكن لو اقتضيت خمسة أخرى زكيتها مع الخمسة الآول؛ لأنها لا تنضاف إلا إلى ما اقتضى بعد الفوائد يضاف إليها، ولا تزكى الخمسة الأولى؛ لأنها لا تنضاف إلا إلى ما ما اقتضى بعد الفوائد يضاف إليها، ولا تزكى الخمسة الأولى؛ لأنها لا تنضاف إلا إلى ما

<sup>-</sup> سير أعلام النبلاء، ٥٠/٥، تهذيب الأسماء واللغات، ١٠/٥ - ٩٠/، حلية الأوليساء، ٣٦٠/٣. وانظر قوله في زكاة الدين قبل قبضه في: مصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب: لا زكاة إلا في الناض، ٤/٤، والسنن الكيرى، للبيهقي، كتاب الزكاة، باب: زكاة الدين إذا كان على ملىء موفي، ٤٩/٤، والمغنى، لابن قدامة، ٤/٩/٤ - ٢٢٠.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة ١٧).

<sup>(</sup>٢) ين: ج (بُني)،

<sup>(</sup>٣) في: ب (الأخرى).

<sup>(</sup>٤) في: أ (مع ما قبضت).

يقتضى من الدين (١)، ثم إن اقتضى خمسة أخرى زكاها مع الخمسة الأولى اذ (٢) قد (١) حصل له عما اقتضى من دينه عشرون ديناراً.

م : وقاله حذَّاق أصحاب أبي بكر بن عبد الرحمن القروي، وهو الصواب.

وقال أبوبكر بن عبد الرحمن: إذا اقتضى الخمسة بعد الفوائد زكاها؛ لأنها تنضاف إلى كسل واحدة من الفائدتين وهي عشرون، ولا يضر أن الفوائد لا تجتمع، واختاره بعض أصحابنا (٤).

ومن المدونة: من أفاد مائة دينار فأقرض منها خمسين أو ابتاع بها مسلعة فباعها بدين إلى أجل وبقيت الخمسون الأخرى بيده حتى تم حولها فزكاها ثم أنفقها أو أبقاها فإنه يزكي قليل ما يقتضي من دينه وكثيره، ولو تلفت الخمسون قبل حولها أو أنفقها فلا يزكي ما اقتضى من دينه حتى يتم عشرين ديناراً، وإن بقي معه من الخمسين مالا زكاة فيه حتى تم حوله ثم أنفقه أو أبقاه فإنه إذا اقتضى تمام العشرين زكى عن عشرين، ثم يزكي عن قليل ما يقتضي بعد ذلك وكثيره، ولو اقتضى شيئاً من دينه قبل حوله فأنفقه لم يضف إليه ما يقتضى بعد الحول، ولو تلفت الخمسون الباقية بيده قبل تمام حولها، ثم يضى الخمسين المدين بعد الحول عشرة دنانير لم يزكها، فإن أنفقها ثم اقتضى عشرة أخرى بعدها زكى عن عشرين ثم يزكي عن قليل ما يقتضى وكثيره (٥٠).

قال ابن المواز<sup>(١)</sup>: ولو تلفت العشرة الأولى بأمر من الله لم يضف إليها ما يقتضي، كمالِ وجبت فيه الزكاة ثم<sup>(٧)</sup> هلك بيدك<sup>(٨)</sup> بغير تفريط وبقي منه مالا زكاة فيه<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) «من الدين» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٢) في: ج (إذا)

<sup>(</sup>٣) «قد» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٥٦).

<sup>(°)</sup> انظر: المدونة، ج١، ص ٧٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة :١٧)، المنتقى، ج٢، ص ١١٥،

<sup>(</sup>٧) «ثم» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) ني: ب (بيده).

 <sup>(</sup>٩) فهي قد تلفت بغير سببه قبل وحوب إخراج زكاتها فلم يجب عليه أن يزكيها أصل ذلك إذا تلف المال قبل الحول أو بعد الحول من غير تفريط. انظر: المنتقى، ج٢، ص ١١٥.

م: وكذلك عنده أن لو اقتضى عشرين ديناراً فضاعت قبل زكاتها من غير تفريط لم يضف إليها مايقتضى.

وقال سحنون في المجموعة: سواء تلفت العشوة الأولى بـأمر مـن الله أو أنفقهـا فليضف إليها ما يقتضي ويزكي عن عشرين، وقاله ابن القاسم وأشهب.

م: ووجه هذا: أنّ هذه العشرة المقتضاة انما لم يزكها خوفاً أن لا يقبض بقية الدين فإذا اقتضى تمام العشرين ارتفعت العلة التي كانت منعت زكاتها فوجب أن يزكيها؛ ولأن مالم يقبضه من الدين كمال ضاع بعد حوله بغير تفريط لعلة أنه مال حل حوله لا يتوصل إلى زكاته منه، وما اقتضى من الدين مثل مابقى من المال الذي ضاع بعد حوله، وهو لو وجد منالمال الذي ضاع ما يتم به مع مابقى منه عشرين (١) ديناراً لزكى ما وجد وما كان بقي، وإن تلف بأمر من الله فكذلك يزكي ماكان اقتضى من الدين (١) مع الذي اقتضى الآن وإن كان تلف الأول بأمر من الله، والفرق بين ضباع ماوجبت فيه الزكاة وبين أن ضياع ما اقتضى أنه (١) لم يختلف ألا زكاة فيما ضاع بعد حوله بغير تفريط؛ لأنه ضاع قبل إمكان زكاته فهو كضياعه قبل حوله، واختلف في زكاة الدين قبل قبضه فإذا قبض منه شي كان أقوى، فلذلك أضفنا إليه مايقتضى وإن ضاع بأمر من الله ولم يضف إلى الآخر مابقى منه، والله أعلم.

قال ابن المواز: ولو اقتضى من دين له حول ديناراً فتجر فيه فصار عشرين ديناراً، ثمّ اقتضى ديناراً آخر فتجر فيه فصار عشرين ديناراً فليزك إحدى وعشرين ديناراً فقط؛ / لأن الزكاة وجبت في الدينار الثاني يوم قبضه فلم يكن في ربحه زكاة، كمن حلت عليـــه [١٣١]] زكاة عشرين ديناراً فلم يزكها حتى تجر فيهـا فصــارت أربعـين فإنمــا يزكــى عشــرين ثــم

<sup>(</sup>١) في: أ (عشرون).

<sup>(</sup>٢) «من الدين» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٣) «وبين» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في: أ (لأنه).

يرتقب الحول الثاني<sup>(١)</sup>.

م: ولو لم يبع ما اشترى بالدينار الأول حتى اقتضى ديناراً ثانياً فاشترى به أيضاً سلعة ثم باع ما اشترى بالأول بتسعة عشر ديناراً فإنه يزكي عن عشرين: هذه التسعة عشر والدينار الثاني الذي هو في (٢) سلعة، ثم إن باع السلعة الثانية لم يزك ربحها إلا خول من يوم زكى الدينار الثاني وهو يوم زكى الأول وربحه؛ لأن ذلك ربح دينار مزكى، ولو باع الأولى بأقل من تسعة عشر زكى الجميع يوم باع الثانية إن كان في الجميع عشرون ديناراً فأكثر وكان حول ذلك من يوم زكاه، ولو كان إغا باع السلعة الثانية أولاً بتسعة عشر فأكثر زكى حينئذ جميع ثمن الثانية والدينار الأول المقتضى، وهو كمن اقتضى من دينه ديناراً، ثم اقتضى بعد ذلك تسعة عشر ديناراً فأكثر، ثم إذا باع السلعة الأولى زكى الربح لحول من يوم زكى الدينار الأول وهو يوم زكى الثانية وربحها، وقاله أبوبكر (٣) بن عبد الرحن، وقال غيره من أصحابه (٤): بل يقف عن زكاة هذه التسعة عشر حتى يبيع السلعة الأولى، فإن باعها بتسعة عشر فاكثر زكى ذلك مع دينار من ثم السلعة الثانية، وزكى بقية ثمن الثانية لحول من يوم ربحه.

م: كأنّه ظن أنّ هذا جار على قول ابن القاسم، والأوّل جار على قول أشهب في مسألة الذي أفاد عشرة دنانير وأقامت بيده حولاً، ثم اشترى بخمسة منها سلعة، ثم أنفق الخمسة الباقية، ثم باع السلعة بخمسة عشر، فابن القاسم يرى كأنه ملك الربح يوم الشراء فلذلك قال: يزكي عن عشرين، فيجب على هذا في هذا المسألة أن يقف عن زكاة ثمن السلعة الثانية خوفاً أن يبيع السلعة الأولى بعشرين، وهو عنده إنما ملك الربح يوم الشراء؛ لأن حوله حول أصله فيصير قد زكى ربح دينار مزكى.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة ١٨)، المنتقى، ج٢، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) في: ب (الذي هو ثمن سلعة)، وفي: ج (الذي هو ثمن السلعة الثانية).

<sup>(</sup>٣) «أبوبكر» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٤) في: أ (من أصحابنا).

وأشهب يرى أنه إنما ملك الربح يوم ربحه، وإنما السلعة قبل البيع كثمنها، فيجب على هذا أن يزكي التسعة عشر ثمن السلعة الثانية مع الدينار الأوّل؛ لأن الأول إنما هو دينار بعد، فهو كمن اقتضى ديناراً ثم اقتضى ديناراً ثانياً واشترى به سلعة فباعها بتسعة عشر فاكثر فإنه يزكي ثمنها مع الدينار الأول ويأتنف بربح الدينار الأول حولاً من يوم زكاه.

م: كان ظهر لي أن هذا وجه قوله، ثم ظهر لي بعد ذلك أن هذا القول الشاني غلط، وأن القول ماقاله أبوبكر بن عبد الرحن، ولا تُشبه هذه مسألة المدونة؛ لأن هذه لو تلفت السلعة الأولى قبل بيعها لوجب زكاة ثمن السلعة الثانية والدينار الأول بإجماع، وكذلك لو باعها بأقل من تسعة عشر لزكى الجميع ثمن السلعة الأولى والثانية وكان الحول من يوم باع الثانية بإجماع، فلا يترك أمراً واجباً لأمر يكون أو لا يكون، وفي مسألة المدونة لو تلفت السلعة قبل بيعها لم ينزك الخمسة التي لم يشتر بها وإن كانت بيده، وكذلك لو باعها بأقل من شمة عشر، فبان افتراقهما، والله أعلم.

# [فصل ٨ - الدين يزكى لهام واحد بعد قبضه سواء كان على مليء أو على مفلس]

ومن المدونة ومن له دين على ملي يقدر على اخذه منه أو على مفلس لايقدر على اخذه منه أو على مفلس لايقدر على اخذه منه فاخذه بعد أعوام فإنما عليه زكاة عام واحد، ولو توى (١) الدين الذي على الغريم وقد حال عليه أحوال لم يكن على ربّه فيه زكاة، وإن أراد رجل أنّ يتطوع ياخراج زكاة عن دين قبل قبضه أو عن عرض قبل بيعه وقد مضى فما حول فلا يفعل وليتطوع في غير هذا، فإن فعل لم يجزه (٢)، يعني غير المدير، وقد تقدم أنّ أشهب يبرى أنّه

<sup>(</sup>١) أي هلك.

٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٥٩.
 وهذا قول ابن القاسم ووجهه: أن الزكاة لاتجب فيه إلا بقبضه فإذا أخرج زكاته قبل وجوبها لم يجزه كما لو أخرجها قبل الحول. انظر: المنتقى، ج٢، ص ١١٠.

إن زكى الدين قبل قبضه فإنه يجزئه (۱)، لما روي من اختلاف قول ابن عمر (۲) فيه، وقول ابن زكى الدين قبل قبضه، قال أشهب (٤): وإن كنت لا آمره به فإذا فعل ابن شهاب (۲): يزكى الدين قبل قبضه، قال أشهب (٤): وإن كنت لا آمره به خوفاً أن يتلف قبل قبضه فيكون قد أدى [۱۳۱/ب] عن مالايلزمه، ولو كنا من قبضه على ثقة لاشك فيه لرأيت ذلك عليه، وعلى قوله إذا قبضه بعد حولين أن يزكيه لعامين لأنه بقبضه سلم مما كان خاف منه (٥).

<sup>(</sup>۱) ووجه قوله: أنّ الزكاة تجب في الدين بالحول لأنه عين، وإنما يتأخر أداؤها لأنا لا نعلم وجوب الأداء؛ لأن ذلك إنما يعلم بالقبض فهذا إذا أخرج زكاته قبل قبضه فلم يخرجها قبل وحوبها، وإنما ذلك بمنزلة مانقول: إن الزكاة تجب في الثمرة ببدو الصلاح ثم لا تلزمه الإخراج إلا بعد الجذاذ، ولو أخرج الزكاة قبل الجذاذ وبعد بدو الصلاح لأحزأه ذلك. انظر: المنتقى، ج٢، ص ١١٥.

 <sup>(</sup>٢) تقدم ذكر الآثار المروية عن ابن عمر رضي الله عنهما في زكاة الدين.

<sup>(</sup>٣) وتقدم كذلك ذكر الأثر المروي عن ابن شهاب في أن الدين يزكى قبل قبضه.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى، ج٢، ص ١١٥، النوادر والزيادات، (كتاب الزكاة، لوحة :١٧).

<sup>(°) «</sup>وعلى قوله ٠٠٠ خاف منه» ليست في (أ).

## [الباب الثامن]

## في زكاة الفوائد وأحوالها وما يضم منها وتماها

روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (1)، وروى ابن وهب أنّ عثمان (1)، وعلياً، وعائشة، وابن عمر، وغيرهم قالوا: ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، ورواه ابن مهدي أيضاً عن علي، وابن عمر، وعائشة (1).

# [فعلَ ١ – الغوائد إذا تعدّدت، فإن كانت الأولى ناقصة عن النصاب فإنما تخم للثانية]

قال مالك: ومن أفاد خمسة دنانير ثم أفاد قبل تمام حولها بيوم من غير ربحها مافيه الزكاة أو مايكون مع الأول فيه الزكاة فلا زكاة عليه لتمام حول الأولى؛ لأنه ليس<sup>(٤)</sup> من ربحها ويستقبل بالجميع حولاً من يوم أفاد آخر الفائدتين فإذا تم الحول جمع الفائدتين فزكاهما حينئذ جميعاً<sup>(٥)</sup>.

# [فسل ٣ – إنْ كان المال الأول فيه الزكاة فلكل ماأفِيد بَعْده هول مُؤْتِنِةً]

وإنْ كان الأول فيه الزكاة، والثاني مما فيه الزكاة أم لا فكل مال على حوله مادام

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) عثمان بن عفان بن أبي العاص بــن أميَّــة... القرشـــي، الأُمّــوِي، ذُو النّوريــن، ثــالث الحلفــاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنّة. قُتِل – رضــي ا لله عنه – بالمدينة سنة ٣٥هـــ انظــر: طبقات ابن سعد، ٣/٣٥ – ٧٧، أُسّد الغابة، ٣/٠٤٠ – ٤٩٢، ترجمة (٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢٧٢/١. وانظر الآثار عن علي، وعائشة، وابن عمر في: الموطأ، كتاب الزكاة، باب: الزكاة في العين من الذهب والورق، ٢٤٦/١، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب: المال المستفاد متى تجب فيه الزكاة؟، ١٥٨/٣ – ١٥٩، ومصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب: لا صدقة في مال حتى يجول عليه الحول، ٢٥/٤ – ٧٧.

<sup>(</sup>٤) في: ج (من غير ربحها).

<sup>(°)</sup> انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٠.

في جملتهما مافيه الزكاة، فإن رجعا إلى ما لازكاة فيه – إذا جمعا – بطل وقتاهما<sup>(۱)</sup> ورجعا كمال واحد. ثم إنْ أفاد من غيرهما مايتم به معهما مافيه الزكاة استقبل بالجميع حولاً من يوم أفاد المال الثالث<sup>(۲)</sup>.

قال: ولو تجر في بقية المال الأول، أو الآخر، أو فيهما، فصارتا فيهما – مع ماربح فيهما أو في(7) أحدهما – قدر ماتجب فيه الزكاة فأكثر، إذا جمع، رجع كل مال على حوله(8)، قال ابن المواز: وذلك قبل تمام حول الأول والثاني(9) من آخر يوم زكّاه فإنه يرجع كل مال على حوله(7).

قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: وأما إن جمعهما حول بعد نقصهما عما فيه الزكاة فإنهما كمال واحد حوفها حول آخرهما، قال أبومحمد: يعني أنهما بقيا بهذا النقص من وقت (٧) حل حول الأولى إلى أن أتى حول الثانية وهما ناقصان، فيصير حوفها بعد ذلك واحداً إنْ حدث فيهما نماء بعد ذلك.

قال ابن القاسم: ولو حلّ حول الأولى وهما ناقصان، فلم يزك شيئاً حتى مضى شهران أو ثلاثة، وذلك قبل حلول حول الثانية، ثم ربح في إحداهما (^^) مارجعا به إلى عدد تجب (^) فيه الزكاة زكى الأولى وربحها حينشذ، إن كان الربح فيها، وصار يومشذ حولها، وبقي حول الثانية بحاله إذا حلّ زكاها عليه، وزكى ربحها معها إن كان الربح

<sup>(</sup>١) في: ج (وقتهما).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٠ - ٢٦١، تهذيب المدونة، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) «في» ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>٤) «رجع كيل مال على حوله» ليست في: (أ). وانظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٠ - ٢٦١، تهذيب المدونة، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) في: أ (الأولى والثانية).

<sup>(</sup>٦) «قال ابن المواز ٠٠٠ على حوله» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>Y) في ج (من يوم).

<sup>(</sup>A) في: ج (أحدهما).

<sup>(</sup>٩) ني: أ (ماتحب).

فيها(۱) خاصة، وإن كان إنما ربح فيهما جميعاً فضضت (٢) الربح بينهما على قدرهما، وزكيت الأولى وربحها يوم الربح، وأبقيت الثانية وربحها، فإذا حل حولها زكيتها مع ما يخصها من الربح، ولو كان إنما حل حول الأولى، وفيهما ماتجب فيه الزكاة فزكاهما فنقصا عمّا فيه الزكاة فحل حول الثانية وهما حينئذ (٢) ناقصان فلم يزك شيئاً ثمّ رجعتا (٤) قبل حول الأولى إلى مافيه الزكاة فإنه يصير يومئذ حول الثانية ويبقى حول الأولى على حاله ويصنع في الربح كما وصفنا.

ومن المجموعة قال ابن القاسم: ومن أفاد عشرين ديناراً، ثم بعد شهر أفاد عشرة دنانير، ثم بعد شهر ثان أفاد عشرة دنانير، فزكى العشرين لتمام حولها، ثم أنفقها، فليضم حول (٥) الثانية إلى حول الثالثه فإذا حل زكاهما إن بلغا مافيه الزكاة، ولو بقي مسن الأولى التي زكاها خسة، والثانية عشرة، والثالثة خسة فليزك الثانية مع الثالثة لحول الثالثة وهما خسة عشر لأن بيده خسة أخرى بقية المال الأول فصار معه عشرون، ولا يزكى الخمسة بقية المال الأول إذ لايزكى مال في حول مرتين (١).

قال أبو محمد: إذا كانت الأولى عشرين، والثانية والثالثة عشرة عشرة أفركى الأولى لحولها ثمّ رجعت إلى خمسة قبل حول الثانية ثم جاء (^) حول الثانية فلا يزكيها حتى يبقى من الأولى (<sup>5)</sup> عشرة فأكثر أو تصير الثانية خمسة عشر، وأما لو جرت الزكاة في جميع

<sup>(</sup>١) «فيها» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٢) أي فرّقته.

<sup>(</sup>٣) في: ب (يومئذ).

<sup>(</sup>٤) في: أ، ج (رجعا).

<sup>(</sup>٥) «حول» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٦).

<sup>(</sup>Y) «عشرة» ليست في: ج.

<sup>(</sup>٨) في: ج (حال).

<sup>(</sup>٩) في: ب (المال الأوّل).

الفوائد ثم صارت الأولى خمسة فليزك الثانية وكذلك الثالثة مادام في جميع الشلاث فوائـد مافيه الزكاة (١٠٠٠).

# فصل (٢) [ ٣ – إذا اجتمع فائدة واقتضاء]

وإن اجتمع فائدة واقتضاء فإن بقي الجميع في يديه (٢) كان النظر في صفة الأحوال، وإن كان (٤) إنفاق كان النظر في وجوب الزكاة وسقوطها، فإن كان له دين عشرون ديناراً حال عليها الحول ثمّ أفاد عشرة فأقامت بيده حولا ثم أنفقها ثم قبض (٥) عشرة زكى (٢) عن عشرين نصف دينار؛ لأن الفائدة تُضم (٧) إلى ما اقتضي بعدها ولا تضاف إلى ماقبض قبلها، فإن اقتضى عشرة أولاً فأنفقها ثم أفاد عشرة فأقامت بيده حولاً لم تضف إلى الأولى؛ لأنه لم يجمعهما ملك واحد (٨)، فإن اقتضى بعد ذلك عشرة زكى عن ثلاثين، فالعشرة الآخرة أوجبت الزكاة في العشرتين الأولتين؛ لأن الاقتضاء يضاف بعضه إلى بعض وهو عشرون ففيها الزكاة، والفائدة تضاف إلى ما اقتضى بعدها وهما عشرون ففيها الزكاة والقائدة تضاف الى ما اقتضى بعدها وهما عشرون

ولو كان الاقتضاء الآخر خمسة لم يجب في شئ من ذلك زكاة؛ لأن جملة الاقتضاء خمسة عشر فلا زكاة في ذلك، فــإن خمسة عشر فلا زكاة في ذلك، فــإن

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۱۹۲ – ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) بداية سقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ن: ب (بيده).

<sup>(</sup>٤) «وان كان إنفاق» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٥) في: ب (اقتضى).

<sup>(</sup>٦) في: أ (فزكي).

<sup>(</sup>٧) ن: ب (تضاف).

<sup>(</sup>٨) لعل الصحيح «لأنه لم يجمعهما ملك وحول» ونقلها هكذا صاحب التاج والإكليل، ج٢، ص ٣١٣.

وني نسخة (أ) وضع إشارة تصحيح على كلمة (واحد) إلا أنه لم تكتب الكلمة الصحيحة.

<sup>(</sup>٩) «الواق ليست في: (أ).

<sup>(</sup>١٠) «الأول» ليست في: (أ).

قبض بعد ذلك خمسة زكى عن الثلاثين، ولو قبض عشرة فأنفقها ثم أفاد خمسة فأقامت حولاً ثم أنفقها ثم اقتضى خمسة لم يجب عليه زكاة، لأن جملة الاقتضاء خمسة عشر، والفائدة ومابعدها عشرة، فإن قبض بعد ذلك خمسة زكى عن جملة الاقتضاء لأنها عشرون، ويبقى الأمر في الفائدة موقوفاً؛ لأن الذي بعدها عشرة (١)، فإن قبض بعد ذلك خمسة زكى الفائدة والخمسة المقبوضة (١) أخيراً، ولو كان الاقتضاء المتقدم خمسة، والفائدة عشرة ثم قبض بعدها؛ لأنها عشرون، ويبقى عشرة ثم قبض بعدها؛ لأنها عشرون، ويبقى الاقتضاء الأول موقوفاً، فإن اقتضى بعد ذلك خمسة زكى عن الخمستين (١)؛ لأن بالآخرة تم جميع الاقتضاء عشرين.

فإن اقتضى عشرة فلم ينفقها حتى أفاد عشرة، ثم أنفق عشرة الاقتضاء ثم حال الحول على الفائدة زكى عن عشرين على قول أشهب؛ لأنه جمعهما الملك، ولم يزكهما على قول ابن القاسم؛ لأنه لم يجمعهما حول(٥).

ومن كتاب ابن سحنون: ومن أفاد خمسة عشر ديناراً ثم إلى ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين، ثم أخذ من جملتهما ثلاثة دنانير فتجر فيها فربح ثلاثة دنانير فقسم الربح على المالين فناب الخمسة عشر ديناران ونصف فليبق حولهما كما كان على حول آخرهما، ولو كان إنما ربح ستة دنانير فوقع للمال الأول خمسة فيصير(١) بربحه مافيه الزكاة فيزكيه لحوله والثاني لحوله إن كان هذا الربح قبل أن يضمهما حول آخرهما،

<sup>(</sup>١) «فإن قبض بعد ذلك خمسة ٠٠٠ لأن الذي بعدها عشرة» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٢) في: ب (المقتضاة).

<sup>(</sup>٣) ني: ب (زکي).

<sup>(</sup>٤) في: ب (زكى العشرين) وهي خطأ والصحيح ما أثبتناه من (أ). والخمستان هما: الخمسة المقبوضة أولاً قبل الفائدة، والخمسة المقبوضة أخيراً بعد أن زكى الفائدة والعشرة المقبوضة بعدها فيزكي الخمستين لأنّ بالخمسة المقبوضة أخيراً ثم جميع الاقتضاء عشرين، وهو قد زكى من هذه العشرين العشرة المقبوضة بعد الفائدة فلا يزكيها ثانية اذْ لايزكى مال في حول مرتين.

<sup>(</sup>٥) «فصل: وإن احتمع فائدة واقتصاء ٠٠٠ لأنه لم يجمعهما حول» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٦) في: أ (فيصيران) وهي خطأ.

ولو ضمهما حول آخرهما قبل الربح لم يرجعا إلى حولين ويبقى حولهما واحداً، ولـو تجر في أحد المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيّهما هو فليزكّهما على حـول آخرهما ولا يفضه بالشك فقد يزكى الأول قبل حوله(١).

ومن المجموعة: قال سحنون: ولو بلغت الفائدة الأولى مافيه الزكاة فزكاها لحوف ثم أقرضها رجلاً أو اشترى بها سلعة للتجارة ثم حل حول الثانية ولا زكاة فيها فلا يزكي إلا أن يقبض من (٢) ذلك الدين أو يبيع من تلك السلعة ما إن ضمه إلى الثانية بلغ مافيه الزكاة فليزك الثانية لحولها ولا يزكي ما اقتضى أو باع إلا لحول من يوم زكاه، قال أبو محمد: أراه وهو غير مدير، ولو كان مديراً لقوم السلعة يوم حل حول الثانية فإن كان في الجميع ماتجب فيه الزكاة زكى الثانية (٣).

قال غيره: ولو حل حول إحدى<sup>(٤)</sup> الفائدتين وهي في سلعة والأخرى في سلعة ولا زكاة فيها إلا مع الأولى<sup>(٥)</sup> وهو مدير.

 $a^{(1)}$ : يريد: وقد كانا $a^{(1)}$  جرت فيهما الزكاة، قال: فإنه يزكي إذا كان في القيمة مبلغ الزكاة ولا يلتفت إلى مايطرآ $a^{(1)}$  من حوالة الأسواق بزيادة $a^{(1)}$  أو نقصان إذا حل حول الثانية، وإنما يخاطب بالقيمة في وقته $a^{(1)}$ ، ووقف فيها أبو محمد.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) «من» ليست في ج.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) «إحدى» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) في: ب، ج (فلا زكاة فيهما إلا مع حول الأولى) وهي خطأ، والصحيح ما أثبتناه من (أ) وهو موافق لما جاء في النكت، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) (م) ليست في : (أ).

<sup>(</sup>٧) في: أ (كان) وفي ج (كانت).

<sup>(</sup>A) في: أ (يطول).

<sup>(</sup>٩) في: ب (من زيادة).

<sup>(</sup>١٠) انظر: النكت والفروق ص ٢٨٠.

ومن المدونة قال مالك: ومن أفاد خسة دنانير ثم أفاد بعد<sup>(۱)</sup> ستة أشهر خسة أخرى فتجر في الخمسة الأولى فصارت بربحها عشرين ديناراً زكى كل فائدة لحولها، ولو تجر في الخمسة الثانية قبل تمام حولها فربح فيها خسة عشر فأكثر أضاف<sup>(۱)</sup> الأولى إلى حول الثانية<sup>(۱)</sup>.

ومن أفاد عشرة دنانير فأقرضها رجلاً ثم أفاد خمسين ديناراً فحل حولها فزكاها ثم أتلفها ثم اقتضى العشرة أو ديناراً منها زكى ما اقتضى مكانه (٤٠).

ومن أفاد ماتجب فيه الزكاة ثم أفاد بعد ذلك بستة أشهر مالا زكاة فيه فزكى الأول لحوله ثم أنفقه قبل (٥) حول الثاني فإذا حال حول الثاني لم يزكه (٦).

ومن المدونة: قال مالك(١١): ولو كان إذْ(١٢) حلّ حول الثاني عنده مال أفاده معه

<sup>(</sup>١) في: ج (بعدها بستة أشهر).

<sup>(</sup>٢) ني: ج (ضم).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦١ - ٢٦٢، تهذيب المدونة، لوحة ٣٤

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٣ - ٢٦٤، تهذيب المدونة، لوحة ٣٤.

<sup>(</sup>٥) في: ج (بعد) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٤، تهذيب المدونة، (ج١، لوحة ٣٤).

<sup>(</sup>Y) «أشهب» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>A) في: أ (الخمسة) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٩) ني: ج (زكاتهما).

<sup>(</sup>١٠) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٦).

<sup>(</sup>۱۱) «مالك» ليست في: (أ، ب).

<sup>(</sup>۱۲) في: ج (إذا).

أو قبله وبعد حول الأول وفيه مع الثاني ماتجب فيه الزكاة فليزكهما، وإن لم يكسن فيهما ماتجب فيه الزكاة ماتجب فيه الزكاة فيه الزكاة فيه الزكاة فليزك جميع مابيده لتمام حول المال الرابع (١٠).

قال: ومن أفاد عشرين ديناراً ثم بعد أشهر أفاد عشرة دنانير فزكى العشرين لحولها فنقصت، فإن حل حول العشرة وقد بقي من العشرين عشرة فأكثر زكى (٢) العشرة الثانية حينتذ ثم يزكي بعد ذلك كل مال على حوله مادام في جملتهما مساتجب فيه الزكاة (٣).

قال: ومن أقرض رجلاً مئة دينار فأقامت بيده أحوالاً ثم أفاد عشرة فلا يزكيها لتمام حولها؛ لأنه لايدري أيقبض من دينه شيئاً أم لا، فإن أنفق العشرة بعد حولها أو أبقاها ثم اقتضى من دينه عشرة زكاها مع العشرة الفائدة ويصير حولهما واحداً من يوم زكاهما، ثم يزكي قليل مايقتضي بعد ذلك وكثيره، ويصير حول ما اقتضى من يوم يزكيه قد تقدم نحو هذا.

# فصل [2 – القوائد على اختلاف أنواعما لا تزكى إلاّ بعد هول من يبوم تقبض]

قال مالك: ومن كاتب عبده على دنانير، أو إبل، أو بقر أو غنم فبقضها منه بعد حول فلا يزكيها حتى تقيم عنده حولاً بعد قبضها (٥).

قال مالك: كل فائدة أفادها رجل من كتابة، أو دية (١٦)، أو غيرها فلا زكاة عليه فيها إلا بعد حول من يوم يقبضها.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٤ - ٢٦٥، تهذيب المدونة، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) في: أ (فزكي).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٥، تهذيب المدونة، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٦ - ٢٦٧، تهذيب المدونة، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٧، تهذيب المدونة، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦) في: ج (أو حناية).

قال: ومن ورث مالاً فلم يقبضه إلا بعد أعوام كثيرة فليستقبل به سنة من يوم قبضه، ولا شئ عليه للسنين الماضية، قال: وعلى هذا محمل الفوائد كلها إنما تزكى بعد عام من يوم تقبض (1).

قال مالك: وكل سلعة أفادها رجل بميراث، أو هبة، أو صدقة، أو اشتراها لقنية داراً كانت أو غيرها من السلع، فأقامت بيده سنين أو لم تقم، ثم باعها بنقد  $(^{7})$  فمطل بالنقد، أو باعها إلى أجل فلما حل الأجل مطل بالثمن سنين، أو أخره بعد الأجل ثم قبضه فليستقبل به حولاً بعد قبضه، ولا زكاة عليه فيما مضى، كان مديراً أو غير مدير، ولو أسلف ناضاً كان معه، أو باع سلعة عنده للتجارة فقبض ذلك المال $(^{7})$  بعد سنين زكاها مكانه زكاة واحدة $(^{6})$ .

### [ فصل ٥ – من وهب دينه للمدين هل تلزمه زكاته، وهل يزكيه الموهوب له؟]

قال مالك: ومن كان له على رجل دين، له أحوال، وهو قادر على أخذه منه، فوهبه له فلا زكاة على ربه فيه ولا على الموهوب له حتى يتم له عنده ( $^{(6)}$  حول من يوم وهب له، وهذا إذا لم يكن للموهوب له مال غيره، فأما إن كان له مال أو عرض سواه ( $^{(7)}$  فعليه زكاته وهب له كان له مال غيره ( $^{(8)}$  أم لا  $^{(4)}$ .

م: فوجه قول ابن القاسم أنه لما لم يكن عنده غير ماعليه من الدين فكأنه غير

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٧، تهذيب المدونة، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) «بنقد» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) «المال» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٧ - ٢٦٨، تهذيب المدونة، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) «عنده» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) في: أ (يسواه).

<sup>(</sup>٧) «غيره» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٨، تهذيب المدونة، ص ٣٤.

مالك لشئ منه وإنما صار مالكاً له<sup>(۱)</sup> يوم الهبة فوجب ألا زكاة عليه إلا بعد حول من يوم الهبة إلا أن يكون عنده عرض يجعله في دينه فيزكي.

م: وهذا على قوله أن يكون مالكاً للعرض من أوّل (٢) الحول، وأما على قوله (٣) أن وهذا على قوله (٣) أن يزكى المائة يوم أن أن العرض يوم الحول لجعله في دينه (٥) وزكى فوجب (٦) أن يزكى المائة يوم الهبة وإن لم يكن (٧) له عرض؛ لأن بالهبة سقط الدين عن ذمته وكأنه لم يــزل مالكاً للدين من أول الحول كما جعله إذا وهب له العرض يوم الحول كأنه مالك للدين من أول (٨) الحول فكذلك هبة الدين، وهذا كقول الغير، ووجهه ماذكرنا.

ونقل أبومحمد في مختصره: ولو وهب له عرض سواه (٩) قبل الحول بيوم كان عليه الزكاة عند ابن القاسم، وأبى ذلك غيره، ولابن القاسم قول كقول غيره.

وفي كتاب ابن المواز: ومن له مئة دينار وعليه مثلها فأفاد عرضاً قبل الحول بشهر يفي بها، فقال ابن القاسم: لا يزكيها (۱۰) حتى يكون العرض عنده من أول الحول، وقال أشهب: لا يبالي متى أفاده عند الحول، أو قبله يجعل دينه فيه ويزكسي ناضه، وكذلك إن أفاده بعد الحول زكاه حينتذ، وكان من يومنذ حوله، قال محمد: وبهذا أقول، وبه أخذ أصحاب ابن القاسم (۱۱).

<sup>(</sup>١) «منه وإنما صار مالكاً له» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) في: أ (يوم).

<sup>(</sup>٣) ني: ب (قولهم).

<sup>(</sup>٤) «أن» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) في: ج (الدين).

<sup>(</sup>١) ني: ج (فيجب).

<sup>(</sup>٧) «يكن» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٨) في: ج (أيام).

<sup>(</sup>٩) في: أ (يسواه).

<sup>(</sup>١٠) في: أ (لايزكي).

<sup>(</sup>١١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٨).

م : وقول<sup>(١)</sup> محمد جارِ على روايتي المدونة، وخلاف لما نقله أبو محمد.

قال ابن المواز: / وقد قال ابن القاسم فيمن تسلف مالاً وعنده عوض لا وفاء [١٩٣٣] له (٢) به (٣) يومنذ فلم يأت الحول حتى صار فيه وفاء بالدين أو انتقص عند (٤) الحول قال: فإنما ينظر إلى قيمته يوم حل الحول فإن كان فيه وفاء (٥) زكسى مامعه أو مبلغ مايفي به، قال: وهذه جيدة (٢).

م: لايلزم ابن القاسم بهذه تناقض؛ لأن زيادة قيمة العرض كالربح فيه، وحول ربح المال حول أصله فكأنه لم يزل مالكاً لهذا الربح من أول الحول فهو بخلاف عرض أفاده اليوم، فإن كان بهذه المسئلة ألزم أبو محمد أن لابن القاسم قولين فليس ذلك اختلاف قول، والله أعلم.

قال: وقال ابن القاسم: ومن كانت عنده مئة دينار وهي عليه دين وليس له من العروض شي، وله على رجل مئة دينار دين وقد حلتا جميعاً (٧) فأحال بالتي عليه على التي له فعلى قابضها (٨) الزكاة، وعلى الذي أحال بها زكاتها، يريد: ؛ لأن عنده وفاء بها وهي المائة التي بيده، قال ابن المواز: لأن قبض المحتال بها كقبض محيله (٩)، قال أبومحمد: ولو

<sup>(</sup>١) في: أ (ونقل).

<sup>(</sup>٢) «له» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) «به» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في: أ (عنه).

<sup>(</sup>٥) «أو انتقص عند الحول قال: فإنما ينظر إلى قيمته يوم حل الحول فإن كان فيه وفاء» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٨).

<sup>(</sup>٧) ما أثبتناه من (أ)، وهو الصحيح كما في النوادر والزيادات، وتهذيب الطالب، وأما ماحاء في (ب، ج) ففيه زيادة، ونَصُّها: ﴿ قال: وقال ابن القاسم: ومن كانت عنده معة دينار وعليه دين مئة وليس له من العروض شئ، وله على رجل مئة دينار دين وقد حلتا جميعاً».

<sup>(</sup>٨) هو المحتال

 <sup>(</sup>٩) ولأنه دين قد قال عليه الحول، ولا يُبالى إذا قبضها ممن قبضها ولا يُشترط أن يكون لـه بهـا
 وفاء إذ ليست بدين عليه وإنما هي دين له. انظر: البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤١٥.

قال: قد سقط عنه الدين لما قضاه الدين الذي له، ويزكي المئة التي معــه لكــان أبــين، قــال ابن المواز: وعلى دافعها(١) زكاتها إن كان له بها وفاء(١).

قال: ومن أودعك مئة دينار فأسلفتها رجلاً، ثم أحلت عليه ربّها بعد سنين فقبضها، فعلى قابضها زكاتها لعام واحد، وقال في دافعها الآن ومسلفها، فمن كان له منهما عرض يسواها فليزكها وإلاً فلا<sup>(٣)</sup>.

ابن المواز: ومن له على رجل دين فوهبه ربّه لغير المديان بعد تمام الحول، وليس عند المديان شئ يجعل الدين فيه، فقال أشهب: لا زكاة على ربه ولا على المديان ولا على الموهوب، وقال ابن القاسم: على الواهب الزكاة، قال ابن المواز: أما الواهب فيزكيها؟ لأن يد القابض لها كيده، وإنما تكون الزكاة فيها من العشرين بعينها(٤).

# فصل [٦ – من ورث عرضاً فنـوى بـه التجارة حيـن ورثـه، هل يكـون بنيّتـه للتجارة ويـزكيـه للتجارة؟]

ومن المدونة: ومن ورث عرضاً، أو حيواناً، أو طعاماً فنوى به التجارة حين ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه لم يكن بنيته للتجارة ولا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ويستقبل به حولاً بعد قبضه، وإن ورث حلياً مصوغاً من الذهب أو الفضة فنوى به التجارة حين ورثه زكى وزنه لتمام حول من يوم ورثه، بخلاف العروض؛ لأنه حين نوى به التجارة صار بمنزلة العين، وإن نوى به القنية لم يزكه، وإن ورث آنية ذهب أو فضة أو وهبست له أو تصدق بها عليه فليزك لتمام الحول وزنها لا قيمتها نوى بها التجارة أو القنية إذ ليست مما أبيح اتخاذه وهي بمنزلة التبر المكسور، وكذلك حلية سسرج. أو لجام أو مسكين ونحوه، فأما حلية السيف والمصحف والحاتم فلا زكاة فيما اقتنى من ذلك(٥٠).

<sup>(</sup>۱) هو المحال عليه، فيجب أن يزكيها إذا حال عليها الحول عنده من يوم تسلفها أو صارت عليه إن كان له وفاء بها. انظر البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤١٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: العتبية، ج۲، ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠١).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٨ - ٢٦٩، تهذيب المدونة، ص ٣١.

م: قبل إن ما كان أصله القنية من العروض إذا أفاده لا ينتقل بالنيسة إلى التجارة دون الفعل، وما أصله التجارة ينتقل بالنية خاصة إلى القنية عنسد ابن القاسم؛ لأن أصل العروض القنية، والتجارة فرع طارئ عليها فوجب أن لا ينتقل عن الأصل بالنية دون الفعل، وأن ينتقل الفرع إلى الأصل بالنية خاصة كالمقيم والمسافر أن الأصل الإقامة فلا ينتقل عن إتمام الصلاة بالنية دون الظعن (١)، وينتقل المسافر إلى الإتمام بنية الإقامة خاصة، أو لا ترى أن الدنانير والدراهم لما كان أصلهما التجارة؛ لأنها أثمان الأشياء أنها لاتنتقل إلى القنية بالنية دون الفعل، فإن ابتاع بها عرضاً للقنية أو صاغهما حلياً للقنية والانتفاع انتقلت وإلا فلا.

ومن المدونة قال مالك: والسنة عندنا أنه لازكاة على وارثٍ في مالٍ ورثه، ولا في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ماباع من عرض الحول بعد قبضه كان مديراً أو غير مدير.

وإن ورث عيناً ناضاً أو ديناً فليزكه بعد حول من يوم قبضه (٢).

قال: وغلة الدور والدواب والرقيق فائدة وإن ابتيع لغلــة، وإجـارة الأجـير فـائدة يستقبل بذلك كله حولاً بعد قبضه، وكذلك ما فضــل بيــد المكـاتب بعــد عتقــه لا يزكيــه حتى يحول عليه حول بعد عتقه./

وتستقبل المرأة بصداقها حولاً من يوم تقبضه كان عيناً أو ماشية مضمونة، وكذلك على دنانير معينة وإن قبضتها بعد أحوال؛ لأنّه كان فائدة، وضمانه كان من الزوج، فأما ماشية بعينهاأو نخل بعينها فأثمرت فزكاتها عليها أتى الحول وهي عند الزوج أو عندها، لأن ضمانها منها، ولو قبضت ذلك بعد الحول زكته مكانها ولم تؤخره،

<sup>(</sup>١) يعنى: السَّير.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، كتاب الزكاة، باب زكاة الميراث، ج٢، ص ١١٢، المدونة، ج١، ص ٢٦٩.

قال الباحي في المنتقى ١١٢/٢: «لأن الموروث من المال فائدة، والفائدة يستقبل بهما الحمول من يوم يقبضها مستفيدها».

وكذلك ما ورثه وارث من ذلك من نخل أو كرم فلم يصل إليه إلا بعد أعوام فالمصدق يأخذ زكاة ذلك كل عام وكذلك الزرع الأخضر يرثه يُزكيه يوم حصاده وإن لم يقبضه (١).

## فصل [٧ - لا زكاة في المال الموروث إلاّ بعد مول من يوم قبنْضه]

قال مالك: وإذا باع القاضي داراً لقوم ورثوها وأوقف ثمنها حتى يقسم بينهم شم قبضوه بعد أعوام فلا زكاة عليهم فيه إلا بعد حول من يوم قبضوه (٢)، وكذلك من ورث مالاً بمكان بعيد فقبضه بعد سنين فلا يزكيه إلا بعد حول من يوم قبضه، فإن بعث في طلبه رسولاً بأجر أو بغير أجر فقبضه حسب له حول من يوم قبضه رسوله فيزكيه وإن لم يصل إلى يده بعد، بخلاف الماشية والحرث(٣).

ابن المواز: وروى مثله ابن وهب عن مالك، وروى عنه أيضاً أنه يزكيه ساعة يقبضه هو أو وكيله زكاة واحدة (٤٠ لماضي السنين (٩٠).

م: فوجه رواية ابن القاسم فلأنه مال موروث لم يصل إلى يد وارثه فلم تجب عليه زكاته إلا بعد حول من يوم يقبضه هو أو وكيله أصله ثمن العرض الموروث؛ لأن العرض الموروث، الموروث كمال (٢) لم يقبض من العين الموروث، وقبض ثمن العرض كقبض العين الموروث، كما أن عرض التجارة كدين التجارة، وقبض ثمن عرض التجارة كقبض دين التجارة، فكذلك الميراث.

ووجه رواية ابن وهب فلأنه مال موروث مضى له حول في ضمان وارثه فوجب عليه زكاته إذا قبضه أصله ما قبضه من يوم الميراث.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٦٩، تهذيب المدونة، ص ٣٤ - ٣٥.

<sup>(</sup>٢) في: ب (قبضه).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٦٢٩ - ٢٧٠، تهذيب المدونة، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) «زكاة واحدة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٠).

<sup>(</sup>٦) في: ج (مثل ما لم يقبض).

وقال ابن حبيب: قال مطرف: فإن لم يعلم الوارث بالميراث فليأتنف به بعد قبضه حولاً، وإن علم به ولم يقدر أن يصل إليه فليزكه إذا قبضه لعام واحد، وإن كان يقدر على قبضه زكّاه لكل عام مضى (1).

وإن أودعه له سلطان بيد عـدل فليزكـه لمـاضي السنين وإن لم يعلم، وقالـه عبـد الملك وأصبغ (٢).

م: ورواية ابن حبيب هـذه وتفريعـه (٣) استحسـان ليس بـالقوي إلا قولـه: وإن أودعه له سلطان بيد عدل فليزكه لماضي السنين قصواب؛ لأن يد المودع كيده.

وقـال المغيرة في المجموعـة: إذا لم يعلـم بالميراث وأوقفـه(٤) القـاضي بيـد(٥) رجـل فليزكه لماضي السنين، وإن ضمنه لأحد فليزكه إذا قبضه لعام واحد(٢).

م : وقول المغيرة صواب إلاً قوله: إذا لم يعلم بالميراث، فسواء علم أو لم يعلم؛ لأنّ فعل القاضي ونظره كفعله لنفسه (٧).

### [فعل ٨ – في زكاة المال يقبضه الوكيل فيمبسه عن ربه سنين ثم يقبضه منه ربّه]

ابن المواز: قال ابن القاسم عن مالك: وإذا قبضه الوكيل فحبسه سنين شم قبضه منه ربه لم يزكه إلا لعام واحد، وقال أصبغ: بـل لكـل عـام مضى، قـال محمد: بـل لعـام واحد؛ لأن حبس الوكيل إياه تعدياً ضمنه به، وكذلك لو كان له عذر من خوف طريق

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، (ج۱، لوحة ۱۹۰)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۵۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) في: ب (وتفريقاته) وفي: ج (وتفريعاته).

<sup>(</sup>٤) في: ج (وأودعه).

<sup>(</sup>٥) في: ج (على يد).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٠).

<sup>(</sup>٧) في: ب، ج (بنفسه).

أو نحوه مما لا يقدر أن يأتي ولا يصل ربه إليه، فأمّا إن كان معه في بلمد يقدر على أخذه فتركه، أو حبسه ياذنه، أو كان مفوضاً إليه فليزكه لماضي السنين(١).

#### [ فصل ٩ – في زكاة المال الضِّمار والضَّائع والمحبوس واللقطة]

واختلف<sup>(۲)</sup> في المال يسقط من صاحبه على نحو ماتقدم، وإذا ورثه وعلم به هل يستأنف به حولاً أو يزكيه لعام واحد أو لأعوام، وهل مفرّق الجواب إذا وقف على يدي عدل؟ فقال مالك في العتبية: إذا وجده صاحبه بعد سنين كثيرة زكاه لعام واحد<sup>(۳)</sup>.

قال المغيرة وسحنون: يزكيه لكل عام(٤).

قال ابن حبيب (٥): يستأنف حولاً إذا كان صاحبه منقطع الرجاء منه؛ لأنه ضمار، والضمار لا زكاة فيه، وهذا إذا حبسه لصاحبه.

واختلف إذا حبسه الملتقط لنفسه بعد الحول ولم يحركم حتى أتى صاحبه فقال مالك – في كتاب محمد –: يزكيه ملتقطه لحول من يــوم نـوى ذلك، ويزكيهما صاحبهما لعام، وإذا أقامت بعد ذلك أعواماً فقال ابن القاسم – في المجموعة: لا زكماة عليـه إذا لم يحركها وان نوى حبسها(١) للحديث(٧)، والأول أبين؛ لأنها صارت ديناً عليه./

واختلف فيمن دفن مالاً ثم ذهب عنه موضعه ثم وجده بعد أعوام فقال في كتاب محمد: يزكيه لماضي السنين، وقال محمد ابن المـواز: إن دفنـه في صحـراء أو في موضـع لا

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، (ج۱، لوحة ۱۹۰)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۵۸).

<sup>(</sup>۲) بدایة سقط من (أ، ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٤).

<sup>(</sup>٧) في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «إعرف عفاصها ووكاءها تسم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ٠٠٠». انظر: صحيح البخاري، كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة فهي لمن وجدها، ج٥، ص ٨٤، صحيح مسلم، كتاب اللقطة، ج١١، ص٠٢.

يحاط به فهو كالمغصوب والضائع، وأما البيت والموضع الذي يحاط به فيزكيه لكل سنة (١) وعكس ابن حبيب الجواب فقال (٢): إن دفنه في صحراء زكاه لماضي السنين؛ لأنه عرضه للتلف لما دفنه بموضع يخفى عليه، وإن كان في موضع لا يخفى عليه لم يزكه للأعوام (٣).

# [فصل ١٠ – المال إذا باعه الوصي وأقام بيده زمناً ثم اقتسمه الورثـه وفيمم صغار وكبار، كيف يُزكّى؟]

ومن المدونة قال مالك: وإذا قبض الوصي للأصاغر عيناً ورثوه فليزكه لحول من يوم قبضه، قال في كتاب الزكاة الثاني<sup>(1)</sup>: وإن كان في الورثة صغار وكبار فباع الوصي التركة وأقام المال بيده ماشاء الله فلا زكاة على أحد منهم حتى يقتسموا فيستقبل الكبار بحظهم حولاً من يوم القسم، ولا يكون الوصي قابضاً للكبار إلا بوكالتهم (٥).

قال ابن المواز: قال أشهب مرة: إنّ قبضه للصغار والكبار قبض، وقبال مرة مثل قول ابن القاسم وروياه عن مالك(٢).

# [فعل ١١ – الماشية والحرث الموروثة يأخذ زكاتما الساعي كل عام، علم بما الوارث أو لم يعلم، كانت في يدوسي أو غيره]

ومن المدونة قال مالك: وأما من ورث ماشية تجب فيها الزكاة أو نخلاً فأغرت وهي في يد وصي أو غيره فإن الساعي يأخذ صدقتها كل عام علم بها الوارث أم لا بخلاف العين (٧)، والفرق بينهما أن من عنده ماشية أو ثمار وعليه دين يغترقها (٨) ماشية

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) نهاية الزيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) وهو كتاب زكاة الماشية.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٨) في: أ (يستغرقها).

مثلها أو ثمار لم يمنع المصدق ذلك من أخذ زكاتها، ومن عنده عين ولا مال له غيره وعليه دين مثله من عين أو عرض لم تلزمه زكاة، والذي يسرث دنانير لا تصير في ضمانه حتى يقبضها (١).

# [فصل ١٣ – فيمن اشترى غنماً فجز صوفما وباعه، هل يزكي ثمنـه لمول أسل المال الذي اشتريت بـه الغنـم، أو هو غلّة؟]

قال مالك: ومن اشترى غنماً للتجارة فجز صوفها بعد ذلك بأشهر فهـو<sup>(٢)</sup> فـائدة يستقبل بثمنه إذا باعه حولاً بعد قبضه.

م : انظر إن ابتاعها وعليها صوف تام فجزه بعد أيام ينبغي على أصل ابن القاسم أن لا تكون غلة ويزكى ثمنه إذا باعه لحول أصل المال، وأما عند أشهب فهو غلة.

م: يجري (٣) هذا على اختلافهما إذا اشتراها وعليها صوف تمام فجزه ثم ردّها بعيب، فابن القاسم يقول: يرد الصوف معها أو مثله إن فات؛ لأنه قد وقع لم حصة من الشمن، وقال أشهب: هو غلة ولا يرده.

قال في كتاب الزكاة<sup>(٤)</sup>: فإن باع الغنم قبل الحول زكى ثمنها على حـول<sup>(٥)</sup> أصـل المال، وإن بقيت بيده حتى حال الحول وقدم الساعي فليأخذ زكاتها، شم إن باعها بعد ذلك لم يزك الثمن إلا لحول مـن يـوم زكى الرقاب، قال: وكذلك كـراء المساكن إذا الشرّاها للتجارة، وكراء العبيد، وثمر النخل ذلك كله فائدة.

## [فصل ١٣ – في زكاة كراء الدُّور]

ومن العتبية قال عيسى(٦) عن ابن القاسم فيمن أكرى داره ثلاث سنين بشلاث

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٥ - ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) ي: ب، ج (فهي).

<sup>(</sup>٣) «يجري» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) «الزكاة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) في: أ، ب (على أصل حول المال).

<sup>(</sup>٦) عيسى بن دينار بن واقد، الغافقي، القرطبي، أبومحمد، فقيه الأندلس في عصره، أصله من

مائة دينار فقبضها بعد ثلاث سنين فليأتنف بها حولاً من يوم يقبضها، قال ابن القاسم: إلا أن يترك قبض الكراء هرباً من الزكاة، وقال أصبغ: ليس هذا بشمئ وتركمه هرباً أو غير هرب قادر على أخذه (١) أو غير قادر سواء لا شئ عليه وليأتنف من يوم يقبضه حولاً (٢).

قال في كتاب ابن المواز: وأما من اكترى داراً ليكريها فما غل (٣) منها مما فيه الزكاة فليزكه لحول من يوم زكى ما نقد في كرائها لا من يوم اكتراها، وهذا إذا اكتراها للتجارة والغلة؛ لأن هذا متجر، وأما إن اكتراها للسكنى فأكراها لأمر حدث له أو لأنه أرغب فيها فلا يزكي غلتها وإن كثرت إلا لحول من يوم يقبضها، وقال أشهب: لا زكاة عليه في غلتها وإن اكتراها للتجارة، وغلة ما اكترى للتجارة كغلة ما اشترى للتجارة كان مديراً أو غير مدير (٤).

قال عيسى عن ابن القاسم: ومن أكرى<sup>(٥)</sup> داراً خمس سنين بمائـة دينـار فانتقدهـا وحال عليها الحول وليس له<sup>(٢)</sup> غيرها، فإن وقع للسنة الماضيـة مـن الكـراء عشـرة وبقـي عليه ديناً<sup>(٧)</sup> تسعون ديناراً فإن ساوتها<sup>(٨)</sup> الدار – يريد: مهدومة – زكى المائة كلها، وإن ساوت<sup>(١)</sup> ثلاثين زكاها / مع العشرة ثم كل ما سكن شيئاً زكى حصة ذلك وذلك أنه قد [١٣٤/ب]

طليطلة واستقرّ بقرطبة، لزم ابن القاسم مدّة، وانتهت إليه الفتيا بالأندلس، له كتاب في الفقه يسمّى: الهداية، وله سماع عن ابن القاسم عشرون كتاباً. مات بطليطلة سنة ٢١٢هـ. انظر: جذوة المقتبس، ٢٧٢/٢، تاريخ علماء الأندلس، ٢٧١/١، ترتيب المدارك، ٣/٣١، الديساج المذهب، ٢٤/٢ - ٣٦.

<sup>(</sup>١) في: ج (أخذها).

 <sup>(</sup>۲) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج۲، ص ٤١٠ – ٤١١، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩١).

<sup>(</sup>٣) في: ج (فما اغتل).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٤٥).

 <sup>(</sup>٥) في: ج (إكترى) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٦) «له» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) ني: ب، ج (دين).

<sup>(</sup>A) في: ب (سوتها) وفي: ج (سويتها).

<sup>(</sup>٩) في: ب (سوت)، وفي: ج (سويت).

تنهدم الدار فيرد ما قبض، وذكر ابن سحنون عن أبيه مثله، وذكر عنه العتبي، وابن عبدوس أنه قال: بل يزكي المائة كلها، والهدم أمر (١) طارء وقد تستحق السلعة التي تباع (٢) أيضاً فلا ينظر إلى هذا (٣).

م : وهذا أصوب<sup>(٤)</sup>.

ومن كتاب ابن المواز: ومن أجر نفسه ثلاث سنين بستين ديناراً وقبضها فعمل سنة وهي بيده فليزك عشرين فقط إلا أن يكون له عرض يفي بما بقي فيزكيها<sup>(٥)</sup>، وكان قد قال محمد: إن لم يكن له عرض فيزكي تسعة عشر ونصفاً أيضاً ويجعل بدلها بقية العشرين التي زكي، ثم رجع عنه فقال: أستحسن أن لا يجعل مازكي من العين في دينه، والأول هو القياس، قال أبو محمد: وينبغي على قول سحنون أن يزكي الجميع كما قال في الدار (٢٠).

م: وهو الصواب.

ووجه قول محمد الذي رجع إليه أنه لما قبض الستين أجرته صارت في ذمته فلما عمل حولاً سقط عنه عشرون حصته وبقي عليه أربعون وبيده الستون فيجعل أربعين منها في دينه ويزكي عن عشرين، وهذا القياس (٧) على مسائل من له عين وعليه دين، وأما قوله الأول فيخرج على قول ابن حبيب في الذي له مائتان على حولين، وعليه مائة دين أنه يزكي الأول لحولها ويجعل الثانية في دينه فإذا حل حولها زكاها وجعل الأولى في دينه، وهذا قول ضعيف؛ لأن الدين لابد أن يذهب بإحداهما، وكذلك مسألة كتاب محمد الأربعين التي عليه تذهب عثلها مما بيده ويزكى مابقي وهذا بيّن، ويلزم على قوله

<sup>(</sup>۱) «أمر» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) في: أ (التي باع).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٥).

<sup>(</sup>٤) في: ب ، ج (صواب).

<sup>(</sup>٥) في: ب، ج (فيزكيه).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٥).

<sup>(</sup>٧) ف: ب (وهو القياس) وفي: ج (وهذا يقاس).

الأول أن يزكي<sup>(1)</sup> جميع السنين؛ لأنه قال: إذا زكى العشرين الفاضلة وبقي منها تسعة عشر ونصف جعلها في دينه وزكى من الأربعين تسعة عشر ونصفا، ثم يجعل بقية هذه التسعة عشر ونصف المزكاة أخيراً في دينه ويزكي من العشرين ونصف الباقية<sup>(۲)</sup> من الأربعين مثلها ثم يجعل من هذه المزكاة أخيراً قدر مابقي من العشرين ونصف وهو دينار ونصف وغن عشر دينار ويزكيه فيحصل<sup>(۲)</sup> قد زكى الستين كلها، ويلزم على هذا أن من معه ثماغائة دينار وعشرين ديناراً وعليه ثماغائة<sup>(٤)</sup> دينار أن يزكي عن ثماغائة دينار عما بيده، وهو خلاف أصلنا.

# [فعل ١٤ – من اشترى أمولاً للتجارة فأثمرت فثمرتما فائدة، فإن كان في عينما زكاة زكّاها ثم إنْ باعما وباع الأصل استقبل بالجميع مولاً]

ومن المدونة قال مالك: ومن ابتاع نخسلاً للتجارة فأثمرت ثم جذها فأدى منها الصدقة ثم باع الأصل فليزك ثمنه إذا قبضه لتمام حول من يوم زكى الثمن الذي ابتاعها<sup>(٥)</sup> به، وإن باع الثمرة فهي فائدة يستقبل بثمنها حولاً بعد قبضه فيصير حول الثمرة على حدة، وحول الأصل على حدة (٢).

ومن كتاب ابن المواز: ومن ابتاع نخلاً للتجارة ثم باعها بثمرتها وقد طابت فإنه يفض (٧) الثمن على قيمة النخل والثمرة فما وقع للنخل زكّاه على أصل حول المال، وما وقع للثمرة لم يزكه الا بعد ائتناف حول من يوم يقبضه، وعليه الآن زكاة الثمرة العشر أو نصف العشر، ولو كان ثمرها لم يطب وباعها به لزكى جميع الثمن (٨) لحول أصل المال،

<sup>(</sup>١) في: ج (أنه يزكيه).

<sup>(</sup>٢) في: أ (الثانية) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٣) ني: ج (فيجعل).

<sup>(</sup>٤) في: أ (وعليه مائة دينار).

<sup>(</sup>٥) في: ج (ابتاعه).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٧) في: ج (يقبض) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٨) في: ج (لزكى الجميع).

وكذلك لو كانت غرة جوز أو مالا زكاة فيه فباعها به وقد طابت إلا أنه لم يجذها، فأما لو جذها ثم باعها معها أو مفردة فلا زكاة في غن الثمرة ويستقبل به حولاً من يـوم يقبضه، وأما إذا لم تفارق الأصل<sup>(۱)</sup> فهي تبع، وكذلك التي تزكى إلا أنها لم تطب فهي تبع، كمال العبد يبيعه به ربه فعليه في جميع الشمن الزكاة إن كان العبد للتجارة، ولو انـتزع المـال شم باع العبد كان المال فائدة لا زكاة فيه الآن<sup>(۲)</sup>.

### [فصل ١٥ – في أَخْذَ الرَّكَاةُ مِنَ الأَعطية]

ومن المدونة: قال القاسم بن محمد: وكان أبوبكر الصديق رضي الله عنه إذا أعطى الناس/ أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال نعم [١٣٥] أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه، قال مالك: وفعله عثمان ابن عفان (<sup>٣)</sup>، وقال ابن شهاب: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبسي سفيان (٤)،

<sup>(</sup>١) في: أ (الأصول).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب: الزكاة في العين من الذّهب والورق، ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الزكاة، بـاب: لا صدقة في مـال حتى يحول عليه الحول، ٧٦/٤، ٧٧.

<sup>(</sup>٤) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرّب بن أمية ... القرشي، الأموي، أبو عبد الرحمين، أمير المؤمنين، ولد قبل البعثة بخمس سنين؛ أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، صحب النبي ه، وكان يكتب له فيما بينه وبين العرب. مات في رحب سنة ٢٠هـ. انظر: الاستيعاب بهامش الإصابة، ٢٣١/١ – ٢٣٤، ترجمة (٢٤٣٥)، الإصابة، ٢٣١/٩ – ٢٣٤، ترجمة (٢٤٣٥).

<sup>(°)</sup> انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب: الزكاة في العين من الذهب والورق، ٢٤٦/١، المدونة، ٢٤٦/١ المدونة، ٢٧١/١

### [الباب التاسع]

#### باب جامع ماجاء(١) في زكاة المديان

# [فصل ١ – الدّبن يُسْقط الزكاة عن العبن، ولا يسقط زكاة الحرث والماشية]

روى سحنون عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُجلس عبد الرحمن بن عوف (7) في كل محرم فيقول للناس: «من كان عليه دين فليؤده (7)، ومن أراد أن يستحدث نفقة فليستحدثها حتى تؤدوا مما بقي من أموالكم الزكاق (4)

م: قال عبد الوهاب (<sup>ه)</sup>: وهي حجتنا على الشافعي (<sup>۱)</sup> في قولـه إنّ الديـن لا تأثـير له في إسقاط الزكاة عن العين (<sup>۷)</sup>.

وما روي عن عمير (٨) بن عمران عن نافع (١) عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال:

<sup>(</sup>۱) «جامع ماجاء» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، أبومحمد، القرشي، الزُّهْري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد السابقين البدريين، مات سنة ٣٣هـ. انظر: طبقات ابن سعد، ٣٢٤/٣، سير أعلام النبلاء، ١٨٨٦، الإصابة، ٢/١٣ – ٣١٠، ترجمة (٥١٧١)، شذرات الذهب، ٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) في: ج (فليقضه).

 <sup>(</sup>٤) الثابت أن هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه، وهو في الموطأ، وفي مصنف عبد الرزاق، وسيأتى تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٥) «م: قال عبد الوهاب» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم، ج٢، ص ٤٢ – ٤٣، مختصر المزني، (مطبوع بهامش الأم)، ج١، ص٤٥٪.

<sup>(</sup>٧) «عن العين» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٨) عمير بن عمران الحنفي البصري، في حديثه وهم وغلط. انظر: لسان الميزان ج٤، ص١٧٢٥.

<sup>(</sup>٩) نافع مولي ابن عمر وراويته، أبوعبد الله المدني، عالم المدينة المشهور، ثقة ثبت، ديلمي الأصل، روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن أبي هريرة، وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وروى عنه: الزهري، وأيوب السختياني، ومالك، وغيرهم، بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن. مات سنة ١١٧هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، ٥/٥٥، تقريب التهذيب، ٢٩٦/٢.

 $(1)^{(1)}$  للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه  $(1)^{(1)}$ .

ولأن الدين وجب عن عوض، والزكاة عن غير عوض فكان الديس مقدماً عليها كما قُدم على الميراث<sup>(٢)</sup>.

ومن المدونة (7): وروي أن عثمان بن عفان كان يقول على المنبر: (8) شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه فإن فضل له ماتجب (4) فيه الزكاة فليزكه ثم لا شئ عليه حتى يحول عليه الحول(9).

وقال سليمان بن يسار، وابن شهاب، وجابر بن زيد (٢) فيمن له مال وعليه من الدين مثله فلا زكاة عليه (٢)، وقاله مالك.

<sup>(</sup>۱) لم أعثر عليه بهذا اللفظ، ويكفي في تضعيفه أنه من حديث عمير بن عمران الحنفي، وقد حدث بالبواطيل عن الثقات، والضعف بيّن على حديثه، وقد ذكر ابن عدي في «الكامل» بعضاً من هذه الأحاديث.انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي، الجرجاني، ج٥، ص ١٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) «ومن المدونة» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) «تجب» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه بلفظ: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة». انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب: الزكاة في الدين، ج١، ص ٢٥٣، مصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب: لا زكاة إلا في فضل، ج٤، ص ٩٢، السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الزكاة، باب الدين مع الصدقة، ج٤، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) حابر بن زيد، الأزدي، البصري، أبوالشعثاء، سمع ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما، قال عنه النووي: «... واتفقوا على توثيقه وجلالته، وهو معدود في أئمة التابعين وفقهائهم، وله مذهب يتفرد به...». مات سنة ٩٣هـ. انظر: سير أعلام النبلاء٣٥٨، تهذيب الأسماء واللغات، ١/١٤١/١.

 <sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٧، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، بـاب: لازكاة إلا في فضل، ج٤، ص ١٤٨.

قال مالك: ولا يُسقط الدين زكاة الماشية والثمار $^{(1)}$ ، وقاله الحسن البصري $^{(7)}$ .

### [فعل ٣ – الفرق بين العين والماشية والمرث في تأثير الدين في إسـقاط الزكاة]

قال ابن القاسم: والفرق بين ذلك وبين العين أنّ السُّنة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس من العين.

یرید: فهو الذي یسقطه (7) الدین، وفیه قال عثمان: «هذا شهر زکاتکم (7) الحدیث (4).

قال  $^{(9)}$ : وأما الماشية  $^{(7)}$  والثمار فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده الخرّاص والسعاة فخرصوا على الناس وأخذوا منهم زكاة مواشيهم  $^{(V)}$  ولم يسئلوهم هل عليهم دين أم  $^{(A)}$ .

وقال المشيخة(٩) السبعة: لايصدق المصدق إلا ما أتى عليه حول لاينظر إلى

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٨)، المعونة، ج١، ص ٣٦٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر: مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزكاة، باب: ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين٠٠٠٠
 ج٣، ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ب (يسقط).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٥) يعني: ابن القاسم.

<sup>(</sup>٦) في: ب (وأما السنة في الماشية والثمار).

<sup>(</sup>Y) في: ب (وأموالهم).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٤، لكنه قول أشهب وليس ابن القاسم.

<sup>(</sup>٩) يعني فقهاء المدينة السبعة، قال عنهم ابن فرحون في كشف النقاب الحاجب عن مصطلحات ابن الحاجب ص ٧٣ - ١٧٥ : «وأما الفقهاء السبعة فالمراد بهم: سعيد بن المسيب، وعروة ابن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وفي السابع ثلاثة أقوال: أحدها: أنّه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، نقله الحاكم أبوعبد الله عن أكثر علماء الحجاز. والثاني: أنّه سالم بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قاله أبوالزناد». وذكرهم المبارك. الثالث: أنّه أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قاله أبوالزناد». وذكرهم المبارك. الثالث: أنّه أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قاله أبوالزناد». وذكرهم المبارك.

غير ذلك<sup>(١)</sup>.

قال بعض البغدادين: ولأن زكاة الماشية والحرث إلى الإمام ولم يؤتمن (٢) عليها (٣) أربابها فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديوناً لأدى ذلك إلى اسقاط الزكاة فحسم الباب (٤).

م: يريد: لأن<sup>(ه)</sup> زكاة العين موكولة إلى أمانات أربابها فوجب قبول قوله أنّ عليهم ديناً كما قُبِلَ قولهم في إخراجها، وإذا كان عليهم دين يغترق<sup>(١)</sup> أموالهم فهم غير مالكين لشيء على الحقيقة فوجب أن لازكاة عليهم.

ولأن الحرث والماشية أموال ظاهرة وليس كذلك الذهب والفضة لأنها تخفى فخفف زكاتها بإسقاط الدين لها فيخف إخراجها على أربابها(٧).

قال<sup>(^)</sup> ابن المواز: قال مالك: إنما يسقط الدين زكاة العين فقط كان ذلك الدين (<sup>1)</sup> عرضاً أو طعاماً أو ماشية أو غيرها (<sup>1)</sup>، ولا يسقط الدين زكاة ماشية ولا حب

إذا قيل من في العلم سبعة أبحس ووايتهم ليست عن العلم خارجنة

فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم سعيد، أبوبكر، سليمان، خارجة

وانظر – أيضاً – طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٥٧ – ٦٢، وسير أعلام النبلاء، ٤١٧/٤، والفكر السامي، ٢٩١/١ – ٢٩٤.

وكذلك - النووي في تهذيب الأسماء واللغات، ١٧٢/١، وابن القيم في أعلام الموقعين آخذاً
 بالقول الثالث أن السابع هو: أبوبكر بن عبد الرحمن، وأورد قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) في: ج (يأتمن).

<sup>(</sup>٣) ن: ب (عليه).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٦٨ – ٣٦٩.

<sup>(°) «</sup>لأن» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) في: أ (يستغرق).

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٨) «قال» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٩) «الدين» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١٠) في: ج (أوغير ذلك).

ولا تمر ولا معدن ولا ركاز، ولو كان إنما تسلّف (١) فيما أحيي به الـزرع والثمـرة وقـوي به على المعدن والركاز لم يسقط ذلك عنه شيئاً من ذلك ويخرج خمس الركاز (٢).

وأما في زكاة الفطر فيمن عنده عبد وعليه عبد مثله، فابن القاسم لايوجب عليه زكاة الفطر، وأشهب يوجبها(٣)، وهذا مذكور في الزكاة الثاني.

ابن المواز<sup>(3)</sup>: قال أشهب: الدّين أولى من زكاة العين فرّط فيها أو لم يفرّط، وهو أولى - مما فرّط فيه من زكاة ماشية أو حبّ أو غر وليس مشل مالم يفرط فيه من ذلك والماشية والثمر والحب قائم<sup>(0)</sup>.

#### [فصل ٣ – العروض المقوّمة بإزاء الدين]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن كان معه عشرون ديناراً ثمّ حولها، وعليه دين، وله عروض فليجعل دينه في عروضـه وداره وخادمـه وســرجه وســـلاحه وخاتمـه وفي كــل مايبيعه عليه الإمام في دينه فإن كان في ذلك وفاء دينه زكى العشرين الناضة./ [١٣٥/ب]

والإمام يبيع عليه إذا فلّس داره وعروضه كلها ماكان له من خادم أو سلاح أو غير ذلك إلا مالابد له منه من ثباب جسده ويترك له مايعيش به هو وأهله الأيام، ويبيع عليه ثوبي جمعته إن كانت لهما قيمة وإن لم يكن لهما تلك القيمة (٢) فلا يبعهما (٧).

محمد: وقال أشهب: لا يحسب خاتمه، وقال في ثوبي جمعته: إن كان لبـاس مثلهمـا سرفا بيعا في الدين (^).

<sup>(</sup>١) في: ب، ج (تسلفه).

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۱۹۸ – ۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٨ – ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) «ابن الموان» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٩).

<sup>(</sup>٦) في: أ (وإن لم يكن لهما قيمة).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٢ - ٢٧٣، تهذيب المدونة، ص ٣٥.

<sup>(</sup>۸) انظر: النوادر والزیادات، (ج۱، لوحة ۲۰۰)، المنتقی، ج۲، ص ۱۱۸.

# ﴿ [فعلَ ٤ - الْمِدْيانِ يَجْعَلُ دينه في قيمة رقاب مدبريه وفي قيمة كتابــة مكاتبيه]

ومن المدونة قال: ويجعل دينه في قيمة رقاب مدبريه وفي قيمة كتابة مكاتبيه (١) فإن كانت الكتابة عيناً قيل: ماقيمة ما على المكاتب من هذه النجوم على محلها بعرض عاجل أثم يقوّم العرض بعين فإن كان فيه وفاء دينه زكسى ما معه من العين إن كان تجب فيه الزّكاة وإن لم يف بدينه جعل فضل دينه فيما في يديه من النّاض ثمّ ينظر فإن بقي بعد فلك عشرون ديناراً فأكثر زكى وإلا لم يزك (٢).

سليمان (٣): قال سحنون: لا يجعل دينه في قيمة رقاب المدبريس ولا في خدمتهم إذ لا يباعوا في حياته، وكذلك عن سحنون في المجموعة (٤).

قال عبد الوهاب: وقيل يجعل دينه في قيمة خدمتهم على غررها(٥).

قال ابن المواز: لم يختلف أصحاب مالك أنه يجعل دينه في قيمة رقـاب<sup>(۲)</sup> مدبريـه كقول ابن القاسم ، واختلفوا في المكاتبين فقال ابن القاسم: يحسبه في قيمة كتابتهم، وقال أشهب : في قيمتهم مكاتبين بقدر مابقي عليهم، وقال أصبغ: بل قيمتهم عبيداً كـالمدبرين إذ قد يعجز فيرق، وقد جاء الأثر: «أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (٧) وكذلك روى

<sup>(</sup>١) في: ج (كتابة المكاتبين).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٣، تهذيب المدونة، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن سالم القطان، أبو الربيع، القاضي، يعرف بابن الكحالة، من أصحاب سحنون، سمع من سحنون، وابنه، وابن رزين، وغيرهم، تولى القضاء في باجه، ثم في صقلية، وعنه انتشر مذهب مالك بها، ألف في الفقه كتاباً يعرف «بالسليمانية»، مضافة إليه، لم يزل قاضياً على صقلية إلى أن مات بها سنة ٢٨١هـ. انظر: الديباج المذهب، ج١، ص ٣٧٤، شحرة النور الزكية، ص ٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٠)، المنتقى، ج٢، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) «رقاب» ليست في (أ).

<sup>(</sup>V) أحرجه أبوداود في: كتاب العتق، باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، من طريق إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده، قال

ابن حبيب عن أصبغ وأشهب قيمته عبداً (١).

م: كان (٢) الجاري على أصل ابن القاسم الا يجعل دينه في قيمة رقاب مدبريه؛ لأن الأصل (٦) إنما يجعل دينه في كل ما يبيعه عليه الإمام إذا فلس، والإمام لا يبيع عليه المدبرين إلا في دين قبل التدبير، فلو كان الأمر كذلك لجرى على أصله (٤) ولكن ظاهر قوله أنه سواء استحدث الدين قبل التدبير أو بعده، ووجه ذلك أنه لما كان الدين يتسلط عليه بعد الموت تقدمه أو تأخره احتاط للزكاة فجعل الدين في قيمة رقبته.

وقال سحنون جارِ على ما أصل أنه يجعل دينه في كل ما يبيعه عليه الإمام إذا فلس، وأما في (°) المكاتبين فابن القاسم جار على أصله فيهم (¹).

ووجه قول أشهب أنه لما كان تجب له قيمتهم مكاتبين أن لو قتلوا احتــاط للزكــاة فجعله فيها.

وأما أصبغ فقد وجه قوله بالعجز وبالحديث: «أن المكاتب عبد مايقي عليه درهم» ( $^{(\vee)}$ .

الزيلعي في نصب الرايسة ١٤٣/٤: وفيه إسماعيل بن عياش، لكنه عن شيخ شامي ثقة، وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢/٣، ١١، من طريق المسيب بن شريك عن سليمان بن أرقسم عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠ الحديث.

قال الزيلعي في نصب الراية ١٤٣/٤ وضُعِّف سليمان بن أرقم عن أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن معين، وقالوا كلهم فيه إنه متروك. قال ابن عدي ١١٠٢/٣ ولعل البلاء فيه من المسيب بن شريك، وهو الذي رواه عن سليمان فإنه شرَّ من سليمان. وانظر أيضاً: ماقاله ابن حجر في فتح الباري، ج٥، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۰۰)، المنتقى، ج۲، ص ۱۱۹.

<sup>(</sup>٢) «كان» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) ن: أ (لأنه أصل).

<sup>(</sup>٤) ف: أ (الأصل).

<sup>(</sup>٥) «في) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) «فيهم» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه.

وقول ابن القاسم في المكاتب أبينها، وا لله أعلم.

فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل - على مذهب ابن القاسم - فذكر عن ابي عمران أنه يزكى من ماله مقدار ذلك الفضل(١).

م : صواب؛ لأن ذلك كعرض أفاده ولا اختلاف(٢) في ذلك.

قيل لأبي عمران: فالمدير يقوم عرضه فيزكي ثم يبيعه بأكثر من ذلك فقال: لا يزكيه؛ لأن ذلك حكم مضى وهذا نماء حادث، قيل له: فالحلي المربوط إذا تحرى مافيه ثم فصله بعد ذلك فكان ذلك أكثر مما تحرى قال: هذا يزكي، وإنما هذا كمن (٣) ظن أن ماله مئة فإذا هو مئتان (٤).

# [فصل ٥ – المديان هل يجعل دينه في قيمة خدمة المعتلق إلى أجل، أو في قيمة عبده الآبق؟]

قال أشهب في المجموعة: ويجعل دينه في قيمة خدمة المعتق إلى أجل، يريـد: على غررها، وقاله أصبغ في كتاب ابن المواز.

قال أشهب: ولو أخدم عبده هو سنين أو عمراً قوّمت رقبته على أن يأخذه المبتاع إلى تلك المدة، ولو كان غيره أخدمه عبداً مدة حسب قيمة الخدمة تلك المدة في دينه (٥).

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يحسب دينه في قيمة عبده الآبق إذ لا يجوز بيعه (٢).

قال ابن المواز: وقال أشهب: إنْ كان إباقه قريباً تُرْجى(٧) رجعته قوّم على غسرره،

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٨).

<sup>(</sup>٢) في: أ (وللاختلاف).

<sup>(</sup>٣) في: ج (عنزلة من ظن).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٧) في: أ (يرجو) وفي: ج (ترتجى).

1/147

يريد: أن لو بيع ويجعله في دينه، وإن طال/ أمره(١) فلا يحسبه(٢).

# [فصل ٦ – الودْيان إنْ كانت له ماشية تزكى فليجعلما في دينه ويزكي مامعه من عين]

قال ابن القاسم في العتبية وغيرها: وإن كانت له ماشية يزكيها فليجعلها في ديسه ويزكى عينه (٣).

قال في كتاب ابن المواز فيمن له أربعون شاة وعليه مثلها دين وعنده عشرون ديناراً فحل حول ذلك كله فأخذ الساعي شاة، فانظر فيان كانت قيمة التسعة وثلاثين شاة الباقية (٤) مثل قيمة ماعليه فأكثر فليزك العشرين ديناراً وإلا لم يزك، ولسحنون مثله (٥).

قال ابن القاسم في العتبية (٢) والمجموعة فيمن له منتا دينار حول كل مئة على حدة وعليه دين مئة فليزك فإذا حل حول الأولى جعل الثانية في دينه وزكى الأولى يومئذ (٧).

أبو محمد: ولا يزك الثانية لأنّ الدين يذهب بإحداهما لابد.

وفي كتاب ابن حبيب: يزكي كل مئة في حولها ويجعل دينه في الأخرى(^).

م: تأويل أبي محمد أصوب.

<sup>(</sup>١) في: ب (أمده).

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: العتبية، ج٢، ص ٣٩٣، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٨). وحتى لو لم يكن عنده شئ من العين يزكيه فإن الدين لأيسقط عنه زكاة الماشية.

<sup>(</sup>٤) «الباقية» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية، ج٢، ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٧) «يومئذ» ليست في (أ).

<sup>(</sup>۸) انظر: النوادر والزیادات، (ج۱، لوحة ۲۰۰)، تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۵۰ – ۵۰)، والمنتقی، ج۲، ص ۱۱۹.

والفرق بين هذا وبين الذي له الأربعون (١) شاة والعشرون دينــــاراً أن زكـــاة الغنــم لايسقطها الدين فلم يحتج أن يجعل العشرين في دينه، فلما لم يجعلها في دينه زكاها إذا كان له ماشية أو عرض أو شئ يجعله في دينه.

وفي مسألة المنتين إذا زكى الأولى وجعل الثانية في دينه وكأنه قضاها فلم تجب عليه زكاتها.

### [فصل ٧ - زكاة المعدن لا يُسْقطما الدَّين]

ومن كتاب ابن المواز ونحوه لسحنون فيمن وجد في المعدن مشة دينار فزكاها، ومعه مئة أخرى حل حولها، وعليه مئة دينار دين فليجعل دينه فيما بقي من المشة المعدنية بعد الزكاة ويزكي مثل ذلك من المئة التي بيده، يريد: أن لم يكن لـه(٢) عـرض مسوى(٣) مابقى(٤).

م : لأن المئة المعدنية لايسقط زكاتها الدين فهي كالماشية فيما ذكرنا.

وكذلك لو رفع من زرعه خسة أوسق فزكاها، وله مئة دينار حل حولها، وعليه منة دين، فإنه يقوم مابقي من القمح فيجعله في دينه، ويزكي ماقابل ذلك من المنة التي بيده، وهذا أبن (٥٠).

## [فصل ٨ – من له دين يرنجي قضاءه وهو على مليء فليجعله في دينه الذي عليه ويزكي ناضه]

ومن المدونة، قال مالك: وإن كان معه مئة دينار وعليه مئة دينار دين وله مئة دينار دين فليزك المئة التي في يده، ويكون ماعليه من الدين في الدين اللذي له، إن كان يرتجيه، وهو على مليء (٢٠).

<sup>(</sup>١) في: أ، ج (أربعون).

<sup>(</sup>٢) «له» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) في: ج (يساوي).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩).

<sup>(</sup>٥) في: أ (بين).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٣.

قال ابن القاسم: وإن لم يرتج قضاءه فلا يزكى شيئاً(١).

وكذلك عن ابن القاسم وأشهب في المجموعة.

وقال سحنون: بل يجعل قيمة الدين الذي له فيما عليه (٢).

وقال عيسى عن ابن القاسم في العتبية: إن كان دينه على غير مليء فليحسب قيمته، قال أبومحمد: يدل قوله: إن كان ملياً حسب عدده، يريد: إن كان حالاً، والله أعلم، وإن كان إلى أجل فينبغي أن يحسب قيمته؛ لأنه لو فلس هذا كان كذلك يفعل بدينه (٣).

م: أما ما عليه من الدين فإنما يحسب عدده حالاً كان أو مؤجلاً؛ لأنه لو مات أو فلس لحل المؤجل من دينه الذي عليه (أ) فقوي لذلك وصار كالحال، وأما ماله مس الدين فالحال: يحسب عدده والمؤجل (أ) قيمته؛ لأنه لو مات أو فلس لبيع المؤجل (أ) لغرمائه إن شاءوا (٧) قيمته كقيمته، وهو إنما يجعل في دينه كل ما يبيعه عليه الإمام لو فلس.

م: وهذا هو الصواب، وهو الجاري على أصل (^) ابن القاسم، وظاهر قوله في المدونة أنه لم يراع القيمة في شئ من ذلك، وا لله أعلم.

وقد قال مالك في كتاب محمد - فيمن عليه مئة دينار إلى أجل، وله على غيره مئة إلى أجل أيضاً، وبيده مئة ناضة فليزك مئته التي بيده، ويجعل ماعليه من الدين في

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۰۰)، مهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۵۸)، المنتقى،
 ج۲، ص ۱۱۹.

 <sup>(</sup>۳) انظر: النوادر والزیادات، (ج۱، لوحة ۲۰۰)، تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۵۸)، المنتقی،
 ج۲، ص ۱۱۹.

<sup>(</sup>٤) في: ب، ج (لحل المؤجل ممّا عليه).

<sup>(</sup>٥) في: أ (والمنجم).

<sup>(</sup>٦) في: أ (والمنجم).

<sup>(</sup>٧) ني: ج (ساوي).

<sup>(</sup>٨) ني: ب (قول).

الدين (١) الذي له إن كان يرتجيه (٢) ولم يُراع القيمة في ذلك.

# [فصل ٩ – الزكاة إذا فرطفيما أصبحت ديناً عليه تسقط به زكاة مامعه من مال]

ومن المدونة: ومن معه مائة دينار تم حولها، وعليه زكاة، قد فرط فيها من عين أو حرث أو ماشية، لم يزك مافي يديه إلا أن يبقى معه بعد إخراج ما فرط فيه ماتجب فيه الزكاة فيزكى؛ لأن الزكاة إذا فرط فيها ضمنها وإن أحاطت بماله(٣).

قال يحيى بن يحيى (٤) عن ابن القاسم في العتبية فيمن لزمه إخراج عشرين ديناراً زكاة فلم يخرجها حتى ذهب ماله فلم يبق منه إلا ثلاثون ديناراً عند حول آخر قال: فليخرج العشرين التي عليه ولا يزكي العشرة الباقية؛ لأن العشرين دين عليه، ولو كان / [٣٦١/ب] عنده عرض يسوى العشرين التي عليه فلا يحسب ذلك فيه بخلاف ديون الناس، ولا يحسب ماعليه من الزكاة إلا في المال الذي معه فإن بقي بعد ذلك عشرون ديناراً زكى وإلا لم يزك، وقال ابن المواز: إنما هذا عند مالك وابن القاسم (٥) إذا لم يكن لـه (١) عرض، ولو كان له عرض فيه كفاف ماعليه من ذلك لزكى الجميع (٧).

<sup>(</sup>۱) «الدين» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: العتبية، ج٢، ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) يحي بن يحي بن أبي عيسى كثير بن وسلاس، اللّيثي بالولاء، أبو محمد، بربري الأصل من طنعة، ولد سنة ١٥٦هـ، سمع مالكاً واللّيث، وكان لقاؤه لمالك سنة ١٧٩هـ، وهي السنة التي مات فيها مالك، سمّاه مالك عاقل أهل الأندلس، وإليه انتهت الرئاسة في العلم بها. مات بقرطبة سنة ٢٣٤هـ. انظر: طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ١٥٢ - ١٥٣، ترتيب المدارك، ٥٣٤/٢، سير أعلام النبلاء، ٣٥٢/٢ - ٣٥٣، الأعلام، ١٧٦/٨.

<sup>(</sup>٥) «وابن القاسم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) «له» ليست في (ج).

<sup>(</sup>۷) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۱۹۹)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۹۹)، المنتقى، ج۲، ص ۱۱۹.

م: وهذا الذي ذكر ابن المواز وفاق للمدونة (١)، دليله، قوله فيمن له عشرون ديناراً ثمّ حولها فلم يزكها حتى ابتاع بها سلعة فباعها لتمام حول ثان بأربعين فقد قال فيها: إن كان له عرض يسوى نصف دينار زكى لعامه الثاني عن أربعين فقد جعل العرض فيما عليه من زكاة العشرين وزكى الأربعين نحو ماذكر ابن المواز.

م : وهذا مذهبه في المدونة<sup>(٢)</sup>.

#### [فصل ١٠ – هل ممور النساء دين كسائر الديون؟]

ومن المدونة: ومن معه مئة دينار ثم حوضًا وعليه لامرأته مهر (٣) مئة دينار فلا زكاة عليه وتحاص الغرماء به في فلسه وموته (٤).

وقال ابن حبيب: تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق أو عندما يتزوج عليها فلم يكن في القوة كغيره، وذكر أنّ القاسم ابن محمد قاله (٥).

م: وقول مالك وابن القاسم أبين؛ لأنَّ المهور دين (٦) كسائر الديون.

## [فصل ۱۱ — من عليه نفقة لزوجته أو لوالديه أو لولمه الصغير، هل تكون نفقتمم دينْناً عليه تسقط به الزكاة؟]

ومن المدونة: ومن معه عشرون ديناراً تم حولها وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لزوجته قد فرضها القاضي عليه قبل الحول بشهر أو أنفقتها على نفسها شهراً قبل الحول بغير قضية ثم طلبته بها فليجعل نفقتها فيما بيده، فتسقط عنه الزكاة، ويلزمه ما أنفقت على نفسها في يسره حاضراً كان أو غائباً أنفقت من عندها أو تسلفت، وإن كان معسراً

<sup>(</sup>١) في: ج (لما في المدونة).

<sup>(</sup>٢) «م: وهذا مذهبه في المدونة» ليست في (ب) وفي: أ (وهو مذهبه).

<sup>(</sup>٣) ني: ج (مهرها).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٥، تهذيب المدونة، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٩)، المنتقى، ج٢، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٦) في: ج (ديون).

فلا يضمن لها ما أنفقت.

وإن كان إنما عليه نفقة والدين أو ولد صغير لم تكن نفقتهم ديناً تبطل به الزكاة؛ لأن نفقتهم إنما تجب لهم إذا ابتغوها، وإن أنفق الأبوان من عندهما لم يلزمه ما أنفقا<sup>(١)</sup> وإن كان موسراً، ولو قضي لهما بالنفقة فلم يأخذاها شهراً فحل الحول لم تسقط الزكاة عنه بذلك.

وأشهب يسقطها بنفقتهما إن كانت بقضية ويجعل الولد كالزوجة ويعدى (٢) الولد والزوجه عليه بما تسلفا في يسره من النفقة، وتسقط الزكاة عنه (٣) بذلك كانت بقضية أو بغير قضية؛ لأن نفقة الولد لم تسقط عن الأب المليء مذ كانوا حتى يبلغو، ونفقة الأبويسن كانت ساقطة وإنما تلزمه بالقضاء (٤).

وقال ابن المواز: اتّفق ابن القاسم وأشهب أن نفقة الزوجة إذا حلت تسقط الزكاة وإن لم تكن بقضية، وأن نفقة الأبوين لا تسقطها إلا أن تكون بقضية، واختلفا<sup>(٥)</sup> في الولد، فجعله ابن القاسم كالأبوين، وجعله أشهب كالزوجة، وبه أقول؛ لأن نفقته لم تسقط فيؤتنف فيه حكم، وفي رواية ابن حبيب عن أشهب أن نفقة الولد كالأبوين<sup>(٢)</sup>.

م: والفرق عند ابن القاسم بين الزوجة وبين ( $^{(V)}$ ) الأبوين عن والولد أن نفقة الزوجة عن عوض البضع الذي يستمتع به، ونفقة الأبوين ( $^{(V)}$ ) والولد عن غير عوض، فما

<sup>(</sup>١) ني: أ (ما أنفقوا).

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) «عنه» ليست في (ب)

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٥، ٢٧٦، تهذيب المدونة، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في: ج (واختلف).

<sup>(</sup>٦) أي لا تسقط بالزكاة إلا أن تكون بقضية. انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٩)، المنتقى، ج٢، ص ١١٧ – ١١٨.

<sup>(</sup>٧) «ويين» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) في: أ (والأبوين).

<sup>(</sup>٩) في: ج (الوالدين).

كان عن عوض فيسقط كالدين لأجنبي، وماكان عن غير عوض فالزكاة أولى منه كالوصايا، وأيضاً فالآن نفقة الزوجة إذا عجز عنها طلقت عليه إن شاءت ولم يعذر بالعسر، والوالدين، والولد هم في عسره من فقراء المسلمين، فما أوجب عليه (١) حكماً آكد مما لم يوجبه، والله أعلم (٢).

ومن المدونة قال مالك: وإن كان له مال حلّ حوله وعليه إجارة (٢) أجراء عملوا له قبل الحول، أو كراء إبل أو دواب فليجعل ذلك فيما في يديه من الناض ثم يزكي مابقي إذا لم يكن له عرض يجعل دينه فيه (٤).

<sup>(</sup>١) في: ب (عليهم).

 <sup>(</sup>۲) ماذكره المصنف - رحمه الله - من توجيه الأقوال قد جاء في المنتقى، ج٢، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) في: ب، ج (وعليه مثله إحارة ٠٠٠) فكلمة (مثله) زائدة فيهما ولم أُثْبِتها لعدم وجودها في المده نة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٦، تهذيب المدونة، ص ٣٥.

### [الباب: العاشر]

#### باب في زكاة (١) القراض، وزكاة المساقاة

#### [فصل ١ – المقارض متى يزكي مال القراض؟]

قال ابن القاسم: / والعمل في المقارض أنه لايزكي مابيده، وإن أقام أحوالاً، حتى [١٣٧] ينض المال، ويحضر ربه، ويقتسمان، إذ لايدري أعليه دين أم لا، أم هو حي أو ميت، فإن كان العامل يدير زكى(٢) لكل سنة بقدر ماكان المال فيها من عين أو قيمة عرض إلا مانقصت الزكاة كل عام(٣).

#### [فصل ٢ – إن كان ربِّ المال يدير، فمتى يزكي، ومتى يزكي العامل؟]

وأما رب المال فإنه إذا جاء شهر زكاته زكى مال بيد العامل إن كان من مال الإدارة ويقوم سلع<sup>(٤)</sup> القراض فيزكى رأس ماله وحصة ربحه<sup>(٥)</sup>.

م : يريد يزكيه من مال نفسه و لا ينتقص مال القراض كما تأولنا في زكاة ماشية
 القراض، قياسها واحد.

وفي المستخرجة (٢) ما ظاهره: إن مابيد المقارض لأيُزكى إلا بعد المفاصلة وكأنه مال غير مقدور على التصرف فيه، فإن قيل: فهلا جعلته مثل الدين، والمدير يقوم الدين

<sup>(</sup>١) في: أ (جامع ماجاء في زكاة القراض وزكاة المساقاة).

<sup>(</sup>٢) ني: أ (زكيا).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) في: ج (مبلغ) وهي خطأ.

<sup>(°)</sup> انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ١١/٢ - ٢١٤، النوادر والزيادات، (ج١، لوحــة ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) بداية سقط من (أ).

إذا رجاه ؟ قيل: لأن الديس يقدر على بيعه، والقراض - وإن حضر من هو بيده - لايقدر على بيعه، ولم يقدر على أخذه ثمن هو بيده، فأشبه كونه غاتباً عن رب المال(١٠).

قال في كتاب ابن المواز: ولو أخر ذلك انتظار المحاسبة فضماع لضمن زكاة كل سنة (٢)

قال فيه وفي العتبية: وإن كان غائباً عنه ببلدة ثانية لا يدري ما حــدث عليــه آخــر ذلك إلى أن يرجع إليه فيزكي عن كل سنة بقدر ماكان المال فيها.

قال ابن حبيب: فإن هلك المال لم يضمن الزكاة (٣).

قال ابن سحنون عن أبيه: وإن قام المال بيده ثلاث سنين (<sup>1)</sup> فكان في أول سنة مئة، وفي الثانية مئتين، وفي الثالثة مئة زكى عما كان عده في كل سنة إلا مانقصت الزكاة، ولو رجع في العام الثالث مئة لم يزك إلا عن مئة لكل سنة إلا ماحطت الزكاة ولا يضمن ماهلك من الربح. (<sup>6)</sup>

قصل<sup>(١)</sup> [٣ – في زكاة القراش يتفاهلان فيه قبــل الدـول أو يتفاهلان بعد الحول والمال بربحه عشرون ديناراً أو أقل]

ومن المدونة: ولو اقتسما بعد حول فأكثر من يوم أخذه فناب رب المال بربحه مافيه الزكاة فالزكاة عليهما كان في حظ العامل مافيه الزكاة (٧) أم لا(٨)(١).

<sup>(</sup>١) «وفي المستخرجة ٠٠٠ عن رب المال» ليست في: أ.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: العتبية، ج٢، ص ٢١٤، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) وهو «مدير» كما في النوادر (ج١، لوحة ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٥، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩.

<sup>(</sup>٦) «فصل» ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>٧) «فالزكاة عليهما كان في حظ العامل مافيه الزكاة» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٩) «وذّكر في كتاب محمد عن ابن القاسم أن العامل لايزكسي شيئاً حتى يكون لـه من الربـح عشرون ديناراً وهذا ليس بالمشهور، ويجب على هذا أن لا يعتبر رب المال هل عليـه ديـن أو كان عبداً أو نصرانياً إنما اعتبر المقارض وحده وما يصير إليه خاصة دون رب المال.

وإن لم يكن في رأس المال وحظ ربه من الربح مافيه الزكاة فلا زكاة على العامل، وكذلك إن اقتسما قبل حول من يوم أخذه فلا زكاة على العامل، ويستأنف بما أخذ حولاً من يوم اقتسما، فيزكيه إن كان مافيه الزكاة (١).

وإن سقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه فلا زكاة على العامل وإن نابه مافيه الزكاة، وكذلك إن كان على العامل دين يغترق ربحه فلا زكاة عليه عند ابن القاسم (٢).

م: وإنما تجب الزكاة على العامل عند ابن القاسم ياجتماع خمسة أوجه، وهي: أن
 يكونا حرين مسلمين لادين عليهما، وأن يكون في المال وحصة ربه من الربح مافيه
 الزكاة، وأن يعمل العامل بالمال حولاً، فمتى سقط شرط من ذلك لم يزك العامل.

م: قول ابن القاسم هذا استحسان، ووجهه أنه لما ترجع عنده أمر العامل فرأى مرة أنّ له حكم الشريك في وجوه، منها: أنّ له شِرْكاً في الربح وإن حصته في ضمانه، وأنه لو اشترى من يعتق عليه وفي المال ربح لعتق عليه، وغرم لرب المال حصته منه، وحوله مرة أنه ليس كالشريك؛ لأن ليس له في أصل المال شرك، وأنّ ربح المال منه، وحوله حول أصله، فلما ترجح ذلك عنده توسط أمره فجعل له حكم الشريك إذا كان عليه دين، أو كان ليس من أهل الزكاة فخفف عنه بإسقاط الزكاة، وجعل في وجوه الحكم لرب المال فمتى وجب في المال زكاة وجبت على العامل، ومتى سقطت سقطت عنه، والقياس أن يكون حكم الربح كحكم المال فمتى وجب في المال والربح زكاة زكى(٢)

وما تقدم لابن القاسم فيه اعتراض؛ لأنه راعى رب المال ﴿ وجبت الزكاة على رب المال وجبت على العامل فيما يصير له وإن صار له درهم واحد فإن حاز أن يزكي درهما واحداً حاز أن يزكي وعليه دين إذا استغرق جميع ما بيده، كما أسقط الزكاة عنه وان صار له ما تحب فيه الزكاة وان لم يكن عليه دين لدين على رب المال أو لكونه عبداً أو نصرانياً فإن عمل بالمال ستة أشهر فكانت تمام حول رب المال فتفاصلا فلا زكاة على العامل، وكذلك إن اقتسما قبل حول من يوم أخذه فلا زكاة على العامل عند ابن القاسم أيضاً لأنه لم يعمل بالمال سنة ». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ١٥ - ب).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٨ - ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٨، تهذيب المدونة، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) أي العامل يزكى حصته من الربح.

الربح، وهو قول أكثر أصحاب مالك. وا لله أعلم بالصواب.

قال<sup>(۱)</sup> في كتاب القراض<sup>(۲)</sup>: ولو أخذ تسعة عشر ديناراً فعمل بها شهراً فكان تمام حول رب المال ثم افترقا وقد ربحا ديناراً فلا زكاة عليهما<sup>(۳)</sup> إذْ لم يكمل<sup>(٤)</sup> لرب المال مافيه الزكاة<sup>(۵)</sup> وإذْ لم يعمل العامل بالمال حولاً<sup>(۲)</sup>.

وقال أشهب ورواه عن مالك: إنّ عليهما (٧) الزكاة، وقاله عبد الملك وسحنون: إذا وجدت في رأس المال مع جميع الربح مافيه الزكاة فعليهما الزكاة؛ لأنه مال وجبت فيه الزكاة، وصار ما يأخذ العامل كاجارة أجير، ولم أجعل (٨) ذلك على رب المال في ماله كالإجارة؛ لأني أصبت هذا الربح في ضمان العامل لو هلك، والإجارة قد ضمنها رب المال بكل حال.

وبمثله احتج ابن المواز وقال: قول أشهب هذا أحبّ إلينا، ورواه ابن القاسم عن مالك وخالفه (٩).

والحَجة في ذلك أن ربح المال منه كولادة الماشية، والمقارض كالمساقي (١٠٠، وقالـه ابن القاسم في المساقى (١١٠) وأباه في المقارض (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ابن القاسم.

<sup>(</sup>٢) كتاب القراض من كتاب ابن المواز، المعروف «بالموازية»

<sup>(</sup>٣) أي عند ابن القاسم.

<sup>(</sup>٤) ني: ج (يکن).

 <sup>(</sup>٥) إذ لابد أن يكون في المال وحصة ربه من الربح مافيه الزكاة.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٧).

<sup>(</sup>٧) أي رب المال والعامل.

<sup>(</sup>٨) الكلام لأشهب.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٦).

<sup>(</sup>١٠) في: أ (كالمساقا).

<sup>(</sup>١١) في: أ (في المساقا).

<sup>(</sup>١٢) في: أ (القراض).

قال أشهب: وإن تفاصلا قبل الحول رب المال فلا زكاة على العامل فيما نابه وإن كثر حتى يأتي له حول من يوم نض بيده (١٠)./

# [ فصل ٤ - في زكاة القراض إذا كان أحدهما عبداً أو مدياناً أو ذمياً]

قال ابن عبدوس: قال عبد الملك: ولو كان العامل عبداً أو ذمياً أو مدياناً أو أخذ العبد نخلاً مساقاة فعليهم الزكاة إذا كان في الجميع مافيه الزكاة، وقاله ابن نسافع وسحنون.

وقال ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب عن مالك: إذا كان العامل مدياناً فلا يزكي من ربحه إلا ما فضل عن دينه، قال ابن المواز<sup>(۲)</sup>: هذا استحسان، وإسقاط الزكاة عن العامل بدين عليه خاصة ليس بالقوي.

قال مالك: وأما إن كان رب المال عبداً، أو عليه دين محيط فلا شئ على العامل قل ربحه أو كثر، وكذلك إن كان نصرانياً وإن كنا نكره أن يقارضه، وكذلك قال عبد الملك وسحنون (٣).

## [فصل ٥ - العامل لا يضم ما ربح في القراض إلى مالٍ له آخر ليزكّي، بخلاف ربّ المال]

قال ابن المواز: قال أشهب: وإن أخذ أحد عشر ديناراً فربح فيها خمسة، ولرب المال مال حل حوله إن ضمه إلى هذا  $^{(1)}$  صار فيه الزكاة - يريد: وقد حل على اصل هذا حول - فليزك  $^{(0)}$  العامل حصته؛ لأن المال وجبت فيه الزكساة كمساقى  $^{(7)}$  أصاب أربعة

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) الذي هو مال القراض.

<sup>(</sup>٥) في: أ (فليزكي).

<sup>(</sup>٦) في: أ (كمساق).

أوسق ولرب المال حائط آخر أصاب فيه وسقاً (١) فليضم ذلك ويزكي ويقسما (٢) مابقي، وبه يأخذ (٣) سحنون (٤)

قال أبومحمد: قال ابن القاسم: ولا يضم (٥) العامل ماربح إلى مالٍ له آخــر لــيزكي بخلاف رب المال.

قال أصبغ في العتبية إذا عمل العامل في سنة، فأخذ ربحه فزكاه، وله مال لازكاة فيه، له عنده حول، فإنه لا يزكيه ولا يضمه إلى ربح القراض، وإن كان فيه مع ربح القراض عشرون ديناراً، وكذلك العامل في المساقاة إن أصابه (٢) وسقين، وأصاب في حائط له ثلاثة أوسق فلا زكاة عليه في حائطه، بخلاف رب المال، وليزك ما أصاب في المساقاة إن كان في نصيبه ونصيب رب الحائط مافيه الزكاة (٧).

#### [فصل ٦ – هل يجوز في القراض وفي المساقاة اشتراط الزكاة على أحدهما؟]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا بأس بالقراض على أن على رب المال زكاة المال والربح، ولا يجوز على أن على العامل زكاة المال وحده أو مع ربحه؛ لأنسه لو ربح ديناراً ورأس المال تسعة وثلاثون ديناراً فأدى ذلك الدينار في الزكاة ذهب عمله باطلا، وأما زكاة الربح فيجوز اشتراطها على العامل أو على رب المال؛ لأن ذلك يصير جزء مسمى كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من عشرة، ولرب المال أربعة أجزاء، والجزء الباقي في الزكاة (^).

<sup>(</sup>١) في: أ (أوسقا) وكذلك في النوادر، (ج١، لوحة ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) في: ب (ويقتسمان)، وفي: ج (ويقسمان).

<sup>(</sup>٣) في: ج (أخذ).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) ني: ج (فلا).

<sup>(</sup>٦) ني: ب (أصاب).

<sup>(</sup>۷) انظر: العتبیة، ج۲، ص ۱۱۸، النوادر والزیادات، (ج۱، لوحة ۲۰۷)، تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۵۹).

<sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٧، تهذيب المدونة، ص ٣٥.

م: وهذا غثيل غير صحيح (١)، والصحيح من ذلك أنه (٢) إن قارضه على النصف، وكان المشرّط عليه ذلك ربّ المال فالربح يقسم على أربعين جزءً فيأخذ العامل عشرين جزءً، ورب المال تسعة عشر جزءً والجزء الباقي في الزكاة، وإن قارضه على الثلث للعامل، أخذ العامل ثلث الربح كاملاً، وربّ المال الثلثين ويخرج من ذلك ربع عشر الربح كله (٣)، وهو مثل الأول وإن اختلفت العبارة.

قال ابن القاسم: ويجوز في المساقاة اشتراط الزكاة على رب الأصل فيكون للعامل خسة أجزاء من عشرة، ولرب المال أربعة أجزاء، والجنزء الباقي في الزكاة زاد في رواية يزيد بن أيوب: وقد قيل – أيضاً – لا خير في اشتراط زكاة الربح في القراض على واحد منهما ولا في المساقاة أيضاً، لأن المال ربما كان لاتجب فيه الزكاة، وإن كان فيه الزكاة فربما اغترقه الدين فأبطل زكاته، وربما أخرج عشرة فتختلف الأجزاء فيصير العمل على غير جزء مسمى(3).

ومن الواضحة: وإذا اشترط أحدهما على الآخر زكاة الربح فتفاصلا قبل الحول، أو كان ذلك لا زكاة فيه فمشترط ذلك على صاحبه يأخذ ربع عشر الربح لنفسه شم يقتسمان مابقي كما لو شرط لأجنبي ثلث الربح فيأبى من أخذه فهو لمشترطه منهما(٥).

ومن المجموعة روى ابن وهب عن مالك: أنه إذا اشترط في المساقاة الزكاة على رب المال أو على المعامل فهو جائز، وإن لم يصيبا خمسة أوسق وقد شرط الزكاة على العامل فإن عشر ذلك أو نصف عشره في سقي النضح لرب الحائط خالصاً، وقال سحنون: يكون لرب المال مما أصابا خمسة أعشار ونصف عشر وللعامل أربعة أعشار ونصف عشر؛ لأن رب المال / شرط عليه أن يؤدي عشر نصيبه فرجع ذلك إليه. [١٣٨أ]

<sup>(</sup>۱) «غير صحيح» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) «أنه» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) «وأن قارضه ٠٠٠ كله» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٧ – ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩).

وقال غيره (١): يقسم ما أصابا(٢) على تسعة أجزاء خمسة لرب المال، وأربعة للعامل(٢)

م: فوجه رواية ابن وهب أنّ ربّ المال لما اشترط على العامل الزكاة فكأنه إنما شرط له أن يأخذ أربعة أجزاء، ويكون الباقي لرب المال يخرج منه الزكاة، فلما لم يكن فيه زكاة دفع للعامل شرطه وأخذ هو مابقي إذ الزكاة إنما هي عليه، وما ياخذ العامل كإجارة، فرب المال أولى بها.

ووجه قول سحنون أن ذلك الجزء إنما اشترط للمساكين فلما لم يصح لهم قسمة العامل ورب المال نصفين؛ لأن رب المال يقول: إنما اشترطت لك أيها العامل أربعة أجزاء فلا فلا حق لك في غير ذلك، ويقول العامل: إنما شرطت لك يسارب المال خمسة أجزاء فلا حق لك في غير ذلك، وكل واحد يدعيه لنفسه فيقسم بينهما.

ووجه الثالثة أنه لما كان الشرط أن يأخذ رب المال خمسة أجـزاء ، والعـامل أربعـة أجزاء والمساكين جزءً، فلما بطل سهم المساكين بقيت القسمة بين المتعاملين علـى ماكانـا دخلا عليه، لرب المال خمسة، وللعامل أربعة.

م: وهذا أعدلها.

# [فصل ٧ – في زكاة ماشية القراض وزكاة عبيد القراض]

ومن المدونة: قال ابن القاسم (٤): وزكاة ماشية القراض على رب المال في رأس ماله، وكذلك زكاة الفطر عن عبيد القراض، ولا يؤخذ ذلك من رأس مال القراض، وكذلك في كتاب ابن المواز، وأما نفقتهم فمن مال القراض (٥).

وفي كتاب الزكاة الثاني إيعاب هذا.

<sup>(</sup>۱) في: ب، ج: (وقال ابن عبدوس). وما أثبتناه مــن (أ) هــو مـا في النــوادر والزيــادات، (ج١، لوحة ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) في: ج (يُقسم على ما أصابا) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٦).

 <sup>(</sup>٤) «ابن القاسم» ليست في: (ب) والـذي في المدونة أنه قول ابن القاسم عن مالك. انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٥، ص ٣٥١، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٦). وهي رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك.

#### [الباب: المادي عشر]

#### في زكاة تجار المسلمين، وفيمن منعها

# [فصل ١ – زكاة التجارة لا يبعث الإمام أحداً لجبايتها، ومن منعها أُخِذت منه كرَّها]

قال مالك: وتؤخذ من تجار المسلمين الزكاة تجروا ببلدهم أو بغيره (١)، قال ابن القاسم: ويسألهم الإمام عما عندهم من الناض (٢)، وعما في بيوتهم، يسألهم عن ذلك وإن لم يتجروا إذا كان عدلاً، كما فعل الصديق: كان يقول لمن يعطيه العطاء: هل عندك من مال تزكيه؟ فإن قال: نعم، أخذ ذلك من عطائه، وإن قال: لا أسلم إليه عطاءه (٣).

قال (<sup>4)</sup>: ولا يبعث في ذلك أحداً وإنما ذلك إلى أمانة الناس، إلا أن يعلم أن أحداً منعها فيأخذها منه كرهاً، قال أشهب: ويحسن أدبه إن كان الوالي يقسمها، وإن كان على غير ذلك فلا يعرض له (<sup>6)</sup>.

قال في كتاب (٢) ابن القرطي: وإن عُرف بمنعها ولم يظهر له مال سجن، وإن كانوا أهل بلد قوتلوا ولا يقاتلوا في زكاة الفطر (٢).

وقال الصديق رضي الله عنه: «لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه» (^^).

<sup>(</sup>١) في ب، ج (أو بغيرها).

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج (من ناض) وهي الدراهم والدنانير كما يسميها أهل الحجاز، قال أبوعبيد: «إنما يسمونه (ناضا) إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً ٠٠٠» انظر: المصباح المندر، ج٢، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) ابن القاسم.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١١).

<sup>(</sup>٦) «كتاب» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦١).

<sup>(</sup>٨) انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب ماجاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، ج١، ص ٢٦٩، ص ٢٦٩، ص ٢٦٩، ص ٢٦٩، صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلىه إلا الله ٠٠٠، ج١، ص ٧٠٠، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الإقتداء بسسنن

قال ابن المواز: قال مالك: وإنما يعني بذلك الفريضة التي تحت القلوص<sup>(1)</sup> نفسه<sup>(۲)</sup>، وعليه العمل<sup>(۳)</sup>.

قال ابن المواز: قال مالك: الأمر عندنا أن كل<sup>(٤)</sup> من منع فريضة من<sup>(٥)</sup> فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه <sup>(٢)</sup>.

م: وإذا أخذت الزكاة منه كرهاً أجزأته وإن عدمت منه النية، كمن طلق في الحيض وأبى أن يرتجع فإن الإمام يرتجع عليه وتصح الرجعة فلو أخذ ذلك القدر من ماله بعد الحول وفرّق في المساكين لم يجزئه عن الزكاة (٧).

رسول الله هي ، ج١٣، ص ٢٥٠، وفي بعض روايات البخاري: «والله لو منعوني عَناقاً» بفتح العين وبالنون، وهي الأنثى من ولد المعز، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وكلاهما صحيح وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين فقال في مرة «عقالاً» وفي الأحسرى «عَنَاقاً» فروي عنه اللفظان. انظر: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وحوب الزكاة، حج، ص ٢٦٢، شرح النووي على صحيح مسلم، ج١، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>۱) القلوص من الإبل بمنزلة الجارية من النساء وهي الشابة، والجمع (قُلُصُّ). انظر: المصباح المنير، ص ٥١٣.

<sup>(</sup>۲) «القلوص نفسه» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٣) الذي في تهذيب الطالب من رواية ابن وهب عن الإمام مالك في قول الصديق رضبي الله عنه: «لو منعوني عقالاً» قال: هو الفريضة من الإبل لا الخيل، قال ابن وهب: هو البعير، وفي المنتقى قال ابن القاسم: العقال القلوص، ورواه عن مالك.

انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۲۱)، المنتقی، ج۲، ص ۱۵٦ وفیه معان أخرى للعقال يطول ذكرها هنا.

<sup>(</sup>٤) «كل» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٥) في: ج (من كل فرائض الله).

<sup>(</sup>٦) انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب ماجاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، ج١، ص ٢٦٩. قال الباجي: «يحتمل أن المراد بالفريضة هنا الزكاة خاصة، ويحتمل أن يكون المراد سائر الحقوق التي يكون لها حكم الزكاة في ذلك. انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٧) «م : وإذا أخذت ٠٠٠ لم يجزئه عن الزكاة» ليست في: (ب، ج).

ومن المدونة قلت: فأين ينصبون هؤلاء الذين يأخذون العشـر مـن أهـل الذمـة والزكاة من تجار المسلمين؟

قال: رأيت مالكاً لا يعجبه أن ينصب لهذا المكس<sup>(۱)</sup> أحدٌ، قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل المدينة أن يضع المكس فإنه ليسس بالمكس ولكنه البخس، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (٢) ومن أتاك بصدقة فأقبلها ومن لم يأتك بشئ فا الله حسيبه والسلام (٣).

قال ابن القاسم: ومن تجر من المسلمين من بلد إلى بلد لم تؤخذ منه (<sup>1)</sup> الزكاة إلا مرة واحدة في السنة (<sup>0)</sup> بخلاف أهل الذمة في هذا، ومن تجر ومن لم يتجر إنما عليه الزكاة في السنة مرة (<sup>1)</sup>.

#### [فصل ٣ – لا يُقوّم على تجار المسلمين ولا على أهل الذمة]

قال مالك: ومن خرج من مصر إلى المدينة أو غيرها فىلا يقوم عليه ما في يديه ولكن إذا باع أدى زكاته، ولا يقوم على أحد من المسلمين، ولا يقوم أيضاً على أهل الذمة ولكن إذا باعوا أخذ منهم العشر.

<sup>(</sup>١) المَكْسُ: الجباية، والماكِسُ: العشار أو العاشر، والمَكْسُ: الجلوس في الطرقات لأحذ الزكاة من جَار المسلمين والعشر من أهل الذمة. انظر: الصحاح، للجوهـري، ج٣، ص ٩٧٩، شـرح تهذيب البرادعي، (ج١، لوحة ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، آية: ٨٥، سورة هود، آية: ٨٥، سورة الشعراء، آية: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨٠. والأثر عن عمر بن عبد العزيز أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلاَّام في كتاب الأموال، ص ٦٣٣.

<sup>(</sup>٤) في: ج (منهم).

<sup>(</sup>٥) «في السنة» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨٠.

### إِثْمَلُ ٣ -- فِي السَّلَمِ يَقْمَمُ بِتَجَارَةَ فَيَقُولَ: مَا مِعِي مِغَارِبَةَ، أَو عَلَيْ مِينَ]

ومن قلام يتجارة من اللسلمين فقال: هذا اللذي معي مضاربة أو بضاعة أو على دين أو لم يحل على ماعددي الحول صدق ولا يحلف(١).

م: وقيل: يحلف، وقيل: إن كان متهماً حلف" وإلا لم يحلف كذلك فسره ابن متين".

### إِفْصَلَ £ – فِي الدَّمِي يجلُب تجارة فيزعم أنها دين عليه]

قال ابن المواز: قال أشهب: وأما الذمي الذي جلب تجارته فزعم<sup>(4)</sup> أنها دين عليه قلا يقبل قوله، وليس كالمسلم إلا أن تقوم للذمي بينة أنها<sup>(6)</sup> ديس لمسلم فلا يؤخذ منه شيء، وإن كان ديناً لذمي فإنه يؤخذ منه عشره إن باع ويتحفظ عليه<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه، ج١، ص ٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) في: أ (أحلف).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٦١).

<sup>(</sup>٤) في: ج (وأما اللمي يجلب تحارة فيزعم).

<sup>(</sup>a) في: أن ب (أنه).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩).

## [الباب: الثاني عشر]

#### جامع ما جاء<sup>(۱)</sup> في تعشير أهل الذمة

### [فصل ١ – فيها يؤخذ من النهي إذا تجر في بلده، وما يؤخذ منه إذا خرج تاجراً إلى بلاد المسلمين]

قال ابن القاسم: وإذا<sup>(۲)</sup> تجر الذمي من أعلى بلده إلى أسفله ولم يخرج إلى غيره لم يؤخذ منه شئ، ولا تؤخذ منه زكاة عين ولا حرث ولا ماشية./

> م: لأنَّ الزكاة تطهير (٣) وليس هو بمطهر، ولا يؤخذ منه إلا الجزيـة التي فرضت عليهم.

> وإن خرج من بلده إلى غيره من بلاد المسلمين تاجراً ومعه بز أو غيره فلا يوحمد منه شيء حتى يبيع فيؤخذ منه العشر باع بأقل من مثتى درهم أو بأكثر منها(<sup>1)</sup>.

وقد روي أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة: «إن تجرتم في بلادكم فليس (٥) عليكم إلا الجزية وإن خوجتم إلى غيرها أخذ منكم العشر (٦) وكان يأخذ منهم بالمدينة نصف العشر كلما قدموا ولا يكتب لهم براءة(٧).

قال عبد الوهاب: والأصل في ذلك قوله على: «ليس على المسلمين عشور (^) إنَّما

<sup>(</sup>١) «حامع ماجا» ليست في: (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) في: ج (وإن).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام مالك في الموطأ: « ٠٠٠ وليس على أهل الذمة ولا على المحوس في تخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة؟ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيراً لهم ٥٠٠». انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب، ج٢، ص١٧٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، كتاب الزكاة، باب حزية أهل الكتاب، ج٢، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) ني: ج (لم يكن).

<sup>(</sup>٦) «العشى ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٨) في: ج (عشر).

العشور<sup>(۱)</sup> على اليهود والنصاري<sup>(۱)</sup>.

وأجمع الصحابة على ذلك؛ لأن عمر رضي الله عنه أخذ من القبط (٣) العشر، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يختلف عليه أحد (٤).

وقال ابن حبيب: لا يعجبني قول ابن القاسم أن لايؤخسد من الدّمّي شيء حتى يبيع بل يؤخد منه عشر مامعه من تجارته ويعقد<sup>(٥)</sup> ذلك عليه الوالي ويكون له شريكاً فيما في يديه بعشره ويحول بينه وبين وطء إمائه ساعة يقدم.

وقاله مالك وأصحابه المدنيون<sup>(٦)</sup>، وقد روى مالك<sup>(٢)</sup> أن عمـر بـن الخطـاب كـان يأخذ منهم العشر من القطنية ونصف العشر من الحنطة والزيت فقد أخبرك أن عمر أكــان

<sup>(</sup>١) في: ج (العشر).

<sup>(</sup>٢) أعرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والغيء، باب: في تعشير أهل الذمة إذا المتلفوا بالتحارات، ٣/٩٦، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة، باب: من قال: ليس على المسلمين عشور، ٣/٧٩، وأبوعبيد في كتاب الأموال، ص ٣٣٦، والبيهقي في السنن الكيرى، في كتاب الجزية، باب: لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلا مرة واحدة، ٢١١/٩، من حديث أبي أمامة، وضعف إسناده محقق شرح السنة للبغوي، كما في هامش ج١١، ص٩٧٠.

٣) القبط: نصارى مصر، والذي في الموطأ (النبط) قال الباحي: هم كفار أهمل الشام عقد لهم عقد الذمة إذا استحقت، والأثر عن عمر رضى الله عنه أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبدا لله عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر - يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشري. انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب عشور أهل الذمة، ج١، ص ٢٨١، المنتقى، ج٢، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٤٨. قال الباحي في المنتقى، ١٧٨/٢: «ماكان يفعل في زمن عمسر بن الخطاب رضي الله عنه كان بإجماع الصحابة لمشورتهم فإذا لم يثبت فيه خلاف ولا ظهر فهو إجماع وحجة يجب المصير إليها والعمل بها».

<sup>(</sup>٥) في: ب، ج (ويعقل).

<sup>(</sup>٦) تقدم ذكرهم.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه

ينَّاحَذُ عشر عاميهم لا عشر المنسن إناا بباعوا فقي هذاا بيلك وحُبين (١٠).

قال ("": وما قلم به من عين (") ناخ وجب عليه عشوه الشنوى به (الله الولم يشنو. قال: وقال ابن القاسم: لا شيء عليه حي يشنوي به فيوَخذ منه عشو ما الشنواه.

قال (\*): وإِقَا عَرِج اللَّهِ يَتِجَارَةً فَأَعَلَا منه عشرها ظَلَم يعجبه البيع فَعَرَج بِها اللَّهُ بلد آخر من بلاد المسلمين فإنه يؤخذ منه أيضاً عشر مامعه (\*)، وبا لله الموقيق.

### إفعل ٢ - النَّمْعِ يؤخذ منه كُلُّما قدم]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو قلم اللهمي منة مرة في السنة قاته يؤخذ منه والا يكتب لهم براءة إلى الحول كما يكتب للمسلم (٣٠).

وقاله عمر بن الخطاب إلا أنه قال: يؤخذ منهم نصف العشو يويد: من الطعام ليكثر حمله إلى المدينة.

قال ابن القاسم: فإن لم يبع متاعه ولا ابتاع ورجـع بـه إلى بلـنـه أو إلى يلـد غيره فذلك له ولا يؤخذ منه شي<sup>(٨)</sup>.

قال(١٠) ابن المواز(١٠٠): قال مالك: وكذلك لو قدم بتجاوة من غير يلده إلى يلده

 <sup>(</sup>۱) انظر: السوادر والزيادات، كتاب الجهاد الشالث، لوحة ۱۷۰، (مخطوط اللكتية الوطنية التونسية رقم (۵۷۲۸).

<sup>(</sup>۲) ابن حییب.

 <sup>(</sup>٣) في: أ ، ب (غير) وهي خطأ، والصحيح ما أثبتناه من (ج) كما في التواتير، (ج١١، لوحة ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) وم ليت في: (أ).

<sup>(</sup>٥) اين حييد

<sup>(</sup>٦) انظر: التواتو والزيادات، كتاب الجهاد الثالث، لوحة ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: اللدونة، ج١، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>A) انظر: اللهونة، ج١، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٩) وقل ليت ني: (أ).

<sup>(</sup>١٠) وقال الين المؤلق: ليست في: (ب).

فقيعههابيللته فلينون فقدمه منتي (١١).

ورون الملوزية فقال مطالك: روالو تقام ببين فانترى به سلفته اخذ معه عُدُسُر تلك السلفة السلفة المناد معه عُدُسُر تلك السلفة محكته (١٦).

م:: ووققلها أبو محملا: أأحند معد عُشش قيمة تلك السلعة.

وقال بعني شيوخان إن كانت السلعة تتقسم الحلامنه عشروها، وإن كانت لا تتقسم الحلامنه عشروها، وإن كانت لا تتقسم الحند منه تُسعُ قيمتها وفلك الن لناعش السلعة في عينها، فإذا المطانا المصلة فلك الناعش صار كانه الشرى مللعة ثلاثة منا فلنا أيضاً عشرها فهكنا البياآ المطانا المطانا المطانا فيمنة هناا العشر صار كسلعة ثلاثة الشراها منا فلنا أيضاً عشرها فهكنا البياآ كلما المطانا فيمنة عشرها فهكنا البياق فلك العشر فلا يعلم قلرة عشره اللي ما لا نهاية له حي يبلق فلك العشر فلا يعلم قلرة إلا الله فيوضا منه المسع في (٥٠) أول مرة وهو اللي الله يا الله فيوش)، فلما الله الما كالنات تقسم أخذ منه المسع في (٥٠) أول مرة وهو اللي الله يا الله عشرها.

قال ابن القاسم: ثم إن باعها بعد ظلك وأقام سنين بيسع ويشتوي ثم أراد اللسير إلى بلده فلا شيء عليه، وكاللك إن قام بعاع قيامه وألى عشر اللمن، ثم الشترى بعد ظلك وياج فلا شيء عليه("").

## [فعل ٣-مايوتند من أبدل النهة إنا تجروا بـ القور أو ما يعرم على السلون]

ومن الخسوعة قال الين نافع عن مالك: وإينا تجروا بالخسر ومالحرم عليها توكوا

town .

3 THE AL.

<sup>((</sup>۱۱) التظار: الأتوالار والإيلانات» ((١١) الوسة ١١١١١).

التظليد اللسينية بالسينة الماسية

<sup>(</sup>E)

<sup>(</sup>P) «ق» للت ف: «ب).

<sup>(</sup>m) (m)

<sup>(</sup>M) (H) (M)

<sup>(</sup>١٨) التغليب المتواسر والإطاعات، ((ج ١١)، للوحة ١١١١١).

<sup>(1) (1)</sup> 

<sup>(7)</sup> dist

<sup>(1)</sup> Children

<sup>(7) (4)</sup> (3) (6)

<sup>(0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>T) list

حتى يبيعوه فيؤخذ منهم عشر الثمن، وإن خيف من خيانتهم جعل معهم أمين، قال ابن نافع: وذلك إذا حملوه إلى أهل ذمة (1) لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها (٢).

قال ابن شعبان: لا يجوز الوفاء لهم بذلك، ولا النزول بمثل هذا، وتراق الحمر وتعرقب الحتازير.

قال بعض المتأخرين: فإن نزلوا على أن يقرّوا على ذلك وهم بحدثان نزولهم قبل أن يبيعوا شيئاً وقبل أن تطول إقامتهم ويعرفوا حال المسلمين في بلادهم (٢) قبل لهم: إن شتم فعلنا ذلك وإلا فارجعوا، وإن طال مكثهم فعل ذلك وإن كرهوا(٤).

# [فصل ٤ – في الذمِّي يتحـوّل من بلده الذي ضربـت عليـه فيـه الجزيـة، ثمُّ يقُدم إليه بـتجارة]

قال ابن المواز: قال ابن القاسم: ومن كان من أهل ذمة مصر فرحل إلى الشام فأوطنها ثمّ قدم مصر بتجارة فباع فلا يؤخذ منه شئ؛ لأنها بلده التي صالح عليها، وإن رجع إلى الشام التي أوطن أخذ منه العشر، قال أصبغ: وذلك إذا تركت جزيته لم تحوّل ولم تؤخذ منه حيث انتقل فإن أخذت منه حيث استوطن وعي عنه الأول صارت كبلده ولم يؤخذ منه شئ فيها (٥).

قال ابن سحنون عن أبيه: وإذا نزل اللمي ببللنا واشترى متاعاً فأخذ منه العشر ثم استحق ذلك من يديه أو رده بعيب أنه يرجع إلى العشر فيأخذه (٢٠).

ومن المدونة قال مالك: وإذا أكرى ذمي من أهل الشام إبله من الشمام إلى المدينة فلا يؤخذ منه عشر الكراء بالمدينة، يريد: وكذلك لو عقد كراءها بالشام إلى المدينة ذاهباً

<sup>(</sup>١) ني: أ (الذمة) وني: ج (لأهل ذمة).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩).

<sup>(</sup>٣) «قبل أن ٠٠٠ في بلادهم، ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) «قال ابن شعبان ٠٠٠ وإن كرهوا» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر، (ج١، لوحة ٢١٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩).

وراجعاً لم يؤخذ منه شيء؛ لأنها صلعة باعها بيلده، قال ابن القامسم: وإنَّ أكراها بالمليسة راجعاً يلى الشام أخذ منه عشر الكراء بالملينة (١٠).

[V179]

وقال أشهب في الجموعة: / لا شيء عليه؛ لأن ذلك غلة<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن حيب بصد قول ابن القاسم أنه إذا أكرى من الشام إلى الملينة أخذ منه عشر الكراء بالملينة؛ لأنه بها تم كراؤه فهو كعرض قلم به معه فإنه يؤخذ منه عشره، قال: ولو أكراها راجعاً لم يكن عليه شيء كعرض قلم به فأخذ منه عشره ثم باع بعد ذلك واشترى فإنه لايؤخذ منه شيء<sup>00</sup>.

م : ولو قال<sup>(5)</sup>: إذا أكراها راجعاً إلى بلله لم يكن عليه شيء؛ لأنـه إنما تم كـراؤه يـلله فهو كعرض قلم به إلى بلله فلا يؤخذ منه شيء لكان قياساً واحلاً.

م: وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه لو كان مسلماً وأكرى إبله بالشام إلى المليسة أو غيرها وانتقد الكراء وبلغ الكراء لوجب عليه وكان من يوم انتقد الكراء لوجب عليه وكانه إن كان نصاباً بانفاق فدل أنه ملك ما انتقد من يوم انتقده، وعلى قياس قول ابن حبيب إنما يكون حوله من يوم بلوغه الغاية المكتراه؛ الأنه (٩) يها تم كراؤه، وهذا الإيقوله أحد.

م : وقيل في الذمي: يفُضُ الكراء على قدر مسيره في أرضه ومابعدها فما مسار في بلاته سقط عنه وما سار في غيرها أخذ منه، قال بعض للتأخرين: ويختلف على هـذا إذا أسلم في سلعة ليقبضها في غير بلده هل يراعى موضع العقد أو موضع القبض<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>۲) انظر: التوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۱٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩).

<sup>(</sup>٤) في: ج (ولو قيل).

<sup>(</sup>٥) في: ب (لأنها).

<sup>(</sup>٦) وم: وقيل ٠٠٠ موضع القبض ليست في: (ب).

#### [انسل ۵ — اتبي سبيع أزيل اللنمّة إلنا انجهوا]

وومن الملونة: قال الن القلسم: وإنا تجر عيد أنعل النمة أتحد منهم العشر كما

### إِنْسَلَ ٣ – فِي مَا يَوْحَدُ مِن أَمْ لَ النَّمَةَ إِنَّا تَجَرُوا إِلَّى الْحَيِثَـةَ أُومِكَةَ بِالْطُعَامِ]

قال مللك في الجسوعة في أعلى اللهمة يتجرون إلى المدينة أو مكة بالطعام قال: يؤخذ حهم عصر، وإثما حقف عهم عمر في حلهم العشر من الخطة والزيت خفف ذلك عهم عصر، وإثما حقف عهم عمر في حلهم الخطة والزيت إلى اللهيئة ومكة خاصة وكذلك ماكان بأعراض المديئة من القرى ليكثر حلهم ذلك إليها، فكان يأخذ منهم في القطية العثر (").

وفي (\*\* كتاب ابن سحون قال ابن تسلخ عن مالك: يؤخذ منهم (\*\* من الزيت والطعام العشر تجروا إلى المدينة أو مكة أو غيرها، وإنما أخذ منهم عمر نصف العشر في الحنطة والزيت ليكتر الحمل إلى المدينة ومكة، وقد أخى الله عز وجل المدينة وغيرها.

وقال ابن تاقع: لا يؤخذ منهم (\*\*) يهذين البلدين إلا نصف العشر كما فعل عمر وإن استغنوا اليوم عن ذلك، ورواه أيضاً عن مالك (\*\*).

# فعل<sup>(٧)</sup> [٧ – فيماً يؤنذ من المربيين إنا نزلوا عنىنا **الت**جارة ]

ومن الملونة قال ابن القاسم: وإذا نزل أهل الحرب بتبطرة أخذ منهم مـا صـالحوا عليه في سلعهم ليس في ذلك عشر ولا غيره (٩٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الملونة، ج١، ص ٢٨١، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: التوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩).

<sup>(</sup>۱) في ج (دس).

<sup>(</sup>٤) ومنهم ليست في: (أ، ب).

<sup>(°)</sup> ني: أ (منه).

<sup>(</sup>٦) انظر: العنية مع اليان والتحصيل، ج٢، ص ٤٨٧، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٦).

<sup>(</sup>٧) وضل لست في: ج.

<sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨١.

g Anger 11.

Mr of the s

my riles.

197 12

143 ...

وقالله ابين نتلفع، وقالله ابين حييب (١١).

ووروىعظلى بنزويلدعن سلالك أنعظههم اللنشر(١١).

وقَقَالَ فِنِي الْجَصُورِعَة : يَوْخَذُ مَهِهِم مَعْلِلُ مَنْهِوْخَذُ مَعِن تَجْيِر الْمُعْلَ اللَّهُ مَدُّ ٢٠٠٠.

وقال ابن اللقاسم في المصوعة : إلذانولل اعلى ددانير أو دوراه بها الم على بيههم ويبن رقيقهم، ويبن رقيقهم، وقال مفالك: وإن كلانعلى اللغشر حيل بيههم وين روطه الإلاماء حتى بيعوا الهاد .

وققال مناطقة فِي كَتَعْبِ البن المؤارد: وطليس المؤالي مقفاعه بهم وقيقاً وولا غيره (١٥ حسى يسيعوا)، فقال ففيه، وفي المصوحة: وطو المسيعوا الورجعوا فالمنوعوا اللحشور معن فطلك ويقفاع والم

<sup>(</sup>١) المنظور: الاليوالور ووالأي المذالت، (ع ١١) الموحة ١١١١).

<sup>(</sup>m) التظير: المصافر نقصه » ( المالوسة m).

<sup>(</sup>١١) التظرر: تهنقيب اللطالب، ((١٥٠ الرحة ١٩٥٥).

<sup>(</sup>وع) القفلر: اللولاهو ووالريادات، ((ج)، الموحة ١١١٧).

<sup>(</sup>ca) التغطر: الليواندر والليفادات، ((جان، للوحة ١١٧)، تقيقيب اللطاللب، (جان، للوحة ١٩٩٠).

<sup>(</sup>١١) الله الله الله

<sup>(</sup>M) وكلي الست الي: (M)

<sup>((</sup>٩) الغظرر: اللنواهور والربيالملات، كتناهب الجلههالمداللنائه، للوحقة ١١٧٠٠، ((مخطوط الملكتبية اللوطنية الروطنية اللوطنية اللوطن

<sup>(</sup>١) الله: أأ ((والا تغيرهما)).

ويخرجوا بما يقي لهم<sup>(١)</sup> ويطؤون ويصنعون ما شاعوا فحيث ماتزلوا مــن<sup>(٣)</sup> بــلاد المــــلمين فلا يؤخذ منهم شيء؛ لأنه قد أخذ ذلك<sup>(٣)</sup> منه مرة<sup>(٤)</sup> وليسوا كأهل الذمة في هذا<sup>(۵)</sup>.

وقال أشهب: إن لهم الرجوع بسلعهم إلى موضع آخر ولا يؤخذ منهم شيء<sup>(١)</sup> إلا أن يشترط عليهم شرط فيعمل عليه<sup>(٢)</sup>.

## [فعل ٨ – إذا نزل أول الدرب عندنا على أن يقاسهمم الإمام ما بأيديهم]

قال ابن القاسم: وإذا نزل أهل الحرب على أن يقاسمهم ما بأيديهم فلا يكون لهم أن يطوّا ولا يبيعوا حتى يقاسموا فإذا قوسموا أخلوا ما صار لهم فلهم فيه الوطء واليبع والخروج به حيث شاعوا، وقاله محتون عن ابن القاسم، وقال عنه: ولو جزّاهم عشرة عشرة على أن يختار الإمام من كل عشرة واحداً فلا بأس بذلك (٨).

ابن المواز: وقال أصبغ: ولا أرى أن يتركوا ينوروا إلى سواحل الإسلام<sup>(١)</sup> ليبع ولا لشراء<sup>(١)</sup> إلا الموضع الذي نزلوه وإن لم يبيعوا؛ لأن ذلك عورة وتغيش لموضع العورة<sup>(١)</sup> ولاينبغي أن ينزلوا إلا بموضع المجتمع وبموضع تؤمن غرتهم فيه ولا ينوروا أزقة موضع نزلوه إلا الأمسواق والطرق الواضحة لحواتجهم، غير أن لهم الأمسان في

<sup>(</sup>١) ولمه ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) ومن ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٢) وذلك ليست في: (ب، ج).

<sup>(</sup>٤) ومرقع ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة۲۱۷).

<sup>(</sup>٦) وشي، ليست في: (ج).

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۱۷).

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات (ج١، لوحة ٢١٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٥).

<sup>(</sup>٩) ني: ج (المسلمين).

<sup>(</sup>۱۰) في: ب (ولا شراء).

<sup>(</sup>۱۱) في النوادر، وتهذيب الطالب: (لموضع الغرّة) ولعلها أصح. انظـر: النـوادر والزيـادات (ج١، لوحة ٢١٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩)

[١٣٩/ب]

أتقسهم وأمواهم في بلاد الإسلام أجمع حتى يفارقوا دار الإسلام كلها<sup>(١)</sup>.

قال ابن الواز: وإن كان مع الحربي دناتير عين أنابتاع بها تجارة ليتجهز أن يها يله أو معه مباتك ذهب فضربها أن دناتير وخرج بها أو غزلاً أن حاكه وخرج به فأما في قول ابن القاسم فإنه يرى في ذلك كله العشر أو ماتزل عليه مشل ماجاء به من تجارة؛ لأنه يرى عليه إن بدا له فيما نزل به من تجارة فأراد ردها العشر بخلاف اللمي عنده، وأما أشهب فيراه كالذمي لا يؤخذ منه شيء فيما وصفته إلا أن يشتري تجارة؛ لأنه لا يرى عليه في تجارته شيئاً حى يبيع أن أن

قال ابن المواز: فأما النمي فلا شيء عليه في النهب التي ضربها دناتير أو ما حناك من الثياب وإن<sup>(٢)</sup> جلب ذلـك من أفق إلى أفق وإن خرج بذلك معه إلى بلـده، زاد في موضع آخر: إلا عشر الأجرة التي دفع في الضرب والصياعه والحياكة وهذا في الذمي يدخل غير بلده، وجعل أشهب الحربي مثله.

<sup>(</sup>١) انظر: التوادر والزيادات (ج١، لوحة ٢١٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩).

<sup>(</sup>١) في: ج (عينا).

<sup>(</sup>١) في: ج (ليتحر).

<sup>(</sup>٤) في: ج (فلعيها) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٥) في: ج (أو غزل).

<sup>(</sup>٦) انظر: التوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٥٩ - ٦٠).

<sup>(</sup>٧) ني: ج (وما جلب).

وقاللا باين القاملهم يؤيوم لمون لموني عشر واللا معمولاً واللا المؤيم مد التظالم المؤيم مد التظالم التظالم المؤيم مد التظالم المؤيم الم

<sup>(</sup>٣)) اتظرر: النوادوروالزياللات، (ج) المرحة ١٨٨)، تهافيد الناهاليد، (ج) المرحة - ١٦)).

# [البلطب التللثتعشر] جلام(المليغرففياللانفية

### [[فطل ا - مهن ترودا للويقة وولغود لليل أدناا]]

قالل شَنْتَعَالَ فِي الككتيان ﴿ وَمَنَى يُعِطُولُ الْلَهِ وَيَقِنَعَى يُعِبُووُونَهُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ وَيَقَدَعُونَ يَعِبُونِ وَمُهُمُ صَاعَتُووُونِهُ ﴿ اللَّهِ مِن مِعُونِ اللَّهِ وَقَالَ مَعْن مِعُونِ اللَّهِ وَقَالَ مَعْن مِعْوِنِ اللَّهِ وَقَالَ مَعْن مِعْوِنِ اللَّهِ وَقَالَ مَعْن مِعْوِنِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهِ وَقَالَ مَعْن مِعْوِنِ اللَّهِ وَقَالَ مَعْن مِعْوِنِ اللَّهِ وَقَالَ مَعْن مِعْوِنِ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مَعْن مِعْوِنِ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْنَ مِن اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُونِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنَا عَلَالِكُ عَلَيْنِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمُ اللَّهُ عَلَّالِمُ الللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّالِمُ الللّهُ عَلَيْنَا عَلَّال

قاللااين القالسهم وغيوه توتوخنا الحويقة معن دلالنبغير الإبسلام ببين يقور عليه المطلط كالمنا المطلب ولالأتكن المفضل كالمنب وتوتوخنا معن نفصلوي (٢٧) بيني تغلب ولالأتكن المفضل عليهم قالت الرائية تنفطوي ويوت تغلب أتوتوخنا معهم في جورتهم الطصافة تمصاعففة ؟

<sup>((</sup>١) ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) سورة ةالثلوبة ، آيآنية ٢٢٩٩.

<sup>(</sup>M) «فيالخوس» للستنفي (M).

<sup>(4))</sup> التطلول اللوطفاً كتلماب الزاركة قال البيب حوية أخول اللككماب والمخوس، ج (٥) ص ٢٢٧٨. قال البين عجب الليرز : الله عليا الزرد : الله عليا الله و ٢٢٥٠ ص الليرز : هذا حديث معقطع ولككن معقطه مقصل معن و وحوده حسلان الفطرز : الله عليه الم عن الله الله عليه على ١١١ - ١١١ - وانقطر : نفصب الزاراية : للزرية على عجم ٢٥، ص ٢٤٤٤٨ - ٢٤٤٤٩٥ ، فقت البلل يوي، حجم ١١١ - ٢٢١١.

<sup>(</sup>حم) المتطررة: صحيح اللبخطري)، كتطيب الجويقة وطلوا فحقة، بليب الجويقة وطلوا فحقة مع أهمل المقنصة ووأهمل المتطرب المجربية، وطلوا فحقة مع أهمل المقنصة ووأهمل المتحربة مع المعربة، ببليب مطاحله وفي أخصف الجويية من المتحربة من المتحربة معربة المتحربة من المتحربة معربة المتحربة المتحربة

<sup>(</sup>ورسحر)) هي قالعنامة اللبحريين، ووقيلل: هي ناحية اللبحريين كالمهاد. انظرر: محمم البللسالة، جه،

<sup>(17)</sup> النظرة: الملوطاً مع شرحه المنتقى، كتاب الزكات، بالب حزية أعلل الكتاب ج١١» ص ١٧١١» من ١٧٦١ من ١٧٦١ منتف البن الي شيبة، كتاب الجهالت، بالب ملقالوا في الخوس تكون عليهم حزية» ج١١١» ص ١٤٣٣ - ١٤٤٣ منتف عبد الرزاق، كتاب الجهالت، بالب أنحذ الجزية من الجوس، ج١١» ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>W) «تعارى» ليت في: (أ).

قال: ما سمعت ذلك ولو كانت تؤخذ منهم(١) كذلك ما جهلناه(٢).

قال أبو<sup>(۱)</sup> اسحاق: وإنما أراد أن يسمى مايؤخذ منهم صدقة ولا يسمى جزية ويضعفون ذلك لتزول عنهم الذلة بصرف اسم الجزية فأنكر ذلك؛ لأن الله تعالى أراد إذلاهم، وقال: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزِيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٤) قال: فألزمهم الصغار والذلة، فلو سميت صدقة صاروا كالمسلمين الذين تؤخذ منهم الصدقة (٥).

ابن وهب: وإن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب: «لاناخذ منكم الصدقة وعليكم الجزية» فقال: «لاناخذ منكم الجزية» فتوفي عمر وهو (١) على ذلك (٧).

#### [فعل ٢ – في مقدار الجزية]

ومن كتاب ابن المواز: ولا يزاد في الجزية على ما فرض عمر بن الحطاب أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهماً على أهل الورق<sup>(A)</sup> وإن كثر يسرهم، قال ابن القاسم: ولا ينقص من ذلك (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) «منهم» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) في: أ (ابن).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) «الصدقة» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٦) في المدونة: (وهم).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، كتاب الزكاة، باب جزية أهمل الكتاب، ج٢، ص ١٧٣، سنن البيهقي، كتاب الجزية، باب الزيادة على الدينمار بالصلح، ج٩، ص ١٩٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ج٥، ص ١٠١ ونقل عن ابن قدامة في المغني قوله: «حديث عمر رضي الله عنه لاشك في صحته وشهرته بين الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر، ولا خلاف فيه، وعمل به من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم، فصار إجماعاً لايجوز الخطأ عليه.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠).

واحتج مالك بقول عمر بن الخطاب: «وقد فرضت لكم الفرائس وسننت لكم السنن».

قال عبد الوهاب<sup>(۱)</sup>: لأن عمر فرضها على هذا المقدار بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد بل صوّبوا رأيه إلا أن يضعف عنها أحد فيخفف عنه، وكذلك قال أصبغ ومحمد: يخفف عمن لا يقدر، وقد كتب عمر بن عبد العزيز أن يخفف عن جماجهم (۱) فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم، فإن احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال<sup>(۱)</sup>.

قال مالك: وتوضع عن أهل الذمّة ضيافة ثلاثة أيام التي جعل عليهم عمر؛ لأنه (<sup>1)</sup> لم يوف لهم بما ينبغي من الذمة (<sup>0)</sup>.

قال مىحنون: وقد<sup>(١)</sup> كان فرض عليهم عمر أرزاق المسلمين من الحنطة مـدّان<sup>(٧)</sup> على كل نفس في الشهر مع ثلاثة أقساط زيت عمن كان من أهل الشام والجزيرة.

وأما أهل مصر فاردب من حنطة كل شهر ولا أدري كم من (<sup>(^)</sup> الودك والعسل وكسوة كان يكسوها عمر للناس وعلى أن يضيفوا من مرّ بهم <sup>(^)</sup> من أهل الإسلام ثلاثــة أيام.

<sup>(</sup>۱) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٥٠، قال الباجي: «والدليل على ما نقوله - أي فرض الجزية على هذا المقدار - أن هذا فعل عمر بن الخطاب وحكمه بحضرة المهاجرين والأنصار وفضائله تسمع وتشهر ولم يخالفه في ذلك أحد ولا أنكر فعله فثبت أنه إجماع». المنتقى، ج٢، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) جاء في اللسان: "... والجُمْحُمةُ : رُوَسَاءُ القَوْم. وَجَمَاحِمُ القوم: ساداتُهم". ولعل هذا المعنى هو المراد هنا. وفي المصباح: "والجُمحمةُ: عظمُ الرأس المُشتملُ على الدماغ، وربما عُبر بها عن الإنسان، فيقال: خذ من كل جمحمة دِرْهماً، كما يقال: خذ من كل رأس، بهذا المعنى". انظر: المصباح المنبر، (كتاب الجيم)، ١٠/١، لسان العرب، مادة (حَمَمَ) ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لُوحة ٢١٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٠).

<sup>(</sup>٤) في: أ، ج (لأنهم).

<sup>(</sup>a) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) «وقد» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٧) ن: أ (مديان).

<sup>(</sup>٨) نِ: ج (نِي)،

<sup>(</sup>٩) في: ب (وراءهم)، وفي: ج (جاءهم).

ووعطي أأهل اللعواقق ففسنة عشرر صلعنا ككل شههر عطلي ككل رجلل ووككسوقة معوروفقة الا أأعورف تقاورها يكسوها عمو لللاس (١٠)

وومن كتلب المن المقرطين: ووالذمع المطل اللفعة الملوية قوتلوا وومبووا (٧٠).

وولا يؤوخذ مون روهباك أهطل اللفعة جويية، فقال مطورف ووابين الماجد شووك: ووحدًا إلى مجددة حطلها طلعا من تورهب بجد ألف صريبت عطليه ووأخذفت معه فطاها الاتورول عصمه ووكلطلك ققال طلك، ووُلُطا روهبلك الككليس (٢٦) فقلم يهدعون ققلهم وولا تقوضع الطويقة عهم ووهم التشمطهمسقة للنيين تقال الصناييق ففيهم ررضيي الله عنه: «وستعجد ققومنا فلمحصوا اعين أومسلط رؤوسههم غاضيرب سا فقحصبوا عمه باللسيف، (69).

## التسل ٣ صغير النسرائنيم إلغا أأسنظه مسالها أوننمير هلل طلبيه جزئينكي

ومن الملاونة: قلل معلك: وولا جزية على نصرانهي أتعققه مسللم وطلو جعلت عليه جزية كلك المعنق أضرر بعد، / ووقلله على بين ألبي طالب، ووقلله التنهيي ٢٠٠٠، قال: وونفعه نضمة موولانه ١٠٠٠. [-١٨٤٨] قال البن القالسم: طلك أعتقه نضى كلك على العبد المعتق الطورية كمما توخذ من عبيد

انظر: مصنف لبن ألمي شيبة، كتاب الجهد الد، بالب طقاللوا في وضع الجزيمة والقتال عليها، ج١١١، ص - ١١٤ - ١١ ١٤ مسنن الليهيتي، كتلب الطويقة، بلب الزيد المتة على للدينا و بدالصلح، ج٩٤ ص ١٩٥ - ١٩٦١.

انظر: النواتور والزيلعالت، ((ج١١، للوحة ١١١٨)). (1)

في: أ (الكتابين) وهي حطاً. (1)

انظر: تهذيب الطالب، (ج١١) لوحة ١٠٠٠). وما روي عن الصليق رضي الله عنه هو حزه (2) من وصيح ليزيد بن ألبي سفيلان عندما بعنه في حيش إلل الشام. وهنده الوصية أخرجها ماللك قي الموطأ في كتاب الجهاد، بالب: النهى عن قلل النساله والولدان في الغزوي ٣ ١٧١/٣٤ -٤٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب السير، بالبيد تبرك قدال من لا قدال فيه من الرِّحيان ٩/٩٨.

عامر بن شراحيل: ... الشعبي، الحميري، أبوعمرو، اللكوفي، من شعب همالالله، أأمّه من سي، حلولاء، وللد يالكوقة الست ستين خلت من خلانة عمر، روى عن الين عصر، والبن عبالس، وحاير بن عبد الله وغيرهم، ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز. مالت سنة ١٣- ١٩هـ، وقيال: غير فلك. انتظر: طيقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٨١، تالريخ يغلاك ٢٣٧/١٣ الجوح والتعليل، ٢/٢٢ - ٢٢٤، سير أعلام التيلام، ٤/٤٩٤، تهذيب التهذيب، ٥/٥٦ - ٦٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الملونة، ج١، ص ٣٨٧ - ٣٨٣.

الالتصلافي إلقا تجروا افق بالادا السلليين اللخش (١١).

ووقال المتههب : وويلغي الدعظي بين أبي طالب قال في المصراتي بيعن : الاجوزية عليه ورفال المتحدد على المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المر

ووقال الين حبيب في اللصواقي يعتقسم الله قال التعلق في معرو أحبيّه إليّ التووضة. معيهما اللويق صنغوار الفهم

مه: - رو وجهه مغلقا افقلا أقد حرز نتصرا لتي فلوجب الانتكرين عليها المؤرية الصله الله على ورفلا عظلت الله ورجه القول المنافقة الم

#### [فطل النبع إلاا أطلح طقالت عسما الجزينة]

روس المارونة تقال البن القاسمة والذالم يوتند من الله عن الله عن الملوقة سنة حي أسللم فللا يؤتند منه نشي به الأن مللك أقال في أحلل حصن هرو معنوا القلالة سنين على ألا يعظوا الله المناسقة على ألا يعظوا الله المسلمة عن من من الله المسلمة عنهم منابقي عليهم والانوتند منهم شيء ("".

قال ابن القاسم: واللل اللنب هو هنوا عليه حلل اللزية الله

<sup>(</sup>۱۱) انظر: اللمسر نقسه بهاله من ۱۲۸۸۲.

<sup>(</sup>T) الطر: التوافر والريافات (جاله للوت ١٨١١) اللقي بجاله من ١١٧١.

الله في سي ولا علق صابي الله.

<sup>(2)</sup> الظر: -- النظر: الموطقي كالب الركاف بيالي طاحله في كرافية المستقة للذي في والحلل بيته ورافيل بيته ورافي وروافي بيان مرافي بيان الركاف بيان الموافقة على بين طاحس بيان مرافقة على بين طاحب بيان مرافقة على بين ما الموافقة على بيان مرافقة على من حديث ألى والتي خال الوطاقة التي والتي خال التي التي والتي خال الوطاقة التي والتي خال التي والتي خال الوطاقة التي والتي خال التي والتي خال التي التي والتي خال التي التي والتي والتي التي والتي وال

<sup>63-4-5 (</sup>a)

<sup>(</sup>T) ILL INC. TANK.

الطرد الشرق جات مي المالد

قال: وبلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أســـلم من أهل الجزية حين يسلمون<sup>(١)</sup>، قال مالك: وهي السنة التي لا اختلاف فيها<sup>(١)</sup>.

قال مالك: وإذا أسلم أحد من أهل الصلح سقطت الجزية عنه وعن أرضه وكانت أرضه له<sup>(۲)</sup>.

قال: وإن كان من أهل العنوة لم تكن أرضه له ولا ماله ولا داره وسقطت الجزيسة عنه (1).

ابن وهب: وقاله عمر بن الخطاب، وابن شهاب<sup>(۵)</sup>

م: يريد: ماله الذي اكتسبه قبل الفتح، قال أبومحمد: وأما ما اكتسبه بعد الفتح فأسلم فإنه له، قاله مالك<sup>(١)</sup>.

ابن وهب: وكان ابن عمر، وابن عباس ومالك، وغيره يكرهون بيع أرض العنوة (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: للوطأ مع شرحه المنتقى، كتاب الركاة، باب جزية أهل الكتاب، ج٢، ص ١٧٥. قال الباجي: الأظهر أن للراد وضع مابقي عليهم منها فلا يطلبون به وليس المراد وضعها عنهم في المستقبل. انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: للدونة، ج١، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه، ج١، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق، ج١، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) «واين شهاب ليست في :(ب).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨٣. وأرضُ العَنْوة: هي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ولم تُقسَّمْ يين الغانمين، فهذه تَصيرُ وققاً للمسلمين، يُضرب عليها خَراجٌ معلوم، يُوْخذ منها في كل عام يكون أُجُرةٌ لها، وتَقَرُّ في أيدي أربابها ما داموا يؤدُون خراجها، سواء كانوا مسلمين أو سن أهل النَّمَّة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجرتها. وأما أرض الصلح: فهي كل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم، ويؤدون عنها خراجاً معلوماً، فهذه الأرض مِلْكُ لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية، متى أسلموا سقط عنهم، وفم بيعُها وهبتُها ورهنها؛ لأنها ملك فم. انظر: المغنى، لابن قدامة، ج٤، ص ١٨٦.

#### [الباب: الرابع عشر]

فيمن امتنع من أداء زكاته(١) أو أخرجها قبل وجويها، أو أكره على ذلك

والزكاة فريضة، ومن امتنع من أدائها أخذت منه كرهاً، فإن امتنع وكانت له منعة قوتل، وقد قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: «لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه»(٢).

قال ابن وهب عن مالك في قول الصديق: «لو منعوني عقالاً» قــال: هــو الفريضــة من الإبل.

این وهب: وهو البعیر (۱)، وقیل: سعایة عام، واحتج لذلك (۱) بقول الشاعر: مسعی عقالاً فلم ینزك لنا سبداً فكیف لو قد سعی عمرو (۵) عقالین

وقيل: إنما عني بالعقال مايعقل به البعير، وقد يكون هذا مـن أبـي بكـر رضـي ا لله عنه على طريق المبالغة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: أ (زكاة).

انظر: الموطأ مع شرحه المتنقى، كتاب الزكاة، باب أحد الصدقات والتشديد فيها، ج٢، ص ١٥٦. ولفظ البخاري ومسلم: «واقه لو منعوني عقالاً كاتوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه ٠٠٠». صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ج٢٠، ص ٢٥٠، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عمد رسول الله ٠٠٠ ج١، ص ٢٠٠ - ٢٠٠. وقد سبق تخريج هذا الحديث وسبقت الإشارة إلى أن أكثر روايات البخاري (عناقاً) بفتح العين وبالنون وهي الأنثى من ولد المعز، وانظر في التعليق على هاتين الروايتين: شرح النووي على صحيح مسلم، ج١، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦١).

<sup>(</sup>٤) «لذلك» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٥) عمرو المشار إليه هنا هو: عمرو بن عتبة بن أبي سفيان ولاه عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما صلقات كلب. فقال فيه قائلهم ذلك. انظر: المتتقى، ج٢، ص ١٥٦، شرح النووي على صحيح مسلم، ج١، ص ٢٠٨، فتح الباري، ج٢١، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: المتقى، ج٢، ص ١٥٦، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦١).

م جر ووقلاله اللاغي أرالاد والشناعله الله

قالل ماللك فيتالا المسلم فيتالا المناه من أخسالته الالتوجيب الزاكات الفيليغة فعل معه كوملًا، قالل المنه المنه المنه كوملًا، قالل المنه ال

قَالَمَا فِي فَي كَتَسْيِسِ البيانِينَ الطَّيْقِطِيلِيّ و الِالِهِ عَرَقِ فَي يَجِيهِ البولِهِ لِيَظِيظِينِ العاصماللان سموى و الِولِهِ كَتَسْلِونُو ا الطَّلِي إِلَاهِ السَّقِقَوْ الوَالِهِ الْعَلَامُ الْوَالْقِينِ فَي عَصِيرٌ كَافَةَ الطَّطُولُ ( الله عَلَيْ ا

ومور اللالونينة والتافيقية والتافيقية بالتوال المنافية المالية المالية المنافية المنافية المنفية المن

و قر کر اللووی فی شور حالی صحیح مسلم و ایران حسور قرف تنم البلوای آشتوالا آ آخری فی باللواد بالبلت الله و المحم تشور اللووی علنی صحیح مسلم، بیرا ه می ۱۸۸ ۲۳ - ۹۹ ۲۷ تخت البلوی، بیرا ۵ می ۱۸۸ ۲۳ میراند و بیراند و بیران

<sup>(())</sup> قة بور<del>رون</del>).

<sup>(</sup>T)) ومِاتَاهُمِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الك

<sup>(</sup>١١١) قية بيب (ديوال).

<sup>(4)</sup> التعلول اللغواطور والزواطالعات « (مع له المؤرسة ١١ ١١ ١١)» وقفة فييب الطاطاليب « (مع له المؤرسة ١ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢٩) في ع (الاستعالي).

<sup>(</sup>١٦) انتظرة اللغواطور واللهالطانت، (١٦ له المرحة ١١١١)، تقال فيب الطالليب، ((١١٥ ما لمرحة ١١١١)).

<sup>(</sup>١١١) ون : أَ أَرْضَ عِلْهُم).

<sup>(</sup>٩)) التعلور: المؤوطة أمع شرحه المنتقى، كالمليب المؤركات، يالمليب طلحاله، وفي المعقد اللصائفة ووالمتنسليود ففيهاله، على المتعلق من ١٨٠٣.

<sup>(</sup>١) والله الليد في: (أ) والله عن الليونة، جاه، عن علالا.

<sup>((</sup>۱۰۰)) في: أأ (ريشو).

<sup>((</sup>١١١١)) التعلق: الله بوقت، جاا، عن معلالات.

# عَظِلًا ﴿ فِيْسِ أَغُونِهِ رَكُلُكُ فَقِلَّ الدِورِ مِلَّا ]

وقِلقُ وقِلقَ الطَّعَةِ فَ اللَّهُ المُؤَارِكَ المُؤَارِكَ الْمُؤَارِقِ وَقِلْقَالَةِ وَعَلَا الْمَهِ المُؤَالِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قالل ما اللك قفي عجاج ال كالكاتمين عين أبوا وحوث الوا والتياتية إلى وويها الآلاك بسست الوا و سسين إلى المراجد .

اليل الوازاز وقوها تشهيب ورواوا حص ماقلطت والليات المسترات اخرجها وقال العلها المم

<sup>(</sup>١١) قيل ع (الرسال).

<sup>(</sup>١) التطلولتر اللطوقية بيها على ١١١١٦.

<sup>(</sup>ع) الظافرات اللفائلية بم شروحة في التلفظ المريد على 183 ، كي باللقائل بم م م 184 ، كي باللقائل بم م م 184 ، كي باللقائل بم م م 184 ، كي باللغائل م م م 184 كي في م م 18 كي اللغائل م م م 18 كي في م 18 كي في م 18 كي في م 18 كي م 18 كي م 18 كي في م 18 كي م 1

<sup>(9))</sup> سيتن <del>تركي</del>ه.

<sup>(</sup>١٦) ﴿ وَاللَّهُ عِبِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللللللللَّاللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>M) (E) (M)

<sup>(</sup>٨) انتظار الطولطورو الولوايالست ( ( ل الوحة - ١١ ١١ ).

<sup>(؟))</sup> القليت بين سعد بين عيب الزار حور الفهري مولاهم الإنهام عدل المور البارا المورية البارا المورية البارات وتعف المحدد، والبارات والمارة المورد الم

تجزه، واحتجا<sup>(۱)</sup> بالصلاة<sup>(۲)</sup>.

قال ابن المواز: لا تجزئه إلا ماكان قبل الحول بيوم أو يومين والفضل ألا يفعل (٢).

وقال ابن حبيب عن من لقي من أصحاب مالك: لاتجزته إلا فيما قرب مثل خمسة أيام أو عشرة.

وقال عيسى عن ابن القاسم: لا أحب لـه أن يفعـل إلا بـأمر قريب وأرى الشـهر قريبا على ترَحيف<sup>(4)</sup> وكره<sup>(6)</sup>.

م<sup>(١)</sup> : والقياس رواية أشهب أنه لايجزي قبــل محلهــا كــالصلاة، ومــا عـــــاه امتحـــان.

ومن المدونة: قال: ولو عجل زكاة الماشية لعامين لم تجزه وأخذه المصدق بزكاة ما يجد عنده، وإذا أداها قبل أنْ يتقارب لم تجزه كمن صلى قبل الوقت فلا تجزئه (٢٠).

ابن وهب: وقال الليث: لا يجزئه ذلك(٨).

قال ابن المواز: قال ابن وهب عن مالك: وإن أخذها منه الساعي قبل محلها جيراً لم عنها المراز عند القاسم: إنْ أخذه يزكاة زرعه بعد ما يبس أو يزكاة غنمه أو ماله قبل محله فإن (١٠) كان بقرب محلها أجزأه، والزرع أبينه (١٠).

<sup>(</sup>١) ني: ب (واحتج).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات (ج١، لوحة ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه (ج١، لوحة ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) في: أ (زحف) وكذا في العتبية، ج٢، ص ٣٧١ - ٣٧٢، وما أثبتناه من (ب، ج) هـ و نـص النوادر، (ج١، لوحة ٢١٠)، وتهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر: التوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢١).

<sup>(</sup>٦) و ليست في (ج).

<sup>(</sup>Y) انظر: الملونة، ج١، ص ٢٨٤ – ٢٨٥.

 <sup>(</sup>A) وابن وهب ٠٠٠ ذلك ليست في: (أ، ب) والذي في المدونة: وأشهب: وقال الليث لا يجوز ذلك وابحع: المدونة، ج١، ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٩) في: أ (وإن كان).

<sup>(</sup>١٠) انظر: التوادر والزيادات (ج١، لوحة ٢١٠).

ومن المدونة قال مالك: وإن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين<sup>(١)</sup>.

ابن وهب: وأمر التبي ﷺ أن تخرج (٢) زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى (٣).

(١) في للدونة: «بيومين أو ثلاثة»

وكذا في الموطأ، انظر: للدونة، ج١، ص ٢٨٥، الموطأ، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، ج٢، ص ١٩٠.

وفي البخاري: «وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل المقطر بيوم أو يومين قال ابن حجر: «وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها أي الذي ينصبه الإمام لقبضها في انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، ج٣، ص ٣٧٥ - ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) في: ج (تحمع).

 <sup>(</sup>٣) هو حديث ابن عمر: وأن الني صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج النباس إلى
 الصلام. أخرجه البخاري في، كتاب الزكاة، باب الصلقة قبل العيد، ج٣، ص ٣٧٥،
 ومسلم في كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، ج٧، ص ٦٣.

#### [البلاب الكامس عشر]

### فقي دفقع الإكلاة إللي الإطلم العطل أؤو غفور العطل

قالل معاللة ورحمه النشر وعله النشر والمقا كلامام يعالم المهام يعامل المهاب يسبع أحده التبغير وق و وكلامه الله المنافعة اللها المنافعة المناف

البين الملوان : قالل المنهب : وفقالت إقا كلان الإمام علاية مهاعلى المعالى المعالى بغير المعالى بغير المعالى بغير المعالى بغير المعالى بغير المعالى بغير معاشر ولا معينة ولا المعالى المعالى به المعالى بغير معاشر ولا معينة ولا المعالى وور بقال بغير معاشر والمنافق المعالى وور بقال بغير معاشر والمنافق المعالى وور بقال المعالى وور بقال المنافق المعالى وور بقال المنافق المعالى والمنافق المنافق ال

قَطَالَ مَمَالِلُكُ وَإِنْ الثَّمَاسَمَةِ: وَوَالْتَ طَلَّلِيهِ عِهَافَقَعَالَ فَقَدَّ اللهِ الْمَعْمِ عَلَالَا معلل عصور بين عبيدا اللورية فقلا يققل معدى وققال أشههب يققل معند إلا تكفت صلاطة وولات كفلان معهداً بعدم اللوكاة فقلا يققل معدى والا تكلت الإناج غير علل فقليصد قد وها أوا الد فقط (\*).

ووجن الملوزة تقال معاللت: ووالمازركاة المائية تودما أنبتت الأرض فبلات الإملام يبعث في نظلت "" ، تقال المواقة ووجن الملوزة ووالمائية والمائية والمؤافئي ، ووالمبوب للعنور الملمول للتعاليث ووجن نظلت ووجليده في كلفوات معالليس عليهم فينا المورث ، تقال منالك: إلا اكن على المطلها حل نظلت وجليده إلى المورث معاللت الله المورث المرابع والمائية المائية المائ

<sup>(</sup>١١) في: أأ (ووليانته وركاة اللناس إلى الإطام).

<sup>(</sup>m) رولا عيها القالة القيهاليات في (m)

<sup>(</sup>الله الستاني: (اله).

<sup>(</sup>٤) التعلي: اللتواهير والإرطاطات، ((ج)ا، اللوحة ١١١١١ – ١١١١١١).

<sup>(4)</sup> التظار: الليونات جان من ١٢٨٨.

<sup>(</sup>T)) في: ب (فيكافون).

والله كانت (١) صحافاً أن يصطلحوا على قيمها والمير بأخذ القيمة في حقاا بأساء (١).

قال عنه التهيب: فإلا الخطفوا في القيمة سئل العل الصلاح<sup>(17)</sup> كيف كلا العمل علامم الله العمل علام العمل علام العمل علام العمل عليه.

### [فعل -إنا دفع الرّكاة إلى من غلب من قبل البدع أورقته]

ومن المدونة قلل ابن القاسم: وإنا غلب خوارج على يلد فأحقوا من الناس الزكلة والجزية ثم قلوا<sup>(4)</sup> لم يؤخذ ظلك من الناس ثلنية والجزآ ما أخقوا، وقلله أيوسعيد الخدري سعد بن طلك (<sup>4)</sup>، وأيومربرة (<sup>6)</sup>، وابن عمر، وغرهم (<sup>6)</sup>.

قال في كتاب ابن اللواز: وكتلك قوم غلوا على البلاد فأحقوا الزكاة ثم غليهم السلطان وأحرجهم عنها قلا يأحق<sup>ره</sup> من الناس الزكاة ثانية، وهم مثل الحوارج، ورأيت

<sup>(</sup>۱) في: ب (وإن كاتوا ضعافاً يصطلحوا على قيمتها) وفي: ج (وإن كاتوا ضعافاً فقيمتها) وما أثبتك من (أ) وهو موافق في اللحني لما في التوادر فقد حاء فيه: ووقما من يعبد من المياه التي يردها الساعي قطيه حلب ما لزمهم إلى اللهيئة، فإن ضعفت عن ظلت الفتم فلايد من ظلت أو يتفقوا على قيمتها ولا يأس بالقيمة في مثل هقايد انظر: التوادر والزيبادات، (ج١، أوحة ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) التقلر: النوادر والزيادات (ج١، لوح ٢٢٢).

<sup>(</sup>١١) ق: ب (الملح)

<sup>(3)</sup> きょんせん

<sup>(</sup>٥) سعد بن مثلث بن سِتَانِ بن عُيد بن تَعَلِية... الأنصاري، الخزرجي، أبوسعيد الخُدري، مشهور يكيت، استصغر بأحاد، واستشهد أبوه بها، وغزا هو ما يعدها، روى عن النبي الكثير. مات بللدية سنة ٧٤٤، وقبل غير ذلك انظر: سير أعدام البالاء ١٦٨/٣، صفة الصغرة، ١٤/١، الإصابة، ١٦٥/٤ – ١٦٦، ترجة (٢١٨٩).

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن صحر، الدوسي، أسلم سنة ٧هـ، شهد حير وما يعدها، وهـو من الصحابة المكترين من رواية الحديث عن النبي ، بلغت مروياته خمسة آلاف وثلاثة منة وأربعة وسبعين. مات سنة ٧٥هـ، وقبل غـير ذلك. انظر: أسـد الغابة، ٣١٨/٥ – ٢٢١، ترجمة (١١٧٩)، الإصابة، ١٣/١٢ – ٧٩، ترجمة (١١٨٠)، شفرات القحب، ١٣/١ – ٦٤.

<sup>(</sup>۳) انظر: اللبونة، ج۱، ص ۲۸۵.

<sup>(</sup>٨) ن: ب (قلا يأخلوا).

مالكاً يقرب بعضهم من بعض إذا أخلوها عند عملها، وقد كان ابن عمر يدفع زكاة مالسه إلى من غلب على للنيئة (١) من أمراء الفتنة، وأحسب اليشا أن لا يدفع إليهم إن استطاع ويخرج ذلك إلى من فرضها الله دون أهل الجور والخلاف(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: التوادر والزيادات (ج۱، اوحة ۲٤٠).

<sup>(</sup>٢) ومن أمراء الفتة ٠٠٠ والخلافع ليست في أ.

#### [الباب: السادس عشر]

#### فيمن حلت زكاته وهو مسافر (١) وإخراج الزكاة من بلا إلى بلا

قال مالك: ومن سافر بتجارة وهو مدير وله مال ناض بيلمه فحال عليه الحول وهو في سفره (۱) بيلد آخر فليزك عما معه وعما خلف بيلده، / وكذلك إن خلف ماله [118] كله بيلده إلا أن يخاف الحاجة ولا قوت (۱) معه فليؤخر ذلك حتى يقدم بلمده، فإن وجد من يسلقه زكاته حيث هو فليتسلف ويخرج زكاته أحب إلي، وقد كان يقول (١) يقسم في بلاده (٥).

وقال أشهب: إذا كان ماله يبلده وكان يقسم في بلاده عباجلاً عند حوضا وشبه ذلك فلا يقسمها في سفره، وتأخير ذلك إلى بلده أفضل إلا أن يكون بموضع هو به في سفره حاجة ملحة (1) ونازلة شديدة فليزك هناك أحب إلى (٧) إذا كان يجد ذلك (٨)، إلا أن يُؤدى عنه ببلده فليس ذلك عليه (٩).

ورقال بعض للتأخرين: وهذا إذا كان سفره مما يعود منه قبل وحوب الزكاة فعاقه عن ذلك أمر، وإن كان سفره مما يعلم أنه لايعود منه حتى يجول عليه الحول فعليه أن يوكل من يخرج عنه من حوله فإذا لم يفعل ذلك كان متعدياً، وتصير الزكاة في ذمته، وإذا صارت في ذمته وجب عليه أن يخرجها الآن وإن كان محاجاً على أحد قولي مالك أن المراعى موضع المالك، وكذلك على القول يجواز نقلها، وأما على قول سحنون فيؤخر حتى يصل إلى بلده. هذه زيادة من نسخة (ج١، لوحة ٢٠ - ب). وهي منقولة بالنص من التبصرة، للخمي، (ج١، لوحة ٢٠).

<sup>(</sup>١) ني: ب (وهو مريض).

<sup>(</sup>٢) ني: ب (ني سفر).

<sup>(</sup>٣) ني: أ، ج (ولا قوة).

<sup>(</sup>٤) يعني الإمام مالك.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) ني: ج (مُلحة).

<sup>(</sup>٧) في: ج (إلينا).

<sup>(</sup>٨) ني: ب راذا كان كنلك).

<sup>(</sup>٩) انظر: الملونة، ج١، ص ٢٨٦.

#### فمل [الزكاة نفقسم نفي المرنتم النبي بُعِينت نفيع]

ققال مغاللت: روافسول في المصلفقة الا تخرج من موضع بُهِيَت (\* وفيه كلاتت من عين الوسون من عين الوسون من عين الوسون المسلف المن المسلف المن المسلف عن المسلف المن من المسلف عن المسلف المن من المسلف الم

والو بالنغ رجلاً من غير أقبل الملينة عن أقبل الملينة حاجة فليعث المليهم من زكلة ماله كان فلك صبابلاً وم

قلل البن المقاسم - في غير الملمونة -: وإفنا نقل الإملم زكاة بللا ( الله بللا آخو فلا يسكارى عليه من المقيء ولليع فلك شم يشتري منطه بالموضع المذي يويلا قسمت فيه، وقالل في موضع آخو - عن مثلك: أنه يحكارى عليه من المقيء، أو يبيعا ( ).

قال الين حيب في نحو هللا: ويعطى أبير حلها منها لا على من أخللت معلا".

قال سمعون: ومن أعرج زكلته إلى غير قريص، ويقويته فقراء لم يجزه، قال أبوبكو ابن الليلا<sup>(ه)</sup>: حقا استحسلت، وهي تجزيمً<sup>(ه)</sup>. وفي باب قسم الزكلة الطاب حقال<sup>(-۱۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱۱) في: ج (وجت).

<sup>(</sup>m) فيد آ (فيطل).

الله المستقيق.

<sup>(</sup>ع) النظر: الليونة على من الله - WAT - WAT اللوافر والويلطان، (عالى الوحة علام).

<sup>(</sup>م) ريس ليت في (ب).

<sup>(17)</sup> التعلق الليوالس واللوطالعات (ج11» للوحة \$\$ 17).

<sup>(</sup>۱۱) النظر: النواس والمرياطات (ساء الوح 22 m).

<sup>(</sup>١١) المطل الليواهي والليطاهات ((١١) اللوحة ١١٤٠).

<sup>((</sup>١١٠)) (وطل البن الله عنون — في محلق آلي زيد — يسم في اللوضع اللتي آلمسند به الله كالاستام (١١٠) (و١١٠) الله تنظا الله تنظم الله تنظم الله تنظم الله تنظم الله تنظم الله تنظم الله تنظيم الله تنظم الله تنظم

#### [النياليه: اللماليج عشر]

### جالمع ساليالي(١١) في تركان المطان

### إضل ١ – حسن التعب أو الضَّة يوتنت بيم العشر عند غيروه إنا بالمَّة التملي]

قال مالك، والتهب لل كان مانترج من المعلن يعمل كما يعمل الزرج، وينبت كمات مثله في الزرج: ﴿وَالْمُوا حَمَّة يَوجَ كمانه كان مثله في صحيل وكانه كما قال الشعالي في الزرج: ﴿وَالْمُوا حَمَّة يَوجَ حَمَادِهِ﴾ (٥)، وأخذ منه مرسلة ربع العشر؛ لأنها وكان اللهب والقعنة.

<sup>-</sup> طل يعتى الملتوين: القياس إفا كانوا توالدين الاتنباد آل لا تعلى عنه يزك العم فركانه وا آن يطنوا تزكاة قوم آمرين في يلاد آمرى، ألو يقيموا على عمالمة ألو يكلف من مو ينهم من الأغنياء موالسانهم». حلّه تزيالت من تسعة (ج الوحة ١١١ - أ). وهي متولة من النيمرة للعمي، (ج١١ الوحة ١٧١ - يد ولوحة ١٧١ - آ).

<sup>(</sup>١) وحامع ماحلي ليست في ويدي

 <sup>(</sup>۲) حو يلال بن الخلارث، الغزني، آبوعبد الرحسا لملاتي، روى عن المني ه وعن عسر بين الخطاب، وابن مسعود يعلل: إنه كال آبول من كلام من تريسة على النبي ه في رحالك من مزينة في المسئة الخلاسة من الغيرة، وكان يحمل لواله مزينة يوم عنع مكت توفي سسنة - العسد انظر: آسند الغلابة ع ا من ١٤٣٥، تهذيب المتهذيب، ع ا من ١٥٥١.

العَيَلَة: سوية إلى قُل - يقع العاف والباله - وهي تاحية من ساحل البحر بيتها وبعث الكنية خشة واللستة قلل البن الأشوت الكنية خسة آليام وقبل: هي من تاحية النرج وهو موضع بين تخلة واللستة قلل البن الأشوت حقا حو اللنوط في الملسيم. النظر: النهائية (بالبية المتاف مع البائم) جه من - ۱۱-

<sup>(</sup>٤) لايب من ألى عبد المرحمة الملتهور يوبية الراكي، شيخ الإملام مالملك، وكد سبقت توجيد

المرجة الإمام مثلك في الموطال مسالات كتاب التركاف بياب التركاف في المعلمان بيات التركاف في المعلمان بيات من المدين المركاف بيات والموجد أبوطود في: كتاب التراج والإملاق والترب بياب في الطلاح الآرد بين المحالف بين المحالف بياب في المحالف بين المحالف في ا

<sup>(</sup>II) سورة الأصاب آلية الدار

قال ابن القاسم: ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزن ذلك عشرين ديناراً من الذهب أو ماتتي درهم من الفضة، مثل الزرع لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ خسة أوسق فيأخذ منه فما زاد فبحسابه فكذلك المعدن، ثم كلما اتصل بعد ذلك خروجه مما قل أو كثر أخذ منه ربع عشره(١).

# إِفْسَلَ ٣ – هَلَ تَشِمَ الْفَائِدَةُ الَّتِي حَالَ عَوَلَمَا لَمَا يَكُمِلُ بِمَا نِسَابًا مِنْ المعدن؟]

قال عبد الوهاب: وإن خرج (٢) منه دون النصاب، وعنده مال حل حوله إذا ضمه إلى مايخرج من المعدن كان نصاباً فليزك الجميع ماكان بيده وما خرج من المعدن؛ لأن شرط وجوب الزكاة قد وجد فيهما (٢) فوجب ضمهما (٤)، ثم يزكي ما يخرج بعد ذلك من قليل أو كثير.

م: وهذا خلاف للمدونة، ودليلنا: أنه يلزم على هذا أن لو خرج لـه من المعدن عشرة دنانير ثم انقطع ذلك النيل وابتدأ نيلاً آخر فخرج له (٥) منه عشرة أخرى والعشرة الأولى بيده أن يضيف ذلك ويزكي؛ لأنه يقول: لو كان له عشرة دنانير حل حولها لأضافها إلى هذه التي خرجت له أخيراً (٦) وزكى، فإضافتها إلى المعدنية الأولى (٧) أولى وهذا خلاف لقول مالك (٨).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) في: ج (وإن أخرج).

<sup>(</sup>٣) ني: ب (نيها).

<sup>(</sup>٤) في: ب (ضمها).

<sup>(</sup>٥) وله ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) في: أ (أوّل) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٧) «الأولى» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>A) أي خلاف لقول الإمام مالك في المدونة ففيها: (إذا خرج من المعدن وزن عشرين ديناراً أو وزن مثني درهم أخذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر، وما خرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب مايخرج ربع عشره إلا أن ينقطع نيل ذلك الغار ثمم يعمل في طلبه أو ابتدأ في شئ آخر ثم يدرك فلا شيء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين ديناراً أو وزن مئتي درهم. انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨٧.

# [فعل ٣ – في الواجب في النَّدُرة]

ومن المدونة قال مالك: إلا أن يتقطع ذلك النيل ويأتنف نيلاً آخر فيكون كابتدائه، وهذا كله فيما يتكلف بعمل، فأما الندرة (١) وهي مايند من ذهب أو فضة أو الذهب يوجد فيه تابتاً فما لم يكن فيه كير عمل أو نيل بعمل يسير ففيه الخمس، وما نيل من ذلك بتكلف ومؤنه ففيه الزكاة (٢).

أشهب: وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز، وقاله أبو الزناد (٣).

ومن كتاب ابن سحنون: قال سحنون عن ابن<sup>(4)</sup> نافع عن مالك في النسلوة تخرج من المعلن ليس فيها إلا الزكاة، وإنما الخمس في الركاز وهو دفس الجاهلية، وبــه أخــــَــُ<sup>(4)</sup>. محنون<sup>(1)</sup>.

م(٢) : وهذا هو القياس، لأنه مال معدن نصاباً لم يتملك/ قبل ذلك فوجب أن [١٤١/ب]

التُدرة: بفتح النون وسكون الدال: هي القطعة من الذهب أو القضة الخالصة التي لا تحتاج
إلى تصفية، وفُسُرت - أيضاً - بالـتراب الكثير الذهب السهل التصفية. انظر: حاشية
الدسوقي على الشرح الكير، ج١، ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: للدونة، ج١، ص ٢٨٧ - ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الملونة، ج١، ص ٢٨٩. وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، القرشي، الإصام الخافظ، أبوعبد الرحمن، المعني، كان من علماء الإسلام وأتمة الإحتهاد، حدث عن أتس ين مالك، وعبد الله ين حعضر، وعروة بن الزبير، والأعرج، وغيرهم، وروى عنه: مالك، والثوري، وابن عينة، وغيرهم، مولله سنة ١٥هـ، ووفاته سنة ١٣٠هـ انظر: طبقات الققهاء، للشيرازي، ص ٦٥ - ٦١، الجرح والتعليل، ٤٩/٥ - ٥٠، سير أعملام التبلاء، وادعاء، تهذيب التهذيب، و١٣٠ - ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) واين ليست في : (ب).

<sup>(</sup>٥) ني: ج (قال).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٣).

لأ: ج (م: قال عبد الوهاب: وهذا هو القيلس). وزيادة (قال عبد الوهاب) من نسسخة (ج)
 صحيحة فقد ذكر في للمونة وجه إيجاب الزكاة في النذرة وذكر وجه إيجاب الخمس فيها شم
 قال: «والزكاة أقيس». انظر: للمونة، ج١، ص ٣٨٠.

يكون فيه الزكاة علاف الركاز» ووجا<sup>ن الأو</sup>ل: أنه لنا لم يكن فيه كلفت كنف كلنال الموضوح فاتيه الركاز<sup>60</sup>.

م " وظاهر هذا القول أنه يؤخذ منها القمس وإن كانت أقبل من عشرين 
ديباراً كالركاز، والوقال قتل لايكون نارة ولا يؤخذ منها " الخمس حى يكون نعاباً لم
أعيه لأنه مال معدد وقد قال: ليس في العدد شيء حى يلغ عشرين ديناراً"، فهو
على عمومه، ويكون وجه هذا: أنه تقل " فيما يؤخذ مه لقلة مؤنه فيحل فيه الحمس
زكاة ذهب الركاز"، وفيما نيل بخزة وتعب جعل فيه زكاة النمب غير الركاز" ربع
العشر، كما فعل فيما يسقى من الزرع بالسواني تعف العشر المؤنه، وفيما يسقى مسيحاً
أو " " بعلاً العشر لحقة مؤنه، ثم لا يؤخذ من ذلك شيء في الوجهين حى يكون نصاباً
فكذلك هذا، وافحة أعلم.

إفعل ٤ – إذا انقطع عِرْق المحدن قبل بلوغ طفيت الزكاة، وظمر عرق أذر، فعل يضمُ أحدها إلى الآذر؟]

قال سحون: وإذا أصاب في نيل المعدن منة درهم ثم انقطع وابتدأ العمل فأخرج مانة أخرى فلا يصم ذلك بعضه إلى بعض كزرع أنشقه بعد حصاد الأول، قسال ('`': ولو

<sup>(</sup>١) في أ (روح طلك الأولى).

<sup>(</sup>٢) التظر: اللمونة، ج١، ص ١٨٠٠.

<sup>(</sup>E) (E)

<sup>(</sup>e) (i) (a)

 <sup>(</sup>١) الحله يشير الى قول الإمام مثلث أنه لازكاة فيما يخرج من اللعنان من ذهب أو فضة حى يبلغ
 وزن ذلك عشرين دينالوا من الذهب أو مئتى درهم من الفضة.

<sup>(</sup>n) في أ (لاتقال).

<sup>(</sup>A) ورزكاة ذهب الركان ليت في: (أ).

<sup>(</sup>٩) رخو الركان ليت في (أ).

<sup>(</sup>١٠) «سيحاً أنى ليست في : أم.

<sup>(</sup>۱۱) أي سحون.

أن له أربع<sup>(۱)</sup> معادن أو أقطعها<sup>(۱)</sup> لم يضم ما يصيب في كل واحد منها إلى باقيها ولا يُزكي الا عن مائتي درهم فأكثر من كل معدن، وكل معدن (۱) كسنة مؤتنف في النزرع، وليس كزرع في مواضع يضم بعضه إلى بعض إذا زرعه في عام واحد.

وقال محمد بن مسلمة (1): يضم بعضها (1) إلى بعض ويزكي الجميع كالزرع (١).  $\mathbf{a}^{(\mathsf{Y})}$ : وهذا أقيس.

# [فصل ٥ – هل يشترط في زكاة المعدن ما يُشترط في الزكاة من عريـــة المالك له وإسلامه؟]

ومن الواضحة: قال ابن الماجشون: والشركاء في المعدن كالواحد، والعبد كـالحرّ، والذمي كالمسلم، وذو الدين كمن لادين له<sup>(۸)</sup>، كالركاز يجده من ذكرنا، وكذلك ذكر عنه سحنون (۹).

وقال سحنون: لا زكاة فيه إلا على حرّ مسلم كحكم الزكاة، وقاله المغيرة. قال سحنون: والشريكان فيه كشريكي الزرع.

<sup>(</sup>١) في: ج (أربعة).

<sup>(</sup>٢) في: ب (أو اقتطعها).

<sup>(</sup>٣) «وكل معدن» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٤) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل، أبوهشام، المعزومي، روى عن مالك وبه تفقّه، كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك، وكان أفقههم، له كتاب فقه أخذت عنه. مات سنة ٢٠٦هـ. انظر: طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ١٤٧، الجرح والتعديل، ٧١/٨، ترتيب المدارك، ٢٥٨/١، الديباج المذهب، ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ني: ب (بعضه).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة١٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠).

<sup>(</sup>Y) «م» ليست في: (أ، ب).

<sup>(</sup>٨) في النوادر (وذو الدين كمن لادين عليه). انظر: النوادر، (ج١، لوحة ٢١٤).

<sup>(</sup>٩) في النوادر: (وكذلك ذكر عنه ابن سحنون). انظر: النوادر، (ج١، لوحة ٢١٤).

# [فعل ٢ – الدين لا يسقط زكاة المعدن، ومعارف زكاة المعدن هي معارف الزكاة]

ومن المدونة قال مالك: ولا يُسقط الدين زكاة المعدن كالزرع.

قال ابن القاسم: ويفرّق زكاته على الفقراء كالزكاة لا كالفيء.

# [فعل ٧ – المعدن حكمه الإمام إلاّ ما ظمر منه في أرض العلم فمو لأهل العلم]

قال مالك: وللإمام إقطاع المعادن لمن رأى ويقبض زكاتها، وكذلك ماظهر من المعادن في أرض العرب أو أرض البربر فالإمام يليها ويقطعها لمن رأى ويأخذ زكاتها، وكذلك ماظهر منها بأرض العنوة فهو للإمام؛ لأن الأرض ليست للذين أخذوها عنوة. وأما ماظهر منها في أرض الصلح فهو لأهل الصلح، لهم أن يمنعواالناس أن يعملوا فيها أو يأذنوا لهم دون الإمام(١).

قال ابن القاسم في المستخرجة: فأما إن أسلم الصلحي فإنه يرجع أمر المعدن الذي ظهر في أرضه إلى الإمام.

قال أبومحمد: وفي كتاب ابن المواز وأحسبه لمالك أنه إن أسلم أهل الصلح فأرضهم وما ظهر لهم فيها من معدن لهم دون السلطان، وكذلك ماكان لهم (٢) فيها من معدن قديم (٣).

قال ابن المواز: وإذا أسلم أهل الصلح فلابد من الزكاة في معادنهم، وكذلك من عاملهم فيها من مسلم قبل إسلامهم فعليه الزكاة كما لو زرع في أرضهم بكراء<sup>(4)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) «لهم» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٣).

#### [فصل ٨ - في مواضع المعدن]

ومن الواضحة قال: والمعادن على وجهين: فمعادن في فيافي أرض العرب، وأرض العنوة، وأرض الصلح، فذلك للسلطان يأذن فيها لمن يشاء ويقطعها لمن أحب ماعاش أو إلى وقت يوقته ويأخذ منهم الزكاة، وللذي أقطعت له معاملة الناس فيها(١) على ما يحل من غير بيع، وللإمام أن يحوفا من رجل إلى رجل ولا يجوز(٢) له أن يقطعها عطية تمليك للأبد، كما لا تقطع أرض العنوة تمليكاً لكن قطيعة إمتاع والأرض للمسلمين فهذا وجه، والوجه الآخر: مناظهر منها في الأرض التي صارت ملكاً للناس من جبالهم وأرضهم المعتمرة(٢) فلا حكم للإمام في هذه، ولا يزيل ملك ربها عنها ظهمور المعدن فيها كانت أرض صلح أو عنوة أو من أرض العرب، وهي لمن ظهرت في أرضه، له أن يعامل الناس فيها على مايجوز وفيها الزكاة، وهذا تفسير من لقيت من أصحاب مالك(٤).

أبومحمد: انظر قوله: عنوة أراه فيما مدّن من المدائن وأحيي من الموات.

وقال ابن نافع وسحنون: إنما ينظر الإمام في الفيافي<sup>(۵)</sup> والأرض التي كالموات، وأما من ظهر / له في أرض يملكها أو في خطته معدن فهو له، وليس للإمام عليه سبيل<sup>(۱)</sup>. [٢٤٢]

قال ابن نافع: وما ظهر منها في أرض الصلح فهو لأهل الصلح، ومعادن القبلية لم تكن خطة (٢) لأحد، وإنما كانت بفلاة (٨).

وقال يحيى(1) عن ابن القاسم في العتبية: ماظهر من معـدن في أرض رجـل خاصـة،

<sup>(</sup>١) «فيها» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٢) ني: ب (ولا يحل).

<sup>(</sup>٣) ني: أ (المعتملة).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠).

 <sup>(</sup>٥) الفيافي: هي الأراضي الواسعة البعيدة عن العمران.

<sup>(</sup>٦) النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠).

<sup>(</sup>٧) ني: ب، ج (خطت).

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠).

<sup>(</sup>٩) یحیی بن یحیی، وقد تقدمت ترجمته.

أو ارض ذمي من أهل العنوة أو أرض موات فالأمر في ذلك كله إلى الإمام إلا ماظهر منها في أرض الصلح فهي لأهل الصلح يوفى لهم بعهدهم<sup>(١)</sup>.

م<sup>(۱)</sup>: وتلخيص هذا الاختلاف: أن المعادن على ثلاثة أقسام: ماظهر منها في أرض العرب أو البربر أو العنوة فالإمام يليها ويقطعها لمن رأى، ولا خلاف في ذلك، وما ظهر منها في أرض الصلح، فقيل: الأمر فيه لأهل الصلح، وقيل للإمام، وما ظهر منها في أرض رجل، فقيل أمره للرجل، وقيل أمره للإمام<sup>(۱)</sup>.

### [فعل ٩ - معادن غير الذهب والفضة لا زكاة فيما ولا خمس]

ومن المدونة قال مالك: وأما معادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد<sup>(٤)</sup> وشبه ذلك فلا زكاة فيها.

قال أشهب: وقد أخطأ (°) من جعل في ذلك زكاة أو خمساً لأنه ليس بركاز (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٣).

<sup>(</sup>۲) «م» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) «وما ظهر منها في أرض رحل ٠٠٠ للإمام» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) «والحديد» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٥) في: ب (وهذا اخطأ ممن جعل في ذلك زكاة).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٢ - ٢٩٣.

# [الباب: الثامن عشر]

# جامع للقول في الركاز<sup>(۱)</sup>

### [فعل ١ – الواجب في الركاز، ودليله]

قال النبي ﷺ: «وفي الركاز الخمس» (٢) فعم (١)، فوجب على واجده خمسه وإن كان قليلاً لعموم الحديث؛ ولأنه مال الكفار فكان فيه الحمس كالفتائم (٤).

قال مالك: وما وجد في أرض العرب كأرض اليمن والحجاز وفيافي الأرض من ركاز ذهب أو فضة فهو لمن وجده وعليه فيه الخمس بخلاف ما وجد في أرض الصلح أو العنوة وسواء<sup>(٥)</sup> كان قليلاً أو كثيراً وإن نقص عن متني درهم، أصابه غني أو فقير، أو مديان، ولا يسع الققير أن يذهب بجميعه لموضع فقره (٢).

قال ابن المواز: وكذلك إن أصابه ذمي فعليه فيه الخمس، ووقع في كتباب محمله أن العبيد إذا اجتمعوا فعنموا أو النصارى فلا يخمس ماوجدوا(٢٠).

<sup>(</sup>۱) نقل ابن عبد الهادي الحنبلي في اللَّر النَّمي أكثر من معنى لهذه اللفظة، فنقل عن الخليل قوله: «الركاز: قِطَع من الذهب والفضة تُخرَّج من المعدن. ونقل عن ابن سيده: «الركاز: قطع ذهبٍ أو فضةٍ تُخرَّج من الأرض أو المعدن»، وقال عن القاضي عياض: «الركاز: الكنز من دفن الجاهلية». انظر: السدر النقى في شرح ألفاظ الجرقي، ٣٤٣/٢، فيكون ما حدّه به الخليل، وابن سيه لغة، وما حده القاضي عياض حدّه شرعاً. وقال الشيخ أبو عمد ابن ابي زيد في رسالته، ص ١٦٨: «الركاز: دِفْنُ الجاهلية»، قال الباحي في المنتقى ١٠٤/٢: ولا يُسمى كذلك إلا إذا كانت عليه علامتهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب: زكاة الرسكاز، ٢٤٩/١، والبخاري في كتاب الزكاة، باب: في الرسكاز الخمس، ٢٥٥/١، ومسلم في كتاب الحدود، باب: حرح العجماء، والمعدن، والبئر جبار، ١٣٣٤/٣، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) «فعم» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) «بخلاف ماوحد ٠٠٠ وسواء» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: الملونة، ج١، ص ٢٩٠، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٧) «ووقع في كتاب محمد٠٠٠ ما وجدوا» ليست في (ب).

قال سحنون: قال ابن نافع: أصيب في بلد عنوة أو صلح أو أرض العرب، أصابه حرّ أو عبد أو امرأة، فهو لمن وجده، وعليه الخمس<sup>(١)</sup>.

قال على عن مالك: من وجد ركازاً في موضع اشتراه أو في منزل غيره فهو لـرب المنزل دون من أصابه، وقال ابن نافع: بل هو لمن وجده وعليه فيه الخمس<sup>(٢)</sup>.

قال ابن حبيب: الركاز دفن الجاهلية خاصّة، والكنز يقع على دفن الجاهلية ودفن الإسلام، فدفن الإسلام فيه التعريف، قال(٢) عبد الوهاب: كما يُعـرف باللقطة عاماً ثمم يتصرف فيه(٤) إن اختار بشرط الضمان لصاحبه(٩).

قال ابن حبيب: وفي دفن الجاهلية الخمس، وباقية لمن وجده، كان في أرض العرب أو أرض عنوة أو صلح، قاله مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ، ورواه ابن وهب عن علي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول (٢)، والليث، وفرق ابن القاسم فيه بين أرض العرب وأرض الصلح والعنوة ببلاغ عن مالك، واحتب بالسفطين (٢) اللذين ردهما عمر وذلك شيء يسير، قال في العتبية: وليس ذلك بركاز (٨).

### [فعل ٢ – في صفة الركاز، والفرق بينه وبين المعدن]

ومن المدونة قال مالك: وما نِيْلَ من دفن الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۱۵)، المنتقى، ج۲، ص ۲۰٦.

<sup>(</sup>٢) «وعليه في الخمس» ليست في: (أ). وهي ليست في النوادر، (ج١، لوحة ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) في: ب، ج (قال غيره) والصحيح ما أثبتناه من (أ) لوجوده في المعونة، ج١، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) «فيه» ليست في: (ب).

<sup>(°)</sup> انظر: المعونة، ج١، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل، أبوعبد الله، الهذلي بالولاء، فارسي الأصل، رحل في طلب العلم إلى العراق والمدينة وغيرهما، واستقر بدمشق، وهو فقيهها في عصره، عيداده من أوساط التابعين، من أقران الزهري. مات بدمشق سنة ١١٧هـ، وقيل ١١٨هـ. انظر: تذكرة الحفاظ، ١٠١/، سير أعلام النبلاء، ٥/٥٥، الجرح والتعديل، ٤٠٧/، تهذيب التهذيب، ٢٨٩/٠.

<sup>(</sup>٧) السُّفَطُ: الذي يُعَبَّى فيه الطِّيبُ وما أشبهه من أدوات النساء. انظر: لسان العرب، (سفط) ٢٠٢٧/٣

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠).

سواء (۱)، وقال أيضاً في موضع آخر: سمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية مالم يطلب بمال أو يتكلف فيه كبير عمل، فأما ماطلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطىء مرة فليس بركاز وهو الأمر عندنا (۲).

م: يريد بقوله في الذي يُصاب مرة ويخطأ مرة هو المعدن لادفن الجاهلية، وإنجا أراد بهذا أنَّ يبين صورة الركاز وصورة المعدن كذلك فسره بعض العلماء (٣٠).

# [فصل ٣ – في الركاز يُوجَد في أرض الطلم أو في أرض العنوة أو في بلد العرب]

ومن المدونة قال مالك: وماوجد من ركاز بارض الصلح فهو للذين صالحوا على أرضهم ولا يخمس ولا يؤخذ منهم شيء (4)، قال سحنون: ويكون لأهل تلك القرية دون الاقليم (6)، قال مالك: وإن وجد في دار أحدهم فهو لجميعهم إلا أن يجده رب الدار وهو من أهل الصلح فهو له إلا أن يكون ربّ الدار ليس من أهل الصلح فيكون ذلك لأهل الصلح دونه (1). قال ابن المواز عن ابن القاسم: إن وجده رجل في أرض الصلح في دار صلحى فهو لرب الدار ولا شمس عليه فيه (٧).

قال أبو اسحاق: وهذا يؤيد قول مالك: أن من ملك ظاهر الأرض ملك ما في داخلها من ركاز ومعدن وكذلك من أشتراها.

وقد اختلف أصحابنا فيمن اشتري أرضاً فوجد فيها عمراً أو صخراً من الأولين

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٠، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، كتاب الزكاة، باب زكاة الركاز، ج٢، ص ١٠٦، المدونة، ج١، ص ٢٩٣، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٠ – ٢٩١، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩١، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٥)

فهو على ماذكرناه وبا لله التوفيق(١).

ومن المدونة: قال (٢): وما أصيب في أرض العنوة من ركاز فهو لجميع من الفتتحها، وليس هو لمن وجده دونهم وفيه الخمس ويقسم خُمسه (٣)في مواضع الخمس، قال ابن القاسم: وهو بين؛ /لأن مافي داخلها بمنزلة مافي خارجها فهو لجميع أهل تلك [١٤٢/ب] البلاد ويخمس، وقد قال عمر بن الخطاب في السفطين الذين وجدا في كنز النخيرجان حين قدم بهما عليه فأراد أن يقسمهما بالمدينة فرأى عمر أن الملاتكه تدفع في صدره عنهما في المنام فقال: ما أرى هذا يصلح فردهما إلى الجيش الذين (٤) أصابوه وأمر أن يباعا ويعطيا (٩) للمقاتلة والعيال (٢)، وقد كان ذانك السفطين كنزاً دل عليه بعدما فتحت البلاد وسكن الناس واتخذوا الأهلين (١).

قال مالك: ومن وجد ببلد الحرب ركازاً فهو لجميع الجيش الذيب معه لأنه إنما نال ذلك بهم (^^)، قال في كتاب ابن المواز: ويخمس ويكون خسم مع ساتر خس غنائمهم (^). وبا فله التوفيق.

وقال (۱۰) فيه أشهب: إن وجد كنز في أرض الصلح فكان الكنز ثما يجوز أن يكون لهم فإنه يعرّف به، وإن كان ثما لا يجوز أن يكون لهم ولا لمن يرثوه عنهم وهو لقوم لا ذمة لهم فهو لمن وجده ويخمس، قال: وإن كانت أرض عنوة فكان ثما يجوز أن يكون لهم فهم للذين افتتحوا البلاد إلا الحمس فهو فيء وإن لم يعرف القوم فهو للمسلمين عامة وخمسه

<sup>(</sup>١) «قال أبوإسحاق٠٠٠ وبا الله التوفيق» ليست في: (أ)

<sup>(</sup>٢) «قال» ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>٣) في: أ (خمساً).

<sup>(</sup>٤) ني: ب (الذي).

<sup>(</sup>٥) في: ب (ويعطى).

<sup>(</sup>٦) في: ج (والعمال) وما أثبتناه هو الصحيح كما في المدونة، ج١، ص ٢٠٩١.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩١، تهذيب المدونة، ص ٣٧، المنتقى، ج٢، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠).

<sup>(</sup>١٠) أي في كتاب ابن المواز.

في، قال محنون: يسلك بأربعة أخاسه مسلك اللقطة فيتصدق بها على مساكين تلك البلدة إنْ كانوا من بقايا اللين افتتحوها، وإن كانوا ابتنوا<sup>(١)</sup> غيرها رأى فيه الإسلم رأيه (<sup>٢)</sup>.

م<sup>(1)</sup>: فالركاز على مذهب ابن القاسم على أربعة أقسام: ما وجد منه في أرض العرب وفيافى الأرض فهو لمن وجده وفيه الخمس، وما وجد بسأرض الصلح فهو للذين صالحوا على أرضهم ولا يخمس وما وجد بأرض العنوة فهو لجميع من افتتحها وفيه الخمس، وما وجد بأرض الحرب فهو لجميع الجيش وفيه الخمس.

وابن نافع يرى أنه في جميع ذلك لمن وجده وفيه الحمس (٥).

ومن المدونة قال ابن القاسم: وما أصيب في دفن الجاهلية من الجوهر والزبرجد والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجوهر فقد قبال مبالك مراة فيه الحمس ثم قال: لا خس فيه، ثم قبال آخر منا فارقنباه أنّ فيه الخمس، وبه أقبول، ولم يختلف قوله قط فيما أصيب من ذهب أو فضة أنه (٢) ركاز وفيه الخمس (٧).

ابن المواز: قال أشهب: لا أكره حفرها ونبشهم منها وسلبهم مافيها من مال أو حرز أو ثوب وفيه الخمس، وليس حرمتهم موتى بأعظم منها وهم أحياء، وهو مأجور في فعل ذلك بالأحياء منهم، قال سحنون: قال ابن القاسم عن مالك وليس بضيق إن فعله (^)

<sup>(</sup>١) «ابتنوا) ليست في: ج ومكانها بياض.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠-٦١).

<sup>(</sup>٤) «س» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) «واين نافع ٠٠٠ وفيه الخمس» ليست في (أ).

<sup>(</sup>١) في: ب، ج (فهو).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٢، تهذيب المدونة، ص ٣٧، المنتقى، ج٢، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٨) ني: ج (أَنْ يفعله).

أحد ولكني أكرهه<sup>(١)</sup>.

 $a^{(1)}$ : واختلف في وجه كراهية مالك لذلك فذكر عن أبي محمد أنه قال: إنّما كره الطلب في قبور الجاهلية وحفرها خوفاً أن يصادف قبر نبي أو رجل صالح، وحكى عن ابن القابسي أنه قال: إنما كره ذلك للحديث الذي جاء: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» (a)، فلا ينبغي أن يدخل عليهم إلا للاعتبار والبكاء، وأما لطلب الدنيا واللهو فلاa).

م<sup>(۵)</sup>: وهذا أحسن<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٥ - ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَالَى ثَمُودُ أَخَاهُمُ صَالحَمُ ۖ ﴾، ج٣، ص ١٣٣٧، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكياً، ج٤، ص ٢٢٨٥ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) انظر: النَّكت والفروق، ص ٢٩٠.

<sup>(°) «</sup>م» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) في: ج (وهذا أستحسان).

### [الباب: التاسع عشر]

# في زكاة الجوهر والعنير واللؤلؤ وزكاة الخضر والفواكه

روي أن ابن عباس قال: «لازكاة في العنبر إنحا هو شيء دسره  $^{(1)}$  البحر $^{(7)}$ .

قال ابن القاسم: وليس في الجوهر (٢)، واللؤلؤ (١)، والعنبر (٥) زكاة، قال: ومن حال الحول على فلوس عنده فيمتها مئتا درهم فلا زكاة عليه فيها، وهذا عما لا اختلاف فيه، إلا أن يكون مديراً فيقومها كالعرض، قال: / وسألت مالكاً: هل تباع الفلوس [٤٣] اللدنانير والدراهم نظرة، أو يباع فلس بفلسين؟ فقال: أكره ذلك، وليس بمنزلة الذهب والورق في الكراهة (١).

### فصل [ في زكاة الخضر والفواكه]

روي أن الرسول ﷺ قال: «ليس في الخضر زكاة» (٧)، وقاله عمر بن الخطاب وعلى وغيرهما.

<sup>(</sup>١) أي دفعه وألقاه إلى الشَّطَّ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ج١، ص ١١٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر: مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزكاة، باب: من قال: ليست في العنبر زكاة، ج٣،
 ص١٤٢ – ١٤٣٠.

 <sup>(</sup>٣) قبال ابن منظور: (( ٠٠٠ والجوهر: معروف، الواحدة: جَوْهَرةٌ، والجوهر: كلُّ حَحَـر يُستْخرجُ منه شيء يُنتَفع به، وجوهر كل شيء: ما خُلقت عليه جِبِلَتُهُ. انظر: لسان العرب، مادة: (جهر)، ج١، ص ٧١٢.

<sup>(</sup>٤) جمع لؤلؤة، وهي: الدُّرَّةُ. انظر: لسان العرب، مادة (لألأ)، ج٥، ص ٣٩٧٥.

 <sup>(</sup>٥) هو ضرّب من الطّيب. انظر: الصحاح، باب الراء فصل العين، ج٢، ص ٧٥٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٢، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

٧) أخرجه الترمذي، في كتاب: الزكاة، باب: ماجاء في زكاة الخضروات، ج٣، ص ٢١ من طريق الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ نحوه، قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي شيء، وإنما يُروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي شيء مرسلاً. والحسن: هو ابن عمارة، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك.

قال أبومحمد: ولم يأت أن النبي الله ولا الخلفاء أخذوا من الخضر زكاة واتصل (1) العمل بذلك فكانت الفواكه مثلها إذ ليس ذلك من أصل المعايش المقتانة، وهذا قول مالك وأصحابه ومن اتبعهم (٢) إلا ابن حبيب فإنه قال في التمار التي لها أصول الزكاة مدخرة أو غير مدخرة (٣).

ومن المدونة قال مالك: وليس في الحضر كلها البقىل<sup>(1)</sup> والقَضبُ<sup>(0)</sup> والقِرَطُ<sup>(1)</sup> والقِرطُ<sup>(1)</sup> والقِرطُ<sup>(1)</sup> والقِرَّء والقَرَّء والقَرْء والق

قال مالك: وكذلك التفاح، والرمّان والسفرجل، قال في موضع آخر: ولا في الجوز، واللوز، والتين، وما يبس ويدّخر من الفواكه زكاة، قلل: وليس الرّكاة إلا في

وروي ذلك عن جمع من الصحابة منهم: محمد بن عبد الله بن ححش، وطلحة، وأنس ابن مالك، أخرج أحاديثهم المدرقطني في السنن، كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات زكاة، ج٢، ص ٩٤ - ٩٨٠.

<sup>(</sup>١) «أن النبي ﷺ ٠٠٠ واتصل) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) في: ب (ومن تابعهم).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٨٦، ولموحة ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) هو كل نبات اخضرت له الأرض. انظر: الصحاح، باب اللام فصل الباء، ج٤، ص١٦٣٦.

<sup>(°)</sup> القَضْبُ: كل شعرة طالت وبسطت أغصانها. انظر: القاموس المحيط، باب القاف، ج٢، ص ٦٣٨.

 <sup>(</sup>٦) القِرْطُ: بكسر القاف: نوع من الكُرَّات يُعْرف بكرَّات المائدة، وبالضم: نبات كالرَّطْبة إلا أنه أحل منها. انظر: القاموس المحيط، باب القاف، ج٣، ص ٩٤٥.

 <sup>(</sup>٧) هو علف الدّواب، سمّي بذلك: لسرعة اقتصاله من رخاصته. انظر: لسان العرب، مادة:
 (قصل)، ج٥، ص ٣٦٥٥.

 <sup>(</sup>٨) هو من اليقطين الذي لا يعلو، ولكن يذهب حبالاً على وجه الأرض. انظر: لسان العرب،
 مادة: (بطخ)، ج١، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٩) القِتَّاءُ: الحنيار، الواحدة: قِتَّاءةً. انظر: لسان العرب، مادة (قَتَأَ)، ج٥، ص ٣٥٣٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب: ما لا زكاة فيه من الفواكه والَّقَضُّب والبقول، ج١، ص ٢٧٦. المدونة، ج١، ص ٢٧٦.

العنب، والتمر، والزيتون، والحبّ، والقطنية (١)، وقد بعث التبي الله معاذاً فأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولم يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولم يأخذ من الحنضر (١)(٢).

قال ابن وهب: وقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو ابن العاص<sup>(4)</sup> وغير واحد من العلماء ومالك والليث ليس في التوابسل<sup>(4)</sup> والرعضوان<sup>(1)</sup> والكرمسف<sup>(۷)</sup> والعصفر<sup>(۸)</sup> زكاة<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: ب، ج (والقطاني).

 <sup>(</sup>۲) انظر: سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صلقة، ج٢، ص ٩٦، سنن
 البيهقي، كتاب الزكاة، باب: الصلقة فيما يزرعه الآدميون، ج٤، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ... أبو محمد، القرشي، السهمي، الإمام الحيير العابد، صاحب رسول الله ﴿ وابن صاحبه، أسلم قبل أبيه، وروى عن النبي ﴿ كثيراً، وعمن عمر، وأبي الدرداء، ومعاذ، وغيرهم. مات سنة ٦٥هـ، وقيل: غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء، ٢٩/٣، الإصابة، ٢٧٦/٦ - ١٧٦، ترجمة (٤٨٣٨).

 <sup>(</sup>٥) هي: أَبْرَار الطّعام. انظر: القاموس المحيط، باب التاء، ج١، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) صيبغٌ معروف، وهو من الطيب. انظر: لسان العرب، مادة: (زعفر)، ج٣، ص ١٨٣٣.

 <sup>(</sup>٧) هو: القطن. انظر: الصحاح، باب الفاء، فصل الكاف، ج٤، ص ١٤٢١.

 <sup>(</sup>A) هو نبت يهرئ اللحم الغليظ، وبزره: القُرطُم، وتصبغ به الثياب. انظر القاموس المحيط، باب
 العين، ج٣، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٤ – ٢٩٥.

## [الباب: العشرون]

# جامع ماجاء<sup>(١)</sup> في قسم الزكاة

قال الله تبارك تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ (٢) ... ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْنِ السَّبِيلِ ﴾ (٣) فعلمنا مواضعها، ولو كان ذلك قسمة مجزأة لكان للعامل عليها الثمن ولم يرجع سهم المؤلفة لانقطاعهم، على بقية الأصناف، ولا خلاف في ذلك (٤).

# [فعل ١ – الصنف الأول والثاني: الفقير والمسكين]

ومن المجموعة روى على بن زياد عن مالك قال: الفقير والمسكين المذكوران (<sup>()</sup> في الصدقة مفترقان.

فالمسكين هو الذي لا غنى له وهو يسأل، والفقير الذي لا غنى لـه وهـو يتعفف عن المسألة (٦).

وقال عنه (<sup>۷)</sup> المغيرة: الفقير: الذي يحرم الرزق، والمسكين الذي لايجـــد غنــى يغنيــه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس <sup>(۸)</sup>.

قال ابن حبيب: سمعت محمد بن سلام (٩) يقول: الفقير الذي له علقة من

<sup>(</sup>۱) «جامع ماجاء» ليست في: (ب، ج).

<sup>(</sup>۲) ((والمساكين) ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، آية: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢١).

<sup>(</sup>٥) «المذكوران» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦١).

<sup>(</sup>V) أي عن الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٢).

<sup>(</sup>٩) محمد بن رمح بن المهاجر بن المحرز بن سلام، التجيبي، مولاهم أبوعبد الله، صحب مالكاً، وسمع الليث، وابن لهيعة، وغيرهما، وخرّج له مسلم في صحيحه كثيراً. مات سنة ٢٤٢هــ انظر: الجرح والتعديل، ٢٥٤/٧ - ٢٥٥، ترتيب المدارك، ٢٧٣/٧ - ٥٣٤.

مال<sup>(۱)</sup> والمسكين الذي لا شي له<sup>(۲)</sup>.

 $a^{(7)}$  : وكذلك قال عبد الوهاب $a^{(2)}$ ، قال $a^{(9)}$ : وقال الشافعي $a^{(7)}$  بضد ذلك.

قال (٧): وإنما قلنا إن المسكين أحوج؛ لأن الإسمين مأخوذان من العدم إلا أن المسكنة عبارة عما زاد على ذلك من شدة الحاجة التي كسبته الخضوع والاستكانة، ويوضح ذلك قوله تعالى: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (٨) يريد: أن الحاجة بلغت به إلى أن الصق (١) بالتراب من غير حائل، وما يذكرونه من قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فُكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ (١٠) يقابل بما وجد من تسمية الواجد لليسير أنه فقير وهو قول الشاعر (١١):

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم ينزك له سبد(١٢)

قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: وأحب الأصناف إلي أن يجعل فيه الزكاة وأرجأ للأجر في الفقراء والمساكين إلا أن يكون عدو قد أطل<sup>(١٣)</sup> فالغزو بها أفضل (١٤).

<sup>(</sup>١) في: ب (من المال).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٢).

<sup>(</sup>٣) (م) ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) أي عبد الوهاب.

 <sup>(</sup>٦) قال في الأم: ((الفقير: من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعاً زمناً كان أو غير زمن، سائلاً
 كان أو متعففاً، والمسكين: من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعاً ولا تغنيه سائلاً كان أو غير سائل». انظر: الأم، ج٢، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٧) عبد الوهاب

<sup>(</sup>٨) سورة البلد، آية: ١٦.

<sup>(</sup>٩) في: ج (ألصق حده بالتراب) وما أثبتناه من (أ، ب) هو نص المعونة، ج١، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>١٠) سورة الكهف، آية: ٧٩.

<sup>(</sup>١١) هو الراعي النميري، وهو في ديوانه، ص ٥٥.

<sup>(</sup>١٢) قال في الصحاح: «ماله سَبَدُ ولا كَبدُ، أي قليل ولا كثير». انظر: الصحاح، ج٢، ص٤٨٣٠.

<sup>(</sup>١٣) أطل الرحل على الشي: مثل أشرف عليه وزناً ومعنى، وأطل الزمـان بـالألف أيضـاً: قُـرُب انظر: المصباح المنير، ج٢، ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>١٤) انظِّر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٢).

### [فصل ٣ – الصنف الثالث: العامل على الزكاة]

وإذا كان العامل ملياناً فلا يأخذ منها لأنه غارم إلا أنْ يعطيه السلطان بالاجتهاد (١).

ومن كتاب ابن المواز قال: ولا ينبغي للعامل على الصدقة أن يـأكل<sup>(٢)</sup> منهـا ولا يستنفق إذا كان الإمام غير عدل، وإن كان عدلاً فــلا بـأس بذلـك، وإنمـا يفـرض للعبامل عليها بقدر شخوصه<sup>(٣)</sup> وعنائه<sup>(٤)</sup>.

ولا يعطى من صدقة الفطر من يحرسها وليعط من غيرها (٥).

قال ابن القاسم: ولا يستعمل على الصلقة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما ما أخذاه وأعطيا<sup>(٦)</sup> من غير الصلقة بقدر عنائهما.

 $^{(\Lambda)}$ : من حيث يعطى العمال والولاة وذلك من الفيء

وكره مالك أن يرزق القضاة والعمال من الزكاة إلا العامل عليها وحده (٩).

# [فعل ٣ – قَسْمُ الزكاة إنها يكون على وجه الاجتماد من الإمام]

ومن المدونة قال مالك: وإنما تقسم الزكاة على الاجتهاد في الأصناف ويؤثر الأحوج.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) في: ج (أَنْ يَأْخَذُ).

<sup>(</sup>٣) شخص من بلد إلى بلد شخوصاً أي ذهب. انظر: الصحاح، ج٣، ص ١٠٤٢ - ١٠٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤١).

<sup>(°)</sup> انظر: المصدر نفسه، (ج١، لوحة ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) في: أ ( أو يعطيا).

<sup>(</sup>٧) في: أ (م) والصواب ما أثبتناه من (ب، ج) كما في النوادر، (ج١، لوحة ٢٤١).

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤١)، والمنتقى، ج٢، ص ٢٥٣.

 <sup>(</sup>٩) قال ابواسحاق: «وأحاز أن يستعمل عليها غني و لم يجز أن يستعمل العبد؛ لأن العبد لايكون حاكماً، والغني يكون حاكما ويأخذ منها على باب الإحارة». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٣ - ب) وقد أضيفت في هامش نسخة (ب، لوحة ١٤٣ - أ).

قال مالك: ومن لم يجد إلا صنفاً واحداً ثمن ذكر الله في كتابه أجزأه أن يجعل زكاته فيهم، وقاله على، وابن عباس (١).

قال عبد الوهاب: ولأنه لمّا<sup>(٢)</sup> لم يتعين عليه فرض/ جميع الصنف الواحد بسل جاز [18 7/ب] أن يقتصر منه على الواحد والاثنين والثلاثة فكذلسك لا يتعسين عليسه فسرض جميسع الأصناف<sup>(٣)</sup>.

قال مالك: وإن وجد الأصناف كلها آثـر أهـل<sup>(1)</sup> الحاجـة منهـم وليـس في ذلـك قــم مسمى<sup>(0)</sup>.

### [فعل ٤ – العنف الرابع: المؤلفة قلوبهم]

قال ابن أبي زمنين $(^{V})$ : يعني بالرشا $(^{A})$  ماكانوا يعطون، فأوّل من قطع ذلك عنهم عمر بن الخطاب $(^{P})$ .

قال ابن حبيب: المؤلفة قلوبهم (١٠): رجال كان لهم شرف في الجاهلية ومبتدأ

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٥ - ٢٩٧، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) «لل» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) «أهل» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٥، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٦) في: أ (الرشاة). وانظر قول الشعبي في المدونة، ج١، ص ٢٩٧.

٧) محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين، أبوعبد الله، المري، كان من كبار الفقهاء والمحدثين، متفنناً في الأدب، عالماً باختلاف العلماء، له تآليف حسنة، منها: المُغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها، وكتاب مختصر تفسير ابن سلام للقران، وكتاب أصول السنة، والمنتخب في الأحكام، وغيرها. توفي بالبيرة سنة ٣٩٩هـ. انظر: حذوة المقتبس، ص٥٣٥، ترتيب للدارك، ١٨٣/٧ – ١٨٥، الدياج المذهب، ٢٣٢/٧ – ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٨) في: أ (بالرشاة).

<sup>(</sup>٩) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢١).

الإسلام بعضهم من قريش وبعضهم من العرب كان النبي على يستألف الرجل منهم بكثرة العطاء من الفيء ليرغب بذلك<sup>(1)</sup> في الإسلام فيسلم من وراءه من قومه بإسلامه ثمّ جعل الله تعالى لهم سهماً في الزكاة أيضاً فلم يزل ذلك جارياً عليهم حتى ولي عمر وكثر المسلمون<sup>(٢)</sup> فقطعه عنهم عمر، وكلمه في ذلك أبوسفيان<sup>(٣)</sup> بن حرب وكان منهم فقال له عمر رضي الله عنه: فقد أغنى الله عنك وعن أصحابك<sup>(٤)</sup> وأعز الإسلام وأهله فلا حق لك في صدقات المسلمين، وأنت تعد فيهم كرجل منهم<sup>(٥)</sup>.

قال عبد الوهاب: المؤلفة قلوبهم: قوم كانوا في صدر الإسلام يظهرون الإسلام فيدفع إليهم (٦) شئ من الصدقة لينكف غيرهم بانكفافهم.

وقال بعض أصحابنا: هم قوم مسلمون يرى الإمام أن يستألفهم ليقوى الإسلام في قلوبهم ويتألفوا في النصيحة للمسلمين.

والأول أصح<sup>(٧)</sup>، وقد سقطت الحاجة إليهم في هذا الوقت، فإن دعت حاجة إليهم في بعض الأوقات جاز أن يرد<sup>(٨)</sup>سهمهم<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١٠) «قلوبهم» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>۱) «بذلك» ليست في: (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) «و كثر المسلمون» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، القرشي، الأموي، وهو والد يزيد، ومعاوية، ولد قبل الفيل بعشر سنين، وكان من اشراف قريش، أسلم عام الفتح، وشهد حنيناً، والطائف، وكان من المؤلفة، وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد، ويوم الأحزاب. مات في آخر خلافة عثمان رضي الله عنهما. انظر: أُسند الغابة، ١٤٨/٥ - ١٤٨/٥، ترجمة (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) في: أ (وعن ضربائك).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦١).

<sup>(</sup>٦) في: ب (لهم).

<sup>(</sup>V) هذا الترجيح للقاضي عبد الوهاب، ونص المعونة: « والأول أقوى وأوضح». انظر: المعونة، ج١، ص ٤٤٢.

<sup>(</sup>٨) في: ب (حاز أنَّ يسهم لهم).

### [فصل ٥ – الصنف الخامس: الرقاب]

وقوله: في الرقاب: هي الرقبة<sup>(١)</sup> يشتريها الإمام فيعتقها من الزكاة وولاؤها للمسلمين<sup>(٢)</sup>.

### [فعل ٢ – العنث السادس: الغارم]

والغارمون هم $(^{7})$ : الذين أدّانوا في غير سفه ولا فساد ولا يجدون وفاء ولا قضاء، أو يكون معهم أموال بإزاء ديونهم، فإن لم يكن معهم أموال فهم فقراء غارمون $(^{1})$ .

### [فصل ٧ – المنف السابع: سبيل الله]

وفي مسبيل الله: الغزو والجهاد، يدفع من الصدقة إلى الجساهدين ماينفقونسه في غزوهم أغنياء كانوا أو فقراء. ويشتري الإمام (١٦) من بعض الصدقة خيلاً أو سلاحاً ويتقده لمن يغزوا به (٧).

وحكي عن ابن حنبل<sup>(^)</sup> أن في سبيل ا لله يعني: الحجاج<sup>(¹)</sup>.

<sup>(</sup>٩) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٤٢.

<sup>(</sup>١) في: ب، ج (الرقبة).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٤٢، التفريع، ج١، ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) «هم» ليست في: (أ).

 <sup>(</sup>٤) في: ج (فهم غرماء فقراء)
 (٥) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٤٣، المنتقى، ج٢، ص ١٥٣ – ١٠٥٤.

<sup>(</sup>٦) «الإمام» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٤٣.

 <sup>(</sup>٨) الإمام أحمد بن حنبل، الشيباني، أبوعبد الله، إمام أهل السنة، المُحمـع على حلالته وأمانته وورعه وزهادته وحفظه ووفور علمه، ولد ببغداد سنة ١٦٤هـ، وتوفي سنة ٢٤١هـ. انظر: طبقات الحنابلة، ٤/١ - ٢٠، تاريخ بغداد، ٤/١٤، المنهج الأحمد، ١٠/١ - ١٠٩.

<sup>(</sup>٩) لم يقل الإمام أحمد إن في سبيل الله يعني: الحجاج، بل قال: «ويعطى أيضاً في الحج وهو مسن سبيل الله» وهذه إحدى الروايات عنه، وعنه رواية أخرى: لا يصرف منها في الحج، قال ابن قدامة: «وهذا أصح».

ودلیلنا: أن كل موضع ذكر فیه سبیل الله فالمراد به الغزو والجهاد فكذلك هذا هنا (۱).

### [فعل ٨ – العنف الثامن: ابن السبيل]

وابن السبيل: الغريب المتقطع يدفع إليه قدر كفايته وإن كان غنياً ببلده ولا يلزمه ردها إذا صار (٢) إلى بلده (٢)(٤).

ومن الملونة<sup>(٥)</sup> قال مالك: ومن له دار وخادم لا فضل في ثمنها عن سواهما<sup>(١)</sup> أعطي من الزكاة، فإن كان فيهما فضل عن سواهما<sup>(٧)</sup> لم يعط منها شيء<sup>(٨)</sup>.

قال المغيرة: إن كان يفضل من التمن عشرون ديساراً لم يعط وإلا أعطى على

ويتفق الإمام أحمد مع جمهور العلماء على أن «في سبيل الله يعني الغزاة في سبيل الله؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد فيعطي الغازي في سبيل الله وإن كان غنياً. انظر: مختصر الخرقي مع شرحه المغنى، ج٩، ص ٣٣٦ – ٣٢٨.

<sup>(</sup>١) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٤٣، المنتقى، ج٢، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) ني: ج (وصل).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٤٣.

<sup>(2) (</sup>رواختلف إذا وحد ابن السبيل من يسلفه وهو غني ببلده، فقال مالك - في كتاب ابن سحنون-: لا يعطى. وقال ابن عبد الحكم: ليس عليه أنْ يتسلف؛ لأنه يخاف تلف ماله، ويبقى الدين بذمته، إلا أنْ يجد من يسلفه على أنه إنْ تلف ماله فهو في حل فلا يعطى حينذ، وهذا أحسن.

ولو كان رحل مقيماً ببلده اضطرّه أمر إلى الخروج لا يستطيع المقام معه لأعطي ما يبلغه في سفره ذلك كابن السبيل، فهو وإن لم يقع عليه اسم ابن السبيل فإنه في معناه لوحود السبب الذي من أحله حاز لابن السبيل أن يأخذ. وإن كان سفره لغير مستعتب وهو مضطرُّ إلى الرحوع أعظي للوحهين جميعاً لذهابه وبحيته». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٥٠ – أ). وهي بحرفها منقولة من التبصرة، للخمي، (ج٢، لوحة ٥٠ – أ). وعن اللخمي نقل أولها: أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي (ج١، لوحة ٢٠٧ – أ). ونقل الجزء الأخير منها: القرافي في الذخيرة، ج٣، ص ١٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) في: أ (ومن الكتب).

<sup>(</sup>٦) في: أ، ب) على ما سواهما.

<sup>(</sup>٧) «عن سواهما» ليست في (ب).

<sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٥، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

الاجتهاد ثم لا يبلغ ما يعطى مع ما يفضل له ما يجب فيه الزكاة(١).

قال عروة بن الزير: لا بأس أن يعطى الواحد من عشرة دراهم إلى مئة درهم، وقاله ابن حبيب، قال: وذلك بقدر تعففه (٢) وحاجته، ويعطى من الطعام المدين واكثر (٣).

ومن المدونة: وقال عمر بن عبد العزيز: لا بأس أنا يُعَطَى منها من له الملا

قال مالك: ويعطى متها من له أربعون درهماً إنْ كنان أهلاً لللك لكترة عينال ونحوه.

قال مالك: ورب رجل يكون له أربعون درهماً وهو أهـل أن يعطى من الركاة، تكون عياله عشرة، فتكون الأربعون له كلا شيء(٩).

ولا يعطى منها من معه ألف وعليه ألقان وله دار وخادم تسويان ألقين، قال: ولسو أدى الألف في دينه وليس في الدار والخادم فضل عن سواهما ألما يغنيه أعطي وكنان من القفراء ومن الغارمين (1).

وقال أشهب: وإن كان فيهما فضل عن دار وخادم يغنيانه قدر الألف الدين<sup>(٧)</sup>، أعطى وكان من الغارمين<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: التوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٣٤٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٢).

<sup>(</sup>٢) ني: ج (تفقته).

<sup>(</sup>٣) انظر: التوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٧، النوادر والزيادات (ج١، لوحة ٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) «قال مالك... كلا شي، ليست في (أ، ب) وانظر هذا الكلام في: للمونة، ج١، ص ٢٩٥ و ٢٤٦ والنوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٥، تهذيب للمونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٧) في: ب (الذي عليه).

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٣).

قال مالك: ويؤثر في الزكاة أهل الحاجة، قال ابن القاسم: ولا يرضخ<sup>(١)</sup> لغيرهم من الله الله عنه الزكاة شيئاً إلى بيت المال ولينفذها عن الإمام من جميع الزكاة شيئاً إلى بيت المال ولينفذها بموضع جبيت<sup>(١)</sup> فيه وإن لم يجد في الموضع من يفرقها عليه أو فضل / عنهم شئ نقل ذلك [٤٤١أ] إلى أقرب البلدان إليه<sup>(١)</sup>.

قال مالك: وقد بعث عمر بن عبد العزين ابن (1) زرارة مصدقاً باليمامة فكتب إليه في أول سنة أن اقسمها كلها ولا تجبس منها شيئاً (0).

قال ابن المواز: قال أشهب: وتأولنا مافعل عمر أنه لم يكن لهم من الحاجة أوّل عام كحاجتهم في الثاني.

ومن المدونة قال مالك: وبلغني أن طاووساً (١) بعث مصدقاً فأعطى رزقه من بيت المال فوضعه في كوة (٧) في منزله فلما رجع سألوه: أين ما أخذت من الصدقة؟ قال: قسمته كله، قالوا: فالذي (٨) أعطيناك؟ قال: هاهو ذا في بيتي فذهبوا فأخذوه.

<sup>(</sup>۱) الرَّضْخُ: العطاء، ورضخ له من ماله يرضخ رضخاً: أعطاه، ويقال: رضخت له من مالي رضيخة وهو القليل. انظر: لسان العرب، مادة (رضخ)، ج٣، ص ١٦٥٨.

<sup>(</sup>٢) في: ج (وجبت).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٥ - ٢٩٦، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) «ابن» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) طاووس بن كيسان، اليماني، أبوعبد الرحمن الحميري، مولي بجير، وقيل: مولي همدان، قيل: اسمه: ذكوان، وطاوس: لقب له، روى عن ابن عباس، وعنه: معمر، وابن جريح، قال عنه ابن حجر: ثقة، فقيه، فاضل. مات سنة ١٠٦هـ. انظر: الجسرح والتعديل ١٠٠٥، تهذيب التهذيب، ٥/٥.

<sup>(</sup>٧) (الكُوَّة) نَفْتح وتَضم: الثقبة في الحائط. انظر: المصباح المنير، ج٢، ص ٥٤٥.

<sup>(</sup>٨) ف: ب (فأين الذي).

قال ابن القاسم: وبلغني أن عمر بن الخطاب بعث معاذ بـن جبـل<sup>(۱)</sup> مصدقـاً فلـم يأت بشيء<sup>(۲)</sup>.

قال مالك: وجه قسمة المال: أن ينظر الوالي إلى البلد الذي جبي فيه هذا المال فإن كانت البلدان متكافئة في الحال<sup>(٢)</sup> آثر أهل ذلك البلد الذي جبي فيه هذا المال<sup>(٤)</sup> فقسم عليهم وآثر الفقراء على الأغنياء ولم يخرج منها إلى غيرهم<sup>(٥)</sup> إلا أن تفضل<sup>(١)</sup> عنهم فضلة<sup>(٧)</sup> فتخرج إلى غيرهم.

قال: وإن بلغه عن بعض البلدان أن سنة وحاجـة نزلـت بهـم فليعـط الإمـام أهـل ذلك البلد الذي جبى فيه ذلك المال منه ويوجه جلّه إلى الموضع المحتاج<sup>(^)</sup>.

قال مالك: والصدقات في القسم كالزكاة، ولو بلغ رجلاً (١) من غير أهــل المدينة عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من زكاة ماله كان ذلك صوابا (١٠).

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، أبوعبد الرحمن، الأنصاري، الخزرجي، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، شهد العقبة الثانية، وبدراً، والمشاهد كلها مع رسول الله في ، وأمره النبي في على اليمن، له (١٥٧) حديثاً. توفي في الشام بطاعون عمواس سنة ١٨هـ. انظر: طبقات ابن سعد، ٢٧٧/٢، حلية الأولياء، ٢٢٨/١ – ٢٤٤، صفة الصفوة، ٤٨٩/١، تهذيب الأسماء واللغات، ٩٨/٢، الإصابة ٢٢٠٠ - ٢٢٠، ترجمة (٨٠٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) في: ب (في المال).

<sup>(</sup>٤) «الذي جبي فيه هذا المال» ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>٥) في: أ (غيره) وفي: ب (غيرهما).

<sup>(</sup>٦) في: أ (إلا أن تخرج).

<sup>(</sup>Y) «فضلة» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٦، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٩) في: أ (رجل).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٩٦، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

# فعل [٩ – تستحب الستنابة في إغراج الزكاة عند خوف الرياء، والإسرار في إخراجما أفضل]

قال مالك<sup>(1)</sup>: ولا يعجبني أن يلي أحد قسم صدقته خوف المحمدة والتنساء وعمسل السر أفضل ولكن يدفع ذلك إلى رجل يثق به فيقسمه (٢) فإن وليها هو فلا يعطيها لأحد عن تلزمه نفقته (٣).

قال ابن المواز: قيل لمالك: إن بعض الناس يقولون: هي فريضة فلا بناس أن يعلن بها قال: ليس كما قالوا، وقد قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقُرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (٤) فالسر افضل (٩).

# [فعل ١٠ – في إعطاء الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم من الزكاة]

ومن المدونة قال مالك: فأما من لا تلزمه نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يلمي هـ و إعطاءهم ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره كما يعطي غيرهم إن كانوا لها أهارً (1).

قال ابن عباس وغيره: إن أعطى قرابته من زكاته على الصحة (٧) كما يعطي غيرهم أجزأه، وكرهه ابن المسيب وغيره، وأكثر شأن مالك فيه الكراهية لحوف المحمدة، ولو صح ذلك عندنا(٨) لم أر به بأساً(٩).

<sup>(</sup>۱) «مالك» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٢) في: ج (فيقسمها).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٧ - ٢٩٨، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ٢٧١.

<sup>(</sup>a) «فالسر أفضل» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٨، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٧) ((على الصحة)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٨) في: أ (عنده) وهذا الكلام لأشهب كما في المدونة، ج١، ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٨، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

ابن حبیب: وروی مطرف عن مالك أنه لا بأس أن يعطي قرابته من الزكـاة إذا لم يعطى من يعول، قال: ورأيت مالكاً يعطى قرابته من زكاته (١).

وحدثني الخزامي عن الواقدي (7) عن ابن (7) أبي ذئب (1) أنه قال للقاسم: فيمن أضع زكاتي قال: في أقاربك الذين لا تعول، فإن لم يكونوا فجيراتك، فإن لم يكونوا فصديقك المحتاج.

وروي ذلك عن ابن عباس والنخعي (٥) والحسن في إعطاء من لايعول مسن قرابته (٦).

قال الواقدي عن مالك وابن أبي ذئب، والثوري $^{(V)}$  والنعمان وأبي يوسف $^{(A)}$ : إنّ

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٥)، المنتقى، ج٢، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عمر بن واقد، الأسلمي، مولاهم، الواقدي، المديني، القاضي، جمع فأوعى، وخلط الغث بالسمين. توفي سنة ٢٠٧٨. انظر: الجرح والتعديل، ٢٠/٨، سير أعلام النبلاء، ٤٥٤٩، الوافي بالوفيات، ٢٣٨/٤.

<sup>(</sup>۳) «ابن» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذهب... القرشي، العامري، أبوالحارث المدني، ثقة، فقيه، فاضل. انظر: تذكرة الحفاظ، ١٩١/١، وفيات الأعيان، ١٨٣/٤) العبر، ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبوعمران، النخعي، الكوفي، من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث. مات سنة ٩٦هـ. انظر: طبقات ابن سعد، ٢٧٠/٦ حلية الأولياء، ٢١٩/٤، تهذيب الأسماء واللغات، ١٠٤/١، تهذيب التهذيب، ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادروالزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٥ – ٢٤٦).

<sup>(</sup>٧) هو سفيان بن سعيد بن مسروق، أبوعبد الله الشوري، الكوفي، أمير المؤمنين في الحديث، حدّث عن أبيه، والأسود بسن قيس، وغيرهما، قبال عنه الخطيب: «كان إماماً من أثمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، مجمعاً على إمامته...» مات سنة ١٦١هـ. انظر: تذكرة الحفاظ، ٢٠٣١ - ٢٠٣٧، سبير أعلام النبلاء، ٢٢٩/٧ - ٢٧٩، تهذيب التهذيب، الحفاظ، ٢٠٣١ - ٢٠٣١،

<sup>(</sup>A) في: ج (وأبي سفيان) وهي خطأ. وأبويوسف هو يعقوب بن إبراهيم بسن حبيب، الأنصاري، الكوفي، البغدادي، صاحب أبي حنيفة، كان فقيهاً، أصولياً، بحتهداً، عالماً بالتفسير والمغازي وأيام العرب، ولى القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين، ولُقَـــــب

أفضل من وضعت فيه زكاتك أهل رحمك الذين لا تعول.

قال ابن حبیب: وله أن يوسع عليهم إذا كان فيهم التعفف<sup>(۱)</sup> والصلاح<sup>(۱)</sup>. قال عبد الوهاب: ويكره له دفع جميع زكاته إليهم فإن فعل جاز<sup>(۱)</sup>.

قال ابن حبيب: وإن أعطى من في نفقته وعياله وهم من قرابته أو غيرهم عمن ينفق عليهم تطوعاً لم ينبغ فإن فعل جهلاً فقد اساء ولا يضمن إذا لم يقطع بذلك عن نفسه نفقتهم، وقاله مطرف عن مالك، وإن قطع بذلك نفقتهم لم يجزئه(1).

### [فعل ١١– في إعطاء المرأة زوجما من زكاتما]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا تعطى المرأة زوجها من زكاتها(٥).

قال أشهب: أكره ذلك، فإن أعطته ولم يرد ذلك عليها فيما يلزمه من نفقتها أجزأها وإن رد ذلك إليها فيما يلزمه لم تجزئها (١).

ابن حبيب: قال مالك: لا يجزئ المرأة أن تعطى لزوجها من زكاتها.

وقال ابن أبي ذئب، وسفيان، وأهل المشرق يجزئها، وتوسط ابن حبيب / قولاً [111/ب] كقول أشهب (٧)(^).

<sup>-</sup> بقاضي القضاة. توفي ببغداد سنة ١٨٧هـ. انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص ٢٢٥، سير أعلام النبلاء، ٥٣٥/٨ - ٥٣٥، وفيات الأعيان، ٣٧٨/٦ - ٣٨٨، معجم المؤلفين، ٣٤٠/١٣

<sup>(</sup>١) في: أ (الضعيف).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٦)، والمنتقى، ج٢، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٨، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٥)

<sup>(</sup>A) «قال بعض المتأخرين: وإذا أعطى أحد الزوجين صاحبه ما يقضي منه دينه أجزأه؛ لأن منفعة ذلك لا تعود إلى المعطى» هذه زيادة من نسخة (ج لوحة ٢٥ – أ). وهي منقولة من التبصرة، (ج٢، لوحة ٢٦ –ب) وقد جاءت في: الذخيرة، ج٣، ص ١٤٢، وفي: التساج والإكليل مع مواهب الجليل، ج٢، ص ٣٥٤.

# فصل (۱۱ – لو اشتری من زكاته رقبة فأعتقما ليكون الولاء له، فمل تجزئه عن زكاته؟]

ومن المدونة قال مالك: ولا بأس أن يبتاع الإمام من الزكاة رقاباً يعتقهم وولاؤهم للمسلمين وهو قوله تعالى: ﴿وَفِي الرُّقَابِ﴾ (٢) وكذلك من ولي صدقة نفسه لا بأس أنْ يشتري منها رقبة فيعتقها كما يعتق الوالي وولاؤها للمسلمين.

قال ابن القاسم: فإن أعتقها عن نفسه لم يجزئه وعليه الزكاة ثانية؛ لأن الولاء (7).

ابن المواز: وقال أشهب: يجزئه وإن أعتقها(1) عن نفسه ويكون ولاؤها(٥) للمسلمين كمن أمر من يعتق عنه عبده أو يذبح عنه أضحيته ففعل ذلك عن نفسه(٦).

م: ولو كان له عبد يملكه فقال: هو حرّ عني وولاؤه للمسلمين لم يجزي $(^{(V)})$  قولاً واحداً $(^{(A)})$ .

# [فعل ١٣ – المكاتب هل يُغطى من الزكاة ما يتمّ بـ عتقه؟ وهل يُفك منما الأسير؟]

ومن المدونة: قال مالك: ولا يعجبني أن يعان بها مكاتب، ولم يبلغني أن أبها بكر، ولا عمر ولا عثمان، ولا أحداً ممن اقتدي به (۱۰) فعل ذلك (۱۰).

<sup>(</sup>١) «فصل» ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>٢) سورة: التوبة، آية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٩، تهذيب المدونة، ص ٣٧، المنتقى، ج٢، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) ني: أ (أعتقه).

<sup>(</sup>٥) ني: أ (ولاؤه).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٢)، المنتقى، ج٢، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>Y) في: ج (لم يجزه).

<sup>(</sup>A) «م: ولو كان ٠٠٠٠ واحداً» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) في: ب (ولا من يقتدي به).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٩.

قال في المجموعة في قول الله سبحانه: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ فِي الْكَاتِبِ لا يقوى في الْمُعَاتِبِ لا يقوى فيؤدى عنه (٢).

قال عنه ابن القاسم وابن نافع يؤدي عنه مايعتق به.

ومن كتاب محمد: وكره مالك أن يعطي مكاتب من الزكاة وإن كان يتم به عتقه، ولا عبد ليعتق ولم يبلغني أن أبا بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا أحداً من الأثمة فعل ذلك ببلدنا، فأنكرت ذلك على من فعله.

قال أصبغ: فإن فعل فليعد أحبّ إلى ولا أوجبه(٣) للإختلاف فيه(٤).

قال ابن حبيب: وروى مطرف عن مالك أنه لا بأس أن يفك منها (٥) المكاتبين وأن يفك منها الرقاب مثل أن يعطى منها من له عبد على أن يعتقه وإن كان ولاؤه للمعتق فذلك جائز، وكذلك رقبة بعضها حر فلا بأس أن يشتري مارق منها فتتم حريته.

قال مطرف: وإن جعل منها في مكاتب لا يتم عتقه أو في رقبة لا يتم عتقها فلا يجزئه.

> وقال بقول مطرف ابن الماجشون، وأصبع، وخالفا ابن القاسم (٦). قال أصبع: ولا يفك الأسير من الزكاة فإن فعل لم يجزئه.

ابن حبيب: بل يجزئه، لأنها رقبة قد ملكت بملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق بل ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب التي بأيدينا (٧)(^).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٢).

<sup>(</sup>٣) في: أ (ولا أحبه).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٢).

<sup>﴿ (</sup>هُ) فِي: جِ (بها).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٢).

<sup>(</sup>٨) «قال محمد بن عبد الحكم: فمن أخرج زكاته فلم تنفد حتى أسر فلا بأس أن يفدى منه، ولو افتقر فلا يعطى منها.

قال أصبع في العتبية: ومن ابتاع مدبراً أو مكاتباً من الزكاة فأعتقه، فعلى قول مالك الأول: لا يجزئه ولو أبدلها كنان أحب إلي من غير إيجاب<sup>(١)</sup>.

# [فصل 15 – الغازي يعطى وإن كان مليّاً، وابـن السبيل لا يعطى إذا كان معه ما يكفيه]

ومن المدونة: قال مالك: ويعطى منها ابن السبيل إذا احتاج، وإن كان غنياً ببلده، وهو مثل الغازي في سبيل الله يعطى منهاوإن كان غنياً، قال: والحاج هو ابن السبيل وإن كان غنياً (٢).

وقال عيسى ابن دينار: إن كان مع الغازي في غزوة ما يغنيه وهو غني ببلمه فملا يأخذ منها.

وقال ابن القاسم: يأخذ منها وإن كان معه مايكفيه وهوغني ببلده.

ابن المواز: وقال عنه أصبع: يعطى منها ابن السبيل والغازي وإن كانا غنيين بموضعهما ومعهما مايكفيهما ولا أحب لهما أن يقبلا ذلك فإن قبلا فلا بأس به.

قال أصبغ: أما الغازي فلا بأس أن يعطى وإن كان ملياً وهو له فرض، وأما ابن السبيل فلا يعطى إذا كان معه مايكفيه، لأنه حينئذ لا يعد من أبناء السبيل<sup>(٣)</sup>.

وقال أصبغ في العتبية: إن أعتق عبداً معيباً لايجوز في الرقاب الواحبة لم يجزه من الزكاة.
 وقال أحمد بن نصر: يجزئه، وهو الذي يقتضيه مذهب مالك وأصحابه». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٢٥ – أ).

أما قول أصبغ فهو في العتبية، ج٢، ص ٤١٩، وفي النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٢). وأما قول محمد بن عبد الحكم فنقله الحطّاب في مواهب الجليل، ج٢، ص ٣٥٠، وص٤٥٥، ونقله أيضاً الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، ج١، ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>۱) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص ١٩ ٥ - ٤٢٠، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٩، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٢)، وتهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦١).

قال ابن القاسم: وابن السبيل: هو الذي في غيره بلده وقد فرغت نفقته وليس معه مايتحمل به إلى بلده وإن كان في غير غزو ولا تجارة فهو ابن السبيل كاثنا من كان من المسلمين (١).

(۱) «ولا يعطى منها ابن السبيل خرج في معصية، وإن خشي عليه الموت نظر في تلك المعصية، فإن كان يريد قتل إنسان أو يهتك حرمة لم يعط، ولا يعطى منها مايستعين به على رجعته إلا أن يكون قد تاب ويخاف عليه الموت في بقائه إن لم يعط. وإن كان عليه نفقة لزوجته عن مدة فرطت وكان موسرا في حال إنفاقها على نفسها كان من الغارمين، وإن كان معسراً لم يكن من الغارمين لأن النفقة ساقطة عن الزوج في حال عسره وإن كانت النفقة لما يستقبل وكذلك نفقة الولد والوالدين يعطى بالفقر

قال بعض المتأخرين: وإن كان عليه دين وليس عنده مايقضيه منه، والديس لازم ومما يحبس فيه وليس المداينة في فساد فيعطى من الزكاة، فإن كان حقاً لله تعالى مشل كفارة ظهار أو قتل لم يعط واختلف إذا تداين في فساد فقيل: لا يعطى منها مايقضي به ذلك الدين.

وقال محمد بن عبد الحكم: إذ احسنت حالته أعطى لأنه غارم، وقد كان له أن يصرف ما تسلف فيما يجوز وهو دين يلزم ذمته ويحاص به غرماؤه.

قال: وإن كان الدين عن حناية خطأ وهو دون الثلث قضي عنه، وإن كان أكثر من الثلث لم يقض؛ لأن العاقلة لا تحمل منع العسر ولا يحاص به الغرماء، وإن كانت الجناية عمداً جرت على القولين إذا كانت المداينة مما لاتجوز فإن لم يتب لم يعط قولاً واحداً إلا أن تعلم منه توبة ويخاف عليه

ومن تحمل بمال والمتحمل به موسر لم يعط، وإن كان معسراً أعطى مـا يقضى حمالتـه إلا أن تكون تلك المداينة في فساد.

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن كانت عليه زكاة فرط فيها و لم يخرجها ناسياً أو عامداً حتى تلف ماله ثم أتى مع الغارمين يطلب مايؤدي منه زكاته كان فيهما قولان:

أحدهما: إن ذلك له لأنه مما يأخذه السلطان ويحكم عليه ثم يرد إلى مواضع الزكاة وقد برأت ذمته.

والثاني: أنه لايعطى، ولا يعطى عن الزكاة زكاة وهذا أحسن؛ لأن هذه غصوب، ولا يعطى الغصوب من الزكاة.

قال محمد بن المواز - في كتاب الوصايا -: لا يقضى منهادين ميت، وقال ابن حبيب: يُقضى منها وهو من الغارمين». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٢٥ - ب). وهمي منقولة من التبصرة، للخمي، (ج٢، لوحة ٧٩ - أ - ب).

### [فصل ١٥ – في الغني الذي يمل له أغذ الزكاة]

ومن المدونة: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لاتحل الصدقة لغني<sup>(١)</sup> إلا لله خمسة (٢)، فذكر الغازي والعامل عليها، والغارم، ومن ابتاعها بماله وغنياً أهدى إليه منها جاره المسكين» (٣).

### [فعل ١٦ – من هم ذووا القربي الذين لا تحل لمم العدقة؟]

ابن المواز: وقال ابن القاسم في الحديث الذي جاء: «لاتحل الصدقة لآل محمـــد» (1) إنما ذلك في الزكاة وليس في التطوع وإنما هم بنو هاشم أنفسهم (٥).

<sup>(</sup>۱) «لغنى ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في كتاب الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ١١٩/٢، وابن ماجة في كتاب الزكاة، باب: من تحل له الصدقة، ١٩٠١، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة، ٤٠٧/١ - ٤٠٨ من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة، ٢٠٩/١.

ورواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب: أخذ الصدقة، ومن يجوز لـه أخذها، ١٦٨/٢ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً، ورواه – أيضاً – مرسلاً - : أبوداود في كتاب الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيّ، ١٩/٢، وابسن أبني شيبة في المصنف في كتاب الزكاة، باب: ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها، ٢١٠/٣.

 <sup>(</sup>٣) في: ج (الفقير). والصحيح ما أثبتناه من: (أ، ب) وهو لفظ الحديث كما في المدونة، ج١، ص٩٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب: ترك استعمال آل النسي على الصدقة، ٢/٥٥٧، بلفظ: «إنّ الصدقة لا تنبعي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس». وأخرجه -أيضاً -: أبسوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسسهم ذوي القربي، المراه المفظ: «إنّ هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»، والنسائي في كتاب الزكاة، باب: استعمال آل النّبي على الصدقة، ٥/٥٠١ - ١٠٥، وأحمد في المسند، ١٠٥/٤.

<sup>(°)</sup> انظر: العتبية، ج٢، ص ٣٨١ - ٣٨٢، تهذيب الطالب، (ج١، لوحـة ٦٢)، المنتقى، ج٢، ص ١٥٣.

قال عنه أصبغ: وإن اعطى رجل أحداً منهــم/ زكاتـه<sup>(۱)</sup> لم تجزئــه، ولم يــر بأســاً أن [1 <sup>1</sup> ا<sup>1</sup>] يعطى لمواليهم<sup>(۲)</sup>.

قيل فما جاء: «إن مولى القوم منهم» $^{(7)}$ ، قال $^{(4)}$ : قد جاء: «وابن الأخت منهم» $^{(9)}$ ي يد: تضعيفاً للحديث.

قال أصبع: وتفسير مولى القوم منهم يريد: في الحرمة والبر، مشل «أنت ومالك لأبيك» $\binom{1}{2}$  إنما ذلك في البر والطواعية لا في الأثرة والقضاء $\binom{1}{2}$ .

قال(^): ولما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) نادى النبي ﷺ وسلم بأعلى

<sup>(</sup>١) في: أ (وإن أعطى رجل منهم إلى أحد منهم زكاته) وفي: ج (وإن أعطى رجل إلى أحد منهم زكاته).

<sup>(</sup>۲) انظر: العتبية، ج۲، ص ۳۸۲، النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۶۱)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٠/٦، وأبوداود في كتاب الزكاة، باب: الصدقة على بني هاشم، ٢٣/٢ والترمذي في كتاب الزكاة، باب: ماجاء في كراهية الصدقة للنبي في وأهمل بيته ومواليه، ٣٧/٣، والنسائي في كتاب الزكاة، باب: مولى القوم منهم، ٣٧/٥، والحاكم في المستدرك، ٤٠٤/١، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة، باب: من قال: لا تحل الصدقة على بني هاشم، ٢١٤/٣ من حديث أبي رافع قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، - وأيضاً - صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) اين القاسم.

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب: ابن أخت القوم ومولى القوم منهم، ١٢٩٤/٣، ومسلم في كتاب الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، ٧٣٥/٢، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند، ١٧٩/٢، وأبوداود في كتاب البيوع، باب: في الرجل يأكل من مال ولده، ٢٦٩/٣، وابن ماحة في كتاب التحارات، باب: ما للرجل من مال ولده، ٢٦٩/٢، من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحة، ٢٠/٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: العتبية، ج١، ص ٣٨٢، النواد والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٦)، تهذيب الطالب،
 (ج١، لوحة ٢٦)، المنتقى، ج٢، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) أصبغ.

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء، آية ٢١٤.

صوته: «ياآل قصى ياآل غالب، ياآل عبد مناف، يافاطمة بنت رسول الله، يا صفية عمة رسول الله: إعملوا لما عند الله فإني لست أملك لكم من الله شيئاً  $\binom{(1)}{1}$ ، فبين بمناداته عشيرته الأقربين  $\binom{(1)}{1}$ .

قال أصبغ: ولا يعجبني أن يعطوا صدقة التطوع أيضا لخوف أن يقع عليها اسم صدقة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاتحل الصدقة لآل محمد» ( $^{(7)}$  ولا بأس لهم بالصلة من الفيء لأن لهم سهم ذي القربى، وقد اختلف الناس في ذوى القربى ( $^{(1)}$  فقيل: هم آل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل: بل قريش كلها، وقال ابن عباس: نحن هم، يعنى آل محمد، وقد ابى ذلك علينا قومنا ( $^{(0)}$ ).

وعلى قول ابن عباس رأي أهل العلم، وليس فهم سهم معلوم كما قال بعض الناس (٢) «خمس الخمس» ولكن يبدأ بهم حتى تسد حاجتهم ويكتفوا وإن كان أقبل من خمس الخمس، وقاله ابن عباس.

قال ابن حبيب: آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة: بنو هاشم فمن دونهم من بني عبد المطلب وبني بنيهم ومن تناسل منهم إلى اليوم وليس يدخل في آل محمد من كان فوق بنى هاشم من بني عبد مناف وبني قصي أو غيرهم، ويدخسل في ذلك مواليهم، لأن موالى القوم منهم، وكذلك فسر لى مطرف، وابن الماجشون وقاله ابن نافع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب، ١٠١٢/٣، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: في قوله تعالى: ﴿وَأَنسَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْسَأَقْرَبِينَ﴾، ١٩٢/١ من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۲) انظر: العتبية، ج۲، ص ۳۸۲، النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲٤٦)، المنتقى، ج۲، ص ۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «وقد اختلف الناس في ذوي القربي». ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: العتبية، ج٢، ص ٣٨٢ – ٣٨٣، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) في: ب (العلماء)...

وخالفهم ابن القاسم في وجهين: في الموالي، وفي صدقة التطوع، فقال: إنما ذلك فيهم أنفسهم وليس في مواليهم، وإنما ذلك في الصدقة المفروضة وليس في صدقة التطوع. وذلك عندي وهم من ابن القاسم لما جاء في ذلك من الآثار، ولمفارقة أصحاب مالك في ذلك، ثم ذكر ابن حبيب الآثار في ذلك واحتج بها(١).

### [فصل ١٧ – الزكاة لا تعطى إلاّ لمؤمن مر]

ومن المدونة قال مالك: ولا يعطى من الزكاة لجوسي أو ذمي (٢) أوعابد وثبن أو لعبد ولا يعطى منها ومن جميع الكفارات إلا لمؤمن حركما لا يعتق منها إلا عبد مؤمن (٣).

م: قيل: فإن غرّه عبد فقال: إني حر فأعطاه من زكاته فأفات ذلك، فقال بعض أصحابنا: إن في ذلك نظر هل يكون في رقبته كالجناية، لأنه غّره أو يكون في ذمته لأن هذا متطوّع بالدفع (٤٠)؟

م<sup>(°)</sup>: والصواب أنها جناية في رقبته لأنه لم يتطوع له إلا لما أعلمــــه أنـــه حرّ وغــره فلا يجب أن يختلف في ذلك<sup>(١)(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٢).

<sup>(</sup>۲) «أو ذمي» ليست في: أ.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٠، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٢ - ٦٣).

<sup>(°) «</sup>م» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٢ - ٦٣).

<sup>(</sup>٧) «قال بعض المتأخرين: فإن أعطاها لغني أو نصراني وهو عالم لم يجره. وإن لم يعلم وكانت قائمة انتزعت منه وصرفت لمن يستحقها، وإن أكلوها غرموها على المستحسن من القول، لأنهم صانو بها أموالهم، فإن هلكت بأمر من الله سبحانه وكانوا غروا من أنفسهم غرموها، وإن لم يغرموها، واختلف فيمن وحبت عليه هل يغرمها أم لا؟ وكذلك الإمام ومن حعل إليه تفرقتها». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٢٦ - أ). وهي بحرفها منقولة من التبصرة، للخمي، (ج٢، لوحة ٢٦ - أ).

## [فصل ١٨ – في إعطاء أهل الأهواء من الزكاة]

ابن المواز: قال أصبع: لا يعجبني أن يعطى منها لأحد من أهل الأهواء إلا الهوى  $(^1)$ ، وفي العتبية $(^1)$  عن ابن القاسم: إن احتاجوا أعطوا منها، وهم من المسلمين يرثدن ويورثون $(^n)$ .

# [فصل ١٩ – لاتعطى الزكاة إلاّ لمن سمّى الله في كتابه]

م: من المدونة: قال مالك: ولا يعطى منها في كفن ميت، أو بناء مسجد، لأن الصدقة إنما هي لمن سمى الله عز وجل من الفقراء والمساكين وغيرهم، لا للأموات أو بناء المساجد(1).

# [ فصل ٢٠ – لايجوز إخرام العرض والطعام عن الورق أو الذهب؛ لأنه من بــابـ إغرام القيمة]

قال مالك: ولا يعطي فيما لزمه من زكاة العين عرضاً أو طعاماً، وقـد كـره غـير واحد اشتراء صدقته منهم عمر بن الخطاب، وابن عمر، وجابر بن عبدا لله(<sup>ه)</sup>.

م: فإن دفع عرضاً عن عين  $^{(1)}$  فإنه يرجع بذلك على المدفوع إليه، فإن فات بيده  $^{(V)}$  فلا شئ عليه، لأن هذا سلطه عليه، وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته وإن لم يُبين أنه من زكاته فيحمل على  $^{(\Lambda)}$  أنه تطوع فلا يرجع عليه بشى  $^{(\Lambda)}$  فات أو لم يفت  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>۱) «إلا الهوى الخفيف» ليست في: (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) «وفي العتيبية» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) «ويورثون» ليست في: (ج). انظر: العتبية، ج٢، ص ٣٩٢، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٢٩٩، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) في: ج (فإن دفع عيناً عن عرض) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٧) «بيد» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>۸) «علی» لیست فی: (أ).

<sup>(</sup>٩) «بشئ» ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>١٠) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٣).

#### [فصل ٣١ - الزكاة لا تحسب في دين على فقير]

قال مالك: ومن كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه صاحبه  $^{(1)}$  في زكاته، قال غيره: لأنه تاوي $^{(7)}$  ولا قيمة له، أو له قيمة دون $^{(7)}$ .

# [فصل ۲۲ – من وجد ركازاً وله قرابة فقراء لا تلزمه نفقتهم هل يعطيهم خمسه؟]

قال ابن القاسم: ومن أصاب ركازاً وله قرابة فقراء لا تلزمه نفقتهم لم يخصهم [150/ب] بخمسه ولكن يعطيهم كما يعطى غيرهم من الفقراء إن كان لا يدفع به مذمة ولا يجر به محمدة إلا على وجه الاجتهاد، وأما ولد أو والد فلا يعجبني أن يعطيهم وإن كانوا فقراء، لأن نفقتهم تلزمه فغيرهم من الفقراء ممن لايجد من ينفق عليه أحق به لأنه إذا أعطاهم دفع نفقتهم عن نفسه وإن كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم (1).

وقال غيره إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الأباعد بغير إيثار جاز، لأن الخمس فيء ليس هو مثل الصدقة التي لا تحل لغني، والفيء يحل للغني والفقير إلا أن الفقير يؤثر على الغني، وقد قال مالك: إذا كان رجل فقير لـه أب مليء لا يناله رفقه فلا بأس أن يعطى من الزكاة، وقال ابن القاسم: وإن كان يناله رفقه فغيره ممن لا يناله رفق أحد أولى أن يؤثر (٥).

<sup>(</sup>۱) «صاحبه» ليست في: (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، وفي المدونة (تاو). أي هالك.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٠، تهذيب المدونة، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص٣٠٠ - ٣٠١، تهذيب المدونة، ص ٣٨.

٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠١، تهذيب المدونة، ص ٣٨.

## [الباب: الواحد والعشرون]

## جامع ماجاء<sup>(١)</sup> في قسم الفيء

قال ابن حبيب: مال الله الذي جعله رزقا لعباده المؤمنين مالان، فمال جعله الله رزقاً<sup>(۲)</sup> للفقراء وحرمه الأغنياء من عين أو حرث أو ماشية أو معدن أو زكاة فطر، ومال ساوى فيه بين الأغنياء والفقراء وهو الفيء من خمس، وجزية أهل العنوة، وأهل الصلح، وخراج أرضهم، وما صولح عليه الحربيون، وما يؤخذ من تجارهم، وتجار أهل الذمة، وخمس الركاز<sup>(۳)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: ويفضل بعض الناس على بعض في الفيء يبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا(1) منه(0).

قال<sup>(٦)</sup>: وجزية جماجم أهل الذمة، وخراج الأرضين ماكان منها عنوة أو صلحا فهو عند مالك جزية والجزية عنده فيء<sup>(٧)</sup>.

قال مالك: ويعطى هذا الفيء أهل كل بلد افتتحوها عنوة، أو صالحوا عليها، فيقسم عليهم ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا، ولا يخرج إلى غيرهم إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم منه، بعد أن يعطى أهلها.

يريد: ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد، وكذلك كتب عمر؛ ألاّ يخرج من فيء قوم إلى غيرهم (^).

<sup>(</sup>۱) «جامع ماجاء» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) «رزقاً» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٣).

<sup>(</sup>٤) في: أ (يغنون).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٦) ابن القاسم.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠١ - ٣٠٢، تهذيب المدونة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٢، تهذيب المدونة، ص ٣٨.

وأخذ مالك بما كتب عمر إلى عمار بن ياسر (١) وصاحبيه (٢) إذ ولاهم العراق وقسم لأحدهم نصف شاة، وللآخرين ربعاً، ربعاً، وكان في كتابه إليهم: «إنما مثلي ومثلكم في هذا المال (٣) كما قال الله تعالى في ولي اليتيم (١): ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بالْمَعْرُوفِ (٥).

قال مالك: ومن أوصى بنفقة في سبيل الله(٦) بدي(٧) بأهل الحاجة منهم(٨).

قال مالك: ويبدأ بالفقراء في هذا الفيء فإن فضل بعد غنائهم شئ كان بين الناس (٩) كلهم بالسواء عربيهم ومولاهم (١٠).

وقد قال عمر في خطبته: «أيها الناس: إني عملت عملاً، وإن بقيت إلى قابل الألحقن أسفل الناس بأعلاهم» (١١)، وقال عمر أيضا: «مامن أحد من المسلمين إلا وله في

<sup>(</sup>۱) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة... العَنسيّ، أبو اليقظان، حليف بني مخزوم، أحسد السابقين الأولين هو وأبوه، هاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها، ثـم استعمله عمر على الكوفة. روى عن النبي هؤ عدة أحاديث، وروى عنه من الصحابة: أبوموسى، وابس عباس، وعبد الله بن جعفر، وغيرهم. قُتِلَ في صفين سنة ٣٧هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، ٢٠٦١، ورجة (٥٦٩٩).

 <sup>(</sup>۲) هما ابن مسعود، وعثمان بن خُنيف الأنصاري، روى ذلك البيهقي في السنن الكبرى،
 كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب: مايكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله...،
 ٣٥٤/٦. وانظر ترجمة عثمان بن خُنيف الأنصاري في: الإصابة، ٣٨٦/٦، ترجمة (٤٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) في: أ (في هذا الفيء).

<sup>(</sup>٤) في: ب (في ولي مال اليتيم) وفي المدونة (في مال اليتيم).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، آية ٦.

<sup>(</sup>٦) في: ب (في السبيل).

<sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٢، تهذيب المدونة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٩) «الناس» ليست في (ج).

<sup>(</sup>۱۰) انظر: المدونة، ج۱، ص ۳۰۲.

<sup>(</sup>١١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٢. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتباب قسم الفيء والغنيمة، باب: لا يفرض واجباً إلاّ لبالغ يطيق القتال، ٣٥٢/٦.

هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راعياً أو راعية بعدن $\binom{(1)}{2}$  وأعجب مالكاً هذا الحديث $\binom{(1)}{2}$ .

ابن المواز: قال ابن عبد الحكم: كان الصديق يساوي بين الناس في القسم فكلم فيه وذكر أنه حق للمهاجرين والأنصار، فقال: إنما تلك فضائل و<sup>(٣)</sup>سوابق عملوها لله فتوابهم على الله، وأما المعاش فالناس فيه أسوة (٤)، قال ابن عبد الحكم: وهو أحب إلينا (٥)، وقد قسم رسول الله على بن جيوشه فلم يفضل أحداً على أحد، وقاله على بن أبي طالب (٢)، وقد فضل عمر بن الخطاب في القسم (٧) وكان يعطى الرجل على قدر بلائه، وسابقته، ثم قال بعد ذلك: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقسمت ذلك

<sup>(</sup>۱) هي مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ردثة لا ماء بها ولا مرعى، وشربهم من عين بينها وبين عدن مسيرة نحو اليوم، وهو مع ذلك ردئ، إلا أنّ هذا الموضع هو مرّفأ مراكب الهند والتجار يجتمعون إليه لأحل ذلك فإنّها بلدة تجارة. انظر: معجم البلدان، ج٤، ص ٨٩، وفيه بيان سبب هذه التسمية. ومن المعلوم أنها اليوم مدينة من مسدن الجمهورية العربية اليمنية.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٢، تهذيب المدونة، ص ٣٨. وانظر الأثـر عـن عمـر رضـي الله عنه في: السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب: ماجاء في قول أمير المؤمنـين عمـر رضى الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلاّ له حق في هذا المال، ٣٥١/٦ – ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) «الواق» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب: التسوية بين الناس في القسمة، ٣٤٨/٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٣).

<sup>(</sup>٦) في: ج (وقاله عمر بن الخطاب) والصحيح ما أثبتناه من (أ، ب) ويؤيد ذلك مافي تهذيب الطالب: (ج١، لوحة ٦٣): «وفعل على رضي الله عنه كفعل أبي بكر، وأعطى المولى ومعتقه عطاءً واحداً...». وأخرجه البيهةي عن على رضي الله عنه، كما في السنن الكبرى، كتباب قسم الفسىء والغنيمة، باب: التسوية بسين الناس في القسمة، ٣٤٨/٦ - ٣٤٨٠.

<sup>(</sup>V) «وقد فضل عمر بن الخطاب في القسم» ليست في: (ج).

قسماً واحداً، ولئن بقيت إلى قابل لألحقنَ الأسفل بالأعلى (١١).

قال ابن عبد الحكم: / وأوّل ما يبدأ به من هذا المال سد النغور، والتحرّز من [151/أ] العدو، ثم يقسم مابقي قسمين: قسم للذرية والعيالات<sup>(٢)</sup>، وقسم للمجاهدين، يريد: المقاتلة البالغين، وأما ابن دون شمسة عشر أو شيخ كبير لا قوة فيه فلا تجعل مع عطاء المقاتلة، وليجعلا في عطاء الذرية، فإن فضل بعد ذلك شئ قسمه بين أهل الإسلام كلهم بالسواء كقسم المقاتلة<sup>(٣)</sup>.

قال ابن المواز: بـل<sup>(1)</sup> يقسم على قـدر الحاجـة بالإجتهـاد، وقالـه مـالك، وابـن القاسم، وأشهب.

قال مالك: يفضل بعض الناس على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا حتى لا يبقى من المال شئ (٥).

وقال ابن حبيب سائغ للإمام العدل أنْ يفضل في القسم وأن يساوي<sup>(۱)</sup>، وأحب إليّ أن يفضل ذرية رسول الله ﷺ، وذرية (<sup>۷)</sup> أهل السوابق في الإسلام ويلحقوا بآبائهم وإن لم يلحقوا بهم في ذروة الفضل<sup>(۸)</sup> كما ألحق الله سبحانه ذرية أهل الدرجات بهم في جنته وإن لم يكونوا مثلهم في الفضل كما قال الله تعالى: ﴿أَلْحَقْنَا بهمْ ذُرَيَّتَهُمْ﴾ (۱) قال:

<sup>(</sup>۱) انظر: المدونة، ج۱، ص ۳۰۲، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٣). والأثر عن عمسر: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب: لا يفسرض واحباً إلاّ لبالغ يطيق مثله القتال، ٣٥٢/٦.

<sup>(</sup>٢) في: أ (والعالات).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٣).

<sup>(</sup>٤) «بل» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) «وأن يساوي» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>Y) في: ب (وورثة).

<sup>(</sup>٨) في: ج (العمل).

<sup>(</sup>٩) سورة الطور، الآية ٢١.

ويفضل أهل العلم والفضل في القسم على من لا فضل عنده ولا علم، ويفضل الجاهدون وأهل النكاية (١).

ومن المدونة: قال مالك: ولا بأس أن يعطي منه الوالي للرجل يراه للجائزة (٢) أهلا لدين عليه أو غير ذلك، ولا بأس على ذلك الرجل أن يأخذها (٣).

ويعطي منها المنفوس، وقد مر عمر بن الخطاب ليلة فسمع صبياً يبكى، فقال لأهله: مالكم لا ترضعونه؟ فقال أهله: إن عمر لايفرض للمنفوس حتى يفطم وإنا قد فطمناه، فولى عمر وهو يقول: كدت والذي نفسي بيده أن أقتله ففرض للمنفوس من ذلك اليوم(1) مئة درهم(0).

قال ابن القاسم: ويبدأ بكل منفوس والده فقير، وكان عمر يقسم للنساء حتى إن كان ليعطيهن المسك قال ابن القاسم: ويبدأ بالفقيرة منهن قبل الغنية قبال: وتفسير قبول مالك: يساوي بين الناس في هذا الفيء معناه: أن يعطي كل انسان قدر ما يغنيه من صغير أو كبير أو امرأة، وإن فضل بعد غناء أهل الإسلام فضل اجتهد فيه الإمام إن رأى أن يحبسه لنوائب المسلمين حبسه، وإن رأى أن يفرقه على أغنيائهم فرقه، وقاله مالك(١).

ولا يُجبرُ الإمام أحداً على أخذ هذا المال إذا أبى أخذه، وقد كان عمر بن الخطاب يدعو حكيم بن (٧) حزام لأخذ عطائه فيأبى ويقول: تركته على عهد من هو خير منك، يريد: النبي على في عمر: أشهدكم عليه وإنما تركه حكيم، لأنه سمع من

<sup>(</sup>١) في: ج (المكانة) وانظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٣).

<sup>(</sup>٢) هي العطية والصلة. انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٢، تهذيب المدونة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) في: ج (من ذلك الوقت).

 <sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٢ - ٣٠٣، تهذيب المدونة، ص ٣٨. والأثر عن عمر: أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الجهاد، باب: الفرض، ج٥، ص ٣١١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٣، تهذيب المدونة، ص ٣٨.

 <sup>(</sup>٧) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد... القرشي، الأسدي، أسلم سنة الفتح، وحسن إسلامه.
 توفي سنة ٥٤هـ. انظر: أسد الغابة، ٥٢٢/١، ترجمة (١٢٣٤)، سير أعلام النبلاء، ٤٤/٣.

رسول الله ﷺ : «أن خيراً لأحدكم أن لا ياخذ من أحد شيئاً، قالوا: ولا منـك يارسـول الله؟ قال: ولا منى (١).

#### فصل [فيما يكون للوالي الأعظم من مال الله]

قال ابن حبيب: قال مالك عن ابن شهاب (٢) كان النبي على: ياخذ مما أفاء الله عليه نفقته ونفقة أهله سنة (٣) ويُسَلّم مابقي للمسلمين، فلما ولي أبوبكر غدى إلى السوق فقيل له: بالناس، لنظرك في أمورهم حاجة، قال: فمن يسعى على عيالي؟.

قيل: تأخذ من بيت المال ففرضوا له درهمين كل يوم وثوبين فإذا خلقتا<sup>(1)</sup> أخذ ثوبين مكانهما فرضي وأدخل كل بيضاء وصفراء له<sup>(٥)</sup> في بيت المال فعمل سنتين ونصف فأنفق أربعة آلاف درهم<sup>(١)</sup> ولم ينقد ماله، ولما ولي عمر لم تكفه درهمان ففرض له أربعة دراهم، فلما فرض للناس الأقوات فرض لنفسه وعياله كذلك، وترك الأربعة دراهم واكتسى من بيت المال، وأخذ عطاءه كما يأخذ أصحابه المهاجرون، ثم ترك ذلك وجعل طعامه من خالص ماله، فلما احتضر أمر بحساب<sup>(٧)</sup> ماوصل إليه من بيت المال فوجد أربعة وثمانون ألفاً فأمر ابنه عبد الله أن يقضيها عنه من صلب ماله فإن لم يف فليستعن فيها

<sup>(</sup>۱) انظر: المدونة، ج۱، ص ۳۰٥. وقصّة عمر مع حكيم بن حزام أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة، ٣٦/٢. وكان حكيم رضي الله عنه لا يأخذ شيئاً من أحدٍ بعد رسول الله على . وقبّل عمر كان أبوبكر يدعوه إلى العطاء فيأبي أنْ يقبله منه.

<sup>(</sup>٢) «عن ابن شهاب» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب فرْض الخمس، باب: فرْض الخمس، ١١٢٧/٢ ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ب (خلقت).

<sup>(</sup>٥) «له» ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>٦) الذي في سنن البيهقي: «فأنفق في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهم». السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب: ما يكون للوالي الأعظسم ووالي الإقليم من مال الله...، ٣٥٣/٦

<sup>(</sup>٧) في: أ (بحسب).

ببني عدي (١) ففعل وباع من ماله مثل ذلك وأتى بها إلى عثمان، فقال له: قد قبلناها منك ووصلناك (٢) بها، قال: لاحاجة لي أن تصلني بأمانة عمر، ثم ولي عثمان فكان على منهاج من ولي قبله في النفقة من ماله قصداً وتنزهاً / ولما ولي على تنزه أن ينفق من مال [٢٤١] المسلمين وكان ينفق من عطائه الذي يأخذ كرجل من المسلمين واشترى قميصاً بثلاثة دراهم وقطع من الكم ما فضل عن اليد ومات وترك سبع مئة درهم بقيت (٣) من عطائه، وسار عمر ابن عبد العزيز. سيرة الصحابة، ورد المظالم رضى الله عنهم أجمعين.

ومن المدونة قال مالك: أتى عمر بمال عظيم من بعض النواحي، قال ابس حبيب: من غنائم جلولا ( $^{(0)}$ ) قال يحي $^{(1)}$  بن سعيد: بلغت الغنائم يوم جلولا ثلاثين ألف ألف، قال مالك في المدونة: فصب ذلك المال في المستجد وبات عليه جماعة من الصحابة منهم عثمان وعلى، وطلحة $^{(V)}$  والزبير $^{(A)}$ ، وعبد الرحمين بين عسوف،

<sup>(</sup>۱) «فإن لم يف ٠٠ عدي» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٢) في: ب (وأوصلناك بها).

<sup>(</sup>٣) «بقيت» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٤) «فصل» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٥) جلولاء - بالمد -: ناحية من نواحي السواد في طريق خراسان، بينها وبين خانقين سبعة فراسخ، وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة ١٩هـ، فاستباحهم المسلمون، قيل: قتل من الفرس في ذلك الموقف منة ألف حتى جللوا وجه الأرض بالقتلى، فلذلك سميت جلولاء. انظر: معجم البلدان، ١٥٦/٢، البداية والنهاية، ١٩٧٧ - ٧٠.

<sup>(</sup>٦) «يحي» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٧) طلحة بن عُبَيْدِ الله بن عثمان بن كعب بن أسد بن تيم... القرشي، التيمي، أبو محمد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى، كان عند وقعة بدر في تجارة في الشام، وشهد أحداً وأبلى فيها بسلاءً حسناً ووقى النبي هي بنفسه واتقى النبل عنه بيده حتى شَلَّت أصبَعُه. مات يوم الجمل، رماه مروان بن الحكم بسهم فقتله، وذلك في جمادى الأولى سنة ٣٦هد. انظر: سير أعلام النبلاء، ٢٣/١، الإصابة، ٢٣٥٥ - ٢٣٢، ترجمة (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٨) - الزُّبير بن العوَّام بن خُويلد بن أسد... القرشي، الأسدي، أبوعبد ا لله، حواري رسول ا لله

وسعد بن أبي وقاص<sup>(۱)</sup>، فلما أصبح كشف عنه أنطاع<sup>(۲)</sup> كانت عليه، وكان فيها تيجان<sup>(۳)</sup>، فلما ضربتها<sup>(٤)</sup> الشمس أتتلقت فبكى عمر، فقال له عبد الرحمن: ليس هذا حين بكاء إنما هو حين شكر، فقال عمر: ما فتح هذا على قوم قط إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، ثم قال لابن الأرقم<sup>(۵)</sup>: اكتب لي الناس وأرحني منه<sup>(۱)</sup>، قال فكتبهم، وجماءه بالكتاب، وقال: قد كتبت المهاجرين والأنصار، والمهاجرين مسن العسرب والمعتقين<sup>(۷)</sup>، قال فارجع لعلك تركت رجلاً لم تعرفه، أراد أن لا يترك أحداً، ثم قسمه، فهذا يدلك أنه يقسم لجميع الناس<sup>(۸)</sup>.

قال ابن القاسم: وكتب عمر في زمان الرمادة (٩) وكانت ست سنين: من عمر إلى

قوابن عمّته صفية بنت عبد المطلب، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وممن هاجر الهجرتين. قُتِل سنة ٣٦هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، ٤١/١، الإصابة، ٧/٤ - ٩، ترجمة (٢٧٨٣).

<sup>(</sup>۱) سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف ... القرشي، الزُّهري، أبوإسحاق، ابن أبسي وقاص، أحد العشرة، و آخرهم موتا، وأحد الستة أهل الشورى، روى عن النبي الله كثيراً، كان أحد الفرسان، وهو أوّل من رمى بسهم في سبيل الله، فتح مدائن كيسرى، وولي الكوفة لعمر، وهو الذي بناها، ثم وليها لعثمان. مات سنة ٥٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، ٩٢/١، وهو الإصابة ١٦٠/٤، ترجمة (٣١٨٧).

<sup>(</sup>٢) جمع نطع وهو المتخذ من الأديم. انظر: المصباح المنير، ج٢، ص ٦١١.

 <sup>(</sup>٣) التيجان - جمع تاج - وهو ما يصاغ للملوك من الذهب والجوهر. انظر: النهاية، (باب: التاء مع الواو)، ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) في: أ (ضربها).

<sup>(°)</sup> هُو عبدُ اللهُ بَن الأرقم بن أبي الأرقم، واسمه عبد يَغُوث بن وَهْب بن عبد مَناف بـن زُهْرة بن كِلاب... القُرشِيّ، الزُّهْرِي، أسلم عام الفتح، وكتـب للنبي ﷺ، ولأبـي بكـر، وعمـر، واستعمله عمر على بيت المال، وعثمان بعده. تــوني في خلافة عثمان. انظر: أسـد الغابـة، واستعمله عمر على بيت المال، وعثمان بعده. تــوني في خلافة عثمان. انظر: أسـد الغابـة، ٥ عربية (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٦) في: ج (منهم).

<sup>(</sup>٧) في المدونة: (والمحررين يعنى المعتقين).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٩) كان في سنة ١٨هـ، نقل ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٧٠/٧، وقال: كان في

عمرو بن العاص<sup>(۱)</sup> بمصر واغوثاه واغوثاه واغوثاه، فكتب إليه عمرو: لبيك لبيك لبيك، فكان يبعث إليه بالعير عليها الدقيق في العبي $^{(Y)}$ ، وكان يقسمها عمر، فيدفع الجمل كما هو لأهل البيت فيقول: كلوا دقيقه والتحفوا العبي وانحروا البعير وائتدموا شحمه وكلوا لحمه  $^{(T)}$ ، فهذا يدلك أنه ينقل $^{(1)}$  من بلد إلى بلد $^{(0)}$ .

قال ابن القاسم: وقد رأى رجل  $(^{1})$  في منامه في خلافة أبني بكر أن القيامة قد قامت وحشر الناس فنظر إلى عمر بن الخطاب قد فرع $(^{(4)})$  الناس ببسطه فقال: بم فضل عمر؟ فقيل: بالخلافة والشهادة وأنه لايخاف في الله لومة لائم فقصها على عمر بحضرة أبي بكر فانتهره عمر لذكره ذلك بحضرة أبي بكر، فلما ولي عمر الخلافة قال للرجل:

عام الرمادة حدّب عمّ أرض الحجاز، وجاع الناس جُوعاً شديداً، وسُمي عام الرّمادة: لأن الأرض اسودّت من قلة المطرحتي عاد لونها شبيهاً بالرّماد...، وقال ابس الأثير في النهاية: سمي به: لأنهم لما أحدبوا صارت الوانهم كلون الرّماد. النهاية، (باب: الرّاء مع الميم)، ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>۱) عمرو بن العاص بن وائل بن هشام... القرشي، السهمي، أمير مصر، أبوعبد الله، أسلم قبل الفتح سنة ٨هـ، وقيل: بين الحديبية وخيبر، ولما أسلم ولاه النبي هي غزوة ذات السلاسل، ثمّ استعمله على عمان فلم يزل عليها إلى أنَّ توفي رسول الله هي ، ثم ولي إمرة مصر زمن عمر بن الخطاب، وهو الذي افتتحها، ثم وليها لمعاوية من سنة ٣٨هـ. إلى أنَّ مات سنة ٤٣هـ. انظر: أسد الغابة، ٢٤١/٣ - ٢٤١، ترجمة (٣٩٦٥)، الإصابة، ٢٢٢/٧، ترجمة (٥٨٧٧).

 <sup>(</sup>٢) في المدونة: (في العَباء) وهي جمع عباءة وعباية وهي ضرب من الأكسية وتجمع أيضاً على عباءات. انظر: الصحاح، ج٢، ص ٢٤١٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه - عن عمر -: البيهقي في السنن الكبرى، كتباب قسم الفيء والغنيمة، باب: ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله...، ٣٥٤/٦ - ٣٥٥، من حديث زيد بن أسلم عن أبيه.

<sup>(</sup>٤) في: ب (أنه يبعث بها).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) في هامش المدونة (اسم الرجل هو عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري ٠٠٠) انظر المدونة، ج١، ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٧) أي: علاهم.

أعد عليّ الرؤيا فقصها فقال عمر: هذه أولتهن يريد: قد نلتها، ثم قال: وبالشهادة، فقال عمر: وأنّى ذلك لي والعرب من حولي، ثم قال: وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، فقال عمر: والله ما أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من دار الحق فأديره(١).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٤ - ٣٠٥.

## كتاب الزكاة الثاني من الجامع(١)

# [الباب الأول:] في فرض<sup>(٢)</sup> زكاة الماشية [ومقادير النصاب في زكاة الإبل]

#### [فصل ١ - في دليل فرضيتما، وشروط الوجوب]

وزكاة الماشية فريضة واجبة، وتجب بخمسة أوجه: بالإسلام والحرية والنصاب والحول، ومجىء الساعي، وقد تقدم وجه ذلك في الأول<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ((من الجامع)) ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>٢) في: أ (جمامع ماجاء في فرض زكاة الماشية).

<sup>(</sup>٣) ((واحبة ٠٠ في الأول)) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في: أ (وتجب بقوله تعالى).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، آية ١١٠.

 <sup>(</sup>٧) المحمل في اصطلاح الأصوليين هو ما لم تتضع دلالته، أو ماله دلالة غير واضحة.
 فآية الزكاة محملة في مقدارها، وقد بينها النبي في القول وبالكتابة.

فمثال البيان بالقول قوله عَلَيْنَ : ) فيما سقت السمآء والعيون أو كان عثريّــاً العُشر، وفيما سُقي بالنصح نصف العشر، وهو مبين لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾.

ومثال البيان بالكتابة: تبيينه ﷺ نصب الزكاة في كتاب عمرو بن حزم وغيره من الكتب في مقادير الزكاة. انظر: شرح تنقيح الفصول، ص ٢٧٨ – ٢٧٩، شرح الكوكب المنير، ج٣، ص ٤١٤، و ص ٤٤٢.

<sup>(</sup>٨) عمرو بن حزّم بن زيد بن لوذان، الأنصاري، شهد الخندق ومابعدها، واستعمله النبي ﷺ على على الله على الله على الم على نجران، وروى عنه كتاباً كتبه له فيه الفرائيض والزكاة والدِّيات، مات سنة ٥١هـ، وقيل: سنة ٥٣هـ. انظر: الإصابة، ج٧، ص ٩٩، الاستيعاب، ج٨، ص ٢٩٩ – ٣٠٠.

<sup>(</sup>٩) الذُّود من الإبل: مابين الثلاث إلى العشر، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وعلسسي هذا جمهور أهل اللغة، وقيل: مابين الثلاث إلى تسع.

صدقة فإذا بلغت خساً ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان إلى أربعة عشر (1) فإذا بلغت خس (7) عشرة ففيها ثلاث شياة إلى تسع (7) عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة إلى أربع شياة إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خسا وعشرين إلى خس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر (1) فما زاد إلى خس وأربعين ففيها بنت لبون، فما زاد إلى خس (٧) وسبعين ففيها جذعة، فما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فما زاد إلى عشرين ومئة ففيها حقتان [٧٤١]] طروقتا الفحل (١)، فما زاد على ذلك (١) ففي كل خسين حقة وفي كل أربعين بنت طروقتا الفحل (١)،

انظر: الصحاح، للحوهري، ج٢، ص ٤٧١، معجم مقايس اللغة، ج٢، ص ٣٦٥، المصباح المنير، ج١، ص ٢١١، شرح النووي على صحيح مسلم، ج٧، ص ٥٠. ونقل ابن الأثير في كتابه (النهاية) عن أبي عُبيدٌ قوله: ((الفُّودُ من الإناث دون الذُّكور، والحديث عام فيهما؛ لأنّ من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثاً ٥٠٠). انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ج٢، ص ١٧١.

<sup>(</sup>۱) أن : ج (أربع عشرة).

<sup>(</sup>٢) في: ب (خمسة عشر).

<sup>(</sup>٣) ني: ب (تسعة عشر).

<sup>(</sup>٤) قال القاضي أبوالوليد الباحي في المنتقى: ((وقوله: (فابن لبون ذكر) وإن كان الابسن لايكون إلا ذكراً فإنه يحتمل أن يريد به البيان؛ لأن من الحيوان مايطلق على الذكر والأنثى منه لفظ ابن كابن عشرين، وابن آوى، وابن فترة، فبيّن بقوله ذكر لشلا يُلحقُه السامع بما ذكرناه، ويحتمل أن يريد به بحرد التأكيد لاعتلاف اللفظ كقوله تعالى: ﴿وغرابيب سود﴾)، انظر: المنتقى، ج٢، ص ٢١٨، وانظر كذلك: شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) ((ففيها)) ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٦) في: أ (الجمل) وهي عبارة المدونة، ج١، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) في: ب (خمسة وسبعين).

<sup>(</sup>٨) ن: أ (الجمل).

<sup>(</sup>٩) ((على ذلك)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المستدرك، كتباب الزكاة، ج١، ص ٣٩٥ - ٣٩٧، سنن البيهقي، كتباب الزكاة، باب باب كيف فرض الصدقة، ج٤، ص ٨٩، مصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب

قال ابن القامسم: وبهذا كان يأخذ مالك.

ابن وهب: قال ابن شهاب: نسخة هذا الكتاب عند آل عمر بن الخطاب أقرأنيها سالم (١) بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ (٢) عمر بن عبد العزيـز من سالم وعبيد الله (٣) ابنى عبد الله بن عمر وأمر عماله بالعمل بها (٤).

#### [فصل ٣ – في أسماء جماعات الإبل]

قال ابن حبيب في شرح الموطأ في (٥) قول (١) على اليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة (٧) كأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، لأن الذود ثلاثة وأربعة

<sup>-</sup> كيف فرض الصدقة، ج٤، ص ٨٩، مصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب الصدقات، ج٤، ص ٤ - ٥.

قال الحاكم: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة، وقال البيهقي: ورأى أبوزرعة الرازي، وأبوحاتم الرازي، وعثمان بن سعيد الدّارمي، وجماعة من الحفاظ هذا الحديث الذي رواه عمرو بن حزم في الصدقة موصول الإسناد حسناً.

ونقل الزيلعي في (نصب الراية) عن ابن الجوزي قوله: (رقال أحمد بن حنبل: كتاب عمرو ابن حزم في الصدقات صحيح ٠٠٠). انظر: المستدرك، ج١، ص ٣٩٧، سنن البيهقي، ج٤، ص ٩٠، نصب الراية، ج٢، ص ٣٤١ - ٣٤٢.

ا) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، القرشي، العدوي، أبوعمر المدني، التابعي الجليل، ولد في خلافة عثمان، وسمع أباه، وأبا أيوب الأنصاري، وأبا هريرة، وغيرهم، وعنه: نافع، والزُّهري، وعمرو بن دينار، وغيرهم، أجمعوا على إمامته وجلالته وزهادته. توفي بالمدينة سنة والزُّهري، وقيل: غيرها. انظر: طبقات الشيرازي، ص ٦٢، تهذيب الأسماء واللغات، ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) في: أ (نسخ) وهي عبارة المدونة، ج١، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، العدوي، المدني، أبوبكر، روى عن أبيه، وأبي هريرة، وغيرهم، وتُقسه أبوزُرعة، ومريرة، وغيرهم، وتُقسه أبوزُرعة، والنسائي، وذكره ابن حِبّان في الثقات. مات قبل أحيه سنالم سنة ١٠٦هــ انظر: الجرح والتعديل ٣٢٠/٥، تهذيب التهذيب، ٢٥/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) ((في) ليست ف:ي (ج).

<sup>(</sup>٦) في: ج (قال).

<sup>(</sup>٧) انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، كتاب الزكاة، باب ماتحب فيه الزكاة، ج٢، ص ٩٠، وهـو من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

وخمسة إلى السبع<sup>(۱)</sup>، وما فوق السبع<sup>(۲)</sup> شنق<sup>(۳)</sup>، إلى أربع وعشرين فينقطع عنها اسم الشنق ويخملها<sup>(٤)</sup> إسم الإبل، ولا ينقص الذود فيكون واحداً كما لاينقص من عدد النفر فيكون واحداً. والنفر من ثلاثة إلى سبعة<sup>(٥)</sup>، وما فوق السبعة إلى العشرة<sup>(١)</sup> رهط، وفوق ذلك إلى الأربعين عُصبة<sup>(٧)</sup>، وفوق ذلك إلى المئة فأكثر أمة<sup>(٨)</sup>.

قال ابن مزين عن عيسى بن دينار: أقل الذود واحد. وقاله غيره<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: ج (سبعة).

<sup>(</sup>٢) في: ج (السبعة).

 <sup>(</sup>٣) بفتح الشين المعجمة والنون: هي الإبل التي لم تبلغ فريضة الإبل مثل الخمس، والعشر،
 والخمس عشرة، والعشرين. هكذا فسرها الإمام مالك في المدونة، ج١، ص ٣١٠.

فهذا اللفظ يطلق على الإبل إذا كانت تُزكى بالغنم.

وإنما سمي شنقاً؛ لأن الساعي يُكلف رب المال أن يأتي بما ليس عنده ويشدد عليه من غير اختياره. انظر: البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤٦٦، شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) في: أ (ويجملها).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصباح المنير، ج٢، ص ٦١٧.

 <sup>(</sup>٦) انظر: معجم مقاييس اللغة، ج٢، ص ٤٥٠، المصباح المنير، ج١، ص ٢٤١ وفيه: ((٦٠٠ والرهط والنفر والقوم والمعشر والعشيرة معناهم: الجمع لا واحد لهم من لفظهم)).

<sup>(</sup>٧) انظر: المصباح المنير، ج٢، ص ٤١٢.

<sup>(</sup>A) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٣)، النکت والفروق، ص ۲۹۲.

<sup>(</sup>٩) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٣)، النکت والفروق، ص ۲۹۲.

<sup>(</sup>١٠) هو عبدا لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد النحوي اللغوي، مولده ببغداد وقيل: بالكوفة، أقام بالدينور مدة قاضياً فنسب إليها، من تصانيفه: غريب القرآن الكريم، وغريب الحديث، وعيون الأخبار ومشكل القرآن، ومشكل الحديث، والمعارف، وأدب الكاتب، وطبقات الشعراء وغيرها، مات سنة ٢٧٦هـ. انظر: وفيات الأعيسان، ج٣، ص ٤٢ - ٤٣. شذرات الذهب، ج٢، ص ١٦٩.

قولهم ثلاثة رهط، وخمسة رهط، والرهط في الناس: مابين الثلاثة إلى العشرة وهـو جمـع لا واحد له من لفظه<sup>(۱)</sup>.

## [فصل ٣ – في أسنان الإبل الواجبة في الزكاة]

قال ابن حبيب: وبنت محاض مسن الإبل بنت مسنتين، سُميت بذلك؛ لأن أمها صارت في حد المخاض وهو الحمل وإن لم يكن بها حمل  $(^7)$ ، فإن دخلت في سنة ثالثة فهمي بنت لبون $(^7)$ ، أي في حال يكون لأمها لبن ترضع به $(^4)$  ماتلد بعدها وإن لم يكن لها حينئذ ولد، فإذا دخلت في سنة رابعة صارت حقة $(^9)$  أي استحقت أن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل، فإذا دخلت في الخامسة فهي جَذعة $(^7)$ ، فإذا دخلت في السادسة فهي تَنِيّة $(^8)$ .

# [<sup>(9)</sup>فصل ٤ – في الإبل تبلغ خمساً وعشرين فلم توجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون]

ومن المدونة قال مالك: وإذا كانت الإبل خمساً وعشرين فلم يجد الساعي فيها بنت مخاض ولا ابن لبون ذكر جُبر<sup>(١٠)</sup> ربها على أن يأتيه بابنة مخاض (١١).

قال في كتاب محمد: وليس الساعي مخيراً (١٢)، ولا يأخذ منه إلا بنت مخاض(٦٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصباح المنير، ج٢، ص ٥٦٦. فتح الباري، ج٣، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصباح المنير، ج٢، ص ٥٤٨.

<sup>(</sup>٤) في: ب (منه).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصباح المنير، ج١، ص ١٤٤، فتح الباري، ج٣، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصباح المنير، ج١، ص ٩٤.

<sup>(</sup>V) انظر: المصباح المنير، ج١، ص ٨٥.

 <sup>(</sup>٨) انظر قول ابن حبيب في: النوادر والزيادات، (ج١، لوحـة ٢٢٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٤).

<sup>(</sup>٩) ﴿(فصل) ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>۱۰) في: ج (خير) وهي خطأ.

<sup>(</sup>١١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٦، تهذيب المدونة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>۱۲) في: ب، ج (بمخير).

<sup>(</sup>۱۳) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٩).

م: لأن عدمهما بمنزلة وجودهما إذ ليس لأحدهما مزية على الآخر<sup>(١)</sup>. قال في المدونة: إلا أن يشاء ربها أن يأتيه بخيرٍ منها فليس للساعي ردها<sup>(٢)</sup>.

قال ابن القاسم: فإن أتساه بمابن لبون ذكر (<sup>(۳)</sup> فذلك إلى السماعي إن أراد المحذه ورأى ذلك نظراً (٤).

ابن المواز: وقال أشهب: ليس ذلك إلى المصدق بخلاف المنتين، فيإذا كان السنان في الإبل أو لم يكونا فليس له إلا بنت مخاض وإن كان فيها أحد السنين فليس له غيره (٢٠).

م(٧٠): وذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يأخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض (٨٠).

ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر"<sup>(1)</sup> وكل حق تعلق بالمال<sup>(۱)</sup> فنقل منه إلى غيره لعدم المنقول عنه فلا يجوز الانتقال إليه مع وجوده اعتباراً بالكفارات<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٦، تهذيب المدونة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) ((ذكر)) ليست في : (ب، ج).

إما لأنه أكثر غمناً، وإما لأنه ينحره لهم - أي للمساكين - يأكلونـه، والثمـن سـواء، فيكـون
أفضل؛ لأنه أكثر لحماً لما كان أكبر سناً. انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج١ لوحة ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٩).

<sup>(</sup>٧) (( م )) ليست في (ب)، وفي: ج (محمد) وهي خطأ وصوابها (أبومحمد) وهو القاضي عبد الوهاب، لأن المصنف نقل خلاف أبي حنيفة عنه كما في المعونة، ج١، ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٨) وقول أبي حنيفة مبنى على حواز إخراج القيمة في الزكاة، وإذا وحب عليه في إبله بنت مخاض فلم توجد ووجد ابن اللبون فلا يتعين أحذه عند أبي حنيفة، وروي عن أبي يوسف أنه يتعين أخذه. انظر: المسوط، للسرخسي، ج٢، ص ١٥٥ – ١٥٦، مختصر المختلاف العلماء، لأبي بكر الحصاص، ج١، ص ٤١١ – ٤١٢.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البحاري في كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، ج٢، ص ٥٢٥ من حديث أنس بنحه ه.

<sup>(</sup>١٠) في: ج (بمال).

<sup>(</sup>١١) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>١٢) ((ويختلف إذا لم يلزمه المصدق ابنة مخاض حتى أحضر صاحب الإبل ابن لبون فقول ابن-

#### [فصل ٥ – الواجب في الإبل إذا زادت على عشرين ومئة]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا زادت الإبل على عشرين ومنة واحدة كان الساعي عنيراً في أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون(١).

ابن المواز: وقاله أشهب(٢).

قال ابن القاسم: وقال<sup>(٣)</sup> ابن شهاب: ليس للساعي أن يأخذ الحقاق، وإنحا يأخذ بنات اللبون، وبه أقول<sup>(1)</sup>؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر رضي الله عنه: "فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خسين حقة "(٥) فليس له إلا بنات اللبون كان السنان في الإبل أو أحدهما أو لم يكونا<sup>(٢)</sup>.

و<sup>(۷)</sup> قال ابن عبدوس: قد روى أشهب، وابن نافع، وابس الماجشون عن مالك: ليس فيها إلا حقتان، قال عنه ابن الماجشون: وإنما يعني في الحديث بقوله فما زاد على عشرين ومئة يريد: زيادة تحيل<sup>(۸)</sup> الأسنان فلا يزول عن الحقين إلى ثلاثين ومئة<sup>(۹)</sup>.

م: فوجه قول مالك الذي جعل الساعى فيه مخيّراً (١٠): أنه لما كان في الحديث:

القاسم: يُحبر المصدق على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان فيها، وعلى قول أصبغ لا يجبر)). هذه زيادة من نسخة: ج، لوحة (٢٨أ) وهي في التبصرة، للخمسي، لوحة ٨٣ ب)، ونقلها عنه الحطاب في مواهب الحليل، ج٢، ص ٢٥٩، وأبوالحسن الصغير في: شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣١٠ - ب).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٧، تهذيب المدونة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) في: ج (قال ابن القاسم وابن شهاب).

 <sup>(</sup>٤) أي أن ابن القاسم أخذ بقول ابن شهاب في هذه المسألة. انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٧ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ج٢، ص ٥٢٨ من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٦) «رلقول النبي ﷺ ١٠٠ أو لم يكونا». ليست في: (أ) وهي في المدونة، ج١، ص ٣٠٨. وفي تهذيب المدونة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>۲) ((الواو)) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٨) ف: أ (تجمل) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٩) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٣).

<sup>(</sup>١٠) في أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون.

فما زاد على عشرين ومنة ففي كل خسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وكانت (1) زيادة الواحدة يقع عليها اسم زيادة ووجدنا الإحدى وعشرين ومئة يصلح فيها حقتان ويصلح فيها ثلاث بنات لبون إذ فيها أكثر من خسينين وأكثر من ثلاث أربعينات وجب تخيير الساعي كالمتين اللتين (٢) صلحت فيهما أربع حقاق وصلحت فيهما خس بنات لبون فخير الساعي فكذلك هذه (٣).

قال ابن المواز: وللساعي في إحدى (٤) وعشرين ومئة على هذا القول أخذ ماطلب كانت إحدى السنين في الإبل أم لا (٩) ، يريد: لما في الحديث من الاحتمال بخلاف المتين. [١٤٧]ب و (١٤٠) قال مالك في المجموعة: إذا كانت (٧) إحدى السنين في الإبل لم يكن للساعي غيرها كما قال (٨) في المتين.

م<sup>(1)</sup>: ووجه قول ابن شهاب وابن القاسم أنه لما قال<sup>(1)</sup> في الحديث: "فما زاد ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون"<sup>(11)</sup> فأي زيادة حصلت أوجبت تغيير الفرض بحق<sup>(11)</sup> الظاهر، قال أبوجعفر الأبهري<sup>(11)</sup>: ويؤيد ذلك ماروي في الكتاب السذي

<sup>(</sup>١) في: أ (وكان).

 <sup>(</sup>٢) في : أ (التي)، وفي : ب (كما أن المئتين اللتين صلحت فيهما).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٨٧، المنتقى، ج٢، ص ١٣٠، النكت والفروق، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) في: ب، ج (في الأحد والعشرين ومئة).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٣)، النكت والفروق، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) ((الواو)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) في: ج (كان).

<sup>(</sup>٨) ف: أ (كان).

<sup>(</sup>٩) ((م) ليست في (أ،ب).

<sup>(</sup>۱۰) ني: ب (کان).

<sup>(</sup>١١) الحديث: تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>١٢) في: ج (نحو الظاهر).

<sup>(</sup>١٣) أبو حعفر، محمد بن عبد الله الأبهري، ويعرف بالأبهري الصغير، كان عالمًا بالفق وأصوله، تفقه بأبي بكر الأبهري، له كتاب كبير في مسائل الخلاف، وغيره، مات سنة ٣٦٥هـ. انظر: الديباج، ج٢، ص ٢٢٨. شحرة النور الزكية، ص ٩١.

كتبه النبي على وهو عند آل عمر في حديث ابن شهاب أنه قـال: "وفي إحـدى وعشـرين ومنة ثلاث بنات ليون"(١) وهذا نص(١).

قال عبدالوهاب: ووجه قول  $(^{7})$  مالك الذي رواه ابن الماجشون وغيره أنه إنما أراد في الحديث  $(^{1})$  زيادة تحيل الأسنان عن فرضها وذلك عشرة فأكثر، ولأنّا وجدنا كل زيادة تحيل الأسنان عن فرضها تكون داخلة في التزكية، وكل مالا يحيل الأسنان عن فرضها  $(^{0})$  إنما هو وقص غير داخل في التزكية، فلو قلنا إن الفرض يتغير بزيادة واحدة وتدخل في التزكية لكان في ذلك مخالفة للخبر وإيجاب لبنت لبون في أربعين وثلث، وإنْ قلنا إن الفرض يتغير بها ولا تدخل في التزكية كان في ذلك مخالفة الأصول  $(^{7})$ ، ولأن في حديث ابن عمر: "فإذا كثرت الإبل ففي كل شمين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون  $(^{7})$  والكثرة لا تكون بزيادة الواحدة  $(^{6})$ ، ويؤيد ذلك ماروي في حديث عمر بن عبدالعزيز الذي نسخ

<sup>(</sup>۱) انظر: سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، ج٢، ص ٩٩. وأشار إليه ابن حجر في فتح الباري، ج٣، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٨٨. المنتقى، ج٢، ص ١٣٠.

وذكر عبد الحق في النكت وجهاً آخر، قال: ((وأما وجه قول ابن شهاب الذي اختاره ابن القاسم فهو أن أصل العبادات لما كانت مبنية على الاحتياط، وكان اسم الزيادة يقع على الواحد كان من الاحتياط للزكاة أن تغير الحكم في العشرين ومئة إذا زادت واحدة لحصول الزيادة فيها فينتقل من حكم الحقتين إلى الثلاث بنات لبون)). انظر: النكت والفروق، ص

<sup>(</sup>٣) وهو أنه ليس فيها إلا حقتان.

 <sup>(</sup>٤) أي في حديث عمرو بن حزم، وفيه: (( فما زاد على عشرين ومثة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة). وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) ((تكون داخلة ٠٠٠ فرضها )) ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٦) في: ب، ج (للأصول).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ج٢، ص ١٤ – ١٥، وأبوداود في كتاب الزكاة، بـاب في زكاة السائمة، ج٢، ص ٢٢٦، وابن ماحة في كتاب الزكاة، بـاب صدقة الإبـل، ج١، ص ٥٧٣ – ٥٧٤ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٨) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٨٧ – ٣٨٨.

له من عند آل عمر بن الخطاب أنه لاشئ فيمازاد على العشرين ومتـة حتى تبلـغ ألاثـين ومتـة الله عند ألاثـين ومئة (١) وهذا نص، قال أبوبكر الأبهري (٢): وهذا أقيس الأقوال وأحسنها.

م: وظهر لي أن هذا القول أضعفها وأن في توجيهه ضعفاً لما (٢) ذكر في الجديث وهو مقابل بما (٣) ذكر في الحديث في رواية ابن شهاب (٤) و (٩) إن قول ابن شهاب أقيسها وذلك أنا وجدنا أول كل زيادة تحيل الأسنان عن فرضها بعد كمال وقصها واحداً وما بعده إلى الفرض الثاني وقص، وذلك أن (٢) التسعة من الإبل خاتمة فرض الشاة بوقصها فإذا زادت واحدة غيرت الفرض، وما بعد ذلك إلى الأربع عشرة وقص، فإذا زادت واحدة أيضاً غيرت الفرض، وكذلك في الأربع وعشرين (٢) خاتمة فرض الشنق فإذا زادت واحدة غيرت الفرض، وكذلك في البقر التسع (٨) والثلاثون خاتمة فرض التبيع بوقصه فإذا زادت واحدة غيرت الفرض، وكذلك في الغنم المئة وعشرون (١٠) خاتمة فرض التبيع بوقصه فإذا زادت واحدة كان فيها شاتان، وكذلك المئة وعشرون من الإبل هي خاتمة فرض الخقين بوقصها، فإذا زادت واحدة وجب تغيير الفرض، فلا تجد زيادة خاتمة فرض الحقين من إحسدى

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا اللفظ في أحاديث الصدقة.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح، الأبهري، أبوبكر، الفقيه، المقسريء، الحافظ، أحد أثمة المالكية بالعراق، سكن بغداد، وحدّث بها عن جماعة، منهم: أبوبكر بسن الجهم، وابن أبي داود، وأبي زيد المروزي، وحدّث عنه جماعة، منهم: الدارقطسي، والساقلاني، والقاضي عبد الوهاب، له تصانيف، منها: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم، وإكتاب الأصول، وكتاب إجماع أهل المدينة، وغيرها. توفي سنة ٧٣٥هـ. انظر: شرف الطالب، ص

<sup>(</sup>٢) أن : أ (وأن في توجيهه ضعفاً إلا ماذكر في الحديث).

 <sup>(</sup>٣) في: أ (لما) وفي: ج (وهو مقابل لما جاء في الحديث من رواية ابن شهاب).

<sup>(</sup>٤) الحديث من رواية ابن شهاب سبق تخريجه ص

<sup>(°) ((</sup>الواو)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) ن: ج (إلي).

<sup>(</sup>٧) في: ج (في الأربعة والعشرين).

<sup>(</sup>٨) ني: ج (التسعة).

<sup>(</sup>٩) ني: ج (العشرين).

وتسعمين إلى عشرين ومئة لقوله ﷺ : "الى عشرين ومئة"(١).

وإلى هاهنا: غاية، وحكم الغاية أن يكون ما قبلها مخالفاً لما بعدها، كما كانت في الخمسة وعشرين، والخمسة وثلاثين، والخمسة وأربعين، والستين، والخمسة وسبعين، والتسعين غاية، وكان مابعد ذلك مخالفاً لما قبله، وتغير ذلك بزيادة واحدة، فكذلك المشة وعشرون، وهذا بيّن. والله أعلم بالصواب.

#### [فصل ٦ - الواجب في الإبل إذا بلغت ثلاثين ومئة فما فول ]

ومن المدونة قال مالك: فإذا بلغت الإبل ثلاثين ومشة ففيها حقة وبنتا لبون ولا خلاف في ذلك، وفي الأربعين ومئة حقتان وابنة لبون، وفي الخمسين ومشة ثلاث حقاق، وفي ستين ومئة أربع بنات لبون، وفي سبعين ومئة حقة وثلاث بنات لبون، وفي ثمانين ومئة حقتان وابنتا لبون، وفي تسعين ومئة ثلاث حقاق وابنة لبون، يريد: أبداً في زيادة العشر حقة وتنقص بنت لبون، وفي المنتين الساعي مخير إن شاء أخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون إذ صلح فيها السنان جميعاً، وهذا إن كانت السنان في الإبل أو لم يكونا) وإن كان فيها أحد السنين لم يكن له غيره (٢).

قال ابن المواز: إلا أن يكون في الأربع حقىاق قوام رب الإبىل ومصلحته فليس للساعى أخذها لأنه يضر به وليكلفه مايجزيه (٣).

ابن المواز: وذكر عن ابن القاسم أنها إن خلت من السنين فما أتاه به ربها فليقبله، وقال أصبغ: ليس هذا بشئ والساعي مخير عليه (٤).

م: فوجه قول ابن القاسم أنه لما أتاه ربها بأحد السنين فكأنه كان موجوداً فيها فليس له رده.

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً، وهو كتاب عمرو بن حزم في الصدقة.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المدونة، ج۱، ص ۳۰۸، تهذیب المدونة، ص ۳۸، النــوادر والزیـادات، (ج۱، لوحة
 ۲۱۹). تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٣ – ٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات (ج١، لوحة ٢١٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٤).

ووجه قول أصبغ أنهما<sup>(۱)</sup> لما عُدِما في الأصل وجب تخيير الساعي فـلا ينقلـه عـن ذلك ما أتى به ربها<sup>(۲)</sup>؛ لأن ذلك يوجب رفع<sup>(۳)</sup> تخيير الساعي / أبداً.

#### [فصل ٧ - الغنم لا تعود في صدقة الإبل بعد العشرين ومئة]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا صارت الفريضة في الإبل إلى عشرين ومئة لم يرجع إلى الغنم يريد: أنه لايبتدي الحكم في الزائد، قال سحنون: إلا أن ترجع الإبل إلى أقل من فريضة الإبل فيرجع إلى الغنم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فما زاد على عشرين ومئة ففي كل شمين حقة وفي كل أربعين بنت لبون))(4) ولم يقل: فما زاد ففي كل شمسين كما قال(9) في ابتداء الصدقة(1).

## [فصل ٨ – فيمن أعطى أفضل مما عليه وأخذ عوضاً أو أعطى دون ما عليه وأدى عوضاً ]

قال ابن القاسم: ولا يأخذ الساعي دون السن المفروضة وزيـادة ثمـن، ولا فوقهـا ويؤدي ثمناً<sup>(٧)</sup>.

قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة فيمن يعطي أفضل ويأخذ ثمناً، أو أدنى ويؤدي ثمناً: إنه لاينبغي، فإن نزل أجزأه (^^).

وقال أصبغ – في كتاب محمد – إن أعطى أفضل مما عليه، وأخـــذ للفضــل(٩) ثمنــاً

<sup>(</sup>١) في: أ، ب (أنه).

<sup>(</sup>٢) (( ربها )) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) ((رفع)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) ﴿ فِي كُلِّ اربعين بنت لبون ﴾ ليست في (أ). والحديث تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) ني: ب، ج (کان).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٦ - ٣٠٧. تهذيب المدونة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٨. تهذيب المدونة، ص ٣٨.

 <sup>(</sup>۸) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۲۱). تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٤). المنتقى، ج۲، ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>٩) في: أ (الفضل).

فلا شيء عليه إلا رد الزيادة، وإن أعطى دون ماوجب عليه وزيادة دراهم، فعليه البدل كله(١).

م: والصواب أن (٢) يجزئه؛ لأنه إنما اشترى ما عليه بما دفيع وبالدراهم، فهو من ناحية كراهية اشتراء (٣) الرجل صدقته، وقد قال مالك: من الناس من يكره اشتراء الرجل عدقته، ومنهم من لايرى به بأساً، والصواب كراهية ذلك: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في صدقته كالكلب يعود في قينه" (٥) لكنه إن نسزل مضى للاختلاف فيه، وإذ يتأول معنى الحديث: "العائد في صدقته" يريد: بالا تمن، وإنما كرهه مالك لعموم الحديث واستحب أن يترك شراءها وإن كانت قد قبضت منه (١)، وقد قال عمر لرجل سأله عن ذلك: "لا تشترها ولا تعد في صدقتك" (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۲۱). تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٤). المنتقى، ج٢، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) ني: أ (أنه).

<sup>(</sup>٣) في : أ ( شراء ).

<sup>(</sup>٤) ((الرجل)) ليست في: (أ)، وفي: ب (المرء).

<sup>(</sup>٥) هذا جزء من حديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي على فقال (ولاتشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيشه)). انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب اشتراء الصدقة والعود فيها، ج١، ص ٢٨٢. صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ج٥، ص ٢٣٥. صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهية شراء الإنسان ماتصدق به ممن تصدق عليه، ج١١، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٠. تهذيب المدونة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٧) الذي في المدونة أنّ هذا القول لعبد الله بن عمر وهو حوابه لمن سأله عن ذلك فقال لـه: ((لا تشترها ولا تعد في صدقتك ولكن سلمها واقترف من غنم حارك وابن عمك مكانها)). وليس في المدونة عن عمر رضي الله عنه إلا نهيه أن يشتري الرحل فريضته من الإبل أو صدقته. انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٩ - ٣٠٠.

م: ويجب على قول أصبغ إذا دفع أدنى وزاد ثمناً فلم يجزه أن يرجع على الساعي فيما دفع إن كان قائماً، وإن فرَّقه وفات لم يرجع عليه بشئ؛ لأنه سلّطه على إتلافه فهو كمن عوَّض من صدقة (١) وهو يظن أنّ ذلك يلزمه أنه لايرجع بشئ (١) على من أخذه (٣) إن فات، قاله بعض فقهائنا (٤).

قال ابن المواز: قال مالك: ومن وجب عليه معز فساعطى ضأناً فليقبل منه، فأما معز عن ضأن فلا، قال أشهب: إلا أن تبلغ لرفاهيتها<sup>(٥)</sup> مثل<sup>(٢)</sup> مالزمه من الضأن فلا بأس بذلك<sup>(٧)</sup>.

## [فصل ٩ – لا يُشترى من الساعي شيء قبـل خروجه، ولا يشتري أحد الصدقـة التي عليه بـدين إلى أجل]

ومن المدونة: ابن وهب: قال مالك: ولا يشتري أحمد من الساعي قبل خروجه شيئاً من الصدقة وإن وصف أسنانها إذ لا يدري ما يقتضي (^) في نحوها وهيئتها قال: ومن ابتاع الصدقة التي عليه بدين إلى أجل لم يصلح لأنه ديمن بديمن (^)، وقالمه عمر بن عبد العزيز (¹).

قال أبوالزناد وأصل ذلك أن عمر بن الخطاب كنان ينهي العمال أن يبيعوا من أحد فريضة أو شاة تحل عليهم (١٦).

<sup>(</sup>١) في: أ (لمن صدقه) وفي: ج (من صدقته).

<sup>(</sup>٢) ((بشئ)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) ((على من أخذه )) ليست في: (ب، ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٤).

 <sup>(</sup>٥) في: أ (بفراهتها) وفي: ب (لرفاهتها).

<sup>(</sup>٦) في: أ (أفضل مما لزمه).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢١). تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٤).

<sup>(</sup>٨) في: ب (مايقبض).

<sup>(</sup>٩) في: أ (في دين) والمثبت كما في المدونة، ج١، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٠٨- ٣٠٩. تهذيب المدونة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>١١) في المدونة (عليه).

<sup>(</sup>۱۲) انظر: المدونة، ج۱، ص ۳۰۹.

#### [فصل ١٠ – نتاج السائمة حوله حول أصله]

قال مالك: ومن كانت له خمسة من الإبل فهلكت منهن واحدة قبل الحول بيـوم ونتجت أخرى فتم الحول بالتي نتجت خمساً ففيها شاة.

# [فصل ١١ – تفسير الشناق، ومن أي صنف تؤخذ الشاة الواجبة في صدقة الإبل؟]

قال: والشنق من الإبل مايزكى بالغنم وهو أربع وعشرون<sup>(١)</sup>، فإذا بلغت الفريضة أن تؤخذ من الإبل لم تكن شنقاً<sup>(٣)</sup>.

ويؤخذ في الإبل من الغنم من الصنف الذي هو جل أغنام ذلك البلد، من ضأن أو معز، وافق ما في ملك ربها أو خالفه، يكلف أن يأتي بما يلزمه من ذلك إلا أن يتطوع ربها بدفع الصنف الأفضل، فذلك له (٣).

ومن كتاب ابن سحنون: قال ابن نافع عن مالك: يأخذ في ذلك ما تيسر على رب الإبل من ضأن أو معز لا يكلف<sup>(٤)</sup> ماليس عنده، وما أدى من ضأن أو معز أجزأ عنه<sup>(٥)</sup>.

قال ابن المواز قال مالك: أهل الحجاز أهل ضأن، وأهل السواحل أهل معنز، قال ابن حبيب: إن كان من أهل الضأن فمنها، وإن كان من أهل المعز فمنها، وإن كان من أهل الصنفين أخذ المصدق من أيهما شاء(٢). وبا لله عز وجل التوفيق.

<sup>(</sup>۱) عبارة العتبية: (أربع وعشرون بعيراً فدون ذلك) وهي أوضع. انظر : العتبيسة، ج٢، ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٠. العتبية، ج٢، ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٠. تهذيب المدونة، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) في: ج (لايكلف غيره).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٠).

# [ الباب الثاني]

## جامع ما جاء<sup>(١)</sup> في زكاة البقر

#### [ فصل ١ – في أدلة الوجوب ومقادير النصاب]

قال ابن القاسم (۱): وكان مالك ياخذ في زكاة البقر بحديثه الذي يذكر عن طاؤوس عن (۱) معاذ، وروي ابن وهب أن في كتاب عمرو بن (۱) حزم الذي كتبه له رسول الله على : "ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع إلى أن تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى متين فإذا بلغت ستين فتيعان (۱) إلى أن تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة وعجل جذع (۱) حتى تبلغ ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا (۱).

قال ابن وهب: وأخبرني رجال<sup>(^)</sup> من أهل العلم أن النبي ﷺ / حين بعث معــاذاً [١٤٨/ب] إلى اليمن<sup>(١)</sup> امره بهذا. وأن معاذاً صدق البقر كذلك<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ((جامع ماجاء)) ليس في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) في: ج (مالك) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٣) حديث معاذ في زكاة البقر: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية، ج١، ص ٢٥٩ من طريق طاؤوس أن معاذاً ٠٠٠، وأخرجه أحمد في المسند، ج٥، ص ٢٣٤، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ماجاء في زكاة البقر، ج٣، ص ١١، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، ج٥، ص ٢٥، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، ج١، ص ٢٥٦ من طريق مسروق عن معاذ. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

 <sup>(</sup>٤) كتاب عمرو بن حزم تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٦) في: أ (فتبيعين).

<sup>(</sup>٦) في: ب (تابع).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١١.

<sup>(</sup>٩) ني: ج (رجل).

<sup>(</sup>١٠) (( إلى اليمن)) ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١١.

وروى أشهب أن النبي عَلَيْ قال: "لا يؤخذ من البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تابع جذع أو جذعة"(١).

#### [فصل ٢ – السن الذي يجب في الثلاثين ]

وقال مالك: الذي جاء في ثلاثين تبيع وهـو ذكـر، ولا تؤخـذ المسنة إلا أنشى<sup>(٢)</sup>، قال أبو محمد<sup>(٣)</sup>: ويجوز أن يؤخذ في التبيع أنثى إذا أطاع بها ربها.

م : يريد: على قول مالك هذا وأما على ما رواه أشهب فللساعي أخذ ماطلب.

قال عبد الوهاب: وكذلك في كتاب عمرو بن حزم أن في كل ثلاثين تبيعاً جذعاً أو جذعة، قال: وأو: موضوعها التخيير فللساعي حينئذٍ أن ياخذ ماطلب كانا جميعاً في البقر أو لم يكونا وإن كان فيها أحدهما لم يكن له غيره كالمتين في الإبل(1)(6).

#### [ فصل ٣ – الواجب في البقر إذا بلغت عشرين ومئة ]

قال ابن المواز: وإذا كانت البقر عشرين ومئة كان الساعي مخيراً في ثلاث مسنات أو أربع توابع كانا في البقر أو لم يكونا، وإن كان فيها أحد السنين لم يكن له غيره كالمنتين من الإبل(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: المدونة، ج۱، ص ۳۱۱.

والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن ورد معناه في حديث معاذ السابق تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المدونة، ج۱، ص ۳۱۱، تهذیب المدونة، ص ۳۸، الرسالة (مطبوعة مع شرحها تنویر
 المقالة) ج۲، ص ۳۵۶ – ۳۵۵.

<sup>(</sup>۳) ((أبو )) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٩١.

<sup>(°) ((</sup>ويختلف إذا لم يكن فيها إلا أنثى وأراد المصدق أخذها وقال صاحب المال أنا آتي بذكر هل يكون القول قول المصدق أو المالك؟ )). هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٠ – أ) وهي مكتوبة في هامش نسخة (ب، لوحة ١٤٨ – ب) وهي منقولة من التبصرة للخمي، (ج٢، لوحة ٨٣ – ب)، ونقلها عنه الحطاب في مواهب الجليل ٢٥٩/٢ ثم قال: ((نصر عليه اللخمي ونقله ابن عرفة عنه)).

ونقلها أيضاً عن اللخمي: أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب اليراذعي، (ج١، لوحة ٣١٢ – أي.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٩).

ومن المدونة: قال الليث: وسنة الجواميس في السعاية (١) سنة البقر سواء، قال مالك: الجواميس من البقر (٢).

# [ فصل<sup>(٣)</sup> ٤ – تفسير الجذع والمسن ]

قال ابن حبيب: والجذع من البقر هو التبيع ابن سنتين، والثني منها ما أوفى ثلاثاً ودخل في الرابعة وهو المسن<sup>(1)</sup>، وقال ابن نافع في المجموعة: الجذع من البقر: ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: ب (السعاة).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١١.

<sup>(</sup>٣) ((فصل)) ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٤) (( وهو المسنّ )) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٠)، وتهذيب الطالب (ج١، لوحة ٦٤).

# [الباب الثالث]

## جامع ما جاء في زكاة الغنم

# [ فصل ١ – في مقادير النصاب، وصفة الشاة المأخوذة في زكاة الغنم]

وقال ﷺ - في أول ما أخل الصدقة للمصدقين- : « لا تأخذوا من حزرات الناس »(") ، وقال في حديث آخر:

<sup>(</sup>۱) قال ابن رشد: « ۱۰۰ المصدق: الرواية فيه: المصدق بالكسر، قال أبو عبيد: وأنا أراه المصدق بالفتح، وهو كما قال؛ لأنه إن كان دون حقه فلايجوز له أن يأخذه على حال، وإن كان فوق حقه فلا يجوز له أخذه إلا برضا صاحب الماشية. فالصواب فيه المصدَّق بالفتح». وأشار الحافظ ابن حجر إلى الاختلاف في ضبطه فقال: «الأكثر على أنه بالتشديد – أي تشديد الصاد – والمراد: المالك، ويكبون تقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عيب أصلاً، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به ۱۰۰ وعلى هذا فالإستثناء يختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، وهو الساعي، وكأنه يُشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري بحرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد ۲۰۰۰». انظر: المقدمات، ج۱۰ الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد ۲۰۰۰». انظر: المقدمات، ج۱۰

<sup>(</sup>۲) کتاب عمرو بن حزم تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي، كتاب الزكاة، باب لايؤخذ كرائم أموال الناس، ج٤، ص ١٠٢، قال الزيلعي في نصب الراية ١٠٢ (غريب بهذا اللفظ».

(( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

وروي أن عمر مُرَّ عليه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فقال: (رما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنسوا النساس، لا تساخذوا حررات المسلمين)(٢)، وقال عمر للساعي: (رتعد عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا الربي التي وضعت ولا الأكولة شاة اللحم ولا الحامل الماخض، ولا فحل الغنم، وتاخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره)(٤).

قال ابن أبي زمنين: الغذاء : صغار الماشية، واحدها غذي، والخيار: الكبار (٥٠).

قال عبد الوهاب<sup>(۱)</sup>: وقد روي: «ولا ذات عيب، ولا اللئيمة، ولا المريضة، ولا المسنة، ولا المسنة، ولكا من وسط أموالكم، فإن الله عنز وجل لم يسلكم خيساره ولم يأمركم بشره».(۷).

<sup>(</sup>١) الكرائم: جمع كريمه، يقال: ناقة كريمة أي غزيرة اللبن، والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان، وقيل له: نفيس؛ لأن نفس صاحبه تتعلق به، وأصل الكريمة كثيرة الخدير، وقيل للمال النفيس كريم لكثرة منافعه. انظر: فتح الباري، ج٣، ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا اللفظ، لكن النهي عن أخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ورد في صحيح البخاري في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي في الله الميمن. انظر: صحيح البخاري (مطبوع مع شرحه فتح الباري)، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ج٣، ص ٣٢٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، ج١،
 ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في السنن الكبرى، كتباب الزكاة، بـاب السن الـتي تؤخـذ في الغنم، ج٤، ص ١٠٠ - ١٠١، وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، بـاب ماجـاء فيمـا يعتد به من السخل في الصدقة، ج١، ص ٢٦٥ بلفظ: (بين غذاء الغنم وخياره).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٤). وفي النهاية لابن الأثير ٣٤٨/٣: الغذاء: الرديء.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٩٦.

 <sup>(</sup>٧) انظر: سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة، ج٢، ص ٢٤٠، سنن
 البيهقي، كتاب الزكاة، باب: لا يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضاً ولا معيباً، ج٤، ص٩٦.
 قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١٥٥/٢: رواه الطبراني وحوّد إسناده.

قال مالك: وإذا كانت الغنم رُبى كلها أو ماخضاً أو أكوله أو فحولة لم يكن للمصدق أن ياخذ منها شيئاً، وليات ربها بجذعة أو ثنية مما فيه وفاء ، وليس للساعي أن يأبى ذلك، ويلزمه قبولها.

#### [فعل ٢ - معاني الغريب في مديث الصدقة]

قال ابن حبيب: والسخلة هي المولودة من الخرفان أو الجديان، والأكولة: هي التي تعوهدت بالرعي وكثر أكلها، من ذكر أو انثى كما تتعاهد العليف، والأكيلة: التي قد أكلت أو تؤكل، ويقال: شاة عليف، والعلوف: الرجل الذي يعلفها مشل قتيل وقتول والماخض<sup>(۱)</sup> ما دنى ولادتها، والرابي (۱): التي كما ولدت، أو قرب ما ولدت، والحافل: الكبيرة الضرع، وحزرات (۱) الناس: خيار مواشيهم، والهرمة: الشارفة (۱)، والعوار بالفتح: العيب وهو الذي في الحديث فيما لا يؤخذ في الصدقة، وأما برفع العين فمن العور، والفصلان: صغار الإبل مالم تبلغ السن المذكور (۱) الماخوذ، وكذلك العجاجيل من البقر (۱).

ومن المدونة قال(٧): والوقص(٨): هو مايين الفريضتين(٩) والنصاب: ما فيه الزكاة،

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة، ج٧، ص ١٢٢ (مخض).

<sup>(</sup>٢) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر، وفي النهاية، لابن الأثير ١٨٠/٢. وقيل: هـي الـــــيّ تربي في البيت من الغنم لأحل اللبن ٥٠٠ وجمعها: رُبابٌ بالضم.

 <sup>(</sup>٣) في النهاية ٧٧٧/١: الحزرات: جمع حزرة – بسكون الزاي – وهي خيار مال الرجل، سميت حزرة؛ لأن صاحبها لايزال يَحْزُرُها في نفسه.

 <sup>(</sup>٤) في: ب (الشارف). وفي المنتقى ١٣٠/٢: هي التي قد أضر بها الكبر وبلغت فيه حداً لاتكون فيه ذات در ولا نسل.

<sup>(</sup>٥) «المذكور» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٠)، تهذيب الطالب، (ج١، ص ٦٤).

<sup>(</sup>٧) «قال» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٨) قال الحطاب في مواهب الجليل: «٠٠٠ والوقص: ضبطه عياض في التنبيهات بفتح القاف، قال أبوالحسن: وبعض المتفقهة يقولون بالسُّكون، وهو خطأ ونقل في التوضيح الإسكان عن النووي، وقال سند: الجمهور على تسكين القاف. انظر: مواهب الجليل، ج٢، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٩) الذي في المدونة، ج١، ص ٣١٣: «قال مالك: ليس في الأوقـاص من الإبـل والبقـر والغنـم شئ، وإنما الأوقاص فيما بين واحد إلى تسعة ٠٠٠».

والسائمة: الراعية، قال الله تعالى: ﴿فِيهِ تسيمُونَ﴾ (١) أي ترعون.

## [ فصل ٣ – ذِكْر أسنان مايؤنذ في زكاة الغنم وسفاتما]

قال مالك: ولا ياخذ مافوق الشني ولا ما تحت الجذع، ولا ياخذ إلا الشني أو الجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ماهو أفضل من ذلك فلياخذه (٢) لقوله على / [١٤٩] للذي أعطى ناقة سمينة مكان بنت مخاض: «ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير (٣) آجرك الذي أعطى ناقة سمينة مكان بنت مخاض: «ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير (٣) أجرك الله فيه وقبلناه منك» قال (٥): والجذع من الضان والمعز في أخذ الصدقة (١) مسواء، يريد: أنه يجزي (٧) أحدهما في الصدقة ذكراً أو أنثى (٨)، قال أشهب وغيره: وكذلك فيما يؤخذ منها عن الإبل (٩).

<sup>-</sup> قال عبد الحق في تهذيب الطالب: «وهذا ليس بصحيح»، ثم نقل قول الإمام مالك في المجموعة أن الأوقاص تكون في البقر والإبل والغنم وهو ماكان ملغي بين الفريضتين ثم قال: «كذلك رأيت في عبارة غير واحد من المختصريين - يريد: من اختصروا المدونة - قال: الأوقاص: مايين الفريضتين وتركوا لفسط الكتاب (المدونية) ». انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٤).

والذي قاله عبد الحق صحيح فما نقله ابن يونس من أن الوقص مابين الفريضتين ليست عبارة المراذعي في تهذيه للمدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٢، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) ((بخم)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٤٢/٥، وأبوداود في كتباب الزكاة، بباب زكاة السائمة، ج٢، ص ١٠٤، والجباكم في ج٢، ص ١٠٤، وابن خزيمة في كتباب الزكاة، حديث رقسم (٢٢٧٧)، والجباكم في المستدرك، كتاب الزكاة، ج١، ص ٣٩٩ - ٤٠٠، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، وقال النووي في المجموع ٢٧/٥؛ رواه أحمد ابن حنبل، وأبوداود بإسناد صحيح أو حسن، وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح سنن أبي داود، حديث رقسم صحيح أو حسن، وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح سنن أبي داود، حديث رقسم (١٤٠١).

<sup>(</sup>٥) «قال» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) في: ب (الصدقات).

<sup>(</sup>٧) في: أن ب (يجوز).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٢، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٩).

وذهب ابن حبيب إلى أنه إنما يؤخذ الجذع من الضأن أو الثني من المعز كالضحايا، قال أبومحمد: وليس هذا بقول مالك ولا أصحابه(١).

وقال عمر بن عبد العزيز: لايجزئ في الضحايا والهدايا إلا الثنيّ من كل شي، ذكر ذلك في المختلطة، وذكره مالك في موطأه عن ابن عمر (٢).

م (٣): ووجه هذا قول النبي ﷺ لأبي بسردة (١) بن نيـار في العَنــاق (٥) في الصحايــا: ((اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك)) فكذلك الهدايا والزكــاة ولأن ذلــك كلــه قربــة إلى الله عز وجل.

ووجه ما في المدونة من أن الجذع من الضأن والمعز يجزيء في الزكاة، ولا يجزيء الجذع في المعز في المعرد المعز في المعرد في المعرد في المعرد في المعرد في المعرد في المعرد عن أحد بعدك وإنما جاز ذلك في الزكاة لقول عمر (٧) رضي الله عنه: (رخذ الجزعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره),(٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۱۹ – ۲۲۰)، المنتقى، ج۲، ص ۱۶۳ – ۱۶۶.

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٤). وأما الأثر عن ابن عمر فقد أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب ماينهي عنه من الضحايا، ج٢، ص ٤٨٢، ولفظه «٠٠٠ أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تُسِنَّ ٠٠٠».

قال الباحي في المنتقى ٨٥/٣: واتقاؤه فيها مالم تُسينٌ، يريد: مالم تبلغ سن الإجزاء.

<sup>(</sup>٣) «م» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) أبوبُرْدَة بن نيار، الأنصاري، خال البراء بن عازب، اسمه: هاني، وقيل: الحارث بن عمرو، والأول أشهر، شهد بدراً وما بعدها، وروى عن النبي عليه . مات في أول خلافة معاوية، وقيل: سنة ٤١هـ، وقيل غير ذلك. انظر: الاصابة، ج١١، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) العَنَاقُ: الأَنْثَىَ من ولد المعز قبل استكمال الحَوْل. انظر: النَّهايــة، (بــاب: العـين مـع النــون)، ج٣، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب الأصاحي، باب سنة الأضحية، ج٥، ص ٢١٠٩، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها، ج٣، ص ١٥٥٢، من حديث البراء بن عازب,

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه قریاً.

<sup>(</sup>A) انظر: تهذیب الطالب (ج۱، لوحة ۲۶).

ووجه قول ابن حبيب أن النبي ﷺ لما منع من (١) الجمدُع من المعز في الضحايا فكذلك يجب أن يكون في الزكاة.

قال علي بن زياد، وابن حبيب، وغيرهما: والجذع من الضان والمعز: ابن سنة وقيل: ابن عشرة أشهر، روى ذلك ابن وهب، وقيل: ابن ثمانية، وقيل: ابن سنة أشهر، روى ذلك على بن زياد، وقال(٢): والثنيّة: التي طرحت ثنيتها(٣)(٤).

ومن المدونة، قال مالك: ويؤخذ الثني من الضأن ذكراً أو أنشى، ولا يؤخذ الشني من المعز إلا أنثى لأن الذكر منها<sup>(۵)</sup> تيس، ولا يأخذ المصدق تيسساً، والتيس دون الفحل إنما يعد مع ذات العوار ويحسب على رب الغنم كما تحسب عليه<sup>(۱)</sup> العمياء والمريضة البين مرضها والهرمة والسخلة والعرجاء التي لا تلحق بالغنم، وذوات<sup>(۷)</sup> العوار هي ذوات<sup>(۸)</sup> العيب فلا يأخذها<sup>(۹)</sup>.

قال ابن حبيب: وقد نُهى عن أخذ التيس في الحديث إلا أن يكون مسناً من كرام (١٠٠ المعز فيلحق بالفحول فهذا يؤخذ إن أطاع به ربه (١١)

<sup>(</sup>١) «من» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٢) أيّ: علي بن زياد، وفي: أ (قال ابن حبيب)، والمثبت هو الصحيح كما في السوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) في: أ (بنتها) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٤).

<sup>(°) «</sup>منها» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) ني: ب (عليهم).

<sup>(</sup>٧) ني: ب (وذات).

<sup>(</sup>٨) في : ب (وذات).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٢، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>١٠) في : أن ب (من ذكر أن المعز)، والمثبت من (ج) صحته (كرائـم المعز) كما في النـوادر، (ج١، لوحة ٢٢٠).

<sup>(</sup>١١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٠).

#### [ فصل ٤ – في رداءة النوم ]

ومن المدونة قال مالك: وان كانت الغنم كلها قد جربت أو ذوات عوار أو سخالاً (١) أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلاناً كلها وفي عدد كل صنف منها ماتجب فيه الصدقة (٢) كُلّف ربها أن يشتري (٣) ما يجزئه (٤).

قال عبد الوهاب: وقال داود<sup>(٥)</sup>: لاشئ في الصغار، وقال أبوحنيفة: لاشئ فيها إلا أن يكون معها نصاب<sup>(١)</sup> من الكبار، وقاله الشافعي<sup>(٧)</sup>.

ودليلنا قوله على : ﴿ وفي خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وفي الثلاثين من

<sup>(</sup>١) في: أن ب (أو سخال).

<sup>(</sup>٢) في: ج (الزكاة).

<sup>(</sup>٣) في : ج ( أن يأتي بما فيه وفاء).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٢، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٥) داود بن علي بن خلف، أبوسليمان، البغدادي، الإصبهاني، إمام أهل الظاهر، روى عن إسحاق بن راهوية، وأبي ثور، وغيرهما، انتهت إليه رياسة العلم ببغداد في وقته، صنّف كُتُباً كثيرة في أبواب الفقه، منها: كتاب إِبُطال القياس، وكتاب خبر الواحد، وكتاب الحُبيَّة، وكتاب إبطال التقليد. توفي سنة ٢٧٠هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السُّبكي، ٢٨٤/٢ – ٢٨٨، ترجمة (٦٦)، وفيات الأعيان، ٢٥٥/٢ – ٢٥٧، ترجمة (٦٦)، وفول داود هذا: نسبة إليه النّووي في المجموع، ٣٣٨/٥.

<sup>(</sup>٦) ليس بالضرورة أن يكون معها نصاب من الكبار بل يكفى أن يكون معها كبار فيكون النصاب فيه الصغار والكبار، وهذا عند أبي حنيفة، وهو آخر أقواله، وهو قول محمد. انظر: مختصر اختلاف العلماء، ج١، ص ٤١٩، الهداية، ج١، ص ١٠١، تبيين الحقائق، ج١، ص ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>٧) الذي قاله الشافعي - في الجديد - في زكاة الصغار هو أن يؤخذ صغيرة منها، قال في الأم: 
(إذا كانت الغنم أربعين شاة فنتحت أربعين قبل الحول، ثم ماتت أمهاتها، وجماء المصدق وهي أربعون جدياً أو بهمة، وبين جدي وبهمة، أو كان هذا في إبل هكذا، فحاء المصدق وهي فصال، أو في بقر فجاء المصدق وهي عجول، أخذ من كل صنف من هذا واحداً منه 
وهي فصال، أو في بقر فجاء المصدق وهي عجول، أخذ من كل صنف من هذا واحداً منه 
٠٠٠» انظر: الأم، ج٢، ص ١٠٠ مختصر المزني، ج١، ص ١٩٩ - ٢٠٠٠ المنهاج مع 
شرحه مغني المحتاج، ج١، ص ٣٥٠ - ٣٧٣.

البقر تبيع، وفي الأربعين من الغنم شاة (١) فعم (٢)، والإسم في ذلك كله يقع على الصغار والكبار، وروي: ((وتعد صغارها وكبارها)) وروي ذلك أيضاً عن عمر وعلي (١) ولا مخالف لهما، ولأنه نماء حادث عن مال تجب في جنسه الزكاة فأشبه ربح المال (٩).

ودليلنا (١) على قول (٧) أبي حنيفة فلأنسه نتاج حادث عن حيوان تجب في عيسه الزكاة فحكمه حكم الأمهات أصله إذا كانت الأمهات نصاباً (٨).

ومن المدونة قال<sup>(۱)</sup> مالك: وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار والتيس والهرمة أخذها إن كان ذلك خيراً له ولا يأخذ من هذه الصغار شيئاً، قال وكما لو<sup>(۱)</sup> لم يكن عنده إلا بُزل<sup>(۱)</sup> كلها اشترى له من السوق مايجزيه<sup>(۱۲)</sup> ولم يُعطه منها فكذلك إذا كنان عنده الدون اشترى له من السوق مايجزيه<sup>(۱۲)</sup>.

ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم: سأل عثمان ابن (١٥) الحكم مالكاً عـــن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) «فعم» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه بهذا اللفظ.

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٩٣ – ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) «ودليلنا» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>۲) «قول» ليست في (أ).

<sup>(</sup>A) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٩) «قال مالك» ليست في (ج).

<sup>(</sup>۱۰) «لو» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١١) جمع بازِل، والبازِل من الإبل: الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة. انظر: النهاية في غريب الحديث، ج١، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>۱۲) «مايجزيه» ليست في: (أ، ب).

<sup>(</sup>۱۳) « و لم يعطه منها . . . مايجزئه » ليست في (ج).

<sup>(</sup>١٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٢ - ٣١٣، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>۱۰) عثمان بن الحكم، الجذامي، مشهور من أصحاب مالك المصريين، وهو أول من أدخيل علم مالك مصر، يروي عن مالك، وموسى بن عقبة، وابن جريج، وروى عنه ابن وهيب. مات سنة ٦٣ هـ.. انظر: ترتيب المدارك، ج١، ص ٣٠٩ - ٣١٠ الديباج المذهب، ج٢، ص٨٣.

الساعي يأتي الرجل فيجد غنمه عجافاً(١) كلها قال: يأخذ منها وإن كانت عجافاً.

قال سحنون: وهو قول المخزومي(٢).

قال أصبغ: وأخبرني ابن وهب عن مالك وابن شهاب أو عن أحدهما أنه قال: لا يؤخر الساعي الصدقة وإن عجفت الغنم وليأخذها في الخصب والجدب ولا يضمنوها<sup>(٣)</sup>.

وذكر ابن المواز رواية ابن الحكم هذه، وقال: يؤخذ<sup>(1)</sup> منها عجافاً، وإن<sup>(۵)</sup> كانت ذات عوار أو تيوساً فليأت بغيرها، قال ابن المواز: وكذلك العجاف يشتري لــه مايعطيـه، وهذا معنى قول مالك: يــاخذ منها يريـد: أنـه يزكيها لا يدعها ولكن لا ياخذ عجافاً وليكلف ربها أن يأتيه بما يجزئه<sup>(1)</sup>.

م: وظاهر هذه (۲) الرواية خلاف ماذكر محمد وأنه يـأخذ منهـا بعينهـا وإن كـانت
 عجافًا؛ لأنه قال: تؤخذ عجافًا، وإن كانت ذات عــوار فليـأت بغيرهـا فــدل أن العجـاف
 بخلاف ذات العوار / وأنه يأخذ منها بعينها (۸). وا لله أعلم.

م: وأنا أرى إن كانت أكثر أغنام الناس عجافاً، وإنما فيها السمين القليل، فليأخذ من العجاف؛ لأن السمين حينئذ هو من حزرات الناس، وقيمة العجيف حينئذ كقيمة السمين في وقت تكون كلها سمانا، وإن كان<sup>(1)</sup> إنما عجفت غنم هذا وحده لعلّة دخلت عليه خاصة، فليكلف حينئذ أن يأتيه بما يجزئه، ولا يأخذ العجاف؛ لأنها لا قيمسة

<sup>(</sup>١) جمع عجفاء، وهي المهزولة من الغنم وغيرها. انظر: لسان العرب (عجف)، ج٤، ص ٢٨٢٠ - ٢٨٢١.

<sup>(</sup>۲) انظر: العبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤٧٧، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢١)، الإستذكار، ج٩، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: العتبية، ج٢، ص ٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) ني: ج ( لا يأخذ).

<sup>(</sup>٥) في: ب (ولو كان).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) «هذه» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>A) ذكر نحوه ابن رشد في البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٩) ني: ج (وإن كانت).

#### لها حينئذٍ فيضر بالمساكين<sup>(١)</sup>.

#### [قصل ٥ – لازكاة في الأوقاص]

<sup>(</sup>۱) «قال بعض المتأخرين: وأرى إذا كانت أغنام البلد عجافاً كلها، وكانت قريبة من العمران أو بعيدة ولها بالمكان التي هي به ممن جُلبت هذه وبيعت هذه، ولو كانت على بعد ولا غمن لها إن بيعت هنالك تُركت إلى قابل، وتكون الزكاة على تعليله معلقة بعين الماشية المزكماة لا في الذمه، فإن هلكت الغنم أو غصبت لم يكن على صاحب الغنم شيء، وإن هلك بعضها كان المساكين شركاء في الباقي بقدر الشاة.

واختلف إذا كانت الغنم تعتلطة حيداً ورديثاً، فأراد المصدق أن يأخذ ذات عوار؛ لأنه أفضل للمساكين حتى بغير رضا صاحب الماشية، فأجاز ذلك ابن القاسم، ومنعه محمد إلا برضاه، والأول أبين؛ لأن الأصل في تركه ذات العوار لم يكن لحق صاحبه الماشية.

واختلف إذا ضربت فحول الظباء إناث المعز فتوالدت هل تزكى سنخالها أم لا؟، وهمل يتسم بها النصاب؟ فأوجب ذلك أبوالحسن ابن القصار، ومنعه محمد بن عبد الحكم، وسواء كمان الولد شبيهاً بالأم».

هذه زيادة من نسخة (ج) لوحمة (٣١ - أ). وهمي ممن كلام اللخممي في التبصرة، (ج٢، لوحة ٨٧ - أ).

وقول الناسخ: «قال بعض المتأخرين» يعني به: اللخمي، وجاء ذلك صريحاً في التبصرة، فبعـ د أن ذكر اللخمي اختلاف مالك وأصحابه في زكاة الغنم إذا كانت عجافاً كلها قال: «وأرى إذا كانت أغنام البلد عجافاً كلها ٠٠٠» إلى آخر النص السابق.

والناسخ عندما نقل هذه الزيادة من تبصرة اللخمي لم يقتصر على ماله تعلّق بالمسألة التي يناقشها ابن يونس، بل استمر في النقل من التبصرة فأتى الجزء الأخير من هذه الزيادة - وهو زكاة المتولد بين الضباء والنعم - في غير موضعه، فهذا الموضوع يُذكر عادةً في أول الكلام على زكاة الماشية قبل تفصيل القول في أنواع النّعم التي تُزكى، فبعد أن يذكر المصنفون في الفقه المالكي اختصاص الزكاة ببهيمة الأنعام يُشيرون باختصار إلى المتولد بين الضباء والنّعم هل فيه زكاة أم لا؟.

انظر – على سبيل المثال – الذخيرة، ج٣، ص ٩٤ – ٩٥، مختصر خليل مع شرحه مواهـب الجليل، ج٢، ص ٢٥٦ – ٢٥٧.

 <sup>(</sup>٢) هذه عبارة البراذعي في تهذيب المدونة، ص ٣٩. وقد تقدمت الإشارة إلى نص المدونة،
 وتعليق عبد الحق الصقلي على هذا المعنى.

الماشية وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال: ((ليس فيها شي)) ثبت ذلك عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) من غير طريق (٢).

#### [ فصل ٦ – نتاج السائمة يضم إلى أمله في تكميل النصاب]

قال مالك: ومن (٢) كانت له ثلاثون من الغنم فتوالدت قبل قدوم الساعي بيوم فتمت أربعين زكاها عليه، وإن كان الأصل غير نصاب لأنها إنحا زادت بولادتها بخلاف مالو أفادها إليها.

قلت: هل كان مالك يعرف أن المصدق يجمع الغنم ثم يفرقها ثم يخير رب الغنم أي الفريقين (٤) شاء ثم يأخذ هو (٥) من الفرقة الأخرى فقال: لم يعرفه مالك وأنكره (٢).

#### [ فصل ٧ – وجوب الزكاة في العوامل ]

قال مالك: ومن كانت له إبل أو بقر أو غنم يعمل عليها ويعلفها ففيها الصدقة إن بلغت ماتجب فيه الصدقة (<sup>٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) «عن الأوقاص ٠٠٠ وسلم» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة، ج٢، ص ٩٩، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب: كيف فرْض صدقة البقر، ج٤، ص٩٩ من طريق بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاؤوس عن ابن عباس.

قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٠/٢: وهـذا موصول لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضاً لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذاً قدم على النبي فلله من اليمن فسأله، ومعاذ لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات.

<sup>(</sup>٣) في: ب (وإنْ).

<sup>(</sup>٤) في المدونة (الفرقتين).

<sup>(</sup>٥) «هو» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٣، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٧) في: ج (الزكاة).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٣، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

قال عبد الوهاب: وخالفنا أبوحنيفة، والشافعي(١).

ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس ذود (٢) من الإبل صدقة))(٢). وقال: ((وفي كل(٤) ثلاثين من البقر تبيع))(٥) فعم؛ ولأن اختلاف الصفات عليها كاختلاف الأسنان، فإذا كان اختلاف الأسنان لايؤثر في الزكاة، فكذلك اختلاف الصفات(٢).

#### [فصل ٨ – في زكاة الخيل]

ولا زكاة في الحيل خلافاً لأبي حنيفة<sup>(٧)</sup> في إيجابه الزكاة في إناثها.

ودليلنا قوله على : ((عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)) (١٨) وقوله: ((ليس على

<sup>(</sup>۱) فقالا: لا زكاة في العوامل والمعلوفة. انظر: مختصر اختلاف العلماء، ج١، ص ٢١١، الهداية، ج١، ص ٢٠١، الأم، ج٢، ص ٢٠، المهذب، ج١، ص ٢٤١، المنهاج مع شرحه مغيني المحتاج، ج١، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>۲) « ذود » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «كل» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ج١، ص ٣٩٧.

<sup>(</sup>٧) فعنده إذا كانت الخيل سائمة للدر والنسل ذكوراً وإناثاً وحال عليها الحول وحبت فيها الزكاة، أما إذا كانت ذكوراً منفردة أو إناثاً منفردة ففيها روايتان، والراجح في الذكور: عدم الوجوب، وفي الإناث: الوجوب. وقال الصاحبان: أبويوسف، ومحمد: لا زكاة في خيل سائمة، والفتوى على قولهما. انظر: مختصر اختلاف العلماء، للحصاص، ج١، صحيل سائمة، والفتوى على قولهما. انظر: من ١٨٣ – ١٨٥، الدُّر المختار مع حاشية رد المحتار، ج٢، ص ١٨٣ – ١٨٥، الدُّر المختار مع حاشية رد المحتار، ج٢، ص ٢٨٢ - ١٨٥، الدُّر المحتار، ح٢، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>A) انظر: سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والورق، ج٣، ص ٧، سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، ج١، ص ٥٧٠، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة ج٣، ص ١٠١، سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، ج٥، ص ٣٧، سنن البيهقي، كتاب الزكاة، باب: لاصدقة في الخيل، ج٤، ص ١١٨.

المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ((أ) وقوله: ((ليس في الجبهة ولا في الكُسْعة ولا في النُخَّةِ صدقة) ((أ) قال أهل العربية: الجبهة: الخيل ((أ) والكُسعة: الحمير (أ) والنُخَّةُ: الرقيق ((أ) ولأنه ((أ) حيوان يقتنى للزينة كذكورها، وكالحمير؛ ولأنه حيوان لايجزي في الضحايات والهدايا كالدجاج والوحش (()).

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، ج٢، ص٢٥، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب لازكاة على المسلم في عبده وفرسه، ج٢، ص٢٦، الموطأ، كتاب الزكاة، باب ماجاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، ج١، ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن البيهقي، كتاب الزكاة، باب لاصدقة في الخيل، ج٤، ص ١١٨. قال البيهقي: أسانيده ضعيفة، وانظر: نصب الراية، ج٢، ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث، ج١، ص ٢٣٧، الصحاح، للحوهري، ج٦، ص ٢٢٣٠ (باب الهاء فصل الجيم).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث، ج٤، ص ١٧٣، الصحاح، للجوهري، ج٣، ص١٢٧٦، (باب العين فصل الكاف).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث، ج٥، ص ٣١، محمل اللغة، (كتاب النون) ص ٨٤٢.

<sup>(</sup>٦) في: ب (ولأنها).

<sup>(</sup>V) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٠٧.

#### [ الباب الرابع ]

#### في زكاة ماشية القراض والمدير

## [فصل ١ – ماشية القراض زكاتما على رب المال في رأس ماله]

قال مالك رحمه الله: ومن أخذ مالاً قراضاً فاشترى به غنما فتم حولها وهمي بيد المقارض فزكاتها على رب المال في رأس ماله ولا شيء على العامل(١).

## [ فصل ٣ – زكاة الفطر عن عبيد القراض ]

قال أبومحمد: وكذلك زكاة الفطر في عبيد القراض على رب المال في رأس ماله وليس من مال القراض، وأما نفقتهم فمن مال القراض ونحوه في كتاب ابن المواز، وظاهر ذلك: المساواة بين الماشية وعبيد القراض وأن ذلك على رب المال في رأس ماله وليس من مال القراض (٢).

وقال ابن حبيب في عبيد القراض: إن زكاتهم كالنفقة ملغاة، ورأس المال هو العدد الأول، قال: وأما الغنم: فمجمع عليها في الرواية عن مالك من المدنيين والمصريين أن زكاتها على رب المال من هذه الغنم لا من غيرها، فتطرح قيمة الشاة المأخوذة من أصل المال، ويكون مابقي رأس المال، قال: وهي تفارق زكاة الفطر، لأن هذه تزكى من رقابها، والفطرة مأخوذة من غير العبيد (٣).

م: واختلف أصحابنا في قول ابن حبيب هذا فقال أكثرهم: هو وفاق للمدونة، وظهر لي أنه خلاف لما في المدونة، والدليل على ذلك مساواة الإمام أبي محمد بن أبي زيد بينهما في المختصر وفي النوادر ولا مدخل للتأويل في كلامه منع ما يسعده (٤) من ظاهر

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٥، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) في مواهب الجليل، ٣٦٥/٢ (مع مايساعده). وقد نقل ذلك عن ابن يونس.

المدونة، وكتاب محمد، والقياس، وذلك أنا اتفقنا أن المقارض إذا أشغل بعض المال لم يكن لربه أن ينقص منه شيئاً؛ إذ عليه عمل العامل فله شرطه، ولا خلاف أعلمه بين أصحابنا في هذا، فإذا ترك الساعي رب المال وأخذها من العامل كان قد نقص من المال بعد إشغاله.

فإن قيل: فإنه إذا أدّاها ربُّ المال من عنده كان ذلك زيادة في القراض بعد اشغال المال وذلك لا يجوز، قيل: انما الزيادة التي لا تجوز ماوصل إلى يد العامل وانتفع به، وهذا لا يصل/ إلى يد العامل منه شيء، إنما يأخذه الساعي، ولو كنان ذلك زيادة في القراض [٥٠٠] لكان في زكاة الفطر عن عبيد القراض زيادة.

فإن قيل: فإن الغنم زكاتها من رقابها؛ فلذلك أخذت من رب المال، قيل: والدنانير أيضاً زكاتها منها، فيلزمك أن تقول: إذا كان رب المال يدير والعامل لا يدير، وبيده سلع ومال عين أن يزكي عن العين من مال القراض، وهذا خلاف النص، وقد قال محمد وغيره: إن زكاة ذلك على رب المال يُقوم مابيد العامل ويزكي من عنده، ولايزكي العامل ماينوبه الا بعد المفاصلة لعام واحد.

وأيضاً: فيلزمك أن تقول إذا كانت الإبل شنقاً تزكى بالغنم أن زكاتها على رب المال، لأن زكاتها من غيرها، كعبيد القراض، فإن قلته فقد خالفت قول ابن حبيب وانفردت بقولك، وإن قلت على العامل فقد نقضت حجتك، إذ حجتك أن كل ما يزكى من غيره فهو على رب المال.

وأيضاً فإنا نقول: إنّ الشاة الماخوذة من الأربعين، إنما هي زكاة عن رقابها، والفطرة أيضاً زكاة عن رقاب العبيد، فاستويا؛ فوجب أن تكون زكاتهما على من له الرقاب، والمقارض لاشيء له في الرقاب، وإنّما الذي يأخذه كالإجارة، فلا ينبغي أن يكون عليه من زكاة الرقاب شيء.

فإن قلت: فإنه إذا أسقطت قيمة الشاة من أصل مال القراض لم يدخل على العامل في ربحه نقص، قيل: يدخل عليه ذلك إذا حالت أسواق الغنم بزيادة بعد ذلك، وهذا كله إذا كان رب المال غائباً عنه، فللساعي أخذ الشاة من العامل إذ قد لا يجد رب المال فيؤدى ذلك إلى إسقاط الزكاة عنها، فإذا أخذها سقطت قيمة الشاة من مال

القراض، وكان مابقي رأس مال<sup>(۱)</sup>، ويكون أخذ للشاة<sup>(۲)</sup> كالاستحقاق، ولا يجوز لربها أن يدفع حينئذ قيمة الشاة إلى العامل، فيكون ذلك زيادة في القراض بعد اشغال المال، ويكون<sup>(۳)</sup> القول في هذا ماقاله ابن حبيب لما يدخل على الساعي من الضور في مطالبة رب المال<sup>(٤)</sup>. وبا لله التوفيق.

## فصل(٥) [٣ – الغنم وإن اشتريت للتجارة فالواجب فيما هو زكاة الماشية]

ومن المدونة قال مالك: ولا يقوم المدير غنمه في شهره الذي يزكي فيه، وإن ابتاعها للتجارة، لأن في رقابها زكاة السائمة، وليزك رقابها كل عام، لأن الغنم فريضة في الزكاة وسنة قائمة، وقد قال مالك في الرجل يبتاع الغنم للتجارة بعد ما زكى ثمنها بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر: إنه يستقبل بها حولاً من يوم اشتراها. فهذا يدلك أن الغنم إذا اشتريت خرجت عن زكاة المال (٢) وصارت إلى زكاة الماشية، وسواءً كان مديراً أو غير مدير إنه يستقبل بها حولاً من يوم اشتراها ثم يزكى رقابها(٧).

#### [ مسألة: في المدير يبيع غنمه قبل أن يأتيه الساعي]

قال مالك: ولو باعها قبل الحول أو باعها بعد حول قبل مجيء الساعي فإنها ترجع إلى زكاة الذهب ويزكى الثمن لحول من يوم أفاده أو زكاه (^^).

<sup>(</sup>۱) «عنها فإذا ۰۰۰ مال» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) «للشاة» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٣) في: ب (وكان).

<sup>(</sup>٤) كلام المؤلف هذا: نقله الحطاب في مواهب الجليل، ج٢، ص ٣٢٧.

<sup>(°) «</sup>فصل» ليست في : (ج).

<sup>(</sup>٦) أي الذهب والفضة.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٥، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٥ - ٣١٦، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

## [ مسألة: إن زكي عينما ثم باعما فحول ثمنما من يوم زكاة عينما]

قال: ولو باعها بعد أن زكى (1) رقابها زكى الثمن لحول من يوم زكى الرقاب(1).

#### [ مسألة: إن كانت دون النصاب قومما المدير مع عروضه ]

ابن المواز: ولو كانت الغنم التي اشترى المدير اقل من اربعــين فإنــه يقومهــا<sup>(٣)</sup> مــع عروضه في شهره الذي يقوّم فيه<sup>(٤)</sup> ولا ينظر إلى حولها وهي بمنزلة العرض.

[ مسألة: إن بلغت النصاب بعد تقريمها فأتى الساعي أخذ منها زكاة الماشية ]

م: وقال بعض شيوخنا: فإن قوم هذه الغنم ثم بعد ذلك تمّت بولادة (٥) أو بُدُّل قليل بكثير فأتى الساعي وهي نصاب أخذ منها الزكاة ولا يُسقِط عنه الزكاة ماتقدم من تقويمه أياها قبل مجيء الساعي (٢)، والله أعلم (٧).

<sup>(</sup>١) في: ب (ولو باعها بعد أن زكاها).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٥ - ٣١٦، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) ني: ج (يقومه).

<sup>(</sup>٤) إلا أن تكون للقنية. انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) ني: ج (بولادتها).

<sup>(</sup>٦) انظر: النكت والفروق، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٧) ((قال بعض المتأخرين: لازكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يـوم قـوم؛ لأنـه أدى زكاتهـا بأمر واجب عليه، وتصير بمنزلة من أفادها يوم قوم، فلا يلزمه أن يزكـي الآن زكـاة الماشـية، فيكون قد زكى مالاً واحداً في حول مرتين.

ولابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا باع النصاب بعد الحول وقبل بحيء الساعي أنه يزكي ويرد الى المال الأول يريد: الإدارة، ويتبغي على قوله أن يزكي على الأقل من القيمة يوم قوم الإدارة أو ماباع به، فإن كانت القيمة يوم قوم أقل لم يزك الزائد؛ لأنه نماء في الحول الثاني، وإن كانت القيمة أكثر من الثمن لم يلزمه أن يزكي عن ماحطت القيمة؛ لأن كل مال تأخرت زكاته بوجه جائز لايضمن تلك الزكاة إن ضاع ذلك المال».

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة -1) وهي من التبصرة، (ج٢، لوحة -1) وهو من التبصرة، (ج٢، لوحة -1) وهو رأي اللخمي في هذه المسألة، وقد نقلها عن اللخمي أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي (ج١، لوحة -1). وقد صرح بنسبتها الله.

#### [ الباب الخامس ]

#### في اجتماع الضأن والمعز والبقر والجواميس

## [ فصل ١ – يُضَمُّ الجنس إلى جنسه في تكميل النصاب ]

قال مالك: وتضم الضأن إلى المعز في الزكاة، والجواميس إلى البقر، والبخت إلى الإبل العراب/(١).

[ ١٥٠ - ١٥٠ ] قال بعض (٢) البغداديين: لأن الإسم والجنس يُجمع ذلك كله فدخــل (٣) في عمــوم قوله: « في كل حُس من الإبل شاة، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع، وفي كــل أربعـين شــاة شاة، (٤).

## [ فصل ٣ – الغنم تكون فيما الضأن والمعز تؤخذ السدقة من أكثرها وإن كانت هنساوية ذُير الساعي]

ومن المدونة: قال ابن القاسم فيمن (٥) له سبعون ضائنة وستون معزة فعليه شاة من الضأن وأخرى من المعز، ولو كانت المعز خمسين كان عليه شاة واحدة من الضأن، ولو كانت ستين من الضأن. وستين من المعز أخذ الساعي واحدة من أيهما شاء، ولو كانت عشرون ومئة ضائنة، وأربعون معزة أخذ من الضأن واحدة ومن المعز أخرى، ولو كانت المعز (٢) ثلاثين أخذ شاتين من الضأن (٧).

ومن المجموعة: قال مالك: ومن له ضأن ومعز تجب فيهما شاة أخذها المصدُّق من أكثرهما، فإن استويا فمن أيهما شاء (٩)(٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، ج٢، ص ١٣٢ – ١٣٣، المدونـة، ج١، ص٣١٦ –٣١٧، التفريع، ج١، ص ٢٨٤ – ٢٨٠، المعونة، ج١، ٣٩٢ – ٣٩٣.

<sup>(</sup>۲) هو القاضي عبد الوهاب كما في المعونة، ج١، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) ني: ب (فيدخل).

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) في: أ (فمن)

<sup>(</sup>٦) في: أ (معزاها).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٦، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٤).

<sup>(</sup>٩) «قال محمد بن مسلمة: وإذا كانت عنده نمانون ضائنة وأربعون معزة خير الساعي. -

قال ابن القاسم: وإن كان فيهما شاتان، فإن كان في أقلهما عدد الزكاة.

م: يريد: وكونها أوجبت الشاة الثانية أخذ من كل صنف واحدة(١).

م: لأن زيادة مالا يوجب حكماً إنما هو وقص فلذلك شرطنا أن كونها أوجبت الشاة الثانية.

وإن كانت القليلة ليس فيها عدد الزكاة، يريد: أو كان كونها لم يوجب الشاة الثانية أخذ الشاتين من الكثيرة (٢).

وقيل: إذا كانت اثنان و لهانون ضائنة، وتسعة وثلاثون معزة أخذ الساعي واحدة من هذه وواحدة من هذه، كما قال مالك في أربعين من البقر وعشرين من الجواميس أن الساعي يأخذ تبيعاً من البقر وتبعاً من الجواميس، فعلى هذا يأخذ من الضأن شاة عن ستين ونصف ثم يُضاف بقيتها إلى المعز فيوجد المعز أكثر فيأخذ منها لأنها أكثر من الضائنة الفاضلة عن الستين والنصف». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٢-ب). ومصدرها: (التبصرة، ج٢، لوحة ٨٧-ب). وعن تبصرة اللخمي نقلها أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٤).

وهذه الزيادة من أوضح الأدلة على عدم كونها من جامع ابن يونس، لعدة أمور منها:

 ١ - ليس هذا مكانها فهي في المسالة المتقدمة وهي مسالة من له عشرون ومشة ضائشة وأربعون معزة، والتي نقلها ابن يونس عن ابن القاسم في المدونة.

٢ - بعد أن نقل ابن يونس عن المدونة نقل بعدها عن المجموعة لابن عبدوس، وهذه الزيادة قطعت النقل الذي بدأه ابن يونس من كتاب المجموعة، بينما نجد النقل منها متصلاً مترابطاً في نسخة (أ، ب)، وكذلك الحال في النوادر وتهذيب الطالب الذين اعتمدهما ابن يونس في جمع مادته العلمية في كتابه.

واختلف عن مالك في هذا، فرأى مرة أن الزكاة إنما تُوخذ عن الأربعين، ومرة عن العشرين ومئة، فعلى قوله إنها تؤخذ عن الأربعين يصح أن يكون المصدق بالخيار، وعلى قوله إنها تؤخذ عن العشرين ومئة يصح القول انها تؤخذ من الأكثر إلا أن تكون الضأن لم يحل عليها الحول، فلا يؤخذ منها على قول ابن مسلمة؛ لأنه علل بزكاتها على الإنفراد، فإذا أراد أن يأخذ منها على الإنفراد ويسقط الباقي قال له مالكها: لم يحل عليها الحول فليس لك أن تأخذ منها، واختار من هذه عشرين، وعشرين من هذه، نصف ضائنة ونصف معزة، قال: إذ لا مزية للساعي على رب الغنم في الخيار، وفي أربعين من هذه وأربعين من هذه يخير الساعي.

<sup>(</sup>١) بانظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٢)؛ تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٤).

وإن كان فيهما ثلاث شياة وكانت القليلة كونها أوجبت زيادة الواحدة وفيها مع ذلك عدد الزكاة أخذ الثالثة منها، وإن لم يوجب كونها زيادة الواحدة.

م : يريد: وإن كانت أكثر من نصاب $^{(1)}$  فهي وقص لا يأخذ منها وإن كثرت $^{(7)}$ .

م: ولو كان فيهما أربع شياة وكانت القليلة أوجبت الشاة الرابعة ابتدأ الحكم في المئة الرابعة (<sup>7)</sup> فيأخذ الشاة الرابعة من أكثر المئة الرابعة، فإن استويا خير الساعي في الرابعة؛ لأن الحكم انتقل إلى المنتين، وكذلك يصنع فيما زاد يبتدي الحكم في المئة الآخرة (٤).

قال أبومحمد: ورأيت لسحنون ولم أروه؛ فيمن له عشرون ومئة ضائنة، وأربعون معزة (٥)، أن يأخذ الشاتين من الضأن.

م: يريد: كأنه جعل في الأربعين من الضان شاة، فيبقى منها ثمانون، والمعز أربعون، فيأخذ الشاة الثانية من الضأن؛ لأنها أكثر<sup>(١)</sup>.

قال أبومحمد: والذي ذكر (٧) ابن القاسم أبين، وهي بخلاف من لـه أربعـون بقـرة وعشرون جاموساً، قال(<sup>٨)</sup> في هذه: يأخذ واحدة من كل صنف(٩).

م: لأنه يجعل في الثلاثين من البقر تبيعاً، وتبقى عشرة منها مع عشرين جاموساً؛
 فيأخذ تبيعاً من الأكثر وهي الجواميس (١٠).

<sup>(</sup>۱) «م: يريد ۰۰۰ من نصاب» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٢)، (تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٤).

<sup>(</sup>٣) « ابتدأ الحكم في المئة الرابعة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في: ب (الأخرى).

<sup>(</sup>٥) في: أ (معزا).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٥).

<sup>(</sup>٧) في تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٤) (والذي ذكر ابن القاسم عن مالك أبين).

<sup>(</sup>٨) أي ابن القاسم عن مالك، وقوله هذا في المدونة، ج١، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، ص ٢٢٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٤).

<sup>(</sup>١٠) «قال أبوإسحاق: وفي هذا نظر لأنه إن ألغى الوقص وزكى الأربعين خاصة، فكان لا يضيف الثمانين من الضأن إلى المعز ويزكى المعز وحدها بمعزة منها؛ لأنها منفردة لايضيف إليها بقية الضأن الذي هو عفو، وإن أراد أنه قسم العشرين ومئة على نصفين فكان كل نصف ستين، ثم قسم الأربعين المعز فجعل مع كل ستين نصفها فصارت تبعاً لكل ستين فلهمذا وجه.

م: والفرق بينهما أن الثمانين الزائدة على الأربعين في الضأن وقص لاشيء فيها، والعشرة الزائسة على الثلاثين في البقر ليس هي وقصاً؛ لأنها أحالت الفريضة عن حالها(١).

م: ولو كانت الضان مئة وإحدى وعشرين لأشبهت مسألة الجواميس مع البقسر؛
 لأن الإحدى والثمانين الزائدة على الأربعين شاة ليسبت بوقص، لأنها أحالت الفريضة
 وصارت الأربعون معزاً حينئذ وقصاً فوجب أن يأخذ الجميع من الكثير (٢).

قال أبومحمد: ولو كانت مثة (٣) وخمسين ضائنة وخمسين معـزاً (٤)، أو مثـة وإحـدى وعشرين ضائنة وأربعين معزا (٩) ينبغي أن ياخذ الجميع من الكثير.

م : صواب<sup>(۱)</sup>.

ومن المدونة: ولو كانت ثلاث مئة ضائنة، وتسعين معزة، أخذ ثلاث ضوائن، ولإ

وقد قال نحو هذا في أربعين حاموساً وعشرين بقرة، فقال: فيهما تبيعان من الجوالهيس، وقسم الأربعين نصفين فحعل مع كل عشرين حاموساً عشراً من البقر، فصارت تبعاً، وخالفه ابن القاسم وزكى ثلاثين من الجواميس بتبيع منها، وأضاف عشرة إلى عشرين من البقر فزكاها بتبيع من البقر؛ لأن البقر أكثر، قال أبو محمد: وماذكر ابن القاسم أبين». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٢ - ب) وهي بنصها في شرح تهذيب المراذعي لأبي الحسن الصغير، (ج١، لوحة ٣١٤)، وبمعناها في التبصرة، (ج٢، لوحة ٨٨ - أ).

<sup>(</sup>۱) قال عبد الحق: «ولم يذكر أبو محمد بن أبي زيد من أبن فرق آبن القاسم بين المسألتين، ولعلمه أراد أن الجواميس ليس فيها إذا انفردت الزكاة إلا في إضافة ماذكرنا من البقر إليها، ومسألة الضأن والمعز ليست كذلك، فإن المعز فيها الزكاة إذا انفردت؛ لأنها أربعين، والضأن إذا انفردت أيضاً فيها شاة، فكان عليه كذلك في الإحتماع حكسم الانفراد، فوحب لذلك أن يؤدي من كل واحدة شاة». انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٥). وماذكره عبد الحق من الفرق أوضح من ماذكره ابن يونس رحمهما الله.

 <sup>(</sup>٢) نقل هذا الفرق عن ابن يونس: الموّاق في التاج والإكليل، ج٢، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) ني: أ (مئتين).

<sup>(</sup>٤) في: ج (معزة).

<sup>(</sup>ه) ني: ج (معزة).

<sup>(</sup>٦) «م: صواب» ليست في (ج).

شيء في المعز؛ لأنها هاهنا وقص حتى تبلغ مئة فتكون فيها(١) معزة ولو كانت ثـ للاث مئة وشمين ضائنة وخمسين معزة أخذ ثلاث ضوائن وخير الساعي(١) في الرابعة إن شاء معزة أو ضائنة، ولو كانت الضأن ثلاث مئة وستين والمعز أربعين أخذ أربع ضوائن وكذلك من كانت له ستون ضائنة وأربعون معزة أنه يأخذ شاة من الضأن، ولو كانت الضأن ثـ الاث مئة وأربعين، والمعز ستين، أخذ ثلاث ضوائن ومعزة، ولـو كانت مئتي ضائنة وستين ومئة المعز، أو مئة وخمسين أخذ ضائنتين ومعزة، وكذلك في تسعين ومئة ضائنة وستين ومئة معزة، وان كان في كل صنف مئة وخمسة وتسعون / أخذ من كـل صنف واحدة وأخذ [١٥١]أ] المثالئة(٢) من أيهما شاء.

## [فصل ٣ – في اجتماع الجواميس مع البقر والبخت مع الإبل العراب]

وكذلك يجري في اجتماع الجواميس مع البقر، والبخت مع الإبل العراب، فإن كان له عشرون جاموساً وعشرة من البقر فعليه تبيع من الجواميس، وإن كانت أربعين جاموساً وثلاثين جاموساً وعشرة من البقر أخذ من الجواميس مسنة (أ)، وإن كانت أربعين جاموساً وثلاثين من البقر اخذ من الجواميس مسنة ومن البقر تبيعاً، ولو كانت البقر عشرين أخذ من كل صنف تبيعاً، ولو كانت عشرين جاموساً وعشرين بقرة أخذ مسنة من أيهما شاء، وإن كان من كل صنف ثلاثون أخذ من كل صنف تبيعاً (أ).

<sup>(</sup>۱) «فيها» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) ((الساعي) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في: أ (الثانية).

<sup>(</sup>٤) «وإن كانت أربعين جاموساً . . . مسنة» ليست في رأ).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٦ - ٣١٧، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

#### [ الباب السادس]

في زكاة ماشية المدنيان وحبّه وزكاة الفطر عن عبده

## [ فصل ١ – لا يُسْقِط الدين زكاة حب ولا ماشية ولو ماثله(۱) وإنما يُسقِط زكاة العين فقط]

قال مالك رحمه الله: ولا يسقط الدين زكاة الماشية وإن كان يغترقها ولا مال لـه غيرها، أو كان الدين مثل صفتها، ولا يمنع الغرماء المصدق من أخذ الزكاة منها، وكذلك لو رفع من أرضه حباً أو ثمراً، وعليه من الدين صفة ما رفع، لم تسقط عنه الزكاة، وإنما يسقط الدين زكاة العين خاصة (٢).

قال ابن القاسم: والفرق بينهما: أن السُنّة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس<sup>(٣)</sup>.

وفيه كان عثمان يصيح في الناس: ((هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى تخلص أموالكم فتؤدون منها الزكاة))(أ) فكان الرجل يحصي دينه ثم يُؤذي عما بقي في يديه إن كان تجب فيه الزكاة، وأما الماشية والثمار فقد كان الرسول والخلفاء بعده يبعثون السُعاة والخرّاص لزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأمرونهم بقضاء ماعليهم من الديون، والعين مصروف إلى أمانتهم، مقبول قولهم فيه (٥).

<sup>(</sup>١) كمن له نصاب غنم وعليه مثلها.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٧ - ٣١٨، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) في المدونة: (وهو المال المحبوس في العين). انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(°)</sup> انظر: المدونسة، ج١، ص ٣١٧- ٣١٨، تهذيسب المدونسة، ص ٣٩، النكست والفسروق، ص ٢٩٧، المعونة، ج١، ص ٣٦٨ - ٣٦٩.

وذكر القاضي أبوالوليد الباحي في المنتقى نحو هذا الفرق فقال: «والأظهر في ذلك عندي أن يقال: إن الدين متعلق بالذمة، والدنانير والدراهم وهما معنى الذهب والورق ومعظم مقصودهما لايتعين وإنما يؤثر في قوة الذمة وضعفها، فلذلك احتص الدين بهذا النوع من المال وأسقط حكم الزكاة فيه؛ لأنه لما تعلق به حكم الزكاة وحكم الدين كان الدين-

وقد تقدم هذا في الكتاب $^{(1)}$  الأول $^{(1)}$ .

#### [ فصل ٢ – فيمن له عبد ، وعليه عبد دين هل يزكي عن عبده زكاة الفطر]

قال ابن القاسم: وأما من له عبد، وعليه عبد مثله ( $^{(7)}$  في صفته، فلا يزكي للفطر ( $^{(2)}$ ) عنه إن لم يكن له مال ( $^{(6)}$ )، وفي كتاب محمد: وعنده ما يخرج منسه ( $^{(7)}$ ) ذكساة الفطر ( $^{(Y)}$ ).

<sup>-</sup> مُقدماً، وذلك بخلاف زكاة الحرث والماشية؛ فإن الماشية والثمار والحبوب التي تتعلق بها الزكاة متعينة فتتعلق الزكاة بها ولا يتعلق الدين بها فقدمت الزكاة فيها على الدين انظر: المنتقى، ج٢، ص ١١٤ - ١١٤.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) في باب زكاة الدين.

<sup>(</sup>٣) «مثله» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في: ب، ج (الفطر).

 <sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٨.
 وقوله: (إن لم يكن له مال) ظاهره: ليس له مال يقابل بــه الديـن وإن كــان لــه مــايخرج منــه
 زكاة الفطر. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج١، ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٦) أن : أ (عنه).

<sup>(</sup>V) انظر: النكت والفروق، ص ۲۹۸.

<sup>(</sup>٨) «قال أبوإسحاق: وفي هذا الكلام نظر؛ لأن العبد ليس هو بمستحق العين، وإنما عليه عبد في ذمته، ولو هلك هذا لطولب به، فيحب أن يكون عليه زكاة الفطر إن قدر أن يزكيها، وأما إن لم يكن عنده شئ فلا شئ عليه؛ لأنه إن باعه ليودي عنه زكاة الفطر من ثمنه فالدين أولى به، وقد قال ابن القاسم في عبده الذي حتى فمضى يوم الفطر قبل أن يُسلمه أن عليه فيه زكاة الفطر مع كون عين العبد كالمستحقة لما كانت الجناية متعلقة به لا بالذمه، فلما لم يدفعه فعليه الزكاة، فكيف بهذا الذي ليس هو مستحقا، ولو هلك لبقى الدين في ذمته، فلعل ابن القاسم انما أراد أنه ليس له مال يؤدي منه زكاة الفطى».

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٣ - ب) وهي في هامش نسخة (ب لوحة ١٥١ - أ) وقد نقلها الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: ج١، ص ٤٨١، وقد أشار إلى نقلها من النكت والفروق، لعبد الحق الصقلي، وقد نقلها أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣١٥ - أ)، والناظر في النكت والفروق، ص ٢٩٨ يُلاحظ الإشارة إلى هذا المعنى لكن ليس بالنص السابق.

وقال سحنون: يزكي<sup>(١)</sup> وقد قيل: إنه بمنزلة الحب والثمــر<sup>(٢)</sup> وعليــه الزكــاة وهــو أحسن، وروي ذلك<sup>(٣)</sup> عن مالك وهو قول ابن القاسم<sup>(٤)</sup>.

م: ووجه ذلك أن الله تعالى قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَــةً﴾ (٥) فكان الوأجب ألا يسقط الدين زكاة لعموم الآية فخصت السنة العين من ذلك وبقي ماسواه على أصلم مع ما أبانت السنة في المواشي والثمار، والعبد مثل ذلك (٦).

ووجه قوله: لايزكي الفطرة عنه: أن الفطــرة لمّــا كــانت موكولــة في إخراجهــا إلى أمانته ولا ساعى فيها أشبهت العين، والعين (<sup>٧)</sup> يُسقِطُه الدين، فكذلك هذا (<sup>٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «يزكى» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) في عدم إسقاط الدين زكاتهما.

<sup>(</sup>٣) «ذلك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) الذي في النوادر والمنتقى: أن هذا القول لأشهب، وليس لابن القاسم، ففي النوادر: «وأما في زكاة الفطر فيمن عنده عبد وعليه عبد مثله فابن القاسم لايوجب فيه زكاة الفطر وأشهب يوجبها.

وفي المنتقى: «ومن عنده عبد وعليه عبد مثله ففي الموّازية: قال ابن القاسم: لانوجب عليه فيه زكاة فطسر، وأشهب يوجبها ٠٠٠». انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٩)، المنتقى، ج٢، ص ١١٧.

وبناءً على ماحاء في هذين المصدرين يترجح أن هذا القول لأشهب، أما ابن القاسم فقوله هو عدم الوجوب كما حاء صريحاً في المدونة ونقله ابن يونس.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، آية ١٠٣.

٣) في أن الدين لأيسقط زكاة الفطر عنه، وبعد أن ذكر الباحي أن هذا القول لأشهب قال: «ووجه قول أشهب: أنها زكاة تجب بسبب حيوان فلم تسقط بالدين كزكاة الماشية، قال أشهب: ولم يأت أن الأثمة قالت ذلك عند أحذهم زكاة الفطر • • • ». انظر: المنتقى، ج٢، ص ١١٧، ونقل هذا الوجه القرافي في الذخيرة، وزاد: « أو لأنها تُحْرَج من الحب فأشبهت الحرث. انظر: الذخيرة، ج٣، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٧) ((والعين) ليست في (ج).

<sup>(</sup>۸) انظر: النكت والفروق، ص ۲۹۸، المنتقى، ج۲، ص ۱۱۷.

#### [ الباب السابع ]

## في الماشية تُباع أو تستهلك، أو يبادل بها

قال مالك: ومن أشترى غنماً للتجارة ثم باعها قبل الحول أو بعده قبل مجيء الساعي، فليزك الثمن؛ لأنّ حوله من يوم أفاده أو زكّاه، ولا زكاة فيها للمصدّق. وقد تقدم هذا. (1)

#### [ فصل ١ – فيمن استملكت ماشيته فأخذ فيما دراهماً، أو جنساً غيرها]

قال ابن القاسم: ومن استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعي، وهي أربعون شاة فأخذ في قيمتها دراهم زكاها مكانه؛ لأن حولها قد تم (٢).

م: يريد إذا كانت الدراهم الـتي أخـذ فيهـا نصابـاً، وكـانت الغنـم للتجـارة، وإن كانت للقنية دخل في القيمة اختلاف قول مالك، هل يستقبل بها حولاً أم لا؟.

قال ابن (٣) القاسم: وإنْ أخذ (١) بالقيمة إبلاً أو بقراً فلا شيء عليه، ويستقبل بها حولاً من ذي قبل (٥).

قال سحنون: وقال عبد الملك: عليه الزكاة في الإبل والبقر، وقاله مالك في العتبية (١).

 $a^{(V)}$ : وجه ذلك: فلأنه أخذ جنساً فيه الزكاة عن جنس فيه  $a^{(A)}$  الزكاة كأخذه عن

<sup>(</sup>١) في كتاب الزكاة الأول، باب: زكاة التجارة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٩، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) «قال ابن القاسم» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٤) في: ج ( وإن كان بالقيمة ) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٩، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية، ج٢، ص ٤٤٢، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٥).

<sup>(</sup>٧) «م» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٨) في: أ (من جنس مافيه الزكاة).

الذهب وَرِقاً أوْ عن غنم عنماً (١) أن الثانية على حول الأولى، وذكرهم للقيمة لغو.

ووَجه قول ابن القاسم/ فلأنه إنما وجب لمه عنده قيمة، فأخذ فيهما إبلاً، فهمو [١٥١/ب] كاشترائه بالعين إبلاً أنّ حولها مؤتنف، وكمن أخذ إبلاً عن غنم أنّ الحول موتنف عند ابن القاسم.

#### [ فعل ٣ – من استملكت غنمه فأخذ بالقيمة غنماً في مثلما الزكاة]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإنْ أَحَدُ بالقيمة عَنماً في (٢) مثلها، فلا زكاة عليه أيضاً، ولإبن القاسم قول ثان، أنه يزكيها كالمبادلة بها، والقيمة لغو إلا أن تكون أقل من أربعين، فلا شيء عليه فيها.

قال سحنون: والقول الأول أحسن (٣)

قال أشهب: كما لو باع الأولى بدنانير ثم أخذ بالدنانير غنماً.

قال حمد يس<sup>(4)</sup>: إنما يختلف قوله إذا دخلها عيب يوجب لمه قيمتها، فكان مخيراً بين أخذ قيمتها أو عينها، فتارة يعد أخذه للغنم عوضاً عن العين، وتارة عوضاً عن القيمة، وأما لو ذهبت العين أصلاً حتى لا يكون له إلا القيمة، فأخذ فيها غنماً فلا يختلف قوله ألا زكاة عليه فيها<sup>(9)</sup>. والله أعلم.

# فصل (1) [٣ – فيمن باع ماشيته قبل أنْ يزكيما قبل الصول أو بعده وهي ميراث أو مشتراة لقنية]

ومن المدونة: قال مالك: ومن ورث نصاب غنم، أو اشتراها للقنية ثم باعهـــا بعــد الحول(٧) قبل مجيء الساعي بما فيه الزكاة لم يزك الثمن ويستقبل به حولاً بعد قبضه إلا أن

<sup>(</sup>١) في: أ، ب (أو غنماً من غنم).

<sup>(</sup>٢) أي تحب في مثلها الزكاة.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣١٩، تهذيب المدونة، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٤) حمد يس بن إبراهيم بن أبي محرز، اللخمي، من أهل قفصة، فقيه، ثقة، سمع من ابن عبدوس، ومحمد بن عبد الحكم، وغيرهما، له في الفقه كتاب مشهور في اختصار المدونة. تـوفي سنة ٩ ٩ ٩هـ. انظر: ترتيب المدارك، ٩/٣ ٥٩، الديباج، ٣٤٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: النكت والفروق، ص ۲۹۸ – ۲۹۹.

<sup>(</sup>٦) «فصل» ليست في : (ج).

<sup>(</sup>Y) في: ب (بعد حول).

يبيعها فراراً فتلزمه زكاة السائمة، شم قال مالك: أرى أن يُزكسي الشمان الآن، وكذلك إن باعها بعد منة أشهر من يوم ابتاعها أو ورثها فإنه يزكى الثمان لسنة أشهر أخرى، وعلى هذا ثبت وهو أحب إلى (1).

م: يريد: لأن القنية لا تقدح في الماشية فلا تمنع المصدق من زكاتها؛ لأن الزكاة في أعيانها كالدنانير والدراهم فخالفت غيرها مما يقتنى.

قال ابن القاسم: ولو باعها بعد أنْ زكى رقابها زكى الثمن لتمام حول من يوم زكى الرقاب.

قال ابن المواز: ولم يختلف مالك واصحابه أنه يزكي الثمن لحول من يوم ذكى الرقاب كانت لقنية أو ميراث أو من تجارة، وإنما اختلف قوله فيمن باعها قبل أن يزكيها قبل الحول أو بعده وهي ميراث أو مشتراة لقنية فقال: يأتنف بالثمن حولاً، ثم قال: يزكي لحول من يسوم ملكها ولا ترجع إلى أصل حول ثمنها؛ لأن القنية أبطلت زكاة الذهب، وهذا إنما(٢) باع بما فيه الزكاة ولم يبع فراراً، وعلى هذا جل أصحابه إلا أشهب فثبت على قوله الأول(٣).

ولم يختلفوا أنهالو كانت للتجارة لرجعت إلى حول أصل ثمنها وينزول ولل حول الغنم، وهو قول مالك مالم يزك الرقاب قبل البيع، وكذلك لو كانت الموروثة أقبل من أربعين وبيعت بعد الحول بما تجب فيه الزكاة أم لا أو بيعت التي زكيت بما لا زكاة فيه فلا زكاة في ثمنها ويستقبل به حولاً عند مالك وأصحابه (٥).

[فصل ٤ – فيهن اشتري غنهاً للتجارة أو للقنية بعين له بيحه شعوراً، وفي الغنم المقتناة تباع بعد أنْ زكاها]

قال ابن حبيب: لم يختلف مالك وأصحابه أن من ابتاع غنماً للتجارة أو للقنيسة

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٠، تهذيب المدونة، ص ٣٩ - ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في: ب (إذا).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠).

<sup>(</sup>٤) في: ج (وبطل حول الغنم).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٠).

بعين له بيده شهوراً أنه يأتنف بالغنم حسولاً ثم إن باع المشعراة للتجارة بعد ما زكاها بشهور أنه يزكى الثمن لحول من يوم زكى الرقاب(١).

م : وهذا كله وفاق لما ذكر محمد(٢).

قال<sup>(٣)</sup>: واختلف قوله<sup>(٤)</sup> في المقتناة تباع بعد أنْ زكاها، فقال: يأتنف بالشمن حولاً من يوم البيع<sup>(٥)</sup>.

هذا خلاف لما تقدّم لابن المواز<sup>(۱)</sup>.

قال $^{(V)}$ : ثم قال مالك: يزكيه لحول من يوم زكى الرقاب $^{(\Lambda)}$ .

وأحذ بالأول: مطرف، وأشهب، وأخذ بالآخر: ابن كنانــة، وابــن القاســم، وابــن الماجشون وأصبغ، وبه أقول.

وكذلك اختلف قوله في المقتناة، والموروثة يبيعها قبل الحسول، وأمّا التي للتجارة فرّجع إلى أصلها لم يختلف فيها قوله، قال<sup>(١)</sup>: وهذا كله إذا كان ببلمد تمأتي فيه السعاة، وباعها بعد الحول فإنه يزكي زكاة السائمة (١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) ابن المواز.

<sup>(</sup>٣) ابن حبيب.

<sup>(</sup>٤) يعنى: الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>a) «من يوم البيع» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٦) «لما تقدم لابن المواز» ليست في (ب، ج).
 والذي تقدم لابن المواز هو قوله (لم يختلف مالك وأصحابه أنّه يزكي الثمن لحول من يـوم
 زكى الرقاب كانت لقنية أو ميراث أو من تجارة) وقد تقدم ص

<sup>(</sup>٧) ابن حبيب.

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٥).

<sup>(</sup>٩) ابن حبيب.

<sup>(</sup>١٠) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٤).

#### [ فصل ۵ – ]

 $a^{(1)}$ : فإن قيل: ما الفرق بين من زكسى مالمه العين ثم اشترى به بعد أشهر نصاب ماشية للقنية أنه يأتنف بالماشية حولاً وبين من زكى ماشيته ثم باعها بعد أشهر فيه الزكاة أنه يبنى على حول الأولى a.

قيل: الفرق أن الأصل عندنا في كل من اشترى بالعين شيئاً نواه (٥) للقنية فقد أبطل/ حول العين، سواءً كان ما اشترى غنماً، أو غيرها، فلذلك استقبل بالماشية حولاً ولم [٢٥١] يبن على حول العين؛ لأنه قد بطل، وقاله مالك وأصحابه؛ ولأن الأصل أيضاً فيمن باع شيئاً مقتنى أن يستقبل به حولاً، فلما كانت الماشية لا تقدح فيها نية القنية وأن للساعي أخذُ الزكاة منها إذا حل حولها من يوم اشتراها أو ورثها فحارقت غيرها من الحيوان والعروض وغير ذلك وخرجت عن حد ما يقتنى فبطل أن يستقبل بها حولاً فلم يكن بد من البناء على حولها، وأشبهت ما لايباح اتخاذه من أواني الذهب والفضة التي لا تقدح فيها نيه القنية، أو كالعين المضروب، مع إجماع مالك وأصحابه على ماذكره ابن المواز في هذا (١).

م (٢٠)؛ ولأن الدنانير لما كانت أثمان الأشياء وبها تقوّم المتلفات فإذا أخذها عوضاً من الماشية فهي كالماشية لأنها التي يقضى له بها لو أتلفها كما لو أتلف ما يكال أو يوزن إنما عليه مثله فالقيمة أيضاً كالمشل، فصار إذا أخذ عيناً كأنه بادل غنماً بغسم (٨). والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «م» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) في: ج (بعد ستة أشهر).

<sup>(</sup>٣) في: ج ( بعد ستة أشهر).

<sup>(</sup>٤) ني: ب (الأول).

<sup>(</sup>٥) في : أ (سواه) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٦) نقل هذا الفرق عن ابن يونس: المواق في التاج والإكليل، ج٢، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>Y) «م» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) ذكر هذا الفرق: عبد الحق في تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٦).

 $a^{(1)}$ : وقد رأيت لأشهب أنه إذا ابتاع بالعين بعد أشهر من يوم زكّاه  $^{(1)}$  ما شية في مثلها الزكاة أنه يبني على حول الذهب، فلم يحتج أشهب إلى فرق، وهو $^{(1)}$  قياس واحد $^{(1)}$ .

[ مسألة: من باع ماشية دون النصاب لم يزك ثمنما وإن مضى عليما دول إذا كان أصلما قنية أو ميراثاً ]

ومن المدونة: قال مالك: ومن كانت له أربعة من الإبل فباعها بعد حول لم ين كالثمن ويستقبل به حولاً (٥).

 $a^{(7)}$ : يريد: إذا كان أصلها قنية أو ميراثاً، وهي مخالفة للتي تُزكّى  $a^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) «م» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) في : أ (زكاة ماشيته) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٣) في: أ (وهذا).

<sup>(</sup>٤) «قال بعض المتأخرين: بناء الحول في المالين على وجهين: فإن كان المالان مما يُضمان في الزكاة جمعهما في الحول، مثال ذلك: الذهب والفضة وهما مما يُحمعان في الزكاة، فإن كان له عشرة دنانير ومئة درهم وحبت عليه الزكاة، وكذلك في بناء الحول إذا أقامت الذهب في يده ستة أشهر، ثم باعها بمئتي درهم فأقامت في يده ستة أشهر وحبت عليه الزكاة.

وإذا كان المالان ثمّا لا يُحمعان في الزكاة كالعين والماشية، فكذلك لا يجمعان في الحول، فلو كان لرجل عشرة دنانير وعشروة شاة لم يُجمعا في الزكاة، فكذلك إذا أقامت الدنانير في يده ستة أشهر ثم ابتاع بها أربعين شاة لم يزكها إلا لحول من يوم الشراء ولا يبني على حول العين كما لا يجمعان في النصاب؛ لأن الأصل أن لا يُزكى مال إلا باحتماع وجهين أنْ يكون نصاباً، وأن يُقيم في يده حولاً، فإن انخرم أحدهما لم تجب زكاة، فكذلك إذا أقامت الغنم في يده ستة أشهر وهو تمام حول الغنم لم تجب عليه زكاة».

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٤ - ب) وهي منقولة بالنص من التبصرة، للخمي، (ج٢، لوحة ٨٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٠، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٦) «م»: ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) ونحو ذلك ذكر عبد الحق في تهذيب الطالب، قال: «ومعنى ذلك: إذا كان أصلها قنية -

## [فصل ٦ - فيهن باع هاشية بجنسما أو باعما بغير جنسما ]

قال مالك: ومن باع غنماً بإبل، أو بقراً بغنم بعد أشهر من يوم زكى رقابها فليأتنف بالذي أحد حولاً من يوم ابتاعها وقد انتقض الحول الأوّل؛ لأنهما صنفان لايُجْمعان في الزّكاة، فهو بمنزلة من كان له عين فاشترى به بعد أشهر نصاب ماشية أنه يستقبل بالماشية حولاً من يوم الشراء(١).

قال: وإن (٢) باع جنساً عمثله كغنم بغنم أو بمعز فالثانية على حول الأولى؛ لأن ذلك صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الصدقة والفوائد إلا أن تنقص الثانية عما فيه الزكاة مثل أن يبيع أربعين شاة لها عنده أشهراً بثلاثين شاة فملا زكاة عليه فيها لتمام الحول، وإن باعها بأربعين فأكثر زكاها (٣).

قال ابن المواز: ولم يختلف مالك وأصحابه فيمن باع صنفاً بصنفه من الأنعام أنها على حول الأولى، وكذلك ضان بمعز، أو معزاً (٤) بضان، أو بقر (٦) بجواميس، أو جواميس ببقر (٦).

م : لأن ذلك تما يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة، فأشبه بيع الذهب بالفضة.

قال ابن المواز: فأما إنْ باع جنساً من ذلك بخلافه فاختلف فيه قول مالك وأصحابه:

<sup>-</sup> أو ميراثاً، وأما إنْ كانت للتجارة زكى على أصل حول المال، فيكون عليه زكاة الثمن إن باع بنصاب، وإنْ باع بأقل من نصاب فلا شئ عليه». انظر: تهذيب الطالب؛ (ج١، لوحةه ٢٠).

<sup>(</sup>١) ولا ينظر في هذا إلى اليوم الذي أفاد فيه الدنانير والدراهم، وإنما ينظر في هذا إلى يـوم اشـتراء الماشية بالدنانير والدراهم فيحسب من ذلـك اليـوم حـولاً ثـم يزكـي. انظـر: المدونـة، ج١، صـ٧١١.

<sup>(</sup>٢) في: ب (وإذا).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢١، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) ي: ج (أو معزّ).

<sup>(</sup>٥) في: ب، ج (أو بقر).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٥).

فقال ابن القاسم، وأشهب: يـأتنف بالثّانيـة حولاً، وهـي روايـة ابـن القاسـم عـن مالك.

وروى أشهب، وابن وهب، وعبد الملك عن مالك: أنَّها على حول الأولى(١٠).

قال: لأنّ المواشي كلها واحد فكلما أخذت بماشيتك مما تكون فيه الزكاة قائمة فهو على وقت الأولى كما لو أخذت بماشيتك ذهباً، وبه قال ابن وهب وعبد الملك. وقد تقدم نحوه.

### [ فصل ٧ - فيمن باع غنماً بمال ثمّ اشترى به غنماً غيرها ]

قال ابن الموّاز: ومن باع ماشية بذهب وسط الحول ثمّ اشترى به (٢) مثلها، فقال ابن القاسم وأشهب عن مالك أنه يأتنف بالثانية حولاً، قال ابن القاسم: وكذلك لو باع غنمه بإبل أو بقر أو عرض فلم يقبض ذلك حتى أخذ به غنماً مثل عدد غنمه التي باع؛ فإنه يستأنف بالغنم الآخرة حولاً؛ لأن حول الأولى سقط حين باعها بما ذكرنا، وصارت الثانية كأنها اشتريت بذلك.

قال: وكذلك لو باع غنمه بذهب ثم استقال منها فرد ثمنها (")، فإنه يستأنف (أ) بها حولاً، وسواء قبض ثمنها أو لم يقبضه، والإقالة بيع حادث، ولم يره مالك في الشفعة بيعاً حادثاً، لتهمتهما عنده أن يكونا أرادا نقض البيع الأول فراراً من الشفعة فيه (ه).

قال ابن الموّاز: وذهب عبد الملك فيمن باع غنمه بذهب شم اشترى بـه (٢) مثلها إلى أن يزكى الثانية لحول الأولى، وكذلك لو أخذ بذلك الثمن إبـالاً أو بقـراً (٧)؛ لأنـه لم

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) ني: ج (بها).

<sup>(</sup>٣) في: أ (فارتجع لمنه) وفي: ج (فارتجع غنمه).

<sup>(</sup>٤) في: ب (يأتنف).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٦).

<sup>(</sup>٦) في: أ، ج (بها).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٥).

يخرجها إلاّ إلى مافيه الزكاة ثانيةً ما لم تكن الأولى ذهباً أو ورقاً اشترى/ بها ماشية لقنية أو [١٥٢/ب] لتجارة فإنه يستأنف بالماشية حولاً؛ لأن النقود هي أموال الناس(١٠).

وذكر عنه (٢) سحنون في كتاب ابنه فيمن رفع حباً فزكاه، ثم ابتاع به غنماً بعد اشهر، ثم (٣) تم حول من يوم حصاده قال: فليزك الغنم، وخالفه سحنون (٤).

قال<sup>(٥)</sup>: وأما إن قبض عينا في غنم فلا يزكيها إلاً لحول، قــال سـحنون: وقولـه في العين صحيح<sup>(١)</sup>.

م: واختصار هذا الانتقال في العين والمواشى أنه لم يختلف إذا باع جنسـاً بمثلـه أو بما يجمع معه في الزكاة أنّ الثاني على حول الأول، واختلف إنّ باعه بخلافه مما فيه الزكـاة فقيل: يبنى (٧) على حول الأول، وقيل: يأتنف بها حولاً.

## [فصل ٨ – فيمن باع غنماً ثم رُدَّت عليه بعيب بعد حوْل أوْ أخذها في تقْليس المشتري]

ومن كتاب ابن سحنون: ومن ابتاع غنماً فأقامت عنده حولاً ثم ردّها بعيب قبــل مجىء الساعى فزكاتها على البائع(^).

م : هذا على قولهم أن الرد بالعيب نقض بيع، وعلى قولهم إنه بيع مبتدأ: يجب أن يستقبل بها حولاً.

قال: ولو ردها بعد أنْ أدَّى عنها شاة فليردِّها ولا شيء عليه في الشاة التي

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٢) أيْ عن عبد الملك ابن الماحشون.

<sup>(</sup>٣) «ثمّ» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٤) أيْ خالف سحنون عبد الملك، وقال: الشيء عليه. انظر: النوادر والزيسادات، (ج١، لوحة ٢٢٤).

<sup>(°)</sup> أي عبد الملك بن الماحشون.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٤).

<sup>(</sup>٧) في: ب (فقيل: هو على حول الأوّل).

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٦، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٦).

أخذها(١) المصدق، ولو فلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي فالزكاة مُبَدَّاة، وما بقسي للغرماء، وكذلك الحائط يُشْتَرى بثمره فيأتي المصدَّق وقد طابت الثمرة فالمصدَّق(١) مبدّاً، ولو طلب باتع الغنم أُخُذَ الغنم في التفليس(١) فليأخذ المصدِّق شاة، ثمّ للباتع أَخُذُ الغنم ناقصة بجميع الثمن إن شاء، ويكون ما أخذ المصدق منه (٤).

ولو هرب المشتري بالفنم عن السّاعي وهي أربعون، ثم جاء في السنة الثانية وقد فلس فليأخذ السّاعي منها شاة، وتكون من البائع إنّ استرجع الغنم، ولا شيء له عليه في السنة الثانية ولا على المبتاع، وإن لم يأخذها البائع كان على المشتري فيها شاتان، يريد: على مذهب سحنون؛ لأنه ضامن (٥) لها فصارت الشاة الأولى في ذِمته (٢٠٪٠).

<sup>(</sup>١) في: أ رأخذ).

<sup>(</sup>٢) يعني: الساعي.

<sup>(</sup>٣) أي في تفليس المبتاع، كما في: النوادر، (ج١، لوحة ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٦).

<sup>(</sup>٥) بهروبه بها.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) «قال أبوإسحاق: فحعل الغنم إذا رجعت إلى البائع في تفليس، أو ردّ بعيب كأنها باقية على ملكه وزكاها في ماضي السنين إنْ هرب بها المشتري كالتي غاب عنها الساعي مع كون البائع لا غلّة له فيها فذلك أحرى أن يكون ذلك عليه إذا ردّت عليه و لم يؤدّ من رقابها زكاة لماضى السنين.

وأما قول من قال: يزكيها لسنة واحدة فلعله يرى أن الغلاّت للغاصب، وهو أحد الأقاويل في الغلاّت للناصوف على ما ألزم أشهب بن القاسم أنه يجب عليه أن يقول في الغلاّت والصوف أنها للغاصب، كما يقول إذا ركب الحيوان أو أكراها فيصير المغصوب منه غلب على تنميتها فأشبه المال إذا غصبه أنه لما عُدِم منه التنمية فسقطت زكاته عنه.

وانظر – على هذا التأويل – لو أقامت عند الغاصب ثلاث سنين وهي ثلاث وأربعون فزكاها بثلاث شياة، ثم جاء ربها فأخذها بقيمتها وأخذ بقيّة غنمه وهسي أربعون، أو كان الغاصب هرب بها فلم تؤخذ منه زكاتها، ثمّ أخذها ربّها بعد حضور الساعي، وأخذ السّاعي منها ثلاثاً أنّ ربّها يرجع بقيمة ذلك على الغاصب؛ لأن الساعي كأنه يقول: أنت ضمنتها وحبستني أنْ آخذ من ربّها هذه الشياة لو كانت في يده، فوجب أنْ تضمنها بحبسك إيّاها. فانظر في هذا. والأوّل أبين».

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٥).

وما تضمنته هذه الزيادة من معنى جاء في التبصرة، (ج٢، لوحة ٢٠٠).

## [فصل ٩ – فيمن بنام هاشيته بعد المول قبل هجيء الساعي فبراراً هن الزكاة ]

ومن المدونة: قال مالك: ومن باع بعد الحول نصاب<sup>(۱)</sup> إبل بنصاب غنم هرباً من الزكاة أخذ منه المصدَّق زكاة ما أعطى، وإن كان زكاة الذي أخذ<sup>(۲)</sup> أفضل؛ لأن ما أخذ لم يجب فيها بعد زكاة.

قال: ولو باعها غير فارّ فلا شيء عليه إِذْ حوْلها مجيء الساعي، ويستقبل بـالتي<sup>(٣)</sup> أخذ حولاً، ولو باعها بعد الحول بدنانير زكيّ الشمن الآن إن لم يبع فراراً (٤).

قال ابن القاسم: والدنانير مخالفة لما سواها ثما بيعت به هذه الإبل<sup>(٠)</sup>.

قال (٢): وإن قبض الثمن بعد أعوام زكّاه لعام واحد، وإن أخذ الثمن ثـمّ أقرضه زكاه لعامين (٧).

م: ذكر عن أبي القاسم بن الكاتب القروي<sup>(٨)</sup> في مسألة من باع غنماً هرباً من الزكاة قال: إنما يعد هارباً متى باع بعد الحول، فأما إن باع قبل الحول لم يراع فسراره من غيره؛ لأنه لم يجب عليه شيء حين بيعه<sup>(٩)</sup>، وليس كمسألة الخليطين إذا اختلطا عند الحول أو قربه أنّ ذلك لا ينفعهما؛ لأن هؤلاء قد بقيت مواشيهم في أيديهم<sup>(١٠)</sup> حتى حال الحول

<sup>(</sup>١) يعنى: خمساً فأكثر.

<sup>(</sup>٢) صُورةُ ماذكر: أنْ يبيع خمساً وعشرين من الإبل بأربعين من الإبل، فالواحب في أربعين من الإبل بنت لبون، وفي خمس وعشرين بنست مخاض. انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) ن: ب (بالذي).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢١، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

<sup>(</sup>a) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) «قال» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٢، تهذيب المدوّنة، ص ٤٠.

<sup>(</sup>A) « القروي » ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) « لأنه ٠٠٠ بيعه » ليست في (أ).

<sup>(</sup>۱۰) « في أيديهم » ليست في (أ).

عليها، والذي باع قبل الحول ليس في يـده شيء بعـد الحول، فلذلـك افترقــا<sup>(١)</sup>. والله أعلم<sup>(٢)</sup>.

م<sup>(٣)</sup>: وليس ذلك بصواب لأن بيعها بعد الحول قبل مجيء الساعي مثل بيعها قبل حولها إذْ حولها مجيء الساعي فلا فرق؛ ولأن المتخالطين<sup>(٤)</sup> إنما أُلْزِما حكم الافتراق لأنهما أرادا بذلك إسقاط شيء من الزكاة، والفارّ إنما أراد إسقاط الزكاة، كلها<sup>(٥)</sup>، فهذه هي العلّة الجامعة بينهما؛ ولأنه أراد أخذ ما وجب للمساكين فمنعه كمنع القاتل الميراث الذي لم يجب له بعد وأراد تعجيله<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «عليهما ٠٠٠ افترقا» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر ماذكر عن أبي القاسم بن الكاتب القروي في: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٥). قال عبد الحق: إنّما فرّق ابن الكاتب بين المسألتين إذا كان ذلك قرب الحول، وفرّق بين من باع، وبين المتحالطين قرب الحول، وهذا فيه نظر عندي، بل إذا علم منه الفرار واستعجال البيع قرب الحول لأحل ذلك فيحتمل أن يلزمه ما فرّ منه، ولا فرق بين ماذكره وا لله أعلم. انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٥).

<sup>(</sup>۳) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) في: ج (المختلطين).

<sup>(</sup>ه) «كلها» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) «وأراد تعجيله» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٧) « وفي كتاب ابن سحنون: إذا باع غنماً بغنم استأنف بالثانية حولاً .

وقال محمد بن مسلمة: إذا باع دون نصاب من إبل بنصاب من غنم زكّى؛ لأنها ماشية حال على أصلها الحول». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٥ – ب)، ونصّها في التبصرة، (ج٢، لوحة ٨٩ – ب)، ونقلها عن التبصرة: أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البواذعي، (ج١) لوحة ٣٢٦ – ب). وقد صرح بنقلها عن اللحمي. وهذه الزيادة من الزيادات التي يُضيفها الناسخ في آخر الباب، وقد مرّ ما يُشبهها.

#### [الباب الثامن]

#### في زكاة فاتدة الماشية، وذكر شيء من فاتدة العين

## [فعل ١ – من أفاد ماشية بشراء أو ميراث أو غيره فلا يزكي إلا بعث الحول ومجيء الساعي].

والسنة أن لا زكاة على من عنده ماشية في مثلها الزكاة إلا بعد حول من يوم ملكها، ملكها(١) بشراء، أو ميراث، أو غيره، مع مجيء الساعي، وحول نسلها جول الأمهات.

قال مالك: ومن مات عن ماشية بعد الحول قبل مجيء الساعي لم يلزمه ولا وارثه أن شيء حتى يأتي حول من يوم ورثها الوارث فيزكيها الساعي حيننذ، وإن كانا وارثين في الماشية فهما كالخليطين لا زكاة على من لا زكاة في حظه، ولو كانا قد اقتسماها فعلى كل واحد مايلزمه (٢).

قال  $^{(4)}$ : ولو مرّ به الساعي قبل حول من يوم ورثها فلا  $^{(4)}$  شيء عليه لتمام حوله حتى يمر به من عام قابل فيأخذ منه / لعام واحد، وهذا كله إذا لم يكن للوارث نصاب  $^{(7)}$  ماشية  $^{(1)}$ .

قال في غير المدونة: ومن مرّ به الساعى فزكى غنمه ثم مات فورثه وارث (٢) فضمها (٨) إلى نصاب له عنده حول (٩) فمر به الساعي فليزك ماورث مع ماشيته

<sup>(</sup>۱) «ملكها» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) ني: ب (ولا ورثته).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٢، تهذيب المدونة، ص ٤٠

<sup>(</sup>٤) الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) ني: ج (ولاشي).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٢ - ٣٢٣، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٧) في: ج (وارثه).

<sup>(</sup>٨) ني: ب (فضمه).

<sup>(</sup>٩) «حول» ليست في (ب).

لأنهما(١) ملكان مختلقان(٢).

#### [ فصل ٣ – فائمة الماشية تزكى على حول الأولى إنْ كانت الأولى نصاباً]

ومن المدونة: قال مالك<sup>(٣)</sup>: ومن أفاد غنما إلى غنم، أو بقراً إلى بقر، أو إبلا إلى إبل إلى يقر، أو إبلا إلى إبل بإرث<sup>(٤)</sup>، أو هبة، أو شراء، زكى الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصاباً تجب فيها<sup>(٥)</sup> الزكاة، وسواء ملك الثانية قبل تمام حول الأولى بيوم أو بعد محلها قبل قدوم الساعي، وإن كانت الأولى أقل من نصاب أستقبل بالجميع حولاً من يوم أفاد الآخرة إلا أن تكون الفائدة من ولادتها فيزكي الجميع لحول<sup>(١)</sup> الأولى نصاباً<sup>(٧)</sup> كانت الأولى أم يو<sup>(٨)</sup>.

وقال الشافعي (٩): إذا لم تكن الفائدة نتاجاً استقبل (٩٠) بها حولاً كفائدة العين، وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم.

#### [فطل ٣ – ]

م<sup>(۱۱)</sup>: والفرق بين فوائد المواشي وفوائد العين الضوورة التي تلحق الساعي في تودده، فكان العدل في ذلك أنه إذا أضاف الفائدة إلى نصاب زكيّ لحول الأولى<sup>(۱۲)</sup>، وإن اضافها إلى أقل من نصاب زكى الجميع لحول الثانية فخفف عنه تارة وثقل أخرى للضوورة في

<sup>(</sup>١) في: أ، ج (لأنه).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) «مالك» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) ني: ب (عيراث).

<sup>(</sup>٥) في: ب (فيه).

<sup>(</sup>٢) في: أ (حول).

<sup>(</sup>٧) في: أ (نصاب).

<sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٣، الموطأ مع شرحه المنتقى، ج٢، ص ١٣٣، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: الأم، ج٢، ص ١٠، مختصر المزني، مطبوع بهامش الأم، ج١، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>١٠) في: ب (استقبل بالجميع).

<sup>(</sup>۱۱) ﴿م ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٢) في: ب (زكى الفائلة ماكانت لحول الأولى).

تردد الساعى كما فعلوا في تخلف الساعي سنين أنه يزكي ماوجد بيده لسائر السنين وقد تكون في سائر السنين كثيرة واليوم هي (١) قليلة فخفف عنه أو كانت في سائرها قليلة واليوم كثيرة فتقل عليه هاهنا (١)؛ لأن الزكاة موكولة إلى النظر إلى أرباب الأمنوال والفقراء، فإذا لحق أحد الفريقين رفق أو تثقيل نظر للفريق الآخر بمثله، فلما كان إذا كان عنده أقل من نصاب لم يضم ما أفاد إليها، وفي ذلك رفق لربها (٤) وضرر على المساكين، فكذلك إذا كان عنده نصاب ضم ما أفاد إليها فكان فيه رفقاً بالمساكين وضرراً بربها فأشبه ذلك الخُلْطة وتخلف الساعي في أنها تارة تُخفف، وتارة تُتقل (٥).

## [ فصل 2 -- من لا يأتيه السُّعاة لِبُعْدِه يزكي كل فائدة لعولما ]

ولو كان عمن لا يأتيه السُّعاة لبعده ولا يستطيع جلبها إليهم لزكى كل فائدة خولها كزكاة العين؛ لأنه ساعي نفسه، ولا ضرورة تلحق أحداً في ذلك، وقاله أبو(٢)محمد بن أبي زيد(٧).

وفي كتاب ابن سحنون مايؤيد ذلك قال( أ ) - فيمن ورث غنما فمضى له حول، ومرّ الساعي بالناس وهو لا يمر به - فليزكها حينشذ، ويكون ذلك حوله؛ لأنه ساعي نفسه، وتصير كزكاة العين (٩).

<sup>(</sup>۱) «هی» لیست نی: (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) في: أ (هنا).

<sup>(</sup>٣) في: ج (فلما كان هذا عنده أقل من نصاب).

<sup>(</sup>٤) ئن: أ (يها).

<sup>(°)</sup> هذا الفرق الذي ذكره المصنف بين فوائد المواشي وفوائد العين قاله القاضي عيد الوهاب في كتابه: المعونة، ج١، ص ٣٩٨.

ونحوه ذكر القاضي أبوالوليمد البماحي، في المنتقى، ج٢، ص ١٣٤، وص ١٤٥، ونقل أبهو الحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣١٧) فروقاً أحسرى لكمن أغلبهما لم يَسْلُم من النقد.

<sup>(</sup>۱) «أبر) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٩).

<sup>(</sup>A) «قال» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٦).

م : وقال بعض أصحابنا عن بعض شيوخ القرويين أنّه يضيف الفــائدة الآخـرة إلى الأولى ويزكي على حول الأولى مثل بلد فيه السّعاة (١). (٢)

وفي المستخرجة مايدل أنه يضيف الفائدة الآخــرة إلى الأولى ويزكــي لحــول الأولى مثل بلد فيه السُّعاة (٣).

والذي في المستخرجة: قال أصبغ عن بعض المصريين فيمن له نصاب ماشية فأفداد اليها غنماً كثيرة فنقص (3) النصاب قبل حوله عما فيه الزكاة فلا يزكيه إلا مع حول الفائدة الآخرة إلا أن تزيد الأولى بولادة فيتم (6) عدد الزكاه فليزكها مع الثانية لحول الأولى، وكذلك لو أفاد الثانية إلى غير نصاب ثم تناسلت الأولى قبل حولها فتمت نصاباً فليزكها لحولها مع الفائدة الآخرة (7).

وأصل هذا أن ينظر إلى الغنم الأولى فإن كانت الزكاة تجب فيها (١) فليزك معها الفائدة، وإن كانت لاتجب فيها سقطت الزكاة عن الفائدة، ويزكي الجميع لحول الفائدة (٨)، إلا أن تكون عمن يأتيك الساعي، فتؤخر زكاتك إلى مجيئه (٩).

ومعنى قوله: «وتصير كزكاة العين» أي في حساب حول حديد للفائدة، ولا تزكى على حول النصاب، قال الإمام مالك في الموطأ: «١٠ فإذا كان للرحل من الذهب أو الورق ما مجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها ٢٠٠٠».

انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، كتاب الزكاة، باب ماجاء فيما يعتد به ٠٠٠ من السخل في الصدقة، ج٢، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>۱) «م ٠٠٠ السعاة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>۲) انظر: النكت والفروق، ص ۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة عبد الحق في النكت والفروق، ص ٢٩٩، نقلها المصنف، ثم بين بعدها ما في المستخرجة كما هو واضح في المن.

<sup>(</sup>٤) في: أ (نقص).

<sup>(</sup>٥) في: أ (قمنهم) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٦) في: ج (الأخيرة).

<sup>(</sup>٧) وقد حل حولها.

<sup>(</sup>A) «ويزكى الجميع لحول الفائدة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر: العتبية، ج٢، ص ٤٦٧ – ٤٦٨، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٣).

ونحوه في المجموعة وكتاب محمد في زيادة النصاب ونقصه خاصة(١).

# [ فعل ٥ – ما ولك من المال بعد المول وقبل الأفذ هنه من غير تفريط سقطت زكاته]

ومن المدونة: قِال مالك: ومن كانت له متنا شاة وشاة فهلكت منها<sup>(۱)</sup> واحدة بعد نزول الساعي قبل العدد لم يَاخِذ غير شاتين<sup>(۱)</sup>، ولو كانت له أربعون شاة فنقصت واحدة قبل الحول بيوم ثم أفادها من يومه إتتف بالجميع حولاً إلا أن تكون من ولادتها فلميزك الجميع لحول الأولى<sup>(1)</sup>. (0)

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) ئي: ب، ج (منهن).

<sup>(</sup>٣) ونقل ابن ابي زيد في النوادر عن كتاب ابن المواز: قال مالك: «٠٠٠ ولو نزل به مع المساء فسأله عن غنمه فقال: متان، فقال: غدا آخذ منك شاتين فنتجت تلك الليلة واحدة، أو كانت مثتين وشاة فماتت واحدة، فلا ينظر إلا إلى عدتها عند وقوفه لعددها والأحد منها، وقاله أصبغ». انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٣)، وانظر أيضا: تهذيب الطبالب، (ج١، لوحة ٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٣، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

<sup>(°) «</sup>واختار بعض المتأخرين إذا قال له الساعي: كم غنمك؟ فقال: منتان فقال: آخذ منها إذا أصبحت شاتين، ثم ولدت واحدة قبل أنْ يأخذ منها لايلزمه غير الشاتين لأن اللولادة صارت في العام الثاني.

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا مرّ به الساعي فوحد ماشيته دون النصباب فتركها ثـم رجع إليه فوحدها ولدت وبلغت نصاباً أنه يزكي لأنه نصاب حال عليه الحول.

قال بعض المتأخرين: ولو قال له الساعي: كم إبلك؟ فقال: عشرون فصلقه وقال: نُصبح فناخذ أرْبع شياة فهلكت قبل أن يُصبح، أو سرق جميعها لم تسقط عنه زكاتها؛ لأنه سلم ذلك إليه ليأخذ الزكاة من الذمة».

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٦ - أ)، وهي منقولة بالنص من التبصرة، (ج٢، الوحة ٩٦ -ب، ولوحة ٩٢ - أ). ونقلها عن اللخمي: أبو الحسن الصغير في شرح تهذيب البرادعي، (ج١، لوحة ٣١٨ - أ)، ونقل قول محمد ابن عبد الحكم: القرافي في الذخيرة، ج٣، ص ١٠٤.

#### [فعل ٢ – ]

قال (1): ومن أفاد جنساً إلى غيره كإبلٍ إلى غنم، والأولى نصاب أم لا، فكل صنف على حوله بخلاف الجنس الواحد (٢).

# [ فسل ٧ – في زكاة الفائمة إذا كانت مية أو سماقاً]

قال مالك: ومن وجبت له إبل في دية (٢) فقبضها بعد أعوام فليأتنف بها حولاً من يوم يقبضها، وكذلك المرأة تنكح على إبل مضمونة، فإن تزوجت على إبل أو غسم بأعيانها أو على نخل فاتمرت فالزكاة في ذلك عليها وإن لم تقبضها، ولو قبضتها بعد حول زكت ذلك مكانها ولم تؤخره لأنها قد ملكتها من يوم عقد النكاح، وضمانها منها، والتي بغير أعيانها ضمانها من الزوج حتى تقبضها فلذلك استقبلت بها حولاً (٤).

# فصل/ [٨ – في زكاة المال المستفاد إذا كان إرثاً بيد الوسي] [٥٣]

قال مالك: وإذا هلك رجل وترك بنين كباراً كلهم أو كباراً وصغاراً وأوصى إلى رجل فباع الوصي تركته، وأقام المال بيده ما شاء الله فلا زكاة على أحد منهم حتى يقتسموا، فيستقبل الكبار بحظهم حولاً بعد قبضه، ويستقبل الوصي للصغار بحظهم حولاً من يوم القسم، وإن كانوا صغاراً كلهم كان الوصي قابضاً لهم، ويستقبل لهسم حولاً من يوم نش (٥) الثمن في يديه (١).

# [ فصل ٩ – الماشية إذا ورثما ومال عليما المول وجبت زكاتماوإن لم يقبضما، بخلاف الدنانير]

قال: ومن ورث مالاً نصاباً غائباً عنه فقبضه بعد أعوام فليستقبل به حولا بعد

<sup>(</sup>١) الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٣، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

 <sup>(</sup>٣) بأن كان هو ولي الدم فعفى عن القصاص إلى الدية إن كان القتل عمداً أو كان القتل محطأ فأحد الدية.

 <sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٤، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٥) في: ب، ج (قبض).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٤.

قبضه وكذلك لو وكل $^{(1)}$  من يقبضه فليستقبل به حولاً بعد قبض الوكيل وإن لم يصل إليه بعد $^{(Y)}$ .

قيل: فلو ورث ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبسل أن يقبضها وهي في يد وصي أو غيره؟ قال: عليه زكاتها وإن لم يقبضها بخلاف الدنانير (٣).

والفرق بينهما أن الغنم لا يسقطها (٤) الدين، والعين (٥) يسقطه (١) الدين فلا ينبغي أن يزكى عليه وهو غائب خوفاً أن يكون مدياناً أو يرهقه دين قبل مجيء (٧) السنة (٨).

وقال مىحنون: الدنانير في ضمانه من يوم ورثها<sup>(٩)</sup> كالماشية ولكن لا تزكى خوفاً أن يكون مدياناً فإذا قبضها ولا دين عليه زكاها لماضي السنين. وقد تقدم في الزكاة<sup>(١٠)</sup> الأول إيعاب هذا.

<sup>(</sup>۱) «فقبضه ۰۰۰ و کل» لیست فی (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٥، وعبارتها أوضع، ونصها: «٠٠٠ إلا أن يكون وكل بقبضها أحداً فإن كان وكل بقبضها أحدا فزكاتها تجب عليه من يوم قبضها الوكيل، وإن لم تصل إليه من بعد قبض الوكيل حتى حال عليها الحول فعليه فيها الزكاة ٠٠٠».

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) أي لا يُستَقِط زكِاتها الدين، فإذا حال الحول على الماشية وحاء الساعي فإنه يأخذ زكاتها، وإن كان على ربها دين عين أو غيره لم يمنع ذلك من زكاتها.

<sup>(</sup>٥) أي الذهب والفضة يُسقط زكاتهما الدين يكون على ربهما.

<sup>(</sup>٦) ني: ب (تسقطها).

<sup>(</sup>Y) في: ب (قبل تحل السنة).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٥ – ٣٢٦.

<sup>(</sup>٩) لم أحد قول سحنون هذا، والذي في المدونة أن الذي يرث الدنانير لا تصير في ضمانه حتى يقبضها وليس من يوم ورثها وهو قول ابن القاسم في معرض إحابته لسحنون عن سواله! ما الفرق بين هذه الغنم والدنانير؟ فقال ابن القاسم: «٥٠٠ والذي يرث الدنانير لا تصير الدنانير في ضمانه حتى يقبضها فإنما تكون عليه فيما ورث من الدنانير الزكاة إذا صارت الدنانير في ضمانه ويحول عليها بعد ذلك حول، فأما ما لم تصسر في ضمانه فلا زكاة عليه فيها ٥٠٠». انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٥ – ٣٢٦.

<sup>(</sup>١٠) في: ب (الأولى).

# [ الباب التاسع ]

في من أوصى بزكاة ماله من ماشية أو عين، وذكر شيء من التبدية في الوصي الوصايا

[ فعل ١ – فيهن له هاشية تجب فيها الزكاة فهات بعد حولها قبـل مجيء الساعي وأوسى بزكاتها]

قال مالك: ومن له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حوف قبل مجيء الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة، وعلى الورثة أن يفرقوها في المساكين<sup>(١)</sup> الذين تحل لهم الصدقة وذكرهم الله في كتابه، فلهم أوصى الميت، وليس للساعي قبضها؛ الأنها لم تجب على الميت، وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي مع مضي عام<sup>(١)</sup>.

م: وذهب ابن حبيب إلى أن من مات وقد حال الحول على ماشيته ولم يأته الساعي أن زكاتها واجبة على ورثته كزكاة الحبوب والثمار. والفرق عند مالك وأصحابه في ذلك قوله عز وجل: ﴿وَآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣) فقد أوجب الله عز وجل زكاته بطيابه، فإذا مات بعد الطياب فقد مات بعد وجوب الزكاة عليه، وأوجبت السّنة أن لا زكاة في الماشية إلا بعد الحول، وبعد قدوم الساعي، فإذا مات قبل قدوم الساعي فقد مات قبل حولها، وكما لو ماتت الماشية بعد الحول قبل قدوم الساعي أنه لا يجب عليه زكاتها، فكذلك موته حينئذ لأنه مات قبل حولها أن.

ومن المدونة: وإنما يبدأ في الثلث ماكان فرّط فيه من زكاة العين وأوصى به فإنه يُبدأ على ما سواه من الوصايا من العتق والتدبير في المسرض وغيره إلا المُدَبَّر في الصحة،

<sup>(</sup>١) في: ج (أنَّ يفرقوها في الذين تحل لهم الصدقة) وفي المدونة: (أن يفرقوها على المساكين وفيمن تحل لهم الصدقة ٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٦، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة

<sup>(</sup>٤) نقل قول ابن حبيب هذا عن ابن يونس: أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣١٨).

وإن لم يوص ياخواج زكاة العين لم يلزم لورثة إخراجها إلا أن يشاءوا(١٠).

قال: ولو حلّ عليه في مرضه زكاة العين أو أتاه مال غائب فأمر بزكاتـه فذلـك في رأس ماله لأنه لم يفرط، قال ابن القاسم: وإن لم يوص بها، أمر بذلك الورثة ولم يجبروا<sup>(٢)</sup>. وأشهب يقول: هي من رأس ماله أوصى بها أو لم يوص<sup>(٣)</sup>.

م: وإنما كان مافرط فيه من النلث وما حل عليه في مرضه من رأس المال؛ لأن ما فرط فيه لايعلم صدقه فيه (ئ)، وممكن أن يكون أخرجه وأراد الضرر بالورثة بالصدقة من رأس ماله وهو لا سبيل له إلى رأس ماله في مرضه فمنع من ذلك، وجعلت في النلث مُبدّأه، وقوي أمرها على سائر الوصايا؛ إذ يمكن أن يكون صدق وهو (٥) لمو علم صدقه يقيناً لكانت من رأس ماله، وأمًا ماحل عليه في مرضه فقد بان صدقه فيه فكان من رأس ماله؛ لأن الزكاة فريضة وجبت عليه (١).

قال مالك: وإن أوصى بزكاةٍ وجبت (١٠) عليه، وبعتقٍ من ظهار (١٠)، وقتل نفس فضاق الثلث، بدي بالزكاة شم/ العتق الواجب من الظهار وقتل (١٠) النفس، ولا يُبدًا [١٥٤] أحدهما على صاحبه (١٠).

م: وقيل: يبدأ بقتل النفس.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٧، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: المدونة، ج۱، ص ۳۲۷، تهذیب المدونة، ص ۶۰، النسوادر والزیادات، (ج۱، لوحة ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) «فيه» ليست في (ب).

<sup>(°) «</sup>وهو» ليست في (ب).

<sup>(</sup>Y) «وحبت» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٨) في المدونة (من ظهار أو قتل نفس).

<sup>(</sup>٩) في المدونة (من الظهار أو قتل النفس).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٧، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

م: وإنما قدمت الزكاة عليهما؛ لأن العتق في ذلك منه عوض عند العدم وهو الصيام (١) ثُم الإطعام في الظهار، ولا عوض في الزكاة فقدمت (٢) لهذا.

واختلف في معنى قوله في العتقين ( $^{(7)}$ : ولايبدأ أحدهما على صاحبه فقيل: يقرع بينهما فأيهما خرج له السهم اشتريت له الرقبة، وقيل: بل يتحاصان فما ناب الظهار أطعم به وما ناب القتل شورك به في رقبة  $^{(4)}$ ، ووجه قول من قال يبدأ بقتل النفس لأنه لا عوض منه في  $^{(9)}$  المال، وعتق الظهار منه عوض  $^{(1)}$  الإطعام  $^{(V)}$ .

قال<sup>(^)</sup>: والعتق في الظهار وقتل النفس يبدأن<sup>(^)</sup> على عتق التطوع لوجوبهمــا<sup>(^ ^)</sup>، والعتق التطوع يبدأ<sup>(^ 1)</sup> على ماسواه من الوصايا<sup>(^ 1)</sup>.

وقد روى ابن وهب أن النبي الله أمر بتبدية العتق على الوصايا، وقد تقدم في الصوم ترتيب مايبداً، وفي الوصايا إيعابه.

<sup>(</sup>١) فيهما: أي في العتق الواجب من قتل النفس، والعتق الواجب من الظهار، أما الإطعام فيختص بالعتق من الظهار، وقد أوضح ذلك المصنف.

<sup>(</sup>٢) في: أ (فقويت).

<sup>(</sup>٣) أي العتق من الظهار، والعتق من قتل النفس.

<sup>(</sup>٤) انظر: النكت والفروق، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) لأن كفارة قتل النفس خطأ هي تحرير رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين كما في آية النساء وليس فيها إطعام كما في كفارة الظهار.

<sup>(</sup>٦) كما في قوله تعالى في سورة المجادلة ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ٥٠٠ الآية ﴾

<sup>(</sup>٧) قول المصنف هذا نقله أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣١٨).

 <sup>(</sup>٨) الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٩) في: ب، ج (يبديان).

<sup>(</sup>١٠) أي لوحوب كفارة القتل والظهار.

<sup>(</sup>١١) «على عتق التطوع ٠٠٠ يبدأ» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٧، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

م: وبلغني عن بعض شيوخنا فيمن كان ببلد لا سعاة فيه، فيحل حوله ثم يموت، فيوصي ياخراج زكاته أنها من رأس ماله، لأنه ساعي نفسه، وإن لم يوص لم يلزم ورثته إخراجها كزكاة العين تحل في مرضه، وهي بخلاف زكاة الثمار تطيب ثم يموت ولا يوصي ياخراج زكاتها تلك في رأس<sup>(۱)</sup> المال أوصى بها أو لم يوص إذْ قد يكون في الماشية والعين أنه أخرج الزكاة عنهما من غير علم الورثة فلا يلزم الورثة أداؤها حتى يوصسي، والثمار إنما تؤدى زكاتها عند(7) جذاذها فقد بان أنه لم يخرجها فذلك مفترق(7).

م: وأشهب يرى في زكاة العين تحل في مرضه، وفي زكاة الفطر أن ذلك من رأس
 ماله أوصى بذلك أو لم يوص كزكاة الثمار تطيب ثم يموت ولا يوصي بإخراج زكاتها<sup>(٤)</sup>.

م : وذلك قياس واحد.

وقال ابن حبيب: من حلَّت عليه في مرضه زكاة غمر أو حب فمات ولم يوص ياخراجها، فإن جذّ ذلك في وحصده ولم يضم ذلك إلى بيته أخرج ذلك من رأس ماله وإن لم يوص بها، وأما<sup>(٦)</sup> إن ضمها إلى بيته فهي كزكاة ناضة إن كان ببلد لا يأتيه السعاة لزكاة الثمر والحب وكان صاحبه يلي تفرقته (٧)، فإن لم يوص بها أمر الورثة ياخراجها ولم يجبروا، وإن أوصى بها فهي من رأس ماله، وإن كان ببلد (٨) تأتيه السعاة فهي مأخوذة بكل حال؛ لأن وقتها لم يفت، ثم يورث مابعدها، وإن حل عليه في مرضه زكاة ماشية فهي مأخوذة من رأس ماله أوصى بها أو لم يوص؛ لأن الفريضة التي وجبت فيها قائمة، وليس تركه (٩) إخراجها، أو الوصية بها كرّكه ذلك في زكاة الناض وفي زكاة الحب.

<sup>(</sup>١) في: ج (في رأس ماله).

<sup>(</sup>۲) في: ج (حين).

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والفروق، ص ٣٠١ - ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) ني: ب (أو حصده).

<sup>(</sup>٦) في: ب (وإنْ ضمها).

<sup>(</sup>٧) في: ج (تفرقتها).

 <sup>(</sup>A) في: ج (وإن كان بلداً تأتيه السعاة).

<sup>(</sup>٩) في: أ (وليس يزكيه) وهي خطأ.

والثمر إذا ضمه إلى بيته؛ لأن ذلك مضمون بالغيبة عليه، والماشية حيوان لايغاب عليه (١) (٢)

م: يريد ابن حبيب في الماشية إذا كان ببلد لا يأتيه السعاة فهو ساعي نفسه، وأما لو كان ببلد يأتيه السعاة فالزكاة لاتجب عليه إلا بمجيء الساعي فإذا كان الأمر كذلك فهو خلاف لما ذكره بعض شيوخنا (٢) فاعلم ذلك.

م: وتحصيل اختلاف ذلك أنه لا خلاف في زكاة الحب والثمار يموت ربها وقد طاب (٤) ولم تجذ أو جذ ولم يدخله بيت ويغيب عليه أن زكاة ذلك في رأس ماله وإن لم يوص به (٥)، واختلف في زكاته إذا أدخله بيته، وفي زكاة العين وزكاة الفطر وزكاة الماشية وهو ساعي نفسه يَحُلُ (١) ذلك كله في مرضه ثم يموت فقيل: عليه زكاته أوصى به أو لم يوص به، وقيل: لاشيء عليه إلا أن يوصى ويؤمر الورثة بإخراجها ولا يجبروا (٧).

قال ابن حبيب: وكل ما قرط فيه من زكاة ماشية أو حسب أو عين فإن ذلك في ثلثه إن أوصى به مُبدَّة عند ابن القاسم على كل شيء إلا المدبر في الصحة، وقال ابن

<sup>(</sup>١) ني: ج (عليها).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك في قول المصنف: وبلغني عن بعض شيوخنا فيمن كنان ببلد لا سعاة فيه فيحل حوله ٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) في: ج (وقد طابت).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١٢).

<sup>(</sup>٦) في: أ (فحل).

<sup>(</sup>٧) «قال بعض المتأخرين: إذا أوصى يزكاة ماشيته وظن أن ذلك يلزمه وعلم أنه لم يقصد التطوع لم يجب على الورثة أن ينفذوا وصيته على أصل المذهب إذ وجوبها يتعلق بمنحيء الساعي». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٧). وإني أشك في كون هذه الزيادة من أكلام ابن يونس؛ لأن ابن يونس بعد أن ذكر اختلاف الأقوال في المسألة المذكورة لخص هذا الاختلاف، والذين نقلوا عنه تلحيصه ذلك لم يذكروا هذه الزيادة التي جاءت في نسخة (ج) بل نقلهم كلام ابن يونس جاء موافقاً لما في نسخة (أ) و (ب).

وعلى سبيل المثال نقل أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣١٩).

الماجشون: لا يُبدًا على مالا يقدر الموصي أن يرجع عنه من عتق قتل أو تدبير في مرض [١٥٤]ب] أو صحة، وبه اقول(١).(٢)

والصواب عندنا قول ابن القاسم لما قدمنا، والله الموفق للصواب ٣٠.

<sup>(</sup>١) أي أنا ابن حبيب أقول بقول ابن الماحشون.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۱۲–۲۱۳).

 <sup>(</sup>٣) ((والصواب عندنا ٠٠٠ للصواب) ليست في (أ). وهذا رأي المصنف وقد سبق أن وضع ميم المصنف في أول الكلام عند قوله (م: وتحصيل اختلاف ذلك ٠٠٠٠).

## [الباب العاشر]

## في وقت خروج السعاة وتصديقهم للناس

## [ فعل: – السنَّة أن يبعث الإمام من يقبض زكاة المرث والماشية]

## [فعل: ٣ – في وقت بعث السُّعاة ]

ومن المدونة: قال مالك: وسنّه السعاة أن يبعشوا<sup>(٣)</sup> قُبُـلَ<sup>(٤)</sup> الصيف وحين تطلع النُّريا ويسير<sup>(٥)</sup> الناس بمواشيهم إلى مياههم<sup>(٢)</sup>؛ لأنّ في ذلك رفقاً للناس في اجتماعهم على الله وعلى السعاة، لاجتماع الناس<sup>(٧)</sup>.

قال مالك: ولا أحب لصاحب الماشية أن تنزل السعاة عنده ولا يعيرهم دوابه يريد (٨): خيفة التهمة أن يخففوا عنه، قال: وشرب السعاة الماء من منازل أرباب الماشية

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: (إذا وديت).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند، ج٣، ص ١٣٦، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب: الزكاة تتلف في يد الساعي، ٠٠، ج٤، ص ٩٧ من حديث أنس بن مالك، قال الهيثمي في بحمع الزوائد ٦٣/٣: رجاله رجال الصحيح، وسكت عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، ج٢، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٣) «أن يبعثوا» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) بضم القاف والباء أي أوله. هكذا ضبطه وصحح المدونة، ج١، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) في: ب، ج (ويصير).

<sup>(</sup>٦) في: ج (إلى مناهلهم) والصواب ما أثبتناه من: (أ، ب) وهو نص المدونة.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>A) «يريد» ليست في (ج).

خفيف(١) (١)

## [ فصل: ٣ - في خروج السُّعاة في سنة المِدب]

وقال عنه أشهب - في المجموعة وكتاب محمد -: يبعث السعاة في كل سنة إلا في أن سنة الله عنه أشهب الحدب فلا يبعثوا؛ لأنه يأخذ مالا يجلب (٤) وإن بيع فلا تمن له، وقال عنه ابن وهب: لا تؤخر الصدقة وإن عجفت الغنم (٥).

قال(٢) ابن شهاب: وقد بعث الخلفاء السعاة في الخصب والجدب(٢).

قال ابن المواز: روى أصبغ أن النبي ﷺ قال: ﴿لاثنيا في الصدقة﴾.

وتفسيره: لا تؤخر الصدقة عن عامها عند أهلها لجدوبة ولا عجوفة حتى تثنى، ولو كانت ذوات عوار، أو تيوس كلها، كان عليه أن يأتي بما يجزي عنه، إلا أن ينرى المصدّق أخذ ذلك.

قال ابن المواز: والعجاف مثل ذلك، يأتيه بصدقتها من غيرها مما يجوز في الصدقة. وقد تقدم هذا.

ومن المدونة: قال مالك: ومن مرّ به الساعي وفي ماشيته ما تجب فيه الزكاة فقال: إنما أفدت غنمي منذ شهر ونحوه صدق مالم يظهر كذبه (٩).

<sup>(</sup>۱) «قال: وشرب ۰۰۰ خفیف» لیست فی (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: العتبية، ج٢، ص ٤٣٤، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) ((إلا في سنة) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) في: أ (ينجلب).

<sup>(°)</sup> انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۲٦)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۲۷)، المنتقسى، ج۲، ص ۱۶۸.

<sup>(</sup>٦) «قال» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٧).

 <sup>(</sup>٨) عزاه الزيلعي في نصب الراية ٤٤٥/٣ بهذا اللفظ، وهبو في مصنف ابن ابني شيبة، كتاب الزكاة، باب: من قال: لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة واحدة، ج٣، ص ٢١٨ بلفظ
 (لاثناء في الصدقة) وقد يكون مصحفاً من (لاثنيا).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٧، تهذيب المدونة، ص ١٤٠

أبومحمد: زاد أبوزيد<sup>(۱)</sup>: ويحلف.

وقال مالك: لايحلف، وقد أخطأ من يحلّف الناس من السعاة(٢).

قال مالك: وإذا كان الإمام عدلاً مثل عمر بن عبد العزيز فلا يخرج أحد زكاته حتى يأتيه المصدِّق فإن أتاه فقال: قد أديتها (٣) لم يقبل قوله وليأخذه بها.

وقال أشهب: لا شيء عليه إلا أن يتهم بمنع الزكاة

قال مالك: وإن كان الإمام غير عدل فليضعها مواضعها إن خفي له ذلك وأحسب إلي أن يهرب بها<sup>(1)</sup> عنهم إن قدر، فإن خاف أن يأتوه ولم يقدر أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى يأتوه، فإن أخذوها منه أجزأه<sup>(٥)(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن أبي الغُمّر، مولى بني فهم، كان فقيهاً مفتياً، يروي عن يعقبوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، وابن وهب، وابن القاسم، وأكثر عنه رأي مالكاً و لم يأخذ عنه شيئاً، روى عنه: أبوزرعة، وابن المواز، ويحي بن عمر، وأخرج عنه البخاري في صحيحه، له سماع من ابن القاسم مؤلف. توفي سنة ٢٣٤هـ. انظر: ترتيب المدارك ٢/٥٦٥، الديساج، ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٤، ولوحة ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: (قد ودّيتها).

<sup>(</sup>٤) «بها» ليست في (أ).

<sup>(°)</sup> انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٧ - ٣٢٨، تهذيب المدونة، ص ٤٠، النــوادر والزيــادات، (ج١، لوحة ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) «وقال بعض المتأخرين: فإن كان قـوم ليـس لهـم إمـام أو كـان غـير عـدل كـان إنفاذهـا إلى أصحاب الأموال ويقومون فيها مقام الإمام، فإن مكنوا منها الإمـام إذا كـان غـير عـدل مـع القدرة على إخفائها عنه لم تجز، ووجب إعادتها.

واختلف إذا أراد أصحابها إنّفاذها مع وجود أئمة العدل، أو مكنوا منها الإمام إنْ كـان غـير عدل من غير إكراه مع القدرة على إخفائها عنه هل تجزي أم لا؟.

فإن كان لهم إمام عدل، وشغل عن البعث فيها، وعن النظر في إخراجها كان لأصحاب الأموال أن يخرجوا زكاة العين والحرث وينفذوها إلى مستحقها ويجبسوها عنهم، ولا يخرجوا زكاة الماشية وينتظروا بها الإمام، فإن هم أنفذوها ولم ينتظروه أجزأت ، وفيه اختلاف: فقال القاضي أبوالحسن بن القصار – فيمن أخرج زكاته مع القدرة ووجود الإمام العدل -: أجزأت في الأموال الباطنة ولم تجزئهم في الظاهرة، يريد بالباطنة: العين، وبالظاهرة: الحرث والماشية.

ابن مهدي: وإنّ أبا سعيد الخدري<sup>(١)</sup> وسعد بن منالك وأبنا هرينوة وعبند الله بن عمر قالوا: يجزيك ما أخذوا<sup>(٢)</sup>.

قال الحسن وأنس: ما أعطيت في الطرق والجسور فهو صدقة (٣).

وروى ابن وهب أن النبي ﷺ قال: «أما والله لولا أن الله قال: ﴿ حُدْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِيهِمْ بِهَا (٤) ﴾ ما تركتها جزيسة عليكم تؤخذون بها بعدي، ولكن أدّوها إليهم فلكم برها(٥) وعليهم إثمها الله مرات.

قال ابن وهب: وأمر بدفعها إلى السلطان الصحابة(٧) والتابعون(٨).

قال ابن المواز: قال ابن (٩) وهب عن مالك: وإنْ أخذها منه الساعي قبل محلها

<sup>-</sup> واعتلف إذا لم يعلم إخراحها إلا من قوله، فقال ابن القاسم: لا يُقْبِل قوله، وقبال أشهب: يقبل قوله إلا إذا كان من أهل التهم.

قال بعض المتأخرين: أما إذا كان من أهل التهم، ولم يعلم ذلك إلا من قول لم يصدق، ولا يختلف في ذلك، وإنما الإختلاف إذا كان عزجها عدلاً، أو غير عدل، وأخرجها ببيئة، فوجه منع الإجزاء: ورود التص بجعل ذلك إلى الأئمة؛ ولأن فيه حماية وحفظاً للزكوات وحسماً للخول التأويل، ولئلاً يلحق من ليس بعدل بالعدل، ووجه الإجزاء: فلأن جعل ذلك إلى الأئمة لم يكن لحق لهم فيها، وإنما هم فيها كالوكلاء يوصلونها إلى أربابها المستحقين للصدقة فمن وصلها إليهم أجزأته؛ لأن من له حق قد أخذه، والباطنة والظاهرة في ذلك سوايه.

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة  $47 - \psi$ )، (ولوحة 47 - 1). وهي منقولة بالنص من التبصرة، (ج٢، لوحة  $47 - \psi$ ، ولوحة  $47 - \psi$ ).

ونقلها عن اللخمي: أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣١٩).

<sup>(</sup>۱) لعل (الواو) زائدة، لأن سعد بن مالك هو أبوسعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب: من قال: تلفع الزكاة إلى السلطان، ج٣، ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) ني: ج (أحرها).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث جاء في الملونة ٣٢٨/١، ولم أقف على من خرجه.

<sup>(</sup>V) في: ج (جماعة من الصحابة والتابعين).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٩) «قال ابن وهب» ليست بن (ب).

لم تجزه.

وقال ابن القاسم: إنْ أخذه بزكاة زرعه بعدما يبس أو بزكاة غنمه أو ماله قبــل<sup>(۱)</sup> علمه فإن كان بقرب محلها أجزأه، والزرع أبينه (۲).

وبعد هذا باب فيه من معانى هذا الباب.

<sup>(</sup>١) في: ب، ج (بقرب محله).

<sup>(</sup>۲) ِ انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۱۰).

## [ الباب الحادي عشر]

### جامع القول في زكاة ماشية الخلطاء

#### [ فصل ١ – الخلطة في الماشية مؤثره ومشروعة ]

و(١) في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله على : «وما كان من خليطين فإنهما ير اجعان بينهما بالسوية /، ولا يجمع بين مفرقين ولا يفرق بين مجتمعين (١) [٥٥/أ] خشية الصدقة.» (١)

أشهب: وكذلك قال عمر بن الخطاب: «وما كان من خليطين فإنهما يتزاجعان بينهما بالسوية»(1).

قال بعض العلماء من أصحابنا (٥): الخليط في الغنم: الذي لا يشاركه (٢) صاحبه في الرقاب. ويخالطه في الإجتماع والتعاون، قال مالك: وغنمه معروفة من غنم صاحبه (٧). والشريك: المشارك في الرقاب ولا يعرف غنمه من غنم صاحبه (٨)، وله حكم

<sup>(</sup>۱) حاء في نسخة (ج، لوحة ٣٨) زيادة قبل هذا الكلام استفتح بها هذا الباب ونصها: (قال أبوإسحاق: قال الله عز وجل: إخباراً عن الملكين: ﴿إِن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ﴾ إلى قوله: عز وجل ﴿وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض فسماهم خلطاء، والذي لكل واحد منفرد، وكل شريك خليط وليس كل خليط شريكا).

<sup>(</sup>٢) في: ج (ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين محتمع).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: الملونة، ٣٣٣/١. وأورده - عن عمر - ابن حجر في فتح الباري ٣١٥/٣. والمصنف ذكر أنّ هذا اللفظ جاء في كتاب النبي ها لعمرو بن حزم. وقد تقدم تخريجه. وجاء - أيضاً - في حديث أنس أنّ أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله ها: «وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسوية». أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: ماكان من خليطين...، ٣١٥/٣.

<sup>(</sup>٥) «من أصحابنا» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) في: أ (لأيشارك).

<sup>(</sup>Y) ((في الرقاب٠٠٠ صاحبه) ليست في (ج).

<sup>(</sup>A) «والشريك ٠٠٠ صاحبه» ليست في (ب).

الخليط، فكل شريك خليط، وليس كل خليط شريكاً(١).

### [ فصل ٢ - في أوجه الخلطة، وهل من شرطما اجتماع جميع صفاتما؟].

ومن المدونة: قال مالك: ومما يوجب (٢) الخلطة أن يكون الراعبي والفحل والدلو والمراح والمبيت واحداً، فهذه أوجه الخلطة.

قال ابن القاسم: وأوجه الخلطة إذا لم تكن كلها وانخرم بعضها لم (") يخرجهم ذلك من الخلطة، ولو جمعها الراعي والدلو والمراح والفحل وافترقت في المبيت والحلاب في دور أو قرى مفترقة ويجمعها (أ) راع واحد أو رعاة فهم خلطاء، وقد ضعف مالك المبيت، ولو فرقها الدلو واجتمعت فيما سواه فهم خلطاء، وهذا أهون من تفرقة المبيت، وكذلك لو كان راعي هؤلاء أجرته عليهم خاصة، وراعي الآخرين أجرته عليهم خاصة، وهم يتعاونون فيها فهم بمنزلة الراعي الواحد إن كان أربابها جمعوها أو أمروا الرعاة بجمعها (قمم فجمعوها حتى كان المراح والدلو والمسرح (١) واحداً فهم خلطاء (٧).

قال ابن القاسم في العتبية: ولا يكونوا خلطاء حتى يجتمعوا في جل ذلك<sup>(^)</sup>. قال الأبهري: لا يجزي عندي أقل من وجهين من أوجه الخلطة<sup>(٩)</sup>.

وقال ابن حبيب: أصل الخلطة الراعي فإذا جمعها الراعي اجتمعت في أكثر ذلك، وإن فرقها الراعي فليسوا بخلطاء وإن جمعها المرعى. ومعنى الفحل واحد: أن يضرب فحل كل واحدة الأخرى(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۲۹)، النكت والفروق، ص ۳۰۳، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) في: أ (تحب).

<sup>(</sup>٣) «لم» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) ني: ب (ويجمعهما).

<sup>(</sup>a) «جمعها» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) في: أ (والسرح).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٩ - ٣٣٠، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: العتبية، ج٢، ص ٤٤٨ - ٤٤٩.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٦).

<sup>(</sup>١٠) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٦).

ومن المدونة: قال مالك: وإن فرقها الدلو وسط السنة وجمعها في طرفيها فهم خلطاء، وكذلك الفحل إذا كان الدلو والمراح واحداً.

قال مالك: وإن لم يختلطوا إلا في شهرين من آخر السنة فهم خلطاء، وإنَّمَا يُنظر إلى آخر السنة لا إلى أوِّلها(١).

قال ابن القاسم: وإن اجتمعت في آخر السنة أقـل من شهرين فهـم خلطاء مالم يقرب الحول جداً فيصير إلى الحديث الذي نهي فيه (٢) ألا يجمع بين مفترق ولا يفـرق بين مجتمع (٣).

قال ابن المواز: وكذلك أقل(٤) من شهر مالم يقرب الحول جداً.

وقال ابن حبيب: لايجوز بأقل من شهر<sup>(ه)</sup>.

ومن المدونة: قال ابن وهب: قال مالك: وتفسير (٢) لا يجمع بين مفترق: أن يكون ثلاثة لكل واحد أربعون شاة فإذا أظلهم (٧) الساعي جمعوها ليؤدوا شاة واحدة (٨).

والتفريق بين مجتمع: أن يكونا خليطين لكل واحد منهما مشة شاة وشاة، ففيها ثلاث شياه فإذا أظلهما الساعي إفترقا ليؤديا شاتين فنهوا عن ذلك(٩).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٢٩ - ٣٣١، تهذيب المدونة، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ني: ب ، ج (عنه).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٠، تهذيب المدونة، ص ٤٠.
 ويشير في المدونة إلى أن الحديث الذي جاء فيه النهي عن الجمع أو التفريق خشية الصدقة هو حديث عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٤) في: ب (لأقل).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٦).

<sup>(</sup>٦) في: ب (وتفسير الحديث).

<sup>(</sup>٧) أي: أقبل أو قرب أو أشرف.

 <sup>(</sup>٨) في: أ (أن يكون لكل واحد أربعون شاة فإذا أظلهم الساعي جمعاها ليؤديا شاة واحدة) وهذا تمثيل صحيح وهو نص مختصر البراذعي، وما أثبتناه هو نص المدونة وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٤، الموطأ مع شرحه المنتقى، كتاب الزكاة، باب صدقة الخلطاء، ج٢، ص ١٤٠، تهذيب المدونة، ص ٤٠ – ٤١.

قال عبد الوهاب: فإذا ثبت المنع فمتى فعل لم يؤثر ذلك في حكم الزكاة وأخذوا بما كانوا عليه قبل ذلك؛ لأن في ذلك ذريعة إلى نقص الزكاة وضرراً بالفقراء، ولذلك قلنا إن من أبدل عينه بعين مثلها، أو ماشية بماشية من صنفها أن ذلك لايسقط عنه الزكاة ولا تعد الثانية الآن مشتراة وليتن (1) على حول الأولى، خلافاً لأبي حنيفة (٢)؛ لأن ذلك ذريعة إلى إسقاط الزكاة، ولذلك قلنا: إذا بادل (٢) صنفاً بخلافه فراراً من الزكاة فليا خذه المصدق بزكاة ماكان عنده (٤).

ومن المدونة: قال مالك: والخليطان في الإبل والبقر والغنم سواء، قال ابن القاسم: فإذا بلغت إبلهما عشرين ومائة أخذ منها حقتين، فإن كان لأحدهما خمس من الإبل، وللآخر خمس عشرة ومئة فأخذ الساعي منهما حقتين فليترادا قيمتهما على أربعة وعشرين جزء، على صاحب الخمس جزء منها وهو ربع السدس، وما بقي فهو على الآخر.

قال مالك: وإذا كان لأحدهما تسع / من الإبل وللآخر شس فعلى كل واحد [100 /ب] شاة، ثم رجع مالك فقال: يترادان في الشاتين للخلطة (٥).

م: وهو الصواب للحديث (٢)، وإنما اختلف (٧) قول مالك؛ لأنه رأى أن الإفواق

<sup>(</sup>١) في: أ (وليس) وهي خطأ.

 <sup>(</sup>٢) في قوله: إذا باع ماشية قبل الحول بماشية سواها استقبل بها حَـوْلاً. انظر: الأصل، ١٣/٢،
 ٢٤، مختصر الطحاوي مع شرحه، للحصاص، ٢٠٠٧، المبسوط، ١٦٦/٢، بدائع الصنائع،
 ١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ني: ج (إذا بدل).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣١، تهذيب المدونة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٦) وهو قوله ﷺ : «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٧) قال أبوالحسن الصغير: «ومنشأ الخلاف على الخلاف في الأوقياص هيل هي مزكاة أم لا، فجعل الأوقاص في القول الثاني مزكاة، وفي القول الأول لا تزكى وهو أحسن لأن النبي ₩ أوجب في خمس شاة ثم لم يجعل في الزائد شيئاً فهيو عفو ساقط في الحكم». انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٢١).

عليهما والإجتماع سواء، وأما لو كان لأحدهما ست وللآخر تسع<sup>(۱)</sup> فلا يختلف قوله في ذلك أنهما يترادّان؛ لأن اجتماعهما أوجب عليهما للاث شياة، وفي الافتراق شاتين، فمتى تغيّر الحكم باختلاطهما فلا يختلف فيه قول مالك أنهما يترادان<sup>(۱)</sup>. (۳)

وبلغني ذلك عن بعض شيوخنا<sup>(1)</sup>.

# [ فصل ٣ – الخلطة تصم في الماشيتين إن كانتا مما يضم إعداهما إلى الآخري في الزكاة]

ومن كتاب ابن سحنون: ولا بأس أنْ يختلطا لهذا ضأن ولهذا معز ثم يأخذ المصدق منهما كما يأخذ من الرجل الواحد، فإنْ كان فيها شاة أخذها من الأكثر عدداً، ثم يتزادان فيما أخذ، ولا يقال: إن صاحب ضأن زكى بمعز ولا صاحب معز زكى بضأن؛ لأنهما كرجل واحد.

وقال في (٩) غيره (٢): وكذلك في البقر والجواميس، والبخت مع الإبسل العراب (٨).

### [ فصل 2 – يعتبر النصاب في حصة كل واحد من الخلطاء]

ومن المدونة: قال مالك: وإن كانوا ثلاثة: لواحد خمسون شاة، ولآخر أربعون، ولآخر واحدة وهم خلطاء، فأخذ الساعي منهم شاة فهي على صاحبي (٩) التسعين على

<sup>(</sup>١) في: ج (ستة وللآخر تسعة).

<sup>(</sup>٢) «لأن احتماعهما ٠٠٠ يترادّان» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) قال أبوالحسن الصغير بعد أن نقل كلام أبن يونس السابق: «ويتزادان: أي على سبعة أحزاء: على صاحب الخمس سبعان ونصف سبع، وعلى صاحب التسع أربعة أسباع ونصف سبع». انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج١، ص ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) ونقله أيضاً عبد الحق في النكت والفروق عن بعض شيوخه من القرويين. انظر: النكت والفروق، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) «في» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) أي قال الإمام مالك في غير كتاب ابن سحنون.

<sup>(</sup>٧) «العراب» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٦).

<sup>(</sup>٩) في: ج (صاحب).

تسعة أجزاء ولا شيء على صاحب الواحدة إذ لم يضرهما فإن أخذها الساعي<sup>(1)</sup> غرماها<sup>(۲)</sup> له على تسعة أجزاء<sup>(۳)</sup>: خسة على صاحب الخمسين، وأربعة على صاحب الأربعين<sup>(2)</sup>.

م: فإن كانت هذه الشاة شاة لحم رجع عليهما بشاة وسط؛ لأن الساعي ظلمه وأخذ زيادة على حقه، قاله بعض شيوخنا، قال (٥): ولو كانت هذه الشاة معيبة لا تؤخذ في الزكاة لم يرجع على صاحبيه بشيء؛ لأن الزكاة باقية عليهما، وهما مأموران ياخراجها.

م: وهذا إذا كانت لا تجزي بحال؛ لأنها عجفاء أو سنحلة، وأما إن كانت من ذوات العوار ورأى الساعى أخذها نظراً فهي تجزيهما ويغرمان له قيمتها، والله أعلم (٢٠).

ومن المدونة: قال ابن وهب عن مالك: وإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل، وللآخر أربعون شاة أو أكثر فهما خليطان يتزادًان بالسوية، وقاله ابن أبي سلمة (٧).

قال ابن القاسم: ولو كان لواحد أربعون وللآخر ثلاثون فأخذ الساعى شاة فهمي على رب الأربعين وحده، ولا شيء على صاحبه؛ لأنه لم يدخل عليه مضرة (^^).

<sup>(</sup>١) «الساعي» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) إنْ كانت مما تجزي في الزكاة.

<sup>(</sup>٣) «ولا شيء على ٠٠٠ أجزاء» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٢، تهذيب المدونة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٥) «قال» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) كلام ابن يونس هذا نقله: أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٢١).

<sup>(</sup>۷) انظر: المدونة، ٣٣٤/١ تهذيب المدونة، ص ٤١. وابن أبي سلمة: هو عبد العزين بن عبد الله بن أبي سلمة، الماجشون، أبوعبد الله، من فقهاء المدينة الثقات المشهورين، صحب مالكاً، وروى عن الزُّهري، وابن المنكدر، وهشام بن عروة، وغيرهم، وروى عنه: الليث بن سعد، وأبوداود الطيالسي، وابن مهدي، وغيرهم، انتقل إلى بغداد، ومات بها سنة ٢٤هـ. انظر: الجرح والتعديل، ٣٨٦/٥، تاريخ بغداد، ٢٢/٤، ميزان الاعتدال، ٢٢٩٢، سير أعلام النبلاء، ٣٠٩/٧، الأعلام، ٢٢/٤.

<sup>(</sup>A) في: ج (ضرراً).

قال مالك: ولا يكونا خليطين حتى يكون لكل واحد من الماشية ماتجب فيه الزكاة، ومن لم يبلغ حظه ذلك فلا زكاة عليه، والزكاة على من بليغ حظه ذلك خاصة ولا تحسب عليه غنم خليطه، فإن لم يبلغ حظ واحد منهما منفرداً ماتجب فيه الزكاة وفي اجتماعهما عدد الزكاة فلا زكاة عليهما فإن تعدى الساعي فأخذ منهما(1) شاة من غنم أحدهما فليترادا فيها على عدد غنمهم(1) يعني كقضاء قاض بقول قاتل، وهو(1) قول ربيعة(1).

ومن العتبية (٥) قال ابن القاسم في خلطاء أربعة لكل واحد عشر شياة فيأخذ الساعي منهم شاة فليتزادوها على عدد غنمهم، ولو أخذ شاتين من غنم أحدهم فالواحدة مظلمة وقعت عليه ويتزادون (٢) الواحدة (٧).

قال سحنون: فإنْ تفاضلت الشاتان تحاصوا<sup>(٨)</sup> في الدنيّة، وقال قبل ذلك: في نصف قيمة كل واحدة<sup>(٩)</sup>.

م (١٠٠): وهذا أعدل إلا أن تكون الدنية لا تجزي فليتحاصوا في الأفضل إلا أن تكون الأفضل شاة لحم فليتحاصوا في شاة وسطة (١١٠).

قال ابن القاسم: وإن أخذ الشاتين من غنه رجلين كانت نصف شاة من كل

<sup>(</sup>١) في: ب (منها).

<sup>(</sup>۲) «على عدد غنمهم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) ني: أ (وهذا).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣١ - ٣٣٢، تهذيب المدونة، ص ٤١، النسوادر والزيسادات، (ج١، لوحة ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) في: ج (ومن المدونة) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٦) في: أ ، ب (ويترادان) والصواب ما أثبتناه إذ هو نص العتبية.

<sup>(</sup>٧) انظر: العتبية، ج٢ ، ص ٤٤٤، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣١).

<sup>(</sup>٨) ني: ب (تحاصا).

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٧).

<sup>(</sup>۱۰) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>١١) نقل كلام ابن يونس هذا أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، ص٣٢١).

واحد منهما مظلمة وقعت عليه ويترادّون<sup>(۱)</sup> الواحده، قال عنه يحــي: للشبهة الـتي تــأوّل المصدق والثانية مظلمة على صاحبي الشاتين فلماً لم تعرف الــــقي أخــذت في الصدقــة مــن/ [٦٥٦/أ] التي تُعدّين<sup>(۲)</sup> فيها فليتحاص الأربعة في نصف قيمتها<sup>(۲)</sup>، والنصف الآخر بين هذين<sup>(1)</sup>. (۵)

قال عنه (٢) عيسى: ولو كان لواحد أربعون، ولآخر ثلاثون فأخذ (٧) شاة من غسم أحدهما فهي على صاحب الأربعين ويرجع عليه صاحب الثلاثين إنْ أخذها له، ولو أخذ شاتين من صاحب الأربعين لم يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنّ الواحدة وجبت عليه، والثانية مظلمة.

قال<sup>(^)</sup>: وإنْ أخذها<sup>(^)</sup> من صاحب الثلاثين رجع بواحدة على صاحب الأربعين وكانت الثانية مظلمة عليه<sup>(^ )</sup>.

قلت (۱۱): فلو كان لواحد عشرون ومئة، ولآخر ثلاثون فأخذ شاة من صاحب الثلاثين قال: يرجع بها على صاحبه (۱۲)، ولو أخذ شاتين من صاحب العشرين ومئة أو من

<sup>(</sup>١) في: ب، ج (ويترادّان).

<sup>(</sup>٢) في: ج (تعدًا).

<sup>(</sup>٣) أي نصف قيمة الشاتين.

 <sup>(</sup>٤) اللذين أخذت منهما، فنصف قيمة الشاتين وقعت مظلمة عليهما.

 <sup>(</sup>٥) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤٤٤ - ٤٤٦، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣١)، وفي البيان والتحصيل أمثلة توضع هذه المسألة.

<sup>(</sup>٦) أي عن ابن القاسم.

<sup>(</sup>٧) أيّ الساعي.

<sup>(</sup>A) «قال» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) ني: ب (أخذهما).

<sup>(</sup>١٠) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤٤٧، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣١).

<sup>(</sup>۱۱) القائل هوعيسي بن دينار.

<sup>(</sup>١٢) لأنّ صاحب الثلاثين لاتجب عليه زكاة لعدم بلوغ ماسيته النصاب، وقد تقدم: أنّ من شروط الخلطة أن يكون لكل واحد من الماشية ماتجب فيه الزكاة، ومن لم يبلغ خطه ذلك فلا زكاة عليه، والزكاة على من بلغ خطه ذلك خاصة ولا تُحسب عليه غنم خليطه، فإن لم يبلغ خط واحد منهما منفرداً ماتجب فيه الزكاة وفي اجتماعهما عدد الزكاة فلا زكاة عليهما.

صاحب الثلاثين لترادًا قيمتهما على عدد غنمهما(١) للاختلاف في ذلك(٢).

قال (٣) في كتاب ابن سحنون: وكذلك لو أخذ من غنم هذا شاة ومن غنم هذا شاة ليرادًا في كتاب ابن سحنون: وكذلك لو أخد من صاحب العشوين ومنة ويترادًان في الأخرى.

م<sup>(1)</sup>: وقاله سحنون، وابن المواز.

م(1) : يريد: إذا أخذهما من غنم صاحب العشرين ومئة.

م: ووجه ذلك: أن الواحدة تلزم صاحب العشرين ومئة خاصة لأنه لو لم يأخذ غيرها لكانت عليه خاصة ويتراجعان في الثانية على عدد غنمهما كاملة؛ لأنها هي المظلمة فيجب التراجع فيها، ولأن الذي ذهب إلى أن يترادا في الشاتين يرى أنْ يتراجعا في كل شاة على عدد غنمهما، فأخذ ابن عبد الحكم في الواحدة بقولنا(١٠٠ وفي الثانية بقول

 <sup>(</sup>۱) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤٤٧ - ٤٤٨، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) حيث قال بعض العلماء: إذا بلغت ماشية الخلطاء النصاب فالزكاة عليهم ويؤخذ منهم كما يؤخذ من الرجل الواحد ولا ينظر إلى عددهم ولا إلى حصة كل واحد منهم وهو مذهب الإمامين: الشافعي وأحمد رحمهما الله. انظر: الأم، ج٢، ص ١١ - ١١، المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج، ج٣، ص ٥١ - ٥٩، المغني، ج٤، ص ٥١ - ٥٧، منتهى الإرادات، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، الشهير بابن النجار الحنبلي، ج١، ص ١٨٣ - ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) ابن القاسم.

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٥) «ويترادان في الأخرى ٠٠٠ ومثة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) «خاصة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) في: ب (ويتراجعان في الثانية).

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۳۱).

<sup>(</sup>٩) «m) ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) وهو أن الزكاة لا تجب إلا على من بلغ حظه النصاب.

المخالف(١). وا لله أعلم.

وأما وجه قول ابن القاسم في أنهما يتزادان في الشاتين جميعاً لأن هكذا<sup>(٢)</sup> رأى من ذهب إلى هذا، فهو حكم يتفذ على ما قالوا ولا ينقض<sup>(٣)</sup>.

وإن كانت إحداهما أربعين والأخرى ثلاثين فأخذ منها شاة كانت على صاحب الأربعين؛ فإن أخذت من غنمه لم يكن على صاحبه شيء، وإن أخذت من غنم صاحب الثلاثين رجع عليه بقيمتها، وإن أخذ شاتين نظرت، فإن أخذهما من الأربعين لم يرجع على صاحبه بشيء، وإن أخذهما من الثلاثين رجع بواحدة، وإن أخد من غنم كل واحد شاة، فإن كانت التي أخذت من الأربعين مما تجزي في الزكاة لم يرجع عليه صاحبه بشيء، وإن كانت مما لا تجزي والأخرى مما تجزي رجع صاحب الثلاثين عليه بقيمتها، وهذا إذا ابتدأ بالأخذ من الثلاثين، وإن ابتدأ بالأخذ من الأربعين لم يكن عليه غيرها، وسواء كانت مما تجزي أم لا؛ لأنه لما أخذها من الأربعين عادت إلى مالازكاة فيه فسقطت منها الزكاة ثم أخذ الثانية بعد سقوط الزكاة من الأولى فهي مظلمة منه، ومثله إذا لم يكن فيها شيء يجزى فإنه لا تراجع بينهما، ولا زكاة على صاحب الأربعين؛ لأنه لم يفرط في زكاته حتى غصبت منها شاة».

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٩ – ب)، وهي منقولة بالنص من تبصرة اللخمي، (ج٢، لوحة ٩٥).

وعن اللخمي نقلها باختصار: أبو الحسن الصغير فس شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٢١ - أ).

<sup>(</sup>١) وهو أن الزكاة تجب على الخليطين إذا بلغ مجموع ماشيتهما النصاب وإن لم يكن لكل واحدٍ منها نصاب.

<sup>(</sup>٢) في: ب (لأن هذا رأي من ذهب إلى هذا).

<sup>(</sup>٣) «قال بعض المتأخرين: وإذا كان جميع الغنم أربعين شاة بين أربعة نفر فأخذ منها الساعي شاة فإنه لايخلوا من أربعة أوجه: إما أن يكون ذلك مذهبه فإنهم يتراجعون فيها، وسواء كان عالماً أنها لأربعة أو يظن أنها لواحد، وإن كان مذهبه أن لا زكاة لماكان لكل واحد منهم دون نصاب وأخذها وهو عالم أنها بين أربعة كانت الشاة مظلمة محن أخذت من غنمه، وإن كان يظن أنها لواحد تراجعوا فيها؛ لأنّ اجتماعهم أوجب الخطأ عليهم، ثم يختلف إذا كانت مختلفة العدد، هل يتراجعون فيها على عدد الغنم، أو على عدد المالكين، وإن كان جميعها دون الأربعين كانت مظلمة عمن أخذت منه قولاً واحداً، وإن كان لأحدهما تسعة وثلاثون وللآخر ثلاثون فأخذ منها شاة عاد الجواب إلى ماتقدم في الأربعين وينظر هل أخدذ ذلك لأنه مذهب له، أو على وجه التعدي أو الخطأ.

ومن المدونة: ولو كان لأحدهما عشرة ومئة شاة وللآخر إحدى عشرة شاة فأخذ الساعي شاتين فليتراد فيهما جميعاً؛ لأن صاحب العشرة ومئة دخلت عليه المضرة من صاحبه (١) ولولاه مالزمه غير شاة (٢).

وعلى مذهب ابن الحكم: إنَّ أَخَذَهُمَا (٣) من غنم صاحب العشرة ومئة ترادًا في واحدة، والعلة في ذلك ما ذكرنا (٤).

قال ابن المواز: وإن كان لأحدهما اثنان وثلاثون من الإبسل وللآخر أربعة فأخذ الساعي منهما إبنة لبون فليتراداً قيمة بنت اللبون على تسعة أجزاء على صاحب الإثنين والثلاثين ثمانية أجزاء، وعلى الآخر جزء واحد بقدر حصته، لأنّ أخذ (٥) المصدق لها على التاويل (٦).

وقال بعض العلماء: على صاحب الكثيرة بنت مخاض، ثم يترادّان زيادة قيمة بنت اللبون على قيمة بنت مخاض على تسعة أجزاء: ثمانية على صاحب الكشيرة، وجزء على صاحبه.

م: وهذا على مذهب من قال: يسرّادّان في شاة في المسألة المتقدمة (٧)، والأولى على مذهب من قال: يترادّان في الشاتين، وهو أصوب.

<sup>(</sup>١) «من صاحبه» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٢، تهذيب المدونة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) في: أ (أخذها).

 <sup>(</sup>٤) من أن الواحدة تلزم صاحب العشرة ومئة خاصة ويترادان في الأخرى على عدد غنمهما.

<sup>(</sup>٥) «أخذُ» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣١).

<sup>(</sup>٧) وهي مسألة من له عشرون ومئة من الغنسم ولآخر ثلاثون فأخذ الساعي شاتين من غنسم أحدهما فيتراد قيمتهما على عدد غنمهما للاختلاف في ذلك، وكذلسك لو أخذ من غنسم أحدهما شاة ومن غنم الآخر شاة لتراد فيهما جميعاً ولا تكون الواحدة من صاحب العشرين ومئة خاصة ويتراد في الأخرى، وهو قول ابن القاسم وبه قال سحنون وابن المواز، وذهب ابن عبد الحكم إلى أن الواحدة على رب العشرين ومئة خاصة ويتراد في الأخرى على عدد غنمهما كاملة وهذا إذا أخذهما الساعي من غنم صاحب العشرين ومئة.

# [ فصل ٥ – في الرجل يتزوج المرأة على ماشية بعينما فلم تقبضما متى حال عليما المول عند الزوج]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن تزوج إمرأة على ماشية بعينها فلم تقبضها حتى تم الحول عند الزوج فطلقها قبل البناء (١) وقبل مجيء الساعي، فإن أتى ولم يقتسماها أو وجدهما قد تخالطا بعد اقتسامهما (٢) فهما كالخليطين لا زكاة عليهما حتى يكون في حظ كل واحد منهما ماتجب فيه الزكاة، وإن بلغ ذلك حظ أحدهما (٣) كانت الزكاة عليه في غنمه خاصة، ولا تكون للزوج فائدة (١) إذْ (٥) كان له شرك (٢) في نمائها ونقصانها، الا ترى أنها لو ماتت كلها أو نقصت ثم طلقها لم يرجع عليها إلا بنصف مابقي ولو نحت أضعاف عددها أخذ نصف جميع ذلك، وكذلك قال مالك: فيما أصدقها من العروض (٧).

قال ابن المواز: وقال أشهب: نصيب الزوج/ فائدة في الاستحسان؛ لأنه لم يكن [٥٦ /ب] ينتفع منها بغَلَة (^).

<sup>(</sup>١) أي قبل الدخول بها.

<sup>(</sup>٢) في: ج (قد اختلطا بعد اقتسام).

<sup>(</sup>٣) قال أبو الحسن الصغير: «انظر: كيف يتصور أن تكون الزكاة في حظ أحدهما دون الآخر، والغنم بينهما نصفان؟ قالوا: لعل معناه: أنهما اقتسماها على القيمة وكانت الغنم غير متساوية في القيمة فأخذ أحدهما من الغنم أكثر مما أخذه الآخر، أو إنهما اختلطا بعدما اقتسما وتمت غنم أحدهما بولادة ٠٠٠ أو لعل نصيب كل واحد منهما لا تجب فيه الزكاة وعند أحدهما مايضيفه من غيرها». انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) . بمعنى أنه لا يأتنف حولاً جديداً.

<sup>(</sup>٥) ني: ج (إذا).

<sup>(</sup>٦) في: ج ، ب (شريك)، وما أثبتناه هو نص المدونة.

 <sup>(</sup>٧) أي أنه شريك لها في ذلك في النماء والنقصان. انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٢ - ٣٣٣،
 تهذيب المدونة، ص ٤١.

<sup>)</sup> وعلى قول أشهب: يأتنف الزوج بحصته حولاً. قال عبد الحق: «وجعله أشهب كأنه ملكها حين طلقها؛ لأنه قد كان جميعها للمرأة، وانتقل الحول إليها فهي التي كان لها درّها ونسلها والانتفاع بها دون الزوج، فوحب أنْ يأتنف بحصته حولاً الآن حين وجب له نصفها مدي، انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٧).

والقياس: أنهما كالخليطين، ولا يأتنف الزوج حولاً، ومن قالم لم أعب عليه (1)؛ لأنه كان ضامناً لها(1)، وهذا قول ابن القاسم أنه كالخليط.

قال ابن المواز: وقول أشهب أحبّ إليّ لأنّ حولها $^{(7)}$  قد انتقض بعقد النكاح، ولو كان على قول ابن القاسم $^{(3)}$  لبقيت على حولها عند الزوج $^{(9)}$ ، وهذا ليس بقولهما ولا قول مالك، وقال سحنون مثل قول ابن المواز $^{(7)}$ .

قال ابن المواز: والغلّة قبل الطلاق في هذا بينهما، وأما النفقة فقد قيل: على الزوجة، وأنا أرى أنها من الغلة إلا أن تجاوزها فلا ترجع على الزوج، وهذا استحسان.

م : وفي كتاب النكاح الثاني: وقد قيل: إن كل غلة للمرأة خاصة بضمانها.

م<sup>(۷)</sup>: وهذا يجري على قياس قول<sup>(۸)</sup> من يرى أنها للزوج فائدة؛ لأنه<sup>(۱)</sup> بـالتزويج بها انتقلت عن ملكه وانتقل حولها فكأنه بالطلاق أفادها، وقد قال أشهب: إنه لو تزوجها بجارية<sup>(۱۱)</sup>، ثم وطنها<sup>(۱۱)</sup> قبل البناء أنه يحد، وابن القاسم لا يرى عليه الحد، ورآها شبهة؛ إذْ لو طلق وجب له نصفها؛ ولأنه شريك في النماء والنقصان، ولو وطنها بعد البناء لحد

<sup>(</sup>۱) «عليه» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) ني: ج (له).

<sup>(</sup>٣) عند الزوج.

<sup>(</sup>٤) وهو أن الحول إنما هو من يوم أصدقها الماشية ولا ينتقض هذا الحول بالطلاق. قال عبد الحق: «وما قاله ابن القاسم فيه نظر لأنّ الزوج لما طلقّ انكشف أن نصيبه باق على ملكه فينبغي له أنْ يرجع إلى حوله القديم، ألا ترى أنّ ابن القاسم يجعل الغلة المتقدمة بينهما

إذا طلق الزوج. انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٧).

<sup>(</sup>٥) وهو حولها القديم يوم أفادها وقبل أن يجعلها صداقاً.

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٧).

<sup>(</sup>Y) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>A) ف: ب، ج (على قياس من قال إنها للزوج).

<sup>(</sup>٩) في: أ (لأنها) وفي: ب (لأنّ).

<sup>(</sup>١٠) أيُّ أصدقها حارية.

<sup>(</sup>١١) أي وطء الجارية قبل أنْ يدخل بالزوحة المعقود عليها.

باتفاق<sup>(۱)</sup>. وبا لله التوفيق<sup>(۲)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: وكل ما أصدقهما من العروض والحيوان والدنانير فهو شريك لها في نماء ذلك ونقصه، إلا ما باعت من ذلك واشترت للتجارة أو لغير مايصلحها لجهازها، فإن لها نماؤه وعليها نقصه (٣).

وفي النكاح إيعاب هذا.

### فصل [٦ - اجتماع الخلطة والانفراد]

قال مالك: ومن له أربعون شاة ولخليطه مثلها، وله ببلد آخر أو ببلده أربعون لا خليط (٤) له فيها فليضم ذلك (٥) إلى غنم الخلطة فيأخذ الساعي للجميع شاة: ثلثاها على رب الثمانين، وثلثها على رب الأربعين، وهكذا يتراجعان في هذا الوجه كله (٦).

قال ابن المواز: وقال عبد الملك: يكون على ربّ الأربعين نصف شاة، وعلى رب

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٧).

<sup>(</sup>۲) «قال بعض المتأخرين: ويراعى متى وقع الطلاق والقسمة، ولايخلو أنْ تكون القسمة والطلاق بقرب بجيء الساعي، أو قبل ذلك بأمر بين، أو بعد أنْ بَعُد أمر الطلاق وقربت المقاسمة من بجيء الساعي، فإن وقع الطلاق والمقاسمة وبجيء الساعي في فور واحد زكيت على ماوجدها عليه من الافتراق؛ لأنه لاتهمة عليهما في المقاسمة؛ لأن المقاسمة كانت عندما وقعت الشركة وهما في هذا الوجه بخلاف من تقدمت له مخالطة، ولو وجدهما الساعي لم يقسما لم يزكها إلا على حكم الافتراق؛ لأن الوجه الذي من أجله تزكى على الاحتماع وهو الارتفاق بالمسرح والراعي وغير ذلك لم يكن، وإن طال أمرهما على الشركة بعد الطراق أجريا في الافتراق والاجتماع على حكم الخلطاء، فإن وقعت المقاسمة عندما أظلهما الساعي لم تزك على الافتراق، وإن وجدها لم تقسم زكيت على حكم الشركة».

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٠ – أ). وهي منقولة بالنص من تبصــرة اللخمــي، (ج٢، لوحة ٩٧ – ب).

<sup>(</sup>٣) في: ج (نقصانه).

<sup>(</sup>٤) في: ج (لاخلطة له).

<sup>(</sup>٥) «ذلك» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج۱، ص ٣٣٣، تهذيب المدونة، ص ٤١، النــوادر والزيـادات، (ج١، لوحـة
 ٢٣٢)، المنتقى، ج٢، ص ١٣٨.

الثمانين ثلثا(١) شاة، قال ابن المواز: وقول مالك أحبّ إلينا، وعليه جلّ أصحابه.

قال أبومحمد: وقال سحنون بقول عبد الملك، وقال (٢): هو أحب إليّ من قول ابن القاسم وأشهب، وأنا أشك أن يكون ابن وهب رواه عن مالك (٣).

قال سحنون في المجموعة: ولو أنّ البعض (٤) الذي له فيها خليط لا تجب فيها الزكاة إلا مع غنمه الأخرى فله حكم الخلطة مع شريكه، لأن عليه الزكاة فيما غاب وحضو. (٥)

### [فصل ٧ – في تعدد الخلطة]

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن عبد الحكم وأصبغ فيمن له ثمانون شاة فرقتين، لـ ه في كل أربعين منها خليط بأربعين، فهم كلهم خلطاء.

قال ابن المواز: والذي آخذ به أنّ صاحب الثمانين خليط لهما، وليس أحدهما خليطاً لصاحبه فيقع على صاحب الثمانين شاة وعلى كل واحد من صاحبيه ثلث شاة ثلث شاة (٢٠).

قال: ومن له عشرة من الإبل ببلده (٧) ولـه فيها خليط بخمسة، ولـه ببلـد آخر عشرة أخرى له فيها خليط بخمسة فهو خليط للرجلين ولا خلطة بينهما، فعلى كل واحد من الرجلين خُمس بنات مخاض، وعلى صاحب العشرين ثلثا بنت مخاض، فجملة ذلك بنت مخاض وخُمس ثلث بنت مخاض، فمن وجد في إبله بنت مخاض أخذها، فإن أخذها من إبل صاحب العشرين أخذ أيضاً بقية حقه من أيهما شاء وهو ثلث خُمس قيمة بنت مخاض، ويرجع الذي أدى بنت مخاض وهو رب العشرين بثلث قيمتها على صاحبيه حتى

<sup>(</sup>١) في: أ (نصف شاة) وهي خطأ وما أثبتناه هو نص النوادر والمنتقى.

<sup>(</sup>۲) أي سحنون.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٢)، المنتقى، ج٢، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) في: ب (الغنم).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٢)، المنتقى، ج٢، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٧) في: أ (ببلد).

يغرم كل واحد ماعليه، وإن أخذها من أحد صاحبي الخمسة رجع على صاحبيه بما على مافسرنا(1).

ولو كان خليطاً (٢) لرجلين، له مع هذا عشرة ومع هذا خمسة، ولكل واحد من الرجلين خمسة خمسة، فعليه ثلاثة أخماس بنت مخاض وعلمى صاحبيمه شاة شاة علمى كل واحد (٢).

ومن العتبية: قال بعض المصريين: ومن له ثلاثون بعيراً مفترقة، قد خالط بكل عشرة منها خليطاً له أيضاً عشرة، ففي الجميع حقة، فعلى صاحب الثلاثين نصف قيمة حقة؛ لأنه خليط لجميعهم، وعلى كل واحد من خلطائه ربع قيمة بنت لبون؛ لأنه يحسب عليه جميع ما لخليطه، وذلك ثلاثون، وله هو عشرة فالجميع أربعون وفيها بنت لبون، فعليه في عشرته في عشرته أربع قيمة بنت لبون، وكذلك من له خمسة عشر مفترقة في كل خمسة خليط بخمسة فالجميع ثلاثون ففيها بنت مخاض فعلى صاحب الحمس عشرة نصف/ قيمة [١٥٧]] بنت مخاض وعلى كل واحد من أصحابه (٥) شاة؛ لأنه له خمسة ولخليطه خمسة عشر فذلك عشرون ففيها اربع شياه فعلى صاحب الخمس شاة. ثم على هذا يجري (٢) ماورد عليك من هذا الباب (٧).

## فصل [٨- فيمن خالم عبداً أو ذهياً ]

ومن كتاب ابن المواز والعتبية: قال ابن القاسم: في السيد يكون خليط عبده لايوجب (٨) ذلك خلطه وليؤد كما يؤدي وحده، ولو زرع معه لم يكن على السيد شيء

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٢ – ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) ف: أ (خليط).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٤) في: ب (فعلى صاحب العشرة في عشرته ربع قيمة بنت لبون).

<sup>(</sup>٥) في: ج (من صاحبه).

<sup>(</sup>٦) في: ج (ثم على هذا فقس).

<sup>(</sup>۷) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤٦٩ - ٤٧٠، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٣).

<sup>(</sup>A) في: ج ( فلا يوجب).

إلا أن يكون في حصته خمسة أوسق، وكذلك عبد غيره، وكما لو كان خليطه أو شريكه نصرانياً (١).

وذكر (٢) ابن حبيب فيمن هو خليط لعبده أو لعبد غيره أو لذمي فليأخذ منه على حساب الخلطة في الماشية ويسقط عن (٣) العبد والذمي، وقاله ابن الماجشون، فإن لم يسقط عنه وأخذها من غنم المسلم فهي كلها منه، وإن أخذها من العبد أو الذمي رجعا بنصفها (٤) على الحر (٥) المسلم (٢).

ومن المجموعة والعتبية قال ابن القاسم عن مالك فيمن وهب لابنه الصغير غنماً ووسمها وحازها له (٢) فإن هو ضمها إلى غنمه كان فيها شاتان، وإن فرقها كان فيها شاة فلا يضمها إلى غنمه، فإن فعل فأعلم المصدق أنه إنما له فيها كذا وكذا فليصدقه إن كان على صدقته (٨) بينة هكذا في رواية عيسى، قال سيحنون: إذا كلفه البينة فلسم يصدقه (١٠)(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: العتبية، ج٢، ص ٥٠٢، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) «وذكر» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) «عن» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في: أ (رجع بها على الحر المسلم) والصواب ما أثبتناه إذَّ هو نص النوادر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الحر المسلم) جاءت هكذا في جميع النسخ، وفي النوادر أيضاً ولعل الصحيح هو (الحر والمسلم) بإضافة واو العطف.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) «له» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٨) قوله: «فليصدقه إنْ كان على صدقته بينة» قال محمد بن رشد: معنى ذلك: «أنه يُصدق على تعيين الغنم المتصدق بها إذا شهدت له بينة على الصدقة و لم تعينها». انظر: البيان والتحصيل، ج٢٠، ص ٤٢٨.

 <sup>(</sup>٩) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤٢٧ - ٤٢٨، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٣).

<sup>(</sup>١٠) «قال أبو اسحاق: والمعروف ما بدأنا به، وهو الذي في الموازية والمستخرجة، وما ذكره ابس حبيب فيه ضعف؛ لأن العبد ليس ممن يزكي، وكذلك النصراني، فكان كالعدم فلزمه أن يقول: وكذلك لو خالطه أحد بغنم لم يحل حولها حتى جاء الساعي أن من حال عليه

# [ الباب الثاني عشر ]

في الغنم يحول عليها الحول فيذبح منها ربها أو تموت ثم يأتي المصدق

قال مالك رحمه الله: وما ذبحه الرجل بعد الحول أو مات من ماشيته قبل قدوم الساعي ثم قدم لم يحاسبه بشيء من ذلك، وإنما يزكي ماوجد بيده حاضراً وقاله ابن شهاب.

قال سحنون: وقد قال المشيخة السبعة(١): لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لاينظر إلى غير ذلك(٢).

قال ابن المواز: قال مالك: وله أن يذبح ويبيع وإن حل الحول ولم يئات الساعي وإن نقص ذلك زكاتها إلا من فعل ذلك فراراً من (<sup>٣)</sup> الزكاة فيلزمه ما فر منه (<sup>٤)</sup>.

قال ابن القاسم: وإن عزل منها ضحايا لعياله قبل مجيئه فإن أشهد عليها، يريد<sup>(٥)</sup>: أشهد أنها لعياله لفلان كذا ولفلان كذا فلا زكاة فيها وإن جاء وهي حية بعد إلا أن يكون لم يشهد فليزكها وإنما لا يزكى مالو مات المعطى صحت لمن أعطاها له<sup>(٢)</sup>.

قال مالك: ومن مر به الساعي وغنمه أقل من أربعين فجاوزه ثم رجع في عامه إليه وقد صارت أربعين بولادة فلا يزكها ولا يمر به في عام واحد مرتين، ولو نزل الساعي به مع المساء فسأله عن غنمه فقال: منتين، فقال: غداً آخذ منك شاتين، ثم نتجت تلك الليلة واحدة أو كانت منتي شاة وشاة فماتت واحدة فلا ينظر إلا إلى عدتها عند وقوفه

<sup>-</sup> الحول يزكي بزكاة الخلطاء ويسقط ماينوب من لم يحل حوله. وهذا كله ضعيف». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٠٠ - ب).

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بهم في ص ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٤ - ٣٣٥، تهذيب المدونة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) «من الزكاة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٧).

<sup>(</sup>٥) هذا التفسير لمحمد بن المواز وهو واضح في نص النوادر، (ج١، لوحة ٢٢٣)

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٣)

عليها لعددها والأخذ منها لا قبل ذلك، وقاله أصبغ(١).

م: ولو نزل به الساعي فعد غنمه فكان فيها ماتجب فيه (۱) الزكاة فهلكست كلها بأمر من الله عز وجل أو غصبت للوقت قبل أخذ المصدق ماوجب فيها (۱) فلا شيء على ربها لأنها ليست في ضمانه ولا هو أتلفها وقد هلك ماله ومال المساكين، ولو بقي منها مالا زكاة فيه لم يكن على ربها شيء كمال حل حوله فهلك قبل إخراج زكاته بغير تفريط أو بقي منه ما لازكاة فيه فلا شيء على ربه فيه، وقاله أبوعموان، وقد قبل: ما عده المصدق فقد وجبت زكاته وإن هلك (۱) بامر من الله عز وجل وياخذها مما بقي وليس ذلك بشيء.

وقد قيل في العين يهلك بعضه ويبقى بعضه أنّ للمساكين ربع عشر مابقي لأنهم كانوا شركاء معه فيها بتمام الحول فما ذهب فمنهم وما بقي فبينهم، ويدخل هذا القلول في الماشية، وله وجه والأوّل أصوب، لأنهم ليسوا كالأشراك<sup>(٥)</sup> على الحقيقة لأن له أن يعطيهم من غير ذلك المال وليس له ذلك مع الشريك فدل أنه لم يتعين حق المساكين فيه (١). وا الله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) «فيه» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) «فيها) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) ني: ج (وإن ملكت).

<sup>(</sup>٥) وهو جمع شريك، ففي المصباح المنير: «وجمع الشريك: شركاء، وأشراك». انظر: المصباح المنير، ج١، ص ٣١١. مادة (شرك).

لكن الحطَّاب في مواهب الجليل نقل كلام ابن يونس هذا بلفـظ: (لأنهـم ليسـوا كالشـركاء على الحقيقة). انظر: مواهب الجليل، ج٢، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) نقل الحطَّاب في مواهب الجليل كلام ابن يونس هذا بنصه كاملاً. انظر: مواهب الجليل، ج٢، ص ٢٧٦ – ٢٧٧.

## [ الباب الثالث عشر ]

### فى زكاة(١) من هرب بماشيته عن الساعي

قال مالك – رحمه الله –: ومن هرب بماشيته عن الساعي وهي ستون شاة فأقمام ثلاث سنين وهي بحالها ثم أفاد بعد ذلك مئتي شاة فضمها إليها ثم أتى في السنة الخامسة تائباً فليؤد عن كل عام زكاة ماكان عنده من الغنم/ ولا يؤدي عن ما أفاد في العامين [٥٧]/ب] الآخرين لماضي السنين.

قال ابن القاسم: وإنما قال ذلك مالك فيما رأيت لأن الذي هرب بماشيته كان ضامناً لزكاتها ولو هلكت كلها بعد ثلاث سنين ولم يضع عنه الموت ماوجب عليه، والذي لم يهرب لو جاءه الساعي بعد هلاك ماشيته لم يكن عليه شيء فلما كان الهارب ضامناً لما مات منها فما أفاد إليها فليس منها، ولما كان الذي لم يهرب لا يضمن (٢) مامات منها فما ضمّ إليها فهو (٣) منها، وهذا أمر بسين، وقد نزلت بالمدينة فاختلفنا فيها فقال مالك فيها هذا القول غير مرة وهو أحب مافيها إلى (٤).

قال ابن المواز: وقال أشهب: أما إذا زادت في هربه فهو كمن غاب<sup>(ه)</sup> عنه الساعي ولا يكون أحسن حالاً منه، قال: وهو في نقصانها ضامن يأخذه<sup>(١)</sup> كل سنة بزكاة ماكانت عليه<sup>(٧)</sup> فيه<sup>(٨)</sup> لأنه ضمن ذلك بهربه.

<sup>(</sup>١) في: أ (جامع ماجاء فيمن هرب ٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) في: ب (لم يضمن).

<sup>(</sup>٣) «فهو» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٥، تهذيب المدونة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٥) في: أ (تخلف).

<sup>(</sup>٦) ني: ب (يۇخذ).

<sup>(</sup>٧) «عليه» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٨) قوله: «فيه» هكذا في جميع النسخ. ونص النوادر: «يأخذه في كل عام بزكاة ماكانت فيه».
 انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٨).

قال ابن المواز: وهو قول عبد الملك، وهو القياس، وبه أقول الأنه أفاد الزيادة إلى نصاب(١).

ومن العتبية قال عيسى عن ابسن القاسم فيمن هرب باربعين شاة ثلاث سنين فصارت في الرابعة ألفاً بفائدة ثم يأتيه الساعي فلياخذ منه شاة للسنة الأولى وتسع شياة فذه السنة (٢).

قلت: فلو هرب بثلاث مئة شاة ثلاث سنين ثـم جـاء في الرابعـة وقـد هلكـت إلا اربعون (٣).

قال: يأخذ تسع شياة للثلاث سنين، وشاة لهذه السنة(٤).

قلت: فلم لا تكسر التسع شياة الأربعين كما كسرت الشاة المأخوذة من الألف<sup>(٥)</sup> المتة؟

قال: لأنه إنما يبدأ أبداً بالأولى (١) فالأولى فهو لو أخذ في المسألة الأولى (١) من الأربعين شأة لأول سنة بقي عنده مالازكاة فيه في السنتين الباقيتين فلذلك أخذ منه شأة لأول سنة وتسع شيأة عن هذه الرابعة، ولو أخذ في هذه المسألة الثانية (٨) من الشلاث مئة في كل سنة ثلاث شيأه لم تنقص الغنم عن مافيه الزكاة فلذلك أخذ تسع شيأه عن الثلاث سنين وشأة عن الرابعة، فهذا فرق مابينهما (١).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: العتبية، ج٢، ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ج (إلا أربعين).

<sup>(</sup>٤) انظر: العتبية، ج٢، ص ٤٥٠.

 <sup>(</sup>٥) في: أ (كما كسرت الشاة المئة من الألف) وهو نص العتبية، وهو موافق لما أثبتناه من (ب،
 ج).

<sup>(</sup>٦) ني: ج (بالأول فالأول).

 <sup>(</sup>٧) وهي مسألة من هرب بأربعين شاة ثلاث سنين ثم تصير ألفاً بفائدة في السنة الرابعة ويأتيه الساعى.

<sup>(</sup>٨) وهي مسألة من هرب بثلاث مئة شاة ثلاث سنين ثم جاء في الرابعة وقد هلكت إلا أربعون.

<sup>(</sup>٩) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤٥٠.

م: وإنما كان يصح هذا الفرق لو سأله لم لم ياخذ في مسألة الأربعين في الشلاث سنين ثلاث شياة كما أخذ في مسألة الثلاث مئة تسع شياة فيكون الفرق ماذكر، وأما فيما سأله عنه فالصواب ألا فرق بينهما لأن الشاة التي وجبت في الأربعين شاة تخلدت في الذمة كالتسع شياة في الثلاث مئة، فلما كسرت الشاة الألف فكذلك التسع شياه تكسر الأربعين أو تكون الشاة لا تكسر ماوجب عليه في الألف لأنها كانت عليه ديناً، والدين لا يسقط زكاة الماشية ويكون الأمر فيها كما قال في التسع شياه أنها لم تسقط زكاة الأربعين فيكون الحكم فيهما واحداً وهو الصواب ألا تسقط الشاة ولا التسع شياة زكاة شيء مما وجد بيده، وبا لله التوفيق.

قال ابن المواز: قال بعض المدنيين، وابن القاسم (١): يبدأ بالسنة الأولى ثم يزكي ما بعدها، ولا يعجبنا (٢) هذا، وإنما يبدأ عند أصبغ بالسنة الآخرة (٣)، وهو الصواب؛ لأن ماقبل ذلك قد صار ديناً واجباً في عنقه، ولا يسقط الدين زكاة الماشية، وبقول أشهب، وعبد الملك أقول (١) أنه يزكيها في الزيادة لما مضى (٩).

م : فعلى قول أصبغ إذا هرب بأربعين شاة ثلاث سنين فصارت في الرابعة ألفاً شم تاب فجاءه المصدق فليأخذ لهذه السنة عشر شياه وعن الثلاث سنين ثلاث شياه.

وقال عبد الملك في المجموعة يأخذ منه لهذه (١) السنة عشر شياه، ثم إن علم (٧) أنها

<sup>(</sup>١) في: أ (قال بعض المدنيين: قال ابن القاسم ٠٠٠) وفي النوادر: «قال بعض علماء المدنيين ، ٠٠٠ وبه أخذ ابن القاسم». ونص النوادر موافق لما أثبتناه من (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) في: ب (ولا يعجبني).

<sup>(</sup>٣) «بالسنة الآخرة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) الكلام لابن المواز.

<sup>(</sup>٥) لأنه قد ضم الفائدة إلى نصاب. انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) ني: أ (هذه).

<sup>(</sup>٧) أي الساعي.

في الثلاث سنين أربعين أخذه بثلاث شياه لأنه ضامن (١) فلا ينقصها الأداء (٢)، وإن لم يكن إلا قوله (٢) أخذه بعشر شياه عشر شياه للثلاث سنين، وفي السنة الأولى بشاة (٤).

وقال سحنون في كتاب ابنه أرى أن يقبل<sup>(ه)</sup> منه ويأخذ منه شاة شاة لثلاث سنين، وفي السنة التي صارت فيها ألفاً عشر شياة<sup>(٢)</sup>.

قال عيسى / عن ابن (٢) القاسم في الفار باربعين شاة فاقام ثلاث سنين وهمي بحالها [١٥٨] فليس عليه إلا شاة واحدة (٨)، وقاله سحنون، وسواء كان له مال أو لم يكن له مال (١)، وقال شاة واحدة (٢٠) في كتاب ابنه: إنّ عليه لكل سنة شاة؛ لأنه كان ضامناً لها، والدين لا يُسْقِط زكاة الغنم (٢١). (١٢)

<sup>(</sup>١) لأنه ضامن لزكاتها بهروبه فتتعلق بذمته فيحب أداؤها لماضي السنين.

<sup>(</sup>٢) فلا يقال إنه إذا أخرج شاة عن الأربعين زكاة عام واحد نقصت عن النصاب فلا تُزكى.

<sup>(</sup>٣) صاحب الماشية.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٨).

أي يقبل منه قوله إنما صارت ألفاً هذه السنة أو إنّما استفدتها قريباً.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٨).

<sup>(</sup>٧) في: أ (وقال عيسى: قال ابن القاسم ٠٠٠).

 <sup>(</sup>٨) يأخذها الساعي عن أول سنة ثم لا يأخذ منها شيئًا لأنها ترجع إلى مالا تجب فيه الزكاة،
 وهذا أحد قولي ابن القاسم. انظر: العتيبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٩) «له مال» ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) أي: سحنون.

<sup>(</sup>١١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٨ – ٢٢٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٧).

<sup>(</sup>١٢) «قال أبوإسحاق: وهو الأشبه لأنّ الدين لايسقط زكاة الماشية الثانية كرجل في ذمته شاة وعند أربعون حال عليها الحول أنّ الدين لايسقط الزكاة». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحـة ٢٤ –أ).

#### [الباب الرابع عشر]

## جامع ماجاء<sup>(۱)</sup> في من تخلف عنه الساعي سنين

قال مالك في من تخلّف عنه الساعي سنين ثم أتاه: فإنما يأخذ منه زكاة ماوجد بيده لماضي السنين، مابينه وبين أنْ تنقبص بأخذه عن عدد تجب فيه الزكاة؛ لأنها لو هلكت في غيبته (٢) لم يضمنها (٣).

قال مالك: وإن غاب عنه الساعي خمس سنين وغنمه فيها ألف شاة، ثم نقصت في غيبته ببيع أو أكل أو غيره، فوجدها حين أتى ثلاثاً وأربعين شاة، أخذ منها (أ) أربع شياة لأربع سنين ويسقط عن ربها سنة؛ لأنها صارت بأخذه أقل مما تجب فيه الزكاة، وإن وجدها قد رجعت إلى مالا زكاة فيه فلا شيء للمصدق، وكذلك الإبل والبقر إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيه فلا شيء للمصدق (أ).

قال مالك: وإن كانت غنمه في أول عام غاب (٢) عنه الساعي وفي الثاني والشالث والرابع أربعين شاة، ثمّ صارت في العام الخامس ألفاً (٧) فليزك هذه الألف للسنين الماضية كلها ولا يلتفت إلى يوم أفادها، وكذلك الإبل والبقر إذا كانت في أول سنة غاب عنها الساعى نصاباً عرف عددها في كل (٨) سنة أو لم يعرف.

قال مالك: لأنّ الفتنة (٩) حين نزلت أقام الناس ست سنين لا سعاة لهم فلما استقام

<sup>(</sup>۱) «جامع ماجاء» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) «في غيبته» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب المدونة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٤) أن: أ (منه).

<sup>(°) ((</sup>إذا رجعت إلى ٠٠٠ للمصدق) ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٦) «غاب» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٧) كأن أفاد إليها غنماً أو اشتراها، كما هو نص المدونة، ج١، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>A) «كل» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٩) يوجد في هامش المدونة تعليق على هذه العبارة ونصه: «قوله: لأنّ الفتنـة نزلـت حـين نزلـت
 ١٠٠٠ الخ قال في الواضحة يعني: الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية رضى ا لله عنهما،

أمر الناس بعث الولاةُ السعاة فأخذوا مما وجدوا في أيدي الناس لماضي السنين ولم يسألوهم عن ماكان في أيديهم قبل ذلك مما مات ولا مما أفادوه.

ابن القاسم: فبهذا أخذ مالك، وهو الشأن(١).

قال ابن المواز وابن حبيب: إذا غاب الساعي (٢) عن أربعين شاة (٢) خمس سنين ثــمّ صارت في العام الخامس ألف (٤) شاة فإنه يأخذه لأول سنة بعشــر شـياه، وعـن الأربعـة (٥) الباقية بتسع تسع.

م : وهو مذهب المدونة<sup>(١)</sup>.

وقال عبد الملك: يزكي عن الأربع سنين بشاة واحدة، وعن السنة الخامسة بتسع شياه، ولو كانت أولاً مشة زكى عن الأربع سنين بأربع شياه، وفي هذه السنة بتسع شياه  $(^{V})$  وهو مصدق في ذلك كله، قال  $(^{(V)})$ : وإنما معنى قولهم يزكي ماوجد بأيديهم عن ماضى  $(^{(V)})$  السنين إذا لم يَدَّعوا أنها كانت فيها دون ذلك، وهذا قول  $(^{(V)})$  عبد الملك  $(^{(V)})$ .

م(١١٠): وقال سحنون بقول ابن القاسم، وأشهب أنه يزكي الألف لأول سنة بعشر ويزكي عن الأربع سنين بتسع تسع(١٣).

<sup>-</sup> والحرب التي كانت بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان ١هـ من هامش الأصل». انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٧، (الهامش).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٦ - ٣٣٧، تهذيب المدونة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) «الساعي» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>۳) (شاة) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) بأنْ أفاد غنماً غيرها أو اشتراها كما في المدونة، ج١، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) في: ج (وعن الأربع الباقية).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) «ولو كانت أولا ٠٠٠ بتسع شياة» ليست في (ب).

<sup>(</sup>A) في النوادر: «قال غير ابن القاسم».

<sup>(</sup>٩) في: ج (لماضي السنين).

<sup>(</sup>١٠) وهذا قول عبد الملك، ليست في (ب).

<sup>(</sup>١١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٧).

<sup>(</sup>۱۲) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٧).

قال سحنون<sup>(۱)</sup>: وإذا أتى الساعي بعد غيبة سنين فقال له رجل معه ألف شـــاة إنمـــا أفدتها منذ سنة أو سنتين فهو مصدق بغير يمين ويزكيها لها<sup>(۲)</sup>.

وقال أشهب عن مالك: ولو غاب أربع سنين عن أربعين شاة فلم تزد فلا يأخذ منه إلا شاة، أخذها منها أو من غيرها.

قال سحنون: ولو أكل منها شاة قبل قدومه، أو باعها، أو وهبها فـلا شيء عليه للسنين كلها(٣).

قال محمد(1): ولو أفاد إليها ثلاثا(٥) بقرب قدومه أخذ منه أربع(٦) شياة.

ولو باعها بعد الفائدة قبل قدوم الساعي بأكثر من عشرين ديناراً زكى الثمن عن أربع سنين عن كل سنة ربع عشره، فإنْ كانت الغنم اثنين وأربعين زكى عن ثلاث سنين، وإن كانت إحدى وأربعين أدى عن سنتين هكذا مالم ينقص الثمن عن مافيه الزكاة.

قال (٧): ولو تخلف عن أقل من أربعين شاة فتمت في السنة الرابعة أربعين بولادتها فلا يأخذ الساعى إلا شاة، وكذلك لو تناسلت أكثر من ذلك لم يأخذه إلا بزكاة عامه

من تخلف عنه الساعي ثم أتاه فليبتدي بالزكاة للعام الأول أي يزكي ماوجده عن أول سنة ثم الثانية ثم الثالثة ونقل اللخمي الاتفاق على ذلك، فإذا ابتدأ بزكاة العام الأول ثم نقص الأخذ النصاب فيعتبر ذلك النقص وتسقط الزكاة حينتذ. انظر: مواهب الجليل ج٢، ص٧٣ - ٣٧٤.

<sup>(</sup>١) في النوادر: (قال سحنون) (ج١، لوحة ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) في: ب (قال أبومحمد) وفي النوادر: (قال في كتاب ابن المواز) أيْ قال مالك في كتاب ابن المواز، وما أثبتناه لا تعارض بينه وبين مافي النوادر إذ مقصود المصنف: (قال محمد عن مالك).

والمصنف في أول المسألة نقل عن ابن المواز وابن حبيب. ثم بعد النقل عنهمـا نقـل عـن ابـن المواز خاصة فقال: (قال محمد).

<sup>(</sup>٥) في: ب (ثلاثة).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٧).

<sup>(</sup>V) ابن المواز في كتابه عن مالك فابن المواز ينقل في كتابه كلام الإمام مالك رحمه الله وليس الكلام له هو كما توهم عبارة المصنف، وفعل المصنف هذا مراعاة للاختصار ويشهد لصحة

هذا، حتى لو غاب عن نصاب ثم نقصت عن النصاب ثم تمت قبل مجيئه بولادتها أو ببدل قليل بكثير فصارت ألفاً وقد غاب خس سنين لزكاها عما يجد لكل سنة غاب فيها، والقول في ذلك قول رب الغنم بلا يمين، ولو كانت زيادتها بفائدة فلا يزكي إلا من يوم أفاد تمامها بعد نقصها عن النصاب، وقاله إصبغ(١).

م<sup>(۱)</sup>: والفرق بين الولادة والفائدة: أن زيادتها بالولادة حولها حول الأصل<sup>(۱)</sup> وكأنه لم يزل مالكاً لها من يوم ملك الأصل، والفائدة تفترق، فإن أفادها إلى نصاب / فحولها حول النصاب، عليه يبني في السنين كلها، وإن أفادها إلى أقل من نصاب فحولها حول الفائدة (۱)، عليه يبني في السنين كلها.

م (°): والقياس ألا فرق بين غيبته عن نصاب أو أقل منه إذا كان زيادتها بولادة أو بدل، وقاله أشهب.

والعلّة في ذلك: أنهم جعلوا سنين تخلف الساعي كسنة واحدة، فإذا غاب عن نصاب فأكثر خمس سنين فصارت في الخامسة ألفاً بفائدة أو ولادة زكاها للسنين كلها، عن الآخرة بعشر، وعن الأربع سنين بتسع تسع (٢).

وإنْ غاب عن أقل من نصاب فصارت ألفاً بفائدة زكاها على حول الفائدة (<sup>۷)</sup> وإن زادت بولادة فقال مالك وابن القاسم يزكيها من يوم تمت نصاباً (<sup>۸)</sup> إلى يوم يأتيه الساعي،

ذلك عبارة النوادر وتهذيب الطالب فعبارتهما: (قال ابن المواز: قــال مـالك ٠٠٠). انظر : النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٧)، تهذيب الطالب، (ج١، ص ٦٧).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٧)، ثهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٧).

<sup>(</sup>٢) «م» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) في: ج (أصلها).

<sup>(</sup>٤) وهو يوم كمال النصاب.

<sup>(°) (°)</sup> ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) وقد تقدم أن هذا هو قول الإمام مالك في المدونة، ونقله عنه أيضاً ابن حبيب كما في النوادر، (ج١، لوحة ٢٢٧)

<sup>(</sup>٧) وهو يوم كمال النصاب، قال الباحي: «ووجه ذلك: أن الفائدة لاتضاف إلا إلى النصاب». انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٨) أيُّ يزكي للأعوام التي كانت فيها نصاباً دون سائر الأعوام، وهو مصدق في ذلك، ووجه

وقال أشهب يزكي ماوجد بيده للسنين كلها<sup>(١)</sup>.

م: إذْ لافرق بين زيادتها بالولادة على نصاب أو أقل منه أنَّ حول ذلك الأصل فيمن لم يتخلف عنه الساعي، فكذلك في الذي تخلف عنه الساعي إذ جعلسوا سنين تخلفه كسنة واحدة في غيره، وبا لله التوفيق.

ابن المواز: قال أشهب: قال مالك: وإن غاب عنه وغنمه عشرون، ثم صارب في العام الثانى ثلاثين فأتى في الثالث وهي أربعون فعليه شاة واحدة (٢).

قال أشهب: والذي أرى إنْ كان نماؤها بولادة أو بدل حتى تحت أربعين أنه يزكي لكل سنة مضت حتى ترجع إلى مالا زكاة فيه، وإن كان نماؤها بفائدة أفادها إليها فللا زكاة فيها أصلاً (٣).

قال ابن المواز: وإن كان نماؤها بولادة فإنما فيها الزكاة لسنة واحدة، وقاله مالك، وابن القاسم، ولم يعجبنا قول أشهب<sup>(2)</sup>، ولو كان كما قال لكان من اكتسب عشر شياه فأقامت سنين تتوالد حتى تمت أكثر من أربعين أن يزكي لكل سنة مضت من يوم أفاد الأصل، ولكان أيضاً من اكتسب أقل من عشرين ديناراً وأقام ذلك عنده عشر سنين شم ربح فيه فتم بربحه خمسة وعشرين ديناراً أن يخرج زكاة العشر سنين كلها إذا كان ذلك في يده إلى اليوم<sup>(6)</sup>.

<sup>-</sup> هذا القول: أن الزكاة إنما تعلقت بماله من يوم كمال النصاب فوحب أن يجري فيها حكم الزكاة من ذلك الحول، وما قبل ذلك فلا تعلق للزكاة بها فلا يعتد بتلك الأحوال كما لو أتاه الساعي في كل عام. انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>۱) أي يزكي لجميع الأعوام، ووجه هذا القـول أنـا إذا كنـا نراعـي مـاوحد السـاعي بيـده دون ماقبل ذلك في الكثرة والقلة والتقصير عنه فكذلــك في تمامـه والزيـادة عليـه. انظـر: المنتقـى، ج٢، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٧).

 <sup>(</sup>٣) بل يبدأ حولها من يوم بلوغها النصاب إلى يوم بحيء الساعي.

<sup>(</sup>٤) وهو قوله: إن الغنم إذا كانت دون النصاب وغاب عنها الساعي ثم زادت بولادة أو بدل فإنه يزكي الجميع للمعروم على ماهي عليه اليوم إلى أن ترجع إلى مالا زكاة فيه. وقد ذكره المصنف.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٧).

م: لايلزم أشهب ما اعتل به عليه محمد لأنه اعتل عليه بسنين من لم يتخلف عنه الساعي، وبالعين وذلك مخالف للذي تخلف عنه الساعي، وإنما يشبه منين تخلف الساعي عنه (1) سنة واحدة من منين من لم يتخلف عنه، فلما كان لا فرق بين زيادة الولادة على نصاب أو أقل منه في سنة من لم يتخلف عنه الساعي فكذلك لافرق بين زيادة الولادة على النصاب أو أقل منه (1) في سنين تخلف الساعي (2).

م: ووجه قول مالك: أنّ مالك أقل من نصاب غير مخاطب بالزكاة فتخلف الساعي عنه وغير تخلفه سواء فلذلك كان حكمه حكم من لم يتخلف عنه الساعى وا لله أعلم.

ومن المدونة قال مالك: وإن غاب الساعي عن خمس من الإبل خمس سنين ثم أتى فليأخذ عنها خمس شياه لأن زكاة الإبل هاهنا من غيرها(٤). (٥)

قال مالك: وإن غاب الساعي عن خس وعشرين من الإبل خسس سنين شم أتى فليأخذ عن السنة الأولى بنت مخاض ولباقى السنين ست عشرة (٢) شاة (٧).

م : يريد وسواء أخذ بنت مخاض من غيرها أو منها فإنما عليه بنت مخاض وفي باقي السنين عن كل سنة أربع شياة.

وقال عبد الملك في المجموعة: إنما هـذا إذا أخذهـا من عددهـا، وإن لم تكن منهـا فليأخذ في العام الثاني مثل ما أخذ في العام الأول(^).(4)

<sup>(</sup>۱) «عنه» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) «في سنة من لم ٠٠٠ أو أقل منه اليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) «فكذلك لا فرق٠٠٠ تخلف الساعي».

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٦، تهذيب المدونة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٥) «قال بعض المتأخرين: وإن كان فقيراً ولا يجد مايزكي عنها إلا أن يبيع بعيراً منها فإنه يزكيها بخمس شياة». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٣ – أ) وهي في هامش نسخة (ب، لوحة ١٥٨ – ب).

<sup>(</sup>٦) في: ب (ستة عشر شاة).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٧، تهذيب المدونة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٧).

<sup>(</sup>٩) «ووقع لعبد الملك في المبسوط إن لم يكن فيها بنت مخاض زكى عن الخمسة أعوام خمس

وقد قال أشهب وابن نافع: إذا غاب الساعي عن أربعين جفرة سنين أو كانت غنما فلم يبق إلا أربعون من غذائها(١) فليس عليه إلا شاة وإن كانت(١) تُشترى له.

سحنون: ولا حجة للساعي أنها من غيرها بخلاف الشنق من الإبل<sup>(٣)</sup>.

م<sup>(1)</sup>: وهذا وفاق المدونة.

ومن المدونة قال مالك: ولو غاب عن مئة وعشرين من الإبل خمس سنين أخذ منه عشر حقاق، ولو كانت إحدى وتسعين أخذ حقتين وثمان بنات لبون(<sup>6)</sup>.

قال أبو الزناد: كان من أدركت من فقهاء المدينة /وهم سعيد بن المسيب، وعروة [٩٥٩/أ] ابسن الزبير(٦)، والقاسم بسن محمد، وأبوبكر بسن عبد الرحمسن، وخارجسة بسن

بنت مخاض، قال بعض المتأخرين: وأرى إن كان فيها في العام الأول بنت مخاض وعزلها للمساكين أن لايكون عليه في الأعوام الأربعة إلا غنماً، ويكسون نماء بنست المخساض للمساكين، وإن أتى الساعي وهي جذعة فهي للمساكين وإن هلكت للمساكين، وإن أبقى بنت المخاض لنفسه زكى عن خمس سنين بنت مخاض، وإن أصاب فيها بنت مخاض في الرابعة زكى أربع بنات مخاض، وعن الخامسة أربع شياة إلا أن يكون أبقى بنت المخاض لنفسه، وكذلك إن كانت خمس من الإبل وغاب عنه خمس سنين، والقياس أن يضمن الغنم إن ضاعت الإبل، لأن كل عام مضى زكاته في الذمة». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٣٤)، وهي في هامش نسخة (ب، لوحة ١٥٨ - ب)

<sup>(</sup>١) أي صغارها كالسخال ونحوها.

انظر: المصباح المنير، ج٢، ص ٤٤٣ - ٤٤٤، النهاية في غريب الحديث، ج٣، ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) «وإن كانت» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٧).

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٧، تهذيب المدونة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) عروة بن الزبير بن العوّام، القرشي، الأسدي، المدني، التابعي الجليل، أبوعبد الله، أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، سمع من ابس عباس، وأبي هريرة، وخالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان من أعلم الناس بحديثها، روى عنه: الزُّهري، ويزيد بن رومان، وخلائق من التابعين. توفي بالمدينة سنة ٩٤هـ. انظر: الجرح والتعديل، ٢/٥٩٣، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص ٥٥، سير أعلام النبلاء، ٢١/٤، تهذيب الأسماء واللغات، ١٤٢١/٤، تهذيب الأسماء واللغات، ١٢١/٤.

زيد(١) وعبيدا لله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود(٢)، وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظراتهم أهل فضل وفقه ودين وربما اختلفوا في الشيء فيؤخذ بقبول أكثرهم وأفضلهم رأيا فكانوا يقولون: لايصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك.

قال أبوالزناد: وهي السنة والأمر عندنا، وقاله عمر بن عبد العزيز ومن قبله من الفقهاء (٣).

وقد تقدم القول في السعاة أنهم يُبعثون قبل الصيف وحين تطلع الثريّا ويصير الناس بمواشيهم إلى مياههم إذ فيه رفق بالناس وبالسعاة.

<sup>(</sup>۱) خارجة بن زيد بن ثابت، الأنصاري، النّجاري، أبوزيد المدني، أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة، روى عن أبيه، وعن عمّه يزيد بن ثابت، روى عنه: الزُّهري، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، وعثمان بن حكيم. توفي بالمدينة سنة ١٠٠ هـ. انظر: الجرح والتعديل، ٣٧٤/٣، طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٢٠، تهذيب الأسماء واللغات، ١٧٢/١، سير أعلام النبلاء، ٤٣٧/٤

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أبوعبد الله، الهذلي، المدني، التابعي الجليسل، عالم المدينة وأحد فقهائها السبعة، سمع ابن عباس، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، وروى عنه: الزُّهري، وعراك بن مالك، وأبو الزِّناد، وهو معلم الخليفة عمر بن عبد العزيز، سئل عنه أبوزرعة فقال: مديني، ثقة، مأمون، إمام. توفي سنة ٩٤هد. وقيل غير ذلك. انظر: الجرح والتعديل، ٥/٩ ٣١ - ٣٢٠، سير أعلام النبلاء، ٤٧٥/٤، تهذيب التهذيب، ٢٣/٧

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٦ - ٣٣٧.

#### [ الباب الخامس عشر]

في من غصبت ماشيته ثم ردت إليه بعد (١) أعوام وأخذ المصدق فيها عيناً

قال ابن القاسم: ومن غصبت ماشيته فردت إليه بعد أعوام فليزكها لعام واحد (٢).

م<sup>(٣)</sup>: كما لو غصبه عيناً<sup>(٤)</sup> فردها عليه بعد سنين أنه يزكيها لعام واحد، فكذلـك . هذا لعلة الضمان فيهما وأنه أحق بذلك إن وجده بعينه فاستويا.

وقال أيضاً ابن القاسم وأشهب إنه يزكيها  $^{(0)}$  لكل عام مضى إلا أن تكون السعاة قد زكتها كل عام فتجزئه لأنها لم تزل عن ملكه، كما لو غصبه نخلاً ثم ردها بعد سنين مع ثمرتها فإنه يزكي مارد منها  $^{(7)}$  فكذلك هـذا، وليس هـذا بمنزلة العين؛ لأن العين إذا غصبه عاد ليس بمال له  $^{(V)}$  وصار الغاصب غارماً له  $^{(A)}$ .

م(١): يريد : فلا يزكي العين ربه إذا رجع إليه بعد سنين إلا لعام واحد، وقالم

<sup>(</sup>١) «بعد أعوام» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المدونة، ج۱، ص ۳۳۸، تهذیب المدونة، ص ٤١، النـوادر والزیـادات، (ج۱، لوحـة
 ۱۹٥).

<sup>(</sup>٣) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) أيُّ ذهباً أو فضة.

 <sup>(</sup>٥) في لوحة رقم (٤٣) من نسخة (ج). أخطأ الناسخ في النقل فأعاد كلاماً كان قد تقدم ذكره في (باب صدقة ماشية الخلطاء) ولا علاقة له بهذا الباب وقد بلغ هذاا لتكرار عشرين سطراً لكنه لم يؤثر على مسائل هذا الباب في هذه النسخة بل حاء الكلام بعد هذا التكرار صحيحاً كاملاً موافقاً لما في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) في: أ (منه).

<sup>(</sup>٧) «له» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>۸) انظر: المدونة، ج۱، ص ۳۳۸، تهذیب المدونة، ص ٤١، النـوادر والزیـادات، (ج۱، لوحـة ٥٩).

<sup>(</sup>٩) «م» ليست في (أ).

مالك في سماع ابن وهب<sup>(١)(٢)</sup>.

قال ابن المواز: ولم يختلف أصحاب مالك في هذا وإنما اختلفوا في الماشية(٣).

م : ولم يختلفوا في الثمرة تردّ إليه أنه يزكيها كل عام، ولا في الماشية إذا كانت. السعاة قد زكتها كل عام أنه لا يزكيها؛ لأنها غنم قد أخذ منها الزكاة عن ربها فتجزيه.

م: وقيل إن الخلاف يدخل وهو خطأ، والصواب أن الماشية كالشمرة يزكيها كل عام إلا أن يكون السعاة قد زكتها لأن رجوعها إليه بعينها كرجوع الشمرة بعينها وقد تقدم ذكر وجه القول الآخر من أنها كالعين، ولو كانت هذه الماشية تزيد وتنقص ولم يزكها السعاة فحكمه (٤) فيها (٥) كحكم من تخلف عنه الساعي (٦) لأنه غير فار، هذا على قولهم (٧) يجب عليه زكاتها كل عام، وبا لله التوفيق.

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٨).

<sup>(</sup>٢) «قال أبوإسحاق: وأما غصبه للحائط فأخذ من ثمرته ماتجب فيه الزكاة، فإذا قلنا إن الثمرة للمغصوب منه صار النماء في نخله مردوداً وإن غصبت منه فعليه الزكاة في ذلك كالغنم إذا قلنا إن غلتها للمغصوب منه، فإن وجد غاصب النخل في كل سنة خمسة أوسق وقد حبسها أربع سنين فأخذ منه رب النخل خمسة أوسق أو ثمانية عشر وسقاً فلا يزكي حتى يقبض منه عشرين وسقاً لأن ما أخذه مفضوض على سائر السنين فإذا أخذ ثمانية عشر وسقاً وقع لكل سنة أقل من خمسة أوسق فلم تجب عليه زكاة؛ لأن ما اخذه مفضوض على جملة السنين فلا يزكي ذلك حتى يصير لكل سنة خمسة أوسق، هذا هو الأشبه بخلاف الديون؛ لأن الدين إذا جمعه حول واحد صار كله شيئاً واحداً، والثمار لا يصح أنْ تضيف ما أصيب منه في سنة إلى سنة أخرى».

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٣ – ب)، وهي في هـامش نسخة (ب، لوحـــة ٩٥٩-أ).

وقد نقلها أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٢٤ – أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٤ – ١٩٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٨).

<sup>(</sup>٤) في: ج (فحكمها).

<sup>(</sup>٥) «فيها» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٨).

<sup>(</sup>٧) في: ب (على أصل قولهم).

قال<sup>(1)</sup>: وأما مايسقط منه فإن قوي رجاؤه فيه حتى اتصل ذلـك بوجـوده فليزكـه لعام واحد، وإن كان على إياس منه استقبل به حولاً.

وقال المغيرة، ومسحنون: بل يزكيه لكل سنة كالمال المدفون يضلُّ عنه مكانه.

ابن المواز: ومن سقط له مال أو ضاع<sup>(٥)</sup> أو غصبه ثم وجده بعد أعوام فليزكه لعام واحد، وقاله مالك وأصحابه، وأما لو دفنه أو رفعه فنسي موضعه ثم وجده بعد سنين فليزكه لكل سنة، قال محمد: إلا أن يدفنه في صحراء أو في موضع لا يحاط به فليزكه لعام واحد كالمال المغصوب<sup>(٢)</sup>.

وقال مالك في ملتقط اللقطة تقيم عنده سنين لا يريد أكلها ولا صدقتها، أو حبسها ليتصدق بها عن ربها فلا زكاة عليه فيها، وإن حبسها ليأكلها فليزكها لحول من يوم نوى ذلك فيها إن كان له بها وفاء (٧).

ابن سحنون: وقالمه المغيرة، وسحنون: إذا نوى حبسها أو أكلها فقلد ضمنها ووجب عليه زكاتها لحول من يوم نوى ذلك فيها حركها أو لم يحركها.

وقال ابن القاسم فيه (^): وفي المجموعة: إذا عرفها سنة ثسم حبسها لنفسه

<sup>(</sup>١) في: ب (يرجع إليه).

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج (أو كرها بحكم). وما أثبتناه موافق لنص النوادر.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٨).

<sup>(</sup>٤) «قال» ليست في أ.

<sup>(</sup>٥) في: (ج) (أو ضل).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٨).

<sup>(</sup>٧) في النوادر: (إنْ كان له بها وفاء من عرْض). النوادر، (ج١، لوحة ١٩٤).

<sup>(</sup>٨) أي في كتاب ابن سحنون.

للحديث (١)؛ فإن لم يحركها فلا زكاة عليه فيها وإن حركها / فمن يومنـذ دخلـت في [٥٩ ١ /ب] ضمانه ويزكى لحول من يومنـذ، وانكره سحنون (٢).

م: وإختصار ذلك كله (٣): أنه لم يختلف في المال يدفنه بموضع يحاط به ثمم يجده به (٤) أنه يزكيه لسائر السنين، وقيل في المغصوب منه يرجع إليه: أنه يزكيه لعام واحد، وقيل: يستقبل به حولاً ثم يزكيه، وقيل في اللقطة ترجع إليه: أنه يزكيها لعام واحد، وقيل: بل لكل عام، وقيل: أنه يزكيها لحول من يوم نوى ذلك فيها، وقيل: بل لحول مسن يوم حركها.

# فصل<sup>(٥)</sup> [ في إمراج القيمة في الزكاة ]

ومن المدونة قال مالك: ومن جبره المصدق على أن أدى في صدقته دراهم رجوت أن يجزيه إذا كان فيها وفاء بقيمة ماوجب عليه وكانت عند محلها.

وقال مالك: ولا يشتري الرجل صدقة حائطـه ولا زرعـه ولا ماشـيته، وقـد كـره ذلك عمر بن الخطاب وابن عمر وجابر بن عبدا لله(٧).

<sup>(</sup>۱) في النوادر: (أخذاً منه بالحديث في قوله: (وإلا فشأنك بها). انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ١٣٥/٢). والحديث أخرجه أبوداود في كتاب اللقطة، ١٣٥/٢ بلفظ: «عرّفها سنة، فـإن حاء صاحبها وإلاّ فشأنك بها»، ولفظ الحديث هو جواب من النبي لله لمن سأله عن اللّقطة.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۱۹٤).

<sup>(</sup>٣) «كله» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) «به» ليست في (ب، ج).

<sup>(°) «</sup>فصل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) في: ب، ج (اشتراء صدقته)، وما أثبتناه هو نص المدونة.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٩، تهذيب المدونة، ص ٤١ - ٤٢. وانظر - الآثـار عـن عـمـر وابن عـمر وجابر بن عبد الله في -: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكـاة، بـاب: في الرَّحـل يصدق إبله أو غنمه ثمّ يشتريها من المصدق، ج٣، ص ١٨٨ - ١٨٩.

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: وإذا أخذ السعاة في صدقة الحب والماشية ثمناً طوعاً أو كرهاً أجزاً ذلك إذا كان السعاة والعمال يضعون مايا حذون من الصدفية (١) مواضعها، وأما الجائر يضعها غير مواضعها فلا يجزي عن صاحبها أخذها منه طوعاً أو كرهاً قاطعه عليها أو لم يقاطعه، اشتراها منه بعد وصوفا إليه أو لم يشترها.

قال أصبع: وقد كان (٢) قبل ذلك يقول: إذا أخذت منه كرهاً في محلها أجزأت عنه، وسمعت ابن وهب يقول: تجزيه إذا أخذت منه كرهاً، وهو رأيي إذا حلست ووجبت في المكوس والسعاة.

قال أبومحمد: يعني بالمكوس من يجلس بالطريق لأخذ الزكاة (٣).

م: والصواب أن يجزيه كما لو أخذ منه الماشية بعينها، وقد قبال النبي الله الدينة الدينة المائة ا

<sup>(</sup>١) في: ب (من الصدقات).

<sup>(</sup>٢) وقد كان: أي ابن القاسم.

 <sup>(</sup>۳) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص ٢٥٥ – ٢٥٦، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٢١)، المنتقى، ج٢، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

#### [الباب السادس عشر]

#### جامع ما(١)جاء في زكاة الحبوب والثمار

قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ﴾ (٢) وقامت سنة رسول الله ﷺ بمقدار مافيه الزكاة من الكيل (٣) ألا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق (٤).

م (٥) : وهـ ذا (٢) حجتنا على أبي حنيفة في قوله: إن الزكساة واجبة في قليله وكثيره (٧).

ولأنه مال تجب في عينه الزكاة فاعتبر بالنصاب كالعين والماشية، وجعل صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو العيون أو البعل<sup>(٨)</sup> العشر، وفيما يسقى بالنضح<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>۱) «حامع ماحاء» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية ١٤١

<sup>(</sup>٣) ((من الكيل) ليست في (ج). وفي: ب (في الكيل).

<sup>(</sup>٤) أخرجه - بهذا اللفظ - مسلم في صحيحه في أوّل كتاب الزكاة، ٥٢/٧ - ٥٣، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، باب: لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، ١٢٨/٤.

<sup>(°) «</sup>م» ليست في : (ب).

<sup>(</sup>٦) ني: ب (وهذه).

 <sup>(</sup>۷) انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه للجصاص، ۲۷/۲ - ۵۲۸، مختصـر اختـالاف العلمـاء،
 (۷) المبسوط، ۳/۳، الهداية، ۱۰۹/۱، بدائع الصنائع، ۹/۲.

<sup>(</sup>٨) البَعْل: هو ما شرب من النَّخِيل بعُرُوقه من غير سَقَّي سماء ولا غيرها. وقال الأزهري: هو ما يَنْبُت من النَّخْل في أَرْضٍ يَقْرُب ماؤها، فَرَسَخَت عُرُوقها في الماء واسْتَغْنَت عن ماء السماء والأنهار وغيرها. انظر: النهاية، (باب: الباء مع العين)، ١٢١/١، الصحاح، (باب: اللهم، فصل الباء)، ١٦٣٥/٤.

<sup>(</sup>٩) أي مَّا سُقِيَ بالدُّوالي والاسْتقاء. والنُّواضحُ: الإبل التي يُسْتَقَى عليها، واحدُها: ناضح. وحماء في اللسان: «والنَّاضِحُ: البَعِيرُ أو النَّـوْرُ أَو الحِمارُ الذي يُستقى عليه الماء. والأُنْشى بالهاء، ناضِحةٌ وسَانِية». انظر: النهاية، (باب النون مع الضاد)، ٦٩/٥، الصحاح (باب الحاء، فصل النون، ١٩/١)، لسان العرب، (نضح) ٤٤٥١/٦.

نصف العشر<sup>(1)</sup>.

وبعث ﷺ معاذاً وكتب له أن خذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب<sup>(٢)</sup>. وأمر بخرص<sup>(۲)</sup> النخل والعنب ثمّ بأخذ زكاتها من التمر والزبيب.

وذكر في كتاب عمرو بن حزم الزكاة في السلت<sup>(4)</sup> وفي حديث آخر الذرة، وكان العلس والدخن والأرز والقطاني حبوباً تقرب مما ذكرنا في الحلقة والاقتيات فألحقها العلماء بها في وجوب الزكاة<sup>(6)</sup>.

والترمس من القطنية<sup>(٢)(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: العشر فيما يستقى من ماء السماء، ٢/٥٥، وأبوداود في كتاب الزكاة، باب: صدقة الزّرع، ١٠٨/٢، والنسائي في كتاب الزكاة، باب: ما مايوجب العشر ١١/٥، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب: صدقة الزروع والثمسار، ١٥٨/١، والرمذي في كتاب الزكاة، باب: ما حاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره ٢٢/٣ – ٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، باب: قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض، ١٣٠/٤، من حديث ابن عمر.

٢) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة، ٩٦/٢، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة، باب: المستدرك في كتاب الزكاة، ١٠١/١، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الزكاة، باب: الصدقة فيما يزرعه الآدميون، ١٢٨/٤ – ١٢٩، عن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: «عندنا كتاب معاذ عن النبي الله أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر».

قال الحاكم: «هذا حديث قد احتجا بحميع رواته، وموسى بن طلحة: تـابعي كبـير، لاينكـر أنْ يدرك آيام معاذ». ووافقه الذهبي فقال: «على شرطهما». وانظر كــلام الزيلعـي والألبـاني على هذا الحديث في: نصب الراية، ٣٨٦/٢ – ٣٨٦، وإرّواء الغليل، ٢٧٧/٣ – ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) الخَرْصُ: حَزْرُ ماعلى النَّخل من الرُّطَب تَمراً. انظر: الصحاح، (باب الصاد، فصل الخاء)، ١٠٣٥/٣

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير: السُّلت: ضَرَّبٌ من الشَّعير أبيضُ لا قِشْرَ له. وقيل: هـو نـوع مـن الحِبْطَة. والأَوَّلُ أَصَحٌ؛ لأَنَّ البيضاء الحِبْطة. انظر: النهاية، (باب السين مع اللام)، ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٥٠٠/٢. قال في المصباح: « والتُرْمُسُ: حَبُّ معروفٌ من القَطَاني. المصباح المنير، (كتاب التاء)، ٧٣/١.

<sup>(</sup>٧) «والعلس، قال ابن كنانه: هو صنف من الحنطة يكون باليمن مستطيل مصوّف، ويجمع مع الحنطة، قال: وهي الإشقالية، وقيل: إنه بين الحنطة والشعير يقرب من عبِلْقة البُر، وأضاف

وروي عن عمر رضي الله عنه أنّ في الزيتون الزكاة وروي ذلك عن ابسن عباس (١).

وقال الشافعي(٢): لا زكاة في الزيتون.

ودليلنا: ماروي عن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه حب يقتات زيته غالباً فأشبه السمسم؛ ولأن الزكاة في الحمص واللوبيا، والزيتون أعم نفعاً في باب الأقوات (٣).

قال بعض العلماء: ولم يأت عـن النـبي ﷺ في الزيتـون أثـر، لأنـه لم يكـن بالمدينـة زيتون وإنما هو بالشام، والشام لم يفتح في زمان النبي ﷺ ، وإنما/ فتحها عمر فــــأمرهم(<sup>6)</sup> [١٦٠/أ]

ربيعة الذُّرة إلى القمح، وقال الليث: والقمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدُّخن صنف يجمع في الزكاة.

قال بعض المتأخرين: وهذا أقيس لاتفاق المذهب على أن أخباز هذه الست صنف يحرم التفاضل فيه وإن كانت هذه الحبوب لا تستعمل على حالها، والمقصود أن تستعمل حبزاً، وكان خبزها صنفاً واحداً، ولا خلاف في القطنية أنها غير مضافة إلى ماتقدم». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٤ - ب)، وقد أضيفت في هامش نسخة (ب، لوحة ٩٤ - ب)، وهي منقولة من التبصرة، للخمي (ج٢، لوحة ٣٠٠). والناسخ عندما نقل عن بعض المتأخرين إنما يقصد: اللخمي، وهو واضح في التبصرة فعندما نقل اللخمي الأقوال في هذه المسألة قال: (وهذا أقيس ٠٠٠) يشير إلى ترجيحه لقول الليث.

<sup>(</sup>۱) أما ما روي عن عمر فأخرجه – عنه – ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة، باب: في الزيتون، فيه الزكاة أم لا؟، ٣٤١/٣، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، باب: ما ورد في الزيتون ١٢٦/٤، وأبوعبيد في كتاب الأموال، ص ٤٤٦.

وأما ما روي عن ابن عباس فأخرجه – عنه – ابن أبي شيبة في المصنف في كتباب الزكاة، باب: في الزيتون، فيه الزكاة أم لا؟، ١٤١/٣، وأبوعبيد في كتباب الأمسوال، ص ٤٤٦، ونسبه إليه: ابن قدامة في المغنى، ١٦٠/٤.

 <sup>(</sup>۲) وهو قوله في (الجديد) ، وهو المشهور. وعلّل ذلك بأنه نبت لا يقتات به فأشبه الخضروات.
 انظر: المهذب، ۱۵۳/۱، روضة الطالبين، ۲۳۱/۲، روض الطالب مسع شسرحه أسسنى المطالب، ۲۸۸/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ج١، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) «فأمرهم» ليست في: (ج).

بأخذ الزكاة من الزيتون، وذلك بحضرة الصحابة فلم يختلف عليه منهم أحد(١).

قال مالك: وما يجمع من الزيتون والتمر والعنب من الجبال فلا زكاة فيه وإن بلغ خرصه (٢) خمسة أوسق ولا يكون أهل قرية ذلك الجبل أحق به وهو لمن أخذه، والأرض كلها الله ولرموله.

قال ابن المواز: إلا ماكان من ذلك في أرض العدو فإن في جميع ماسميت لك الخمس إن جعل في الغنائم(").

ومن المدونة قال مسالك<sup>(4)</sup>: والجلجلان<sup>(9)</sup> وماليه زيبت من حبّ الفجل - ابن المواز<sup>(۲)</sup> - أو حب القرطم<sup>(۷)</sup> مثل الزيتون إذا بلغ<sup>(۸)</sup> حبّيه خسية أوسيق لأن زيبت ذلك كله إدام يقتات به.

واختلف عن مالك في حب القرطم وبزر الكتان فقال مرة: لازكاة في ذلك وبه أخذ سحنون وقال مرة: فيهما الزكاة وبه أخذ أصبغ وروى عنه ابن القاسم في حب القرطم: الزكاة من  $(^{1})$  زيته، ولا زكاة في بزر الكتان ولا في زيته  $(^{1})$ .

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٨)

<sup>(</sup>٢) في: ج (حبّه).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٦)

<sup>(</sup>٤) «قال مالك» ليست في : (ب).

<sup>(</sup>٥) الجُلْحُلان: غمرة الكزبرة. وقيل: هو السمسم في قِشْره قبل أنْ يُحْصد. انظر: الصحاح، (باب اللام، فصل الجيم)، ١٦٦٠/٤.

<sup>(</sup>٦) «ابن الموان» ليست في: (ب).

 <sup>(</sup>٧) القررطيم: حَبُّ العُصْفَر، وكَسْرُ القاف والطاء فيه أَفْصَحُ من ضَمَهما. انظر: المصباح المنهر،
 (٧) القراف، ٤٩٨/٢.

 <sup>(</sup>٨) عبارة المدونة: «اذا بلغ حبه حمسة أوسق أخف مني زيته». انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٩،
 تهذيب المدونة، ص ٤٣.

وليس في المدونة إلا الكلام على زكاة حب الفحل والجلحلان، أما حيى القرطم وبزر الكتان فحاء الكلام عليها في مصادر أخرى كما وثقت ذلك.

<sup>(</sup>٩) «من زيته» ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>١٠) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤٨١ - ٤٨٢، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٥).

<sup>(</sup>١١) «قال أبوإسحاق: وحبّ القرطم وبزر الكتان اختلف هل في زيتهازكاة أم لا فمن أوجب

ولم يأت أن النبي على ولا الخلفاء أخذوا من الخضر زكاة واتصل العمل بذلك فكانت الفواكه مثلها إذ ليس ذلك من أصل المعايش المقتاتة.

وهذا قول مالك وأصحابه إلا ابن حبيب فقال: في الثمار التي لها أصول الزكاة، مدخرة كانت أو غير مدخرة (١)، واحتج في ذلك بقوله عز وجل: ﴿وَهُوَ اللَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (٢) وحقه: الزكاة المفروضة، فعم الثمار كلها، وقد سمي الرمان باسمه تلخيصاً وتصريحاً، فالزكاة فيه وفي

الزكاة في ذلك جعل ذلك كالزيتون والجلحلان لكثرة مايخرج منها من زيت وينتفع به منهما، ومن لم يوحب ذلك شبههما بزيت اللوز الذي لا زكاة فيه وإن خرج منه زيت، قال بعض المتأخرين: ويلحق هذه الأشياء بزر السلحم إذا عمل بمصر، والجوز بخراسان، وقلد ذكر أنهم يعولون على زيته للأكل، وأما الجلحلان فلا تجب الزكاة فيه عندنا بالمغرب على أصل المذهب أن الزكاة إنما تجب فيما كان مقتاتاً، وهو في المغرب إنما يراد للعلاج وتقام منه الأدهان كالبنفسج والورد والياسمين وما أشبه ذلك، ويؤيد ذلك ما تقدم لأبي الحسن بن القصار في التين أنه لايزكي بالمدينة، ويزكي بالشام؛ لأن هذه الأشياء لم يأت في زكاتها نص عن النبي على فيحب أن ترد إلى غيرها مما تجب فيه الزكاة إذا وحد فيها الشروط التي تجب بها الزكاة.

وأما بزر الكتان فالصواب أن لا زكاة فيه؛ لأنه لايراد للأكل، ولا في حب القرطم؛ لأنه ليس بعيش؛ ولأن النصاب في الحبوب خمسة أوسق، وإذا كانت هذه الأوسق لاتخرج من الزيت إلا يسيراً علم أنه ليس من الأموال التي قصد وجوب الزكاة فيها؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يصح أن يجعل النصاب أكثر من خمسة أوسق، ولو قحطت السماء عن الزيتون فحط زيته عن المعتاد بالشيء البين فصار إلى النصف أو ما أشبه ذلك لم تجب الزكاة في خمسة أوسق منه، والعادة أنه يعصر من قفيز زيتون مايزيد على العشرين قفيز زيت ونحو ذلك، وقد قحطت السماء عنه في بعض السنين فكان يخرج من القفيز زيتون غير خمسة أوسق مما يخرج قريباً من الخمسة أوسق على المعتاد فيه كانت فيه الزكاة، وهذا بخلاف القرطم، لورود النص بوحوب الزكاة في الزيتون دون الآخر». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٥٠ – أ)، النص بوحوب الزكاة في الزيتون دون الآخر». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٥٠ – أ)،

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية ١٤١.

غيره من الثمار، وقد قال النبي على في حديث مالك «ليس فيما دون خسة أوسق من الثمار صدقة هذا أن الثمار الثمار صدقة هذا أن الثمار بخلافها(٢).

وقال أبوحنيفة (٤): في جميع الخضر الزكاة، والحجة عليه ماتقدم (٥).

قال ابن القصار (٢): يرجع في التين قول مالك، قال: وإنما تكلم على بلده ولم يكن التين عندهم وإنما كان يجلب إليهم، فأما بالشام وغيره ففيسه الزكاة لأنه مقتات عندهم غالباً كما يقتات السمسم والتمر بالعراق (٧)(٨).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، وهو عند مسلم والبيهقي بلفظ: «لا زكاة في حَبَّ ولا ثُمَــر حتى يبلـغ خمسة أوسق»، وفي رواية: «ليس في حَبَّ ولا تُمْر ... الحديث».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في كتاب الزكاة الأول.

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان والتحصيل، ج٢، ص ٤٨١ - ٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية مع شرح فتح القدير، ج٢، ص ٢٤٢ - ٢٤٣، بدائع الصنائع، ج٢، ص٥٩، وهو رأي أبي حنيفة وحده، أما الصاحبان فليس في الخضروات عندهما عشر وقالا: لايجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق.

<sup>(</sup>٥) أي ماتقدم من الأدلة التي ساقها المصنف، ومنها حديث: «ليس في الخضر زكساة»، وحديث معاذ عندما بعثه النبي الله إلى اليمن وكتب له «أنْ خذ من الحنطة والشعير والتمسر والزبيسب» ولم يذكر الخضروات.

<sup>(</sup>٦) علي بن أحمد، البغدادي، أبوالحسن المشهور بابن القصّار، أحد كبار فقهاء المالكية بالعراق، تفقّه بأبي بكر الأبهري، وولي قضاء بغداد، له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف للمالكين كتاب في الخلاف أكبر منه. توفي سنة ٩٩هـــ انظر: ترتيب المدارك، ٧٠/٧ - ٧١، الدياج، ٢/٠٠١، شحرة النور، ص ٩٢. وانظر - قول ابن القصار هذا في - التبصرة، (ج٢، لوحة ٢٠٠).

<sup>(</sup>V) «قال ابن القصار ٠٠٠ والتمر بالعراق» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>قال بعض المتأخرين: وكذلك في بالاد الأندلس هُو عندهم أصل العيش ويعولون عليه لأنفسهم وعيالهم كما يعول أهل التمر على التمر أو قريب منه، فمن كان ذلك شأنهم وجبت عليهم فيه الزكاة، ومعلوم أن الاستعمال له والاقتيات به أكثر من الزيب، ولم يختلف أن الزكاة تجب في الزبيب وهو في التين عند من ذكرنا أبين، والقول بوجوب الزكاة في القطنية أحسن؛ لأنها تراد اللاقتيات وإن كان غيرها أكثر يراد لذلك، وقول أبي محمد عبد الوهاب: إنها تجب في كل مقتات مدخر ليس بحسن إلا أن يكون أصلاً للعيش، وهذا عبد الوهاب:

ومن المدونة قال مالك: فإذا بلغ كيل ماذكرنا ثما فيه الزكاة<sup>(١)</sup> حب خسة أوسق كان فيما سقت السماء أو شرب سيحاً أو بعلا لا<sup>(٢)</sup>يسقى العشر وفيما سقت السواني بغرب أودائية أو غيره نصف العشر<sup>(٣)</sup>.

قال ابن حبيب: البعل: مايشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها، والسيح: مايشرب بالعيون والعثري ماتسقيه السماء، والنضح: ما يسقى<sup>(4)</sup> بالسواني والزرانيق<sup>(6)</sup> وبالدلو باليد<sup>(7)</sup>.

قال: والوسق: ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد بحد النبي الله فخمسة أوسق ثلاث منة صاع وهم عشرة أرادب(٧)، قال سيحنون: وهمي ستة

هو الفرق بين ماتجب فيه الزكاة وبين مايحرم فيه التفاضل ولا تجب فيه الزكاة، وبين مايحرم فيه التفاضل ولا تجب فيه الزكاة كالجوز واللوز وما أشبه ذلك لأنه وإن كان مقتاتاً مدحراً فإنه لاتجب فيه الزكاة إذ ليس أصلاً للعيش». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٥)، وهذه الزيادة كلها منقولة من التبصرة، (ج٢، لوحة ١٠٢)

<sup>(</sup>١) «مما فيه الزكاة» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٢) «لايسقى» ليست في: (ب).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٩، تهذيب المدونة، ص ٤٢. والسواني: جمع سانية، وهي الناقة التي يُستَقى عليها.

والْغُرب: الدَّلُوُ العظيمة يُستقى بها على السَّانية. انظر: النهاية، (باب السين مع النون)، ٤٤٤/٢، والمصباح المنير، (كتاب الغين)، ٤٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في: ج (ماتسقيه السواني).

<sup>(°)</sup> الزرانيق: مَنَارَتَان تُبْنَيَان على رأس البئر من حانبيها، فتوضعُ عليهما النّعامّة، وهي خشبَةٌ تَعَرَّضُ عليهما، ثُم تُعلقُ فيها البَكْرَةُ فيُسْتَقَى بها. وقيل: هما خشبتان أوْ بنَاءان كالمِيْلِيْن على شَفير البئر من طِين أو حِحارة. وقيل: الزَّرانيق: دُعُمُ البئر، واحدُها: زُرْنَوق. انظر: لسان العرب (زرنق)، ١٨٢٩/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٨).

<sup>(</sup>۷) قال النووي في شرح مسلم ۲۰/۱۸: (... وأما الأردب فمكيال معروف لأهل مصر، قال الأزهري، وآخرون يسع أربعة وعشرين صاعاً». قال محقق كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان، ص ۷۱: «... ويعادل ٦٦ لتراً من الماء المقطّر، أو ٢,١٤ كيلو غراماً من القمح، على أساس أنه (٢٤) صاعاً شرعية، ومقدار الصاع ٢,٧٥ كيلو غراماً من القمح × ٢٤ - ٢,١٤ كيلو غراماً.

أقفزة (١) وربع بأفريقية (٢).

 $a^{(7)}$ : وهي عندنا بصقلية عشرة أمداد وسبعة أغان غير مدين وذلك أن الصاع ثلاثة أمداد وثلث مد بمدنا فغلاث مئة صاع هي ألف مد بمدنا وذلك عشرة أمداد بالكبير وسبعة أغان غير مدين بالصغير.

م: والذي اتفق عليه أصحابنا أن تجب الزكاة من أوسط أعناب بلدنا من ثملاث منة رطل بالكبير (°)، وذلك أن ثلاث منة رطل إذا زببت رجعت إلى الخمس وذلك ستون رطلاً والستون رطلاً فيها ألف ومنتا رطل بالصغير، والرطل الصغير في كيله (٢) مد بمد النبي على فذلك ألف ومنتا مد بمد النبي في وذلك ثلاث منة صاع وهي شمسة أوسق (٧).

ومن المجموعة قال ابن نافع وعلى عن مالك فيمن له النخل والعنب فيسقى نصف السنة بالعين فينقطع فيسقى باقيها بالنضح والسانية فليخرج زكاة ذلك نصف على العشر، ونصفه على العشر وقاله المغيرة، وابن القاسم، وعبد الملك.

وإن سقى أكثرها(٨) بأحد الصنفين كان القليل تبعاً للكثير، وقاله عبد الملك تقدم

<sup>(</sup>۱) القفيز: من وحدات الكيل الساسانية شاع استعمالها في العراق وفارس. وبعد الفتح استعمله المسلمون، وقد وردت نصوص كثيرة عن مِقْدار الخراح الذي فرضه عمر بين الخطاب - رضي الله عنه - مُقدَّرة بالقفيز، حاء في كتاب الأموال لأبي عبيد، ص ۸۸ - ۹۰: «... ووضع عمر رضي الله عنه على أهل السواد على كل حريب عامر أو غامر درهما وقفيزا». قال معق كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان، ص ۷۲: «وهدا القفيز المقدّر في الخراح يعادل ٣٦ صاعاً من القمح، أي ما يزن ٢٦,١١٢ كيلو غراماً، أو ما سعته في الخراح يعادل ٣٦ صاعاً من القمح، الما من المار، والأحكام السلطانية، للماوردي، ص ١٤٨، والأحكام السلطانية، للماوردي، ص ١٤٨،

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٨).

<sup>(</sup>۳) «م» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٤) في: ج (وتسعة) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٥) في: أ (بالكم).

<sup>(</sup>٦) ني: أ (ني كله).

 <sup>(</sup>٧) كلام ابن يونس هذا نقله المواق في التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل، ج٢، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٨) في: ج (وإن سقى أحدهما بأكثر الصنفين).

الكثير أو تأخو(١).

قال ابن القاسم: وجل ذلك ثلثا سقيه أو ما قارب ذلك، فأما مازاد على النصف باليسير فليخرج نصفين (٢).

قال عبد الوهاب: واختلف في ذلك فقيل: الأقل تبع للأكثر<sup>(٣)</sup>، وقيل: يؤخذ مــن كل واحد بحسابه وقيل: ينظر إلى الذي حيى به الزرع فيكون الحكم له.

فوجمه الأول: فملأن غمالب الأصول أن الأقبل تبع للأكثر، كالضمأن والمعمز إذا اجتمعا في الزكاة والغنم المأخوذة في صدقة الإبل فكذلك مسألتنا.

ووجه الثاني: قوله: فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشس فعم ولأنه زرع سقى سقيا له تأثير في الزكاة فكان المأخوذ منه معتبراً بسقيه.

ووجه الشالث: أن الغرض بالسقي كمال الزرع وهذا لايوجد إلا في الآخر، والأصول شاهدة كالرجل يداين (٤) قوماً في سقي زرعه، والنفقة عليه شم يفلس أنه يبدأ بآخرهم نفقة، لأنه الذي حيى الزرع بنفقته وسقيه، فكذلك مسئلتنا (٥)، فما كمل به فالحكم له (٢).

م : وكما يبدأ من ثمن الزرع في التفليس من تم الزرع<sup>(٧)</sup> بنفقته، فكذلك هذا.

قال ابن أبي زمنين: وما يسقى بالبد بالدلو فهو بمنزلسة ماسيقي بالسواني وبالزرانيق، قال: ورأيت فيما نقله بعض شيوخنا أن ابن حبيب سئل عن الزرع يعجزه الماء فيشتري صاحبه مايسقيه به كيف يزكيه؟ قال: يخرج عشره، وسئل عنها عبد الملك

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٨ –٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٩).

 <sup>(</sup>٣) في: أ (فقيل الأقل تبع للأكثر كالضأن) فكلمة (كالضأن) زائدة وليس هـذا موضعهـا لأنـه
 ذكرها عند توجيهه للأقوال وهو واضح في المتن.

<sup>(</sup>٤) في: ج (تداين ورقا) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٥) «وهذا لايوحد٠٠٠ مسألتنا» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ج١، ص ٤١٧ - ٤١٨.

<sup>(</sup>٧) «من تم الزرع» ليست في: (ج، ب).

ابن الحسن<sup>(١)</sup> فقال: يخرج نصف العشر<sup>(١)</sup>.

م: قال بعض فقهائنا: وهذا أعدل؛ لأن الحديث إنما فرّق بين النضح وغيره (٣) لمشقة السقي، وهذا فيه المشقة بإخراج الثمن وقد يحتاج في سقى النضح بالسواني إخراج الثمن للأجراء ومن يتولى له ذلك، فلا فرق (٤).

م<sup>(°)</sup>: وينبغي على هذا القياس في عمل الكروم ومشقتها أن يخرج فيها نصف العشر لأن ذلك أشد من السقى وأكثر تعباً (<sup>٢)</sup> ونفقة، ولو قاله قاتل كان صواباً.

#### فصل(٧) [١ – في خرص العنب والنمر)

ومن المدونة: قال مالك: ولا يخرص إلا العنب والتمر للحاجة إلى أكلهما رطبين ويخرص الكرم عنبا إذا طاب وحلّ بيعه والنخل إذا أزهت وطابت وحل بيعها لا قبل ذلك، يقال في هذا الكرم من العنب كذا وكذا ثم<sup>(^)</sup> يقال ماينقص هذا العنب إذا تزبب ومايبلغ أن يكون زبيبا، فإن بلغ خسة أوسق أخذ منه وإلا فلا، وكذلك النخل ينظر كم مكيله الرطب ثم يُقال ماينقص إذا يبس وصار تمراً فيسقط ذلك، فإن بقي بعد ذلك مافيه الذكاة ذكاة (أكاة ذكاة).

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زريق، بن عبيد الله بن أبي رافع، مولى رسول الله هذه أبو مروان، يعرف بزُونان - بضم الزاي - من أهل قرطبة، كان يذهب - أولاً - مذهب الأوزاعي، ثم رجع إلى مذهب مالك، سمع من ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وغيرهم وولي قضاء طليطلة. توفي سنة ٢٣٢هـ. انظر: تاريخ ابن الفرضي، ٢١٢/١، حذوة المقتبس، ص ٢٦٣، ترتيب المدارك، ٢٠/٣، الدياج، ٢٩/٢، شحرة النور، ص٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٩)، النكت والفروق، ص ٣١٤ – ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) «وغيره» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٦٩). وهذا رأي عبد الحق رحمه الله، والمصنف هنا لم يصرح بأسمه كما هي عادته.

<sup>(</sup>٥) «س» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٦) «تعبأ» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٧) «فصل» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>A) «يقال ۰۰۰ ثم» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٩، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

ابن شهاب: وكان النبي على يبعث عبد الله بن رواحة (١) فيخرص النخل حين يطيب أوَّله قبل أن يؤكل شيء منه ثم يخير اليهود أياخذونها (٢) بذلك الخرص أو يدفعونها إليه، وإنما أمر الرسول على بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الشمر (٣) و:يفرق فكانوا على ذلك (١).

قال مالك: وإن كان رطب هذا النخل لايكون تمراً، ولا هذا العنب زبيبا فليخرص أن لو كان ذلك فيه ممكنا، فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه العشر إن كان مما تسقيه العيون والسماء، وإن كان يشرب بالسواني فنصف العشر، كان ثمن ذلك أقل من عشرين ديناراً أو أكثر، وكذلك النخل يكون بلحاً لا يزهي، كذلك يباع ويؤكل إذا بلغ خرصها خمسة أوسق أخذ من ثمنها لا من تمرها، وإن لم يبلغ خرص ذلك كله خمسة أوسق فلا شئ فيه وإن كثر ثمنه، وهو فائدة لا يزكيه صاحبه (٥) إلا بعد حول من يوم يقبضه (١).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة... الأنصاري، الخزرجي، من السابقين الأولين من الأنصار، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بـدراً، وما بعدها إلى أن استشهد بمؤته. انظر: سير أعلام النبلاء، ١/ ٢٣٠)، والإصابة، ٧٧/٦ – ٨٠، ترجمة (٤٦٦٧).

والحديث: أخرجه الإمام أحمد في المسند ١٦٣/٦، وأبوداود في كتاب الزكاة، باب: متى يخرص التمر، المراب المربية في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، باب: خرص التمر، ١٢٣/٤ من طريق ابن جريج أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان النبي في يعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه». قال الألباني في إرواء الغليل ١٨١/٣: رجاله ثقات كلهم، غير أنّه منقطع بين ابن حريج وابن شهاب، وله شاهد من حديث حابر أخرجه البيهقي في كتاب الزكاة، باب خرص التمر، ١٢٣/٤، وأحمد في المسند ٣٦٧/٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الزكاة، باب: الخرص، ٢٨١/٣ - ٣٩.

<sup>(</sup>٢) في: أ (ليأخذوها).

<sup>(</sup>٣) في: ب ، ج (التمر) وما أثبتناه من (أ) هو نص المدونة، ج١، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) «صاحبه» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٣٩ – ٣٤٠، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

وقال مالك<sup>(۱)</sup> في كتاب ابن سحنون في العنب الذي لايتزبب يبلغ خرصه ان لو تزبب خسة أوسق أنه إن وجد في البلد زبيباً فليشتره للزكاة وان لم يبع<sup>(۲)</sup> بـالبلد زبيب أخرج من ثمنه، قال ابن المواز: ليس له أن يخرج زبيباً وليخرج ثمناً، وقبال ابن حبيب: يخرج من ثمنه وإن أخرج منه عنباً أجزأه، وكذلك الزيتون الذي لازيت<sup>(۲)</sup> له أو الرطبب/ الذي لايتمر إذا أخرج من حبه أجزأه<sup>(٤)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: ولا يخرص الزيتون ويؤتمن أهله عليمه كما يؤمنوا على الحب فإذا بلغ كيل حبه خمسة أوسق أخذ من زيته (٢).

وفي السليمانية: ولا ينظر إليه في وقت رفعه حتى يجف ويتناهى في حال جفافه فإذا كان فيه خمسة أوسق بعد التجفيف ففيه الزكاة من زيته(٧) وإلا فلا(٨).

ومن المدونة: وإن كان لازيت له كزيتون مصر فمن ثمنه على مافسرنا في النخيـل والكرم.

قال ابن القاسم: ومن باع زيتوناً له زيت، أو رطباً يكون تمراً، أو عنباً يكون زبيباً فعليه أن يأتي بزكاة ذلك زيتاً أو تمراً أو زبيباً من عشر أو نصف عشر، قال مالك وإن لم يضبط خرصه ولا أن يتحرى له فليؤد من ثمنه، قال(1): وأما مالا يكون زبيباً ولا تمراً ولا زيتاً فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ شمسة أومق(١٠).

<sup>(</sup>١) ((مالك) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) ن: ب، ج (وإن لم يكن في البلد زبيب).

<sup>(</sup>٣) ني: ب، ج (الذي لا يتزيت).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٩).

<sup>(°) «</sup>وقال ابوإسحاق: وكيف أوحب الزكاة في البلح إذا كان لا يتمر ويبقى هكذا وانظر لو أدى عنه ثمراً والواحب عنده أن يخرج عنه ثمناً وهل يكون كمن أخرج عرضاً عن عين؟». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٢، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٧) «من زيته» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>A) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۲۹).

<sup>(</sup>٩) «قال» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٢، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

م: قال عبد الوهاب في الزيتون الذي له زيت والرطب والعنب الذي يكون تمسراً
 أو زبيباً يباع حباً فقيل: يخرج من ثمنه وقيل: من زيت أو تمر أو زبيب مثله.

قال: فمن أصحابنا من جعل الإخراج من ثمنه رواية في أخذ القيم في الزكاة، ومنه من علله بأن الإخراج من عين ذلك قد فات ببيعه، وهذا هو الصحيح.

ولا يجوز إخراج القيم عندنا في الزكاة خلافاً لأبي حنيفة (١) لقوله على الإبل من الإبل والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحب من الحب (٢٠). فنصه (٣) على مايؤخذ من كل جنس يمنع التخيير بينه وبين غيره، ولأن الزكاة حق يخرج على وجه الطهرة (٤) كالرقبة في الكفارة، وهو (٥) لو تصدق بقيمة العبد لم يجزئه (٢)، فكذلك الزكاة، ولأنه لو أخرج في (٧) زكاة الفطر نصف صاع من غير قوت بلده قيمته قيمة صاع من قوت بلده لم يجزئه (٨)؛ لأنه أخرج زكاته بقيمة، وفي ذلك أيضاً معنى شراء الصدقة (٩).

ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال على وابن نافع عن (١٠) مالك: لايبعث في الحرص إلا أهل المعرفة والأمانة.

قال عنه ابن نافع: ويخرص الحائط نخلة نخلة حتى يفرغ منه ثم يجمع ذلك(١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ج۲،ص ۵۷۹ – ۵۸۳، مختصر اختلاف العلماء، ج۱، ص ۵۳۸، المبسوط، ج۲، ۲۵۱، الحدایة، ج۱، ص ۱۰۱ – ۱۰۲، بدائم الصنائع، ج۲، ص ۲۳، ۷۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في كتاب الزكاة، باب: صدقة الزرع، ج٢، ص ١٠٩، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب: ماتجب فيه الزكاة من الأموال، ج١، ص ٥٨٠، من حديث معاذ بن حبل.

 <sup>(</sup>٣) في: ج (فتبيينه) وفي: أ (فتعليله) وهي تصحيف من (فتعيينه) أذ هي عبارة الأصل المنقول عنه
وهو المعونة، ج١، ص ٤١١.

<sup>(</sup>٤) في: ب (الطهارة).

<sup>(</sup>٥) في: ب (والأنه).

<sup>(</sup>٦) في: ب (لم يجزه).

 <sup>(</sup>٧) في: ب (ولأنه لو أخرج عن زكاة الفطر صاعاً منفير قوت بلده٠٠٠).

<sup>(</sup>٨) في: ب (لم يجزه).

<sup>(</sup>٩) انظر: المعونة، ج١، ص ٤١٠ – ٤١١.

<sup>(</sup>١٠) «عن مالك» ليست في (ب).

ومن المدونة: قال مالك: ولا يترك الخراص لأصحاب الثمار شيئاً لمكان الأكل والفساد وإن لم يكن في الخرص إلا خمسة أوسق أخذ من الخمسة ولم يترك له شي (١).

وقال ابن حبيب: وليخفف الخارص ويوسع على أهل الحوائط لما ينتفعون وينــالون من رؤس النخل، وهذا خلاف<sup>(۲)</sup> قول مالك<sup>(۳)</sup>.

ابن المواز: قال مالك: ويحسب على الرجل كل ماجذ (4) أو علف أو تصدق به أو وهبه من زرعه بعد ما أفرك (<sup>0)</sup> إلا الشئ التافه، ولا يحسب ماكان من ذلك قبل أن يفرك.

قال ابن القاسم: وأما ما أكلت الدواب بأفواهها عند الدراس فبلا يحسب، ويحسب ماعلفهم منه (٦).

قال في العتبية عن مالك: ولا يحسب عليه ما أكل بلحاً، وليس هـو مثل الفريك يأكله من زرعه ولا الفول والحمص يأكله أخضر، هـذا يتحراه فإن بلغ خرصه على التيبيس (٢) خمسة أوسق زكى وأخرج عنه حباً يابساً من ذلك الصنف، قال في كتاب ابن المواز: وإن شاء أخرج من ثمنه (٨).

<sup>(</sup>١١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٦).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٢، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) في النوادر: «قال أبومحمد: وقول ابن حبيب هذا خلاف ماروي عن مالك أنهم لا يخلى لهـم شئ من ذلك». انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) في: ب (كل ما أخذ).

<sup>(</sup>٥) أي: اشتد وانتهى. يقال: أَفْرَك الزَّرع: إذا بلغ أَنْ يُفْرَك باليد، وفَرَكْتُه فهو مَفْرُوك وفَرِيك. انظر: النَّهاية، (باب الفاء مع الراء)، ٤٤٠/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٦ – ٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) في: ب (على اليبس).

<sup>(</sup>۸) انظر: العتبية، ج۲، ص ٥٠٤، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٧)،

وقال أشهب<sup>(۱)</sup>: من استأجر على خرط<sup>(۱)</sup> زيتونه على الثلث فعليه زكاة ذلك الثلث<sup>(۳)</sup>.

ومن المجموعة، وكتاب ابن سحنون قال مالك: وإذا خرص خارص مشة وسق، وخرص آخر تسعين، وآخر ثمانين، أخذ من قول(<sup>1)</sup> كل واحد ثلثه<sup>(۵)</sup>.

ومن المدونة: قال: ومن خرص عليه أربعة أوسق فرفع خمسة أحببت لمه أن يزكي لقلة إصابة الحراص اليوم(٢).

م: قال بعض شيوخنا القرويين: ولفظة: أحببت هاهنا على الإيجاب وإن كان موضوعها (٢) الاستحباب فربما وردت على الإيجاب (٨).

م : وهو صواب<sup>(٩)</sup>.

وقد قال مالك في المجموعة، وكتاب ابن سحنون: يؤدي عن(١٠) كل مــازاد علــى ماخرص عليه.

قال في كتاب ابن المواز: إن كان الخارص من أهمل الأمانية والبصر لم يكن على صاحب الثمرة إلا ماخرص عليه ولكن الخراص اليوم لايبصرون فأرى أن يؤدي (١١) زكاة ماوجد إذا خرص عليه أربعة فأصاب شمسة، وفي كتاب ابن سحنون: وروى (١٢) ابن نافع

<sup>(</sup>١) الذي في النوادر: (قال عنه أشهب). انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) «خرط» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) «قول» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٢، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

 <sup>(</sup>٧) في: ب (وإن كان موضوعاً للاستحباب وربما وردت في موضع الإيجاب).

<sup>(</sup>A) انظر: النكت والفروق، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٩) في: ب (وهو أصوب).

<sup>(</sup>۱۰) «عن» ليست في: (أ، ب).

<sup>(</sup>۱۱) في: ب (أن يزكي).

<sup>(</sup>١٢) في: أ (وقال).

وعلي عن مالك أنه إن خوصه عالم فلا شئ عليمه فيما زاد وإن خوصه جاهل فليزك<sup>(١)</sup> الزيادة، وقال ابن نافع: يزكي<sup>(٢)</sup> الزيادة خوصه عالم / أو غير عالم<sup>(٣)</sup>.

م : وهو القياس كالحاكم يحكم بحكم ثمّ يظهر أنه خطأ صراح لم يختلف فيه.

#### فصل [٢ – في المائط يكون فيه من أعلى التمر أو أدناه، كيف يؤخذ منه]

ومن المدونة قال مالك، وإذا كان الحائط صنفاً واحداً من أعلى التمر أو أدناه المخذ منه، وإن كان أجناساً الحذ من أوسطها جنساً، ابن وهب: وقال أبوأمامة بن سهل(<sup>1)</sup>: في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ (<sup>0)</sup> قال هو الجعرور ولون حبيق (<sup>1)</sup> فنهى النبي ﷺ أن يؤخذ في الصدقة (<sup>٧)</sup>.

وكتب عمر بن عبد العزيز بأن يؤخذ البرني(٨) من البرني واللون من اللون

اسم رحل. انظر: النهاية، (باب الجيم مع العين)، ٢٧٦/١، (وباب الحاء مع الباء)، ٢٣٦/١، والصحاح، (باب الراء، فصل الجيم)، ٢١٥/٢، (وباب القاف، فصل الحاء)، ٤٥٥/٤.

<sup>(</sup>١) ني: ب (فليؤد).

<sup>(</sup>٢) ئ: أ (يۇدي).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) هو أسعد بن سهل بن خُنَيف بن واهسب... الأسدي، الأنصاري، ولد في حياة النبي ه، روى عن أبيه، وعن عمر، وعثمان، وابن عباس، وروى عنه: الزهري، وابنه محمد، وغيرهما. مات سنة ١٠٠هـ. انظر: الاستيعاب، ١٥٧/١، ترجمة (٣٣)، الجرح والتعديل، ٢٤٤/٢، سير أعلام النبلاء، ٢٧/١٥.

<sup>(</sup>٥) سبورة البقرة، آية ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) الجَعْرُورْ: ضَرَبَّ من الدَّقل يحمِلُ رُطَباً صِغَارًا لا خير فيه. ولون الحُبَيْق - قال عنه في النهاية -: هو نَوعٌ من التمر رديء، منسوب إلى ابن حُبَيْق، وهو

<sup>(</sup>٧) الحديث - الذي فيه نَهِيه هو عن أخذ هذه الأنواع من التمر في الصدقة - أخرجه أبوداود في كتاب الزكاة، باب: مالا يجوز من الشمرة في الصدقة، ١١١/٢، والنسائي في كتاب الزكاة، باب: قوله عز وجل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ٤٣/٥، والطبري في التفسير، ٥٦١/٥، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٨) البَرْنِيُّ: أَنوعٌ من أُجودِ التَّمرُ. قيل: إنه أعجمي، ومعناه: حِمْلٌ مُبَارَك، لكن أَدْخَلته العرب في كلامها وتكلمت به. انظر: المصباح المنير، (كتاب الباء)، ١٥٥١.

ولايؤخذ البرني من اللون وأن يؤخذ (1) من الجرون ولا يضمنونها الناس(7). يعني بـالجرن أنادر التمر(7).

وقال ابن نافع عن مالك في المجموعة: إذا كان الحائط رديثاً (1) كله أو جيداً كله فليبتع له رب الحائط وسطاً من التمر، وقاله عبد الملك، قال ابن نافع: رآه بمنزلة الغنم، وليس كذلك.

وقال عنه ابن القاسم، وأشهب: بل يؤدي منه، وقال به ابن نافع.

قال عنه أشهب: وإن كان في الحائط رديء $^{(0)}$  وجيد أخذ من كل صنف بقدره، وكذلك إن كان أحدهما أكثر، وهو كاجتماع الشعير والقمح، وقاله أشهب، وقال عنه ابن القاسم في أصناف من التمر يؤدي من وسطه، وقال به، وقد روى القولين عن مالك ابن القاسم وأشهب، وابن نافع، وقال مالك: العجوة من وسطه $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) «يؤخذ» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٠ - ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس: «الجُرْنُ - بالضمِّ - البَيْدَر. وأَحْرَنَ التَّمْرَ: حَمَعَهُ فِيه. وحاء في الصحاح: «والجُرنُ والجَرِيْنُ: موضع التمر الذي يجفف فيه». انظر: ترتيب القاموس المحيط، (باب الجيم)، ١٠٩١/٥.

<sup>(</sup>٤) في: ب (دنياً).

<sup>(</sup>٥) ني: ب (دنياً).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٥- ٢٣٦).

<sup>( (</sup>وقال أبو إسحاق: فالأشبه أنه ليس كالغنم؛ لأن الغنم لها أسنان معلومة أمر بأخذها في الزكاة، وقال عمر: تعد عليهم السخلة ولا تأخذها، والتمر ليس من هذا الباب، قال أبواسحاق: ولعل ابن القاسم أراد به متى أخذ من كل صنف بقدره شق ذلك لاختلاطها في الحاقط فأخذ من الوسط، ولو كان لامشقة في ذلك لانبعى أن يأخذ من كل صنف بقدره هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٧). وهذه الزيادة ليس هذا مكانها وقد اتضح لي ذلك حينما وحدت النص السابق كله في شرح تهذيب البراذعي، لوحة (ج١، لوحة ٣٧٥) وهذه الزيادة تمثل رد أبي إسحاق توجيه ابن يونس لأحد الأقوال في المسألة السابقة فابن يونس يقول: إن كان في الحائط أجناساً فقولان أيضاً أحدهما أن يؤخذ من أوسطها، ووجه هذا القول قياساً على الماشية. فرد أبو إسحاق هذا التوجيه وقال: «الأشبه أنه ليس كالغنم

م: فصار في الحائط إذا كان فيه من أعلى التمر أو أدناه قولان: أحدهما: أن يؤخذ منه بعينه، والثاني: أن عليه أن يأتي بالوسط، فوجه هذا قياساً على الماشية، ووجه الأول: أن الأصل كان أن يؤخذ زكاة كل شئ من عينه لقوله على أصدقة كل مال منه، فخصت السنة في الماشية أن يؤخذ من الوسط وبقى ماسواه على أصله.

وإن كان في الحائط اجناساً فقولان أيضاً: احدهما: أن يؤخذ من أوسطها جنساً، والآخو: من كل جنس بقدره.

فوجه الأول: قياساً على الماشية(١)، ووجه الثاني: قياساً على الأصل.

#### فصل [٣ – في وقت وجوب الزكاة في العب والثمار]

ومن المدونة: قال مالك: ومن مات وقد أزهى حائطه، وطاب كرمه، وأفرك زرعه واستغنى عن الماء وقد خرص عليه شئ أو لم يخرص فزكاة ذلك على الميت إن بلغ مافيه الزكاة أوصى بها أم لا بلغت حصة كل وارث مافيه الزكاة أم لا<sup>(٢)</sup>، وأما إن مات قبل الأزهاء والطيب فلا شئ عليه، والزكاة على من بلغت حصته من الورثة مافيه الزكاة دون من لم تبلغ حصته ذلك (٣).

## فصل (2) [2 – في المال يكون بين شركاء، كيف يُزكّى؟]

قال مالك: والشركاء في النخل والزرع والكرم والزيتون والذهب والورق والماشية لايؤخذ من ذلك الزكاة حتى يكون لكل واحد منهم ماتجب فيه الزكاة، وليس على من لم تبلغ حصته من ذلك مقدار الزكاة زكاة (٥).

#### فصل [٥ – في أخذ الزكاة عن الموائط المحبِّسة في سبيل الله]

قال مالك: وتؤدى الزكاة عن (١) الحوائط المبسة في سبيل الله أو على قوم

<sup>(</sup>١) هنا مكان الزيادة التي أشرنا إليها آنفا.

<sup>(</sup>٢) «بلغت ٠٠٠ أم لا» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤١، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٤) «فصل» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٣، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٦) ني: ب (على).

بأعيانهم أو بغير أعيانهم، وقد حبس الصحابة بالمدينة حوائط فلم تزل الزكاة تؤخذ منها(١).

قال ابن المواز<sup>(۱)</sup>: إن بلغ حظ كل واحد من المعينين مافيه الزكاة، ولا زكاة، على من لم يبلغ حظه ذلك وإن كان في جملة الحائط مافيه الزكاة<sup>(۱)</sup>.

وقال سحنون: المعينون وغيرهم سواء إذا خرج من الجميع خمسة أوسق ففيه (<sup>4)</sup> الزكاة.

وقال عبد الملك: إذا حبست على من تحلّ له الزكاة فلا زكاة فيها، وإن كان على غيرهم زكيت (٥)(١).

م: فوجه قول سحنون وهو ظاهر المدونة أن انحبس عليهم إنما يملكون الحوائط ملك انتفاع لا ملك ابتياع ولا ميراث ولا يتصرفون فيها تصرف المالك فكأنها مبقاة (٧) على ملك المحبس وأجرها جار عليه فكان الاعتبار في الزكاة بملكه لا بملكهم.

ووجه قول ابن المواز: أن الزكاة إنما هي في الثمرة لا في الحوائط فمن وجبت لمه الثمرة فعليه الزكاة كما لو أوصى لرجل بثمرة حائطه سنين والثلث يحمله لكان عليه الزكاة فكذلك هذا.

ووجه قول ابن الماجشون إذا حبست على من يأخذ الزكاة / فلا زكاة فيها فلأنها [٢٦١/أ]

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٣، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

 <sup>(</sup>٢) في: ج (قال ابن نافع) وهي خطأ والصواب ما أثبتناه كما سيتضح ذلك من توجيه المصنف لهذا القول وهو أيضاً نص النوادر، (ج١، لوحة ٧٠).

<sup>(</sup>٣) «ولا زكاة ٠٠٠ الزكاة» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٤) في: ج (ففيها).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٠).

<sup>(</sup>٦) ((قال أبو إسحاق: وانظر: إذا حُبست الأصول على المساكين ينبغي أن تزكى إن بلغ مافيها مافيه الزكاة، وينبغي لو لم يكن فيها مافيه الزكاة أن تضاف إلى ما للمحبس من أصل». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٧).

<sup>(</sup>٧) في: أ (مبقى).

إذا كانت تعود إليهم $^{(1)}$  فلا فائدة في أخذها $^{(1)}$  منهم، وبا لله التوفيق $^{(7)}$ .

ومن المدونة قال مالك: ومن جعل إبلاً له في سبيل الله يحبس رقابها ويحمل على نسلها أو أوقف مئة دينار يسلفها الناس ففي ذلك الزكاة، وإن أوقف الدنانير أو الماشية لتفرق في سبيل الله أو على المساكين أو لتباع الماشية ويفرق الثمن فيدركها الحول قبل أن يفرق فلا يؤخذ منها زكاة لأنها تفرق ولا تترك مسبلة (1).

م: لأنها على غير ملك مالك فتزكى عنه.

قال ابن المواز: وما كان يفرق أصله مـن العـين خاصـة فإنـه لا يزكـى كـان علـى معينين أو مجهولين.

وأما الأنعام يفرق أصلها أو ثمنها فلم يفرق حتى جاء الحول فقال ابن القاسم مرة: هي مثل الدنانير، ولا أعلم<sup>(٥)</sup> أن مالكاً قاله، وقال ابن القاسم أيضاً ورواه عن مالك وقاله أشهب: إن كانت تفرق على مجهولين فلا زكاة فيها وإن كانت على معينين فالزكاة على من بلغت حصته مافيه الزكاة.

قال محمد: وهذا أحب إلينا بخلاف الدنانير، لأن من أوصي له بمال لا يزكيه حتى يقبضه، وأما الغنم فإنها تزكى وإن لم تقبض.

<sup>(</sup>١) في: ج، ب (عليهم).

<sup>(</sup>Y) في: أ ، ب (في إخراجها عنهم).

<sup>(</sup>٣) «وقال طاووس ومكحول فيما حبس على المساحد لا زكاة فيه لأنه إن قدر أنه باق على ملك المحبس لم تجب فيه الزكاة؛ لأن الميت غير مخاطب بالزكاة، وإن حمل على أن ملكه سقط لم تجب فيه الزكاة أيضاً؛ لأن المساحد غير مخاطبة بالزكاة وحوزها للمسحد كحوزها للعبد إذا كان صغيراً وحاز العبد لنفسه إذا كبر، وإنما استسلم مالك في هذا للعمل لا أنه القياس». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٧). وهذا النص موجود في التبصرة، للخمى، (ح٢، لوحة ٥٠). ونقله عنه صاحب التاج والإكليل، ج٢، ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) في: أ (مسيبة) وفي: ج (لنسل). والصواب ما أثبتناه من (ب). إذ هو نص المدونة، ج١، ص ٣٤٣ – ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) في: أ (ولا أعلم إلا أن مالكاً قاله) ولاشك أن (إلا) زائدة.

قال(١): وإن كانت الأمهات موقوفة ويفرق نسلها أو أصول نخل ويفرق ثمرها فقال ابن القاسم إن كانت على معينين فلا زكاة على من ليس في حصته مافيه الزكاة من ثمرة أو نسل، وإن كانت على مجهولين ففي جملة الثمرة وفي الأولاد الزكاة إذا تم للأولاد حول من وقت الولادة في الوجهين جميعاً.

وقال سحنون إذا كان في جملة الشمرة خمسة أوسق ففيها الزكاة كانت على معينين أو مجهولين، وكذلك في نسل الأنعام إذا كان في جملة الأولاد نصاب ففيها الزكاة كانت على معينين أو مجهولين (٢).

م(") : ولا خلاف أنَّ في الأمهات الزكاة لأنها موقوفة لما جعلها له.

قال ابن القاسم: أو وقفت الأنعام ليكون غلتها من لبن وصوف ونحوه يفرق على معينين أو غير معينين فالزكاة في الأمهات والأولاد جميعاً وحوضًا واحد لأن ذلك كله موقوف(6).

#### فصل [٦ – كل نوع من أنواع المال يجمع إلى نوعه في الزكاة]

ومن المدونة قال مالك: ويجمع التمر كله بعضه إلى بعض في الزكاة، وكذلك العنب<sup>(٥)</sup> يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة، قال مالك: وإن كانت كرومه<sup>(١)</sup> مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض، وكذلك بجمع الماشية والحب<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن المواز.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٩ - ٢١٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٠).

<sup>(</sup>٣) في: ج (محمد). والصواب ما أثبتناه من (أ، ب) لأن ذلك ليس من كلام ابن المواز لعدم وحوده في المصادر التي نقل منها المصنف.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٠٩، ٢١٠)، تهذيب الطالب، (ج١، ص٧٠).

<sup>(</sup>٥) «العنب» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٦) في: ج (كرومهم).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٤، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

# فصل (١) [٧ - ما اتفق في الزرم والنبات والمساد من الجنس الواحد أهيث بعضه إلى بعض وكمل منه النساب]

م<sup>(۲)</sup>: قال مالك: وإذا كانت الأرض تزرع مرتين في السنة فليـؤدي في كل مرة ولا يجمع عليه ماحصد في المرتين، وإنما ينظر إلى كل حصـاد، وكذلك في المختصر، قال ابن سحنون عن أبيه <sup>(۳)</sup>: أما إن كان <sup>(٤)</sup> يحصد في كل مرّة خمسة أوسق فليزك، وإن كان لم يصب إلا أقل من خمسة أوسق في كـل مرة فإن مازرع في الصيف في أولـه يضم الى <sup>(٥)</sup> مازرع في آخره ويجعل كالبكري <sup>(٦)</sup> والمتأخر، وكذلك يضم مـازرع في أول الشـتاء <sup>(٧)</sup> إلى آخره ولا يضم زريعة الصيف إلى زريعة الشـتاء <sup>(٨)</sup>.

## فصل [٨ – إذا استقر وجوب الزكاة في العبوب والثمار ثم ضاع المال قبل إخراج زكاته، فعل يضمن زكاته؟].

ومن المدونة (٩) قال ابن القاسم: ومن حصد زرعه وجد تمره وفيه ماتجب فيه الزكاة فلم يدخله بيته حتى ضاع القمح من الأندر، والتمر من الجرين فلا يضمن زكاته، وكذلك لو عزل عشر ذلك في أندره أو جرينه (١٠) ليفرقه فضاع بغير تفريط فلاشيء عليه، وقد قال مالك فيمن أخرج زكاته ليفرقها عند محلها فضاعت من غير تفريط فلاشيء عليه (١١) فكذلك هذا (١٢).

<sup>(</sup>۱) «فصل» ليست في: ب.

<sup>(</sup>٢) ني: ج (محمد).

 <sup>(</sup>٣) في النوادر: (قال ابن سحنون عن أبيه قال مالك٠٠٠). النوادر، (ج١، لوحة ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) في: ب (هذا إن كان يحصد).

<sup>(</sup>٥) ((إلى) ليست في: (أ) وفي: (ب) (مع)

<sup>(</sup>٦) في: أ (كالبكير).

<sup>(</sup>٧) في: أ (السنة).

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٦٩).

<sup>(</sup>٩) «ومن المدونة» ليست في: (أ، ب).

<sup>(</sup>۱۰) «أو جرينه» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>١١) «وقد قال مالك ٠٠٠ فلا شيء عليه» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>١٢) انظر: المدونة، ج٢، ص ٣٤٤، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

محمد: قال أشهب: هذا إذا كان هو الذي يلي تفرقة زكاته<sup>(۱)</sup> وإن لم يلها فعليه زكاة مابقى فقط للمصدق<sup>(۲)(۲)</sup>.

ومن المدونة قال مالك: وإن أدخل ذلك<sup>(4)</sup> في بيته قبل قدوم المصدق فضاع<sup>(6)</sup> ضمن زكاته وكذلك لو عزل عشرة في بيته<sup>(7)</sup> حتى يأتيه المصدق فضاع ضمنه ؛ لأنه قد أدخله بيته، قال ابن القاسم: والذي أرى أنه إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق لم يلزمه ضمانه<sup>(۷)</sup>.

م: يريد: إذا عزله في بيته وأشهد عليه لم يضمن عند ابن القاسم، ويضمن عند مالك.

قال ابن القاسم (<sup>۸)</sup>: وقد بلغني عن مالك أنه قال في ذلك إذا لم يفرط في الحبوب لم يضمن.

قال مسحنون: وقد قاله المخزومي: إذا عزله وحبسه للمصدق<sup>(٩)</sup> فتلف بغير سببه (١١٠) فلا شيء عليه إذ ليس عليه أكثر مما صنع وليس إليه دفعه (١١٠).

<sup>(</sup>١) في: ج (زكاة الحب).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١١)، تهذيب الطالب، (ج، لوحة ٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) «قال أبو إسحاق: وإذا أدخله بيته على أنه ضامن للزكاة وأراد التصرف في ماله فهذا أبين أنه إن ضاع فعليه الزكاة وأما لو خشي عليه في الأندر فأدخله بيته على باب الحرازة لم يضمن شيئاً». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٨). وهذا النقل عن أبي إسحاق موجود بنصه في المقدمات، لابن رشد، ج١، ص ٣١٣، وموجود بمعناه في التبصرة، (ج٢، لوحة ٧٠١) والمواق، ج٢، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) «ذلك» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٥) «فضاع» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٦) «في بيته» ليست في : (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٤ - ٣٤٥، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>A) «قال ابن القاسم» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٩) في: ج (المصدق) وما أثبتناه من (أ، ب) هي عبارة تهذيب المدونة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>١٠) في: ب: (بغير تفريطه) وما أثبتناه هو نص المدونة.

<sup>(</sup>١١) عبارة المدونة: (وليس عليه إليه دفعه) وعبارة التهذيب (تهذيب المدونة): (وليس عليه دفعه). انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٥، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

وقال عنه (۱) في غير المدونة إذا عزل عُشره ثـم استقرضه أو أكلـه أو باعـه فقـد ضمنه فإن فلّس لم يحاص به (۱) السلطان غرماءه لأنه لو (۱) مات لم يلزم ورثته إخراجهــا إلا بوصية / فتكون في ثلثه (۱).

وقال أشهب: إذا كان هو يلي إخراج زكاة زرعه فعزل عُشره ليفرقه فلم يفرط في تفرقته حتى ضاع فلا شيء عليه ولا فيما بقي، وإن فرط ضمن، وإذا لم يكن يلى إنفاذ ذلك وإنما يأخذه المصدق لم يجزئه (\*) إن تلف ماعزله، وعليه زكاة مابقي، وبهذا أخذ ابن المواز، قال (\*): ولو أدخله بيته بعد انتظار منه للمساكين فطال ذلك وخاف ضياعه فلا ضمان عليه بعد ذلك (\*).

وقد تقدم في أول كتاب (^) الزكاة الأول كثير من معانى هذا الفصل.

# فعل<sup>(٩)</sup> [٩ – في اجتماع العشر والخراج]

ومن المدونة قال مالك: ومن اكترى أرض خراج أو غيرها فزرعها فزكاة ما أخرجت الأرض على المكتري، ولا يضع الخراج اللذي على الأرض زكاة ماخرج منها عن الزارع(١١٠) كانت الأرض له أو لغيره وقاله عمر بن عبد العزيز وغيره(١١).

قال عبد الوهاب: وقال أبوحنيفة: إنَّ العشر والخراج لا يجتمعان(١٢).

<sup>(</sup>١) أي قال سحنون عن المحزومي كما في النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١١).

<sup>(</sup>٢) ني: أ (بها).

<sup>(</sup>٣) ني: ج (لما).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١١).

<sup>(°)</sup> ني: ج (لم تجزه).

 <sup>(</sup>٦) ابن المواز، ونسبة هذا القول لابن المواز حاء صريحاً في عبارة النوادر.
 انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١١)، وأيضاً في تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢١١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٠).

<sup>(</sup>A) في: أ ( في أول باب من الزكاة الأول).

<sup>(</sup>٩) «فصل» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>١٠) في: أ (من الزرع)، وفي: ج (على الزارع). وما أثبتناه هو نص المدونة، وتهذيب المدونة.

<sup>(</sup>١١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٥ - ٣٤٦، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>١٢) انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه، للجصاص، ٥٣/٢ - ٥٣٤، مختصر اختلاف العلماء، الإ ٤٤٣ - ٤٤٣)، المبسوط، ٢٠٧/٢، بدائع الصنائع، ٥٧/٢.

ودليلنا قوله عَلَى: «فيما سقت السماء العشس» (١) فعم، واعتباراً بارض الصلح المكتراة (٢)؛ لأنّ الخراج كراء، والعشر زكاة فلم يمنعها الخراج، كمن اكترى أرضاً فزرعها (٣).

وقال أبوحنيفة: فيمن اكترى أرضاً فزرعها(٤) أن الزكاة على رب الأرض(٥).

ودليلنا<sup>(١)</sup> قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٧) وربها غير زارع ولا حــاصد، وإنما المخاطب الزارع لأنه هو الحاصل والمالك لذلك الحب دون غيره<sup>(٨)</sup>.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن أخرجت أرضه طعاماً كثيراً تجسب فيه الزكاة فباعه ثم أتى المصدق فليأخذ من البائع العشر أو نصف العشر طعاماً ولا شيء له على المبتاع، فإن أغدِم البائع ووجد الساعي الطعام بعينه عند المبتاع أخذ منه المصدق ورجع المبتاع على البائع بقدر ذلك من الثمن لأنه باع منه طعاماً معيناً فاستحق<sup>(1)</sup> بعضه، وقال (<sup>(1)</sup>) غيره: لاشيء على المبتاع لأن البائع كان له البيع جائزاً، قال سحنون: وقاله أشهب، وهو عندي أعدل<sup>(11)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في: ب (واعتباراً بأرض الصلح وبالأرض المكتراة).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٢٧. وقوله (كمن اكترى أرضاً فزرعها) أي فالزكاة على المكتري (الزارع) وليست على مالك الأرض.

 <sup>(</sup>٤) «وقال أبوحنيفة ٠٠٠ فزرعها» ليست في: (ج) وهو ليس سقطاً بل هو اختصار وهـو نـص
 الأصل المنقول عنه (المعونة)، ج١، ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء، ٤٣٣/١، بدائع الصنائع، ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٦) على أن الزكاة على المكتري (الزارع).

<sup>(</sup>V) سورة الأنعام، آية ١٤١.

<sup>(</sup>٨) انظر: المعونة، ج١، ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٩) ني: ب (استحق).

<sup>(</sup>١٠) عبارة المدونة: (قال سحنون: وقد قال بعض كبار أصحاب مالك٠٠٠).

<sup>(</sup>١١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٥، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

م: فوجه (١) قول ابن القاسم ان البائع باع حقه وحق المساكين فنفذ بيعه في حق نفسه وبطل في حق غيره، وأما في يسره فتؤخذ الزكاة منه لتعلق الزكاة بذمته، ولا ضرر على المساكين في مطالبته، والقياس: قول أشهب؛ لأنه لما كان له أن يعطي الزكاة عنه من غيره لم يكن حق المساكين ثابتاً في عينه فلما لم يتعين حق المساكين فيه كان البيع جائزاً فإذا باعه فقد تعلق الوجوب بذمته فلا يزيله عدمه (٢). (٣)

ومن المدونة: قال مالك: ومن باع ارضه بزرعها وقد طاب فزكاته على البائع(1).

قال في المستخرجة: ولا بأس أنْ يأمن المبتاع عليه فإذا فرغ منه وكاله أخبره بما وجد فيه فأخرج زكاته، قال ابن القاسم وإن باعه من نصراني فأحب إليّ أن يتحفظ (٥) من ذلك حتى يعلم مايخرج منه (٦).

ومن المدونة: قال مالك: وإنْ كان الزرع حين البيع أخضر فاشترطه المبتاع فزكاته

 <sup>(</sup>١) ((م : فوجه) ليست في: (ج).

 <sup>(</sup>۲) نقل كلام ابن يونس هذا أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٢٨)،
 والمواق في التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل، ج٢، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) «قال أبو إسحاق: وهذا القول أحسن، وذلك أن من عليه زكاة زرع له أن يخرج من غير الزرع الذي وجد إن شاء فإذا باع فقد رضي أن يخرج من غيره وهو موسر بثمن ماباع فليس عسره بعد ذلك بالذي ينقض ماكان جائزاً له فعله كمن أعتق وعنده مال ثم أعسر بعد ذلك لدين كان عليه بعد أن كان عنده وفاء وقت عتقه». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٤٨)، وقد نقل هذا النص عن أبي إسحاق أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٢٨).

وجملة: «كمن أعتق وعند مال ثم أعسر ٠٠٠» جاءت مختصرة وواضحة في الذخيرة، ونصها «٠٠٠ كالعبد الجاني إذا باعه سيده والتزم الجنايــه، ثــم أعـــس». انظـر: الذخيرة، ج٣، ص

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٥ - ٣٤٦، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٥) وذلك أن يجعل عليه أميناً أو يخرصه. انظر شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية، ج٢، ص ٤٧٧.

على المبتاع(١)، قال في المستخرجة: فإن اشترط زكاته على البائع لم يجز(٢).

م: لأنه غرر إذ لا يعلم مقداره.

قال عنه (٣) يحيى بن يحيى: ولو باع ثمرة نخل قد أزهت وفيها خمسة أوسق فوجبت زكاتها على البائع فأصابتها جائحة أنقصتها من خمسة أوسق، قال: إن بلغت الجائحة الثلث حتى (٤) يرجع (٩) على البائع من أجلها فلا زكاة عليه وإن لم تبلغ الجائحة الثلث لم يرجع على البائع بشئ وكانت عليه (١) الزكاة كما هي لأنه باع ماتجب عليه فيه الزكاة ولم يرجع على بشئ (٨).

 <sup>(</sup>۱) هكذا في: (أ، ج) وفي: (ب) (فاشترطه المبتاع فزكاته على المشتري) وهو نص تهذيب
المدونة، ص ٤٢، ونص المدونة: «قلت: فإن باع أرضه وفيها زرع أخضر اشترطه المشترى
على من زكاته؟ فقال: على المشتري». انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٦.

ولا أعرف كيف يشترطه المبتاع ومع أن أبا الحسن الصغير نقـل عبـارة الـبراذعي في تهذيبـه للمدونة إلا أنه لم يعلق عليها بشئ. انظر: شرح تهذيب المدونة (ج١، لوحة ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر: العتبية، ج٢، ص ٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) أي: عن ابن القاسم.

<sup>(</sup>٤) «حتى» ليست ني: (ج).

<sup>(</sup>٥) أي المشتري.

<sup>(</sup>٦) أيْ على البائع.

 <sup>(</sup>٧) أي لم يرجع المشتري على البائع بشئ من الثمن للحائحه. وبعبارة أوضح: لم يرد البائع شيئاً من الثمن للحائحة.

<sup>(</sup>٨) انظر: العتبية، ج٢، ص٥٠٣ - ٥٠٤.

وقد اختصر المصنف نص العتبية هذا اختصاراً شديداً فتسبب ذلك في غموض النص وصعوبة فهمه وسننقل هنا نص العتبية ليتضع الغرق بين عبارة الأصل واختصار المصنف لها. «قال يحيى: وسئل ابن القاسم عن غمر نخل بيع وفيه خمسة أوسق، وقد وجبت الزكاة فيها على البائع، فأصابتها حائحة تنقصها من الخمسة الأوسق التي كانت الزكاة إنما وجبت على البائع من أحلها؛ أتوضع الزكاة عن رب الشمرة للحائحة التي نقصتها مما يجب الزكاة في مثله؟ فقال: إن بلغ ما أصاب الثمرة من الجائحة الثلث فأكثر حتى يلزم البائع أن يضع ذلك عن المشتري سقطت عنه الزكاة بذلك؛ لأن الثمرة قد صارت في البيع إلى مالا يجب فيه الزكاة، وإن كان ما أصاب الثمرة منا لجائحة أقل من الثلث لم يوضع ذلك عن المشتري و لم تسقط الزكاة عن البائع؛ لأنه قد باع خمسة أوسق تجب فيها الزكاة ثم لم يرد من الثمن شيئاً للحائحة، فإذا لم يسقط في الجائحة عنه فالزكاة واحبة عليه.» انظر: العتبية، ج٢، ص ٥٠٠

ومن المدونة قال<sup>(١)</sup>: ومن منح أرضه ذميا أو عبداً أو اكراها منه فبلا زكاة على رب الأرض لأنه غير زارع ولا على من زرعها من عبد أو ذمي إذ لا زكاة في أموالهم وزروعهم.

قال مالك<sup>(٢)</sup>: وأما الصبي يمنح أرضا أو يزرع أرضه بنفســه (<sup>٣)</sup> فعليــه العشــر؛ لأن الصغير في ماله الزكاة (٤).

### فصل [١٠] - فيهن هات وقد أوسى بزكاة زرعه الأفضر أو بثهر عائظه قبل طيبه]

قال مالك<sup>(٥)</sup>: ومن مات وقد أوصى بزكاة زرعه الأخضر أو بشمر حائطه قبل طيبه فهي وصية من الثلث غير مبدأة إذ لم تلزمه، ولا تسقط هذه الوصية عن الورثة زكاة مابقي لهم لأنه كرجل استثنى عشر زرعه لنفسه وما بقي فللورثة فإن كان / في حظ كل [٦٣ ا/ب] وارث<sup>(١)</sup> وحده ماتجب فيه الزكاة زُكّي عليه وإلا فلا، قبال: وإنْ كان في العشر المذي أوصى به للمساكين شمسة أوسق فأكثر زكاه المصدق وإن لم يقع<sup>(١)</sup> لكل مسكين إلاّ مدّ إذ ليسوا بأعيانهم وهم كمالك واحد ولا يرجع المساكين على الورثة بشيء<sup>(٨)</sup> مما أخذ منهم المصدق وإن حمل ذلك الثلث لأنه كشيء بعينه أوصى لهم به فاستحق أو بعضه أأ

وقال ابن الماجشون: لا يؤخذ منهم شيء لأنها إلى المساكين ترجع (١٠).

<sup>(</sup>۱) «قال» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٢) «مالك» ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٣) في: ب، ج ( أو يزرع أرض نفسه). وعبارة المدونة: (أو زرع أرضاً لنفسه).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٦، تهذيب المدونة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٥) «قال مالك» ليست في: (أ، ج).

<sup>(</sup>٦) في: ب (في حظ كل واحد منهم).

<sup>(</sup>٧) في: أ (وإن لم يكن).

<sup>(</sup>A) «بشي» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٩) إنظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٦ - ٣٤٧، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>١٠) نَقُلَ قُولُ ابن الماحشون هذا: الشيخ خليل في التوضيح، (ج١، لوحة ٢٣٧).

ومن المدونة قال مالك: وكذلك لو أوصى بثمرة حائطه أو بزرعه كله قبل طيبه للمساكين، أو قال غمرة حائطي سنتين أو ثلاثة للمساكين لم يسقط عنهم زكاة ذلك وإن لم يصر لكل مسكين إلا مدّ لأنهم ليسوا بأعيانهم فهو بخلاف الورثة.

وإما إن أوصى بزكاة زرعه قبل طيبه لرجل بعينه كان كأحد الورثة، وعليه النفقة معهم لأنه استحقه يوم مات الميت، والزرع أخضر، والمساكين لايستحقون ذلك إلا بعد بلوغه وسقيه وعمله والنفقة عليه من مال الميت حتى يقبضوه (١).

قال ابن حبيب: جميع مايحتاج إليه نصيب المساكين من سقي وحصاد وغيره في جلة مال الميت، وحكاه عن ابن القاسم وأشهب(٢).

م: وحكي عن أبي محمد أنه قال: نفقة العشر الموصى به للمساكين من ثلث الموصي فإن ناف<sup>(۲)</sup> ذلك الزرع<sup>(2)</sup> بنفقته على الثلث أخرج منه محمل الثلث فإن لم يكن للميت مال غير الزرع قيل للورثة: أنفقوا عليه وتقاصوهم<sup>(6)</sup> بنفقتكم في ثلث الزرع الموصى بعشره لهم فإن بقي من ثلثه بعد إخراج نفقتكم<sup>(۲)</sup> منه أكثر من عشر جميعه كان لهم العشر<sup>(۷)</sup>، وما بقي فلكم<sup>(۸)</sup>، وإن بقي العشر فأقل لم يكن لهم غيره لأنه باقي ثلث مال<sup>(1)</sup> الميت بعد إخراج نفقتكم فإن أبى الورثة أن ينفقوا أو لم يكن لهم مال دفعوه

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٧، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) نقل هذا عن ابن يونس: أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب المدونة، (ج١، لوحة ٣٣٠). ونقل في التاج والإكليل ذلك عن ابن القاسم وأشهب ثم قال: «الثنيخ: من التلت». انظر: التاج والإكليل، ج٢، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) «فإن نافي ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٤) يعني بالزرع: العشر الموصى به لا جميع الزرع. انظر: شرح تهذيب المدونة، لوحة ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) في: ب، ج (عليهم وتحاصوهم). والصواب ما أثبتناه من (أ) كما هو نسص النكت، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٦) «ني ثلث الزرع ٠٠٠ نفقتكم» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٧) أيّ للمساكين.

<sup>(</sup>٨) أيّ الورثة.

<sup>(</sup>٩) «مال» ليست في: (أ).

مساقاة وكان كالموصى لهم (١) بعشر الجميع يأخذونه من حصة الورثة التي وقعت لهم في المساقاة إلا أن يكون عشر الجميع آكثر من ثلث ماوقع في حصتهم من المساقاة فلا يزاد الموصى لهم على ثلث ذلك، وذلك أن الزرع إذا كان يخرج عشرة أوسق فقد حصل للموصى لهم يعتشرو: وسق، فهم أبدا يأخذونه مما رجع إلى الورثة بعد المساقاة مالم يكن عشر جميع الزرع آكثر من ثلث ما يحصل للورثة في المسافاة (١) فلا يزاد الموصى لهم على ثلث ذلك إذ كأنه جميع ماخلفه الميت (١).

وقال أشهب: إذا أوصى بزكاة زرعه الأخضر فقال: تــؤدى زكاته عنّى فوصيته باطلة<sup>(3)</sup> في حصة من تبلغ حصته ما تجب فيه الزكاة من الورثة؛ لأنها وصية لوارث، ومن لم تبلغ حصته ماتجب فيه الزكاة لم يُؤخذ<sup>(6)</sup> منه شيء ويؤدي ذلك من مال الميت يريد: من ثلثه، وإن كانوا<sup>(۲)</sup> لاتجب في حصة أحد منهسم الزكاة أدى ذلك منه إذا بلغ شسة أوسق يريد: من ثلثه غير مُبدّاً، وإن كان نصيب كل واحد مافيه الزكاة فالوصية باطل<sup>(۷)</sup>، والزكاة عليهم<sup>(۸)</sup>.

م<sup>(1)</sup>: معنى قول أشهب: كأن الميت أراد أن يدفع الزكاة عن من تجسب الزكاة في حصته من الورثة فيؤدى ذلك عنه من ثلثه، فلو فعل ذلك كانت وصية لوارث إذ قلد أدى عنه مايلزمه من الزكاة وأبقى حصته يوفرها فردت وصيته لهذه العلة وألسزم الوارث

<sup>(</sup>١) أي للمساكين.

<sup>(</sup>٢) يمعنى: أن المساقى يأخذ حزءه ثم يقتسم المساكين والورثة مايقى.

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والفروق، ص ٣٠٩ - ٣١٠، وما حكي عن ابي محمد نقله أيضاً أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب المدونة، (ج١، لوحة ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) «باطلة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) «من الورثة ٠٠٠ الزكاة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١) ني: ج (وإن كان).

<sup>(</sup>٧) في: ج (فوصيته باطلة) وما أثبتناه من (أ، ب) هو نص النوادر، (ج١، لوحة ٢١٢).

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۱۲).

<sup>(</sup>٩) «م» ليست في: (أ).

مايلزمه من الزكاة، وأما من لايلزمه في حصته زكاة فلم يدفع عنه الميت شيئاً ولم يوص لـه بشيء فأنفذت وصيته وكانت من الثلث غير مبدأة أذ لم تلزمه(١) بعد.

# قطل (٢) [١١ - فيما يُضَمُّ بعضه إلى بعض من العبوب]

ومن المدونة (٣) قال مالك: والقمح والشعير والسلت كصنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة ولا يضم معها غيرها فمن رفع من جميعها خسة أوسق فليزك ويخرج من كل صنف بقدره(٤).

م<sup>(\*)</sup>: إنما قال يضم ذلك لتقاربه في الخلقه والإنتفاع كالضان والمعز والجواميس والبقر والإبل والبخت وأخذ من هذا من كل صنف<sup>(۱)</sup> بقدره لأنه ينقسم وفيما فيه رأس واحده من الماشية أخذه<sup>(۷)</sup> من أكثرها لأنها لاتنقسم، وإن استويا<sup>(۸)</sup> خيّر الساعي<sup>(۹)</sup>.

ومن العتبية قال ابن وهب وأصبغ في الأشقالية وهي حبة مستطيلة مصوفة هي أقرب خلقة إلى الست والقمح من الشعير وليست من القمح والشعير/ وهي صنف [177/ب] متفرد (۱۰۰).

وقال ابن كنانه: هو صنف من الحنطة يقال له العلس يكون باليمن يجمع من الحنطة (١١).

م: وهو أصوب.

<sup>(</sup>١) لأن الزرع أحضر، والزكاة لا تجب فيه إلا إذا أفرك واستغنى عن الماء.

<sup>(</sup>٢) «فصل» ليست في : (أ، ج).

<sup>(</sup>٣) «ومن المدونة» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٨، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(°) «</sup>م» ليست ني: (ج).

<sup>(</sup>٦) في: ب (جنس)،

<sup>(</sup>٧) «أخذم ليست في (ج).

<sup>(</sup>٨) «استويا» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٩) نقل كلام ابن يونس هذا: أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب المدونة، (ج١، لوحة ٣٣٠).

<sup>(</sup>١٠) انظر: العتبيبة، ج٢، ص ٥١٠ – ١١٥، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٥).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲۳٥).

قال ابن حبيب: وهو قول مالك فيه وجميع أصحابه إلا ابن القاسم فإنه قال: إنه صنف منفرد لابضم إلى القمح والشعير والسلت، وقال ابن كنانه: هو صنف من الحنطة يجمع إليها، وهو الصواب<sup>(۱)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: وأما الدّخن والأرز والذرة فأصناف لايضم بعضها إلى بعض ولا تضم إلى غيرها ولا يزكي حتى يرفع من كل صنف منها الحسة أوسق.

قال: والقطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيسا ومناثبت معرفته عند الناس أنه من القطاني فإنه يضم بعضه إلى بعيض في الزكاة فمن رقيع من (٢) جميعها خسة أوسق أخرج من كل صنف بقدره (٣).

محمد: فإن قيل كيف تجمع القطنية في الزكاة وهي يجوز الواحد منها بالإثنين من (٤) غيره (٥) قيل (٢) فالذهب والورق يجمعان في الزكاة وقد يؤخذ بالدينار (٧) أضعافه من الدراهم (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج٢، ص ١٣٥، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٩٠).

ويلاحظ اختلاف النسخ في ترتيب الكلام عن العلس والمثبت هو من نسخة (أ) وليس هناك نقص في جميع النسخ، غاية ماهنالك هو وجود تقديم وتأخير في بعض النصوص التي نقلها المصنف في هذه المسألة.

والنقل الأخير الذي نقله المصنف عن ابن كنانه ليس تكراراً بل هو نقل ابن حبيب عن ابن كنانه، ثم نقل ابن يونس ماقاله ابن حبيب.

<sup>(</sup>٢) «من» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٣٤٨، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) في: أ (بالأثنين وغيره).

 <sup>(</sup>٥) في البيوع كما أفاد ذلك أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب المدونة، (ج١، لوحة ٣٣١).

<sup>(</sup>٦) ني: ب (قال).

<sup>(</sup>٧) في: ب (وقد يؤخذ في الدنانير أضعافها من الدراهم).

 <sup>(</sup>٨) نقل همذا النص عن ابن يونس في: التوضيح، (ج١، لوحة ٢٣٧)، وفي: شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٣١). وهذا النص هو من كلام الإمام مالك في الموطأ. انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، ج٢، ص ١٦٨ – ١٦٩.

م(1): والترمس<sup>(٢)</sup> والبسيلة (<sup>٣)</sup> من القطنية.

قال أشهب عن مالك في العتبية في الكرسنة أنها من القطنية، وقال ابن حبيب: بل هي صنف على حدته(٤).

قال مالك: وليس في الحلبة زكاة (4).

وقد تقدم (٢) أن في حب الفجل الزكاة إذا بلغ كيل حبه (٧) خسة أوسق أخسة من زيته، وكذلك الجلجلان إذا كان يعصر أخذ من زيته إذا بلغ كيل حبه خسة أوسق، قال (٨): وإن كان قوم لايعصرون الجلجلان وإنما يبيعونه حبّاً ليزيت للأدهان فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا، وقال مالك في المختصر: ويجزي من غنه، وقد تقدم اختلاف قول مالك في حبّ القرطم وبزر الكتان هل فيه زكاة أم لا(٩).

# فصل(١٠) [١٢ - فيمن زرم جنساً واحداً زراعة بعد زراعة]

وإذا زرع جنساً واحداً زراعة بعد زراعة فإن كان حصاده الأول بعد زراعة الثاني أو كانت زراعة الثاني بعد حصاد الأول لم يضم بعضه إلى بعض فإن كان في كل واحد منهما بانفراده دون خمسة أوسق لم تجب فيهما زكاة وإن زرع ثالثاً بعد حصاده الأول وقبل حصاد الثاني لم يضم الأول إلى الثالث وضم الأوسط إلى الأول والثالث فيان كان في الأول وسقان والثالث كذلك والأوسط ثلاثة أوسق زكى عن الجميع لأنك إن

<sup>(</sup>۱) «۴» ليست ني: (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: العتبية، ج٢، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) قال الباحي: «البسيلة هي الكرسنه». انظر: المنتقى، ج٢، ص ١٦٨. ونفى ذلك صاحب التوضيح، (ج١، لوحة ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٥)، المنتقى، ج٢، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) في: ب (قال في المدونة: وفي حب الفحل الزكاة ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٧) ن: ب (إذا بلغ كيله).

<sup>(</sup>٨) الإمام مالك.

<sup>(</sup>٩) «وقد تقدم ٠٠٠ أم لا» ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) هذا الفصل كله ليس في: (ب).

أضفت الأوسط إلى الأول كانا خسة أوسق وإن أضفته الىالآخر كانا خسة أوسق أيضا، وهذا قول ابن مسلمة وإن كان الأوسط<sup>(۱)</sup> وسقا أو سقين لم يجب في شيء من ذلك زكاة وإن كان الأوسط وسقين (<sup>۲)</sup> والأول ثلاثة زُكّى الأول والأوسط دون الآخر، وإن كان الأول<sup>(۳)</sup> وسقين والأوسط وسقين والآخر ثلاثة زكى الأوسط والآخر دون الأول، وإذا كانت زراعة الثاني<sup>(٤)</sup> عندما قرب حصاد الأول لم يضافا<sup>(٥)</sup>؛ لأن الأول في معنى المحصود وإن يبس<sup>(۱)</sup> ولم يبق إلا حصاده كان أبين<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الأوسط» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٢) «والآخر وسقين» ليست في: (ج).

<sup>(</sup>٣) ن: أ (وإنْ كانت الأولى).

<sup>(</sup>٤) في: ج (فإذا كانت زراعات الناس) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٥) في: ج (لايضاقا).

<sup>(</sup>٦) في: ج (وإن لم ييبس) وهي خطأ.

 <sup>(</sup>٧) الذي ظهر لي أن هذا الفصل ليس من كتاب ابن يونس للأسباب الآتية.

١ - سقوطه بكامله من نسخة (ب) وقد أشرت في بدايته إلى ذلك.

٢ - من منهج ابن يونس أنه يجمع الموضوعات المتشابهة في مكان واحد وقسد تكلم في أول باب زكاة الحبوب والثمار على زريعة الصيف وزريعة الشتاء، وهل يجمعان؟ قلو كان هذا الفصل الأعير من كلامه لأتى به هناك.

٣ - وجدت هذا الفصل بكامله في التبصرة للحمسي، ج٢، لوحة ١٠٣ وحاءت في آخره عبارة: «وأرى إذا كانت زراعة الثاني عندما قرب حصاد الأول إلى قوله: كان أبين» وهذا يؤكد أنه من كلام اللخمى، والله أعلم.

### [الباب السابع عشر]

### جامع القول في زكاة الفطر

### [فصل ۱ – في حكمما]

وزكاة الفطر واجبة، واختلف هل هي فرض أو سنة فقيل في قول الله تعالى: ﴿قَلْ الْفَكَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.. ﴾ (١) أنه في إخراج زكاة الفطر ثمم الغدو إلى المصلى بعده، وقيل: إنها داخلة في قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا الرَّكَاةَ ﴾ (٢)، وقاله مالك، وروي عنه أيضاً وعن أكثر أصحابه غير ذلك أنها ثما سنّ الرسول على الحديث (٢) «أنّ الرسول على من تمر أو صاعاً من شعير.

م<sup>(1)</sup>: معنى<sup>(0)</sup> قوله<sup>(۲)</sup>: «فرضها» أي قدّرها، قال الله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّــهُ لَكُــمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ <sup>(۲)</sup> أيْ: قدّرها <sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى، آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ٤٣.

 <sup>(</sup>٣) هو حديث ابن عمر، وقد أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب: مكيلة زكاة الفطر
 ج ١، ص ٢٨٤، وأخرجه البخاري في: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، ج ٣، ص
 ٣٦٧، ومسلم في: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر، ج ٧، ص ٥٧ - ٦١.

<sup>(</sup>٤) ((م)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) ني: ج (ومعني).

<sup>(</sup>٦) في: أ، ج (قولنا).

<sup>(</sup>٧) سورة التحريم، آية ٢.

<sup>(</sup>A) ماذكره المصنف من الإختلاف في حكم زكاة الفطر هل هي واجبة، أو سنة تبع فيه ابن أبي زيد في النوادر، وعبد الحق في تهذيب الطالب، وأحسن ما قيل في هذه المسألة هو ما قاله ابن رشد في المقدمات، قال: ((اتفق جمهور أهل العلم على وحوب زكاة الفطر، واختلفوا هل هي واجبة بالقرآن أوالسنة، فقيل: إنها فرض واحب بالقرآن داخلة في الزكاة التي قرنها الله بالصلاة في محكم التنزيل فقال تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ وروي ذلك عن مالك، ودليله أن النبي ه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد

### [فصل ٣ – في قدر المُفْرَج]

وفي حديث أبي سعيد الخدري: «كنّا نخسرج زكاة الفطر على عهد رسول المفطِّلِيَّ صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أوصاعاً من تمر أو صاعاً من أقط<sup>(١)</sup> أو صاعاً مسن زبيسسب» (٢)، فقيسسل: إن الطعسسام المذكسسور عسسني بسسسه

ذكر أو أنثى من المسلمين وأخذها منهم فكان ذلك من قوله وفعله بياناً محمل قول الله تعالى: ﴿خدْ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلٌ عليهم﴾، وقد روي عن عمر ابن عبد العزيز أنه قال في قوله تعالى ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾ أنها زكاة الفطر ثم الغدوُ إلى المصلى.

وقيل: إنها سنة واحبة فرضها رسول الله ﷺ أي: أوجبها، ولا يصح أن يكون معنى فرضها: قدّرها؛ لأن في الحديث الصحيح حديث ابن عمر: أنّ رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير...) وعلى: تقتضي الوحوب والملزوم، ولا يجوز أن تكون على ههنا بمعنى عن؛ لأنَّ الموجب عليهم غير الموجب عنهم، وقد جمعهــم في الحديث فقال في الموجب عنهم عن كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، أي عن كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وهذا يقتضي أن ما أوحبه رسول الله ﷺ ينطلـق عليه اسم الفرض... ومن أصحابنا من أطلق القول بأنها سنة، وقال: ما رُوي أن رسول ١ الله ﷺ فرضها إنما معناه: قدّرها ووقتها؛ لأن الفرض يكون بمعنى التقدير والتوقيت، قال الله عـــز وحل ﴿قد فرض الله لكم تحلُّه أيمانكم﴾ أي: قدرها، وقــد تقـدم مــا دل علمي ضعـف هــذا خطيئة فإنما يرجع ذلك إلى الاختلاف في العبارة)). انظر: المقدمات، ج ١ ص ٣٣٣ – ٣٣٤. وانظر: المنتقى، ج ٢، ص ١٨٥ – ١٨٦، والتمهيد، ج ١٤، ص ٣٢١ – ٣٢٥، والاستذكار، ج ٩، ص ٩٤، وأحكام القرآن، لابن العربي، القسم الثالث، ص ١٩١٩ – ١٩٢٠، وتفسير القرطبي، ج ١، ص ٣٤٣ – ٣٤٤، ج ٢٠، ص ٢١، والكاني في نقه أهــل المدينة المالكي، ج ١، ص ٣٢٤، ٣٢٥، ومواهب الجليل، ج ٢، ص ٣٦٥، والتوضيح، (ج ١، لوحة ٢٤٧٪.

 (۱) الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف: حبن اللبن المخرج زبده، ويقال أيضاً بكسرها وسكون القاف. انظر: الذخيرة، ج ٣، ص ١٦٨، ونقل هذا المعنى عن التنبيهات.

(۲) انظر: الموطأ، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر، ج ١، ص ٢٨٤، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، ج ٢، ص ٥٤٨، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، ج ٢، ص ٢٧٧.

قال الباحي: «قوله: كنَّا نخرج زكاة الفطر: يلحق عند أكثر أهل العلم بالمسند، وهو منهب مالك والشافعي؛ لأنَّ الصحابي إذا أخبر بفعل من الشرع وأضاف ذلك إلى زمن النبي ﷺ

البرّ(۱)، قال ابن المواز(7): وكان الصحابة يسمّون القمح الطعام، ألا تسرى إلى قبول مسعد ابن أبي وقّاص لوكيله(7) حين فني(8) علف دابته: خذ من طعام أهلك فابتع به شعيراً، ولا تأخذ إلا مثله(9)، يريد: مِثْلاً بمثل، فهذا يدلك أنّ الطعام المذكور إنما عني به القمح.

قيل: فما روى ابن وهب أن في كتاب عمرو بن حزم أن تؤدّى زكاة الفطر مدين من حنطة، أو صاعاً (٢) من تمر (٧)، وذكر أشهب أن عمر بن الخطاب كتب إلى الأجناد: «أدوا صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر (٨) أو مدين من حنطة (٢٠)، قال: ومسئل (٢٠) مسالك عسسن (١١) ذلسك فسأنكر مسا روى مسئ (١٢)

فالظاهر أنه أضافه إلى زمن النبي ﷺ، على أنّ هذا الحديث رواه أبوداود بن قيس عن عياض ابن عبد الله فقال: كنّا نُحْرج إذْ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر فذكره، فصرّح برفعه، فإذا كان الأمر المضاف ثمّا يظهر ويتبيّن ولا يخفى مثله على النبي ﷺ و لم ينكره وأقرّ عليه فإنّه حُحّة ؟ لأنّه ﷺ لا يقرّ على المنكر وإخراجُ زكاة الفطر يكثر المُحرِجون لها والآخلون ويتكرر ذلك حتى لا يُمْكن أنْ يخفى أمرها عن النبي ﷺ وهو بين أظهرهم، فثبت أنّ الخبر حُحَة وأنه مسند. انظر: المنتقى، ج ٢، ص ١٨٧، وانظر أيضاً: فتح الباري، ج ٣، ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>۱) انظر: المنتقى، ج ۲، ص ۱۸۷، شرح النووي على صحيح مسلم، ج  $\overline{V}$ ، ص  $\overline{V}$ ، فتح الباري، ج  $\overline{V}$ ، ص  $\overline{V}$ ، معالم السنن، للخطابي، (مطبوعة مع مختصر سنن أبي داود، للحافظ المنذري)، ج ۲، ص  $\overline{V}$ ، ص  $\overline{V}$ .

<sup>(</sup>٢) في: ب (قال أبوعمد).

 <sup>(</sup>٣) ((لوكيله)) ليست في : (أ، ب).
 والذي في: أ (سعد بن أبي وقاص أمره حين فني...). وفي: ب (سعد بن أبي وقاص وغيره حين فني...).

<sup>(</sup>٤) في: ج (سمّى علف...).

 <sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٦) في: (ب) (أو طعاماً) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٧) ن: ج (من زييب).

<sup>(</sup>٨) في: ج (من زييب).

 <sup>(</sup>٩) أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال، ج ٣، ص ١٢٣٤. قال محققه: وإسناد ابــن زنجويــه لا
 بأس به.

<sup>(</sup>١٠) في: ج (ومثل مالك) وهي خطأ.

<sup>(</sup>۱۱) ((عن ذلك)) ليست في: ج.

<sup>(</sup>۱۲) ئي: ج (ئي).

الحديث (1) في نصف صاع ولم يصح عنده، قال: ويدل أن ذلك لا يجزي على القيمة أن ما ذكر في الحديث الصحيح (1) بعضه أعلى قيمة من بعض، والكيل متفق، والحنطة أفضل (1) ذلك، فلا ينبغي أن ينقص مخرج البر من صاع لارتفاع قيمته، أو لا ترى أن ذلك متساوي في جميع الكفارات، فكذلك هذا.

وذهب أبوحنيفة أن زكاة الفطر غير واجبة<sup>(٤)</sup> وتؤدى نصف صاع من برّ، وصاعاً

<sup>(</sup>۱) الحديث المروي في نصف صاع من حنطة هو حديث الزهري عن ابن أبي صُعيرٌ عن أبيه: أن رسول الله فله قال في صدقة الفطر: ((صاع من برّ أو قمع على كل اثنين: صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أننى ... الحديث)، أعرجه أبوداود في: كتاب الزكاة، باب: من روى نصف صاع من قميع، ج ٢، ص ١١٤، واللفظ له، والدارقطي في سننه، كتباب زكاة الفطر، ج ٢، ص ١٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب من قال: يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع، ج ٤، ص ١٦٧ – ١٦٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الزكاة، باب: مقدار صدقة الفطر، ج ٢، ص ٥٤.

وقد تكلم العلماء في هذا الحديث فقال الحافظ ابن عبد البر: ((هو حديث مضطرب لا يثبت)). وقال الحافظ المنذري: ((في إسناده: النعمان بن راشد ولا يحتج بحديثه)). ونقل الحافظ النعماري الحسني في الهداية في تخريج أحاديث البداية عن الدارقطني في العلل قوله: ((هذا حديث اختلف بما يطول ذكره هنا، ثم نقل عن البيهقي ما قاله الإمام الشافعي: ((حديث مدّين عطأ))، ونقل ايضاً عن الإمام أحمد تضعيفه لحديث ابن أبي صُعير، وقوله عن ابن أبي صُعير: ليس هو بمعروف. انظر: التمهيد، ج ٤، ص ١٣٧، مختصر سنن أبي داود، للمنذري، ج ٢، ص ٢٢، حديث رقم (٢٥٥١)، الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية ابن رشد)، كتاب زكاة الفطر، ج ٥، ص ١١٥ - ١١٧، حديث رقم (٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) ((الصحيح)) ليست في (أ)، ومراده بالحديث الصحيح: حديث أبي سعيد الخدري، وقد سبق تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٧)، تهذيب الطالب، (ج ١، لوحة ٧١).

<sup>(</sup>٤) أيَّ ليست فريضة، إذَّ لابد من حمل كلام المصنف في نقل مذهب أبي حنيفة على هذا المعنى، فأبوحنيفة يقول: هي واحبة وليست فريضة، وهذا مبني على قاعدة الحنفية في التفرقة بين الفرض والواحب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي المتن والدلالة، مثل الكتاب والسنة المتواترة، والواحب ما ثبت بدليل ظني.

مما(١) عداه، وكذلك ذهب ابن حبيب(٢) إلى أن تؤدى من البرّ مدين لهذه الأحاديث كقول أهل العراق والحجة عليهم ما ذكرنا.

### فعل: [٣]

وجعلها الرسول ﷺ على الحو والعبد والصغير والكبير من حاضر وباد وغيره من السلمين./

### [فصل ٤ – في وجوبها على الفقراء]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ويؤدي زكاة الفطر من يحل له أخذها (٣)، قال أبومحمد: واختلف قول مالك فيه.

قال ابن حبيب: وإن أعطى منها قدر قوته يوم الفطر فليس عليه أن يخرجه، وإن كان فيه فضل عن قوت يومه ذلك فليخرج من ذلك الفضل، وإن لم يدخل عليه شيء إلا في غد يوم الفطر فلا شيء عليه، لأن يوم الفطر قد زال، وليس من أهلها.

قال السرخسي في المبسوط: ((... ثمّ الشافعي رحمه الله تعالى أخذ بحديث ابن عمر، وقال: إنها فريضة بناءً على أصله أنه لا فرق بين الواحب والفريضة، وعندنا: هي واجبة؛ لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب علم اليقين وهو خير الواحد، وما يكون بهذه الصفة يكون واحباً في حق العمل، ولا يكون فرضاً حتى لا يكفسر حاحده، إنحا الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم...)). انظر: المبسوط، ج ٣، ص ١٠١، الهداية مع شرح فتح القدير، ج ٢٠ ص ٢٠١ كنز الدقائق مع مسرحه تبيين ٢٠ ص ٢٠١ كنز الدقائق مع مسرحه تبيين الحقائق، ج ١، ص ٣٠٦، وانظر في الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية: أصول السرخسي، ج ١، ص ١١١ - ١١٣، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج ٢، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط ج ۳، ص ۱۰۱، مختصر اختلاف العلماء، ج ۱، ص ٤٧٥، الهداية مع شرح فتح القدير، ج ۲، ص ۲۹، بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۲۲.

 <sup>(</sup>٢) نقله صاحب التوضيح، (ج١، لوحة ٢٤٩ - ب) ونقله أيضاً: الحطاب في مواهب الجليل،
 ج٢، ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٤٩، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

وقال ابن وهب عن مالك في الجموعة: إنْ كان له قوت شهر أو خسة عشر يوماً (١) فهي عليه (٢).

ومن المدونة قال مالك: ويؤديها المحتاج إن وجدها، فإن لم يجد ووجد من يسلفه فليستلف ويؤدي، قال ابن القاسم: فإن لم يجد من يسلفه ولم يكن عنده شيء حتى مضى لذلك أعوم ثمّ أيسر لم يلزمه قضاؤها لماضى السنين (٣).

وقال ابن المواز: ليس عليه أن يتسلف(٤).

قال مالك: وإن أخرها الواجد سنين فعليه قضاؤها لماضى السنين(٥).

م<sup>(۱)</sup>: وسئل أبوعمران: ما الفرق بين تأخير زكاة الفطر وتأخير الأضحية حتى ذهبت أيامها، وذلك كله<sup>(۷)</sup> حق في المال؟ فقال: الأجماع أن لا يضحى بعد انقضاء أيام النحر، والقرب إنما تكون حسب ما رتبته الشريعة، وأما زكاة الفطر فإنها تجب بحلول يوم الفطر أو<sup>(۸)</sup> ليلته، كوجوب زكاة الأموال بحلول الحول، فإن أخرها ضمنها؛ لأنّ الصدقة تنفع المساكين متى تصدّق بها عليهم.

م (١) ولقوله عز وجل: ﴿وَيَدْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُــمُّ مِنْ بَهِــمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (١٠) في غيرهـا، ولا حقّ فيهـا بهـِـمةِ الْأَنْعَامِ﴾ (١٠) في غيرهـا، ولا حقّ فيهـا

<sup>(</sup>١) في: أ، ج (مذلك).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج ١، لوحة ٢٤٨)، تهذيب الطالب، (ج ١، لوحة ٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٤٩، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٠، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٦) ((م)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>Y) ((كله)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) ني: ج (وليلته).

<sup>(</sup>٩) ((م)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>١٠) سورة الحج، آية ٢٨.

<sup>(</sup>١١) في: أ (فلا يذبح).

للمساكين فيصل إليهم نفعها متى أخرجت، وزكاة الفطر مخصوص بها المساكين كزكاة الأموال، فمتى أخرجت إليهم نفعتهم (١)، وقد اختلف قول مالك هي هي داخلة في قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةُ ﴾ (٢) فقياسها على زكاة الأموال أولى (٣).

### [فصل ٥ - في وقت إخراجما]

قال ابن القاسم (٤): واستحب مالك أن تؤدى زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى (٥).

م(١): لقول الله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكَّى وذكر اسم ربه فصلى ﴿ (١).

يريد به: من أخرج زكاة الفطر ثم غدى ذاكراً الله إلى المصلى قصلى (^).

قال ابن المواز: وروى أشهب أنّ النبي ﷺ: أمر بأداتها قبل الغدوّ إلى المصلى (٩٠)، وقال عليه الصلاة والسلام: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»(١٠)، وذلك ليأكل منها

 <sup>(</sup>او زكاة الفطر... نفعتهم) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۷۱).

<sup>(</sup>٤) ((قال ابن القاسم)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج ١، ص ٢٥٠، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٦) ((م)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) سورة الأعلى، آية ١٤، ١٥.

 <sup>(</sup>٨) ((يريد به ... فصلى)) ليست في (أ)، وانظر تفسير الآية الذي أورده المصنف في تفسير القرطي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٢٠، ص ٢١.

<sup>(</sup>٩) هذا قطعة من حديث ابن عمر، وقد تقدم تخريجه، ولفظ البخاري: ((... وأمر بها أنْ تـؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)). انظر صحيح البخاري، كتاب الزكساة، بـاب: فـرض صدقـة الفطر، ج ٣، ص ٣٦٠، وأخرجه أيضاً في باب الصدقة قبل العيد، ج ٣، ص٣٧٥.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال، ج ٣، ص ١٢٥١، والدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر، ج ٢، ص ١٥٦، والبيهقي في السنن الفطر، ج ٢، ص ١٥٦، والبيهقي في السنن الكيرى، كتاب الزكاة، باب وقت إحراج زكاة الفطر، ج ٤، ص ١٧٥ من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر به.

الفقراء قبل غدوهم، كما استحبّ للإنسان أن يأكل قبل غدوه (١).

ومن المدوّنة قال مالك: وإنّ أدّاها بعد الصلاة فواسع (٧).

م(٣): لأنه يغنيهم عن الطلب في ذلك اليوم.

قال<sup>(1)</sup> ابن القاسم: فإن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين فلا بأس به، وكان ابن عمر يبعث بها إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين وثلاثة (<sup>0)</sup>.

وقال سحنون: إن اخرجها قبل الفطر بيومين لم تجزه، وإنما كان ابن عمر يبعث<sup>(١)</sup> بها قبل ذلك بيومين يدفعها لمن يلي الصدقة فيخرجها يوم الفطر<sup>(٧)</sup>.

م (^): ويحتمل أن يكون ابس القاسم إنما أراد بإخراجها قبل الفطر بيومين أي: يدفعها لمن يلي الصدقة كفعل ابن عمر، ومن حمل قوله على ظاهره لزمه أن يقول: يجزئمه إخراجها من أوّل الشهر، وذلك لا يجوز، لأنه أخرجها قبل وجوبها (٩).

قال ابن عدي: وهذه الزيادة في هذاا لحديث (رأغنوهم عن الطواف في هذا اليوم)) يقول أبومعشر.

وقال الزيلعي في نصب الراية ٤٣٢/٢ غريب بهذا اللفظ، وأعلَّه ابن عدي بأبي معشر نجيح.

<sup>(</sup>١) لما روى البخاري في صحيحه عن أنس قال: ((كان رسول الله ﷺ لا يغدو يـوم الفطر حتى يأكل تمرات)). انظر: صحيح البخاري، كتاب العيدين، بـاب: الأكـل يـوم الفطر قبل الخروج، ج ٢، ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٠، الموطأ مع شرحه المنتقى، ج ٢، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) ((م)) ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٤) في : أ (قيل لابن القاسم: فإن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين؟ قال: لا بأس به، وفعله ابن عمر).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٠، تهذيب المدونة، ص ٤٣. والأثر عن ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، ج ١، ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) في: أ، ج (يخرجها).

<sup>(</sup>٧) نقل هذا عن ابن يونس: صاحب التوضيح، (ج١، لوحة ٢٤٨).

<sup>(</sup>A) (م» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٩) انظر: المعونة، ج ١، ص ٤٣٢.

### [فعل ٢ – المسافر يخرج صدقة الفطر عن نفسه حيث كان]

ومن المدونة قال مالك ويؤدّيها المسافر حيث هو، وإنّ أدّاها عنه أهله ببلده اجزأه (١).

# [فعل ٧ – زكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين]

قال مالك: ويؤديها الرجل عن كل من يحكم عليه بنفقته من الأحرار والعبيد مسن المسلمين (٢)، خلافاً لداود في قوله: لا تلزمه إلاّ عن نفسه (٣).

ودليلنا قوله صلى ا لله عليه وسلم: «أدّوا زكاة الفطر عمّن تمونون» (13).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٠، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، ج ۲، ص ۱۸۳، الرسالة، لابن أبي زيد القيرواني (مطبوعــة بهامش الفواكه الدواني) ج ۱، ص ٤٠٤ – ٤٠٥، التفريع، ج ۱، ص ۲۹۰ – ۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحلّى، ج ٦، ص ١٣٧، التمهيد، ج ١٤، ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه الدارقطني في السنن، كتاب زكاة الفطر، ج ٢، ص ١٤١، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب إخراج الفطر عن نفسه وغيره، ج ٤، ص ١٦١ من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمّار الهمداني ثنا الأبيض عن الأغر حدثنا عمير أمرنا رسول الله عنه بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون».

قال الدارقطني: رفعه القاسم، وليس بقوي، والصواب: موقوف.

وقال البيهقي: إسناده غير قوي.

وقال الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٠: حسن.

وأخرجه الدارقطني ١٤٠/٢ من طريق إسماعيل بن همام حدثني علي بــن موســـى الرضــا عــن أبيه عن حده عن آبائه به.

وأخرجه البيهقي ١٦١/٤ من طريق حاتم بن إسماعيل عن حعفر بن محمد عن أبيـه عـن علـي رضي الله عنه قال: ((فرض رسول الله ﷺ على كل صغير أو كبير، حر أو عبد محمن تمونـون صاعاً من تمر...) وقال: ((وهو مرسل)).

قال الألباني في إرواء الغليل ٣٢٠/٣: ((ورحاله ثقات قياذًا ضُمَّ إليه الطريق التي قبله مع حديث ابن عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى).

ومن المدونة قال مالك: إلا المكاتب فإن نفقته، على نفسه، وعلى السيد زكاة الفطر عنه (١).

قال ابن المواز: لأن المكاتب عبد له خارجه بشيء معلوم (٢) جعله عليه، وعلى أن عليه نفقة نفسه، وكان ذلك كله مالاً لسيده قبل أن يشترطه.

م<sup>(۳)</sup>: يريد: فسيده المنفق عليه إذا شرط عليه أن ينفق من مال هو له، إذ العبد وماله لسيده، وكما لو خارج عبداً له بشيء يؤديه كل شهر أو كل سنة، وعلى أن على العبد نفقة نفسه، فإن السيد يؤدي عنه زكاة الفطر<sup>(1)</sup>.

[۱٦٤/ب]

قال ابن حبيب: ولم يختلف / في ذلك عنه (٥) أهل المدينة (١).

م (٧): وقال أهل العراق (<sup>٨)</sup>: يؤديها المكاتب عن نفسه كالنفقة، وقال عبد الوهاب: وفي المكاتب روايتان: فإذا قلنا إنها تلزم السيد فلـلرق، وإذا قلنـا لا تلزمـه فلأنهـا تابعـة

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٠، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>۲) «(معلوم)) ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٣) «(م)» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٤) نقل هذا عن ابن يونس: أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٣٣- أ).

<sup>(</sup>٥) ((عنه)) ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٦) المقصود بهم: الرواة عن مالك من أهل المدينة، وهم: ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف،
 وابن نافع، وابن مسلمة، ونظراؤهم. انظر: كشف النقاب الحاجب، ص ١٧٥ – ١٧٦،
 مواهب الجليل، ج ١ ص ٤٠، شرح الخرشي على مختصر خليل، ج ١، ص٤٨.

<sup>(</sup>٧) ((م)) ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>۸) من فقهاء المالكية، ويعبر عنهم بالعراقيين أو البغداديين، وهم: القاضي اسماعيل، والقاضي أبوالحسن ابن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي أبوالفرج، والشيخ أبوبكر الأبهري، ونظراؤهم. انظر: كشف النقاب الحاجب، ص ١٧٦، مواهب الجليل، ج١، ص ٤٩.

فقول أهل العراق هنا مقابل لقول المدنيين من أصحاب مالك كما هـو واضح مـن السياق وأيضاً: فقد أشار إليه أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحـة ٣٣٣ – أ) بعد أن نقله عن ابن يونس، واعتبره أحد الأقوال الثلاثة في المكاتب في المذهب المالكي.

للنفقة، وإشارته إلى الروايتين الأصحابنا(١).

### [فصل ٨ - في زكاة الفطر عن العبد المعتق بعضه]

ومن المدونة قال مالك: ومن له نصف عبد وباقيه حر فليؤد الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه <sup>(۲)</sup>، وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عمّا عتق منه؛ لأنه لا زكاة عليه في ماله <sup>(۲)</sup>.

قال ابن المواز: وقاله أشهب، قال<sup>(1)</sup>: وهو القياس، وأما الإستحسان<sup>(0)</sup> وهو أحب إلى أنْ يؤدي السيد عن جميعه صدقة الفطر تامة.

وقال عبد الملك: على السيد جميع ذلك، وكذلك في كتاب ابس مسحنون، ورواه عن مالك، قال: لأنه وارثه وهو حابسه عن أحكام (٢) الحرية ولم يعرف مسحنون هذه الرواية وقال مثل ما في المدونة (٧).

وقال ابن حبيب عن أشهب: يؤدي من له فيه الرق بقدر ملكه ويؤدي العبد بقدر ما عتق منه، وهو القياس، وبقول عبد الملك أقول استحسانا (^^).

وليس المراد بأهل العراق هنا: الحنفية، إذ ليس ذلك من مذهبهم بل قالوا: إن السيد لا يؤدي
 عن مكاتبه زكاة الفطر، وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه. انظر: المبسوط ج٣، ص
 ١٠٣ الهداية مع شرحه: العناية (مطبوع مع شرح فتح القدير)، ج ٢، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>١) انظر: المعونة، ج ١، ص ٤٣٤ – ٤٣٥، والمنتقى، ج ٢، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) في: أ (عن حصته).

 <sup>(</sup>٣) تمام العبارة في المدونة: (فلما كان لا زكاة عليه في ماله لم تكن عليه زكاة الفطر). انظر:
 المدونة، ج ١، ص ٣٥٠، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) «قال» ليست في (ب).

<sup>(°)</sup> في : ج (وأما الاستحقاق). وهي خطأ.

<sup>(</sup>٢) في: ج (وهو حابسه على الحرية).

 <sup>(</sup>٧) والذي في المدونة هو أن يؤدي من له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه وليس على العبد
أن يؤدي النصف الآخر عما عتق منه)) وقد تقدم هذا النص في أول المسألة وهو في المدونة،
 ج١، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>۸) انظر: النوادر والزيادات، (ج ۱، لوحة ۲٥٠)، المنتقى، ج ۲، ص ۱۸۳، المعونة، ج ۱، ص ۲۳۷. مر۲۳۷.

م(1): فوجه أن السيد يؤدي عن نصفه ولا شيء على العبد فلأن أحكام الرق أغلب عليه بدلالة منع شهادته وميراثه ونقصان طلاقه وحدّه وسقوط الحج<sup>(٢)</sup> عنه، فكذلك الزكاة ساقطة عنه، ويؤدي السيد بقدر ملكه فيه، كما يلزمه أداء الجميع في ملك جميع، ونصفها إذا كان بينه وبين غيره، وكما لو كان هذا العبد بينه وبين عبد غيره للزم السيد الحر الأداء عن نصفه، ولم يلزم العبد أن يؤدي عن حصته شيئاً، فكذلك هذا.

ووجه القول بأنّ السيد يؤدي جميع الزكاة عنه: لأنه محبوس عليمه بـالرق كـالذي يستغرقه الرق، ولأنه وارثه.

ووجه القول بأن على العبد بقدر ما فيه من الحرية: اعتباراً بالعبد بين الشريكين، ولأنهما يتقاسمان في الخدمة والمنافع، فكذلك هذا في الفطرة، ولأن الفطرة تابعة للنفقة، ونفقته بينهما، فكذلك الفطرة (٣).

م<sup>(1)</sup>: وبالأوّل أقول<sup>(0)</sup>.

### [فصل ٩ – في زكاة الفطر عن العبد بين شريكين]

ومن المدونة قال (7) مالك: وإذا كان عبد بين رجلين أدي كل واحد منهما نصف صدقة الفطر عنه، وإن كان لأحدهما سدسه وبقيته للآخر فسدس الزكاة على اللذي لله سدسه وخسة أسداسها على شريكه(9).

وقاله عبد الملك في كتاب ابن سحنون، وروي عن مالك خلافه أنَّ على كل

<sup>(</sup>١) ((م)) ليست ني (ج).

<sup>(</sup>٢) في: ج (وسقوط سفر الحج عنه).

<sup>(</sup>۳) ((رنفقته ... الفطرة)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) ((م)) ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٥) ((و بالأول أقول)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) (رقال مالك)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥١، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

واحد عنه زكاة كاملة، ولم يعرفها سحنون(١).

 $a^{(1)}$ : وقال أبوحنيفة: لا شيء على ساداته $a^{(1)}$ .

ودليلنا قوله ﷺ: «صدقة الفطر على كل حر وعبد» (<sup>4)</sup> فعمّ، وقال: «أدّوا صدقة الفطر عمّن تمونون» (<sup>6)</sup>، ولأنه حق يتبع النفقة فكانت عليهم كالنفقة (<sup>1)</sup>.

قال ابن المواز عن عبد الملك: ولو كان العبد بين حر وعبد فإن على الحر نصف زكاته فقط، قال عنه ابن حبيب: وقاله مالك(٧).

## [فصل ١٠ – في زكاة الفطر عن العبد الموسي بخدمته لرجل وبرقبته لأخر]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: والفطرة على الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على صاحب الرقبة إنْ قبل الوصية كمن أخدم عبده رجلاً (^^) أمداً فصدقة الفطر عنه على سيده الذي أخدمه (^^).

وقال عنه ابن المواز: إن ذلك على المخدم كالنفقة في الوجهين جميعاً (١٠).

قال: وقال أشهب: ليس على المخدم شيء، وهي على مالك رقبته في الوجهين

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٥٠)، المنتقى، ج٢، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) ((٩)) ليست ني (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، ج ٣، ص ١٠٦، مختصر اختلاف العلماء، ج ١، ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث ابن عمر في فرض زكاة الفطر، وتقدم تخريجه، وهذا اللفظ أفرد له الإمام البخاري في صحيحه باباً أسماه: (باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين). انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، كتاب الزكاة، ج ٣، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ج ١، ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ، ٢٥).

<sup>(</sup>A) في: ب (كمن أخدم رحلاً عبداً أمداً).

<sup>(</sup>٩) ((جميعاً)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>۱۰) ((جميعاً)) ليست في (أ).

جميعاً (١) كقول ابن القاسم في المدونة، قال أشهب: وليس للمخدم في الرقبة حق وهو مثل من أجّر (٢) عبده وشرط على من استأجره نفقته فيإن زكاة الفطر عنه على سيده؛ لأن المستأجر والمخدّم لا يملكون منه إلا خدمة أفعن (٣) الحدمة يزكون؟.

قال ابن المواز: وبقول أشهب أقول؛ لأنه بمنزلة من أخدم عبده شهراً بطعامه، أو قاطع عبده في الشهر على أن عليمه طعامه، وقال ابن عبد الحكم بقول ابن القاسم، واحتجا بخادم الزوجة أن فطرتها على الزوج / الذي عليه نفقتها ولا شيء على مالكة (٤) [١٦٥]. وقبتها).

وليس في ذلك حجة؛ لأن خادم الزوجة إنما يؤديها عن<sup>(٥)</sup> الزوجة لوجوب نفقتها، إذ لو لم يكن فا<sup>(٦)</sup> خادم لكلف الزوج أن يخدمها خادماً وينفق عليها ويزكي عنها؛ لأن ذلك من مؤن الزوجة ويجبر الزوج عليها، ولو قالت الزوجة: أنا أنفق على نفسي وخادمي وأبى ذلك الزوج وقال: أنا أنفق كان ذلك له، ولو تزوجها على ذلك ما جاز، ولو أبى صاحب رقبة المخدم أن ينفق إلا هو ويمنع المخدم من النفقة كان ذلك للسيد (٢) مثل الإجارة سواء، ولو أخدمه على أن لا نفقة للمخدم كان ذلك للسيد، فهذا فسرق ما بينهما (٨).

### [فصل ١١ – زكاة الفطر عن العبد الأعمى والمجنون والآبل]

ومن المدونة: قال مالك: ومن له عبد أعمى أو مجنون أو مجذوم فليــؤد عنــه زكــاة

<sup>(</sup>١) ((جميعاً)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) في: أ (استأجر) وهي محطأ.

<sup>(</sup>٣) ((أفعن)) مكانها بياض في (ج).

<sup>(</sup>٤) ني: ب (ولا شيء على مالك الرقبة)، وني: ج (ولا شيء على مالك رقبتها).

 <sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ، وفي النوادر: (وليس كخادم الزوجـة، لأن الـزوج عن الزوجـة ينفـق على خادمها). انفلر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) ((لحا)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج ١، لوحة ٢٥٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧١).

<sup>(</sup>٨) ((مثل الإحارة... ما بينهما)) ليست في (أ).

الفطر ولا يعتق عليه لما أصابه من البلاء.

قال: ولا يؤديها عن عبده الآبق إباق إباس فأما من يرتجيه لقربه فهي عليه عنه (۱). [فصل ۱۳ - زكاة الفطر عن رقبق التجارة وعن عبيد القراش]

قال: ومن كان عنده رقيق للتجارة مسلمين فليؤد عنهم زكاة الفطسر وإن لم تبلغ قيمتهم منتى درهم (٢).

قال: ومن أخذ مالاً قراضاً فاشترى به رقيقاً فزكاة الفطر عنهم على رب المال في رأس ماله (٣) وليس في مال القراض، وأما نفقتهم فمن مال القراض، وقال أشهب إن بيعوا فكان فيهم فضل مثل ثلث الثمن فعلى العامل سدس تلك (٤) الزكاة، وإن كان الربع فعليه الثمن إن قارضه على النصف (٥).

وقال ابن أبي زمنين: وعلى مذهب أشهب: تؤخذ الزكاة ممـــا بيــد المقـــارض، فــاذا تفاصلا نظر إلى الربح فيكون ما ذكر، كذلك فسره بعض شيوخنا.

م<sup>(1)</sup>: والصواب عندي أن يؤديها رب المال، فإذا تفاصلا نظر إلى الربح، والدليل على ذلك: أن الزكاة إنما هي عن رقابهم، والرقبة فلا حق متعين للمقارض فيها، وقد لا يكون له<sup>(۷)</sup> فيها حق أبداً، وهي اليوم لرب المال فهو<sup>(۸)</sup> الذي يؤدي عنها، وهذا أصلنا في أكثر الأحكام إنما يراعي الحكم يوم وقع لا إلى ما يكون أو لا يكون، وليس لرب المال أن ينقص من مال القراض بعد إشغاله لأمر هو لازم له على الحقيقة. وبا الله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) انظر: المدونة، ج ۱، ص ۳۰۱، تهذیب المدونة، ص ۴۳، الموطأ مع شــرحه المنتقـی، ج ۲، ص۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج ١، ص ٥٥١، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) ((ماله)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) ن: أ (ذلك).

<sup>(</sup>٥) انظر المدونة، ج ١، ص ٣٥١ - ٣٥٢، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٦) ((م)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) ((له)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٨) ن: أ (فهذا) وف: ب (وهو).

وذهب ابن حبيب إلى أنّ فطرتهم كنفقتهم من جملة القراض، ورأس المال هو العدد الأول، واختار ابن المواز رواية ابن القاسم وقوله: إنّ فطرتهم على ربّ المال، قال(١): لأنه شيء ليس على المال وجب، وقد لزم ذلك قبل أن يجب للعامل شيء، وما يأخذه العامل فكالإجارة وتلزمه زكاته(١) في نضوضه(١) وبعد أن يصير له بعد الحول، ألا تراه لو كان العامل لا يدير وربّ المال يدير أن رب المال يقوم ما بيد العامل ويزكي كل عام، ولا يُزكّي العامل إلا ما ينوبه بعد المفاصلة لعام واحد، وكذلك في زكاة رقاب غسم القراض على رواية ابن القاسم، وهذا كله نقل أبي محمد(٤). وقد تقدمت الحجة في زكاة ماشية القراض.

# [فصل ١٣ – زكاة الفطر عن العبد الجاني والمغصوب والمرهون]

ومن المدونة: ومن جنى عبده جناية عمد فيها نفسه فحل عليه الفطر قبل أن يقتل فنفقته وزكاة الفطر عنه على سيده (٥).

قال ابن القصار في العبد المغصوب إن كان يئس منه فهو كالعبد الآبق<sup>(۱)</sup>. قال مالك: ومن رهن عبده فنفقته وزكاة الفطر عنه على سيده<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي ابن المواز،

<sup>(</sup>۲) ((زکاته)) لیست نی (ج).

<sup>(</sup>٣) أي بعد أن يتحوّل إلى دراهم أو دنانير، حاء في الصحاح: ((... وأهل الحجاز يسمون الدنانير والدراهم النض والنّاضِ. قال أبوعبيد: وإنما يسمونه ناضًا إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً؛ لأنه يُقال: ما نضَّ بيدي منه شيء. وخذ ما نضَّ لك من دين، أي تيسر. وهو يستنضُّ حقَّه من فلان، أي يستنجزه ويأخذ منه الشيء بعد الشيء. انظر الصحاح،

وهو يستنضُّ حقّه من فلان، أي يستنجزه ويأخذ منه الشيء بعد الشيء. انظر الصحاح، للحوهري، (باب الضاد، فصل النون)، ج ٣، ص ١١٠٧.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زيد كما في النوادر والزيادات، (ج١، ص ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) انظر المدونة، ج ١، ص ٣٥٧، تهذيب المدونة، ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) ((قال ابن القصار... الآبق)) ليست في (أ). وانظر قول ابن القصار هذا في: تهذيب الطالب، (ج ١، لوحة ٧١). ومعنى قوله: فهو كالعبد الآبق أي لا يزكي سيده عنه للفطر.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٢، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

### فصل [ 12 – في وقت وجوب زكاة الفطر]

قال ابن حبیب: اختلف عن مالك متى حدّ وجـوب الفطـرة، فـروى أشـهب عـن مالك (١): أنها تجب بغروب الشـمس من ليلة الفطر، وبه قال (٢).

م: وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة.

قال ابن حبيب: وروى ابن القاسم وعبد الملك ومطرف عن مالك أنّ حدّ ذلك طلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قالوا، وبه أقول (٣).

 $a^{(1)}$ : وذكر عبد الوهاب هاتين $a^{(0)}$  الروايتين عن مالك، قال: وقال جماعة من  $a^{(1)}$  أصحابنا تجب بطلوع الشمس $a^{(1)}$ .

م<sup>(^)</sup>: فوجه قوله بغروب الشمس: ما روي أنه صلى الله عليه وسلم: «فرض زكاة الفطر من رمضان» (<sup>0</sup>)، فأضاف الفطر إلى رمضان، وحقيقته: بغروب الشمس؛ ولأن من ولد بعد غروب الشمس لم يُدرك شيئاً من رمضان، فلم يلزم إخراج الفطرة عنه، كمن ولد بعد الفجر.

ووجه قوله: أنها تجب بطلوع الفجر: ما روي أنه صلى الله عليه ومسلم: «فوض زكاة الفطر من رمضان» (۱٬۱۰ وإطلاق ذلك لا يُفهَم منه إلا يوم الفطر؛ ولأنه حق في مسال

<sup>(</sup>۱) ((عن مالك)) ليست في (ب).

 <sup>(</sup>۲) یعنی: أشهب. انظر: النوادر والزیادات، (ج۱، لوحة ۲٤۹)، النكت والفروق، ص ۳۱۳، المنتقی، ج ۲، ص ۱۹۰.

<sup>(</sup>۳) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲٤٩)، النُّكـت والفـروق، ص ۳۱۳، المنتقـى، ج۲، ص ۱۹۰

<sup>(</sup>٤) ((م)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) ني: ب (هذه).

<sup>(</sup>٦) ((من)) ليست في (ب، ج) وما أثبتناه من (أ) هو نص المعونة، ج ١، ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ج ١، ص ٤٣٠ – ٤٣١.

<sup>(</sup>٨) (م) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱۰) تقدم تخریجه.

يُخْرَجُ يوم العيد على طريق المواساة فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر، أصله الأضحية.

ووجه قول من قال: إنها تجب بطلوع الشمس: فلأنه نسك مضاف إلى العيمد، فكان وقته وقت صلاة العيد، كالأضحية.

وفائدة هذا الخلاف/ فيمن اشترى عبداً، أو ولد له ولد، أو تزوج امرأة قبل [٦٥ /ب] غروب الشمس، أو بعده، أو باع العبد، أو طلق الزوجة، أو مات الولد في ذلك (١): فيان قلنا: إن الزكاة تجب بغروب الشمس، فلا تجب عليه فيهم زكاة إلا إذا كانوا عنده قبل الغروب؛ لأن وقت الوجوب صادفهم في ملكه، وكذلك إن بقوا في ملكه إلى طلوع الشمس، فتنفق الأقوال: أن عليه زكاتهم، وإن باع أو طلق أو مات الولد بعد الغروب وقبل الفجر فلا شيء عليه في قول من أوجبها بطلوع الفجر أو الشمس، وإن كان ذلك بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس لم تجب عليه على قول من يقول تجب بطلوع الشمس، وإنما يراعى أن يصادفهم الوقت وهم في ملكه (٢).

### [فعل ١٥ – في العبد يُباع يوم الفطر على من تجب زكاته؟]

ومن المدونة: قال مالك: ومن ابتاع عبداً يوم الفطر أدى عنه المشتري زكاة الفطر، ثم رجع مالك فقال: بل يؤديها عنه الباتع؛ لأن الزكاة وجبت عليه فيه قبل (٣) بيعه، قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إلى(٤).

قال ابن المواز: وإن باعه قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فالفطرة عنه على المشتري، وإن باعه بعد غروب الشمس<sup>(ه)</sup> فيستحب للبائع إخراجها عنه، وهي لازمة للمشتري، وقد استحب أشهب فيمن اشتراه يوم الفطر أن يؤدي عنه، وأمنا البائع

<sup>(</sup>۱) «في ذلك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ج ١، ص ٤٣١، المنتقى، ج ٢، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٣) في: ب (قبل أن باعه).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٧، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(°) ((</sup>من آخر ... الشمس) ليست في (ج).

فذلك عليه واجب<sup>(۱)</sup>، بمنزلة المال يزكيه ربه عند حوله ثم يبتاع به مسلعة قمد حال على ثمنها<sup>(۱)</sup> أحوال عند صاحبها فإن الباتع يزكي ذلك المال بعينه ثانية مكانه.

# [فصل ١٦ – فني زكاة الفطر عن العبد يُشتري بالغيار، وعن الأمة تُباعُ على المواضعة]

ومن المدونة: قال مالك(<sup>٣)</sup>: ومن ابتاع عبداً على أن البائع والمبتاع<sup>(٤)</sup> فيه بالخيار ثلاثة أيام، أو باع أمة على المواضعة<sup>(٩)</sup> فغشيهم الفطر قبل زوال أيام الخيار والإستبراء فنفقتهم وزكاة الفطر عنهم على البائع، وسواء ردّ العبد مبتاعمه بالخيار أم لا لأن ضمانهما من البائع حتى يخرج العبد من الخيار، والأمة من الأستبراء<sup>(١)</sup>.

## [فصل ١٧ – العبد المشتري بيعاً فاسداً فطرته على مشتريه]

قال: ومن اشترى عبداً بيعاً فاسداً فجاءه الفطر وهو عسده فنفقته وزكاة الفطر عنه على المشتري، ردّه يوم الفطر أو بعده، لأن ضمانه كان منه حتى يرده (٧).

### [فصل ١٨ – العبد الموروث فطرته على وارثه]

قال: ومن ورث عبداً فلم يقبضه حتى مضى يوم الفطر فنفقته وزكاة الفطر عنه على الذي ورثه، ولو كانوا فيه أشراكاً فعلى كل واحد منهم بقدر حصته (^).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) في: أ (ثم يبتاع به سلعة قد حالت عليها أحوال عند صاحبها فإن المال يزكيه الباتع ثانية مكانه).

<sup>(</sup>٣) ((مالك)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في : ب (أو المبتاع).

<sup>(</sup>٥) المواضعة: هي أن يُحْعَلَ مع الأمة مدة استبرائها في حَوْزِ مقبولٌ حبرها عسن حَيْضَتِهَا. انظر: حدود ابن عرفة مع شرحها للرصاع، ج ١، ص ٣١١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٣، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٣، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٣، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

# 

م: لأن إسلامه بعد وقت الفطر كإسلامه في باقي الفطر والأضحية هي ثلاثـة أيـام
 فقد أسلم ووقتها قائم فوجبت عليه.

قال ابن حبيب: وأجمعوا عن مالك أنه إن أسلم قبل الفجر أنها واجبة عليمه وهي بعد الفجر مستحبة (٢).

م: كيف يكون هذا اجماعاً من مالك ومن يقول بقوله تجب بغروب<sup>(1)</sup> الشمس
 لايوجبها عليه لأنها وجبت وهو غير مسلم.

قال<sup>(٥)</sup>: وقال أشهب: إذا لم يسلم قبل الفطر بيوم وليلة حتى يلزمه صوم يوم منه الفهر المنست عليه بواجبة. قال ابن حبيب: وهذا شاذ، ولو وجبت بالصوم لسقطت عن المولود، وإنما تجب بإدراك حلول اليوم الذي فرضت فيه، وقال أشهب في كتاب محمد: وقد سئل مالك عن الذي يُسلم يوم الفطر فقال: إنما تجب الزكاة على من صام رمضان ولا أرى هذا صام شيئاً منه، فروجع في ذلك فقال: إن فعل فحسن، وما أرى ذلك عليه واجباً (١٠).

<sup>(</sup>۱) (رفصل) لیست فی (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج ١، ص ٢٥٤، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) أيُّ أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان.

<sup>(</sup>٥) ((قال)) ليست في (أ) والكلام هنا لابن حبيب.

<sup>(</sup>٦) أي من رمضان.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٩).

م<sup>(۱)</sup>: وبه قال أشهب.

ومن المدونة: قال مالك: ولا يؤدى عن الجمل زكاة الفطر إلا أن يولد ليلة الفطر حياً أو يومه فيؤدى عنه (٢).

قال ابن حبيب: ولم يختلفوا عن مالك فيمن ولد قبل الفجر أو بعده أنها على الأب، وقال ابن الماجشون: هو فيه بعد الفجر مستحب، وقاله أشهب<sup>(٣)</sup>.

ومن المدونة قال مالك: ومن أراد أن يعق عن ولده فإن ولد له بعد انشقاق الفجر لم يحتسب بذلك اليوم (1) وحسب سبعة أيام سواه ثم يعق عنه يوم السابع ضحى وهو سنة الضحايا والعقائق والنسك، وإن ولد قبل الفجر احتسب بذلك اليوم (٥). وهذا في كتاب الضحايا مستوعب.

قال ابن القاسم ومن مات ليلة الفطر أو يومه ثمن يـلزمك أداء الفطر<sup>(۱)</sup> عنه من ثماليك وأولاد صغار وزوجة وأبوين لم يزلها موته، وقاله مالك إذا ماتوا بعد انشقاق الفجر<sup>(۷)</sup>.

م: وهذا من قول ابن القاسم في قوتهم ليلة الفطر يبدل أنها (^) واجبة بغروب الشمس، وكذلك قوله فيمن مات ليلة الفطر وأوصى بزكاة الفطر عنه أنها من رأس ماله، وهو خلاف ما روى عنه ابن حبيب من أنها واجبة بطلوع الفجر، فاعرفه (¹).

<sup>(</sup>١) ((م)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ج ١، ص ٢٥٤، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) ((اليوم)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج ١، ص ٢٥٤، تهذيب المدونة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٦) في: ج (الفطرة).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج ١، ص ٢٥٤، تهذيب المدونة، ص ٤٣ - ٤٤.

<sup>(</sup>A) ((في موتهم ليلة الفطر يدل أنها)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر: النكت والغروق لمسائل المدونة، ص ٣١٣، ٣١٣.

### [فعل ٢٠ – فيمن مات ليلة الفطر أو يومه وأوصى بالفطرة عنه]

ومن المدونة قال: وإذا مات / ليلة الفطر أويومـه فـأوصى بـالفطرة عنـه كـانت مـن [٢٦٦] رأس ماله، وإن لم يوص بها أمر ورثته بها ولم يجبروا عليها كزكاة العين تحلّ عليـه في مرضـه أو يأتيه مال كان غاتباً عنه يعلم يقيناً أنه لم يخرج زكاتـه فيـامر بإخراجهـا فتكـون مـن رأس ماله(١).

ابن المواز: وقال أشهب هي من رأس المال أوصى بها أو لم يوص $(^{*})$ .

# فسل<sup>(٣)</sup> [٣] - زكاة الفطر لا تلزم الرجل عن عبده أو امرأته أو أم ولمه النصاري].

ومن المدونة: قال مالك: ولا يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده أو امرأته أو أم ولاه النصارى<sup>(4)</sup>، ولا يؤديها إلا عن من يحكم عليه بنفقته من المسلمين خلى المكاتب<sup>(4)</sup>.

م ('): وقال أبوحنيفة يؤديها عن عبيده النصارى (') ودليلنا حديث ابن عمر: «فرض رسول الله على صدقة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكراً وأنشى من المسلمين (') فقيده بالإسلام (')، وروى ابن عباس: «فرض رسول الله على ذكراً الفطر طهرة (')

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج ١، ص ٢٥٤، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲٤۹).

<sup>(</sup>٣) ((فصل)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) ني: ب (النصراني).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٥، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

<sup>(</sup>١) (م)) ليست في ب.

<sup>(</sup>۷) انظر: المبسوط، ج ۳، ص ۱۰۳، مختصر اختلاف العلماء، ج ۱، ص ٤٧٢، الهداية مع شرح فتح القدير، ج ۲، ص ۲۸۸ – ۲۹۹.

 <sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٩) قدل على اعتباره في الوجوب. انظر المعونة، ج ١، ص ٤٣٥.

ا (۱۰) في : ب (طهارة).

للصائم من اللغو والرفت «وطعماً (١) للمساكين(1) فأخبر عن علة فرضها(1).

ومن المدونة: قال مالك $^{(1)}$ : ولا يؤديها عن عبد عبده كما لا تلزمه نفقته $^{(4)}$ .

# [فعل ٣٢ – زكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه وعن امرأته وعن أولامه ذكوراً وإناثاً]

قال مالك: ويلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن الإناث من ولده حتى يدخل بهن أزواجهن، أو يدعى الزوج إلى البناء فحينتاء تسقط عن الأب وتلزم الزوج مع النفقة، ويلزمه أداؤها عن ولده الذكور حتى يحتلموا، ومن كان من ولده له مال ورثمه أو وهب له أنفق عليه منه وزكى عنه الفطر وضحى عنه منه وحاسبه إذا بلغ، وتلزم الرجل<sup>(١)</sup> عن امرأته وإن كانت مليئة؛ لأن عليه نفقتها<sup>(٧)</sup>، خلافاً لأبى حنيفة<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) اللفظ الصحيح للحديث كما في كتب السنن هو (وطعمة للمساكين)

<sup>(</sup>۲) انظر: سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، ج ۲، ص ۱۱۱، سنن البيهقي، كتاب الزكاة، باب: الكافر يكون فيمن يموت فلا يؤدي عنه زكاة الفطر، ج ٤، ص ١٦٣، سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج ١، ص ٥٨٥ (واللفظ له)، المستدرك، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر طهرة للصيام، ج ١، ص ٤٠٤. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البحاري و لم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) نقبل المصنف هيذه الأدلة وتوجيهها من المعونة، ج ١، ص ٤٣٦، وذلك على وجه الاختصار، فانظر تمامها هناك.

<sup>(</sup>٤) ((قال مالك)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج ١، ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) ني: ب (الزوج).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ج ١، ص ٥٥٥، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

<sup>(</sup>A) انظر: المبسوط، ج ۲، ص ۱۰۵، بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۷۲، الهدایة مع شرح قتح القدیر، ج ۲، ص ۷۲۵ – ۲۸۲.

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١٠) ((وقال ابن أشرس: تؤدِّي المرأة من ما لها عن نفسها وعن رقيقها، ورأى أن نفقته عليها مــن باب المبايعة، وهي عوض عن الاستمتاع)). هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٥٢ – ب)

### [فعل ٢٣ – زكاة الفطر تلزم الزوج عن خامم امرأته]

ومن المدونة: قال مالك: ويؤديها عن خادم واحدة من خدم امرأته التي لابد لها منها<sup>(۱)</sup>.

ومن العتبية: قال أصبغ – عن ابن القاسم –: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن خادمين من رقيق امرأته إذا كان لها غنى وشرف وإلا فواحدة، قال أصبغ: وكذلك ينفق على خادمين لها إذا كانت بهذه المنزلة من الغنى والشرف، ولو ارتضع قدرها مشل بنت السلطان والملك العظيم والهاشيات رأيت أن يزاد في عدد الخدم لما يصلحها من الأربع والخمس، ويلزم الزوج (٢) نفقتهن وزكاتهن (٣).

### [فصل ٢٤ – في إفراج زكاة الفطر عن خادم الزوجة إذا كانت صداقاً]

ومن المدونة: قال مالك: ومن تـزوّج إمرأة ثيباً أو بكراً في حِجْر (1) أبيها على خادم بعينها ودفعها إليها فأتى الفطر وهي بيد الزوجة ثمّ طلّقها بعد يوم الفطر قبل البناء فزكاة الفطر عن الزوجة وعن الأمة على الزوجة إن كان الزوج ممتوعاً من البناء؛ لأنه مضى يوم الفطر وهي لها، ولا نفقة لهما على الزوج (٥)، قال: فإن لم يكن ممتوعاً من البناء،

وهي في هامش نسخة (ب، لوحة ١٦٦-أ) وهي بنصّها في التبصرة، (ج٢، لوحة ١٠٩- ب). وابن أشرس: اسمه: عبد الرحيم، وقيل: العباس، وقيل: عبد الرحمن، وهو أنصاري من العرب، ثقة، فاضل، سمع من مالك، وروى عنه ابن القاسم. انظر: ترتيب المدارك، ج٣، ص ٨٥، الديباج المذهب، ج٢، ص ٣.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٥، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) في: ب (الرحل).

 <sup>(</sup>۳) انظر: العتيبية، ج ۲، ص ٥٠٩ - ٥١، النوادر والزيادات، (ج١، لوحـ ٢٤٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢١).

<sup>(</sup>٤) حَجْرُ الإنسان، وحِجْرَهُ: بالفتح، والكسر: حِضْنُه. انظر: لسان العرب، مادة: (حجر)، ج٢، ص ٧٨٢.

<sup>(</sup>٥) ((ولا تسقط النفقة عن الأب لمكان الخادم؛ لأن من حق الزوج الإنفاق على الأمة لما كانت صداقاً، وكذلك سائر الصداق لا يسقط به الإنفاق على الأب) هذه زيادة من نسخة:

قال ابن المواز: ودعوه إلى البناء فذلك عليه عنهما؛ لأن نفقتهما قد وجبت عليه(١).

# [فعل ٢٥ – في زكاة الفطر عن المطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً]

م<sup>(۱)</sup>: ولو طلّق المدخول بها طلقة رجعية لزمته النفقـة عليهـا وأداء الفطـرة عنهـا؛ لأن أحكام الزوجية باقية عليها، وأما لو طلقها طلاقاً باثنـاً وهـي حـامل فـلا يزكـي عنهـا للفطر وإن كانت النفقة عليه لها؛ لأن النفقة هاهنا إنما وجبت عليه للحمل لا لها<sup>(۱)</sup>.

### [فعل ٢٦ – من لزمه نفقة أبويه لماجتهما أدي زكاة الفطر عنهما]

ومن المدونة: قال مالك: ومن لزمته نفقة أبويه لحاجتهما لزمه أداء زكاة الفطر عنهما (1).

 <sup>(</sup>ج۱، لوحة ۵۲ – ب) وقد کُتِبَت هذه الزيادة في هامش نسخة: (ب، لوحة ۱۲۲ – أ)،
 وهي منقولة من التبصرة، (ج۲، لوحة ۱۱۰ – ب)

وقوله: (لأن من حق الزوج الإنفاق على الأمة...) أوضح منه نص التبصيرة: (لأن من حق الزوج أن لا تباع للانفاق على الابنة لما كانت صداقاً...)

ومعنى ذلك: أن من حق الزوج أن يمنع بيع الخادم التي جعلت صداقاً إذا أراد الأب أن بييعها وينفق ثمنها على ابنته، لكن على الزوج إذا منع ذلك أن ينفق على الأمة.

وقد ترجح لي أنَّ هذه الزيادة ليست من جامع ابن يونس، لعدة أمور منها:

١ - هذه المسألة نقلها ابن يونس من المدونة ونص هذه الزيادة ليس في المدونة.

٢ - ليست هذه الزيادة في نسخة (أ) وما جاء في هذه النسخة مطابق لما في الأصل المنقول
 عنه وهو المدونة.

٣ - إضافة هذه الزيادة في هامش نسخة (ب) فيه دلالة على عدم كونها من أصل كتاب ابن يونس.

٤ - صرّح أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب الـبراذعي، (ج١، لوحة ٣٣٥ - ب) بنقلها
 عن اللخمي.

<sup>(</sup>۱) انظر: المدونة، ج ۱، ص ۳۰۰ - ۳۰۱، تهذیب المدونة، ص ٤٤، النواهر والزیسادات، (ج۱، لوحة ۲٤۹).

<sup>(</sup>٢) (م) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٦، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

قال ابن القاسم: فإذا حبس الأب عبيد ولده الصُغار خدمتهم ولا مال للولد مواهم فعلى الأب أن ينفق على العبيد، فإذا لزمته نفقتهم لزمه أداء زكاة الفطر عنهم، ثم يكون له ذلك في مال الولد وهم العبيد؛ لأنهم أغنياء، ألا ترى أنّ من له من الولد عبيد فهو مال تسقط به النفقة عن أبيه؛ لأن له أن يبع العبيد وينفق ثمنهم عليه (١)، قال: وإن كان للعبيد خواج (١) أنفق منه الأب على عبيده (١) وعلى الولد، وأدى عنهم منه زكاة الفطر إن حمل ذلك، وإن لم يكن لهم خراج وأبى الأب أن ينفق عليهم جبره السلطان على بيعهم أو الإنفاق عليهم، لأن الأب هنو الناظر لهم، وبيعه جائز عليهم، وكذلك قال مالك في السيد يأبي أن ينفق على عبده فإن السلطان يجبره على أن ينفق عليهم أو يبيع (١).

قال ابن المواز: قال ابن القاسم في البكر لها خادم لا شيء لها غيرهما فعلى الأب النفقة على الإبنة خاصة، ويُقال لها<sup>(ه)</sup>: إما أنفقت / على الخادم أو بعت، وقال أشهب: لا [٦٦ ا/ب] نفقة عليه لابنته؛ لأن لها خادماً وليبعها وينفق عليها ويزكى زكاة الفطر عنهما، قمال ابن المواز: وإن كان الولد لابُدً له عمن يخدمه فعلى الأب أن ينفق ويزكى عن الولد والحادم

<sup>(</sup>١) ن: ب (عليهم).

<sup>(</sup>٢) وهو ما يجعل عليهم كل يوم من درهمين أو ثلاثة. انظر: حاشية العدوي على الخرشي، ج ٢٠ ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) أيْ على عبيد ولده، كما ني: (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٦ - ٣٥٧، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

 <sup>(</sup>٥) في النوادر: (ويُقال له في خادمها: إما أنفقت عليها وزكيت للفطر وإلا فبعها). انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٩).

ويجبر على ذلك، وإن كان للولد غنى (1) عن الحادم قلا شيء على الأب إلا أنه ينفق ويزكي ويكتب عليه ذلك، فإذا باع استوفى، وإلى هذا رجع ابن القاسم وأشهب(7)(7).

## [فصل ٢٧ - صدقة الفطر يؤديما الوصي عن اليتامي وعن رقيقهم من أموالهم]

ومن المدونة قال مالك: ويؤدّي الوصي صدقة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم إن كانوا صغاراً، ويؤديها عن عبيدهم أيضاً، قال: ومن كان في حجره يتيم بغير أيصاء أحد، وله بيده مال رفع أمره إلى الإمام لينظر له، فإن لم يفعل وأنفق منه عليه وبليغ الصبي فهو مصدق في نفقة مثله في تلك السنين، ولو قال<sup>(1)</sup> قد أديت عنهم صدقة الفطر في هذه السنين صُدِّق (<sup>0)</sup> كانوا في حجره أو في حِجْر الأم<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الذي في النوادر: (وإن كان للولد بد من خدمتها فلا نفقة للولد عليه). وفي شرح تهذيب البرادعي: (وإنْ كان الولد غنياً فلا شيء على الأب) وقد نقل هذا عن ابن يونس. انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٩، ولوحة ٢٠٠)، وشرح تهذيب البرادعي، (ج١، لوحة ٣٣٧ – أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٩٩).

 <sup>(</sup>۳) (رقال بعض المتأخرين: فإذا استؤحر بطعامه لم يلزمه أن يُــؤدِّي زكــاة الفطـر عنــه؛ لأن هــذه
 مبايعة، باع منافعه بطعامه فليس عليه سوى ما يُشترى به).

هذه زيادة من نسخة (ج ، لوحة ١٦٦ – ب)، وهي من كلام اللخمي في التبصرة، (ج٢، لوحة ١٠٩ – ب).

وصرّح بنقلها عنه: المرَّاق في التاج والاكليل، ج ٢، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) أيُّ الوصي.

<sup>(°)</sup> ولا يمين عليه إلا أن يكون متهماً، وكذلك يُقبل قوله بلا إشهاد؛ لأن الزكاة لم تجمر العمادة بالإشهاد على إخراجها، لا سيما وهو يخرجها قبــل الغـدو إلى المصلــى. وأمــا في النفقــة فــلا يُصدق إذا كانوا في حجر الأم. انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٣٧ – أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٧، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

### فصل [٢٨ – في الجنس الذي تُفرُج منه زكاة الفطر]

قال مالك: وتؤدى زكاة الفطر من القمح والشعير والسُّلت (١) والـدرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط، قال ابن حبيب: والعلس (٢).

وذهب ابن حبيب إلى أنها تؤدى من البر مدين، وهو قول أهل العراق، وقد تقدمت الحجة عليه (٣).

قال محمد: بل تُؤدى من البر صاعاً، وقد أخبرني بذلك: عبد الملك، وابن عبد الحكم، وابن بكير(1).

ومن المدونة: قال مالك: ولا يُخرج أهل مصر إلا القمح؛ لأن ذلك جلُّ عيشهم [V] عند أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى به بأساً أن تؤدى منه، قال(0): وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر(0).

قال أشهب في المجموعة: أحبّ إليّ أن تـوّدى بـالبلدان من الحنطة، وبالمدينة من التمر، ولو كانوا يؤدون الحنطة كان أحبّ إليّ ولكن لا يؤدونهما بها، قـال(٧): والسلت

<sup>(</sup>١) السُّلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر لسه. وقيل: هنو ننوع من الجِنْطة، والأول أصبح. انظر: النهاية، (باب السين مع اللام)، ج ٢، ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: المدونة، ج ۱، ص ۳۵۷، تهذیب المدونة، ص ٤٤، النوادر والزیادات، (ج۱، لوحة ۷٤)، تهذیب الطالب، (ج ۱، لوحة ۷۱)، المنتقی، ج ۲، ص ۱۸۸، المقدمات، ج ۱، ص ۳۳۷ – ۳۳۸.

<sup>(</sup>٣) أيُّ على ابن حبيب، وقد سبق كلام المصنف على هذه المسألة في أول باب زكاة الفطر.

<sup>(</sup>٤) ((قال محمد... وابن بكير)) ليست في (أ). وابن بكير: هو أحمد بن عبد الله بن بكير، البغدادي، التميمي، أبوبكر، تَفَقَّه بإسماعيل القاضي، وهو من كبار أصحابه الفقهاء، له كتاب في أحكام القرآن، وكتاب في الرضاع، وكتاب مسائل الخلاف. توفي سنة ٥٠٥هـ. انظر: ترتيب المدارك ١٦/٥ - ١٦، الديباج، ١٨٥/٢، شجرة النور، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٥) ((قال)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٧، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٧) يعني: أشهب.

أحبّ إليّ من الشعير، والشعير أحب إليّ من الزبيب، والزبيب أحبّ إلي من الأقسط، ومن كان عيشه شيئاً من هذا فليؤد منه وإن كان غيره أفضل(١).

وقال ابن حبيب: من قدر على أحد هذه الثلاثة: القمح، والشعير، والتمر فليخرج عما يأكل منها، فإن أكل من أفضلها وأدى من أدناها أجزأه، وكان ابن عمر يُخرج (٢) تمراً، وربما شعيراً، وكان يأكل البر والتمر والشعير، وأحسب أن التمر جُلّ قوتهم، وأما السبعة الأصناف الباقية (٣) فليخرج عما هو قوته منها، فإن أخرج من غيره العشرة الأصناف لم يجزه، وإن كان ذلك عيشهم (٩).

ومن المدونة: قال مالك: ولا يجزئه أن يُخرج فيها دقيقاً أو سويقا(١)، قال ابن حبيب: إنما نُهي عن إخراج الدقيق من أجل رَيْعِه(١) فمن أخرج منه قدر ما يزيد على

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج ١، لوحة ٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر، ج ۲، ص ۱۸۹. قال الباحي: ((لأن التمر كان قوته وقوت أهل بلده بالمدينة، فلذلك كان يبرى أن لا يجزئه غير التمر، وكان يقتصر على إخراجه، ويحتمل: أنه كان يخرجه مع التمكن من الشعير ويقوت به؛ لأنه كان يرى أن التمر أفضل منه، وإن كان الشعير يجزئه)). انظر: المنتقى، ج٢، ص ۱۸۹.

 <sup>(</sup>٣) أي الباقية من العشرة، وهي: السلت، والأرز، والذرة، والدخن، والأقط، والزبيب،
 والعلس.

<sup>(</sup>٤) في: ب، ج (من غيرها) والمثبت من (أ) هو نص النوادر، (ج١، لوحة ٢٤٨). والعبارتان صحيحتان، والمعنى: أنه إن كان قوته وقوت أهل بلده من بعض هذه الأصناف السبعة وأخرج فطرته من غيرها من هذه الأصناف السبعة لم يجزئه.

<sup>(°)</sup> انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ٢٤٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧١)، المقدمات، ج١، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٨، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

<sup>(</sup>۷) الرَّيْعُ: النماءُ والزيادة، والمراد هنا: زيادة الدقيق عند الطحن وفضله على كيل الحنطة، وعنـــد الخبز على الدقيق. انظر: لسان العرب، مادة (ريع)، ج ٣، ص ١٧٩٣.

كيل القمح أجزأه، وقال أصبغ في كتاب النذور، والخبز كذلك (1)، قال (7): وليس غربلة (7) القمح بواجب، وهو مستحب إلا أن يكون غلثًا (1). (9)

م: وليس قول ابن حبيب في الدقيق بخلاف لما في المدونة، قالمه بعض علمائنا من القرويين ومن أهل بلدنا<sup>(١)</sup>.

وقال ابن الماجشون: يؤدي زكاة الفطر من الغالب من عيش بلده، قال ابن المواز: بل مم الله الله على المراز الله على المرض على مثله، وقاله أشهب (٧).

وفي كتاب الأبهري: وإذا كان رجل يخصّ نفسه بقوت أجود من غالب قوت بلده فيستحب له أن يخرج منه، فإن أخرج من الغالب أجزأه، وإن كان يأكل دون القوت الغالب كان عليه أن يُخرِج من الغالب إذا أمكنه، فإن لم يمكنه أخرج مما يأكل (^).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه كره أن يخرج فيها تيناً، وأنا أرى إن فعل ذلك أنه لا يجزئه، قال ابن القاسم: وكل شيء من القطنية أو من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزي فإذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم (٩).

قال(١٠) في العتبية: هذا ما لا يكون عيشهم، ولو كبان ذلك عيشهم رجوت أن

<sup>(</sup>١) أي من أخرج منه قدر ما يزيد على كيل الدقيق أجزأه.

<sup>(</sup>٢) أي: ابن حبيب.

<sup>(</sup>٣) غَرْبَلَ الشي: نَخَلَهُ، يقال: غربلتُ الدقيق وغيره، ويقال: غرْبله: إذا قطعه، والمُغِرْبَلُ: المُنتَقى، كانه نُقِيَ بالغِرْبَال. انظر: لسان العرب، (مادة غَرْبَل)، ج ٥، ص ٣٢٣١.

 <sup>(</sup>٤) في: أ (مغلوثاً) والمعنى: مختلطاً حِنطةً وشعيراً.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧١)، والمنتقى، ج٢، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: النّكت والفروق على المدونة، ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٨)، تهذيب الطالب، ج١، لوحة ٧١).

<sup>(</sup>٨) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧١).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٨، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

<sup>(</sup>١٠) أي ابن القاسم.

يجزئهم، قال عن مالك في قوم ليس طعامهم إلا التين قال: لا يؤدون منه زكاة الفطر(١).

وفي كتاب ابن المواز: وإن كان عيش قوم بعض هذه القطاني، أو التين فأخرج من ذلك زكاة الفطر فلا يجزئه. وفي كتاب (٢) ابن عبد الحكم: كل ما تجب فيه الزكاة فإنه يخرجه في زكاة الفطر إذا كان هو طعامه (٣).

ومن المدونة: قال مالك: ولا يجزي / أن يخرج مكان زكاة الفطر عيناً أو [١٩٦٧] عرضاً (<sup>١</sup>). قال مالك: ولا يجزي أن يدفع في الفطرة ثمناً (٥)، وروى عيسى عن ابن القاسم: إن فعل أجزاه (١)(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: العتبية، ج ٢، ص ٤٨٥، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) هـو: (المختصر) كما في السوادر، (ج ١، لوحة ٢٤٨). وعبارته: (قال مالك في المختصر...).

 <sup>(</sup>۳) انظر: النوادر والزيادات، (ج۱، لوحة ۲٤۸)، النكست والفروق، ص ۳۱۶، المنتقى، ج۲، ص ۱۸۸ – ۱۸۹.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٨، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

<sup>(°)</sup> إذ قد لا يكون عنده قمح يوم الفطر فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترون لأنفسهم ويرى أن ذلك أعجل. انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج ٢، ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٦) انظر العتبية، ج ٢، ص ٤٨٦، النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٤٨)

<sup>(</sup>٧) ((واختلف إذا كان عيش قوم القطنية والتين فقيل: يُخرج من ذلك، وقيل: لا يخرج إلا من الأصناف المذكورة، و لم يذكر في هذا القول من أي الأصناف يخرج، وإذا كان عيشه من جملة هذه الأصناف فيمكن أن يقال: ينظر إلى أقرب المواضع إليه ممن عيش أقربها إليه، والأشبه: أن يُخرج منها إذا كانت عيشه)).

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٥٣ – ب) وقد كُتِبت في هامش نسخة ( ب لوحـة ١٦٧ - أ).

ونص هذه الزيادة هو من كلام أبي إسحاق، ونسبه إليه أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٣٩ - أ) لكن لم يُشر أبوالحسن الصغير إلى نقل كلام أبي إسحاق هذا عن جامع ابن يونس كما هي عادته، وهذا يدل على أن هذه الزيادة ليست من جامع ابن يونس.

وأيضا: فإن هذه الزيادة جاءت من نسخة (ج) بعد الكلام على إخراج العمين أو العرض أو الثمن مكان زكاة الفطر، وليس هذا موضعها إذّ هي تابعة للكلام على إخراج زكاة الفطر

# فصل [ ٣٩ – في دفع زكاة الفطر إلى الإمام، أو تفريقها دونه، وصفة من يحل له أخذها، وهل تُضمن إن تلفت]

ومن المدونة (۱): قال مالك: ويفرق كل قوم زكاة الفطر في امكنتهم من حضر أو بدو أو عمود (۲)، ولا يدفعونها إلى الإمام إن كان لا يعدل، وإن كان عدلاً لم يسع أحداً أن يفرق شيئاً من الزكاة، وليدفعها إليه فيفرقها الإمام في مواضعها ولا يخرجها منه إلا أن لا يكون بموضعهم محتاج فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم فيفرقها هناك.

قال: ولا بأس أن يُعطى الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله لمسكين واحد $(^{(7)})$ ، قال ابن حبيب: وليس لما يُعطى منها حد، وقد روى مطرف عن مالك: أنه استحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يُعطى كل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب، ولمه إخراج ذلك على ما يحضره من $(^{(1)})$  الإجتهاد. قال في كتاب ابن المواز: ولو أعطى زكاة نفسه وحده مساكين لم يكن به بأس، وكره مالك أن يسأل المساكين في العيد في المسجد والمصلى، قال: وقد جاء: «أغنوهم عن الطلب $(^{(1)})$  في هذا اليوم $(^{(1)})$ .

من القطنية، فالصحيح والأولى أن تذكر هناك. والذي يظهر أنها من إضافات الناسخ لمحاصة وأنها واقعة هنا في آخر الفصل، وقد مرَّ ما يُشبهها من الإضافات الواقعة في أواخر الفصول وفي أواخر الأبواب.

<sup>(</sup>١) ((ومن المدونة) ليست في: (أ).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مسكنهم، فكل خِبَاء كان طويلاً في الأرض يُضرَبُ على أعمدةٍ يُقالُ لأهله: عليكم بأهلِ ذلك العَمُود، والعَمُودُ هُو: الخشبة القائمة في وسط الخِباء. انظر: لسان العرب، (مادة: عمد)، ج ٤، ص ٣٠٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٨ – ٣٥٩، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

 <sup>(</sup>٤) في: ب، ج (بالاحتهاد) وما أثبتناه من: (أ) هو نص النوادر، (ج١، لوحة ٢٥١).

 <sup>(</sup>٥) في: أ، ب (أغنوهم عن طواف هذا اليوم) وقد تقدم تخريج هذا الحديث وذكر ما فيه.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ٢٥١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٧).

 <sup>(</sup>٧) ((وقال أبوالمصعب: لا يُعطى المسكين أكثر من صاع)) هذه زيادة من تسحة (ج، لوحة ٥٣ -- ب)، وقد كتبت في هامش نسخة (ب، لوحة ١٦٧ - أ).

ولا يعطى منها أهل الذمة ولا العبيد. قال: ومن أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت أو أهراقت<sup>(۱)</sup> فلا ضمان عليه، وكذلك زكاة العين، ولو تلف ماله وبقيت لزمه إنفاذها، ولو أخرجها بعد إبانها<sup>(۱)</sup> وقد كان فرّط فيها فضاعت قبل أن ينفذها بغير تفريط كان ضامناً لها<sup>(۱)</sup>.

تَمُ كتاب الزكاة الثاني من الجامع مع حمد الله وعونه وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم(1).

والذي ظهر لي أن هذه الزيادة ليست من حامع ابن يونس، ويدل لذلك:

<sup>-</sup> وأبومصعب هذا: هو أحمد بن أبي بكر، واسم أبي بكر: القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، الزَّهري، المدني، روى عن مالك الموطأ وغيره، وله مختصر في قول مالك، وهو مشهور، ولي قضاء المدينة والكوفة، وكان من أعلم أهل المدينة مات بها سنة ٢٤٢هـ. انظر: الديباج، ج ١، ص ١٤٠، تهذيب التهذيب، ج ١، ص ٢٠.

١ - أن الحطاب في مواهب الجليل ٣٧٦/٢ نقل قول أبني مصعب هذا عن اللخمني في التبصرة، ولم ينقله عن ابن يونس مما يندل على عدم وحوده في الجامع. حاء في مواهب الجليل: «قال اللخمي: واختلف في صفة الفقير الذي تحل له، فقيل: هنو من تحل له زكاة العين. وقال أبومصعب: لا يُعْطاها من أخْرجها، ولا يُعطى فقير أكثر من زكاة إنسان وهنو صاع...». ونقله أيضاً عن اللخمي: صاحب التوضيح، (ج١، لوحة ٢٥١- أ). ومنا نقلاه عن اللخمي صحيح. انظر: التبصرة، (ج٢، لوحة ١١١ - أ).

٢ - لم تُشر المصادر التي اعتمدها ابن يُونس في تأليف كتابه إلى قول أبني مصعب في هذه المسألة، وهذا يقوي القول بعدم وجوده في جامع ابن يونس إذ لو ذكرته تلك المصادر لنقله ابن يونس عنها في الغالب، ومن أهم هذه المصادر: النوادر والزيادات، وتهذيب الطالب.

<sup>(</sup>۱) في: ج (أو سرقت)، وفي المدونة: فَأَهْرِيَّقت) ومعناها: صُبَّت. والهاء متحركة؛ لأنها ليست بأصلية، إنما هي بدل من همزة أراق، قال في الصحاح: وإنما قالوا: أنا أَهْرِيْقُهُ، وهم لا يقولون: أنا أَأْرِيقُهُ لاستثقالهم الهمزتين، وقد زال ذلك بعد الإبدال. انظر: الصحاح، باب القاف، فصل الهاء، ج٤، ص ١٥٦٩، لسان العرب، مادة (هرق) ج٢، ص ٤٦٥٤.

<sup>(</sup>٢) أيْ بعد وقتها، قال في الصحاح: (﴿إِبَّانُ الشيء: بالكسر والتشديد: وَقَتُه وَأُوانَـه...). انظر: الصحاح، باب النون، فصل الألف، ج ٥، ص ٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٥٩، تهذيب المدونة، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) ((من الجامع ... وسلم)) ليست في (أ، ج).

## كتاب الحج<sup>(1)</sup> الأول من الجامع<sup>(7)</sup> [الباب الأول]

في فرض<sup>(۲)</sup> الحج، وعلى من يجب، ومن أخره، واستئذان الأبوين فيه، ومن أول من أقام الحج، ويوم الحج الأكبر، وأشهر الحج، وذكر البدن، والشعائر، والعُمرة.

#### [فصل ١ – دليل فرضيته]

فالحج'' فرض على مستطيعه من الأحرار المكلفين مسرة واحمدة في العمس لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ''﴾، وقولسه: ﴿وَمَنْ كَفَسَ فَإِلَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ﴾'' قيل: معناه: من لم ير الحج واجباً ''.

<sup>(</sup>١) في الصحاح: الحج لغة: القصد، ورجل محجُوجٌ أي: مقصود. وقد حج بنـو فــــلانُ فلانـــاً، إذا أطالوا الاختلاف إليه. هذا الأصل ثم تُعُورِف استعماله في القصد إلى مكة للنسك.

ونقل القرافي عن القاضي عياض في التنبيهات قوله: وأصل الحبج في اللغة: القصد، وسمي بذلك: لأنه قصد موضع مخصوص من الأرض، وقيل: الحبج مأخوذ من التكرار والعودة مرة بعد أخرى لتكرار الناس عليه، كما قال تعالى: ((مثابة للناس)) أي: يرجعون إليه ويثوبون في كل عام؛ ولأن الحاج يكون وروده على البيت عند القدوم والإفاضة والوداع.

وأما تعريفه شرعاً فهو كما قال الدردير في الشرح الكبير: ((وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعاً وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام)...

انظر: الصُّحاح، (باب الجيم، فصل الحاء)، ج ١، ص ٣٠٣، شرح تهذيب السبراذعي (ج٢، لوحة ٤١ - ب)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج ٢، ص ٢.

<sup>(</sup>٢) ((الأول)) من الجامع ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في: ب (في فروض).

<sup>(</sup>٤) ني: ب، ج (والحج).

<sup>(°)</sup> سورة آل عمران، آية ٩٧. قال القرطبي في تفسيره: الجامع ٢/٤١: ((اللام في قوله (و الله) لام الإيجاب والإلزام، ثم أكده بقوله تعالى (على) التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، فإذا قال العربي: لفلان عليّ كذا فقد وكّده وأوجبه، فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيداً لحقه وتعظيماً لحُرْمته...).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، آية ٩٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير الطبري، ج٤، ص ١٩، تفسير القرطبي، ج٤، ص ١٥٣.

وقال ابن حبيب: هو من ترك الحج(١).

وقوله: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢)، وقوله ﷺ «بُني الإسسلام على خمس) (٢) فذكر الحج، وقوله – للذي سأله عن الإسلام – : «وحج البيت) (١) وقوله: «حُجّوا قبل أن لا تحجّوا) (٥) ولأجماع الأمة عليه (٢).

انظر: تفسير الطبري، ج ٤، ص ١٩ - ٢٠، تفسير القرطبي، ج ٤، ص ١٥٣.

(٢) سورة البقرة، آية ١٩٦.

(٥) روي من حديث أبي هريرة، وحديث علي بن أبي طالب.

أما حديث أبي هريرة فرواه أبونعيم في أخبار أصبهان ٧٦/٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه، ج ٤، ص ٣٤١، والعقيلي في الضعفاء الكبير ٢٨٦/٢.

قال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم ٥٤٣: ((باطل)).

وأما حديث على فرواه الحاكم في المستدرك، كتاب المناسك، باب: من آراد الحج فليتعجل، ج ١، ص ٤٤٨ - ٤٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه، ج ٤، ص ٣٤٠.

قال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم ٤٤٥: ((موضوع)).

(٦) انظر: المعونة، ج ١، ص ٤٩٨.

وممن نقل الإجماع أيضاً: ابن حزم في المحلمي ٣٦/٧، وابن قدامة في المغيني ٦/٥، والنووي في المجموع ٧/٧، والكاساني في بدائع الصنائع ١١٨/٢، والقرطبي في تفسيره (الجامع لأحكما القرآن) ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>۱) وهذا المعنى نقله المفسرون عن كثير من العلماء، لكن لا يكفر إلاّ من تركه وهمو قادر عليه وذلك بأنْ يجحد ما ألزمه الله من فَرْضِ حج بيته ويُنكره.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري ومعه فتح الباري، كتاب الإيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم، ج ١، ص ٤٩ مصيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، ج ١، ص ١٧٦، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث حبريل في رواية عمر بن الخطاب أنه قبال للنبي ين المحمد: أخبرني عن الإسلام؟ فكان مما قاله النبي ين : ((وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)). والحديث: أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ج ١، ص ١٥٧، وأخرجه أبوداود في كتاب السنة، بياب: في القدر، ج ٤، ص ٢٢٤، والترمذي في سننه، كتاب الإيمان، باب: ماجاء في وصف حبريل للنبي ين الإيمان والإحسان، ج ٥، ص ٢ سننه، كتاب الإيمان، عدن صحيح.

ولما نزلت: «و لله على الناس حج البيت» (١)، قيل: يارسول الله: كل عـــام؟ فقـــال: «الحبج مرة واحدة، ولو قلت نعم لوجبت» (١).

#### [فصل ٣ – شروط الوجوب]

وشروط وجوبه خمسة، وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والاستطاعة.

فأما العقل والبلوغ: فلقوله ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنبائم حتى يستيقظ»(")؛ ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصيام.

وأما الحُرِّيـة: فلقولـه ﷺ: «أيمـا عبـد حــج فعتــق فعليــه الحــج» ('')، وحــج ﷺ بازواجه ('') ولم يحج بأم ولده، وقد قال تعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءَ ﴾ ('')،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ٩٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: سنن النسائي، كتاب المناسك، باب: وجوب الحج، ج ٥، ص ١١٠ - ١١١، سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب: فرض الحج، ج ٢، ص ٩٦٣، سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب: فرض الحج، ج ٢، ص ١٣٩، المستدرك، كتاب المناسك، باب: الحج في المناسك، باب: الحج في كل سنة أو مرة واحدة، ج ١، ص ٤٤١، قال الحاكم: هذا إسناد صحيح... و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك ٤٤١/١).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه.

٤) رواه البيهفي في: السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: إثبات فرض الحج، ج٤، ص ٣٢٥، والطبراني في المعجم الأوسط ٢٠٩/١، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٠٩/١ من حديث ابن عباس، وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ٢٠١/١، وقال الألباني في إرواء الغليل ٢٠٩/١ - بعد أن ساق طرقه - : ((وخلاصته: أن الحديث صحيح الإسناد مرفوعاً، وموقوفاً، وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها)).

<sup>(°)</sup> أمحرجه أحمد في المسند ٢/٦٤٤، وأبوداود في كتاب المناسك، باب: فرض الحج، ج ٢، ص ١٤٠ من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه: (رأن النبي ﷺ قال لنسائه في حجة السوداع: هذه ثمّ ظهور الحصر)) واللفظ لأبي داود. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/٤/٤ ((وإسسناد حديث أبي واقد صحيح)). وانظر شرح الحديث في: بذل المجهود في حل أبي داود، ج ٨، ص ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠.

وقال في الحج: ﴿ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (١)، ومن لا يقدر على شيء فهو غير مستطيع، فالعبد لا يملك نفسه، فكيف يملك ما بيده (٢)؟.

وأما الإسلام: فإن الكفار مخاطبون بالإسلام فإذا أسلموا خوطبوا بشرائعه، ومحسال أن يخاطبوا بشرائعه وهم جاحدون له (٣).

وأما الاستطاعة: فلقوله تعالى: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ ( أ).

واختلف في تفسير الاستطاعة، وسئل مالك عنها فقيل له: أذلك الزاد والراحلة؟ الاستطاعة فقال: لا والله: واحد<sup>(۵)</sup> قد يجد زاداً وراحلة، ولا يقدر / على المسير، وآخر يقدر أن [١٦٧] يمشى راجلاً، وربّ صغير أجلد من كبير، ولا صفة في هذا أبين مما قبال الله تعالى: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ (٢).

قال ابن حبيب: وروي أن الاستطاعة: مركب وزاد(٧) قال: وقاله عدد من

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، آية ٧٥.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) ((فالعبد... ما بيده)) ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ج ١، ص ٤٩٨ – ٤٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، آية ٩٧.

 <sup>(</sup>٥) في: ج (لأن واحداً قد).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب الحج، ج ٢، ص ٢١٦، والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك، باب: السبيل: الزاد والراحلة، ج ١، ص ٤٤٢ من حديث أنس في قوله تعالى: (و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: قيل: يارسول الله: ما السبيل؟ قال: ((الزاد والراحلة)). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. وخالفه البيهقي في السنن الكبرى ٤/٣٣ فقال: المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي الا مُرسلاً، ولا أرى الموصول إلا وهماً.

وأخرجه الترمذي في سننه في: كتاب الحج، باب: ماجاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، ج ٣، ص ١٦٨، وابن ماحه في سننه في: كتاب المناسك، باب: ما يوحب الحج، ج ٢، ص ٩٦٧، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، قال الصنعاني في سبل السلام ٢٧١/٢: ((وفي إسناده ضعف وإن قال الترمذي إنه حسن، وذلك إن فيه راوياً متروك الحديث).

الصحابة والتابعين(١)، وقاله ابن أبي سلمة(١).

قال (٢): وذلك يرجع إلى البلاغ إلى مكة، ويدخل في البلاغ: الصحة، والزاد، والحمولة بشراء أو كراء لبعيد الدار الذي لا يبلغ راجلاً إلا بتعب ومشقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقً الأَنفُسِ (٤) ﴾، وإنْ وجد زاداً وهو قريب الدار ليس عليه في المشي كبير مشقة فعليه الحج، وإذا كان في داره وخادمه وسلاحه وكل ما يباع عليه في دينه ما يبلغه الحج فعليه الحج (٩).

وأشار الحافظ الغماري في كتابه الهداية في تخريج أحماديث البداية ٢٧١/٥ - ٢٨٢ إلى أنه رُوي أيضاً من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، ومن حديث عمرو بن العاص بأسانيد فيها مقال، ثم قال: ((ورواه سعيد بن منصور وجماعة من القدماء والبيهقي من طرق صحيحة عن الحسن مُرْسلاً))، ونقل الصنعاني في سبل السلام ٢٧١/٢، والشوكاني في نيل الأوطار ١٣٧٥ عن ابن المنذر قوله: (ولا يثبت الحديث في ذلك مُسنداً، والصحيح رواية الحسن المرسلة)).

وضعف الألباني في إرواء الغليل ١٦٠/٤ - ١٦٧ حديث أنس، ثم ذكر جميع طرقه، وقال: (وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها: طريق الحسن البصري المرسل وليس في شيء من تلك الموصولات ما يمكن أن يُجْعل شاهداً له لوهائها)).

<sup>(</sup>۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: متى يجب على الرجل الحج، ج ٤، ص ٨٩ - ١٤٨، - ٩١، تفسير الطبري، ج ٤، ص ١٥ - ١١، تفسير القرطبي، ج ٤، ص ١٤٨ - ١٤٨، التمهيد، ج ٩، ص ١٢٥ - ١٢٦، المغني، ج ٥، ص ٨، فقه أنس بن مالك، ج٢، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٢).

<sup>(</sup>٣) أي: ابن حبيب.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، آية ٧.

 <sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٢).

وقال سحنون: الاستطاعة الزاد والراحلة لبعيد الدار والطريق المسلوكة.

وقال بعض البغداديين: لم يثبت في الراحلة حديث، وظاهر القرآن يوجب الحبج على مستطيعه ماشياً أو راكباً، قال الله تعالى: ﴿وَأَذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلُّ ضَامِرِ (١)﴾ (١).

وقال غيره ("): الاستطاعة: القدرة على الوصول إلى البيت وفعل المناسك، فكل من أمكنه ذلك من غير تعذر أمر فهو مستطيع، ويختلف ذلك بماختلاف أحوال النماس، فإذا كانت الطريق سابلة: فمن كان عادته المشي من غير حاجة إلى الركوب لزمه الحج إذا وجد الزاد، وإن كان عادته المسألة واستماحة النماس لزمه الحج وإن عُدِمَ الزاد في الحال وجرى على عادته (1).

وكلُّ ذلك خلاف (<sup>٥)</sup> لأبي حنيفة، والشافعي في قولهما: إنَّ الاستطاعة: الزاد والراحلة (٢).

ودليلنا: أن الله تعالى قال: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ (٢) فكـــل مستطيع مـن غـير خروج عن عادته كالواجد للراحلة(٨).

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٢).

<sup>(</sup>٣) يعني به: القاضى عبد الوهاب البغدادي.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ج ١، ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) هذه عبارة القاضي عبد الوهاب في المعونة ١٠٠٠/ إذ ما زال النقل عنــه متصلاً وكمــا هــي عادة المصنف في نقل خلاف أبي حنيفة والشافعي عنه.

<sup>(</sup>٦) مختصر القدوري (مطبوع مع شرحه: اللباب)، ج ١، ص ١٧٨، الهداية مع شرح فتح القدير، ج ٢، ص ٤١٠ الدر المختار (مطبوع مع حاشية رد المحتار، لابن عابدين)، ج ٢، ص ٥٩٦، الأم، ج ٢، ص ٩٦، مختصر المزني بهامش الأم، ج ٢، ص ٣٩ – ٤٠، المهذب، ج ١، ص ١٩٦، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج ١ ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، آية ٩٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: المعونة، ج ١، ص ٥٠٠ - ٥٠١.

والمعضوب (۱): الذي لا يستمسك على الراحلة غير مستطيع ولا يلزمه أن يحج من ضعف من غيره من ماله، خلافاً فما (۱) لأن كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة لم تنتقل إلى لأيجج أحماً غيره مع العجز كالصلاة، والصيام (۱).

قال ابن وهب: سئل مالك عن الرجل يؤاجر نفسه وهو حاج أيجزي عنه حجه؟ قال: نعم. فقيل له: فمن يسأل ذاهباً وراجعاً (٤) ولا نفقة عنده؟ قال: لا بأس بذلك، وإن مات في الطريق فحسابه على الله.

وقال عنه ابن القاسم: لا أرى للذين (°) لايجدون مـــا يُنْفِقُــون أن يخرجـوا إلى الحــج والغزو ويسألون الناس وهم لا يقوون (٢) إلا بما يسألون وإنى لأكره ذلك لقول الله تعـــالى

<sup>(</sup>١) المعضوب: هو الذي انتهت به العلة وانقطعت حركته، مشتق من العَضْب وهو: القطع. انظر: النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (مطبوع مع المهذب) ج ١، ص ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) أيُّ للإمامين: أبي حنيفة ، والشافعي ، أما مُذهب ابي حنيفة فظاهر الرواية عنه أن المُقعد والزَّمِن والشيخ الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه أن الحج لا يجب عليهم وإن ملكوا النزاد والراحلة، حتى لا يجب عليهم الإحجاج بما لهم؛ لأن الأصل لما لم يجب لم يجب البدل، وهمو رواية عن الصاحبين.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجب وهو ظاهر الرواية عن أبي يوسف ومحمد: لأنهم لزمهم الأصل وهو الحج بالبدن في الذَّمة وقد عجزوا عنه فيحب البدل عليهم.

وقال الإمام الشافعي: المعضوب العاجز عن الحج بنفسه حالاً أو مآلاً لكبر أو زمانة أو غير ذلك إن وجد أجرة من يحبح عنه بأجرة المثل لزمه الحبج بها؟ لأنه مستطيع بغيره؟ لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل المال وطاعة الرجال، وإذا صدق عليه أنه مستطيع وحب عليه الحج، للآية ولخبر الخثعمية الوارد في الصحيحين. انظر: المداية مع شرحيه: شرح فتح القدير، والعناية، ج ٢، ص ٢٥ - ١٤، تبيين الحقائق، ج ٢، ص ٣ - ٤، الأم، ج ٢، ص ٩٦ - ٧، ص ٤٦ - ٢، ص ٤٦ - ٤، وضسة الطالبين، ج ٢، ص ٢٩ - ٧٠. والطالبين، ج ٣، ص ١٤ - ٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ج ١، ص ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) ني: ب (وحاثياً).

<sup>(</sup>٥) ني: أ (للذي).

<sup>(</sup>١) في: ج (لا يقرتون).

﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ (١) ﴾ (١٠.

## فصل (٣) [٣ – من لا يمكنه الوسول إلى المج إلا بـإفراج المال إلى السلطان الجائر، هل يسقط عنه المج؟]

قال ابن القصار: واختلف أصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى الحج إلا بإخراج المال إلى السلطان الجائر، فقال بعضهم: لا يجب عليه الحج، وقال شيخنا أبوبكر الأبهري: إن لم يُمْكِنه إلا بإخراج المال الكثير الذي يشق ويخرج عن العادة لم يلزمه، كالثمن في ماء الطهارة، والثمن في رقبة الكفارة، وإن كان شيئاً قريبا()، فالحج واجب عليه ().

فوجه القول الأول: إن رضاه بقطع الطريق عليهم (٢) ومنعهم من المسرور إلا بشمن لا يؤمن منه متى بذلوا له شيئاً (٢) أن يخفر بهم ويقتلهم ويأخذ أموالهم فيصيرون قد غروا بأموالهم (٨).

ووجه القول الثاني: أنه يغلب عليه وإن رضي بالظلم ما جرى من غالب عاداته أنه لا يخفر ما عاهدهم عليه(٢).

قال أبوإسحاق: وهذا أشبه؛ لأنّ مثل هذا لا يكاد يخفى من عادته(١٠).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) ((فصل)) ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٤) في تهذيب الطالب: (وإن كان شيئاً يسيراً).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الطالب، (ج ۱، لوحة ۷۲).

<sup>(</sup>٦) ((إن رضاه بقطع الطريق عليهم)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) ن: ج (ذلك).

<sup>(</sup>٨) في: ج (غرّروا بأنفسهم).

<sup>(</sup>٩) ((فوحه القول الأول... عليه)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٠) ((قال أبوإسحاق... من عادته)) ليست في (أ، ب).

## فصل<sup>(۱)</sup> [٤ – المرأة لا يجب عليما المج من المكان البعيد ماشية لفوف عجزها]

وفي كتاب ابن الموّاز: وليس النساء في المشي كالرّجال وإن قوين؛ لأنهن عورة في مشيهن، إلا المكان القريب مثل أهل مكة وما حوضًا أو قُرُبَ<sup>(٢)</sup> منها إذا هن أطقن المشي<sup>(٢)</sup>.

ومن لا يملك إلا قرية، وله ولد، قال: يبيعها ويحج ويترك ولده للصدقة(4).

وقال فيه (\*) وفي العتبية: وكره مالك حج المرأة في البحر؛ لأنها تتكشف ولتخسر ج في البر وإن لم تجد ولياً، قال عنه ابن المواز: وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَذَنْ فِي النَّــاسِ بِـالْحَجُّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ (٢) ﴾، ما أسمع (٧) للبحر ذكراً.

وقال في المجموعة: أكره أن يحج أحد في البحر إلاّ مثـل أهـل الأندلس الذيـن<sup>(^)</sup>. لايجدون منه بُدّا<sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) ((نصل) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) في : أ (أو قريب منها)، وفي: ج (وما قرب منها).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج ١، لوحة ١٠٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٧).

 <sup>(</sup>٤) ((ومن لا يملك... للصدقة)) ليست في (ب، ج) والمثبت من (أ) هو في النوادر، (ج ٢، لوحة ١٠٠)، وفي تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٢).

<sup>(</sup>٥) أي: إن كتاب ابن المواز.

<sup>(</sup>٦) سورة الحج، آية ٢٧.

<sup>(</sup>Y) ني: ج (ما أجد).

<sup>(</sup>٨) في: ب( الذي لا يجد منه يُدًا).

<sup>(</sup>٩) انظر: العتبية مع شرحها: البيان والتحصيل، ج ٣، ص ٤٣٤، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٠).

#### فعل [٥ – الرجل يكون عدمه ما يتزوج به، أيتزوج، أو يحج؟]

ومن العتبية: قال ابن القاسم: سئل مالك عن الرجل العزب يكون عنده ما يتزوج به أيتزوج أم يحج به؟ قال: بل يحج، قيل: وإنْ كان على أبيه دين وهو صرورة (١) أيقضي دين أبيه أم يحج؟ قال: بل يحج. قال عنه ابن المواز: وإن كان عليه هو دين وله به وفاء، أو كان يرجوا قضاءه فلا بأس أن يحج، قال ابن المواز: يريد وإن لم يكن معه غير مقدار دينه فليس له أن يحج. يريد محمد (١): إلا أن يقضيه أو يتسع وجده (١).

#### فعل [٦ – هل المع واجب على الفور أو على التراخي؟ ]

قال ابن حبيب: روي أن عمر قال(1): من اتصل وفره ثلاث مسنين، ثم مات ولم يحج لم أصل عليه(0).

وقال سحنون في الكثير المال القوي على الحج إذا طال زمانه واتصل وفره وليس به سقم ولم يحج: فهي جرحة. قيل: فهو كذلك / منذ بلغ عشرين مسنة إلى أن بلغ مستين [١٦٦٨]] سنة؟ قال: لا شهادة له. قيل: وإن كان بالأندلس؟ قال: نعم، لا عَذر له(٢).

## فعل ٢ - استئذان الأبوين في المج]

ابن المواز: قال مالك: ولا يحج بغير إذن الأبوين إلا حجة الفريضة، وإن قـدر أن يتراضاهما حتى يأذنا له فعل، وإن كانا إنما نذر حجة فلا يكابرهما ولينتظـر إذنهما عاماً

<sup>(</sup>١) الصَّرورة: الذي لم يحج قط، وأصله من الصَّرَّ: الحَبْس والمُنْع. انظر: النهاية في غريب الحديث، (باب: الصاد مع الراء) ٢٢/٣.

 <sup>(</sup>٢) أي محمد ابن المواز، وهذا الإيضاح هو من كلام ابن أبي زيد في النوادر.

<sup>(</sup>٣) انظر: العتبية مع شرحها البيان والتحصيل ٤٤٨/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٠).

 <sup>(</sup>٤) هذا القول عن عمر رضي الله عنه عزاه بنحوه: السيوطي في الـدر المنثور ٢/٢٥ إلى سعيد
 بن منصور في سننه.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٠).

بعد عام ولا يعجل، فإن أبيا فليحج. ومن توجه حاجاً بغير إذن أبويه فإن أبعد وبلـغ مشل المدينة فليتمادا.

وقال عنه (۱) ابن نافع في المجموعة: إنه يستأذنهما في الفريضة العام والعامين فإن أبيا فليخرج  $(^{(YX)})$ .

## فصل [٧ – متى فُرِض المج؟]

ومن العتبية، وكتاب ابن المواز: قال ابن القاسم قال مالك: وأوّل من أقام الحج بالناس أبوبكر منة تسع<sup>(4)</sup>.

وقال غير واحد من البغداديين ومثله لاسماعيل<sup>(٥)</sup> القياضي: إنه لم يئات صريحاً أنّ حج أبي بكر حينتله كان عن فرض، والظاهر أنه حج لينلر المشركين بسورة براءة أن لا يحج بعد العام<sup>(٦)</sup> مشرك، ويبعد أن يُفرض<sup>(٧)</sup> الحج فيحج أبوبكر الفرض قبل النبي عليه المراه المراه النبي المراه المراه النبي المراه النبي المراه النبي المراه النبي المراه النبي المراه المراع المراه ال

<sup>(</sup>١) أي: عن الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) ني: ب (فليحج).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل ٤٥٨/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٢).

<sup>(</sup>٥) ((ومثله لاسماعيل القاضي)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله ﷺ عليها قبل حجة الوداع في رهيط يؤذن في الناس: ((أن لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان)). انظر: صحيح البخاري وفتح الباري، كتاب التفسير، باب: (إلا الذين عاهدتم من المشركين)، ٢٢٠/٨، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج، باب: لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ١١٥/٩.

<sup>(</sup>٧) في: أ (أن يفترض).

 <sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٧).

وأن حجه وقع في ذي القعدة(١)، والنسيء(٢) قمائم، وذلك أن النبي على قال في العام الناني(٣): «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يـوم خلـق ا لله السـموات والأرض»(١)،

بل أن الإمام البخاري - رحمه الله - عقد باباً في صحيحه سماه: (باب: حج أبي بكر بالناس في سنة تسع). انظر صحيح البخاري، كتاب المغازي، ٨٢/٨.

(٢) النسيء: التأخير. وكان النسيء في الشهور: عبارة عن تأخير حُرْمة شهر إلى شهر آخر
 ليست له تلك الحرمة، فيصدر الحرام حلالاً، والحلال حراماً.

وكانت العرب تَحرم القتال في المحرم وهو من الشهور الأربعة الحَرُم، فإذا احتاجوا إلى ذلك حرّموا صفراً بدله وقاتلوا في المحرم. قال القرطي: ((وسبب ذلك: أن العرب كانت أصحاب حروب وغارات فكان يشق عليهم أن يمكنوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها، وقالوا: (رائن توالت علينا ثلاثة أشهر لا نصيب فيها شيئاً لنهلكن...) فيوخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم. فأبطل الله تعالى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من تأخير بعض الأشهر الحرم في قوله تعالى: ﴿إِنّمَا النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً... الآية (٣٧) من سورة التوبة. انظر: تفسير الطبري، ١٢٩/١٠ عليه الدين العربي ١٢٩/١٠ عليه المنازي ١٢٩/١٠ عليه الدين العربي ١٢٩/١٠ عليه القرآن للحصاص، ١٢٩/١، التفسير الكبير، للفخر الرازي ٢١/٥٥ عـ ٥٠، فتح أحكام القرآن للحصاص، ٣٤/٨)

(٣) أي في عام حجة الوداع.

(٤) وتمامه: «السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: شلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحمحة،
 والمحرم، ورحب مُضر الذي بين جمادى وشعبان».

أخرجه البحاري في كتاب بدء الخلق، باب: ماجاء في سبع أرضين، ج ٢، ص ٢٩٣، وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير، باب: (إنّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً) ٣٢٤/٨، وأخرجه مسلم في كتاب القسامة، باب: تغليظ تحريم الدمساء والأموال والأعراض، ١٦٧/١ من حديث أبي بكرة.

ومعنى قوله ﷺ: ((إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض)): أن أهمل الجاهلية كانوا يخالفون بين الجاهلية كانوا يخالفون بين

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۷۷)، وانظر أيضاً: تفسير الطبري، ج ۱۳۱/۱۰ تفسير الطبري، ج ۱۳۱/۱۰ تفسير القرطي، ۸۸/۸، أحكام القرآن، للحصاص، ۷۷/۳، أحكام القرآن، لابن العربي، ٢/٢٤ فتح الباري ۸۲/۸، وفيه إشارة إلى وقوع الاحتلاف في أي شهر حج أبوبكر. أما وقوعه في سنة تسع فلا خلاف فيه كما صرح به ابن حجر في موضع آخر من فتح الباري، ۳۲۲/۸.

فاخبر أنه لم يكن قبل مستديرا، وأن ذلك لو كان فرضاً (١) لم يؤخره النبي الله ، ومع أنه لو أخره النبي الله على أخبره أنه يفتح عليه ويدخل مكة آمناً، فكان على ثقة مِنْ أنه سيعيش إلى ذلك، ونحن لا نعلم من يموت فكيف يتأخر الإنسان بعد وجوب الفرض عليه وإمكان موته (١).

## فعل [٨ - يوم المج الأكبر]

قال مالك: ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر".

قال غيره: أمر الله نبيه على أن يؤذن المشركين بسورة براءة(1) يـوم الحـج الأكـبر

أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقديم والتأخير لأسباب تعرض لهم منها: استعجال الحرب فيستحلون الشهر الحرام ثم يحرمون بدله شهراً غيره فتتحول في ذلك شهور السنة وتتبدل، فإذا أتى على ذلك عدة من السنين استدار الزمان وعاد الأمر إلى أصله، فاتفق وقوع حجة النبي على في ذي الحجة وهو وقت الحج الأصلي الذي عينه الله يوم خلق السموات والأرض بأصل المشروعية التي سبق بها علمه ونفذ بها حكمه. وذكر العلماء وجوها أخر في بيان معنى هذا الحديث، قال عنها النبووي: إنها ليست بواضحة ويُنكر بعضها. انظر تفسير الطبري، ١٣١/١، تفسير القرطبي ١٣٧/٨ - ١٣٨، شرح النووي على صحيح مسلم الطبري، ١٣١/١، فتح الباري ٣٢٤/٨ - ٣٢٥.

<sup>(</sup>١) في تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٢) (ولو كان مفروضاً).

<sup>(</sup>٢) ((وأن حجه وقع في ذي القعدة ... وإمكان موته) ليست في (أ). وقد أضافت في هذا النص ما

وقد أضيفت في هامش (ب). وليس ببعيد أنَّ يكون هذا النص من الزيادات التي انفردت بها نسخة (ج) لكن وحوده في تهذيب الطالب حعلني أثبته في المتن. وا لله أعلم. انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج ٣، ص ٤٥٨ - ٥٩، النوادر والزيادات، (ج٢،

لوحة ١٠١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٧). وانظر اختلاف أهل العلم في يوم الحبج الأكبر في: تفسير الطبري ١٧/١٠ - ٧٦، تفسير القرطبي ٦٩/٨ - ٢٩، أحكم القرآن لابن العربي، ٨٩٨/٢ - ٨٩٨، أحكمام القرآن لابن العربي، ٨٩٨/٢ - ٨٩٨، أحكمام القرآن لابن العربي، ١٩٨/٢ - ٨٩٨، أحكمام المقرطبي ٤٥٩/٣ - ٤٦٠، شرح النووي على صحيح مسلم، المجماص ٣/٠٨، المفهم، للقرطبي ٣٥٩/٣ - ٤٦٠، شرح النووي على صحيح مسلم،

<sup>(</sup>٤) وذلك عندما بعث النبي ﷺ أبا بكر أميراً على الحج ثم أردفه بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذّن ببراءة. وقد تقدم تخريجه.

وهو يوم النحر بالمشعر (١٠)؛ لأنه أكبر جمعهم وموقف قريش (٢)، وكان غيرهم يقف بعرفة ثم يأتون المشعر فيجتمع فيه جمعهم كلهم (٢).

#### فعل [٩ – الميقات الزماني للمم]

قال مالك: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة.

م (\*): لقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ وأقلها ثلالة كاملة؛ ولأن كل شهر كان أوله من شهور الحج فكذلك آخره، أصله شوال. وفائدة ذلك: تعلّق الدم بتأخير طواف الإفاضة بخروجه (\*).

وقال ابن حبيب عن مالك: إن شهور الحبج: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة؛ لأن بانفصالها(١) فوات الحج(١).

<sup>(</sup>۱) أي: المشعر الحرام، ويُسمى: جمعاً، للجمع فيه بين المغرب والعشاء، وسُمي مشعراً: من الشعار وهو: العلامة؛ لأنه معلم للحج والصلاة والمبيت به والدعاء عنده من شعائر الحبج. ووصف بالحرام لحُرمته. انظر: تفسير القرطبي ٢١/٢٤.

<sup>(</sup>٢) فأنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات، بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحرم ويفيضون منها، والناس يفيضون من عرفة، فإذا كان صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة، فلما حاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وحل: ﴿ثُمَّ أَفْيضُوا مَنْ حَيْثُ أَفَاضُ النَاسِ﴾.

انظر الحديث الوارد في شأنهم في: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، كتاب التفسير، باب: ((ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس))، ١٨٦/٨ - ١٨٧، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج، باب: في الوقوف وقوله تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ ٢٣/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٧).

<sup>(</sup>٤) ((م)) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) أي بخروج شهر ذي الحجة.

<sup>(</sup>١) ني: ب (بانقضائها).

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ٩٩/١، النكت والفروق، ص ٣٢٩. وذكر القرطبي في تفسيره: (الجامع) ٢٥٠ هاتين الروايتين عن مالك، ثم قال: ((وفائدة الفرق: تعلّق الدم، فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دماً فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج. وعلى القول الأحير: ينقضي الحج بيوم النحر، ويلزم الدّم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته.

وروي ذلك عن عمر (١)، وعثمان (١)، وابن عمر (١)، وابن عباس (١). م: وهذه الرواية أصوب؛ لأن بانقصالها (١) فوات الحج.

#### فعل [١٠]

وسئل مالك عن قوله تعالى: ﴿وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ (٢) قال: هو رمي الجمار (٢) وعن قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَاتِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (٨) قال: هي: عرفات، والمزدلفة، والصفا، والمروة (٢)، فمحل الشعائر: البيت العتيق (٢).

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في السدُّر المنشور ۲۱۸/۱ إلى سعيد بـن منصور في سـننه، ورواه البيهقـي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: يبان أشهر الحج، ج ٤، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري ومعه فتح الباري، كتاب الحج، باب: قول الله تعالى: ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ ، ١٩/٣، و وواه سعيد بن منصور في ستنه ٧٨٣/٣، و ابن أبي حاتم في التفسير ١/٥٥/٠ و الدارقطني في السنن، كتاب الحج ٢٢٦/٢، والبيهقي في السنن، كتاب الحج ٢٢٦/٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: بيان أشهر الحج ٣٤٢/٤.

وأسانيد هذا الأثر عن ابن عمر صحيحة كما قال الحافظ في الفتح ٢٠/٣.

 <sup>(3)</sup> رواه الدارقطيني في السنن، كتباب الحج، ٢٢٦/٢ - ٢٢٧، والبيهقيي في السنن الكبرى،
 كتاب الحج، باب: بيان أشهر الحج، ٣٤٢/٤، وابين جرير في التفسير ٢٥٧/٢ - ٢٥٨،
 وذكره عنه القرطبي في التفسير ٢٥/٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) ني: ب، ج (بانقضائها).

<sup>(</sup>٦) سورة الحج، آية ٢٩.

<sup>(</sup>۷) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٤٠٧/٣. وانظر الأقوال الأعرى في معنى الآية في: تفسير الطبري، ١٥٠/١٧ – ١٥٠/١ وتفسير القرطبي ١١/٠٥، وتفسير ابسن كشير ٢١٧/٣ – ١٨٨.

<sup>(</sup>A) سورة الحج، آية ٣٢.

<sup>(</sup>٩) وقيل: تعظيم شعائر الله: استحسان البُدن واستمسانها. واختار ابن جرير في تفسيره الله: هي ما جعله أعلاماً لخلقه فيما تعبّدهم به من مناسك حجهم من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها، والأعمال التي ألزمهم عملها في حجهم من تقوى قلوبهم، ولم يخصص من ذلك شيئاً. وانظر كذلك: تفسير القرطبي، القرطبي، ١٩/٣، تفسير ابن كثير ٣/١٩/٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل ٤٢٢/٣. قال تعالى: ﴿ثُمْ مُحَلُّهَا إِلَى البيت العتيق﴾

#### فصل [۱۱]

قال ابن حبيب في قوله تعالى: ﴿ فَلا رَفَتُ وَلا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجُ ﴾ (١)، فالرفث: ما يلتذ به من أمر النساء من ذكر أو مراجعة أو غيره (١). وأما قوله: ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ اللَّهُ الصَّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ (١) فهو الجماع (١).

قال: والفسوق: الذبح لغير ا لله(°).

وقال ابن عباس (٢)، وابن عمر (٧): إنها المعاصى كلها.

والجدال: المراء حتى يغاضب صاحبه (^).

<sup>-</sup> فقوله: ((محلها)): مأخوذ من إحمال المحرم. والمعنى: أن شعائر الحمج كلها: من الوقوف بعرفة، ورمي الجمار، والسعي، وجميع المناسمك ينتهمي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. انظر: تفسير الطبري ١٦٠/١٧، تفسير القرطبي، ٧/١٢.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٩٧.

 <sup>(</sup>٢) وقيل: هو الجماع. انظر: تفسير الطبري ٢٦٣/٢ - ٢٦٧، تفسير القرطبي ٤٠٧/٢ وقد
 نقله عن كثير من العلماء منهم الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ١٨٧.

 <sup>(</sup>٤) انظر قول ابن حبيب هذا في: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٦)، وانظر - ايضاً -: تفسير الطبري ١٦١/٢، وتفسير القرطبي ٢١٥/٢.

 <sup>(</sup>٥) وقد نقله القرطي فس تفسيره ٢٠٨/٢ عن الإمام مالك، قال: ومنه قولـه تعـالى: ﴿أو فسـقاً
 أهل لغير ا لله به ﴾. وانظر – أيضاً –: تفسير الطبري ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في الصحيح، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿ ذَلَكَ لَمْنَ لَمْ يَكُنَ أَهِلُهُ حَاصَرِي الْمُسجد الحرام﴾ ٤٣٤/٣، ورواه سعيد بن منصور ٩٩٩٣، وابن أبني حاتم في التفسير ٢٦٨/٢.

 <sup>(</sup>٧) رواه سعيد بن منصور في سنته ٨٠٣/٣، وابن أبي حاتم في التفسير ٢٤٧/١، وابن حريــر في التفسير ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: وذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، ٣٤/٣ وهو قول ابن عباس قال ابن حجر: وقد روي عن ابن عمر مثله، وانظر أيضاً: تفسير الطبري ٢٧١/٢ - ٢٧٣، وتفسير القرطبي، ٢٠١/٢

قال مالك: هو ما كان من تفاخر الجاهلية بآبائها(١).

#### فصل [١٢] – حكم العمرة]

قال ابن القاسم، وغيره: قال مالك: العمرة سنّة واجبة (٢٠٢٠ كالوتر لا ينبغي تركها.

م: قال بعض ('') البغداديين (''): لأنه ﷺ اعتمر هو وأصحابه وأزواجه، وقسال: هـي. مرة واحدة في العمر (''). وليست بفريضة، خلافًا للشافعي (''

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٦)، تفسير القرطبي ١٠/٢.

<sup>(</sup>٢) العمرة لغة: الزيارة، واصطلاحاً: عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين حلّ وحرم. انظر: المصباح المنير (عمر) ٤٢٩/٢، شرح حدود ابن عرفة ١٨٠/١، غرر المقالة ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) هذا نص النوادر، (ج٢، لوحة ١١٢)، وفي الرسالة لابن أبي زيد: ((العمرة سنة مؤكدة مسرة في العمر)). انظر الرسالة مع شرحها: تنوير المقالة ٤٤/٣.

وقال مالك في الموطأ: ((العمرة سنة، ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها)).

قال الباحي شارحاً هذا القول: ((وهذا كما قال: أن العمسرة سنة مؤكدة، وليست بفرض كالحج، وإنما وصفها بالسنة، وإن كان معنسي السنة ما رُسِم ليُحتذى، فقد يكون ذلك فرضاً، ويكون مندوباً إليه على طريقة أصحابنا في تسمية متأكد المندوب إليه إذا حصل على صفتها بأنه سُنة على جهة الاصطلاح». انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>٤) هو القاضي عبد الوهاب، كما في المعونة ٥٠٢/١ – ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) ((قال بعض البغداديين)) ليست في (أ).

الحديث الوارد هو في الحج وليس في العمرة. والمصنف هنا نقل ما حاء في المعونة ١٠٢/٥ من أن الأقرع بن حابس التميمي سأل النبي ﷺ: أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: ((للأبد)).

والصحيح أن الأقرع بن حابس سأل عن الحج وقد تقدم تخريج الحديث، وهمو حديث ابن عباس: أن الأقرع بن حابس سأل النبي ﷺ فقمال: يارسمول الله: الحمج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوّع». وهذا لفظ أبي داود.

<sup>(</sup>٧) انظر: الأم ١١٣/٢، مختصر المزنى ٤٨/٢، المنهاج مع شرحه لجلال الدين المحلي (مطبوع مع حاشيتي: قليوبي وعميرة) ٨٤/٢.

ودليلنا: أنه ﷺ سُئل عن الحج أفريضة هو؟ قال: نعم، قيل: فالعمرة؟ قال: لا، ولأن تعتمر خير لك(١).

وقال: العمرة تطوع(٢).

وقال: من مشى إلى مكتوبة فهي كحجة، ومن مشى إلى تطوع فهي كعمرة<sup>(٣)</sup>؛ ولأنه نسك ليس له وقت معين فلم يكن فرضاً أصله طواف القدوم؛ ولأن فرائض الأبدان المتعلقة بمكان مخصوص تتعلق بزمان معين كالحج، فلما لم يكن للعمرة زمان معين انتفى بذلك كونها فرضاً<sup>(٤)</sup>.

قسال أبومحمد: وقيسل: إن قولسه تعسالى: ﴿وَالْعُمْسِرَةَ لِلَّسِهِ ﴿ وَالْعُمْسِرَةَ لِلَّسِهِ ﴾ ( ) بعسد قولسه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٣١٦/٣، والترمذي في السنن، كتاب الحج، باب: ماجاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ ٢٦١/٣، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)). والدارقطني في السنن، كتاب الحج، كتاب الحج، باب: المواقيت، ٢٨٥/٢ – ٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: من قال: العمرة تطوّع ٣٤٩/٤.

قال الحافظ في التلخيص ٢٤٠/٢: هو من رواية الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن حابر. والحجاج ضعيف.

وقال النووي في المجموع ٦/٧: ينبغي أن لا يغتر بكلام المترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقال البيهقي في السنن الكبرى ٩/٤ ٣٤: المحفوظ عن حابر موقوف غير مرفوع.

وانظر – أيضاً –: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ٢٨٦/٥ – ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: من قال: العمرة تطوع، ٣٤٨/٤ من حديث أبي هريرة، ولفظه: ((الحج جهاد والعمرة تطوع)).

قال الحافظ في التلخيص ٢٤١/٢: إسناده ضعيف.

وأخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب: العمرة ٩٩٥/٢ من حديث طلحة. وإستاده - أيضاً - ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) عزاه الحافظ في التلخيص ٢٤١/٢ إلى الطبراني مرفوعاً بلفظ: ((من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كعمرة)).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ٢/١.٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية ١٩٦.

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجُّ﴾'': كلام مؤتنف، وقد قرئت بالرفع''، وقيل: إنما أمر بتمامها من دخــل فيها''.

وذهب ابن حبيب إلى أنها واجبة كوجوب الحج، وذهب إليه ابن الجهم، وخالفا مالكاً وأصحابه().

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) أي يرفع (العمرة) وهي قراءة الشعبي، وأبي حيوة، وهي تدل على عدم الوجوب، وقرأ الجماعة بالنصب، وقال بعضهم: إن معنى الآية: أقيموا فرض الحج والعمرة، وهو أمر من الله بإقامتهما ابتداء وإيجاباً منه على العباد فرضهما. فتكون العمرة واجبة مثل الحج. وقال آخرون - ممن قرأ بنصب (العمرة) - : إن العمرة تطوع، ورأوا أنه لا دلالة على وحوبها في نصبهم (العمرة) في القراءة، وأن الأمر بالإتمام إنما هو بعد الدخول فيها وإيجابها. واختار هذا المعنى ابن حرير الطبري في تفسيره. انظر: تفسير الطبري ٢٠٨/٢ - ٢١٢،

<sup>(</sup>٣) انظر قول أبي محمد في: النكت والفروق، ص ٣١٨. وعمن أشار إلى هذا التأويل: ابن حرير في التفسير ٢٠٩/ - ٢١٢، وابن العربي في أحكام القرآن ١١٨/١ - ١١٩، وابن عبد البر في الاستذكار ٢٤٤/١١، وابن رشد في المقدمات ٢٠٠١، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٢٥/٢٧، وقال: ((وهذا هو الصحيح)).

 <sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى ٢٣٥/٢. ونقله عنهما - أيضاً -: الحطاب في مواهب الجليل، ٢٧٢٤، والتتاثى في تنوير المقالة ٤٤/٣٥.

## [الباب الثاني]

في فرائض (١) الحج، والغسل لها، ودخول المدينة، وصفة الإحرام، والتلبية [فعل ١ - فرائض الحج]

وقرائض الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بـين / [٩٩٨-١٠ب] الصفا والمروة.

فأما الإحرام: فالأصل فيه: فعل النبي ﷺ وأمره(") به؛ ولأن كل عبادة لها إحملال لم يصح الدَّول فيها إلا ياحرام، كالصلاة، وذلك إجماع ".

وأما الوقوف بعرفة: فلقوله ﷺ: «الحج عرفة»، وقوله: «من وقف بعرفة فقـد تمّ حجه، ومن فاته الوقوف بها فقد فاته الحبج»، ولا خلاف في ذلك أيضاً.

<sup>(</sup>١) هي أركان الحج.

<sup>(</sup>٢) كما حاء ذلك في صفة حجه ﷺ وفي الأحاديث التي حددت المواقيت.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة ١/٧١٥.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبوداود في سننه، كتاب المناسك، باب: من لم يدرك عرفة، ج ٢، ص ١٩٦، والترمذي في كتاب الحج، باب: ماحاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، ابن عربية في والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب: فرض: الوقوف بعرفة، ٢٥٦/٥، وابن عزية في صحيحه، كتاب المناسك، باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه، ٢٥٧/٤، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، ٢/٧٠، ١، والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك، ١٠٤١ من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. وقد صححه الذهبي في تلخيص المناسك، ٢٦٤/١ من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. وقد صححه الذهبي في تلخيص المستدرك ١٠٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في سبنه من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ: ((من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد ثم حجه، ومن فاته عرفات فقد قاته الحج من قابل). انظر: سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب: المواقيت، ٢٤١/٢.

قال الحافظ في التلخيص ٢/١١/٢: فيه ابنَ أبي ليلي وهو سيء الحفظ.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ١/١٥.

وأما الطواف: فمالأصل فيمه قولمه تعالى: ﴿وَلَيْطُوُّلُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيـقِ﴾''، وَفَعَلَمْهُ الرسول ﷺ، وقال: «خذوا عني مناسككم»''، ولا خلاف فيه'''.

وأما السعي: فهو فرض عندنا<sup>(٤)</sup> خلافاً لأبي حنيفة<sup>(٥)</sup>.

ودليلنا: أنه ﷺ سعى، وقال: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»(١)، ففيه أدلـة ثلالة(٧):

أحدها: أنه فعله، وقبال: «خبذوا عبني مناسككم» (١٠)، والآخر: أمره به، وقبال: «اسعوا»، والثالث: إخباره أنه مكتوب علينا(١٠).

سورة الحج، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحُجُّ بعد حجتي هذه)). انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وبيان قوله ﷺ: ((لتأخذوا مناسككم))، ٤٤/٩، وأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الملج، سننه، كتاب الملج، باب: في رمي الجمار، ٢٠١/٧، والنسائي في سننه، كتاب المحج، باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، ٢٧٠/٥، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب: الوقوف بجمع، ٢/٢٠١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة ١٨/١٥.

 <sup>(</sup>٤) هذه عبارة القاضي عبد الوهاب في المعونة ١٨/١٥. وانظر - أيضاً -: تهذيب الطالب،
 (ج١، لوحة ٧٠)، والمنتقى ٢٠١/٢٠.

<sup>(°)</sup> حيث قال: هو واحسب وليس بركن، وينوب عنه الـدم. انظر: المبسوط ١٠٥٠) مختصر اختلاف العلماء ١٤٥/ ١٤٦، الهداية ١٤٢/١، بدائع الصنائع ١٣٣/٢، تبيين الحقائق ٢١/٢، الفتاوى الهندية، ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند ٢١١/٦، والدارقطني في سننه، كتاب الحج، بـاب: المواقيـت ٢٥٥/٢، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب: ذكـر حبيبة بنـت أبـي تحـراة، ٢٠/٤، والبغوي في شرح السنة ١٤١/٧ من حديث حبيبة بنت أبـي تجراة.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٤٧/٣: وفيه: عبد الله بمن المؤمل، وثقمه ابمن حيان، وقال: يخطيء، وضعفه غيره. وقد أطال الحافظ ابن القطان في كتابه: بيان الوهم والإيهمام في ذكر علل الحديث وضعفه، فارجع إليه إن شئت، ١٥٥/٥ – ١٥٥.

<sup>(</sup>٧) ((ثلاثة)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>A) تقدم تخریجه قریباً.

<sup>(</sup>٩) انظر المعونة ١٨/١٥.

وليس من فرائضه رمي جمرة العقبة، خلافاً لعبد الملك(١)؛ لأنه نسك يُفعلُ بمنى فلم يكن وجوبه كوجوب الفرائض(١)، فهو كالمبيت والحلاق؛ ولأنه رمي كسسائر الجمار(١).

## فصل [٣ - في دغول المدينة والعلاة في مسجده ﷺ والسلام عليه]

قال ابن المواز: قال مالك: وأحبّ لمن دخل المدينة إذا دخل المسجد أن يبدأ بركعتين قبل الوقوف بالقبر ومن دخل المسجد الحرام فليبدأ<sup>(1)</sup> بالطواف قبل الركوع.

قال ابن حبيب: تقول إذا دخلت مسجد النبي على: «بسم الله وسلام على رسول الله، السلام علينا من ربنا، صلى الله وملائكته على محمد، اللهم أغفر لي<sup>(\*)</sup> ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان، ثم اقصد إلى الروضة وهمي مابين القبر والمنبر فاركع فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبر تحمد الله تعالى فيها وتسأله تمام مسا خرجت إليه والعون عليه، فإن كانت ركعتاك في غير الروضة أجزأتاك، وفي الروضة أفضل، وقد قال النبي عليه على ترعة من ترع وصنة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة ، ومنبري على ترعة من ترع

<sup>(</sup>١) ابن الماحشون.

<sup>(</sup>٢) في: ب (فلم يكن كوجوب الأركان).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المعونة ١٨/١٥. وقد نقل القرافي في الذخيرة ٢٦٦/٣ هذا القول عن عبد الملك وذكر
 دليله.

<sup>(</sup>٤) ني: ب (أن يبدأ).

<sup>(</sup>٥) ((لي)) ليست في (ب).

<sup>(7)</sup> (ن: ج(5,2)).

<sup>(</sup>٧) رواه مالك في الموطأ، كتاب القبلة، باب: ماحاء في مسحد النبي \$ ١٩٧/١، ورواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسحد مكة والمدينة، باب: فضل مابين القبر والمنبر، البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب: كراهية النبي \$ أن تُعرى المدينة ١٩٧٥، حديث رقم (١٨٨٨)، ورواه مسلم في كتاب الحج، باب: مابين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، ٢/٠٨، حديث رقم (١٣٩٠)، واحمد في المسند ٢/٢١)، والجنة، ٢/٠٨، حديث رقم (١٣٩٠)، والجنة، المسند ٢/٢١) من حديث أبي هريرة. والزيادة: ((ومنبري على ترعة من ترع الجنة)) له.

قال ابن حبيب: ثم اقصد إذا قضيت ركعتيك إلى القبر من وجاه القبلة فادن منه ثم سلم على رسول الله على وصل واثن عليه، وعليك السكينة والوقار، فإنه على يسمع تسليمك ويعلم وقوفك بين يديه، وتسلم على أبي بكر وعمر، وتدعو لهما، وأكثر من الصلاة في مسجد النبي على بالليل والنهار، ولا تدع أن تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء(١).

#### فعل [٣ – يستمب الاغتسال لأركان المج كلما]

ويُستحب الغسل" لأركان الحج كلها، وسواء كان الرجل طاهراً، والمراة حائضاً؛ لأنه أريد بذلك التنظف كغسل الجمعة، وقد اغتسل رسول الله على والصحابة للإحرام"، واغتسل أيضاً لوقوف عرفة، وكذلك الطواف والسعي إلا أنه يكفيه لهما غسل واحد؛ لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له، ويستحب الغسل لدخول مكة؛ لأن الصحابة فعلت ذلك، وروى مالك في الموطا: أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة".

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٥).

<sup>(</sup>٢) في: ب (الاغتسال).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه الاغتسالات مرفوعة إلى النبي # إلا ماكان للإحرام فقد أخرج الترمذي في كتاب الحجيج باب: ماجاء في الاغتسال عند الاحرام ١٨٣/٣، والدارقطيني في كتاب الحجيج ٢٢٠/٢ من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي # تحرد لإهلاله واغتسل.

قال الترمذي في نصب الراية ١٧/٣: ((قال ابن القطان في كتابه: وإنما حسنه السرمذي ولم يصححه للاعتلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد. والراوي عنه: عبد الله بن يعقوب المدني: أحهدت نفسي في معرفته فلم أحد أحداً ذكره)).

<sup>(</sup>٤) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: الغسل للإهلال، ٣٢٢/١.

قال الباحي في المنتقى ١٩٢/٢: «... وقوله: لدخول مكة: أضاف الغسل إلى دخول مكة، وإن كان مقصوده الطواف؛ لأنه يُفعل عند دخول مكة ليتصل الدخول بالطواف، والغسل في الحقيقة للطواف دون الدخول، ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول مكة لتعذر الطواف عليهما.

وقال مالك – في كتاب محمد –: يغتسل المحرم لإحرامه، ولدخوله مكة، ولرواحه إلى الصلاة بعرفة، وغسل الإحرام أوجبها ويتدلك فيه ويغسل رأسه بما شاء، فأما غسل مكة وعرفة فلا يتدلك فيه، ولا يغسل رأسه إلا بالماء وحده يصبه صباً ولا يغيب رأسه في الماء ().

## فعل(٢) [2 – من سنن الإمرام: الغسل متى للمائش والنفساء]

ومن المدونة: قال مالك: ومن أراد الإحرام من رجل أو امرأة فليغتسل كانت المرأة حالضاً أو نفساء أو لا، وهي السنة، ولم يوسع لهم مالك في ترك الغسل إلا من ضرورة، وكان يستحب الغسل ولا يستحب<sup>(٢)</sup> أن يتوضأ من يريد الإحرام ويسدع الغسل<sup>(١)</sup>.

قسسال في الموطسسا: وأن أسيساء (٥) بنسست عميسسس ولسدت

وروى البخاري في صحيحه بسنده عن نافع قال: ((كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل
أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طُوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن
النبي # كان يفعل ذلك)). انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: الاغتسال عند
دخول مكة، ١٩٥١.

ونقل ابن حجر في الفتح ٤٣٥/٣ عن بعض العلماء أنهم لم يذكسروا الغسل لدحول مكة، وإنما ذكروه للطواف، وذلك لأن الغسل لدحول مكة هو في الحقيقة للطواف.

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۰۱)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۷۳).

<sup>(</sup>٢) ((فصل)) ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٣) يلاحظ هنا في نسخة (أ) تقديم وتأخير في النص مع تمامه، وترتيب الكلام في المن هو من نسختي (ب)، و (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٠٣٦، تهذيب المدونة، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك ... الخثعمية، أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي الله لأمها، كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فلما قتل جعفر تزوجها أبوبكر فولدت له محمداً، ثم مات عنها فتزوجها علي بسن أبي طالب. انظر الإصابة ٢ /١٦/١ – ١١٧، أسد الغابة ٢/٤/٦، ترجمة رقم (٢٠٠٦).

محمد بن (۱) أبي بكر بالبيداء (۱) فذكر ذلك أبوبكر لرسول الله ﷺ فقال: «مرها فلتغتسل ثم لتهل» (۱).

قال مالك: وليس على النفساء والحائض غسل لدخول مكة، قال أشهب: وذلك عليهما لوقوف عرفة (٤٠).

قال سحنون: ومن توك الغسل وتوضأ فقد أساء ولا شيء عليه، وكذلك إن تبوك الغسل والوضوء.

ابن المواز: قال مالك / وليس عليه في ترك الغسل عمداً أو نسياناً دم ولا قدية. [179]] محتون: وقد أساء (°).

م: وإنما لم يكن عليه شيء؛ لأنه شيء يفعل قبل انعقاد الحج<sup>(١)</sup>.

أبومحمد: قال ابن الماجشون: ومن ركع للإحرام فسار ميلاً قبل أن يهل وقد نسي الغسل فليغتسل ثم يركع ثم يهل، وإن ذكره بعد أن أهل تمادى ولا غسل عليه.

وقال أبوالقاسم بن الكاتب القروي: اختلف علماؤنا إذا أحرم بغير اغتسال: هل يغتسل بعد إحرامه أم لا يغتسل؛ لأن الإحرام الذي يغتسل له قد كان قبله (٢٠).

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبي بكر الصديق، أبوالقاسم، ولدته أمه أسماء بنت عميس في حجة الوداع بدي الحليفة، نشأ في حجر علي بن أبي طالب لأنه كان زوج أمه، وشهد معه الجمل وصفيت، ثم ولاه مصر فقتل بها سنة ٣٨هـ. انظر: الاصابة ٣٠٨/، ترجمة رقم (٨٢٨٨)، أسد الغابة ٣٢٦/٤

<sup>(</sup>٢) موضع يقع في طرف ذي الحليفة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٣٤/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: الغسل للإهلال، ٣٢٢/١، وأخرجه - أيضاً - مسلم في: كتاب الحج، باب: إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، ٢١٢/٢، حديث رقم (١٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، ج٢، لوحة ١٠١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٣).

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا التعليل: عبد الحق في: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠١)، تهذيب الطالب، (ج ١، لوحة ٧٣).

ومن المدونة: قال مالك: ومن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام، ثم مضى من فوره إلى ذي الحليقة فأحرم أجزأه غسله، وإن اغتسل بها غدوة، ثم أقام إلى العشاء، ثم راح إلى ذي الحليقة فأحرم لم يجزئه الغسل وأعاده. قال: وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره، أو رجل يأتى ذا الحليقة فيغتسل إذا أراد الإحرام(١).

م: كغسل الجمعة الذي هو متصل بالرواح.

قال في كتاب ابن المواز: وإن اغتسل بكرة (٢) وتــأخر خروجــه إلى الظهــر كرهتــه، وهذا طويل.

قال مالك: والغسل بالمدينة عند خروجه، أو بذي الحليفة واسع<sup>(٣)</sup>.

قال ابن حبيب: واستحب عبد الملك: أن يغتسل بالمدينة، ثم يخرج مكانه فيحرم بذي الحليفة، وذلك أفضل، وبالمدينة أغتسل النبي على وتجرد ولبس<sup>(1)</sup> ثوبي إحرامه.

قال أبومحمد: والذي روي من الأحاديث الصحاح من غير رواية ابسن حبيب: أن النبي ﷺ صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة(٥)، وبها بات، وبها أمر النبي ﷺ أسماء أن تغتسل(١) حين نفست(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٠٣٠، تهذيب المدونة، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أي: في أول النهار.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠١).

<sup>(</sup>٤) روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((انطلق النبي الله من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه...). انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ١٩١/١.

<sup>(°)</sup> رواه البخاري في كتاب الحج، باب: التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، ٢٩٢١، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، ٢٠١١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: حجة النبي \$ ٢٧٤/٢، حديث رقسم (١٢١٨) وهو حديث حابر في وصف حجة النبي \$ وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي \$: كيف أصنع؟، قال: ((اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي)). ولفظ الموطأ تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠١).

قال سحنون: إذا أردت الخروج من المدينة خروج انطلاق فأت القبر فسلم كما صنعت أول دخولك، ثم اغتسل والبس ثوبي إحرامك، ثم تأتي مسجد ذي الحليفة فتركع به وتهل.

قال مالك: ولا بأس لمن اغتسل بالمدينة أن يلبس ثيابه إلى ذي الحليفة فينزعها إذا أحرم(١٠).

#### فصل [٥ – من سنن الإمرام: أن يكون عقب ملاة]

ومن المدونة: قال مالك<sup>(۱)</sup>: ويحرم من أتى الميقات أي وقت شاء يجوز فيه التنفل من ليلٍ أو نهار، ولا يُحرِم إلا بأثر صلاة نافلة، أو بأثر فريضة، كان بعدها نافلة أم لا، وأحب إلي أن يُحرم بأثر نافلة<sup>(۱)</sup>، وليس فده النافلة حَدّ<sup>(1)</sup> قال بعض البغداديين: فإن أحرم بغير صلاة فلا شيء عليه، ويكره له ذلك.

قال: وإنما اخترنا له الإحرام باثر صلاة؛ لأن الرسول الله كذلك فعل في واخترنسا له التنفل؛ لأنه زيادة مقصودة لأجل الإحرام، وإنما قلنا إنه إن أحرم عقيب مكتوبة جاز؛ لأن رسول الله الله الحرم عقيب صلاة، فقيل: ناقلة، وقيل: فريضة؛ ولأن الإحرام بعد المكتوبة لم يُعرى من صلاة فكان أفضل من الإخلال بها، وإنما قلنا: إنْ أحسرم بغير صلاة

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) ((مالك)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في: أ (النافلة).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٦١، تهذيب المدونة، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) فقد روى ابن عباس: ((أن النبي ﷺ أهلٌ في دبر الصلاة))، وفي لفظ آخر عنه: ((... قلما صلى في مسجده بذي الحليفة أوجب في بحلسه، فأهل بالحج حين فسرغ من ركعتيه...)). انظر: سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب: في وقت الإحرام ٢/٠٥١، وسنن الترمذي، كتاب الحج، باب: ماجاء متى أحرم النبي ﷺ، ١٧٣/٣، وقال: ((حسن غريب))، وسنن النسائي، كتاب المناسك، باب: العمل في الإهلال ١٦٢/٥، والمستدرك، كتاب المناسك، ١/١٥١، وقال: ((صحيح على شرط مسلم)).

فلا شيء عليه؛ فلأن ذلك مستحب غير واجب(١).

قال (٢٠): ولا يحرم في دبر الصلاة في المسجد، ولكن إذا خرج منه ركب راحلته، فإن استوت به في فناء المسجد لبى ولم ينتظر أن تسير به، وإن كان ماشياً فحين يخرج من منى يندي المسجد متوجهاً للذهاب يحرم ولا ينتظر أن يظهر بالبيداء (٢٠).

قال بعض البغداديين (^): أول ما يبدأ فيغتسل، ثــم يتجرد الرجـل دون المرأة من مخيط الثياب، ثم يدخل المسجد فيصلى، فإذا فرغ من صلاته خوج فركب راحلتــه وأهــل بالتلبية ولم ينتظر أن تنبعث به، وكذلك فعل (^) الرسول على المنظر أن تنبعث به، وكذلك فعل (أ) الرسول على المنظر أن تنبعث به، وكذلك فعل (أ) الرسول المنظر أن تنبعث به، وكذلك فعل (أ) الرسول المنظر أن تنبعث به، وكذلك فعل (أ) الرسول المنظر أن تنبعث به المنظر أن تنبعث المنظر أن تنبعث أن تنبعث به المنظر أن تنبعث أن تنب

وهي حجتنا على الشافعي(١٠)، وابن حبيب: أنسه يحرم إذا انبعث، وعلمي

<sup>(</sup>١) انظر: المعونة ١/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) ئي: ج (وقد صلاها).

<sup>(</sup>٣) أي: لا يفارق مكانه.

<sup>(</sup>٤) المراهق هنا: هو الذي ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فوت الوقـوف. انظـر: النهايـة، (باب الراء مع الهاء)، ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٥) في: ج (الوقت).

<sup>(</sup>٢) أي: الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٣٦١/١، تهذيب المدونة، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: المعونة، ج ١، ص ٥٢٠ – ٥٢١، الإشراف، ٢٢٥/١.

 <sup>(</sup>٩) رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((رأيت رسول
 الله # يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة)).

انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: قول الله تعالى: ﴿ بِاتُوك رحالاً وعلى كل ضامر... ﴾ ٤٥٤/١ عديث رقم (١٥١٤)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الرّاحلة، ٢٩٣/٢، حديث رقم (١١٨٧).

<sup>(</sup>١٠) الأفضل عند الإمام الشافعي – رحمه الله – أن تُحرم – أي: يبتدئ بالتلبية – إذا انبعثست بـه راحلته إلى جهة مكة إن كان راكباً أو حين يتوجه إلى الطريق إن كان ماشياً، وهذا قوله

## أبي حنيفة<sup>(١)</sup>: أنه يُحرم عقب الركوع<sup>(١)</sup>.

- الجديد، قال النووي: وهو الصحيح. أما قوله القديم: فيحرم عقب الصلاة حالساً. انظر: المهذب ٢٠٤/١، مختصر خلافيات البيهقي، ٣٦٦/٣، المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج ٣٦٤/٣، ومغني المحتاج (٤٨١/١) المحموع ٢٢٤/٧، الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، للنووي ص ١٣٠ ١٣١، أسنى المطالب، ٤٧٣/١.
- (۱) انظر: المبسوط، ٤/٤، الهدايسة مع شرح فتع القدير ٤٣٢/٢ ٤٣٣، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ٩/٢.
- (٢) وهذا الاختلاف في زمن الإحرام الذي هو زمن التلبية سببه: الإختلاف في وقت إحرام النبي ﷺ وإهلاله، فروي أنه أهل من حوف المسجد عقيب الصلاة، وروي أنه ركب راحلته بذي الحليفة ثم أهل حين استوت به قائمة، وروي أنه أهل حين أطل علمي البيداء وأشرف عليها.

قال الحافظ في الفتح ٣/٠٠٤ وقد أزال الإشكال ما رواه أبوداود والحاكم من طريق سعيد ابن جبير: (رقلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلاله حين أوجب! فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله ﷺ حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله ﷺ حاجاً، فلما صلى في مسحده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في بحلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقدوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهِلُ فقالوا: إنما أهل رسول الله ﷺ حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله ﷺ فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء وأيمُ الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا شرف البيداء، قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس: أهل في مُصلاه إذا فرغ من ركعتيه).

انظر الحديث في: سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب: في وقت الإحرام ١٥٠/٢، المستدرك، كتاب المناسك، الماسك، درهذا حديث صحيح على شرط مسلم...).

وبهذا أوضح ابن عباس رضي الله عنهما المعنى في اختلاف العلماء في إهلاله من أي من أي موضع كان؟ وقد أشار إلى هذا الإيضاح: ابن عبد البير في الاستذكار ١٠١/١١ – ١٠٣، وابن وسنع كان؟ وهذا أن رجح أن الأولى: وابن رسد في المقدمات ٣٩٦/١، وابن قدامة في المغني ٨٢/٥ فبعد أن رجح أن الأولى: الإحرام عقيب الصلاة محتجاً بجديث ابن عباس، قال: أي ابن قدامة: ((وهذا فيه بيان وزيادة علم فيتعين حمل الأمر عليه جمعاً بين الأخبار المختلفة، وهذا على سبيل الاستحباب، فكيفما أحرم حاز، لا نعلم أحداً خالف في ذلك).

قال بعض البغداديين: ولفظ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك الاشريك لك صفة تلبت لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وذلك منقول عن النبي بهذا اللفظ الله المرة واحدة؛ لأنه أقل ما يتناوله الإسم، وما زاد على ذلك من نسى التلبة فمستحب، فإن أخل بها جُملةً فعليه الدم؛ لأنها من شرائع الحج وواجبات نسكه، حتى فرغ من والأصل في ذلك: قوله بي : «الحج: العج () والنج () ولأنه الله المر بها وحض عليها

وفعلها، وقال / «خذوا عني مناسككم» ه، وقال: «من ترك من نسكه شيئاً فعليه الدم ه. [٩٦] ١٠٠].

ويستحب رفع الأصوات بها للرجال لقوله ﷺ : «أتساني جبريل فـأمرني أن آمـر رنـع المـــرت أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بـالإهلال» ورواه مـالك في الموطــاً(١)، ويكــره ذلــك للنســـاء بالنبـة

<sup>(</sup>١) ((لبيك)) ليست في رأ).

 <sup>(</sup>۲) انظر: صحیح البخاري، کتاب الحج، باب: التلبیة، ۲/۲۱، صحیح مسلم، کتــاب الحــج،
 باب: التلبیة وصفتها ووقتها، ۲۹۱/۲.

 <sup>(</sup>٣) في المعونة ٢/٢١٥: (لأنها من شعائر الحج) ولعلها هي الصحيحة؛ لأن المصنف ينقل عنها.

<sup>(</sup>٤) العج: رفع الصوت بالتلبية. انظر: النهاية، (باب العين مع الجيم)، ١٨٤/٣.

 <sup>(</sup>٥) الثج: سيلان دماء الهدي والأضاحي. انظر النهاية، (باب الثاء مع الجيم) ٢٠٧/١.

 <sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في كتاب الحج، باب: ماجاء في فضل التلبية والنحر، ١٨٠/٣، وابن ماجه في
 كتاب المناسك، باب: رفع الصوت بالتلبية ٩٧٥/٢، والدارمي في كتاب المناسك، باب: أيّ الحج أفضل، ٩/١، ١٥٥ من حديث أبى بكر الصديق.

<sup>(</sup>٧) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>A) رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا، ١٩/١، ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: أيام منى، ١٥٢/٥ موقوفًا. ورواه الدارقطني في سننه في كتاب الحج، باب: المواقيت ٢٤٤/٢ من طريق يحيى بسن سعيد وإسماعيل بن أمية وابن حريج وعبيد الله بن عمر عن أيوب عن سعيد بن حبير عن ابن عباس موقوفًا.

قال الألباني في إرواء الغليل ٢٩٩٤: ((ضعيف مرفوعاً، وثبت موقوفاً)».

<sup>(</sup>٩) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: رفع الصوت بالإهلال، ٣٣٤/١، ورواه - أيضاً - أبو داود في كتاب المناسك، باب: كيف التلبية، ١٦٣/٢، والـترمذي في كتـاب الحـج، بـاب: ماحاء في رفع الصوت بالتلبية، ١٨٢/٣. وقال: حديث صحيح.

خيفة الفتنة؛ ولأن إخفاءه أستر لهن(١).

قال أشهب في المجموعة ("): من اقتصر على تلبية رسول الله على المعروفة اقتصر الزيادة على على حظ وافر، ولا بأس عليه إن زاد على ذلك، فقد زاد عمر: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك لبيك مرهوباً (") منك ومرغوباً إليك (")، وزاد ابن عمر: لبيك لبيك لبيك لبيك وصعديك والحين يديك، والرغباء إليك والعمل (").

قال ابن حبيب: الإهلال بالحج الاستفتاح بالتلبية، وهيي إحرام الحج، كما أن التكبيرة الأولى التي بها ترفع اليدان إحرام الصلاة. تقول رافعاً صوتك خاشعاً لربك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. فهذه تلبية رسول الله على .

روى ذلك مالك (١٠) بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة (١٠). وكان النبي الله وأصحابه يرفعون أصواتهم (١٠) بالتلبية، وقال: (إن الله يغفر للملبي مدى صوته ويشهد له

<sup>(</sup>١) انظر: المعونة ١/١١٥ - ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) في : أ (لبيك لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحمج، باب: في التلبية كيف هي؟، (الجوزء المفقود)، ص ١٩٣، وهذه الزيادة عن عمر ذكرها: ابن عبد البر في الاستذكار، ١١/١١، وفي التمهيد، ١٠٣/٥، وابن قدامة في المغنى ١٠٣/٥.

<sup>(</sup>٥) ((لبيك)) ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٦) رواه مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب: العمل في الإهلال، ٣٣١/١، ومسلم في كتـاب
 الحج، باب: التلبية وصفتها، ٢٩١/٢، حديث (١١٨٤).

<sup>(</sup>٧) ((لبيك)) ليست في (أ).

 <sup>(</sup>A) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: العمل في الإهلال ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٩) ((فهذه تلبية ... ابن أبي سلمة)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٠) كما جاء في حديث السائب الأنصاري، وقد تقدم تخريجه، وفي حديث أنـس عنـد البخـاري في كتاب الحج، باب: رفع الصوت بالإهلال ٤٠٨/٣.

ما سمعه من شيء<sub>%</sub>(۱).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن توجه ناسياً للتلبية من فناء المسجد كان بنيشه محرماً، فإن ذكر من قريب لبى، ولا شيء عليه، وإن تطاول ذلك، أو نسيه حتى فرغ من حجة فليهريق دماً<sup>(7)</sup>.

# فصل (٣) [٦ – النية نكفي في الإمرام، ولا يُسمي]

قال مالك: ويجزي من أراد الإحرام التلبية، وينوي بها ما أراد من حج أو عمرة، وتكفيه النية في الإحرام، ولا يسمي عمرة ولا حجة، وذلك أحب إلى مالك من تسمية ذلك، وإن كان قارناً فوجه الصواب فيه أن يقول: لبيك بعمرة وحجة، يبدأ بالعمرة في نيته قبل الحج، وتجزئه النية أيضاً<sup>(1)</sup>.

قال في كتاب ابن المواز: وكانت عائشة رضي الله عنها تسمي في الإحرام بـالحج والعمرة، وكان ابن عمر<sup>(ه)</sup> يحرم فينوي<sup>(١)</sup>.

قال عنه(٧) ابن وهب: والتسمية احبّ إليّ (^).

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن روى الترمذي، وغيره عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما من مسلم يليي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شحر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا)). انظر: سنن الترمذي، كتاب الحج، باب: ماحاء في فضل التلبية والنحر، ١٨٠/٣، سنن ابن ماحه، كتاب المناسك، باب: التلبية، ج ٢، ص فضل التلبية والنحر، كتاب الحج، ج ١، ص ٤٥١، قال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٣٦١/١، تهذيب المدونة، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) ((فصل) ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة ٣٦٠/١ – ٣٦١، تهذيب المدونة، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: من كان يقـول: إذا أردت الحـج فـلا تُسـم شيئاً، (الحزء المفقود)، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج ٢، لوحة ١٠٣).

<sup>(</sup>٧) أي: عن الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>Ñ) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۰۳).

قال بعض البغداديين: لأن الإحرام هو الاعتقاد (۱) بالقلب للدخول في الحسج والعمرة، فلا يفتقر إلى تلبية بذلك في انعقادها (۱)، خلافاً لأبي حنيفة (۱) في قوله: إنه لا ينعقد ذلك إلا بنطق (۱).

ودليلنا: أنها عبادة لا يجب الذكر في آخرها فلم يجب في أولها كالصيام عكسه الصلاة، وللاتفاق<sup>(٥)</sup> على أنه إذا قلد الهدي وأشعره ينوي به الإحرام ولم يلب أن إحرامه يصح<sup>(٢)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: ولا ينبغي لــلرجل أن يلــيي فــلا يســكت وقــد جعــل الله لكل شيء قدراً<sup>(٧)</sup>.

قال(^) غيره(١): ولأن ذلك سرف وخروج عما يتعلق بالندب.

قال (۱۰): وتستحب التلبية عند إدبار الصلوات؛ لأنها أوقات يستحب الذكر فيها، وعند كل شرف (10)؛ لأن ذلك مروي عن الصحابة (10).

<sup>(</sup>١) في: ج (الانعقاد)

<sup>(</sup>٢) ((وقال بعض البغداديين... في انعقادهما)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر القدوري، ص ٦٦، الحداية مع شرح فتح القدير، ٤٣٧/٢، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ١١/٢، البحر الرائق، ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في: أ (وقال أبوحنيفة: لا ينعقد ذلك إلا أن ينطق).

<sup>(</sup>٥) ني: ب (والاتفاق).

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ج ١، ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>V) انظر: تهذیب الدونة، ص ٦١.

<sup>(</sup>٨) ((قال)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) هو القاضي عبد الوهاب كما في المعونة، ٥٢٤/١.

<sup>(</sup>١٠) أي: القاضي عبد الوهاب.

<sup>(</sup>١١) هو ما علا من الأرض.

<sup>(</sup>۱۲) انظر: المعونة ٥٢٣/١. وفي الموطأ ٣٣٤/١ قال مالك: «سمعت بعض أهمل العلم يستحب التلبية دُبُرَ كلِّ صلاة، وعل كل شرفٍ من الأرض. وانظر – أيضًا – نصب الراية ٣٣/٣، والاستذكار، ج ٢١، ص ١٢٠ – ١٢٢.

المسجد الحسرام ومسجد مني

قال في كتاب ابن المواز: ويسمع نفسه ومن يليه في جميع المساجد غير المسجد السهد المساجد عبر المسجد ومساورة ومساجد منى فليرفع صوته فيهما.

قال أشهب في المجموعة: لأن ذلك يكثر فيهما ولا يشتهر بذلك الملبي؛ لأنهما موضع ذلك(").

ومن المدونة: قال مالك: ويلبي الحاج والقارن في المسجد الحرام، وأهل مكة في التلبية كغيرهم من الناس، وحد ما ترفع به (") المرأة صوتها عند مالك قدر ما تسمع نفسها. وكره مالك أن يلبي من لا يريد الحج ورآه خُرُقًا<sup>(1)</sup> لمن فعله (").

## فصل [٧ - الإحرام بحج أو عمرة ينعقد بالنية، وافقما لفظه أو خالفها]

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ومن أراد أن يهل بالحج مُفْرِداً فأخطأ فقرن، أو تكلم بالعمرة فليس ذلك بشيء، وهو على حجه. قال مالك: وما كان لله فهو على نيته.

قال في العتبية: ثم رجع مالك فقال: عليه دم، وقاله ابن القاسم(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب المدونة، ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٣)، المنتقى، ج٢، ص ٢١١. وانظر - أيضاً - ما نقله الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ١٢٠/١١، وفي التمهيد ٢٤١/١٧، عن إسماعيل بن إسحاق في الفرق بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في رفع الصوت بالتلبية.

<sup>(</sup>٣) ((به)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) الخُرْقُ: بضم الخاء، وإسكان الراء: الجهلُ والحُمْقُ. انظر: لسان العرب، (حرق) ١١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٦٦ - ٣٦٧، تهذيب المدونة، ص ٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٢/٥٥٥ – ٤٥٦، النوادر والزيادات، ١٠٣/٢، تهذيب الطالب، (ج١ لوحة ٧٣).

قال ابن المواز<sup>(۱)</sup>: ومن لبى يريسد الإحرام ولم ينو شيئاً فالاستحسان: أن يفرد، والقياس: أن يقرن، ولو نوى شيئاً فنسيه<sup>(۱)</sup> فهسذا قسارن لابسد، وقالسه أشسهب في الجموعة<sup>(۱)(۱)</sup>./

ه: أين القرآن يجمع الحج والعمرة، فما كان نواه لا يخرج عنه.

قال ابن المواز: وإن لبى بحجتين أو عمرتين فليس عليه إلا حجة واحدة ولا يقضي الأخرى، قال أبو محمد: يريد: وإن نوى عمرتين لم يقض الأخرى، قال أبو محمد:

<sup>(</sup>١) في: ب (محمد) وهو ابن المواز.

<sup>(</sup>٢) في: أ (فأنسيه).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢ لوحة ١٠٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٣).

<sup>(</sup>٤) «ولأحمد بن ميسر: قال: أحب إليّ أن يبتدي بالحج مفرداً ولا يضره ما حدد من نية؛ لأنه إن كان بدأ مفرداً فقد أتى به، وإن كان بدأ بالعمرة فقد أردف عليها الحج. وقول أحمد هذا صواب بين».

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٥٧ - أ) وقد أضيف في هامش نسخة (ب، لوحة ١٧٠ - أ).

وقول أحمد بن ميسر هذا نقله عنه - بنصه - عبد الحق في تهذيب الطالب، وحاء في أوله: قال عبد الحق: ((وقول قال عبد الحق: ((وقول أحمد هذا صوابه بيّن)).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج ٢، لوحة ١٠٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٣).

## [الباب الثالث]

# جامع ماجاء<sup>(١)</sup> في تقليد الهدي وإشعاره في الإحرام

ومن السنة: تقليد(٢) الهدي، وإشعاره(٢) في جانبه الأيسر(١) عرضاً(٩)، ويسمى

(١) ((حامع ما جاء)) ليست في: (ب، ج).

وإن كانت صعاباً أشعرت من الشقين، ويستقبل القبلة حين يُشعِر. وفي كتاب ابـن حبيب: إن الإشعار من الجانب الأيسر طولاً».

هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٥٧ - أ) وقد جعلتها في الهامش لعدة أمور، منها:

١ - لم يرد نص هذه الزيادة في نسختي (أ، ب).

٧ - ماجاء في هذه الزيادة من تفسير العرض بعرض السنام، والطول بطول السنام لا تظهر صحته؛ لأن القرافي في الذخيرة ٣٥٧/٣ نقل عن ابن حبيب: أن الإشعار طولاً، ثم قبال أي: القرافي: ((ويجوز أن يكون اللفظ مختلفاً، والمعنى متفقاً، هذا يريد: عرض السنام، وهذا يريد: طول البعير). وقال الباحي في المنتقى ٣١٣/٢: ((والإشعار طولاً في شق البعير وهو في عرض السنام بطول البعير، وهذا هو الأظهر: لأنه إنما يُراد بذلك الإعلان بأمر الهدي، وإذا كان الإشعار بالطول على ما ذكرناه كان مجرى الدم عريضاً فيتبين الإشعار، وإذا كان بطول السنام مع عرض ظهر البعير كان مجرى الدم يسيراً فلا يقع به المعنى المقصود)).

٣ - ماحاء في هذه الزيادة من استقبال القبلة عند الإشعار، وإشعارها من الشقين إن كانت صعاباً تكلم عليه المصنف في ثنايا هذا الباب بأوضع مما حاء هنا، ووثق النقول الواردة في ذلك.

 <sup>(</sup>۲) تقلید الهدي: هو أن يُعلق بعنق البعير قطعة من حلد ليعلم أنه هدي فيكف الناس عنه. انظر:
 المصباح المنير، (قلد)، ۲/۲۰، المغرب، ص ۳۹۱.

<sup>(</sup>٣) إشعار البُدْن: هو أن يشق حني سنام البدنة حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تُعرفُ بها أنها هدي. انظر: النهاية في غريب الحديث، (باب: الشين مع العين)، ٤٧٩/٢، شرح النووي على صحيح مسلم، ٢٢٨/٨، فتح الباري ٤٤/٣.

<sup>(</sup>٤) لما روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: (رأنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة، قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد، وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر...). انظر الموطأ، كتاب الحج، باب: العمل في الهدي حين يساق ٧٩/١.

<sup>(°) ((</sup>والعرض: عرض السنام، والطول: طول السنام وذلك من العنق إلى الذنب في السنام خاصة.

## ا لله عند الإشعار، وكذلك فعل النبي ﷺ في جميع ذلك''.

وقال أبوحنيفة: الإشعار بدعة(١).

(۱) الصحيح من فعل النبي ﷺ هو الإشعار في صفحة السنام اليمنى، لما أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((صلى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأبمن وسلت الدم عنها وقلدها تعلين...).

انظر: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، ج ٢، ص ٧٤٣، حديث رقم (١٢٤٣).

وبهذا الحديث أحذ الشافعي واحمد، وقالوا بالإشعار في الشق الأيمن لفعله ﷺ قال النــووي في شرحه على صحيح مسلم ٢٢٨/٨: ((وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف)).

وقال ابسن قدامة في المغني ٥٥/٥٠ - ٤٥٦: السنة: الإشعار في الشق الأيمن، وبه قال: الشافعي، واحمد، وأبوثور، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس. ثم قال - أي: ابن قدامة - مناقشاً القائلين بالإشعار في الشق الأيسر لفعل ابن عمر: ((وأما ابن عمر: فقد روي عنه كمذهبنا، رواه البخاري)).

وما قاله ابن قدامة صحيح، ففي البخاري: «رقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده، وأشعره بذي الحليفة، يطعن في سنامه الأبمن بالشفرة، ووجهها قِبَلَ القبلة باركة». انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة شم أحرم، ٢/١٠ه.

وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ٢٦٨/١٢ بعد أن ذكر أن الإشعار علامة الهدي: ((... وحائز الإشعار في الجانب الأيمن، وفي الجانب الأيسر، وقد روي عن ابن عمر أنه كان رُبّما فعل هذا، وربما فعل هذا، إلا أن أكثر أهل العلم يستحبون الإشسعار في الجانب الأيمس؛ لحديث ابن عباس في ذلك).

وقال الخطابي في معالم السنن ٢٩١/٢ بعد أن ذكر الإحتلاف في ذلك: ((ويُشبهُ أن يكون هذا: هذا من المباح، لأن المراد به التشهير والإعلام، فبأيهما حصل هذا المعنى حان). ونحسو هذا: ذكر الباحي في المنتقى، ٣١٣/٢.

(٢) قال أبوحنيفة: الإشعار مكروه، وهو مُثلة؛ لأن فيه قطع اللحم أو الجلد.
 وقال أبويوسف ومحمد: الإشعار حسن، وهو في الجانب الأيسر من البدنة.

قال الطحاوي: «رما كره أبوحنيفة - رحمه الله تعالى - أصل الإنسعار، وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الآثار؟ وإنما كره إشعار أهل زمانه؛ لأنمه رآهم يستقصون ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة لسرايته، خصوصاً في حرّ الحجاز، فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد، فأما من وقف على ذلك بأن قطع الجلد فقط

وفائدة الإشعار والتقليد: أن يعلم من رآه إذا ضل أنه هدي قد وجب (١)، فلا يقدم عليه (٢).

ومن المدونة قال ابن القاسم: فمن أراد الاحرام ومعه هدي فليقلده، ثم يشعره، ثم يجلله (٣)، وكل ذلك واسع، ثم يدخل المسجد فيركع ويحرم كما وصفنا.

قيل: فإن أراد أن يقلد ويشعر بذي الحليفة ويؤخر إحرامه إلى الجحفة؟.

قال(<sup>1)</sup>: لا يفعل ولا ينبغي له أن يقلد ويُشعر إلا عندما يريـد أن يحـوم، ثـم يحـوم عقيب تقليده وإشعاره، إلا أن يكون لا يريد الحج فجائز أن يقلد بذي الحليفة.

قال: وإن(°) لم يكن معه هدي وأراد أن يهدي فيما يستقبل فلـه أن يحـرم ويؤخـر الهدي.

قال: ومن قلد هديه وهو يريد الذهاب معه إلى مكة لم يكن بالتقليد أو بالإشعار أو بالتجليل محرماً حتى يحرم (١).

قال إسماعيل القاضي في كتاب الأحكام (٧٠): لاخلاف أنه إذا قلم هديه أو أشعره يريد بذلك الإحرام أنه محرم، وهو مذهب مالك، وإنما الخلاف إذا لم يرد الإحرام.

دون اللحم فلا بأس بذلك). انظر: المبسوط، ١٣٨/٤، مختصر اختلاف العلماء، ٧٢/٧ ٧٣، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ٤٧/٢، الهداية مع شرح فتح القدير ٨/٣.

<sup>(</sup>١) في المعونة (قد أوجب).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المعونة، ج ١، ص ٥٩٧. ونحو هذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتسح ٥٤٣/٣.
 والنووي في شرحه على صحيح مسلم ٢٢٨/٨.

<sup>(</sup>٣) الجلال: بكسر الجيم، وتخفيف اللام: جمع جُل بضم الجيم، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء، ونحوه. انظر: فتح الباري، ٩/٣.

<sup>(</sup>٤) ((قال)) ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٥) في: ب (ومن لم يكن معه).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ١/١١ - ٤٠١، تهذيب المدونة، ص ٦٠.

 <sup>(</sup>٧) نقله عنه: ابن عبد البر في التمهيد، ١٣٤/١٥ - ١٣٥.

ومن المدونة: قال مالك: ويقلد هدي جزاء الصيد، وما كان من هدي عن جماع، وهدي ما نقص من حجه، والهدي كله يُقلد ويشعر خلا الغنم فإنها لا تُقلد ولا تُشعر<sup>(۱)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك<sup>(۱)</sup>: وإذا دخل الهدي في الحسج فىلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، فإن لم يفعل نحره بمكة بعد ذلك، ويسوقه إلى الحل إن كان اشتراه من الحرم، وإن أذخله معه من الحل إلى مكة فنحره بها أجزأ عنه. ومن جهل أن يقلم بدنته أو يُشعِرها من حيث ساقها حتى نحرها، وقد كان أوقفها أجزأته.

قال: وتُقلد البقر ولا تُشعر إلا أن يكون لها أسنمة فتشعر (٧).

ابن حبیب: وروی عن ابن عمر (<sup>۸)</sup>، وابن شهاب: أنها تُشعر، كانت لها أسـنمة أو لم تكن. وبه أقول (۱۰)(۱۰).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب المدونة، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ((وقال ابن حبيب: تقلد الغنم ولا تشعر)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أفتل القلائد للنبي ﷺ فيقلد الغنم...».

وفي مسلم عنها رضي الله عنها قالت: «(لقد رأيتني أفتـل القلائـد لهـدي رسـول الله الله من الغنم فيبعث به ...). انظر: صحيح البخاري، كتاب الحـج، بـاب: تقليـد الغنـم، ١/٤٠٥، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم، ٧٨٢/٢.

واستحباب تقليد الغنم: قال به الشافعية، والحنابلة، وكثير من أهل العلم. انظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص ٣٢٤ - ٣٢٥، المجموع ٢٧٢/٨، شرح النووي على مسلم ٢٨٨٨، الاستذكار ٢٦٥/١٢ - ٢٦٦، الفروع، لابن مفلح، ٣٧٧٥، المغني ٥٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره عنه الحافظ في الفتح ٥٤٨/٣، وعزاه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٤)، المنتقى، ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ((مالك)) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر: تهذيب المدونة، ص ٦١.

<sup>(</sup>A) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: في البقر يقلد أم لا، 3/2°.

<sup>(</sup>٩) الكلام لابن حبيب.

<sup>(</sup>١٠) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٤)، المنتقى، ٣١٣/٢.

ومن المدونة: قال مالك: ولا تقلد فدية الأذى ولا تُشعر ؛ لأنها نسك، ومن شاء قلدها وجعلها هدياً. قال: والإشعار في الجانب الأيسر من أسنمتها عرضاً<sup>(١)</sup>.

وقاله ابن حبيب، ورواه عن ابن عمر".

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا تقلد بالأوتار (")، لقول عائشة رضي الله عنها: «كنت أفتل لرسول الله ﷺ قلائد هديه (").

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: تقلّد البدن عند الإحرام بنعلين في رقبتها، ثمّ تُشعر في شقها الأيسر عرضاً، ووجوهها إلى القبلة، ثم تجلل إن أحب، وليس الجِلال بواجب، ويقول إذا أشعرها: بسم الله، والله (١) أكبر، ثم يركع، ثم يحرم.

قال مالك: وكان ابن عمر يشعر بدنته من الشقين جميعاً إن كانت صِعَاباً، وإن كانت ذُلُلاً أشعرها من الشق الأيسر، قال في العتبية: ولم يُشعرها من الشقين جميعاً؛ لأنه منة، ولكن ليذللها، وإنما السنة في الشق الأيسر في الصعاب وغيرها.

وقال ابن المواز - في قوله: يشعرها من الشقين - أي: من أي ١٠٠ الشقين / [١٧٠-

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب المدونة، ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الأثر عن ابن عمر.

 <sup>(</sup>٣) خيفة أن يمسكها شجرة؛ لأنها قوية بخلاف الحبـل. والأوتـار هنـا: هـي الـــــي مـن القعـب أو الجلد. والقَمْبُ: قدح من خشب مُقَعَّر. انظر: المنتقـي، ٣١٢/٢، شــرح تهذيب الــــراذعي، (ج٢، لوحة ٤٤)، والصحاح، (باب الباء، فصل القاف)، ٢٠٤/١.

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه.

 <sup>(°)</sup> وقد فعله النبي 業، والحديث الوارد في ذلك أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) روي ذلك عن ابن عمر، كما في الموطأ، كتاب الحج، باب: العمل في الهدي حين يُساق، ٣١٣/١.

 <sup>(</sup>٧) وأوضح ذلك الباحي في المنتقى ٣١٣/٢ قال: ((وقد روي عن نافع قال: كان ابن عمر إذا
كانت بدنه ذلولاً أشعرها من قبل شقها الأيسر، وإن كانت صعوباً فرق بدنتين ثم قام
بينهما فأشعر إحداهما من الأيمن والأخرى من الأيسر.

وهذا الأثر عن ابن عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، بـاب: الاختيـار في التقليد والإشعار، ٢٣٢/٥

امكنه(۱).

قال مالك: وتجزيء النعل الواحدة في التقليد، والنعلان أحب إلينا. قال مالك: ويُفتَلُ حبل القلائد فتلاً، وأحب إلينا أن يكون ثما تُنبت (\*) الأرض، وإنما يُفتل لئلا ينقطع، وقالت عائشة رضى الله عنها: كنت أفتل لرسول الله ﷺ قلائد هديه (\*).

قال مالك: ولا تُجلل بالمُخَلِّق<sup>(٤)</sup>، فأما غير ذلسك من الألوان فخفيف، والبياض أحب إلينا.

قال ابن حبيب: وذلك بقـدر السـعة ، فمنهـم مـن يجلـل بالوشـي<sup>(٥)</sup>، وبالحـبر<sup>(١)</sup>، وبالمسطب<sup>(٧)</sup>، والقَبَاطِيّ<sup>(٨)</sup>، والأنماط<sup>(١)</sup>، وبالملاحِف<sup>(١)</sup> وبالأزر<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ج ٣، ص ٤٧٣ - ٤٧٤، النوادر والزيادات، (ج ٢، لوحة ١٣٣ - ١٣٣)، المنتقى، ٢١٣/٢.

 <sup>(</sup>٢) أي: أن يكون الحبل من نبات الأرض كحلفاء، لا من صوف أو وبر حشية تعلقه بشيء فيؤذيه. انظر: الشرح الكبير، للدردير، ٨٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٤) الخَلُوْقُ: طيبٌ معروف يتحد من الزعفران، وغيره من أنـواع الطيب، وتغلب عليـه الجمـرة والصفرةُ. انظر: لسان العرب، (حَلَق)، ١٢٤٧/٢. قال الباجي في المنتقــى ٣١٤/٢: ومعنـى ذلك: أن الخلوق طيب فكره المحلق لما فيه من الطيب.

<sup>(</sup>٥) قال في المصباح: ((وشَيْتُ النوب وَشْياً: رَقَمْتُهُ وَنَقَشْتُهُ فَهُو مُوشيَّ. (والوشي): نبوع من الثياب الموشية، تسمية بالمصدر. انظر: المصباح المنير، (وشي) ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٦) الجِبَرُ: جمع حِبرةُ. والجِبَرةُ، والحَبَرةُ: ضرب من برود اليمن منمرٌ، ونقل ابن منظور عن الليث قوله: ((وليس حِبَرَةٌ موضعاً أو شيئاً معلوماً، وإنما هو وشيّ، كقولك: ثَوبٌ قِرْمِورٌ. والقِرْمِرُ: صِبغُهُ. انظر: النهاية في غريب الحديث، (باب الحاء مع الباء)، ٣٢٨/١، لسان العرب، (حَبَرَ)، ٧٤٩/٢ - ٧٥٠.

<sup>(</sup>٧) هي الحُصُر المنسوحة من سعف النّخل. انظر: غريب الحديث، لأبي عبيد ٣٧٤/١.

 <sup>(</sup>٨) جمع قَبْطِيُّ: وهو ثوبٌ من كتان رقيق يعمل بمصر، نسبة إلى القِبْط، وهم نصارى مصر.
 انظر: المصباح المنير، (قَبَط) ٤٨٨/٢.

 <sup>(</sup>٩) جمع نَمَط، والنَّمَطَ: بفتح النون والميم: ثوبٌ من صوف ذو لونٌ من الألوان، ولا يكاد يُقسال للابيض نَمَط، انظر: المصباح المنير، (نَمَط) ٦٢٦/٢.

<sup>(</sup>١٠) جمع مِلْحَفَة: والملحفة: بكسّر الميم، وإسكان اللام: هي المُلاءةُ التي تلتحف بها المسرأة. انظر: المصباح المنير، (لحف) ٢/٥٥٠.

<sup>(</sup>١١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٠).

ابن المواز: قال مالك: وأحَبُّ إلينا شق الجِلال عن الأسنمة إن كان قليل الثمن كالدرهمين ونحوها؛ لأنه يجبسه عن أن يسقط وأن لا(١) تُشق المرتفعة استبقاءً لها.

قال أبوالحسن ابن القابسي: يُشقُّ في الجِلال عن(٢) موضع الإشعار، ويظهـر علـى الجِل من الدم، وإن كان الجِل رفيعاً تُرِك شقه فَهُو أنفع للفقراء.

قال ابن المواز: وذكر ابن نافع أن ابن عمر كنان يعقد أطراف الجلال على المنابها من البول ثم ينزعها قبل أن يصيبها الدم فيتصدق بها<sup>(3)</sup>.

قال ابن المبارك: كان ابن عمر يجللها بذي الحليفة فإذا أمسى (<sup>ه)</sup> ليلم نزعه، فإذا قرب من الحرم جللها، وإذا خرج إلى منى جللها، فإذا كان حين النحر نزعه (<sup>٢)</sup>.

وقد روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يُجلسُ بُدْنَـهُ القُباطي والأنماط والخماط والخماط والخماط الله ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: العمل في الهدي حين يُساق، ٣٧٩/١. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتباب الحج، باب: تجليل الهدايا وما يُفعل بجلالها، ٣٣٣٥.

<sup>(</sup>١) في: ب، ج (ولا تشق) والمثبت هو نص النوادر.

<sup>(</sup>٢) في: ب (على).

 <sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ. وفي النوادر، وتهذيب الطالب، (وذكر نافع أن ابن عمر) ولعل ذلك
 هو الصحيح لجيء الرواية عن ابن عمر بذلك.

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ولفظه: ((كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها)). انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: الجلال للبدن، ١/ ٥٠٤ - ٥٠٥.

<sup>(</sup>o) هكذا في جميع النسخ. وفي النوادر، وتهذيب الطالب، والمنتقى (فإذا مشى ليلة).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۳٤)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۸۰)، المنتقى، ٢٤/٣.

## [الباب: الرابع]

# في إحرام المغمى عليه، ورفض الإحرام، ولباس المحرم وادهاته ومالا يغطيه من يدنه

ونهى الرسول على الحرم عن لباس العمائم، ومخيط الثيباب، والسبرانس<sup>(۱)</sup>، والسراويلات، والحفاف، وما مسه ورس (<sup>۲)</sup> أو زعفران، وأر خص لمن لم يجد تعلين قطع الحفين أسفل من الكعبين ولبسهما<sup>(۲)</sup>.

وقال ﷺ : «رفع القلم عن ثلاثة فذكر: المغمى عليه حتى يفيق» (4).

#### [فصل ١ – في إحرام المغمى عليه، ووقوفه بحرفة]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن أتى الميقات مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه بحجة أو عمرة أو قران وتحادوا، فإن أفاق فأحرم بمثل ما أحرموا به  $^{(0)}$  عنه أو بغيره  $^{(1)}$ ، شم أدرك  $^{(2)}$  فوقف بعرفة مع الناس أو بعدهم قبل طلوع الفجر من ليلة النحر أجزأه حجه،

<sup>(</sup>۱) البُرْنُس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. وقال الجوهري: هو قَلَنْسُوة طويلة كان النُسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البرس - بكسر الباء - : القُطن، والنون: زائدة. وقيل: إنه غير عربي. انظر: النهاية، (باب: الباء مع الراء)، ١/ ٢٢١، الصحاح، (باب السين، فصل الباء)، ٩٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) الوَرْسُ: نبتُ أَصْفَرُ يُصبَغ به. انظر: النهاية في غريب الحديث (باب الواو مع الراء)، ٥/١٧٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الحج، باب: مالا يلبس المحرم من الايساب، ٢/١٥ حديث (١٥٤٢)، ومسلم في كتاب الحج، باب: ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة ومالا يباح، ٢/٦٨٦، حديث (١١٧٧).

 <sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه لكن لم يرد بهذا اللفظ، وقد استقصى الألباني ألفاظه ورواياته في إرواء
 الغليل ٤/٢ – ٥، و لم يذكره بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٥) «به» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) في: أ (أو بعده).

<sup>(</sup>٧) في: أ (ثم أدرك ثم وقف).

وأرجو أن لا يكون عليه دم لـ ترك الميقـات، وأن يكـون معـذوراً، وليـس مـا أحـرم عنـه أصحابه بشيء، وإنما الإحرام ما أحرم هو به إن نواه (١)، فإن لم يفق حتى طلع الفجــر مـن ليلة النحر(١) وقد وقف به أصحابه لم يجزئه حجه (١).

م: لأن الإحرام هو الاعتقاد بالقلب للدخول في الحج أو العمرة، والاعتقادات والنيات لا ينوب فيها أحد عن أحد، والمغمى عليه لا تصح منه نيّة ولا تنعقد عليه عبادة؛
 لأنه غير مخاطب بها في حال إغمائه(٤)، ولا خلاف في ذلك.

قال في الثاني (٥): ولو أحرم بالحج، ثم أغمى عليه فوقف به أصحابه بعرفة أو بالمزدلفة مغمى عليه أجزأه، ولا دم عليه (٦).

ابن المواز: وقال أشهب: لا يجزئه ويفوته الحج إن لم يفق فيقف قبل طلوع الفجر.

م: فوجه قول ابن القاسم: فلأنه قد أحرم بالحج وانعقد عليه ودخل فيه ومضى
 منه صدر فهو كالصائم يُغمى عليه بعد الفجر وقد مضى صدر من النهار.

ووجه قول اشهب: أن الوقوف بعرفة ركن قائم بنفسه، فإذا أغمى عليه قبله (٧) فلم يفق الا بعدها. فلم يفق إلا بعدها. وهذا أقيس (٨)، وفي الثانى (٩): إيعاب هذا.

<sup>(</sup>١) في: أن ج (أو نواه) وفي تهذيب المدونة (ونواه).

<sup>(</sup>٢) في تهذيب المدونة: (حتى طلع الفجر من يوم النحر).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١٣/١ - ٤١٤، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) بعد هذا الكلام تكرر في نسخة (ب) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة...».

 <sup>(</sup>٥) أي في كتاب الحج الثاني.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة ١/٣١٦.

<sup>(</sup>Y) في: أ (فيه).

<sup>(</sup>٨) «رهذا أقيس» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) أي في كتاب الحج الثاني.

## فطل<sup>(۱)</sup>: [۲ - في رفض الإحرام]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا نوى الحاج أو المعتمر رفض إحرامه فلا شيء عليه وهو على إحرامه، وما رأيت مالكاً ولا غيره يعرف الرفض (٢).

#### فعل [٣ – هايلبس المحرم من الثياب]

قال مالك: ولا بأس أن يحرم في ثوب / غير جديد وإن لم يغسله، وعندي ثوب قد [١٧١/أ] أحرمت فيه حججاً ما غسلته (٣).

قال ابن حبيب: ويستحب أن يحرم في ثوبين أبيضين يأتزر بأحدهما ويرتلدي بالآخر.

قال الأبهري، وغيره: وإنما ذلك لقول النبي ﷺ: «خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم (1)، وكفّنوا فيها موتاكم (0).

ومن المدونة: وكره مالك للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر(1) اللهدم(٧)؛ لأنه ينتفض، وكرهم للرجال في غير الإحرام، ولا بأس أن يُحْدِم الرجل في

<sup>(</sup>۱) «فصل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٤١٤/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٣٦١/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) في: أ (أخياركم) وهي خطأ.

<sup>(°)</sup> رواه ابن ماحه في كتاب الجنائز، باب: ماحاء فيما يستحب من الكفن، ٤٧٣/١، والحماكم في المستدرك، كتاب الجنائز، ٣٥٤/١. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) همو المصبوغ بالعصفر. والعُصْفَرُ : نبت معروف.

<sup>(</sup>٧) المُفَدَم: بضم الميم، وسكون الفاء، وفتح الدال المهملة: هو القوي الصبغ المشبع الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى. انظر: مواهب الجليل، ١٤٨/٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكير، ٩/٢ ه.

البركانات<sup>(۱)</sup>، والطيالسة<sup>(۲)</sup> الكحلية، وفي عصب<sup>(۱)</sup> اليمن، وجميع ألوان النيساب إلا المعصفر المُفْدَم الذي ينتفض، وما صبع بالورث والزعفران للنهي عن ذلك، فكرهه مالك، ولم يكره شيئاً من الصبغ غيره، وكذلك إن غسل المدي صبغ بورس أو زعفران فقد كرهه أيضاً إلا أن يذهب لونه كله، فلا بأس به، وإذا لم يخرج لونه، ولم يجد غيره صبغة بالمِشق<sup>(٤)</sup> وأحرم فيه، وأما المعصفر إذا غسل وبقي فيه أثر لونه فجائز للمحرم؛ لأنه يصير مورداً<sup>(٥)</sup>.

قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يرى بالمشق والمورد بأساً(٢).

قال ابن القامسم: ولا بأس بالإحرام في الثيباب الهرويية (٢) إن كان صبغها بغير الزعفران، وإن كانت بالزعفران فلا يصلح (٨).

<sup>(</sup>١) البُرُّكانات: بفتح الباء، وتشديد الراء: هي مثل الأكيسة. وقيل: البركان: كساء أسود مربع من ناعم الصوف. انظر: مواهب الجليل، ١٤٩/٣.

 <sup>(</sup>۲) الطيالسة: جمع طيلسان، والطيلسان: تعريب تالشان، وهـو مـن ليـاس العحـم مـدور أسـود.
 انظر: المغرب، (باب الطاء المهملة)، ص ۲۹۱. مواهب الجليل، ۱٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) العَصَّبُ: ثياب قطن مرتفعة فيها خطوط مصبوغة، وهي الحبرة، تُصَبَّغُ باليمن، ليس فيها ورس ولا زعفران. انظر: الصحاح، (باب الباء، فصل العين)، ١٨٢/١، مواهب الجليل، ٢٥٠/٣

<sup>(</sup>٤) المِشْقُ: بكسر الميم وسكون الشين المعجمة: وهو المَغْرَةُ: بفتح الميم وسكون الغين المعجمة، وقد تُفتح: وهو الطين الأحمر أو المدر الأحمر اللذي تُصَبَّع بمه الثياب. يقال: ثوبٌ ممشق: مصبوغ به. انظر: النهاية في غريب الحديث، (باب الميم مع الشين)، ٣٣٤/٤، وأيضاً: (باب الميم مع الغين) ٢٤٥/٤، ومواهب الجليل ١٤٧/٣ – ١٤٨.

<sup>(°)</sup> المورَّد: هو المعصفر المُفدم إذا غُسل، أو المعصفر غير المُفدم، أو المصبوغ بــالعُصفر صبغاً غـير قوي. قال الحطاب في مواهب الجليل ١٤٨/٣: والتفسير الأخير هــو المعروف، تــاقلاً ذلــك عن خليل في التوضيح. وانظر – أيضاً – الخرشي على مختصر خليل، ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٣٦٢/١ - ٣٦٣، تهذيب المدونة، ص ٦١.

 <sup>(</sup>٧) هي ثياب من رقيق القُطْن يُصفر سَدَاها بالزعفران أو الكمون ونحوه فتأتي إلى الصفرة.
 انظر: مواهب الجليل، ٣٠٤٩/٣. قال في المصباح المنير ٢٧١/١: والسَّدى من الثوب: خلاف اللحمة: وهو ما يُمدَّ طولاً في النسج.

قال مالك: ولا يُحْرِم في ثوب علق فيه ريح المسك<sup>(۱)</sup> حتى يذهب ريحه بغســلٍ أو نشر<sup>(۱)</sup>، وإن أحرم فيه قبل أن يكثر فيصير كالطيب<sup>(۱)</sup>.

م: وإغا كُرِهت هذه الثياب التي ذكرنا؛ لأنها تدعو المحرم إلى النساء والنكاح الذي يُفسد الإحرام كما كُرِه لبس<sup>(4)</sup> ذلك والتطيب للمعتدة؛ لأنه داعية إلى النكاح.

قال مالك: وأكره للرجل الحلال أنْ يلبس الشوب الخزّ<sup>(6)</sup> لموضوع الحريس، وكره<sup>(7)</sup> لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما كرهه للرجال. قال ابن القاسم: وأرجو أن يكون الخز للصبيان خفيفاً<sup>(۷)</sup>.

#### فصل [2 - إذا لم يجد المحرم نعلين جاز له لبس الخفين]

قال مالك: وإذا لم يجد المحرم نعلين وهو مليّ (^) جاز لــه لبـس الحفين إذا قطعهما أسفل الكعبين كما جاء في (¹) الحديث (¹)، ولا فدية عليه.

قال مالك: وإذا وجد(١١) نعلين فليشترهما وإن زيد عليه في الثمن يسيراً(١٢).

<sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ١٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>١) المِسْكُ: طيبٌ معروفٌ، وهو مُعرَّب، والعرب تسميه: المشموم، وهو عندهم أفضل الطيب. قال الفراء: المسك مذكر وقال غيره: يذكر ويؤنث، فيقال: هو المسك، وهي المسك. انظر: المصباح المنير (مسك)، ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٥٧/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) فتلزم الفدية، كما في النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) في: أ (لباس).

<sup>(°)</sup> الخَزُّ: ثياب تَنسج من صوف وإبريسم. انظر: النهاية في غريب الحديث، (باب الخاء مع الزاي)، ۲۸/۲.

<sup>(</sup>٦) في: أ (ويكره لباس الحرير).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٢٦٠.

<sup>(</sup>٨) أي: غني مقتدر.

<sup>(</sup>٩) «في» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>١٠) الحديث تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>۱۱) «وجد» ليست في (ج).

م: يريد<sup>(۱)</sup>: فإن لم يشترهما حينتذ ولبس خفين قطعهما أسفل من الكعبين فليفتد؛
 لأنه كالواجد للنعلين.

قال مالك: وأما ما تفاحش من الثمن فما عليه أن يشتريهما، وأرجو أن يكبون في سعة(٢).

وقال ابن حبيب: إنما أرخص في قطع الخفين في قلة النعال، فأما اليوم فقد كثرت ولا تعدم، فلا رخصة في ذلك اليوم، ومن فعله افتدى. وقاله ابن الماجشون(٣).

م: والصواب أن لا فدية عليه؛ لأن له لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين إذا لم يجد نعلين كما أمر النبي ﷺ. وقول ابن حبيب هذا خلاف(<sup>4)</sup> لمالك.

# فصل (٥) [٥ - في الإدهان قبل الإهرام]

ومن المدونة: قال مالك: ويدهن الرجل عند الإحرام وبعد حلاقه رأسه بالزيت وشبهه وبالبان (٢) السمح وهو غير المطيب، وأما كل شيء يبقى ريحه فملا يُعجبني، ولا يدهن بشيء من ذلك بعد الإحرام، فإن فعل التدى (٧).

قال ابن المواز: قال مالك: ولا بأس أن تمتشط المرأة قبل إحرامها بالحناء وبما لا

<sup>(</sup>۱۲) انظر: تهذیب المدونة، ص ۲۱.

<sup>(</sup>۱) «يريد» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب المدونة، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٦ – ١٠٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٦).

<sup>(</sup>٤) في: أ (خلاف لمالك)، وفي: ج (خلاف لذلك).

<sup>(°) «</sup>فصل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) البانُ: شجرٌ معروفٌ، الواحدة (بانةٌ)، ودهن البان منه.

قال أبوالحسن الصغير: «البان السمح: هو الذي لم يخالطه طيب، ومنه الرجل السمح وهو الذي يقبل كلما أعطي، والبان السمح هو الذي يقبل كلما ألقي فيه قبل أن يخالطه شيء، فإذا طُيّب فلا يقبل شيئاً. فهذا وجه المناسبة. انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج٢، لوحة ٢٤)، المصباح المنير، ٢٦/١.

<sup>(</sup>٧) انظر: تهذیب المدونة، ص ٦١.

طيب فيه، ثم تحسرم، ولا تجعل في رأسها زاوقاً (١)، فيان فعلت افتدت وإن جعلته قبل الإحرام (٢).

م: لأنه يقتل القمل.

قال في المجموعة: ولا يجعل الرجل في رأسه عند الإحرام قبل أن يحرم خسلاً للأقْرحَة (٣) وأخاف أن يقتل القمل.

قيل: به إليه ضرورة أفيجعله ويفتىدي؟ قال: لا يجعله وليصبر حتى يحل أحب الينا(1).

قال مالك<sup>(م)</sup>: ولا بأس أن يقص شاربه ويقلم أظفاره ويتنور<sup>(1)</sup> عندما يريـد أن يحرم، وأما شعر رأسه فأحب إلي<sup>(٧)</sup> أن يعفى ويوفر<sup>(٨)</sup> للشعث<sup>(٩)</sup>.

قال في كتاب ابن المواز: ولا بأس أن يلبده قبل أنْ يُحرم /، وفعله النسبي ﷺ قبـل [١٧١/ب] الإحرام حين خرج إلى مكة (١٠٠.

<sup>(</sup>١) الزَّاوُوقُ: الزئبق في لغة أهل المدينة. انظر: الصحاح، (باب القاف، فصل الزاي)، ١٤٩٢/٤

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) يعني: الجراح.

<sup>(</sup>٤) انظر: العتبيّة مع البيان والتحصيل، ٣/٣٦٦، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) «مالك» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٦) تنور: أي: أطلى بالنورة. والنورة: بضم النون: حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاطٍ تضاف إلى الكِلْس من ز-رنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر. انظر: المصباح المنير، (نور) ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٧) في: ب (إلينا).

<sup>(</sup>٨) في: أ (ويوفي).

<sup>(</sup>٩) الشَّعَثُ: الانتشار والتفرق. انظر: المصباح المنير، (شعث)، ٣١٤/١. ويكون ذلك في الشعر عند عدم تعاهده.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حفصة زوج النبي ﷺ أنها قبالت: يارسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديى فلا أحل حتى أنحر». انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: التمتع

والتلبيد: أن ياخذ غاسولاً<sup>(1)</sup> وصمغاً<sup>(۲)</sup> فيجعله في الشعر ويُضفَره<sup>(۳)</sup> فيلصق فيقتل قمله، ولا يشعث. ومن لبّد، أو عقّص<sup>(1)</sup>، أو ضفر، أو ربط شعره قبل أن يحرم من الرجال فلابد له من الحلاق، ومن فعل ذلك من النساء فليس عليها إلا التقصير<sup>(0)</sup>.

قال في المجموعة: وللرجل أن يكتحل قبل أن يحرم.

قال ابن المواز<sup>(۱)</sup>: وإن كان في عنقه كتاب فلينزعه قبل أنْ يحرم، فإن اضطر إليه فليتركه ويفتدي. وإذا انتقض على المحرمة شعر رأسها فلا بأس أن تعقده<sup>(۷)</sup>.

# فعل<sup>(٨)</sup> [٦ – إمرام الرجل في وجمه ورأسه، وإمرام المرأة في وجمها ويديما]

ومن المدونة: قال مالك: وإحرام الرجل في وجهه وراسه، فإن غطى وجهه وراسه حتى طال ذلك افتدى(٩).

والإقران والإفراد بالحج، ٢٦٧/١ حديث (١٥٦٦) (واللفظ له)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب: بيان أن القيارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحياج المفرد، ٧٣٥/٢، حديث (١٢٢٩).

<sup>(</sup>۱) هو ما يغسل به الرأس من سِدرٍ وخطمي ونحو ذلك. انظر: المصباح المنير، (غسل)، ٤٤٧/١

<sup>(</sup>٢) وهو ما يؤخذ من شجر الطلح.

<sup>(</sup>٣) الضَّفيرةُ من الشعر: الخُصْلَةُ. والجمع: ضَفَائِرٌ وضُفُرٌ. وضفرتُ الشعر ضفراً: أي جعلته ضفائر كل ضفيرة على حدة بثلاث طاقات فما فوقها. انظر: المصباح المثير، (ضفر)، ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) عَقْصُ الشَّعْرِ: ضفرهُ وَلَيُّهُ على الرأس. وقال الباحي في المنتقى: «... والعقص: أن يعقص شعره في قفاه إذا كان ذا جمة لئلا يتشعث». انظر: الصحاح، (باب الصاد، فصل العين)، ٣٤/٣

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٢)، المنتقى ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٦) في: ب (محمد) وهو ابن المواز.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٢).

<sup>(</sup>A) «فصل» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٣٦٢/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

قال بعض البغداديين: ولا خلاف في الرأس. والأصل فيه: نهيه (١) الله المحرم عن لباس العمائم والبرانس واتصل العمل بذلك (٢).

قال<sup>(٣)</sup>: وأما الوجه: فقال ابن القاسم: لا فدية عليه<sup>(٤)</sup>. ومن أصحابنا من يقول: يتخرج على روايتين<sup>(٥)</sup>.

وقال الشافعي: ليس عليه كشف وجهه(٦).

ودليلنا قوله على المخرم أشعث أغبى (٧)، فجعل من وصفه ذلك، فاقتضى نفي ما أخرجه من (٨) هذا المعنى، والوجه أخص بذلك من سائر الأعضاء، وقياساً على المرأة، وإذا كان ذلك على (٩) المرأة واجباً فالرجل أحرى (١٠).

ومن المدونة: قال مالك: وإحرام المرأة في وجهها ويديها، والذقن هما فيه سواء لا بأس بتغطيته لهما(١١).

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) أي: القاضي عبد الوهاب البغدادي.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى، ج ٢، ص ١٩٩.

<sup>(°)</sup> الكراهية، والتحريم، كما في المنتقى ١٩٩/٢ عن القاضي عبد الوهاب، ونقل الباجي عنه - أيضاً - قوله: «وتحصيل المذهب: أننا إن قلنا بتحريم التغطية فعليه الفدية، وإن قلنا بكراهيتها دون التحريم فلا فدية فيه».

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر المزني، ٦٦/٢، المهذب، ٢٠٨/١، المحموع ٢٦٩/٧.

<sup>(</sup>٧) لم أحده بهذا اللفظ، لكن رواه أحمد في المسند ٢٢٤/٢، والطبراني في المعجم الصغير ١٨/١ بلفظ: «انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غُبْراً»، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠١٣: «ورجال أحمد موثقون»، وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٢٠٤/٢: «وإسناد أحمد لا بأس به».

<sup>(</sup>٨) في المعونة (عن).

<sup>(</sup>٩) في : أ (إذا كان ذلك للمرأة واجباً فللرجل أحرى).

<sup>(</sup>١٠٠) انظر: المعونة، ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>١١) انظر: المدونة، ٤٦٢/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

قال غيره (1): والأصل في ذلك: قوله ﷺ: ﴿إِحرام المرأة في وجهها﴾ (٢)، ونهيه (٢) النساء عن لبس النّقاب (٤) في الإحرام. فإذا ثبت ذلك لم يجز لها تغطية وجهها، إلا أن يكون هناك جمال يخاف (٥) فيه الفتنة فيجوز لها أن تسدل الثوب عليه بقدر ما يـزول عنها ما يخاف من نظر من ينظر إليها (١).

وأما اليدان فيلزمهما كشفهما إلى الكوعين، خلافاً لأبي حنيفة (١٠)، لنهيه على عن لبس القفازين (٨)؛ ولأنه عضو ليس بعورة منها فوجب أن يتعلق به حكم الإحرام في

<sup>(</sup>١) هو القاضى عبد الوهاب كما في المعونة، ٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في سننه في كتاب الحج، باب: المواقيت، ٢٩٤/٢ مرفوعاً من طريق هشام بن حسّان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ورواه الدارقطني ٢٩٤/٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، ٥/٤٠، وابن عدي في الكامل ٣٤٩/١ من طريق عبد الله بن رجاء عن أيوب بن محمد اليمامي أبو الجمل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «ليس على المرأة حرم إلا في وجهها».

قال البيهقي: وأيوب بن محمد أبوالجمل: ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فقد ضعف يحيى ابن معين، وغيره.

ورواه البيهقي - أيضاً - في السنن الكبرى ٤٧/٥ من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. قال البيهقي: والمحفوظ: موقوف.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الحج، باب: ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة، ٥٤٥/١، من حديث ابن عمر، وفيه: «ولا تَنتَقِب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفازين». ورواه المترمذي في كتاب الحج، باب: ماحاء في لبس السراويل والخفين للمحرم، ١٨٦/٣. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) النَّقَاب: الخمَّار الذي يُشدُّ على الأنف أو تحت المحاجر. انظر: فتح الباري، ج ٤، ص ٥٣.

 <sup>(</sup>٥) في المعونة (يخاف به).
 (٢) انظر: المعونة، ٢٦٦/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ٢٦/١٥.

<sup>(</sup>٧) في قوله: لا يكره لبس القفازين. انظر: المبسوط، ١٢٨/٤، بدائع الصنائع، ١٨٦/٢.

 <sup>(</sup>٨) هو قطعه من الحديث السابق الذي فيه النهي عن النقاب.
 والقُفَّاز: بقافٍ مضمومةٍ، ثم فاء مشددة، ثم ألفٍ ثم زاي: ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي
 أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف للرِّحل. وغالباً ما

التغطية أصله الوجه(١).

ومن المدونة: ويكره (٢) للمحرم أن يغطي ما فوق ذقنه، فإن فعل فلا شميء عليم، لما جاء فيه عن عثمان أنه غطى بعض وجهه (٢) ما دون عينيه وتطاول (٤).

وفي الثالث<sup>(ه)</sup>: إيعاب هذا. وقد تقدم أن المحرم يرفع صوته بالتلبية ولا يسرف، ولا يرُفع صوته بها في شيء من المساجد إلا المسجد الحرام، ومسجد منسى، وترفع المرأة صوتها قدر ما تُسمِعُ نفسها.

<sup>-</sup> يحشى بقطن، وتكون له أزرار تُزَر على الساعد من البرد. انظر: الصحاح، (باب الزاي، فصل القاف)، ٨٩/٢، تحرير ألفاظ التنبيه، ص ١٤٣، فتح الباري ٥٣/٤.

انظر: المعونة، ٢٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) ني: ج (وأكره).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: تخمير المحرم وجهه، ٣٢٧/١، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه، ج ٥، ص ٥٤، وابن حزم في المحلي ٩١/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٣٦٢/١، تهذيب المدونة، ص ٦١.

<sup>(</sup>٥) أي: في كتاب الحج الثالث من الجامع.

## [الباب: الخامس]

# جامع ماجاء<sup>(١)</sup> في قطع التلبية للحاج والمعتمر

قال مالك: وإذا دخل المحرم المسجد الحرام أول ما يدخل وهو مفرد بالحج أو قارن فلا يلبي، ويقطع التلبية من حين يبتدئ الطواف الأول بالبيت إلى أنْ يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة، وهذا المستحب له(٢).

ه: وروي مثل ذلك عن الصحابة (٣).

قال مالك: فإن لبى حول البيت، أو في السعي بين الصفا والمروة لم أر ذلك ضيقــاً ورأيته في سعة.

قال مالك: وإذا فرغ من سعيه عاد إلى التلبية فلا يقطعها حتى يـروح يـوم عرفـة إلى المسجد.

قال ابن القاسم: يريد: إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية. وثبت مالك على هذا، وعلمنا أنه رأيه؛ لأنه قال: لا يلبي الإمام يوم عرفة على المنبر، ويكبر بين ظهراني خطبته، ولم يؤقت في تكبيره وقتاً، وكان يقول: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف،

<sup>(</sup>١) «جامع ماجاء» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>۲) انظر: المدونة، ١/٥٦٥، تهذيب المدونة، ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يُلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدى ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم».

ورواه البخاري من طريق أيوب عن نافع قال: «كان ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا إذا دخـل أدنى الحرم أمسك عن التلبية...».

ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال: «كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم، ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة». انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: قطع التلبية، ٣٣٨/١، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، ١٩٢١، حديث (١٥٧٣)، صحيح ابن خزيمة، كتاب المناسك، باب: قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، ج ٤، ص ٢٠٦.

وكان يقول: يقطع إذا زاغت الشمس، ثم رجع فثبت على ماذكرنا (١). قال ابن القاسم: وإذا قطع التلبية فلا بأس أن يكبر (٢).

قال بعض البغداديين: إنما استحب مالك قطع التلبية بعد الزوال يوم عرفة، خلافاً لأبي حنيفة (١) والشافعي (١) في أنه يقطع عند رمي الجمرة (٥)؛ لأن ما قلناه إجماع (١) الصحابة، روي عن الخلفاء الأربعة (١)، وابن عمر (٨)، وعائشة (١)، وذكر مالك أنه إجماع أهل (١٠) المدينة (١١)؛ ولأنّ التلبية إجابة للنداء / بالحج الذي دُعي إليه، فإذا انتهى فقد أتى [١٩٧٧]

ومن المدونة: ومن اعتمر من ميقاته قطع التلبية إذا دخل الحرم، ثم لا يعاودها. من اعتمر من ميقاته، قطع ميقاته، قطع التلبية إذا دخل قال ابن القاسم: وكذلك من أتى وقد فاته الحج أو أحصر بمرض حتى فاته يقطع التلبية إذا دخل الحرم

 <sup>(</sup>١) وهو قطع التلبية إذا زالت الشمس وراح الحاج يريد الصلاة من يوم عرفة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٣٦٤/١ - ٣٦٠، تهذيب المدونة، ص ٦١.

 <sup>(</sup>٣) انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه للمحصاص، ٧٠٩/٢ - ٧١٠، المبسوط ١٨٧/٤، الهداية
 ١٤٧/١ كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق ٣٠/٣.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الأم ١٨٦/٢ - ١٨٨، المهذب، ٢٢٨/١، المنهاج مع شرحه نهاية المحتساج، ٢٩٤/٣، شرح منهج الطلاب ومعه حاشية البجيرمي، ١٣٣/٢.

 <sup>(</sup>٥) وهي جمرة العقبة، وتُسمى - أيضاً - الجمرة الكبرى.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ٢٤/١ه.

 <sup>(</sup>٧) أمّا عن أبي بكر، وعمر، وعثمان فقد روى ذلك عنهم ابن عبــد الـبر في التمهيـد، ٧٧/١٣،
 وفي الاستذكار، ١٠٥٨/١١.

وأما عن علي رضي الله عنه فقد رواه عنه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: قطع التلبيـة، ٣٣٨/١.

 <sup>(</sup>A) روى ذلك عنه مالك في الموطأ، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٩) روى ذلك عنها مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: قطع التلبية، ٣٣٨/١.

<sup>(</sup>۱۰) «أهل» ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٢) انظر: المعونة، ١/٢٥.

التلبية إذا دخل أوائل الحرم؛ لأن عملهم صار عمل العمرة.

قال مالك: ولا يحل المحصر بمرض من إحرامه إلا البيت وإن تطاول<sup>(١)</sup> ذلك به منين.

قال: والذي يحرم بعمرة من غير ميقاته مثل الجعرانة (٢) والتنعيم (٣) يقطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام، كل ذلك واسع (٤).

مسن أخسرم بعمرة من غير ميقاته يقطم النلبية إذا دخل يبوت مكة وفي رواية الأبهري: يقطع المعتمر من ميقاته إذا دخل أوائـل الحرم. والمعتمر من الجعرانة إذا دخل بيوت مكة؛ لأن مدته أقصر من ذلك. ومن التنعيـم إذا دخل المسجد؛ لأن (٥) مدته أقصر منهما(١)، وكل ذلك واسع، وقد روي عن ابن عمر (٧) أنه كان يفعـل نحو هذا فاستحسنه مالك و أخذ به (٨).

ومن المدونة: وحكم من جامع في حجة فاسدة في قطع التلبية، وغيرها، حكم مسن لم يفسده. وأهل مكة في التلبية كغيرهم من الناس<sup>(٩)</sup>.

وقد تقدم أنّ الحاج والقارن يلبي في المسجد الحسرام، وأنّ مالكماً كره أن يلمي في المسجد الحرام، وأن مالكاً كره أن يلمي من لا يريد الحج، ورآه خُرقاً لمن فعله.

<sup>(</sup>١) في: أ (وإن طال).

<sup>(</sup>۲) الجِعْرانة: بكسر الجيم، وإسكان العين المهملة، وقد تُكسر وتُشدَّد الراء، لغتان، وهي موضع قريب من مكة، معروف، بينها وبين الطائف، وهي الىمكة أقرب، وبها قسم النبي # غنــائم حنين، وأحرم للعمرة منها. انظر: القرى لقاصد أم القرى، ص ٦١٦ – ٦١٧.

 <sup>(</sup>٣) التنعيم: موضع بمكة خارج الحرم، هو أدنى الحِلِّ إليها، على طريق المدينة، منه يحرم المكيون بالعمرة، وهو على ثلاثة أميال من مكة. انظر: مراصد الإطلاع، ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٥٦٥، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٥) ني: ج (فلأنه).

<sup>(</sup>٦) ن: أ (منها).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه قرياً.

<sup>(</sup>٨) انظر: النكت والفروق، ص ٣٢١ - ٣٢٢.

٩) انظر: المدونة، ١/٣٦٦، تهذيب المدونة، ص ٦١.

## [الباب السادس]

فى إفراد الحج، والقران، والتمتع(١)، وإرداف الحج على العمرة قد تقدم أن الإفراد أن يُحرم بحجة فيقول: لبيك بحجة، والقران، أن يقول: لبيسك بعمرة وحجة، وتجزئه النية في ذلك كله وإن لم يسم.

قال ابن القاسم: والتمتع(٢): أن يهلّ بعمرة في أشهر الحسج، فإذا حـل منهـا أقـام بمكة متمتعاً بالنساء والثياب(٢) والطيب وغير ذلك مما يجتنب المحرم، ثـمّ يحـج مـن عامـه، ولذلك سُمي متمتعاً<sup>(1)</sup>.

مفردا أفضيل من الإحسرام بـــالقران أو

التمتع

ومن المدونة: قال ابن (\*) القاسم: والإفراد بسالحج أحبّ إلى (١) مبالك من القران الإحرام بسالحج من الهدي: قول ابن عمر البقرة دون البعير<sup>(٧)</sup>.

قال ابن المواز: والتمتع، والقران، والإفراد، كل ذلك واسع، والإفراد أفضل(^).

قال عبد الملك: وقد اختلف في حجة رسول الله ﷺ وأحقّ أن يكون أولى ذلك وأصحه الإفراد(1)؛ لأنه أسلم، ولا هدي فيه، ولا يكون الهدي إلا ليجبر به النقص،

في: ب (والقارن والمتمتع). (1)

في: ب (والمتمتع). **(Y)** 

<sup>((</sup>والثياب) ليست في (أ). (4)

انظر: النكت والفروق، ص ٣٢٤. وهو منقول عن ابن حبيب، ولعله نقله عن ابن القاسم. (1)

في: ب (قال مالك). (0)

في: أ (أحبّ إلى من القران). (7)

انظر: المدونة، ٧٠٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦. وانظر الأثير عن ابن عمر: في الموطأ، (Y) كتاب الحج، باب: ما استيسر من الهدي، ٣٨٦/١.

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٣). **(A)** 

اختلفت الرواية فيما كان النبي # به محرماً في حجة الوداع. والصحيح أنه # أحرم قارناً، قال ذلك وحققه جماعة من العلماء قديمًا وحديثًا، وإليك نبذة من أقوالهم:

قال ابن القيم في زاد المعاد ١٠٧/٢: «وإنما قلنا إنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك). ثم ساق - رحمه الله - تلك الأحاديث، فمن أراد الوقوف عليها فلينظر زاد المعاد، ١٠٧/٢ وما بعدها.

والعبادة التي لا نقص فيها أفضل، وقد اختار (١) ذلك الأئمة، وأمتثله أهل الخبرة بالنبي على وجاء أن عائشة أفردت، وذكرت أن النبي على أفرد (١)، وهي منه بموضع الخبرة الأكيدة ليلاً (١) ونهاراً وسراً وعلانية، وأفرد أبوبكر سنة تسع (١)، وأفرد عتاب بن أسيد (٩) سنة ثمان، وهو أول حج (٢) قام للمسلمين، وأفرد عبد الرحمن (٧) عام الردة،

<sup>-</sup> ثم ذكر في موضع آخر من كتابه: زاد المعاد: أنّ أحاديث القران أرجع من خمسة عشر وجهاً. انظرها في: زاد المعاد ١٣٣/٢ - ١٣٥٠.

وقال القرطبي في تفسيره: (الجامع لأحكام القرآن) ٣٨٩/٢: ((والأظهر في حجته ﷺ القِــرُان، وأنه كان قارناً»، ثم ساق الأحاديث الدالة على ذلك، وهي في الصحيحين.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٢٩/٣ - مرجحاً رواية من روى القِران -: «إن رواية القران حاءت عن بضعةٍ وعشرين صحابياً بأسانيد حياد، بخلاف روايمتي الإفراد والتمتع. وهذا يقتضى رفع الشك عن ذلك والمصير إلى أنه كان قارناً».

وقال الشنقيطي في منسكه ٢٠٧/١: «ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القيران أرجع من حهات متعددة»: منها: كثرة من رواها من الصحابة، ومنها: أن من روى عنهم الإفراد رُوي عنهم القيران أيضاً، ثم قال – رحمه الله – «ويكفي في أرجحية أحاديث القران أن الذين قالوا بأفضلية الإفراد معترفون بأن من رووا القران صادقون في ذلك، وأنه يؤ كان قارناً باتفاق الطائفتين، إلا أن بعضهم يقولون: إنه لم يكن قارناً في أول الأمر، وإنما صار قارناً في آخره».

<sup>(</sup>١) في: أ (وقد أجاز ذلك).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: إفراد الحج، ٣٣٥/١، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: بيان باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، ٢٦٦/١، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: بيان وحوه الإحرام، ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) في: ج (لأنها لا تفارقه ليلاً ونهاراً).

<sup>(</sup>٤) وهي الحجة التي أمره النبي ﷺ عليها، وقد تقدم تخريج الحديث في باب: فرض الحج.

<sup>(°)</sup> عتّاب ابن أسيد، ابن أبي العيص، بن أمية، بن عبد شمس، الأموي، أبوعبد الرحمـن، ويقـال: ابومحمد، أسلم يوم الفتح، واستعمله النبي # على مكة لما سار إلى حنين، وقيل: إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف، وأقام للناس الحج سنة ثمان، ولم يزل على إمـرة مكة إلى أن تـوفي رسول الله #، وأقره أبوبكر عليها إلى أن مات. قيل: إنه مات يوم مات أبوبكر. انظر: أسد الغابة، ٢٥٢/٣، ترجمة رقم (٣٥٣٢)، الإصابة ٢٧٢١، ترجمة رقم (٣٥٣٥).

 <sup>(</sup>٦) وقد ذكر هذا: القرطبي في تفسيره، ٦٦/٨، وابن حجر في الفتح ٨٢/٨، والقرافي في الذخيرة ٣/٥٨٣.

<sup>(</sup>٧) هو: ابن عوف.

وأفرد الصديق السنة الثانية، وأفرد عمر عشر سنين، وأفرد عثمان (١) ثلاث عشرة سنة (٢)، واتصل العمل به بالمدينة من (٣) الأثمة والولاة و $(^3)$ من علمائهم وعامتهم  $(^9)$ ، فأين المعدل عن هذا  $(^7)$ ?

م (٧٠): فكذلك ذكر ابن حبيب عن عبد الملك في جميع هذا، واعتذر فيما وقع من اختلاف الرواية في حجة النبي ﷺ.

قال أبوجعفر (<sup>٨)</sup> في كتابه: الناسخ والمنسوخ: أحسس ما قيسل في ذلسك: أن

<sup>(</sup>١) في: ج (عمر) وهي خطأ.

رُويت المواظبة على الإفراد عن الخلفاء الرائدين، فمن ذلك ما رواه الدارقطيني في سننه بسنده عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد، ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج، ثم حج رسول الله ﷺ سنة عشر فأفرد الحج، ثم حج رسول الله ﷺ سنة عشر فأفرد الحج، ثم حج أبوبكر فأفرد الحج، ثم حج عمر سينية كلها فأفرد الحج، ثم توفي عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج، ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس بالناس فأفرد الحج». انظر: سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، ٢٣٩/٢.

وهذا الحديث نقله الشنقيطي في منسكه ١٦٨/١ عن الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ثم نقل عن ابن كثير قوله: «في إسناده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، لكن قال الحافظ البيهقي: له شاهد بإسناد صحيح».

ولعل الشاهد الصحيح الاسناد لهذا الحديث هو ما رواه البيهقي، وكذا الدارقطين عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: «حججت مع أبي بكر فَجرد، ومع عمر فجرد، ومع عثمان فجرد». انظر: سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب: المواقيت، ٢٣٩/٢، سنن البيهقي، كتاب الحج، باب: من اختار الإفراد، ورآه أفضل، ٥/٥. ومعنى جرّد: أي: أفرد.

<sup>(</sup>٣) «من» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) «الواو» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) «وعامتهم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٢ – ١١٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٣ – ٧٤).

<sup>(</sup>V) «م» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٨) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي، النحبوي، المصري، أبوجعفر، المعروف بالنحاس، ويقال: ابن النحاس، اللغوي، المفسر، الأديب، رحل إلى العراق، وسمع من

وأما من روى التمتع: فمعناه: أمر به، لأنه ﷺ صرّح بقوله: «ولولا أن معي الهدي لأحللت»، فصح أنه لم يتحلل.

ثم إن من روى التمتع أراد به: التمتع اللغوي، وهو: الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بـالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحد.

قال النووي «... وبهذا تنتظم الأحاديث كلهًا». وقــال ابـن ححـر: «... وهــذا الجمـع هــو المعتمد».

انظر: شرح النووي على مسلم، ١٣٥/٨ - ١٣٧، فتح البـاري ٤٢٨/٣ - ٤٢٩، منسـك الشنقيطي، ١٨٦/١ - ٤٢٩.

الزّجاج، وأخذ عنه النحو وسمع من جماعة ممن كان بالعراق في ذلك الأوان، كابن الأنباري، ونفطويه، وأمثالهما، قيل: إنّ مُصنّفاته زادت على همسين مُصنفاً، منها: أحبار الشعراء، واختصار تهذيب الآثار للطبري، وأدب الكتاب، وإعراب القرآن، والقطع والائتناف، والناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل. توفي بمصر سنة ٣٣٨هـ. انظر: طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي، ص ٢٢٠، الإكمال ٣٧٣/٧، إنباه الرواة على أنباه النّحاه، ١٠١/١ - ١٠١/١ بغية الوعاة ٣٧٢/١، طبقات المفسرين، للداودي، ٢٧/١، معجم الأدباء، ٢٢٤/٤.

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لبيك عمرة وحجا».
 انظر: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة، ٧٣٩/٢،
 حديث (١٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الناسخ والمنسوخ ١/١٥، وقول أبي حعفر هذا: نقله - أيضاً - عبد الحق في تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٤). ولعل ابن يونس نقل ذلك عن عبد الحق. وا الله أعلم. وقد اختلفت الروايات في حجة النبي ﷺ هل كان فيها مفرداً أم قارناً أم متمتعاً؟، والذين ذهبوا إلى تفضيل الإفراد على غيره من أنواع النسك ادعوا الجمع بين الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه ﷺ كان عتمتعاً مع المصرحة بأنه ﷺ كان متمتعاً مع الأحاديث المصرحة بأنه كان مفرداً التي هي معتمدهم في تفضيل الإفراد فقالوا: الصحيح أنه ﷺ كان أولاً مفرداً، ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارناً، فأحاديث الإفراد يُبراد بها عندهم أنه هو الذي أحرم به أول إحرامه، وأحاديث القران عندهم حق إلا أنه عندهم أدخل العمرة على الحج فصار قارناً، فأحاديث الإفراد يُبراد بها العمرة على الحج فصار قارناً، وصيرورته قارناً في آخر الأمر هي معنى أحاديث القيران فلا منافاة.

م<sup>(1)</sup>: قال عبد الوهاب: الافراد أفضل<sup>(۲)</sup>، ثم التمتع، ثم القسران. وذهب أبوحنيفة (۳) إلى أن التمتع أفضل من الإفراد. وذهب الشافعي إلى أن التمتع أفضل (٤٠). /

واحتج أبومحمد (٥): عبد الوهاب بنحسو ماتقدم لعبد الملك، قال: وإنحا قلسا إن التمتع أفضل من القران؛ لأنه يأتي بالعملين مفردين على تمامهما (٦).

وروى أشهب عن مالك في المجموعة أنه قال: أما من قدم مراهقاً (٧) للحج فالإفراد أحب إليّ، وأما من قدم وبينه وبين الحج طول زمان يشتد عليه فيه الإحرام ويخاف على صاحبه قلة الصبر فالتمتع أحسب إليّ، وأما من أتى موافياً ولم يشاً الإفراد فالقران له أحب إليّ (٨) من التمتع (٩).

 <sup>(</sup>١) (٩) ليست في (أ)، وفي: ج (محمد) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٢) في: ب (أفضل ذلك العمل عندنا الإفراد).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، ج ٤، ص ٢٥، مختصر اختلاف العلماء، ١٠٣/٢، الهداية، ١٥٣/١، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق ٢/٠٤، الدُّر المختار مع حاشية ابن عابدين، ٢٩/٢٥ - .٥٣٠.

<sup>(2)</sup> هذا أحد قولي الشافعي - رحمه الله - وهو قوله الثاني، لكن الصحيح والمشهور من مذهب الشافعي هو تفضيل الإفراد، قال النووي في المجموع: «أما الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة... ففيه طرق وأقوال منتشرة، الصحيح منها: الإفراد، ثم التمتع ثمّ القران، هذا هو المنصوص للشافعي - رحمه الله - في عامة كتبه، والمشهور من مذهبه». انظر: مختصر المزني بهامش الأم، ٢/٢، المهذب ١٣٥/ - ٢٠٠١، المجموع، ١٣٨/ - ١٣٩، المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج، ٣٤٤، المرح منهج الطلاب ومعه حاشية الجمل، ٤٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) «أبومحمد» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ١/٦٣٥ – ١٦٥.

<sup>(</sup>V) أي: أنه ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فوت الوقوف.

<sup>(</sup>A) «إلي» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٤).

#### فصل [١ - في إرداف العمرة على المم، أو إرداف مم على مم].

ومن المدونة: وكره مالك لمن أحرم بالحج أن يضيف إليه عمرة أو حجة، فبإن أردف ذلك (١) أوّل دخوله مكة أو بعرفة أو في أيام التشريق فقد أساء وليتمادا على حجه، ولا يلزمه شيء مما أردف ولا قضاؤه ولا دم قران (٢).

م<sup>(۱)</sup>: وإنما لم ترتدف عمرة على حج، ولا حج على حج؛ لأنه لا يستفيد بهذا الإرداف زيادة فعل على ماكان لزمه بالإحرام الأول<sup>(1)</sup>، فهو بخلاف من أردف حجاً على عمرة؛ لأنه بهذا الإرداف ألزم نفسه زيادة عمل الحج على عمل العمرة، وهذا الإرداف جائز، وفعله السلف، ويكون بذلك قارناً. فصار القران على وجهين: إما أن يبتدي في<sup>(0)</sup> الإحرام بالعمرة والحج معاً في حال واحد<sup>(1)</sup> ينوي بقلبه أنه دخل فيهما مقدماً للعمرة في نيته، أو يكون إنما ابتدأ الإحرام بالعمرة، ثم أضاف إليها الحج قبل طوافه، فيكون أيضاً قارناً<sup>(٧)</sup>.

## [فصل ٢ - في وقت إرداف المم على العمرة]

ومن المدونة: قال مالك: ومن أحرم بعمرة فله أن يضيف إليها الحج، ويصير (^) قارناً مالم يطف بالبيت، فإذا طاف ولم يركع كُرِه له أن يردف الحج، فإن فعل لزمه وصار قارناً، وعليه دم القرآن، ويتم طوافه بالركوع ولا يسعى (٩).

<sup>(</sup>١) ن: أ (بذلك).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٣٧٠، تهذيب المدونة، ص ٦١ - ٦٢.

<sup>(</sup>٣) «٩» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ج ١، ص ٥٥٨.

<sup>(°) «</sup>في» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) في: ب (في حالة واحدة).

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ٢/١٥٥ – ٥٥٣.

<sup>(</sup>٨) «ويصير» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٩٢، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

ابن المواز: وقال أشهب، وابن عبد الحكم: لـو طاف ولـو شـوطاً أتم عمرتـه، ولم يلزمه الحج الذي أردفه إلا أن يشاء (١).

م<sup>(۱)</sup>: فوجه رواية ابن القاسم عن مالك: فالأن الطواف مالم يكمل بالركوع لم يتقرر حكمه، ولم يأت بركن من أركان العمرة على كماله، فلم يمنعه ذلك من إضافة الحج إليها، كالذي أحرم بها ولم يطف.

ووجه قول أشهب: هو أن شروعه في الطواف يقتضي تمامه على مادخل فيه، فليس له نقله إلى غيره؛ و<sup>(٣)</sup>لأن في ذلك نقصاً لما أوجبه على نفسه مما<sup>(٤)</sup> لزمه إكماله (٥)، وذلك غير جائز، ويفارق الطواف الإحرام (٢): أن الإحرام ابتداءً يواد لما بعده، وإذا لم يشرع في مقصوده وسع له أن يقصر إرادته على ماهو أكمل مما كان عقده على نفسه (٧).

ومن المدونة: قال مالك: وإن أردف الحبج بعد أن طاف وركع ولم يسع أو سعى بعض السعي وهو من أهل مكة أو غيرها كره له ذلك، فإن (<sup>(A)</sup> فعل فليمض على سعيه، ثم يحل (<sup>(P)</sup>، ثم يستأنف الحبج (<sup>(10)</sup>.

قال یحی بن عمر: إن شاء(١١).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٤).

<sup>(</sup>٢) «م» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) «الواق» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) في: أ (فيما).

<sup>(</sup>٥) ني: أ (كماله).

<sup>(</sup>٦) في: ب (للإحرام).

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ١/٧٥٥.

<sup>(</sup>A) «فإن فعل» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٩) قيل: معناه: بالحلاق. وقيل: بالفراغ من السعي، وهو ظاهر المدونة لإطلاقه الإحلال في غمير موضع على الفراغ من السعي. انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج٢، لوحة ٤٨).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٣٩٢/١، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

<sup>(</sup>١١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٤). وقول يحي بن عمر: وإن شاع الذي نقله المصنف أثر نص المدونة المتقدم: «ثم يستأنف الحج» يدل على أنه لا يلزم قضاء الحج الذي أردفه؛ لأنه لا يرتدف في هذه الصورة، كما أوضح ذلك الحطاب في مواهب الجليل، ٣/٣٠.

قال عبد الوهاب: وإنما قال ذلك: لأنه لما تم طوافه بالركوع حصل له ركن كامل من العمرة فلزمه تمامها بالسعي على حسب ما عقد على نفسه فليس له نقـل<sup>(1)</sup> ذلك إلى غيره، فهو بخلاف مالم يركع؛ لأن الركوع باتصاله للطواف ومنع تراخيه عنه كأنه جزء منه، وليس كذلـك السعي؛ لأن له حكم نفسه في الوجوب؛ لأنه ركن، فهو مساوٍ للطواف غير تابع له (٢٠٪).

# [فعل ٣ – المعرم بالعمرة إذا أعرم بالمج بعد سنعيما سم إمرامه، ويسرم عليه الملل، ويلزمه هذي لتأخير علاق العمرة]

قال مالك: وإن أردف الحج بعد تمام صعيه قبل أن يحلق لزمه الحج ولم يكن قارناً، ويؤخر حلاق رأسه، ولا يطف بالبيت ولا يسعى حتى يرجع من منى، إلا<sup>(4)</sup> أن يشاء أن يطوف تطوعاً، ولا يسع، ولا دم قران عليه، وعليه دم تأخير الحلاق في عمرته كان مكياً أو غير مكي؛ لأنه لما أحرم بالحج لم يقدر على الحِلاق، ولا دم عليه / لتمتعه إلا أن يحل [١٧٣]] من عمرته في أشهر الحج فيلزمه الدم إن كان غير مكي، وإن كان مكياً لم يلزمه غير دم تأخير الحلاق فقط<sup>(٥)</sup>.

م: فصار إرداف الحج على العمرة عند ابن القاسم على أربعة أوجه: فوجهان أحدهما جائز، والثاني (١) مكروه، ويكون فيهما قارناً، وهو أن يردف الحج قبل الطواف، فهذا جائز، أو يردفه بعد الطواف وقبل الركوع، فهذا مكروه، وهو فيهما قارن.

ووجهان أحدهما جائز، والثاني(٧) مكروه، وهو فيهما غير قارن، وهـو أن يردف

<sup>(</sup>۱) «نقل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) «له» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ١/٧٥٥ - ٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) ني: أ (إلى).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢٩٢/١ - ٣٩٣.

<sup>(</sup>١) في: ب (والأخر).

<sup>(</sup>٧) في: ب (والآخر).

م: قال بعض أصحابنا: فإن تعدى هذا الذي لزمه تأخير الحلاق فحلق، فظهر لي أنه لا<sup>(٣)</sup>يسقط عنه دم تأخير الحلاق؛ لأنه نقص لزمه، كمن تعدى ميقاته، ثم أحرم بالحج فلزمه دم التعدي، فلا يسقطه عنه رجوعه إلى الميقات.

ويلزمه مع (٤) دم تأخير الحلاق الفدية؛ لأنه محرم حلق رأسه (٥).

وقال بعض أصحابنا: يتخرج هذا على روايتين، كقولهم فيمن قام في صلاته من النتين قبل أن يجلس فلما استوى قائماً رجع فجلس، فقال ابن القاسم: يسجد بعد السلام، وقال أشهب: قبل السلام، فعلى قول أشهب الذي رأى أن النقص ترتب عليه يجب أن لا يسقط عنه دم تأخير الحلاق، وعلى قول ابن القاسم الذي يرى أن ماجرى من فعله زيادة يجب أن يسقط عنه دم تأخير الحلاق، وإنما يجب عليه الفدية.

ومن المدونة: قال مالك: ويُقلّد هدي تأخير الحلاق ويشعر ويقف به بعرفة مع ويُقلّد هدي تأخير الحلاق ويشعر ويقف به بعرفة مع ويُقلّد هدي تمتعه، فإن لم يقف به بعرفة لم يجزه (٢) إن اشتراه من الحرم إلا أن يخرجه إلى الحل ويُشعر وبرقف فيسوقه منه (٧) إلى مكة، ويصير منحره بمكة. وليس على من حلق من أذى أن يقف بهديه به بعرفة بعرفة أن يُنسك (٨).

 <sup>(</sup>١) قوله: «حائز» يتعين حمله على أنه أراد أنّه صحيح، لا أنه يجوز الإقدام عليه ابتداءً. انظر:
 مواهب الجليل، ٧٣.٥٥.

<sup>(</sup>٢) «دم» ليست في (ج).

<sup>(</sup>۲) «اللام» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) «مع» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: النكت والفروق، ص ٣٢٢، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٤).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: (لم ينحره) وهي خطأ، والمثبت هو الصحيح إذَّ هو نص المدونة، ٣٩٣/١، وتهذيب المدونة، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٧) «منه» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٣٩٣/١، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

#### فعل [2 - في الإحرام بالعمرة أو القران من داخل المرم]

قال مالك: ولا يحرم أحد بالعمرة أو يقرن من داخل الحرم(١).

قال أبوبكر الأبهري: وإنما لم يصلح أن يبدأ بالعمرة من داخل (٢) الحرم؛ لأن الطوف الذي هو في الإحرام سبيله أن يجمع له الحل والحرم، كما فعل النبي (٣) على ابن عباس (٤).

فأما الإحرام بالحج فإنه يجوز من مكة من قِبَل أن الحج<sup>(٥)</sup> لابد فيه من الجمع بـين الحل والحرم؛ لأنه لابد له من الخروج إلى عرفة لا يصح حجه إلا بذلك، وعرفة هـي في الحل، فلذلك جاز أن يحرم بالحج من الحرم<sup>(١)</sup>.

قال سحنون: وكذلك إن قرن من داخل الحرم ليس عليه أن يخرج إلى الحل؛ لأنــه خارج إلى عرفة، وعرفة في الحل، فقد جمع في إحرامه هذا بين حل وحرم<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٣٧١/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) «داخل» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) فإنه # اعتمر أربع عمر كلهن من الحل: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.

وأمر النبي \$ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع أخته عائشة لتهل بعمرة من التنعيم. انظر: صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب: كم اعتمسر النبي \$ ١٩٤/٥، حديث (١٧٨٠)، وأيضاً: باب: عمرة التنعيم، ١/٥٠٥، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب: بيان عدد عمر النبي \$ وزمانهن، ٢/٢٤/، وباب: بيان وجوه الإحرام، وجواز إدخال الحج على العمرة، ٢/٣٧ - ١٧٤، الحديث الأول من حديث أنس، والثاني وهو عمرة عائشة من التنعيم هو من حديث عروة عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في كتباب الحبج، بباب: المكبي يريبد أن يعتمر من أين يعتمر؟، 4/٧٤ عن ابن كيسبان قبال: سمعت ابن عبباس يقول: «لا يضركم يبا أهبل مكة أن لا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي».

<sup>(°)</sup> في: أ (من قبل أن يحج ولابد فيه).

<sup>(</sup>٦) انظر: النكت والفروق، ص ٣٢٣، المنتقى، ٢٢١/٢.

م<sup>(1)</sup>: ووجه قول مالك: أنه لا يقرن من داخل الحرم: لأنه محرم مسع حجه بعمرة فوجب أن يكون من الحل، أصله إذا انفردت العمرة؛ ولأن تقدير القران دخول الحج على العمرة، وأن يكون المبدأ بها فغلب حكمها عند فعل الإحرام<sup>(۲)</sup>.

م<sup>(۱)</sup>: وقول سحنون أقيس<sup>(1)</sup>.

قال (٥): في كتاب ابن المواز: وإذا أحرم بعمرة من الحرم فلم يذكر إلا في طوافه فليتم طوافه ويخرج إلى الحل ويدخل منه.

محمد<sup>(۱)</sup> : يريد: ويبتدي.

وإن لم يذكر حتى أتم عمرته وحلق فليس ذلك بإحلال، ولابد أن يخرج إلى الحسل ويدخل منه ويأتنف عمل العمرة ثانية وعر الموس على رأسه، ولا شيء عليه في حلاقه الأول.

قال أبومحمد: وهذه أراها لأشهب، وهي في أمهات أشهب نصاً، إلا أن في كتابسه: أن عليه الفدية في حلقه الأول، هكذا رأيت في أمهات يحيى بن عمر، وغيرها، وهو الصواب، وأراها وقعت في كتاب ابن المواز غلطاً (٧).

ومن المدونة: قال مالك: وإذا أحرم مكي بعمرة من مكة ثمم أضاف إليها حجة لزماه وصار قارناً ويخرج إلى الحل؛ لأن الحرم ليس بحيقات للمعتمرين، وليس عليه دم

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ١/٥١٥ – ١٦٥، المنتقى ٢٢١/٢ – ٢٢٢.

<sup>(</sup>۱) «س ليست في (أ).

 <sup>(</sup>۲) ونحو هذا ذكر القاضي عبد الوهاب في المعونة ١/٥١٥ – ٥١٦، والباجي في المنتقسى
 ٢٢١/٢ – ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) قال الباحي في المنتقى، ٢٢٢/٢: «ووجه قول سحنون: أن النّسكين متى احتمعا فإن الحكسم للحج، أصل ذلك سائر الأفعال».

 <sup>(</sup>٥) أي الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٦) في: ب (م) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٣).

القران؛ لأنه مكي. قال: وهو إن أحرم بحجة بعدما سعى بين الصف والمروة لعمرته وقلد كان خرج إلى الحل فليس بقارن؛ لأنه أردف(١) الحج بعد تمام عمرته، وعليه دم تأخير الحلاق والمكى وغيره في هذا سواء(٢).

قال أبومحمد: قوله: وقد كان خرج إلى الحل معناه: أنه خرج إليه بعدما أحرم بالعمرة وقبل أن يطوف لها ويسعى (٣)، وأما إن لم (١) يخرج إلى الحل حتى فرغ من سعيه وأحرم بالحج فهاهنا يلزمه الحج، ويصير قارناً، ويخرج إلى الحل (٩).

م<sup>(۱)</sup>: / لأنه لما أردف الحج<sup>(۷)</sup> قبل خروجه إلى الحل لعمرته فقد أردفه قبــل تمامهـا [۱۷۳/ب] فصار قارناً؛ لأن سُنة العمرة أن يجمع فيها بين الحل والحرم ثم يطوف ويركع ويسعى.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو دخل مكي بعمرة فأضاف الحج، ثم أخصِر بمرض حتى فاته الحج؛ فإنه يخرج إلى الحلل، ثم يرجع ثم يطوف ويحل، ويقضي الحج والعمرة قابلاً قارناً (^).

قال ابن المواز: قال مالك: ولا أحب لأهل مكة أن يقرنوا، وما سمعت مكياً قــرن، فإن فعل فلا هدي عليه لقرانه كمتعته<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: ب (أفرد).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢٧٤/١ - ٣٧٥، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

<sup>(</sup>۴) «ويسعى» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) في: ج (وأما من لم يخرج من الحل).

<sup>(°)</sup> انظر: النكت والفروق، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) «م» ليست في (ج).

<sup>(</sup>Y) «الحج» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ٩٩٤/١، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٤).

### [الباب السابع]

### بقية القول في المتمتع والقارن وما يلزمهما من هدي أو عمل

قال الله سبحانه: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ﴾ إلى قوله ﴿ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (١) وكان للقارن (٢) حكمه بالسنة؛ لأن القارن يطوف ويسعى للحج والعمرة معا مرة واحدة، فجبر ذلك بالهدي، ودخل مدخلهما في وجوب الهدي: كل من انثلم من حجه شيء.

#### [فصل ١ – صفة التمتم]

والمتمتع (٢): من اعتمر في أشهر الحج فحل من عمرته، ثم حج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى أفق مثله في البعد (٤) من سائر البلدان (٩)، إلا أهل مكة وذي طوى (٢) وهي منها، كما استثنى الله تعالى (٧).

قال غير(^) ابن القاسم: وذلك أن غير المكمى كان حقمه أن يأتي بالحج في سفر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) في: ب (للقران).

<sup>(</sup>٣) ني: ج (والمعتمر).

<sup>(</sup>٤) ن: ج (ني البلدان).

<sup>(</sup>٥) هذا التعريف الذي ذكره المصنف للمتمتع اشتمل على شروط المتمتع، ومشل ذلك ذكر الباجي في المنتقى، وعدها ستة شروط، وهي أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، وأن يكون ذلك في عام واحد، وأن يفعل العمرة أو شيئاً في أشهر الحج، وأن يقدم العمرة على الحج، وأن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحج، وأن يكون غير مكي. انظر: المنتقى، ٢٢٨/٢، والمعونة ٤/١٥٥.

 <sup>(</sup>٦) ذو طوى: هو مابين الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة والثنية الأخرى السي إلى جهة الزاهر، ويقال لهذا الموضع: بين الحجونين. انظر: شفاء الغرام بأخبار البلـد الحرام، لتقي الدين الفاسي، ٥٣٧/٢، ومواهب الجليل ٥٦/٣.

 <sup>(</sup>٧) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾.

 <sup>(</sup>٨) في: أ (قال ابن القاسم) وهي خطاً، والمنبت من (ب، ج) هـو الصحير لطابقته لما نقله عبدالحق في النكت، ص ٣٢٥ عن غير واحد من البغداديين.

وممن ينسب اليه هذا القول من البغداديين القاضي عبد الوهاب. انظر قوله هــذا في: المعونــة، ١/٤٠٥.

وبالعمرة في سفر ثان، فلما تمتع بإسقاط أحد السفرين أوجب الله عليه الهدي، والمكي فلم يسقط سفراً فيلزمه الهدي(١).

م: وأنكر بعض القرويين اعتلافم بإسقاط أحد السفرين، وقال: يلزم على قولهم: أن من اعتمر في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه أن يكون متمتعاً؛ لأنه أسقط أحد السفرين، وهذا خلاف الإجماع. قال: وإنما سمي متمتعاً لإحلاله بين (٢) حجه وعمرته (٣).

م (1): وما احتج به هذا القروي لا يلزم؛ لأنه إنما يراعي إسقاط أحد السفرين في أشهر الحج، ولو لزم ذلك في إعتماره في غير أشهر الحج لعكس الجواب عليه، فيقال لمه: أرأيت لو حل من عمرته في غير أشهر الحج أليس هذا قد حل بين (٥) حجه وعمرته؟ فيلزم على قوله أن يكون متمتعاً.

م<sup>(1)</sup>: فصح إنما<sup>(۷)</sup> المراعاة بإسقاط أحد السفرين في أشهر الحج، ويصح أن يقال: إنما سمي متمتعاً؛ لأنه تمتع بإحلاله بين حجه وعمرته في أشهر الحج؛ لأن المستحب له إذا كان مريداً للحج ودخلت عليه أشهر الحج ألا يدخل بعمرة وأن يفرد كالنَّابت عن النسبي أنه أفرد<sup>(۸)</sup>، فإذا اعتمر وحل<sup>(۱)</sup> من عمرته في أشهر الحج فقد تمتع بذلك الإحلال، وحل له الحلاق ولباس المخيط ووطء النساء والطيب، فإذا حج من عامه لزمه الدم، كما قال<sup>(۱)</sup> الله تعالى، فإذا قال: أنا أحج حجاً لاتمتع فيه وأرجع<sup>(۱)</sup> إلى أفقى أو إلى مثله،

<sup>(</sup>١) انظر: النكت والفروق، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) ني: ج (من).

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والفروق، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) في: أ، ب (من).

<sup>(</sup>٢) (١٥) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) في: أ (أن) وفي: ج (فيصح أنما المراعي).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٩) في: أ (ودخل).

<sup>(</sup>١٠) «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي».

<sup>(</sup>١١) في: ب، ج (فإن رجع إلى أفقه أو إلى مثله).

قلنا له: قد<sup>(۱)</sup> سقط عنك دم التمتع، وقد روي ذلك عن عمر<sup>(۱)</sup>، ولا مخالف لـه من الصحابة، ولأنك أتيت بحج لا تمتع فيه، وهذا كما حنث في مشي إلى مكة، فمشى فعجـز فركب في الطريق أنه يرجع ثانيةً حتى يمشى ما ركب ويهدي، فيان رجع ومشى كل الطريق لم يكن عليه هدي، فكذلك هذا إذا رجع وأتى بحج لاتمتع فيه سقط عنه المدم. وبا لله التوفيق.

مات قبسل أن يرمسي جسسرة

وذكر ابن الكاتب في مناسكه في المتمتع إذا مات قبل أن يرمي جمرة العقبة، قــال: المتمتــــــع إذا قال مالك: لا دم عليه. وقال بعض أصحابنا: عليه الدم.

العقبة هــل قال: فوجه قول مالك: أن انحرم حكمه قبل أن يرمي جمرة العقبة بـاق في كـل مـا بـــقط عنــه نهى المحرم عنه، وبقى عليه مع ذلك طواف الإفاضة، وهو فرض إجماعاً، فصار بذلك غير الله مستكمل لحجته، وإنما أوجب الله عز وجل الدم على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وحج هذا غير متكامل.

> قال(٣): ولا يكون متمتعاً من اعتمر بعد حجه في باقى ذي الحجة لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج، وقد اعتمرت عائشة ليلة الحصبة(٤) بعد حجها بأمر النبي على الله ، ولم

<sup>(</sup>۱) «قد» ليست في : (أ).

أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: ﴿إِفْصَلُوا بِينَ حجكم وعمرتكم؛ فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرتمه أن يعتمر في غير أشهر الحج». انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: ماجاء في العمرة، ٣٤٧/١.

قال الباحي في المنتقى ٢٣٤/٢: «... إنما أراد الفصل بينهما في وقت الإحرام، فتفرد أشهر الحج للإحرام بالحج، ويُحرم بالعمرة في سائر الشهور).

<sup>(</sup>٣) يعنى: ابن الكاتب القروي.

في: ب (ليلة الحيض)، وفي: ج (ليلة الحيضة)، والمثبت من (أ) هو الصحيح لـوروده في لفظ

وحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها ليلة الحصبة أخرجه البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي ا لله عنها وفي آخره قولهـا: «... فلمـا كـانت ليلـةً الحصبة، وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردفني وخرج ببي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، فقضي الله حجنا وعمرتنا. ولم يكن في ذلك هـدِّي ولا صدقـة ولا صوم. انظر: صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب: الاعتمار بعد الحج بغير هدي،

يوجب ذلك عليها شيئاً(١).

#### فعل [٢ - مغة القران]

والقارن: من أحرم بعمرة (٢) وحجة معاً، أو بعمرة ثم أردف الحج / قبل أن [١٧٤] يطوف ويركع، وطوافه لهما طواف واحد ومسعي واحد، فلذلك جبره بالهدي، فكان الإفراد أفضل.

وقال أبوحنيفة: على القارن طوافان وسعيان<sup>(٣)</sup>، وإن أصاب صيداً، أو ما يلزمه به فدية، فجزاءان وفديتان<sup>(4)</sup>.

ودليلنا: قوله ﷺ لعائشة رضى الله عنها: «يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجتك وعمرتك (٥٠).

<sup>&</sup>quot; ١/٢٦، وباب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها، ٥٢٥/١، صحيح مسلم، كتاب الحـج، بـاب: بيان وجوه الإحرام، ... ٧١٣/٢، واللفظ له. والحصبة: هي ليلة النفر الأخير، لأنها آخر أيام

الرمي. والمُحَصَّب: هو الشَّعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. انظر: فتح الباري ٣٠٥/٣، النهاية في غريب الحديث، (باب: الحاء مع الصاد)، ٣٩٣/١.

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٦).

<sup>(</sup>٢) في: ب (بحجة وعمرة).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط ٢٧/٤ - ٢٨، مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ٢١٥/٢، مختصر القدوري، ص ٧٠، الهداية، ١٥٤/١، تبيين الحقائق ٢١/٢ – ٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ٧٣٤/٢، مختصر القدوري، ص ٧٤، المبسوط، ٨١/٤، بدائع الصنائع، ٢٠٦/٠، الهداية، ١٧٦/١.

<sup>(°)</sup> أخرجه بهذا اللفظ: أبوداود في سننه في كتاب المناسك، باب: طواف القارن، ٢٠/٨، وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك». انظر: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: بيان وحوه الإحرام، ٢١٩/٢ - ٧٢٠.

وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي $^{(1)}$ : «يجزئك $^{(7)}$ ، وهذا نص $^{(7)}$ .

والدليل أن عليه في قتل الصيد جزاءً واحداً: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِشْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ﴾ (٤)، ولم يفرق بين أن يكون قارناً أو مفرداً؛ ولأنهما حُرمتان لو انفردت كل واحدة بقتل الصيد فيها لزمه جزاء، فإذا اجتمعا كفاه لهما جزاء واحد، أصله المحرم إذا قتل صيداً في الحرم، وهي حجتنا على أنه لا يلزمه إلا فدية واحدة فيما فيه الفدية (٥) وهدي لفساده (١)، خلافاً له في ذلك كله (٧).

ومن المدونة: قال مالك: ومن دخل مكة قارناً فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه دم القران، ولا يكون طوافه حين دخل مكة لعمرته لكن لهما جميعاً، ولا يحل من واحدة منهما دون الأخرى حتى يتم حجه من عامه؛ لأنه لو جامع فيهما قضى قارناً.

أهـل مكــة إذا قرنوا أو تمتعــوا هل يلزمهم دم القران والمتعة؟

وليس على أهل مكة: القرية بعينها أو أهل ذي طوى إذا قرنوا أو تمتعوا دم قسران ولا متعة، أحرموا من الميقات أو غيره، لكنهم يعملون عمل القارن<sup>(٨)</sup>.

قال يحيى: كان مالك، وأصحابه لا يرون على مكي قرن دماً، إلا عبد الملك فإنـه يراه عليه(1).

<sup>(</sup>١) «القاضى» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، ٧٢٠/٢ من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك».

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ١/١٥٥٥ الاشراف، ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، آية ٩٥.

 <sup>(</sup>٥) مثل التطيب، واللباس، والحلق، وغيره من محظورات الإحرام.

<sup>(</sup>٦) أي لفساد الإحرام الذي هو القران.

 <sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ١/٥٥٦ – ٥٥٦، الإشراف، ٢٣١/١. وقوله: (خلافاً له...) أي لأبي حنيفة
 , حمه الله.

<sup>(</sup>A) انظر: المدونة ١/٣٧٨، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٤، وعبد الملك: هو: ابن الماحشون.

فوجه قول مالك: أن القارن من أهل مكة لا يلزمه في الأصل مسفران فيسقط(١) أحدهما فيلزمه الدم لذلك، وهذا هو الأصل في لزوم الدم للقارن.

ووجه قول عبد الملك: أنه أسقط أحد العملين، وهذا يستوي فيه المكي وغيره، فهو بخلاف المتمتع؛ لأن الدم إنما وجب على المتمتع باسقاط أحد السفرين، وذلك يختلف فيه المكي وغيره؛ لأن المكي ليس عليه سفران كغير المكي ".

ومن المدونة: قال مالك: وأمّا أهل منى، أو المناهل الذين بين مكة والمواقيت من مسكنه بين مكت ومن المدونة؛ وعُسفان أو مو الظهران أو وغيرهم من سكان الحرم إذا هم قرنوا من والمواقيت، إذا موضع يجوز لهم، أو دخلوا بعمرة من موضع يجوز لهم، فحلوا من عمرتهم في أشهر الحج، ترن أر تمنيع ثم أقاموا بمكة حتى حجوا أن فعليهم دم المتعة، ودم القران، ومن رجع منهم إلى قراره والمتعة بعد أن حل من عمرته في أشهر الحج ثم حج من عامه سقط عنه دم المتعة، لرجوعه إلى من لمن له المتعة، لرجوعه إلى من لمن له الله الله من عمرته في أشهر الحج ثم حج من عامه سقط عنه دم المتعة، لرجوعه إلى من له المتعة المرجوعة المتحدة المتحدد المتعدد المتعدد المتعدد المتحدد ا

قال عبد الوهاب: وإنما قلنا: إن حاضري المسجد الحرام هم أهمل مكة: القرية مُسنُ مُسم بعينها دون غيرهم، خلافاً لأبي حنيفة: أنهم مسن كسان دون المواقيست إلى مكة (^^) المستجد الحرام؟

<sup>(</sup>١) في: أ (نسقط).

<sup>(</sup>۲) إنظر: المعونة ١/٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) قَدَيْد: اسم موضع قرب مكة. انظر: معجم البلدان، ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) عُسفان: بضم العين وسكون السين: موضع بين الجُحفة ومكة، وهي من مكة على مرحلتين وهي حد تهامة، وهي من أشهر الأودية التي بقــرب مكـة، وفيهـا قـرى صغيرة. وتقـع بـين وادي فاطمة وحليص. انظر: معجم البلدان ١٢١/٤ ١٢٢ - ١٢٢.

<sup>(°)</sup> ويقال له: مرّ ظهران: موضع على مرحلة من مكة، فيه عيون كثيرة ونخل، وهو لأسلم وهذيل، وغاضرة، بينه وبين مكة خمسة أميال. قال محقق كتاب الفاكهي (أخبار مكة): (وتسمى اليوم (الجموم)، أو: وادي فاطمة، وهي في طريق المدينة، وتبعد (١٨) كم عن عمرة التنعيم). انظر: معجم البلدان، ٥/٤، انظرار مكة، للفاكهي، ١٠٢/٣.

٦) أي: في عامهم ذلك، كما في تهذيب المدونة، ص ٦٢، وهو مصدر المصنف الذي نقل عنه.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٣٧٨، و ص ٣٨٣، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

 <sup>(</sup>A) انظر: مختصر اختلاف العلماء، للحصاص، ۲/۲۱، مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص،
 ۲۸٤/۲، المبسوط، ۲۹/۶، بدائع الصنائع، ۲۹/۲.

وللشافعي: أنهم من كان من الحرم على مسافة لا تُقصر فيها الصلاق (١)، ولغيرهما: أنهم أهل الحرم  $(^{(7)}(^{(7)})$ .

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ ﴾ (أ)، وحاضر الشيء لا يحتاج إلى قطع مسافة إليه، فدل أنه مقصور على أهل مكة؛ ولأن كل موضع ليس بمكة لا يوصف أهله بأنهم حاضروا المسجد الحرام كالمدينة والعراق (6).

م(<sup>۱۲)</sup>: وذكر ابن حبيب: أنه لا تمتع لأهل القــرى المجـاورة لمكـة مثــل: مــر ظهــران ضجنان (<sup>۱۷)</sup>، وعرفة، ونحوها مما لاتقصر في مثلها الصلاة، كقول الشافعي.

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر المزني بهامش الأم، ۹/۲، المهذب، ۲۰۱/۱، المحموع ۱۷۷/۷، المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج ٣١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) في: ج (الحرام) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة في المغني ٥/٣٥٦: «... وهو قول مجاهد، وروي ذلك عن طاوس...» وقال النووي في المجموع ١٧٧/٠: « ... وقال ابن عباس، وطاوس، ومجاهد، والشوري: هـو مـن كان بالحرم خاصة ...».

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٣٤/٣: «... وقال طاوس، وطائفة: هم أهل الحرم...».

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعونة، ١/٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) ضَحَنَان - بالتحريك، ونونين -: حبلً بناحية تِهَامَة، وقيل: خُبَيْلٌ على بَرِيْدٍ من مكة، وهناك الغَويْم في أسفله مسجد صلى فيه رسول الله هذا ، وله ذكرٌ في المغازي. وبين ضَحَنَان ومكة خمسة وعشرون ميلاً، وهو لأسلم وهُذَيْل وغَاضِرة. قال محقق كتاب الفاكهي (أحبار مكة) ويبعد (٤٠) كم عن عُمْرة التَّنعيم. انظر: معجم البلدان، ٢/٣٤، أحبار مكة، للفاكهي ٢/٣٠.

<sup>(</sup>A) هما: نَخُلَة الشامية، ونخلة اليمانية: فَنخلة الشامية: واديان هُذيل على ليلتين من مكة، بحتمعهما ببطن مرّ وسَبُوحة، وهو وادٍ يَصُبُّ من الغُمَيْر، واليمانية تصب من قرن المنازل، وهو على طريق اليمن، مُجْتمعهما البُستان، وهو بين مجامعهما، فإذا اجتمعتا كانتا وادياً واحداً فيه بطن مُرّ. قال محقق كتاب الفاكهي (أخبار مكة) ويُسمّيها بعضهم اليوم (المضيق)، ويبعد (٤٥) كم عن مكة على طريق حاج العراق القديم.

أمّا نخّلة اليمانية: فهي وادٍ يصبُّ فيه يَدَعَان، به مسحد للنبي هُم، وبه عسْكرت هـوازن يـوم حُنين، ويجتمع بوادي نخلة الشامية في بطن مَرّ وسَبُوحة وادٍ يصب في اليمانية على بستان

قال $^{(1)}$ : هكذا روي عن ابن عباس $^{(7)}$ ، وهو قول $^{(7)}$  مالك واصحابه $^{(4)}$ .

قال أبومحمد: والذي تأول ابن حبيب في هذا، ليس بقول مــالك، وأصحابــه فيمــا للمت<sup>(٥)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: ولو أقام المكي بمصر أو بالمدينة مدة لتجارة أو غيرها، ولم يوطنها، ثم رجع إلى مكة فقرن لم يكن عليه دم القران.

قال مالك: ومن كان له أهل بمكة، وأهل ببعض الآفاق<sup>(٦)</sup> فقدم مكة معتمراً في من كان لـه أهــل بمكــة، أشهر الحج، فهذا من مشتبهات الأمور، وأحوط له أن يهدي.

الآفاق، احتاط بدم المنعة ابن القاسم: وذلك رأيي<sup>(٧)</sup>.

ابن المواز: وقال أشهب: إن كان إنما يأتي أهلمه بمكة منتاباً (^^ فعليه دم التمتع، وإن كان سكناه بمكة ويأتي أهله التي بغيرها منتاباً فلا هدي عليه كالمكي (٩).

ومن المدونة: ومن / دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها، ثم حج [١٧٤/ب] من عامه فعليه دم المتعة؛ لأنه اعتمر قبل أن يوطنها، وإنما أتى (١٠٠ يريـد السكني، وقـد

ابن عامر، وعنده مجتمع نخلتين، وهو في بطن مَرَّ. انظر: مراصد الإطلاع، ١٣٦٤/٣ - ١٣٦٥ أخبار مكة، للفاكهي ١٠٢/٣.

<sup>(</sup>١) أي: ابن حبيب.

 <sup>(</sup>۲) المروي عن ابن عباس: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم خاصة، وقد ذكر ذلك عنه أبوبكر الشاشى في حلية العلماء، ۲۹۲/۳، والنووي في المجموع ۱۷۷/۷.

<sup>(</sup>٣) في: ب (وهو مذهب).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٣)، المنتقى، ٢٢٩/٢.

<sup>(°)</sup> انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ١١٣)، ونقل الباجي في المنتقى ٢٢٩/٢ عـن الشـيخ أبى إسحاق قوله: «... وقال مالك أكثر شيوخنا: ليس هذا في مذهب مالك، إنما هـو قـول الشافعى...».

<sup>(</sup>٦) في: أ (البلدان).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٧١/١، و٣٨٢ - ٣٨٣، تهذيب المدونة، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٨) المنتاب: الذي يأتي مرة بعد أخرى. انظر: مواهب الجليل، ٥٨/٣.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٣).

<sup>(</sup>۱۰) «أتى» ليست في (أ، ج).

يبدو<sup>(1)</sup> له، قاله مالك في الموطأ<sup>(۲)</sup>، وقاله أشهب، ولو انتجع<sup>(۳)</sup> لسكنى مكة في غير أشهر الحج، ثم اعتمر في أشهر الحج، ثم حج من عامه فهو كالمكي، ولا دم عليه؛ لأنه اعتمر بعد أن أوطنها، فهو بخلاف الذي دخل في أشهر الحج<sup>(1)</sup>.

ومن المدونة: ومن حل<sup>(٥)</sup> من عمرته من أهل الآفاق قبل أشهر الحج، شم اعتمر عمرة ثانية من التنعيم في أشهر الحج، ثم حج من عامه فعليه دم المتعة، وهو أبين من الذي قدم للسكني. (٢)؛ لأن هذا لم تكن إقامته أولاً لسكني.

# [فصل ٣ – المتمتع إذا عاد إلى بلده أو مثل بلده في البعد عن مكة سقط عنه الدم]

ومن حل من عمرته في أشهر الحج وهو من أهل الشام أو مصر فرجع من مكة إلى المدينة، ثم حج من عامه ذلك فعليه دم المتعة؛ لأنه رجع إلى دون أفقه، إلا أن يرجع إلى أفقه الأول(٢)، أو إلى أفق مثل أفقه ويتباعد من مكة، ثم يحج من عامه فلا يكون متمتعاً (٨).

قال ابن المواز: مثل أن يكون أفقه في (٩) غير الحجاز فرجع إلى مثله في البعد فلا هدى عليه (١٠).

م: كان محمداً يشير إلى أنه لو كان أفقه في الحجاز لم ينزل (١١) عنه التمتع إلا أن

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٣٨٨/١، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الموطأ مع شرحه المنتقى، ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) أي: أتي.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٤).

<sup>(</sup>٥) في: ج (ومن دخل) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٦) في: أ، ب (يسكن).

<sup>(</sup>V) «الأول» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ١/٣٨٣، ٣٨٨، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٩) في: ب (من).

<sup>(</sup>١٠) انظر: النكت والفروق، ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>١١) في: ب (لم تزل عنه المتعة).

يرجع إلى أفقه بعينه أو يتباعد ويخرج عن الحجاز<sup>(١)</sup>.

م: ووجه هذا: أنه إذا رجع إلى أفقه بعينه (٢) فقد أتى بمشل السفر الأول لا محالة فحصل حجه لا تمتع فيه، وإذا رجع إلى مثله في البعد، فليس هو مثله على الحقيقة، والتمتع إنما هو النزفه بإسقاط أحد السفرين، فإذا كان ما رجع إليه قريباً فكانه لم يسقط عنه النزفه، ولا هو أتى بمشل السفر الأول حقيقة، فوجب أن لا يسقط عنه دم المتعة، وكأن ابن المواز رأى أن الحجاز كله قريباً (٣).

وهذا استحسان. والقياس: أنه إذا رجع إلى مشل أفقه في البعد أو أبعد منه وإن كان في الحجاز أنه يسقط عنه دم المتعة. وا لله أعلم.

قال أبومحمد: إذا كان أفقه يدرك<sup>(1)</sup> أن يذهب إليه ويعود فيدرك الحبج من عامه فلا يسقط عنه التمتع إلا برجوعه إلى أفقه أو إلى مثله في البعد، فأما من كان أفقه بافريقية فيرجع إلى مصر فهذا عندي يسقط عنه المتمتع؛ لأن موضعه لا يدرك أن يذهب إليه ثم يعود من عامه فيدرك الحج<sup>(0)</sup>.

قال عبد الوهاب: وإنما قلنا إن المتمتع إذا رجع إلى أفقه أو مثله في البعد، ثم حج من عامه، فليس بمتمتع، خلافاً لما يُحكى عن الحسن (٢)؛ لأن ما قلناه مروي عـن عـمـر (٧)،

<sup>(</sup>١) انظر: النكت والفروق، ص ٣٢٤، المنتقى، ٢٣٢/٢ – ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) «أو يتباعد... بعينه» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) أشار إلى هذا المعنى: عبد الحق في النكت والفروق، ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) في: ب (يدركه إذا ذهب إليه).

<sup>(°)</sup> انظر: النكت والفروق، ص ٣٢٤.

 <sup>(</sup>٦) حيث قال: إنه متمتع، وإن رجع إلى أفقه، وعليه الهدي. انظر: المنتقى، ٢٣٢/٢، والاستذكار، ٢٢٠/١١، والمغني ٣٥٤/٥، وتفسير القرطبي، ٢/٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: ((إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع). انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع شم يحج، ج ٤ (الحزء المفقود)، ص ١٢٤. ورواه ابن حزم في المحلي ٩/٧ ٥٠، واحتج به ابن قدامة في المغني ٥/٤ ٣٥ على أن من سافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً تُقصر في مثله الصلاة، فليس بمتمتع، ولا هدي عليه.

ولا مخالف له؛ ولأنه لم يحصل له تمتع؛ لأنه قد أتى بالسفرين(١).

وإنما اعتبرنا أن يكون رجوعه إلى أفقه أو مثله في البعد، خلافاً للشافعي في قولـه: إنه إذا رجع إلى الميقات فأحرم بالحج لم يكن متمتعاً (٢).

لأن التمتع: الترقه بإسقاط أحد السفرين من بلده، فمتى وجدت مُتَرقَها بإسقاط أحدهما فهو متمتع، وقد علمنا أن البغدادي إذا حلّ من عمرته في أشهر الحج، ثم رجع إلى ذات عرق ونحوها فأحرم بالحج لم يزل عنه الترقه، إذ لا مشقة في ذلك عليه (٣).

قال (٤): وإنما شرطنا أن ذلك إذا حج من عامه؛ لأن ذلك مبني على أنسه جمع بـين العمرة والحج في أشهر الحج، وهذا لا يكون إلا في عام واحد؛ لأنسه إذا كـان في عـامين لم يكن معتمراً (٥) في أشهر الحج الذي أتى به (٢).

قال<sup>(۷)</sup>: وإنما شرطنا أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج؛ لأن أصل الرخصة إنما تعلقت من شروط التمتع أن تقدع التمتع أن تقدع بإيقاع العمرة في أشهر الحج؛ لأن العرب كانت<sup>(۸)</sup> ترى ذلك فجوراً، ولذلك راجعوا العمرة والحج النبي على المرهم أن يحلوا بعمرة<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المعونه؛ ١/٩٥٥، ٥٦٠، المنتقى ٢٣٢/٢ – ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) سواء رجع إلى ميقاته الذي أحرم بالعمرة منه أو ميقات آخر ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته أو إلى مثل مسافة ميقاتها فإن عاد إليه وأحرم منه بالحج لم يلزم الدم. انظر: المهـذب، ١/١٠) المجموع، ١/١٧١/ المنهاج مع شرحه مغني المحتاج، ١٦/١، شرح حلال الدين المحلى على المنهاج بهامش قليوبي وعميرة، ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ٢٠/١، المنتقى، ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٤) أي: القاضى عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٥) في: ج، ب (متمتعا) والمثبت من (أ) هو الصحيح إذ هو نص المعونة، ٢٠/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ١/٥٦٥.

<sup>(</sup>٧) أي: القاضى عبد الوهاب.

<sup>(</sup>A) «كانت» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٩) ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه حج مع رسول
 الله ﷺ عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفرداً، فقال رسول الله ﷺ : «أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصرو وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم

وإنما شَرْطُنَا أن تقديم العمرة على الحج هو التمتع: لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجُ ﴾ (١) فبدأ (٢) بالعمرة في الفعل (٣).

ومن المدونة قال: ومن اعتمر في رمضان فطاف وسعى بعض السعي، ثم أهل من شمروط التعم أن يفعل التعم أن يفعل التعم أن يفعل شوال (٤) فتم سعيه فيه، ثم حج من عامه كان متمتعاً (٥).

م: يريد: أنه أتم سعيه بعد غروب الشمس من آخر يـوم مـن رمضـان؛ لأن تلـك العـــــرة في المير الحج المير الحج الليلة من شوال، وأما / لو رأى هلال شوال نهـاراً فتـم سعيه بعـد أن رآه نهـاراً، فليـس [١/٩٧٥] بمتمتع؛ لأن ذلك اليوم من رمضان.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو فرغ من سعيه في رمضان، ثم أهل شوال قبل أن يحلق، ثم حج من عامه فليس بمتمتع؛ لأن مالكاً قال: من فرغ من سعيه بين الصفا والمروة فلبس الثياب قبل أن يُقصِّر فلا شيء عليه (٢).

ومن كتاب ابن المواز: ومن اعتمر في أشهر الحبج يريد التمتع وفرغ مسن عمرته (٧)، ثم فاته الحج قبل أن يحرم به فلا تمتع عليه (٨).

التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة»، قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: «إفعلوا ما أمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مشل الـذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله» ففعلوا. انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت...، ١٩٠١، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام...، ٧٧٣/٢، واللفظ له.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) «فبدأ بالعمرة في الفعل» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ١/٥٠٠ – ٥٦١، المنتقى، ٢٢٩/٢.

 <sup>(</sup>٤) في ج (سواء)، وهي خطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر المدونة، ١/٣٩٥، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ١/٥٥٥، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٧) في: أ (وفرغ من سعيه).

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٤).

قال: ولو اعتمر في أشهر الحج فأفسد عمرته بالوطء، ثم حل منها، ثسم حج من لا يُنسترط في عامه قبل قضاء عمرته فهو متمتع، وعليه قضاء عمرته بعد أن يحل من حجته، وحجه تام، النست صحة ولو أردفه على العمرة الفاسدة لم يلزمه ذلك الحج<sup>(۱)</sup>.

وقال عبد الملك: يرتدف الحج على العمرة الفاسدة(٢).

هل يرتسدف الحسج علسى العمسسرة الفاسدة؟

ابن المواز: ومن اعتمر عن نفسه في أشهر الحج، ثم حل منها، ثم حج من عامه عن غيره فهو متمتع (٣).

### [فصل ٤ - المتمتع إذا مات قبل رمي جمرة العقبة فلا دم عليه، وإن مات بعد رميما لزمه هدي التمتع]

قال ابن القاسم - عن مالك -: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة، فإن مات قبل رمي جمرة العقبة فلا شيء عليه، وإن مات بعد رميها فقد لزمه (4) هدى التمتع.

قال ابن القاسم: وأشهب: من رأس ماله؛ لأنه لم يفرط.

قال ابن القاسم: وكذلك إن مات يوم النحر وإن لم يرم فيه، أو مات بعده فقد المتمتسع إذا مسات يسوم الزمه ذلك، وكذلك روى عنه (٥) عيسى في العتبية (٦).

وقال سحنون: لا يلزم ذلك ورثته إلا أن يشاءوا، كمن حلت عليه زكاته فمسات الربُ مُسدي ولم يفرط ولم يوص بها. واللذي ذكر سحنون عن ابن القاسم في الزكاة خالفه فيه التمنع أشهب (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٣).

<sup>(</sup>٤) وذلك لأن الهدي إنما يجب بالوقت الذي يتيقن فيه نحره وهو رمسي الجمرة، فبإذا مات قبل الوقت الذي تيقن فيه نحره فقد مات قبل أن يجب عليه. انظر: البيان والتحصيل، ١١/٣.

<sup>(</sup>٥) في: ج (عن) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٣ - ١١٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٤).

م: ويحتمل أن يكون معنى قول ابن القاسم: أنها تلزمه في رأس ماله إذا أوصى بها (١)، كزكاة العين تحلُّ عليه في مرضه، ولا يكون ذلك تناقضاً (٢)، ويحتمل أن أراد (٣) أنها في رأس ماله، وإن لم ينوص بها أن يكون الفرق بين ذلك: أن زكاة العين يخفى إخراجها وتختلف أحواله، فيحتمل إذا لم يوص ياخراج ذلك أن يكون حول ذلك قد حلّ من قبل موته فأخرجه ولم يعلم ورثته، فلا يلزمهم ذلك إلا أن يوصى به فَيَعْلمُ أنه لم يخرجه.

وأما الهدي فحلول وقته معلوم، وهو يوم النحر، وهو أمر لا يخفى إخراجه كخفاء إخراج العين، فكان بزكاة الثّمار تحل عند موته أشبه (<sup>4)</sup>، وا لله أعلم.

ابن المواز: ومن صام ثلاثة أيام في الحج لتمتعه (٥)، ثم مات بعد تمام حجه بمكة أو بعد رجوعه إلى بلده قبل أن يصوم السبعة فليهد عنه هدي.

قال: والمعتمر مراراً في أشهر الحج إذا حجّ من عامه فهدي واحد يجزئه لتمتعه (٦).

ومخالفة أشهب لابن القاسم في الزكاة هي أن أشهب يرى إخراج زكاة المال الناض على
 الورثة واجباً وإن لم يوص الميت بإخراجها إذا مات عند وجوبها و لم يُفرَّط، بينما يـرى ابن
 القاسم أن ذلك لا يلزم الورثة إلا أن يشاءوا، وقد تقدمت هذه المسألة في الزكاة.

<sup>(</sup>١) في: أ (به).

<sup>(</sup>٢) أشار إلى هذا الاحتمال: عبد الحق في تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٤).

<sup>(</sup>٣) في: أ (أن يريد).

<sup>(</sup>٤) قال ابن رشد بعد أن ذكر وجه تفريق ابن القاسم بين مسألة الزكاة، وهذه المسألة: «... فتفرقة ابن القاسم بين المسألتين أظهر من مساواة سحنون بينهما، ألا تسرى أنهم لا يختلفون في وجوب إخراج الزكاة من الزرع الذي يموت عنه صاحبه وقد بدا صلاحه، وإن لم يموص بإخراج الزكاة عنه، للعلم بأن صاحبه لم يؤد زكاته...». انظر: البيان والتحصيل، ١١/٣.

<sup>(</sup>٥) في: أ (للمتعة).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٤).

### [الباب الثامن]

### ما جاء(١) في المواقيت وتعديها، ومن أحرم قبلها

#### [فصل ١ – الميقات المكاني للمج والعمرة]

ووقَت'' الرسول ﷺ لأهل المدينية'' من ذي الحُليفية''، ووقت لأهل الشام المحفقة''، فدخل في ذلك من وراءهم من أهل مصر، وأهل المغرب.

وفي رواية ابن حبيب: أن النبي ﷺ وقّت لأهل الشام وأهل مصر ومن دونهم من أهل المغرب الجحفة (١٠).

<sup>(</sup>۱) «ماجاء» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) أي: حدد.

<sup>(</sup>٣) في: ب (لأهل مدينته).

<sup>(</sup>٤) ذو الحليفة: هي بضم الحاء المهملة وبالفاء: قرية بينها وبين المدينة نحو ستة أميال أو سبعة، وبينها وبين مكة نحو عشر مراحل، وتسمى: وادي العقيق، ومسجدها يُسمى: مسجد الشجرة، وتعرف الآن به (أبيار علي)، وهي أبعد المواقيت من مكة. انظر: معجم البلدان، ٢/٩٥٢، المجموع، ٢٩/٢٦، محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٩٩/٢٦، وقال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه: الحج، ص ٤٩: على بعد ، ٤١ كم من مكة.

ويقال النووي في المجموع ١٩٥/١ («وأما الجحفة: فبحيم مضمومة شم حاء مهملة ساكنة، ويقال الما (مَهْيَعة) بفتح الميم والياء مع سكون الهاء بينهما: وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على نحو ثلاث مراحل من مكة، سُميت ححفة؛ لأن السيل جحفها في الزمن الماضي». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/٥٨٥: ((... وهي قرية خربة بينها وبين مكة همس مراحل أو ست، وفي قول النووي في شرح المهذب: ثلاث مراحل نظر...)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٦/١٠: ((وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغاً...)، وقال الدكتور عبد الله الطيّار في كتابه: الحج، ص ٥٠: في حدود ٢٠٠ كم عن مكة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في السنن، كتاب الحج، باب: ميقات أهمل مصر، ١٢٣/٥ من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «وقت النبي ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهمل الشام ومصر الجحفة، ولأهمل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم»، ورواه الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب: المواقيت، ٢٣٦/٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: ميقات أهل العراق، ٢٨/٥. وصحح النووي إسناده، كما في المجموع ٩١/٧٠.

قال(۱): هو، وغيره: ووقت لأهل اليمن يلملم(۱)، ولأهل نجد من قَرَّن(۱)، وفتسح عمر العراق فوقت لهم ذات عرق(۱).

(١) يعني: ابن حبيب.

- (٣) قال النووي في المجموع ١٩٢/٧: «وأما قرن فبفتح القاف وإسكان الراء بـ الا خـ الاف بين أهل الحديث واللغة والتواريخ وغيرهم، وهو حبل بينه وبين مكـة مرحلتان، ويقــال لـه: قرن المنازل. وانظر أيضاً –: معجــم البلـدان، ٣٣٢/٤، وفتــح البـاري ٣٨٥/٣، ويسمى اليوم بـ (السيل الكبير) على بعد ٧٠ كم من مكة، كما في كتاب الحج، للطيار، ص ٥٠.
- (٤) وهذه المواقيت الأربعة: ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن أجمع أهل العلم عليها كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني ٥٦/٥، وقال: «... واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله ﷺ فيها...».

ومن الأحاديث الواردة فيها ما روى ابن عباس قال: «إن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل السام الجحقة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هُنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمس حيث أنشأ حتى أهلُ مكة من مكة».

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحُليفة، وأهل الشام من الجُحْفة، وأهل الشام عبد الله ﷺ قال: «ويُهِلُّ أهل اليمن من يلملم». والحديثان متفق عليهما، أما حديث ابن عباس فرواه البخاري في كتاب الحج، باب: مُهَلُّ أهل مكة للحج والعمرة، ٢/١٥، وباب: مُهَلُّ أهل الشام، ٢/١٥، وباب: مهل من كان دون المواقيت، وباب: مهل أهل اليمن، ٢/١٥)، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة، ٢/٩٨٠.

وأماً حديث ابن عمر فأخرجه البخاري في كتاب الحبج، باب: ميقات أهل المدينة...، وأماً حديث ابن عمر فأخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة، ٢٨٩/٢ - ٦٩٠.

(٥) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الحج، باب: ذات عرق لأهل العراق، ج ١، ص٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) هو حبل من حبال تهامة على ليلتين من مكة، قال البكري: «وأهله كِنانه، تنحلر أوديته إلى البحر، وهو في طريق اليمن إلى مكة، وهو ميقات من حج من هناك»، «والياع» فيه بدل من (الهمزة) وليست بمزيدة، وحكى اللغتين فيه الجوهري، وغيره. انظر: الدر النقي في شرح الفاظ الخرقي، ٣٣٢/١، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، ١٣٩٨/٢، الصحاح، (باب الميم، فصل الياء)، ٢٠٦٤/٥، الحج، للدكتور عبد الله الطيار، ص ٥٠، وفيه: أنّ هذا الميقات يسمى الآن بالسعدية وهو على طريق الساحل من الحجاز على بعد ٧٠ كم تقريباً.

وروى جابر أن النبي ﷺ قال: «ويهل أهل العراق من ذات عرق»('')، وبهذا أخلف مالك('') وأصحابه.

من مسكنه بين المقات وبين مكة فميقاتسسه مسكنه

- قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٨٩/٣: «ذات عِرقْ: هي بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف، سُمي بذلك، لأن فيه عِرقاً، وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة تُنبت الطرفاء، بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة اثنان وأربعون ميلاً، وهو الحد الفاصل بين بحد وتهامة». وقال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه: (الحج) ص ٥٠ ١٥: «وذات عرق قرية مندثرة اليوم، ويحرم الحجاج الذين كانوا يأتون في السابق على الإبل من بحد والعراق من (الضرية) التي يقال لها اليوم (الخريبات) وهي بين قرية المضيق وعقيق الطائف... وذات عرق تبعد ليلتين من مكة، وتثبتُ من المسافة فوحدتها في حدود السبعين من الكيلو مترات». وانظر أيضاً معجم البلدان، ٧/٤ .
- ) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة ٢٩١/٢. قال النووي في شرحه على مسلم ٢٩١/١: (لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً لكونه لم يجزم برفعه»، ورواه ابن ماجه بلا شك في رفعه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو عنده في كتاب المناسك، باب: مواقيت أهل الآفاق، ٢٩٧٢/١. قال الألباني في إرواء الغليل ٢٧٥/٤: وهذا سند ضعيف حداً من أجل إبراهيم هذا، وهو الخوزي، لكن قد صح الحديث لوروده مرفوعاً بلا شك بسند صحيح في سنن البيهقي من طريق ابس لهيعة. سنن البيهقي، كتاب الحج، باب: ميقات أهل العراق، ٢٧٥/٠.
- (٢) قال مالك في المدونة ٢٧٧/١: «ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق».
   وقد اختلف العلماء في ذات عرق هـل وقته الرسول ﷺ أو وقته عمر بن الخطاب. انظر تفاصيل المسألة في: التمهيد ١٤٠/١٥ ١٤٣٠ الاستذكار ٢٦/١١ ٢٩٠ المغني ٥/٥ ٥٠، المجموع ١٩٤/٧ ١٩٠ منسك الإمام الشنقيطي ٨٥، المجموع ١٩٤/٧ ١٤٦.
- (٣) يُشِيرُ المصنف هنا إلى حديث ابن عباس المتفق عليه، والذي فيه: «... ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة»، وفي رواية لمسلم: «فمن كان دونهن فمن أهله»، والحديث تقدم تخريجه قريباً، وفيه دلالة على أن من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع سكناه.

أما قول المصنف: «فإن حاوزه فعليه دم» فمعناه: أن من حاوز الميقات غير محرم وهو يريد النسك فعليه دم. ودليله الأثر المروي عن ابن عباس: «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً»، وقد تقدم تخريجه.

واستحب مسالك لأهل مكة أو لمن دخلها بعمرة أن يحرم بالحج من المسجد الحرام (١)، قال أشهب (١): من داخله، قال الأبهري: إنما ذلك لفضيلة المسجد وليكن (٢) وكوعه فيه، ثم يحرم عقيب ركوعه.

ومن المدونة: قال مالك: ويهل أهل قديد وعسفان ومر ظهران من منازلهم، وكذلك كل من كان من وراء الميقات إلى مكة فميقاته من منزله.

قال: وذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن يمر بها من الناس كلهم خلا أهل الشام ومصر ومن وراءهم من أهل المغرب فإن ميقاتهم الجُحْفة لا يتعدوه، ولهم إذا مرّوا بالمدينة أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة، والفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة ميقات النبي في الله المحفقة بين أيديهم، وهي لأنها طريقهم، فإن أخروا إلى الجحفة لم يكن عليهم شيء؛ لأن الجحفة بين أيديهم، وهي ميقاتهم، فلهذا خُفَف لهم ما ذكرنا، ولا يكون ذلك في غيرهم().

ومن كان بلده بعيداً عن الميقات مشركاً عنه أو مغرباً فإذا قصد إلى مكة من موضعه لم يو ميقاتاً، وإذا قصد إلى الميقات شق ذلك عليه لإمكان أن تكون مسافة بلده إلى الميقات شق ذلك عليه لإمكان أن تكون مسافة بلده إلى مكة، فإذا حاذى الميقات بالتقدير والتحري أحرم / ولم [١٧٥/ب] يلزمه المسير إلى الميقات (٥).

قال (١): ومن مر بالمدينة من أهسل العراق فليحرم من ذي الحليفة ولا يؤخر إلى الجحفة، وإن مر أهل الشام ومصر (١) قادمين من العراق فليحرموا من ذات عرق، وإذا مر مكي بأحد المواقيت فجاوزه ثم أحرم بالحج أو العمرة، فإن لم يكن حين جاوزه مريداً

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٣٧١/١، تهذيب المدونة، ص ٦٢، النكت والفروق، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) ن: أ، ج (وليكون).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٣٧٦ - ٣٧٧، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

 <sup>(</sup>٥) هذا القول لأبي إسحاق التونسى، وقد نقله عنه: الحطاب في مواهب الجليل، ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٦) يعنى: الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>Y) «ومصر» ليست في (أ).

إحراماً بأحدهما فلا دم عليه وإلا فعليه دم، وكذلك لو لم يُحرم حتى دخل مكة فأحرم، فإن كان إذ جاوزه مريداً وإلا فلا شيء عليه، وقد أساء في دخوله مكة بغير إحرام، وكذلك جميع أهل الآفاق من مر منهم بميقات ليس له فليحرم منه خلا أهل الشام ومصرومن وراءهم إذا مرّوا بالمدينة على ما وصفنا(۱).

قال ابن حبيب، وغيره: إنما قال ذلك لقول النبي رالمواقيت الأهلها ولكل آت أتى عليها من غير أهلها من أراد الحج أو العمرة "".

وقال ابن المواز: وسئل مالك: أيحرم من الجحفة من المسجد الأول أو الشاني؟ قال: ذلك كله واسع، ومن الأول أحبُ إلينا.

قال مالك: ومن حج في البحر من أهل مصر وشبههم فليحرم إذا حاذي (٢) الجحفة، ومن كان منزله حذاء الميقات فليحرم من منزله، وليس عليه أن يأتي الميقات (٤).

ومن منزله دون المواقيت إلى مكة فليحرم من داره أو مستجده ولا يؤخر ذلك، وقد أحرم ابن عمر من الفُرْع(\*)، حين أراد الخروج منه إلى مكة.

ومن أحرم من بلده وقبل الميقات فلا بأس بذلك، غير أنا نكره لمن قارب الميقسات يُكره أن يحرم أن يحرم أن يحسر أن يحسر مسن بيست المقسلس<sup>(۱)</sup>، وأحسرم مسن قبل الميقات

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٣٧٧، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

 <sup>(</sup>٢) في: ب (المواقيت الأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة)،
 وهو حديث ابن عباس في الصحيحين، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) ني: ب (إذا حاوز).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٣).

 <sup>(</sup>٥) الفَرْع: بضم الفاء وإسكان الراء: قرية من نواحي المدينة عن يسار السقيا، بينها وبين المدينة ثمانية بُرُد على طريق مكة، وقيل: أربع ليال، وهي قرية غناء كبيرة، وهي لقريش الأنصار ومزينة. معجم البلدان، ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الموطأ، كتاب الحسج، بـاب: مواقبت الإهـلال، ٣٣١/١، السـنن الكـبرى، للبيهقـي، كتاب الحج، باب: فضل من أهل من المسجد الأقصى، ...، ٥٠/٥.

قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ١١/١١: "أحرم ابن عمر من يست المقدس عام الحكمين، وذلك بأنه شهد التحكيم بدومة الجندل، فلما افترق عمرو بن العاص وأبوموسى الأشعري من غير اتفاق نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منه.

الفرع(۱)، كان خروجه لحاجة، ثم بدى له فأحرم منه(۲).

ومن المدونة: قال مالك<sup>(٣)</sup>: ومن دخل مكة من أهل الآفاق في أشهر الحسج بعمرة وعليه نَفَس<sup>(1)</sup>، فأحب إلى أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه بالحج، ولو أقسام حتى يحرم من مكة كان ذلك له<sup>(9)</sup>.

#### فصل [٢ – فيهن تعدي ميقاته بغير إمرام]

قال مالك: ومن جاوز الميقات ثمن يريد الحج جاهلاً ولم يحرم منه فلـيرجع فيحـرم منه ولا دم عليه(٢).

قال ابن المواز: وقيل: يرجع ما لم يشارف مكة، فإن شارفها أحرم وأهدى ٧٠٠.

م: يريد: ولو لم يُحرم ورجع فاحرم من الميقات لم يكن عليه دم<sup>(٨)</sup>.

قال ابن حبیب: من تعدی میقاته ثم أحرم بعد أن جاوزه فعلیه دم، إلا أن يحرم وهو قریب منه فلا دم علیه (۹).

ومن المدونة: قال مالك: ولو أنه لما<sup>(۱۱)</sup> تعدى ميقاته خاف إن رجع<sup>(۱۱)</sup> إليه فوات الحج فليحرم من موضعه ويتمادى وعليه دم.

<sup>(</sup>۱) انظر: الموطأ، كتاب الحسج، بـاب: مواقيت الإهـلال، ٣٣١/١، السـنن الكـبرى، للبيهقمي، كتاب الحج، باب: من مرّ بالميقات لا يريد حجاً ولا عمرة ثم بدا له، ٢٩/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) «قال مالك» ليست في (أ) و «مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) أي: سعة من الوقت.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ١/١٧١، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٣٧٢/١، تهذيب المدونة، ص ٦٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۰۵).

<sup>(</sup>٨) «(م: يريد... عليه دم» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٥).

<sup>(</sup>۱۰) «لمل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١١) في: ج (خاف أن يرجع إليه).

من حساوز المقات حلالا ثم أحرم لزمه السدم، ولا يُسْقِطه عنه رحوعه إلى المقات ولو أحرم بعد أن جاوز الميقات لم يرجع وإن لم يكن مراهقاً، وتمادى وعليه دم (١٠). قال عبد الوهاب: وقال الشافعي: رجوعه بعد إحرامه يُسقط عنه الدم (٢٠).

ودليلنا: أن الله لم يجب بتجاوز الميقات على انفراده، وإنما هو للإحرام بعده، وهو لا يقدر على إزالته ولا حله بعد عقده ناقصاً، فلم يسقط عنمه المدم، أصله إذا أتى بنقص في بعض أفعال الحج من الطواف والسعي، ثم عاد إلى الميقات، فإن الدم لا يسقط عنه باتفاق؛ ولأن كل فعل من أفعال الحج لزم الدم في تركه، فإن العودة إليه بعد فوته لا يسقط الدم عنه، كالمبيت بالمزدلفة (الله عنه، كالمبيت بالمزدلفة (الله عنه).

ومن المدونة: ومن أهلٌ من ميقاته بعمرة، فلما دخل مكة أو قبل أن يدخلها أردف حجاً (٤) على عمرته، فلا دم عليه لمرك الميقات في الحج؛ لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرماً، وإن تعدى الميقات ثم قرن، أو تعداه ثم أحرم بعمرة (٥)، ثم لما دخل مكة أو قبل أن يدخلها أردف الحج فعليه دم لمرك الميقات، ودم للقران؛ لأن كل من أتى من بلده فجاوز ميقاته متعمداً، أو كان ميقاته من منزله فجاوزه وهو يريد أن يجرم بحجة أو عمسرة فأحرم بعد ذلك فعليه دم، ولا يُشبه الذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم (١) يعتمرون من الجعرانة أو التنعيم؛ لأن ذلك رخصة لهم، وإن لم يبلغوا مواقيتهم (٣).

قال مالك: ومن تعدى الميقات وهو صرورة، ثم أحرم (^) فعليه دم.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ج ١، ص ٣٧٧، تهذيب المدونة، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) بشرط أن يعود إلى الميقات قبل التلبس بنسك سواء كان النسك ركناً أو سُنة. انظر: المهذب، ١/ ٣٠٢، المجموع، ٢٠٥/٧ - ٢٠٦، المنهاج مع شرحه مغنى المحتاج ٤٧٤/١ -٤٧٥، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ٤٦١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ٢/١١٥، الإشراف، ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) في: ج (أردف حجة إلى عمرته).

<sup>(°) «</sup>بعمرة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) «ثم» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٣٧٩، تهذيب المدونة، ص ٦٢ – ٦٣.

<sup>(</sup>A) «ثم أحرم» ليست في (ج).

قيل لابن القاسم: فإن تعداه ثم أحرم بالحج بعد أن جاوزه وليس بصرورة؟ قال: إن كان جاوزه وهو مريد للحج، ثم أحرم فعليه دم(١).

وحكي عن أبي محمد أنه قال: الصرورة وغير الصرورة مسواء، لا دم عليـه إلا أن يجاوزه مريداً للحج.

وحكي عن ابن شبلون<sup>(۱)</sup>: أن الصرورة يلزمه الدم إذا تعداه ثم أحرم، كان مريداً للحج أو غير مريد؛ لأنه متعد في تعديه غير محرم بالحج وهو صرورة، وأما غير الصرورة فلا يلزمه الدم، إلا أن يتعداه وهو مريد للحج.

[[/177]

م: وهذا على ظاهر الكتاب<sup>(٢)</sup>، وقول أبي محمد هو الصواب<sup>(٤)</sup>. /

من تعسدى الميقسات تسم أحرم ففاتسه الحج ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن تعدى الميقات ثم أحرم بالحج ففاته الحج، فسلا دم عليه لتعديه، لرجوعه إلى عمل العمرة، وأنه يقضي حجه قابلاً".

م: يويد: لأنه لما فاته الحج ورجع أمره إلى العمرة، وهو لم يردها، صار كأنه جاوز الميقات غير مريد لها ثم أحرم (٢).

من تعسدی المقات تسم حامع فأفسد ححه قال ابن القاسم: وأما إن تعداه، ثم جامع فأفسد حجه، فعليه دم لـوك الميقـات؛ لأنه على عمل حجه متمادٍ، وإن قضاه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٣٩٤/١، تهذيب المدونة، ص ٦٣.

 <sup>(</sup>۲) هو أبوالقاسم، عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون، القيرواني، الفقيه، تفقه بابن أخيى
 هشام، كان الاعتماد عليه في الفتوى والتدريس بالقيروان بعبد ابهن أبني زيبد، له كتباب
 المقصد، مات سنة ۲۹۱هـ. انظر: الديباج المذهب، ۲۲/۲، شجرة النور الزكية، ص ۹۷.

<sup>(</sup>٣) يعنى: المدونة.

<sup>(</sup>٤) ن: ب، ج (وقول أبي محمد صواب).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب المدونة، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٦) قال عبد الحق في النكت، ص ٣٢٧: «وإنما سقط الدم عنه في هذه المسألة عند ابسن القامسم: لأن ماابتدأه من الحج قد فاته، فلما رجع أمره إلى العمرة، وهـو لم يبتدئها أشبه من جاوز الميقات غير مريد لحج ولا لعمرة، وصار كأنه الآن أحدث العمرة، فلـم يكن عليه دم لهـذه العلة».

<sup>(</sup>٧) انظر: تهذیب المدونة، ص ٦٣.

ابن المواز: وقال أشهب: عليه الدم في الفوات والفساد، وبه قال ابن المواز (١٠).

م: ووجه ذلك: لأنه جاوز المقات مريداً للحج، ثم أحرم بعد ذلك، فوجب عليه
 دم التعدي، فلا يزيله(٢) عنه فوات ولا فساد، وهو الصواب.

من وحب عليه الدم لتعسدي الميقسات أو لتمتع لا يجزته إلا الهدي فإن لم يجد صام

ومن المدونة: قال: ومن وجب عليه الدم لتعدي الميقات أو لتمتع لم يجزه مكانه طعام، وأجزأه الصوم إن<sup>(٣)</sup> لم يجد هدياً، وإنما يكون الصيام أوالطعام مكان الهدي في فدية الأذى أو في جزاء الصيد<sup>(١)</sup>.

وإذا أحرم بالحج من خارج الحرم مكي (٥) أو متمتع فسلا دم عليه لتركه الإحرام من داخل الحوم؛ لأنه زاد ولم ينقص وعليه أن يطوف بالبيت ويسمى بين الصف والمروة قبل أن يخرج إلى عرفات إن لم يكن مراهقاً، ويكون بخلاف من أحرم بالحج من الحرم.

قال: ولو أنه إذْ أحرم بالحج<sup>(٢)</sup> من الحل أو من التنعيم مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم وهو مراهق فلا دم عليه.

قال مالك(١٠): وإذا أحرم مكي أو متمتع من مكة بالحج فليؤخر طوافه الواجسب(١٠) وسعيه حتى يرجع من عرفات فيطوف ويسعى(١٠).

 <sup>(</sup>١) في: أ (وبه قال أبومحمد) وهي خطأ، والمثبت هو الصحيح إذ هو نص النــوادر، (ج٢، لوحــة ).

<sup>(</sup>٢) في: ج (فلا يلزمه) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٣) في: أ (وإن) وهي خطأ لزيادة (الواو).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٣٧٢/١ - ٣٧٣، تهذيب المدونة، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥) ني: أ (أو مكى).

<sup>(</sup>٦) «بالحج» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) ((مالك) ليست في (أ، ج).

 <sup>(</sup>A) يعني طواف القدوم الذي يُخاطب به من أحرم من الآفاق، وأما هذا غير مخاطب به؛ لأن الطواف من شرطه الجمع بين حلَّ وحرم. انظر: المنتقى ٢/٠٢٠، شرح تهذيب البراذعي، (ج٢، لوحة ٥٣).

<sup>(</sup>٩) النظر: المدونة، ٣٦٩/١، ٣٧٥ – ٣٧٦، تهذيب المدونة، ص ٣٣.

قال في الموطأ: وله أن يطوف تطوعاً منا بندى لنه ويصلني الركعتين كلمنا طاف سبعاً، وقد فعل ذلك أصحاب (١) رسول ا فله ﷺ، وكذلك كان يفعل ابن عمر يُهِلُ فملال ذي الحجة ويؤخر الطواف والسعى حتى يرجع من منى (١).

قال في المدونة: ولو عجل الطواف والسعي قبل خروجه إلى عرفات لم يجزه (٢٠) وليعدهما (٤٠) إذا رجع من عرفات، فإن لم يعدهما حين رجع (٥٠) حتى رجع إلى بلده (١٠) أجزأه السعى الأول (٢٠)، وعليه هدي، وذلك أيسر شأنه (٨٠).

<sup>(</sup>۱) قال الباحي في المنتقى ۲۲۱/۲: يريد: الذين كانوا مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فمسن أحرم بعمرة وحل من عمرته بمكة ثم أحرم بالحج من مكة فإنهم لم يطوفوا لحجهم حتى رجعوا من منى.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم، ٣٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) أما الطواف: فلكونه لم يجمع فيه بين حلِّ وحرم، وأما السعي: فبالأن من شرطه أن يعقب طواف والطواف الإفاضة، أما طواف طواف الإفاضة، أما طواف القدوم (الورود) فليس بركن من أركان الحج، والذي يحرم من مكة ليس عليه طواف ورود؛ لأنه لم يرد من جهة من الجهات، سواء أحرم بالحج من مكة يوم التروية، أو قبله أو بعده. المنتقى، ٢/٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) أطلق الإعادة على السبعي حقيقة، وعلى الطواف بحازاً؛ لأن الطواف الذي يطوف بعد رجوعه ليس هو الطواف الأول. شرح تهذيب البراذغي، (ج٢، لوحة ٥٣).

<sup>(°) «</sup>حين رجع» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٦) في: ج (حتى خرج من بلده) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٧) قال أبوالحسن الصغير: ((يريد: وقد طاف للإفاضة، وهو ظاهر من قولمه (فبإن لم يعد السعي)، وذلك أن تطوّعات الحج تغني عن واجباته، كما يجزئه طواف الصدر عن طواف الإفاضة إذا رجع إلى بلده، فلذلك أجزأه السعي الأول حين رجع إلى بلده، ورجوعه إلى بلده ليس بشرط، وإنما الشرط التباعد)». شرح تهذيب السيراذعي، (ج٢، لوحة ٤٥).

<sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ٣٧٦/١، تهذيب المدونة، ص ٦٣. وأيسر شأنه: أي: أخفه، وهو أن يهـدي. وأثقله: أن يرجع من بلده ليسعى. شرح تهذيب البراذعي، (ج٢، لوحة ٥٤).

قال(۱) مالك: وأحبّ إليّ أن يحرم أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة(۱)، كما فعل ابن عمر، وكره مالك أن يحرم أحد قبل أن يأتي ميقاته، أو يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإن فعل في الوجهين جميعاً لزمه ذلك(۱).

م: وقد حج النبي ﷺ واعتمر فلم ينقل أحد أنه أحرم قبل الميقات، فلو كان فيمه فضيلة لَبَيْنه أو فعله(٤).

<sup>(</sup>۱) «قال» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) نقل عبد الحق في النكت، ص ٣٢٨ عن أبي بكر الأبهري قوله: ((إنحا استحب لهم ذلك لتطول مدتهم في الإحرام ويلحقهم من الشعث ومشقته بعض ما يلحق غيرهم من أهل الآفاق؛ إذ الثواب لا يناله الإنسان إلا بحمل المشقة في الأعمال...».

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١/٣٦٩، تهذيب المدونة، ص ٦٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ١/٥١٥.

### [الباب التاسع]

#### جامع ما جاء<sup>(۱)</sup> في دخول مكة بغير إحرام

## [فصل ۱ – كل من دخل مكة من غير مكثري التردد فإنه يحرم عليه دخولها حلالاً، وإن لم يرد نُسكاً]

قال ابن القاسم: ولا يدخل أحد مكة بغير إحرام، فمن دخلها من أهل مصر أو غيرها بغير إحرام متعمداً أو جاهلاً ثم رجع إلى بلده فقد عصى وفعل مالم يكن ينبغي له أن يفعل، ولا أرى عليه حجة، ولا عمرة، ولا دماً؛ لأن ابن شهاب كان لا يرى بأساً ان يدخل مكة بغير إحرام (۱)، وخالفه مالك، وقال: لا أرى لأحد أن يقدم من بلده فيدخل مكة بغير إحرام، قال (۱): وإنما رأى ذلك واسعاً (۱) في مثل الذي صنع ابن عمر حين خرج إلى قديد (۱) فبلغه خبر فتنة المدينة (۱) فرجع فدخل مكة بغير إحرام (۱۷)، أو مثل أهل الطائف، وعسفان، وجدة الذين يختلفون بالفواكه والطعام والحطب أن يدخلوا مكة بغير إحرام؛ لأن ذلك يكثر عليهم (۸).

ه: فصارت ضرورة أباحت لهم دخول مكة بغير إحرام.

<sup>(</sup>۱) «جامع ماجاء» ليست في (ب، ج).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الحج، باب: من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام، (الجزء المفقود) ٢٠١/٤. وذكره عن ابن شهاب – أيضاً –: الجصاص في مختصر الحتلاف العلماء ٦٦/٢ – ٦٦، وابن عبد البر في التمهيد ١٦١/٦، وابن حجر في فتح الباري ٩/٤.

<sup>(</sup>٣) يعني ابن القاسم.

<sup>(</sup>٤) في: أ (وأنا أرى ذلك واسعاً).

<sup>(</sup>٥) قديد: موضع قرب مكة. وقد تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>١) في: ب، ج (فتنة أهل المدينة).

 <sup>(</sup>٧) دخول ابن عمر مكة بغير إحرام: ذكره البخاري معلقاً في الترجمة في كتباب جزاء الصيد،
 باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام ٥٤٧/١، ووصله الإمام مالك في الموطأ، كتاب الحسج،
 باب: جامع الحج، ٤٣٣/١، من رواية نافع.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، و ص ٣٨٠، تهذيب المدونة، ص ٦٣.

قال ابن القاسم: ورأيت قوله في أهل قديد وما هو مثلها من المناهل إذا لم يكن شأتهم الاختلاف، ولم يخرج أحدٌ منهم من مكة فيرجع لأمرٍ كما صنع ابس عمرة ولكنه أواد مكة لحاجة عرضت له في السّنة وتحوها أنهم لا يدخلوا مكة إلا ياحرام(١٠).

قال عبد الوهاب: وإنما لم يجز أن يدخل مكة بغير إحرام؛ لقوله ﷺ : وإن إبراهيم حرّم مكته"، فهي حرام من كل وجه إلا ما قام دليله، ولقوله ﷺ : وأحلت لي ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبلي، ولا تحلُّ لأحد بعدي،

قال عبد الوهاب: فمن دخلها عمن يقل دخوله من أهل الآفاق لتجارة أو حاجة وجاوز ميقاته غير محرم ثم أحرم، فقيل: يسقط اللم عنه، وقيل: لا يسقط، فوجه سقوطه: فلأته غير مريد لحج أو لعمرة، ووجه وجوبه: فلأت مخاطب بالإحرام، كمريد الحج أو العمرة أد.

فعل [٣ – من ة يخاطب بفريضة الدج كالعبد والأمة له مدول مكة بغير إمرام]

ومن المدونة: قال مالك: وللسيد أن يُذخل عبده أو أمته مكة بغير إحوام، ويخرجهما إلى منى وعرفات غير محرمين، ومن ذلك الجارية يريد بيعها، فلا بأس أن يدخلها بغير إحرام (٥).

. . . . . .

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٣٧٨.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب: بركة صاع النبي ﷺ ومُدِّهـ مَنَّ ٢٣٣/٢، ومسلم في
 كتاب الحج، باب: فضل المدينة، ٨٠٨/٢ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب: الإذَّخِر والحشيش في القبراً ٢٠٠/١، وفي كتاب حزاء الصيد، باب: لا يُنفُر صيد الحرم، ٥٤٤/١، ومسلم في كتاب آلحُج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها، ٨٠٤/٢ – ٨٠٥ من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) انظر: للعونة، ١/٢/٥ - ١٥٠.

 <sup>(</sup>a) انظر: المدونة، ١٩٨٠/١ تهذيب المدونة، ص ٦٣.

ابن المواز: قال مالك: ولا أحب أن يدخل بالعبد الفاره(١) ذي الصّفة(١) إلا محرماً، وأما الصغير والأعجمي والجارية يريد بيعها فما ذلك عليه، وإن سألته / الإحرام فخير لـــه [٧٧٦/ب] أن لا يمنعها، وإن نقص من تمنها(١).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: فإن أذِن السيد لعبده بعد ذلك فأحرم من مكة فلا دم على العبد لرّكه المقات(1).

م: لأن سيده منعه، فهو غير متعدّ<sup>(٥)</sup> في تركه.

قال (٢٠): وإذا أسلم نصراني، أو أعتق عبد، أو بلغ صبي أو صبية بعد دخولهم مكة أوهم بعرفة فأحرموا حينتذ بالحج عشية عرفة (٢) ووقفوا أجزأتهم عن حجة الإسلام، ولا دم عليهم لنزك المقات (٨).

أنهم جاوزوه قبل توجه فرض الحج عليهم.

قال ابن القاسم: ولو أحرم العبد قبل عتقه، والصبي والجاريـة قبـل البلوغ تمـادوا على حجهـم، ولم يجـز لهـم أن يحدثوا إحرامـاً<sup>(١)</sup>، ولا يجزئهـم حجهـم ذلـك عـن حجــة الإمـلام<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: الحاذق بالشيء. انظر: المصباح المنير، ٤٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) في: ج (أن يُدْخلُ العَبُّدُ الفارة ذا الهيئة).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٢٨٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥) ن: ب، ج (غير متعمد).

<sup>(</sup>٦) «قال» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>Y) ((عرفة) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٢٨٠/١، تهذيب المدونة، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٩) لأنَّ الإحرام لا يرتفض، وا قه تعالى يقول: «ولا تبطلوا أعمالكم» فالتمادي عليهم واحب. انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج٢، لوحة ٥٣).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٣٨١ - ٣٨١، تهذيب المدونة، ص ٦٣.

# [الباب العاشر]

## جامع ماجاء<sup>(١)</sup> في حج العبد، والصبي، والمرأة

العبد لا يلزمه فــرض الحــج حتى يعتق

قال الله تبارك وتعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ﴾ (")، وللسيد أن ينتزع ماله أي وقت شاء، وهو مما يقوى به، وليس له إتلافه، وليس ملكه عليه ملكاً مستقراً ("). وحج الرسول على المؤاجه ولم يحج بأم ولده (")، فلا يلزم العبد فرض الحج حتى يُعتق.

الصــــــي لا يلزمه فــرض الحــع حتــى يبلغ قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (")، فجعل الفرض عليهم بالبلوغ، وقال الرسول ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: فذكر «الصبي حتى يحتله» (")، إلا أنه قال للتي " سألته ألهذا حج؟ وكان صغيراً، فقال: «نعم ولك أجر»، ورواه مالك في الموطأ (")، فكان ذلك تطوعاً لا يجزي عن حجة الإسلام؛ لأنه لا يؤدى شيء قبل وجوبه، وكذلك حج العبد قبل عتقه بإذن سيده أو بغير إذنه.

وأما المرأة ذات الزوج: فالفرض عليها لقوله مسبحانه: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَسِيلاً ﴾ (٩) فكانت منهم، والاستطاعة منها موجودة، وليس للزوج منعها من الفرض ولتستأذنه.

<sup>(</sup>۱) «جامع ماجاع» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، آية ٧٥.

<sup>(</sup>٣) في: ب (عملك مستقر).

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٥) سورة النور، آية ٥٩.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٧) «للتي» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٨) انظر: الموطأ، كتاب الحج، بـاب: حـامع الحـج، ٤٢٢/١، وأخرحـه - أيضاً -: مسـلم في كتاب الحج، باب: صِحَّة حج الصبي، وأجر من حج به، ٧٩٤/٢ من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران، آية ٩٧.

أبر الأحب أو

ومن المدونة: قال بين القاسم: ومن أفق لعيده، أو لأحته، أو لمزوجه في الإحرام. من ألفة نعبه فليس له أن يحلهم بعد ذلك، وإن خاصموه قُضي لهم عليه في قول مظلَّك وإنَّ بناع عيسله الرَّيِّم عَلَيْهِ أو أمته وهما عرمان جاز يبعه، وليس للمبتاع أن يحلهما، وله إن لم يعلم بإحرامهما السود الإحرام طبين كعبب بهما أِنْ لم يقربا من الإحلال، وإن أحرم العبد بغير إذن سيده بحجة فحاله من منها، بعد ظلت ثم أذن له في عام آخر في قضائها حج وأجزأته منها، وعلى العبد الصوم لما حلك السيك، إلا أن يهدي عنه سيده أو يطعم (").

قال يحي ": لا أعرف في هذا إطعاماً "، وإنما هو هدي، أو صياع".

م: والذي (٢) أراد ابن القاسم - والله أعلم - أن العبد لما كان عللاً أن لسيده أن عنعه الحج وبحلله من إحرامه وذلك ساتغ لسه صيار كأن العبيد الذي تعميد الإحيلال إذ عرض نفسه لذلك بتعديه، فازمه لهذا الإحلال القديمة، والقديمة فيهما الصوم، والإطعام، والنسك كما قال الله تعالى " فلذلك قال "؛ إلا أن يهدي عنه سيده أو يطعم الأجل ا إحلاله، قال أبومحمد: يريد: وعليه الهدي كمن فاته الحجر

قال في كتاب ابن المواز: وليس للعبد أن يتسك (٢٠ أو يهدي عما ١٠٠ لزمه في ذلك

<sup>(</sup>١) نقل الحطاب في مواهب الجليل ٢٠٦/٣: أن تحليله لا يكون بإلياسه المحيط، ولكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام، وليس للعبد أن يمتنع من التحليل، بل يجوز له ذلـك، فيتحلُّل بنية وبحلاق رأسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٤٩٨/١، تهذيب المدونة، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) هو يحى بن يحى اللبني، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في: أ، ج (الطعام).

انظر: النكت والفروق، ص ٣٣١. قال عبد الحق: وجعله يحى كمن قاته الحج ألذ عليه الهدي أو الصوم إن لم يجد الهدي.

<sup>(</sup>١) ن: ب (وإغا).

 <sup>(</sup>٧) ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صورة اليقرق، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٨) يعنى: ابن القاسم.

<sup>(</sup>٩) أي: يذبح. يقال: نسك يُنسُكُ نَسْكًا: إذا فيعن والنسيكة: الذبيحة، وجمعها: نُسُك. الطُّ : التهاية في غريب الحديث، (باب: النون مج النسين)، ١٨٠٠.

<sup>(</sup>١٠) في: ج (فيما لزمه).

إذا عنق(") حَىٰ مَلْكُ إِلَّا عِلَالُكُ مَسِلِكُ، فَإِلَّا لَمْ عِلَّاكَ لَكُ، وِلَا أَعَلَى عَنْهُ فَا وقال أصغر .

قَلَ أَنْهِب: إِنَّا أَحْرِمِ فَحَلَّهُ مِينَاهُ ثُمْ حَتَّى أَوْ خَلِّلَ الْمُعِي " وَلِيهُ ثُمُّ يُلُخُ en they فليعرما الآن بالحج، ويجزتهما عن حجة الإسلام.

ابن الواز: كأن قضاء ما حالهما منه لا يازمهما، وأو تنفر ذلك العبد تنفواً للله ، فنه الهذاما يود ( " ذلك عليه حي عتى، أو نلو مقيه ينلغ ثم وشند، فللك يازمهما، وأما الصبي فلو<sup>ال أيب مع ا</sup> 42: 20 عِلْزِمه إِنْ يَلْغَ. وكُلُّه قِولَ مَالِكَ، لا احْلافَ قِيد

قَلَ: ولُو أَتَـَّذَ لَهُ سِينَهُ فِي الحَجِ فَقَالَهُ الحَجِ<sup>(4)</sup> فَعَلِيهُ القَصَلَى والحَلي إِنَّا عَقَ قِيلَ لأَسْهِب: فَهِلْ يَعِمُهُ مِيلِهِ أَنْ يَحَلُّ مِن ذَلِكَ فِي عَمْرَةَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ قَرِيساً فَكُ أَحْرُمُ بِالإِنْ عبرة.

قَالَ 🗠 وإنَّ فَسَدَ حَجَهُ قَلَا يَأْزُمُ مِسِنْهُ أَنْ يَأَوَّنْ لَهُ فِي الْقَصَاءُ 🌯، وقَالَمك عليهٔ 🐡 (1) Not: (-) (١) نعى الوادر: ﴿ وَكِيْتُ مِن السوم إِن كَانَ مَا أَصَابِ عَطْلُ وَإِنْ تَصَدَّ قَلْهُ مِنه إِنْ كَانَ ظُ يضريه). التوادر، (ج١١ لوحة١١١).

(٣) ويكون تحليله بالخلاق والية، أي يأن يتوي حروج طلك الولد من حرمات اللح وأنه حلال (ب) ثم يحلق له، ولا يكتي في إحلاله رفق الولي تية العبي الحجه عل الإند من نية إحلاله والحلق الله ما الم

له حاشية النسوقي على الشرح الكيم ١/٦. (7) lidy: light

(١) أي: لم يرده سيده عليه. وقد نقل الخطَّاب في مواهب الخليل ٢٠٦/٢ عن اللحمى

والمطق على اللبيد أق يرد عقده الله فر؟ فأحار ظلك الين القام وصعه أشهيه وجع بل : علما (٥) أحسن؛ لأن العقد لا يضر السيد ماتام في ملكه ولا يقص من فته إنا يامي. an election :

(ا) وقد الني ليت ال (د) فصارت محناءة

 (٥) تعمَّ النوالو: (وإن كالذبعيداً عله أن يحمد قيما أن يقيه إلى قابل على إحرامه النواقع القارية جاء لرح ١١١١ يد لهاء والهلاء

ای آی: آنید

الأنها علمة تلتم التحرة ١٨٤/٢.

(4) رطبع ليت في رأه ج).

free land me a!

(") (( cry)) lun

إذا عتق(١).

وقال أصبغ: على سيله أنْ يأذنْ<sup>(٢)</sup> له.

قال ابن المواز: والصواب: قول أشهب الله.

ومن الملونة: قلت<sup>(4)</sup>: فإن أحرمت المرأة بالحج بغير إذن زوجها وهي صرورة فحللها منه، ثم أذن لها / من عامها فحجت أيجزتها حجها من التي حللها منها زوجها [1707] ومن حجة الإسلام؟ قال: لُرجو ذلك<sup>(4)</sup>.

> قلت: فإن أحرم عبد بغير إذن سيده فحلله، ثم أعتقه فحج حجة ينـوي بهـا عـن التي حلله منها وعن حجة الإسلام؟ قال: لا يجزئه.

> قلت: فلم أجزأ المرأة حجها<sup>(٢)</sup> عن القضاء والفريضة، ولم يُجزأ العبد حجه عنهما؟ قال: لأن المرأة إنما حللها من فريضة، فقضت القريضة التي حللها منها، والعبد: إنما حلله من تطوع، فلما حج بعد عتقه ونوى بها الفريضة والتطوع التي حلله منها لم

<sup>(</sup>۱) حاء في: (ب) بعد قوله: (إذا عتق) عبارة: (قال أبو محمد: والمـذي قـال ابن المواز هـو قـول أشهب)، وليس هذه العبارة في: (أ، ج) وهـي - أيضاً - ليست في النوادر، وهـو الأصـل المنقول عنه، ولذلك لم أثبتها في المتن. ولا تعتبر هذه العبارة سقطاً من (أ، ج)؛ لأن مـا نقله ابن المواز في هذه المسألة من أولها هو عن أشهب كما هو واضح، فيكون ورودها في نسـخة (ب) زيادة إيضاح فقط.

<sup>(</sup>٢) لأنه من آثار إذنه. الذخيرة، ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١١).

<sup>(</sup>٤) هذا سحنون يسأل ابن القاسم.

<sup>(°)</sup> انظر: الملونة، ٤٩٨/١، تهذيب للمدونة، ص ٦٣. ونقل عبد الحق في النكت، ص ٣٣٧ عن غير واحد من القرويين: أن معنى المسألة: أنها أحرمت قبل أشهر الحج، أو قبل لليقات، فصارت مضارة، فلذلك حاز للزوج إحلالها. ثم قال عبد الحق: «وقد تأول بعض الناس أن ابن القاسم إنما أحاب إذا ححت قضاءً عما كانت فيه أنّه يجزئها، و لم يتكلم هل لزوجها أن يحلها، وهل تحل هي بإحلاله إياها؟. وإحلالها عند ابن القاسم ليس بشيء، وهي على إحرامها - وا لله أعلم - إذ ليس للزوج منعها من حجة الإسلام.

<sup>(</sup>٢) «حجه» ليست في (أ).

يجزئه عن القريضة، وأجزأته عن التطوع التي حلله السيد منها، كمن حسث في المشي إلى مكة فمشى في حجة الإسلام، فمسألة العبد مثل هذا (1).

قَالَ يحي بن عمر: ليس له أن يحلل للرأة، يريد: وإن أحرمت بغير إذنه في القريضة.

قال أشهب: وإحلاله<sup>(٢)</sup> باطل، وهي على إحرامها<sup>(٢)</sup>.

قال سحتون: إذا أحرمت للرأة بغير إذن زوجها تطوعاً فحللهـا منهـا، فـلا قعنـاء <sup>ثم يُحللها</sup> عليها إن طلقت<sup>(ه)</sup>، وكذلك العبد لا قضاء عليه إن عتق فيما أحرم بغير إذن سيده فحلله منه سيله.

وقال ابن المواز - في التي حللها زوجها من حجة القريضة - : إنْ إحلاله بـاطل، وهي على إحرامها.

قال أبومحمد: والذي قال(٦) ابن المواز هو قول أشهب.

قال ابن للواز: وعليها مـن القدية وغيرهـا مـا<sup>٣٧</sup> على الحُـرم، وإن وطهـا فـــد حجها وتنمه وتقضى وكِيرَتُها عن حجة الإسلام وتهدي في القضاء وترجع في الهدي علــي

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١٨/١٤، ٤٩٨، ٥٠٠، تهذيب المدونة، ص ٦٣ - ٦٤.

<sup>(</sup>۲) ن: ب رواحلاله).

<sup>(</sup>٢) انظر: التوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللونة، ١/٠٠٠، تهذيب المدونة، ص ٦٣.

<sup>(</sup>ه) وإن طلقت إلى (أ، ج).

<sup>(</sup>١) ني: ب (تله).

<sup>(</sup>٧) وماي ليست في أن.

الزوج، وإن كان قد فارقهما فتزوجت غيره قبل القضاء فكاحها بماطل؛ الأنها محرمة بعد (١٠).

م ("): ولو تزوجت غيره بعد تمام القاسلة وقبل القطاء جاز النكاح؛ الأنها حلت من القاسلة، ثم تقصى بعد ذلك.

قال بعض شيوخنا: ونفقتها في قضاء ما أفسد عليها على الزوج، من كراء، وتحو ذلك<sup>(٢)</sup>.

قال ابن حبيب عن مالك: إذا أحرمت<sup>(4)</sup> الرأة بغريضة الحبج فليسس على الزوج نفقة في خُروجها، وذلك في مالها<sup>(4)</sup>.

م: يريد: نفقة لوازمها في الحج من ركوب وغيره، وأما ما كان يلزمه لها من مطعم ومشرب وكسوة في إقامتها، فذلك عليه، ولا حجة له في امتناعه، فذلك عليه، ولا حجة له في امتناعه من وطنها؛ لأن الحج فرض عليها فعذرت بذلك كالحيض والمرض المرحق المناعه من وطنها؛ لأن الحج فرض عليها فعذرت بذلك كالحيض والمرض المناعه من وطنها؛ لأن الحج فرض عليها فعذرت بذلك كالحيض والمرض المناعة من وطنها؛ لأن الحج فرض عليها فعذرت بذلك كالحيض والمرض المناعة من وطنها؛ لأن الحج فرض عليها فعذرت بذلك كالحيض والمرض المناعة من وطنها؛ لأن الحج فرض عليها فعذرت بذلك كالحيض والمرض المناعة من وطنها؛ لأن الحج فرض عليها فعذرت بذلك كالحيض والمرض المناعة من وطنها؛ لأن الحج فرض عليها فعذرت بذلك كالحيض والمرض المناعة المناعة من وطنها؛ لأن المناعة من ولا حجة له في المناعة من وطنها؛ لأن المناعة من وطنها؛ لأن المناعة من وطنها؛ لأن المناعة من وطنها؛ لأن المناعة من ولؤنها المناعة من ولؤنه المناعة المناعة من ولؤنه المناعة المناعة من ولؤنه المناعة ال

م: فصار في المرأة إذا أحرمت بفريضة بغير إذن زوجها قولان:

قول: إن له أن يحللها. وقول: ليس له ذلك، وهي على إحرامها.

وإن أحرمت بتطوع فقولان:

قول: إنه يلزمها قضاء ما حللها. وقول: لا يلزمها.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٢).

 <sup>(</sup>٢) هنا وقع اختلاف بين النسخ في ترتيب الكلام بين تقديم وتأخير دون تقص، والترتيب
 للعتمد في المتن هو من نُسخي: (ب، ج) لترابط الكلام فيهما وتعلقه بما قبله.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ٧٥).

<sup>(</sup>٤) في: ج (وإذا خرجت المرأة إلى فريضة الحج).

 <sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لموحة ٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٥).

والمهيد إذا أحرم بغير إذن ميله كذلك، قيل: يازمه قضاء ما حلله " منه. وقيل: لا يلزمه قضاء ما حلله " منه. وقيل: لا يلزمه. لا يلزمه.

م: ويحتمل أن يكون ابن القاسم إنما تكلم إذا حجت قضالة عما كانت فيه أنه عزيها، ولم يحكلم حل الليوج إطلالها، أو أنه لا يجب له ذلك عناه، كما قال محمد. والله العالم يعالم المالية المالية

قال على بن عمر في المنحبة ": وروى ابن أبي " جغر: أن ابين القاسم منها عبها بعد أن روى ابن أبي القاسم منها عبها بعد أن روى " فيها عن مالك غو ما ذكرنا، فقال: إن كانت عللة أن طا أن تجع وان كانت جعلة عثلن أن له معها فأعطبه وإن كانت جعلة عثلن أن له معها فأعطبه لليزكها ظلها أن ترجع عليه بما أعظه قال على بن عمر: ويقول ابن القاسم هذا أقول ".

ill on my

the second

رد بساء: بلغا (١٠)

ركعتي الطواف

<sup>(</sup>١) واطله ليت في (١)

 <sup>(</sup>٣) عنا ينهي التقليم والتأخير في ترتيب الكلام الذي وقع بين السخ، وتنفق فيما جاء.

 <sup>(2)</sup> انظر: الحية مع البياق والتحميل، ٤١/٤٤، انوادر والزيادات (جاء الوحد ١١) (كينه (١)

<sup>(</sup>م) في ج رف سعيم، والمتعبة: هي العصار الحية، وقد تقلم الإسارة المها عند قرمية والنهاد عي بن سر.

<sup>(</sup>۱) رأس ليست في (ج) والصواب إليانها كما في : (أ ، ب) كما سيتقح في ترجم وأن أبي حضر هذا هو عبد الرحم بن آبي حضر، الدياطي، روى عن مطالته و عرم من كبل أم أم حابة كابن وحب، وابن التاسم، وأشهب وله عهم سماع محصر، وللف حسن، روام عنه يحمى بن عمر وغره، وهذه الكب مروقة باسم، تسمى بالدياطية. توفي سنة ١٩١١هم الطر: ترتيب المدال ٢٠١٣هم، الدياج للنعيب ١/٤١١هم شحرة المور الزكية، من الدياج المنعيب ١/٤١١هم شحرة المور الزكية، من الدياج المنعيب الديارة عدم المور الزكية، من الديارة المناسبة المن

 <sup>(</sup>۳) في چ (تروی). رحي حطا.
 (۸) انظر: تهنيب اطليت چ ۱، لرخ ۲۰۰).

م: ويحتمل أن يكون هذا وفاقاً للقول الأول، ويكون معناه: أن لها أن ترجع عليه
 إذا كانت جاهلة تظن أن له منعها فأعطته ليتركها، وأما إن كانت عالمة أن ليس لـه منعها
 فلا ترجع عليه(١).

# فصل<sup>(۱)</sup> [للولي أن يحرم عن العبي الذي لا يميز، ويعضره المواقيت فيمسل الحج للعبي نفلا]

ومن الملونة: قال مالك: وإذا حج بالصبي أبوه، وهو لا يجتب ما يؤمر به، مشل ابن سبع سنين، وثمانية فلا يُجرده حتى يدنو من الحرم، واللي قد ناهز (٢) يجرده من الميقات؛ لأنه يدع ما يؤمر بتركه وإذا كان لا يتكلم فلا يلبي عنه أبوه. قال: وإذا جرده أبوه يريد بتجريده: الإحرام (١) فهو محرم، ويجنبه ما يجتب (١) الكبير، فإن احتاج إلى دواء أو طيب فعل به، ويهدي (٢) عنه، وإن لم يقو على الطواف طيف به (٢) محمولاً، ويرمل الذي يطوف به الأخواط الثلاثة (٨) بالبيت، ويسعى (١) في المسيل، ولا يركع عنه ركعتي الطواف إن لم يعقل الصلاة (١).

وقال حمد يس - عن محمد بن عبد الحكم -: إنه يصلي عنه ركعتي الطواف.

وقال حمد يس كقول مالك فيمن أوصى أن يحبج / عنه رجل: فإنه يصلي عنه [١٧٧/ب] ركعتي الطواف.

<sup>(</sup>١) ونحو هذا: ذكر عبد الحق في تهذيب الطالق، (ج١، لوحة ٧٥).

<sup>(</sup>٢) «فصل» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) ناهز الصبي البلوغ: أي: داناه.

<sup>(</sup>٤) ني: بوللإحرام.

<sup>(</sup>٥) في: ج (ما يجتبه).

<sup>(</sup>١) ني: ج (ريفتدي).

<sup>(</sup>Y) (به ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) أن: ب (الثلاث).

<sup>(</sup>٩) في: ب (والسعي).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٦٦٧/١، ٤٢٤، تهذيب للمونة، ص ٦٤.

ومن اللونة: ولا يطوف به إلا من طاف لنفسه لتلا يدخل في طواف واحد طوافين ()، ولما السعي فلا يكس أن يسسعى لنفسه وللعشبيّ سعياً واحداً يحمله في ذلك ويجزئه عنهما ()، والسعي في هذا أخف من الطواف؛ لأن الطواف عند مثلك كالمعلاق ولا يطوف إلا متوضيء، وقد يسعى من ليس على () وجوء ().

قال ابن الواز: قال ابن القاسم: وإن طاف عنه وعن العبي طوافاً واحداً أجراً من حل ميماً ونسرى أن ونسرى أن ونسرى أن عن العبي، وأحب إلي أن يعيد عن نفسه.

وقال أصبغ: بل ذلك واجب عليـه، كقول مالك فيمن حج حجة عن فرضه حتّ وعـــن وتذره أنه يعيد القريصة، ويجزئه عن التلو.

> قال أصبخ: وما هو بالقوي. والقياس: أن يعيد التلوء وأن يعيد عن العبي وذلك أحب إلى (٢).

> وقال عبد لللك: يجزئ عن الرجل، ولا يجزي عن الصبي، كمن حج يتوي أرضه وتذرف يريد: على قراه.

قل أبومحمد (٣): وإنما ذلك إذا حمله، فأما إذا كان يقعل ما يؤمر به، فأمره

<sup>(</sup>١) وهما: طواف الميي، وطواف الذي يطوف به.

<sup>(</sup>۲) يَ: أُ (متهما)، وأي: ب (فيهما).

<sup>(</sup>١) أي: ب (من ليس متوضيء).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللونة، ١/٢٦٧، تهذيب اللونة، ص ٦٤.

 <sup>(</sup>٥) إن ب (طواقاً واحداً عنهما جميعاً أحراه عن العبي) والخبت هـ و نص الموادر إذ ليس فيه
 زيادة (عنهما جميعاً).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١١)، النكت والقروق، ص ٢٣٢.

إلى أي عمد هذا: هو تعلق على قول أصبغ للتقدم، والأولى أن يذكره للصنف بعد قول أصبغ مباشرة لا كما صنع حيث أدخل قول عبد لللك بعين قول أصبغ وتعليق أبي عمد عليه، و لم يُبين للصنف - رحمه الله - أن هذا التفسير والإيضاح من أبي عمد هو لقول أصبغ. وعلى العكس من ذلك صنيع عبد الحق في التكت نقد صرح - رحمه الله - يما أيهمه للصنف.

حاء في النكت، ص ٣٣٣: وقال أصبغ: بل واحب عليه أن يعيد عن نفسه، ولو أعاد عن الصبي كان أحب إلى، كمن حج ينوي فرضه ونذره. قال أبوعمد في محصره: يعني أصبغ

بالطواف معد وسايره في الطواف حي أقادمها أجوافهما، الاندام يشوكه في عمله واذا كان يقهم ما أمره بدد وهو كالعلاله!!! الركامين إذا فهيهما أمره بدا!!

قل ابن جبيد لا يأس لن خالف عن نفسه الديطوف بعييمين أن قالة يخطهم

ومن للدودة قال مطالت ولا يومي عدالا من رمي عن ضد كالطواف الا المسرة سن المسرة المسلم عن المسلم المسلم المسلم عن المسلم المسل

ابن حيب تولد عبد اللك: فإن جهل فرمي عن نفسه حرق تهر والعدا من فيوه عن العبي، ثم انتقل إلى الحسرة الثانية تقعل فيها كاللك، ثنه الثالثة كالماك فاند أنساك. وذلك عوق الله عوق الله المسرة الثانية تقعل فيها كاللك، ثنه الثالثة كالماك فاند أنساك.

ومن المعونة: قال ابن القلسمة والحون في حيع أمريا" كالعبي

يهذا في الصبي الذي لا يعقل، أو يحسل، فأما الذي يعقل ما يؤمر به عليمًا أمره بالطواف مسه
 ضايره في الطواف حي التله معاً أحراف الا الأنه لم يشركه في عسله إذ كالله فنهم معا أمره،
 به فهو كصلاته به الركمين إننا فهم ما أمره بعهم.

<sup>(</sup>۱) ل: ب (كمالة الركعين).

<sup>(</sup>٢) لنظر: التكت والفروق ص ١٩٦٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: النواتر والزياهات، (ج۲، لوح ۱۱۱).

<sup>(</sup>٤) الطر: اللوثة ١١٦٧/١ تهاب اللبوتة لوح ١٦٤

<sup>(0)</sup> روليت في دي

<sup>(</sup>٦) تقدمت الإشارة إلى قول عبد الملك في بليد فواتض الحبيد

<sup>(</sup>٣) في: ب (لم يشرك).

 <sup>(</sup>A) انظر: النواجر والزيافات (ج١٦ لوح ١١١).

<sup>(</sup>٩) في: ب (أحواله)

# إسل ماينيو من نظفتا السفر فعلى العب وال خلف البلو عليه فيعة بتركم والوالولي المينة عليما

ابين الوازد قال حالك: حا أصلب النصي من صيد أو طافيه قلية فني مدلل الأب، ما أسلب السيرسن الا الذكرج به نظراً؛ كاعداد تركه حالت فيكونه ذلك في مثل العبي، فإن لم يكثر له مثل سيدار مذب التعديد وقد قبل الدين من المعلم المعلم المعلم من أحد، وإن حرج به نظراً؛ لأنه هو أن خله في الحج أو في سلل النبي من أحده عكل ما أصلبه من أجل الحج فهو على من أحده ". وفي النبل"

ومن العونة قبل مطالت ولا بأن أن يحرم بالأصاغر الذكور وفي أرجلهم المالاتيل وطليهم المورة من القضة، وكره لهم حلى القعب (١٠٠٠).

<sup>(&</sup>quot;) (El) Line (")

<sup>(</sup>m) في ب (أو أنعه

<sup>(</sup>m) رون الأحيد أو ذي قرابتم ليت في (أ)

<sup>(2)</sup> أي طلاكه أو شلة ضروع

 <sup>(</sup>٦) الأن مقره حيثاً من مصالحه. شرح منح الحليل ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>T) الله الله المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية

<sup>(</sup>١١) ق: د (١١)

 <sup>(4)</sup> انتظر: النوادر والزيادات (ج٢، لوحة ١١١).

<sup>(</sup>٩) انظر: النكت والقروق، ص ٣٧٠ - ٢٧١.

<sup>(-</sup> ١) لتظر: اللوقة، ١٣٦٩/١ تهذيب للموقة، ص ٦٤.

## [الباب الحادي عشر]

## في دخول مكة واستلام الأركان وتقبيلها وذكر الطواف والسعي

قال الله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾('' وبين الرسول ﷺ بفعله أنها سبعة أشواط، رمل منها في ثلاث، وركع ركعتين، وبدأ باستلام الحجر'''، ودخل مكة من كديُ''.

ومن المدونة: قال مالك: ومن أتى مكة ليلاً فواسع له أن يدخل، ويستحب لــ أن

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله كان إذا طاف بالببت الطواف الأول يخبُّ ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة»، وفي رواية ابن عمر: «أن رسول الله كل إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سحد سحدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة». وأخرج مسلم - أيضاً - من حديث جابر - الطويل - في صفة حجة النبي كل، وفيه: «... حتى أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثاً ومشي أربعاً...». انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: من طاف بالبيت إذا قدم...، ١/ ١٨٥ - ١٨٥، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة...، ٢/ ٢٥٠)

 <sup>(</sup>٣) كداء: بفتح الكاف والمد، وهي الثنية العليا التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، ويقال لها: ثنية المقبرة ويقال لها - أيضاً -: الحجون: بفتح المهملة وضم الجيم، وتعرف به الآن. انظر مراصد الاطلاع ١١٥١/٣، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، ١٥٥/٢ - ٥٥٥، فتح الباري، ٤٣٧/٣.

<sup>(</sup>٤) كَدىً: - بضم الكاف والقصر والتنوين - : هي الثنية السفلى التي بُني عليها بابها المعسروف بـ (باب الشُبيكة) منه يتوجه الناس إلى عمرة التنعيم غالباً، وكان بناء هـذا البـاب عليهـا في القرن السابع.

قال محقق كتاب الفاكهي (أخبار مكة): «وتُعرف اليوم به (ربع الرسام)، سُميت بذلك: لأن الذي يأخذ الرسم (الضريبة) على القادم من حدة يقعد هناك، فسمي الربع به». انظر: أخبار مكة، للفاكهي، ٢١٤/٤، القرى لقاصد أم القرى، ص ٢٥٤، شسفاء الغرام ٢/٧٥٥، الإيضاح، للنووي، ١٩٥٠ - ١٩٦، فتح الباري، ٣٧/٣.

دخول مكة نهاراً من أعلاها يستحب دخول المسحد

من باب بسي

يدخلها نهاراً<sup>(۱)</sup>، وأحب للحاج أن يدخلها من كداء لمن أتى من طريق المدينة فمنــه دخـل النبي<sup>(۱)</sup> ﷺ، وذلك واسع<sup>(۱)</sup>.

قال ابن (\*) حبيب: ودخل النبي ﷺ المسجد من بـاب بـني شـيبة (\*)، وخرج إلى الصفا من باب بني مهم (\*).

- (١) لما روى نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طُوى حتى يُصبح ويغتسل، شم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله. انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: دخول مكة ليلاً أو نهاراً، ٤٦٩/١ - ٤٧٠، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: استحباب المبيت بذي طوي عند إرادة دخول مكة... ودخولها نهاراً، ٧٤٩/٢ (واللفظ له).
- (٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: من أين يخرج من مكة، ٤٧٠/١ ٤٧٠، ومسلم في كتاب الحج، باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا...، ٧٤٨ ٧٤٩ من حديث عائشة: «أن النبي تدخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة»، وفي رواية عن ابن عمر: «أن رسول الله تدخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السُفلي».
  - ٣) انظر: المدونة، ج١، ص ٤١٨، تهذيب المدونة، ص ١٤.
  - (٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٠).
- (٥) ويُسمى: الباب الكبير، ويقع في الشق الشرقي ناحية المسعى، وهو باب بني عبد شمس بن عبد مناف، وبهم كان يعرف في الجاهلية والإسلام، ويسمى اليوم: باب السلام. انظر: أحبار مكة، للأزرقي، ٢٠٧٨، الإفصاح على مسائل الإيضاح، ص ٢٠٢.
- قال البيهقي في السنن الكبرى: وروي عن ابن عمر مرفوعاً في دخوله من باب بني شبية، وخروجه من باب الخياطين، وإسناده غير محفوظ. السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: دخول المسجد من باب بني شبية، ٧٢/٥. وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٦١/٢، وقال: رواه الطبراني من حديث ابن عمر... وفي إسناده: عبد الله بن نافع، وفيه ضعف. وقال الهيثمي في بجمع الزوائد ٣٣٨/٣: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مروان بن أبي مروان، قال السليماني: فيه نظر، وبقية رجاله رجال الصحيح.
- (٦) وهو باب الصفا، وقد عده الفاكهي أحد الأبواب السبعة التي في الشـق الـذي يلـي الـوادي، وهو شق المسحد اليماني، وأشار إلى أنه يسمى اليــوم بــ (بـاب بــي مخـزوم) وبهــم يعـرف. انظر: أخبار مكة، للفاكهي، ٢٠/١٩ – ١٩١١.
- وفي سنن البيهقي عن ابن جريج عن عطاء قال: «يدخل المحرم من حيث شاء، قـال: ودخـل النبي ﴿ من باب بني شيبة، وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا». قال البيهقي: وهذا مرسل جيد. السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: دخول المسحد من باب بني شيبة ٧٢/٥.
  - (٧) ويقع في الجانب الغربي من المسجّد، وسماه بهذا الإسم: الأزرقي في أخبار مكة ٩٣/٢،

قال ابن المواز: وكان ابن عمر يلخل مكة من عقبة كلداء ويخرج / من كلتي ١٩٧٨ [١]

قال ابن الواز: فالتي دخل منها هي الصغيرى التي بأعلى مكة التي يهبط منها على الأبطح، والقيرة عن يسارك وأنت الزل عنها، فياذا الزلت أخفت كما أنت إلى المسجد، قال: وعقبة كانت التي خرج عنها هي الومطى التي بأسفل مكت، قال: ومن دخل عن السفلي وخرج من العليا فالاحرج.

قال: وكان ابن عمر يدخل للسجد من بلب بني شيبة، وكان لا ينيخ راحلته إلا بياب للسجد ؟

قال ابن حيب: فإلذا دخلت مكة فات السجد ولا تُعرَّج على شيء دونه، فياتا

وكذا الفاكيي في أخبار مكة ١٩٦/٢، وقال تقي اللين القاسي في شغاء الغرام ١٩٦/٢: ويُعرف بد: (باب العمرة)؛ لأن المعتمرين من التحيم بخرجون منه، ويلخلون منه في العقاليد ولم يذكر الأزرقي ولا الفاكيمي ولا القاسي خروج النبي فلي اللهيئة من هذا البليد، وإلما المحدث الوارد في تحديد الياب الذي خرج منه النبي فلي الملهيئة هو تقس الحديث الوارد في دخوله فل المسحد من ياب بني شيعة، وخروجه الى الصغا من باب الحديث الوارد في دخوله الله الملهيئة من باب الحياطين، وقد تقدم تخريج الحديث، وباب يبني عزوم، وخروجه إلى الملهيئة من باب الحياطين، وقد تقدم تخريج الحديث، وباب الحياطين هذا يقع في الجانب الغربي من المسحد، وهو الجانب الذي يقع فيه باب بني سهم، الحياطين هذا يقدم ذكره. انظر في وصف هذا المباب: أخبار مكة، الاثروقي ١٩٧/٣، وأخبار مكة، الفاكهي، ١٩٧/٣، وشفاء الغرام، المفاسي، ١٩٣٤، وفيه: «.. ويقال له: باب ايراهيه ثم ذكر وجه تسميته بهذا الإسم، فانظره إن شت.

<sup>(</sup>١) في: أه ب (كدا) والمثبت من (ج) هو الصحيح كما تقدم ضبطه.

<sup>(</sup>٢) حناك موضع ثالث بمكة يقال له: كُذي بالضم وتشديد الياء مصغر، هكذا ضبطه الحب الطهري في كتابه (القرى) ص ٢٥٤، وقال: موضع بأسفل مكة، وهذه يخرج منها إلى جهة اليمن، وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم ٤/٤: ووأما كُدي: بضم الكاف وتشديد الباء: فهو في طريق الخارج إلى اليمن، وليس من هذين الموضعين في شيء...».

 <sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٥). وقد تقدم أن ابن عمر هو الذي روى دخول
النبي ₹ مكة من الثنية العليا وخروجه من السقلي، وروى – ايضا – دخوله ₹ المسحد من
باب بني شيبة.

وقت على علب بن شبة وطرت إلى البت وقت يعيك وقلت: الهيم أقت السلام النساد الدولة وحك السلام النساد الدولة وحك السلام قدم ورد من القالت المسلام وحك السلام قدم ورد من القالت المسلم وحك السلام قدم وكرد عن مع الله أو العمر تسبقاً وحلياً وتكياً".

قال وقال عند استام الركن بسم الله والله أكر، اللهم العالم الله وتعليها عامله بعد تبلك وتعليها

وسب و المعلوجيات و المعلوجين و المعلوجين و المعلوب و المع

وكان ابن عبر قبل في الرحل في طرف ي اللهم القر وارحم، والق عنا علم،

<sup>(</sup>٦) حتّا مروي عن على رضى الله حمه رواد عه النبيتي في السن الكوى كتاب الحبي بالبيت ما يقال عند استام الركن، ١٣٨٥ من طبق اللسوري عن أبي إسحاق عن الخالوت عن على يمه ولورت الليتي في بجمع الروائد ١٣٤٠/١٥ وقال: رواد الطوائي في اللسم الأوسط، وقد الخالرت، وحو ضعف، وقد وثي.

<sup>(</sup>T) وهذا مروي عن الني يومن حليت عبد الله بن السائلية وكان يقتول هذاا الله عله بين الركن اليمائلية والمنحود القرن صند أحمد ١١١/٢ عمس أبي طوع كسالية الناسات بالبت الناسات بالبت الناسات بالبت المنعاد في الطواف، ١٢٢/١ محيح البن عزيمة كتاب الناسات بالبت المنعاد بين الركن الباللي والحمر الأمود ٤/١١٦ حديث (٣٧٢١) اللستارات كتاب الناسات بالبت المنعاد بين الركين، ١/١٥٥ على المناكب وهذا حديث صحيح على شرط صلبه و لم يخرطها وواقته الذهبي.

 <sup>(</sup>٤) عنّا المعاد إمّا كلا يقوله ابن عبر في السعى بين العقا والروق كما رواه حده المهقى في السنن الكرى، كتاب الحجه بالبد الخروج إلى العقا والمروق...، ٥٥/٩. ورواه - آيضا - عن عبد الله ابن مسعود.

إنك أنت الأعز الأكرم.

قال(1): ويقال ذلك في بطن المسيل، وكان عُروة يقول في الرمسل(٢): اللهم لا إله إلا أنتا<sup>(7)</sup> وأنت تحيى بعد ما أمتا<sup>(1)</sup> يخفى بها صوته.

قال مالك<sup>(م)</sup> في المجموعة، وكتاب محمد في قول عروة هـذا: ليس بمعمول<sup>(١)</sup> به، وكذلك لا توقيت فيما يقال في بطن المسيل ومحاذات الركن، ولكن ما تيسر<sup>(١)</sup>.

قال مالك: ولا يحسر عن منكبيه في الرمل ولا يحركهما، ولا يسجد على الركن وليقبله إن قدر وإلا لمسه (^) بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل.

قيل له: كان بعض الصحابة يقبله ويسجد عليه فأنكره، وقال: ما معمت إلا التقييل<sup>(٠)</sup>.

قال ابن حبيب: قد روي ذلك عن عمر (١٠٠)، وابن عباس (١١٠)، ولعل مالكاً إغا

<sup>(</sup>١) يعنى: ابن حبيب.

إذا طاف بالبيت. والأثر عن عروة: أخرجه مالك في الموطأ، كتــاب الحـج، بـاب: الرَّمَـل في الطواف، ٣٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: (إلا أنت) والتصحيح من الموطأ.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: (بعد ما أمت) والتصحيح من الموطأ.

<sup>(</sup>٥) «مالك» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) قال الباحي في المنتقى ٢٨٥/٢: «روى ابن حبيب عن مالك أنه قال: ليس العمل على قول عروة هذا، وإنما أراد أنه ليس بذكر معين للطواف حتى لا يجزي، غيره وحتى لا يكون من سننه، بل لمن شاء أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر ويبرّك ذلك إن شاء على حسب ما يؤثره».

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۱۵).

<sup>(</sup>A) في: أ، ج (وإلا مسه).

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٥)، الرسالة، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>١٠) في: أ ، ج (عن ابن عمر) والمثبت هــو الصحيح إذ هـو نـص النـوادر، ولأن السـحود على الحجر إنما روي عن عمر كما سيأتي.

<sup>(</sup>١١) أخرجه عنهما: الحاكم في المستدرك، كتاب المناسك، ٤٥٥/١ من طريق أبي عاصم النبيل، ثنا جعفر بن عبد الله - وهو ابن الحكم - قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبّل الحجر

كرهه خِيْفَة أن يُرى واجباً، ومن فعله في خاصته فذلك له(١٠.

ومن الملونة: قال مالك: لإذا دخـل البيت بـلاً باستلام الحَجَر الأسود بفيـه إن استلام الحروسا الأسود وسا للو<sup>(۱)</sup>.

> م: كما فعل<sup>٣</sup> الرسول ﷺ ، وفعله عمر ، وقال: ﴿إِنِّي لِأَعَلَمَ أَنْكَ حَجَـرَ لَا تَنْفَـعَ ولا تَضر، ولكني رأيت رسول الله ﷺ بقبلك فقبلتك "ك<sup>٣</sup>.

قال مالك: فإن لم يقدر أن يقبله لمسه بيده ثمّ وضعها على فيه من غير تقبيل<sup>(٠)</sup>. م: لأن ذلك عوض من التقييل، وقد فعله جماعة من الصحابة (٠).

وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله في فعل هكذا فقعلت. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهم، ووافقه الذهبي. وأخرجه عنهما – أيضاً -: عبد الرزاق في المصنف، كتاب الحج، باب: السجود على الحجر، ٥/٧٧ والميهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: السجود على الحجر، ٥/٧٤ – ٧٥. وقد أطال الألباني الكلام على الروايات التي فيها سجود عمر وابن عباس على الحجر، ثم قال: «... فيدوا من بحموع ما سبق أن السحود على الحجر الأسود ثابت مرفوعاً وموقوفاًه. إرواء الغليل

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢٩٦/١، تهذيب المدونة، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: تقبيل الحمر، ٤٧٩/١ - ٤٨٠ من حليث ابن عم.

<sup>(</sup>٤) وفقبلتك ليست في أ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: ما ذكر في الحجر الأسود، ٤٧٦/١، ومسلم في كتاب الحج، باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، ٧٥٣/٢ - ٧٥٤.

 <sup>(</sup>٦) «من غير تقبيل» ليست في (أ) وإثباتها هو الصحيح، كما في تهذيب المدونة، ص ٦٤،
 والرسالة، ص ١٧٥، والمعونة، ١٨/١ه.

 <sup>(</sup>٧) منهم ابن عمر كما في صحيح مسلم عن نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الححر يسلم، ثم
 قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله. صحيح مسلم، كتاب الحج،
 باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، ٧٥٣/٢.

قال طلك: فإلف المرحيل الله كر" إننا طنتك ولا يبض بديد ثنه عنى الطبواف ولا يقت بديد ثنه عنى الطبواف ولا يقت وكل طور به فوالسع: الفشاء اسطه أو تولك ولا يقلل الوكن البساني ولكن بلسه بيلد ويضيط على فيدمن غو تقييل، فيلك الم يستطع الزحام الدانس كر وحنى، وكل طور بدي طبواف والجب أو تطبوع فواسع الفشاء السطام أو تولك ولا يدانع النكير كالما حالته عنا في طواف واجب أو تطبع على على على المناب المن

ولا يسطلها الركيف القليين طليلانه الجيهرا ولا يقبلان ولا يعبر إليا التاسالا

قال عبد الوطعيد إنكا قال فالمنات المن الدي يجب بينا بلسط المنهم المنهور المعالمة المنهور المعالمة والمناف وكل طامو بالمنهو المطابعة وقال الاطافة والمناف وكل طامو بالمنهو المطابعة وقال الاطافة والمنافقة وال

<sup>(</sup>۱۱) للاروى للبخاري عن ابن عبلس قلل: «طاف التي هياليت على يصرب كالسنا أتى الوكن التعلق التي يبديه كالسنا أتى الوكن التعلق التعل

<sup>(2)</sup> أخر حسله في كتاب الحج بلب طحاء أنّ عرف كلها مرف ٢ ١٩٨٨ من طنيت حيابر في صفة حدة التي يوفيه: «.... أنّ رسول الله يالا قدم كه أنى اللحر قاستاخه شم متى على يجته قرمل تلاثا ومتى أرجاً ...»

<sup>(\*)</sup> للاروى تاقع عن عبد الله بن عبر قال: «كان رسول الله يستلم الركن اليماني والمحر في كل طوف. قال: وكان عبد الله بن عبر يخلق آخرجه أبوتالود في كتاب التاسك بلبت السلام الأركان ١٤٧٤/١ والساني في كتاب التاسك بلبت استلام الركين في كل طواف من السبع عام ١٦٢٤ والخاكم في المسائلة بالمبتد استلام المحد والركن المسائلي في كل طواف من السبع عام ١٦٢٦، والخاكم في السنادوك كتاب المحج ١٧٥٥٠ وقال: وقال: وقال: وهذا حديث صحيح الاستاد و لم يخرطها، وواقه القعي على تصديد

<sup>(</sup>٦) تقلم تري.

والغايبة الطاورات الله عَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وقال النو الليال " على مالك: الا التعلق عليه المالي المالية الأركاف كالها".

ومن اللهوالة وكومطلك قول الناس إنا حقور الذكر الأسود اللهم المالة بالت وتصادقاً بكان والكرون الأسود اللهم الكرون والكرون والمالة والكرون وقال المالة والكرون وقال المالة المالة المالة المالة المالة المالة والمالة المالة والمالة المالة المالة المالة المالة والمالة المالة المال

قَالَ مَالَكَ: فَيَعْلُوكَ سَيَعَةَ الْقُولِطُّةِ الْلَّلَّةَ الْكُولِلِ مِينَالًا اللهِ وَالْمُرْبِعَ مَعْلِل اللِيسِولُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

<sup>((1)</sup> وقا تعلق الله وقات الله والله الله والله الله والله الله والله و

<sup>(</sup>١١) الظلم: اللبيعة ١١/١١١٠٠.

<sup>(</sup>١١) في أأرك النوالقالي والنيت من المسيح إذ من تعي النواس.

<sup>(4)</sup> الطب اللوائد والإياطات (10 الرصوبات) والظر قبل عرب اللوطالة كالب الله عالية الله كالب الله عالية الله المالية من الإسلام المالية من الإسلام المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية المالية الله المالية المالية

<sup>(</sup>h) d = \_\_\_\_(m) (P)

<sup>(</sup>٠) والمالية

MF (T)

<sup>(</sup>١٠) لَظر: اللوت ١١/١١٠٠.

وغيرهم رضي الله عنهم<sup>(1)</sup>.

وذكر ابن عباس السبب في ذلك فقال: قسلم رمسول الله محكة فقسال المسبب في المشركون: إنه يقدم عليكم قوم محمد، وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شراً فأطلع الله الأسسسواط للشركون: إنه يقدم عليكم قوم محمد، وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شراً فأطلع الله الأسسسواط التلاق، قلما رأوهم قنالوا: هؤلاء المذين الملاة الأرلى ذكرتم أن الحمى وهنتهم، هؤلاء أجلا مناص.

ومن اللونة: قال مالك: وإذا فرغ من طواف الواجب وصلى الركاتين<sup>()</sup> عند المقام فلا يخرج إلى الصفا حتى يستلم الحجر<sup>()</sup>، فإن لم يغمل فلا شيء عليه<sup>()</sup>.

قال ابن المواز: ولا يستلم عند خروجه الركن اليماني، بخلاف الحجر الأسود. قال في المختصر: ولا يستلم الركن إلاّ طاهر<sup>()</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: وإذا فرغ من سعيه وأواد الخروج إلى منزله فليس عليه أن يستلم الحجر إلا أن يشاء. قال: ومن طاف باليت في حج<sup>٥٠</sup> أو عمرة طوافه الواجب فلم يستلم الحجر في شيء من ذلك فلا شيء عليه.

وكان مالك يوسع فيما خف من الحديث في الطواف، ولا يُعشِد فيه شعراً.

 <sup>(</sup>۱) روى ذلك عنهم: البيهني في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: الدليل على أنه بقي هيئة مشروعة في الطواف، ه/٨٣.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: كيف كان بلهُ الرمل، ٤٧٨/١، ومسلم في كتاب
 الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج، ٧٥٢/٢.

<sup>(</sup>۱۲) ني: ب (رکعتين).

 <sup>(</sup>٤) وقد فعل ذلك التي رشم خليث حليث حاير: وثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب
إلى الصفا... صحيح مسلم، كتاب الحج، بـاب حجمة النبي رشه، ٧٢٥/٢، للوطأ، كتاب
الحج، باب: الإستلام في الطواف، ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: للدونة، ٢٩٧/١، تهذيب للدونة، ص ٦٤.

 <sup>(</sup>٦) انظر: السوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٥). قال الباجي ني المتتقى ٢٨٧/٢: وروحه ذلك: أنه حزء من الطواف، والطواف من شرطه الطهارته.

<sup>(</sup>Y) ني: ب (ني ححه).

قال مالك: وليس من السنة القراءة في الطواف، قال ابن القاسم: فإن باع واشترى في طوافه فلا يُعَجُنى<sup>(۱)</sup>.

ابن حييب: وينبغي للطائف الطواف بسكينة ووقار، ولا يطوف مع النساء، ولتكن النساء خلف الرجال.

ومن المدونة: قال مالك: وإذا زُوحِم في الرَّمَل ولم يجد مسلكاً رمل بقدر طاقته (4).

## فعل(0) [1 – فيهن تركائرُهُل]

قال مالك: يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود<sup>(١)</sup>. قال: ومن جهل أو نسي فترك الرَّمُّل في الأشواط الثلاثة بالبيت، أو السعى بين الصفا والمروة، فهذا خفيف، وكان مالك يقول: عليه الله، ثم رجع، وقال: لادم عليه، وكان يقول في تارك الرَّمُّل: إنْ قرب أعاد الطواف والسعى<sup>(١)</sup>، وإن بعد فلا شيء عليه، ثم خففه، ولم ير أن يعيد.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢٩٧/١، تهذيب المدونة، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج (أو للرأة).

<sup>(</sup>٣) انظر: التوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٥ – ١١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٣٩٦/١، تهذيب للمونة، ص ٦٤.

<sup>(</sup>a) وفصل ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٦) وقد روى ذلك عن النبي ﴿ من حديث جابر قال: ﴿ رأيت رسول الله ﴿ رمل من الححر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف ﴾. أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: الرمل في الطواف، ٣٦٤/١، ومسلم في كتاب الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة، ٧٥٠/٢ – ١٠٥٠. وأخرجه – أيضاً – من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٧) بالوادي، كما في تهذيب المدونة، ص ٦٤.

قال: ومن قانى حجة فالته الليومل بالليت، ويسعى في السيل، ويستحب لمن التحدر من الموانة أو السيم أن يومل، وليس وجوبه عليه كوجوبه على من حج أو التحدر من الموقيت، وأما السعى فواجب على من التحدر من المتعيم، أو غير ذلك (٢٠).

م: وإنَّا قَلْ طَلَتْ؛ فَأَنَّ الاحتمار من الواقيت آكد منه من الحواقة أو العيم؛ فأن الاحتمار من هلين (١٠) إنَّا هو رخصة طَلَقَالَتْ كَانَ الرَّحِلُ فِيمًا كَانَ مِن الواقيت آكد.

ولِمُنَا السيوا في السعي؛ لأن السعى آكد من اللواف في الحج، حكال الوسل فيه آكد في الحج والسرة إلا طواف الإفادة فينغى أن يسمي ذلك فيهما الأنهما فوحالا.

ومن للسينة: قال مثلاث: وإذا ذكر في الشوط الرابع أنه لم يرمل في الثانة . الشواط "حتى ولا شيء عليه".

م " الآل الرحل مسحب، فلا يطل ما تضام له من عمل الأمر مسعب لا واجب "، قوله على: ﴿وَلا تُعَالَكُم ".

ح: وهذا على قوله الذي لم يوجب عليه الإعلاقة إذا ذكوه جد تمام طواف، وأما على قوله: إذ قرب أعلا فينجي أن يستني ويلتي ما صنى.

وكذلك قل - في كتاب محمد - : يبطي ويالني ماضي.

وقال أشهب - في تلوك الرَّمَّلُ والسعي في اللسيل أو أحدهما - : أنه يعيد طوافعه ما كان يمكن فإن فات أعدى.

<sup>(</sup>١) الطر: اللوق ١/١٩٩٦، --ه، تعليب اللوق من ١٤-

<sup>(</sup>T) قدد (سید)

الناراتيال

<sup>(</sup>٤) الطر: الملتونة، ١/١٤-٤، تهذيب اللمونة، من ١٦٤.

<sup>(°) (</sup>m)ليت في (ب)

<sup>(</sup>T) والاواحدي ليست في ويد ي.

<sup>(</sup>٧) مورة عمله آية TT.

وقل عبد اللك لا يعيد وعليه ص

م: وهذا كله مأخوذ من اختلاف قول طلت.

قال ابن المواز: وكان ابن عمر إنه أشتاً الحج من مكة إلى يرصل، والرَّمَل أحبّ إلينا، والزمل / على النساع ولا معي يبطن السيل".

## إنْمل ٢ - من شروط الطواف: التراتيب]

ومن اللوقة: قال طالك: ومن طاف بالبيت حكوماً " لم يجزه".

الحكم بارتفاعها.

ومن الثنونة: قال مالك: ومن طاف محمولاً أو راكباً، محدون: يريف: على أعداق مستسنن الطواف: أن الرجال، فإن كان من عفر أجزأت وإن كان لغير عفر أعاد الطواف بالبيت إلا أن يكون بطرف ماشياً رجع إلى بلنه فليهريق<sup>60</sup> دماً<sup>640</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: التوافر والزيادات (ج٢) أوحة ١١٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه مثلث في الموطأ، كتاب الحج، باب الرُّكُلُ في الطواف، ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لموحة ١١٦)، اللحقي، ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) بأذ طاف وحل اليت على يم.

<sup>(</sup>٥) في: بده ج (لم يجزله) والثبت من (أ) هو نص تهذيب اللوقة.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ١١/١٠٤، تهذيب المدونة، ص ١٤.

ال فيد ين ع (عن).

<sup>(</sup>A) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٩) (ي: ب(ظيهرق)

<sup>(</sup>١٠) لنظر: للدونة، ١٠٦/١، تهذيب المدونة، ص ٦٤.

م: إنما قال سحتون: يريد: على أعناق الرجال؛ لأن الدواب لا تدخل المسجد والحكم فيهما إن نزل سواء، لا فرق بين ركوبه على دابة أو رجل<sup>(1)</sup>، وإنما أبيح الطواف راكباً لعذر كما أبيحت الصلاة راكباً لعذر<sup>(1)</sup>، وإنما قال: إن كان لغير عنر فليعد إلا أن يرجع إلى بلده؛ فلأته إذا لم يرجع لا ضرر عليه في إعادته، وإذا رجع إلى بلده دخل عليه الضرر في رجوعه، فأبيح له جبره بالدم، ولم يكن كمن لم يطف؛ لأنه قد طاف راكباً. وقد روي أن النبي من الطواف نزل عن راحلته، وصلى الركعين، ذكره عبد الوهاب<sup>(1)</sup>.

# فصل<sup>(a)</sup> [٣ – من شروط الطواف: الطمارة من المدث]

ومن المدونة: قال مالك: ومن طاف الطواف الواجب وفي ثوبه أو حسده من نجاسة الم يعد، كمن صلى بذلك ثم ذكر بعد الوقت ص

قال ابن المواز: وإن صلى بذلك الركعتين فليعدهما فقط إن كان قريباً ولم ينتقبض وضوؤه، فإن انتقض وضوؤه، أو طال ذلك فلا شيء عليه، كزوال الوقت.

وقال أصبغ: سلامه منهما كخروج الوقت، وليس إعادتهما يواجب، والأحسن<sup>٥٩</sup> أن يعيدهما بالقرب.

فقال أشهب: إن علم به في طوافه نزعه إن كان الله كثيراً، وأعاد طوافه، وإن علم بعد فراغه أعاد الطواف والسعى فيما قرب إن كان واجباً، وإن تباعد فلا شيء

<sup>(</sup>١) ني: ب، ج (أو على عنق رجل).

<sup>(</sup>٢) في: أ (للعثر).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: استلام الركن بالمحجن، ٤٧٩/١، ومسلم في كتاب
 الحج، باب: حواز الطواف على بعير وغيره، ٧٥٥/٢، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ١/٤٧٥.

<sup>(</sup>٥) وفصل ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>١) في: ج (أو بدنه).

<sup>(</sup>Y) انظر: اللونة، ١٨٠١، تهذيب للدونة، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٨) ني: أ (وأحسن).

عليه، ويهدي، وليس بواجب(١).

م<sup>(1)</sup>: والقياس عندي: قول أصبغ: إن الفراغ من الطواف أو مسن الركوع كخروج الوقت إذ لا وقت معلوم لذلك، وإنما وقته ألم حين يفعله كوقت العسلاة المنسية حين يذكرها، فقراغه من ذلك ذهاب وقته أن والاستحسان: أن يعيد ذلسك كلسه بالقرب مالم ينتقض وضوؤه إذ لا كبير ضرر عليه في ذلك؛ ولأن ما قارب الشيء فله حكمه.

### [فعل ٤ – من شروط الطواف: أن يخرج بجملة جسمه عن البيت]

ومن المدونة: قال مالك<sup>(۱)</sup>: ولا يعتد بما طاف داخل الحِجْـر، ويلغيـه، ويبـني علـى ماطاف خارجاً منه، وإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده فليرجع، وهو كمن لم يطف<sup>(۱)</sup>.

قال عبد الوهاب: إنما لم يجز الطواف داخل الحِجْر، - خلافاً لأبي(^ حنيفة -

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، ج٢، لوحة ١١٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٦).

<sup>(</sup>۲) «۳» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في: أ (وقتها).

<sup>(</sup>٤) في: أ (وقتها).

 <sup>(</sup>٥) في: أ (والاستحسان في الطواف أن يعيده بالقرب) والمثبت من (ب، ج) هو الصحيح، كما نقله عن ابن يونس: أبو الحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج٢، لوحة ٥٨).

<sup>(</sup>٦) «مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٢/١٠٤، تهذيب المدونة، ص ٦٤.

<sup>(</sup>A) الطواف من وراء الحِحْر هو واحب عند أبي حنيفة رحمه الله، ومن طاف طواف الواحب في حوف الحِحْر - وهو الحطيم - فإن كان بمكة أعاده؛ لأنه من البيت فيعجب الطواف وراءه؛ ولأن من طاف في حوف الحجر قد أدخل نقصاً في طوافه فما دام بمكة أعاده كله ليكون مؤدياً للطواف على الوجه المشروع، وإن أعاد على الحِحْر خاصة أجزاه؛ لأنه تلافى ماهو المتروك، فإن رجع إلى أهله و لم يُعِده فعليه دم. انظر: مختصر القدوري، ص١٧٧، الهداية مع شرحه فتح القدير، ٢٠/٣ - ٤٥١، ٢٥٣، تبيين الحقائق، ٢١/٣.

وبهذا يتضح أن الجميع متفقون على وحوب الطواف من وراء الحِحْر، وإنحا الخلاف فيمن طاف داخل المجمّع وللم يُعدُّ وقد رحم إلى بلده، فالمالكية يوحبون عليه الرحوع للطواف، والحنفية يوحبون عليه الدم إن لم يرحم، وليس رحوعه عندهم بواحب.

قوله ﷺ: «الجغرم: ليت»"، وإنا ثبت أن من ليت لم يجزه كا يطوف فيه قبله على: ﴿ لِيَطُونُوا بِالَّيْتِ الْمُسْتِقِ ٣٠، وِثَلَكَ يَصْنَى السِّيقَاءُ جَيْمٌ والصَّبَادِ ٱ بِطُوفُ دَاحَلُ ليت؛ والله على على على الميو، وقل: وخلوا عن مصككم؟.

يني سيقتلف

ومن اللهونة: قل مطالع: ومن طَفْ من وراك زخوج من زحام الناس ظلا بكي يتقالك. من طاف مين عَلَى فِي القاسم: وكَلْلُكُ إِنْ طَافَ فِي مَقَافَ السَّجِدُ مِنْ وَحَامِ النَّاسِ فِلا يَكُنُّ اللَّهِ وَلَا وَمَوْمَ أَوْ به وإن طاف في سقاقه تمو زحام أو فواواً من الشمس أعلام، وكفلك عد في السمد

> وقال أشهب فيها: لا يجزيء من طاف في السنقائف، وهو كالطلف من خارج السجف ومن وداء الخوم

قَالَ محونَّ: ولا يمكن أن يسهى الرَّحَامُ إلى السقاف، ال

وحكي عن لي محمد أنه قبل: من طاف في سقائف السيجد لا يوجع لمثلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري ومسلم من حليث علتشة رضي الله عنها قالمنة سألت التي ك عن الجُملُور لَمِنَ لَمِيت هو؟ قال: ونعهم: قلت: ضا لهم لم يُلتَّعلِوه في البيست؟ قال: وإن قومك قصرت يهم الفقة ... محيح البخاري، كتاب الحج، يالب: ضل مكة وبنياتها، ١٩٣٦، محيح مسلم، كتاب الحج، باب حلو الكعبة وبليها، ٣٩٣/٣ قال لين حصر في ضع البالوي ٢/٢٤ : در الغَلُو: يقتع الجيب وسكون اللهدلة عود الخِين،

ولقظ هذا الخديث الذي نقله اللمنف عن القانسي عبد الوهساب روي - أيضاً - من قول ابن عبلس، وقد أعرجه عند الحاكم في السندرك، كغب التائسك، ١٦-١٦، وفن خريمة في صعيحه كتاب الله الله ياب الطواف من وداد الميشر ١٣٣٣/٤ وعيد المرزى في المعتف، كتاب الحج، بنايد الحِمْر وبعشه من الكية ١٩٣٧، واليهتي في السنق لكوى كتاب الحجه ياب موضع الطواف د/ ۹۰ إ

<sup>(</sup>١١) سورة الحيج آية ١٩٩.

<sup>(</sup>١١) تقلع تخريمه

<sup>(</sup>٤) وركذلك.. خلايلس بع ليست في (ب.)

 <sup>(</sup>ح) انظر: المانونة ١١٨٠٤، تهذيب اللنونة ص حار.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوح ١١٦، النكت والقروق، ص ١٣٧٤.

من يأتنعر

وقال ابن شيالوان يرجع من يلله وهو كمن لم يتفاس.

م: قول أبي محمد إلمّا يجزي على قول ابن القنسم"، وهو كمن طباف واكباً من غو عنو؛ لأنه طواف يجزته فعله مع العنو، فإذا فعله من غير عنو أصلاح إلا أن يوجع إلى بلند فليهرق دماً كالعلاف واكباً

وقول ابن شياونة: على قول آشهب / اللقي جعله كالطناف من وداء الحوم، [١٧٩ أب] فاختلافهما جار" على الخلاف قول ابن القاسم وأشهب.

ومن المكنونة: قال ابن القاسم: ولم يكره مالك الطواف باليت في المعلين والحقيق، وكره أن يدخل بهما اليت، أو يوقى بهما الإمام أو غيره منير التي على ، وكره مالك أن يعمل نعله في اليت إنا جلس يدعو، قبل: وليخلعهما في حجرته وأباح دعول الحيشو بالعلين والخفين "، وقال ابن القاسم: ولا يأس أن يدخل بهما الحيشر".

قال حمد يس، ينبغي على أصله<sup>(١)</sup> أنْ لا يدخل بهما الخِيثَرَّ؟ لأنَّه من البيت عناه. وكوه أشهب أنْ يدخل الخيو ينعل أو خف؛ لأنه من البيت قال: وكواهي للثلاث في البيت أشدّ<sup>(١)</sup>.

وكان سعيد بن جير يخلع نعليه إذا دخل الجيئر ويضعهما على جدار الجيئر. ومن المتنونة: قال ابن القاسم: والعلواف بالبيت للغرباء أحب الله من الصلاف ولم يكن مالك يجيب (٩) في مثل هذا (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: النكت والقروق، ص ٢٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) في: أ (في قول آيس محملة يجزئ على قول ابن القاسم).

<sup>(</sup>٢) وحان ليست في (أ).

<sup>(1) ((</sup>وكره مالك آلة يجعل .... والتَّقين) ليست في (بعد ج).

<sup>(</sup>c) انظر: الملونة، ١١/٧-٤ - ٨-٤، تهانيب الملونة، ص ١٦٤ - ١٦٠.

<sup>(</sup>١) أي: أصل ابن القاسم

<sup>(</sup>٧) انظر: النواتر والزياتات (ج١١، لوح ١١١١).

<sup>(</sup>A) ريحي ليست في (ج).

<sup>(</sup>١) انظر: المنونة، ١١/٧٠٤، تهنيب المدونة، ص ٦٤.

### [الباب: الثاني عشر]

في طواف القارن، والمتمتع، والمراهق، ومن أحرم من مكة

قال مالك رحم<sup>(١)</sup> الله: ومن قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد لهما، وهي من قرن الحج والعمرة أجزأه والعمرة أجزأه السنة (١).

قال بعض المغداديين: وقد قال الرسول الملا المعض الله عنها: «يجزئك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك (")، وقد تقدم هذا.

من خساف فوات الحسج سقط عنسه طواف القلوم ومن المدونة: قال مالك: ومن دخل مكة مراهقاً وهو مفرد بالحج أو قارن فخاف ان طاف بالبيت أن يقوته الحج فليدع الطواف والسعى وليمض إلى عرفات ولا دم عليه لترك الطواف، وسواء دخل (٥) مكة أو الحرم (١)، أو لم يدخل ومضى كما هو إلى عرفات؛ لأنه مراهق (١)، وقد فعله بعض الصحابة (١).

مسن تسرك طواف القنوم وهسو غسير مراهق، هسل يستقط عنسه قال مالك: وإن كان غير مراهق وهو مفرد بالحج أو قارن فدخل الحرم فلم يطف بالبيت حتى خرج إلى عرفات، أو لم يدخل الحرم ومضى إلى عرفات وأفاض وهو يقدر على الدخول والطواف فتركه فعليه دم لترك الطواف؛ لأنه غير مراهق، وعلى القارن دم آخر لقرانه().

<sup>(</sup>١) «مالك - رحمه الله -» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢٩٩/١، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) في: ب (قال غيرهم من البغداديين).

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>a) «دخل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) في: ج (أو أحرم) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٥٧٥، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>A) منهم سعد بن أبي وقباص. روى ذلك عنه مالك في الموطأ: كتباب الحج، باب: جمامع الطواف، ٣٧١/١.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ١/٣٦٨، ٣٧٥، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

م: وإنما أوجب عليه الدم لتركه طواف القدوم؛ لأنه مـن مـنن الحـج المؤكـدة (١٠)، وفعله (١٠) النبي ﷺ وأمر به؛ ولأنه شرط (٢٠) في ركن من أركان الحج وهو (١٠) السعي.

وقال أشهب - في الذي أخُر طواف القنوم وليس بمراهق -: لا هدي عليه ٥٠٠.

م: لأن طواف الإفاضة يتوب عنه.

ومن المدونة: قال مالك: وأما إن دخل مكة معتمراً يريـد الحـج، وهـو مراهـق أو غير مراهـق فقـرض الحـج وتمـادى صـار<sup>(٢)</sup> قارناً ولا دم عليـه لتأخير<sup>(٣)</sup> الطـواف، إذ لـه

<sup>)</sup> قال القاضي عبد الوهاب في المعونة ٥٧٨/١: «... وربما عبر عنه يعض أصحابنا بالواحب لشدة تأكده لفعله و لأنه شرط في ركن من أركان الحج وهو السعي فكان من مسأكد السنن، وقال الباحي في المنتقى ٢٢١/٢: «وإنما سمي طواف الورود الطواف الواحب؛ لأنه واحب على الوارد، وليس يجب بمحرد الحج، ولو كان من أركان الحج لما سقط عن من أحرم من مكة ولا عن المراهق...».

وقال الحطاب في مواهب الجليل ٨٢/٣: «واعلم أنّ طواف القدوم من أفعال الحج التي المختلفت عبارة أهل المذهب فيها، فمنهم من يُعيّر عنها بالوحوب، ويعضهم بالسنة، والتحقيق فيها: أنها واحبة، وإن إطلاق السنة عليها مساعة...».

ومن المعلوم في المذهب أن الطواف الركني في الحج هو طواف الإقاضة ولابد من فعله ولا يجزي بدلاً عنه دم ولا غيره، ولذا يجب المغايرة بين هذا الطواف وطواف القدوم، فهذا الأخير واحب يُحير بالدم، وقد نبه القراني في الذخيرة ٢١٧/٣ إلى هذا فقال: واصطلاح المذهب: أن الفرض والواحب سواء إلا في الحج، فقد خصص ابن الجلاب وغيره اسم الفرض عا لا يجبر بالدم فقال: فروض الحج أربعة، وليس المراد الواحبات؛ لأن كل ما يجبر بالدم واحب».

 <sup>(</sup>٢) فأول شيء فعله النبي عبر عبن قدم مكة هو الطواف بالبيت، وقد تقدم ذلك في حديث حابر
 في صفة حجة النبي يوفي غيره من الأحاديث.

<sup>(</sup>٣) في: أ (والأنه فرط).

<sup>(</sup>٤) «رهر» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٧)، للتنقى، ٢٢١/٢، وفيه يبان وحه هذا القول.

<sup>(</sup>٦) ((صار) ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٧) معناه: لتركه؛ لأن الطواف الـذي سيأتي به بعد الوقوف هـو طواف الإقاضة لا طواف القدوم. انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج٢، لوحة ٥٩).

يُرِداف الحَج ملمُ يطفُ بالميت وإنَّا عليه دم القران فقط ١٠٠٠.

قال ابن القاسم: وإذا أحرم يالحج من خارج الحرم؟ مكي أو متمتع ومضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم، وهو مراصق فيلا دم عليه، ولو لم يكن مراحقاً كيان عليه أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبيل أن يخترج إلى عرفيات، فيان لم يفصل فعليه دم؟.

م: لأن الإحرام من الحل سيله أن يجمع معه حرم كما فعل النبي ﷺ ، فإذا تركه
 جيره باللح. وأما من أحرم من مكة بالحج فليؤخر طوافه؛ لأنه يخرج إلى عرفة، وعرفة في الحل. وقد تقدم هذا.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٣٦٨/١، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) والحرم ليست في (ب).

<sup>(</sup>T) انظر: الملونة، ١/٥٧٧ - ٣٧٦.

### [الباب: الثالث عشر]

# في الطواف والسعي على غير وضوء، وكيف إن أحدث فيهما، أو طاف ينجاسة

### [فصل ١ – من شروط الطواف: الطمارة من الحدث]

م: ولا يجزي الطواف بالبيت عند مالك إلا بطهارة لقوله على : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النّطق»()، وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله على إذا أراد أن يطوف توضا، ثم طاف»()، وفي حديثها قالت: قدمت مكة حائضاً، فشكوت ذلك لرسول الله على فقال: / «أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى [١٨٠/أ] تطهري»().

وخالف ذلك أبوحنيفة، وأجاز الطواف بغير طهارة (٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في كتاب المناسك، باب: الكلام في الطواف، ٤٤/٢، والسترمذي في كتاب الحج، باب: ماجاء في الكلام في الطواف، ٢٨٤/٣، وابن خزيمة في كتـاب المناسك، بـاب: الرخصة في التكلم بالخير في الطواف...، ٢٢٢/٤، والحاكم في المستدرك، كتـاب المناسك، ١٩٩٥، وفي كتاب التفسير، ٢٦٧/٣، والبيهقي في السنن الكبرى، كتـاب الحج، بـاب: إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف، ٨٥/٥ من حديث ابن عباس مرفوعاً.

وقد صحح الرواية المرفوعــة فــذا الحديـث: الحــاكـم في المستدرك ٩/١ ووافقــه الذهـبي، والغماري في الهداية ٣٨١/٥ – ٣٨٢، والألباني في إرواء الغليل، ١٥٤ – ١٥٨.

هذا وقد رجع الإمام النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وقف الحديث على ابن عباس، قال ذلك: الحافظ ابن حجر في التلخيص ١٣٨/١.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البحاري في كتاب الحج، باب: الطواف على وضوء، ٤٨٧/١، ومسلم في كتاب الحج، باب: ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل، ٧٣٩/٢ - ٧٤٠.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت،
 ١/٠٤، ومسلم في كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه، للحصاص، ٧٠٤/٢، المسوط، ٣٨/٤، بدائع الصنائع، 179/7 المداية، 179/7 – 179/7 ، تبيين الحقائق، 179/7 – 90.

ومن المدونة: قال مالك: والمفرد بالحج إذا طاف الطواف الواجب أول ما يدخل مكة وسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، ثم خرج إلى عرفات فوقف المواقف، ثم رجع إلى مكة يوم النحر فطاف للإفاضة على وضوء ولم يسع بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده، وأصاب النساء والصيد والطيب ولبس الثياب فليرجع حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يعتمر ويهدي(١).

م: وإنما قال ذلك: لأنه لما طاف على غير وضوء كان (٢) كمن لم يطف، وعذره بالنسيان، وجعله كالمراهق، والمراهق حكمه إذا أخر الطواف والسعي أن يسعى مع طواف الإفاضة، فلما لم يسع هذا مع طواف الإفاضة حتى أصاب النساء والصيد والطيب، كان كمن أصاب ذلك بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة، فلذلك جعل عليه العُمْرة والهدي لوطنه.

م: قيل لبعض شيوخنا: فإن سعى مع طواف الافاضة؟

قال: يُجْزِئه.

وقال بعض أصحابنا: لا يجزئه؛ لأن السعي لا يكون إلا في حجـة أو عمـرة، فهـو بخلاف الطواف الذي يكون في (٣) غير الحج (٤).

م: والذي أرى: أن يجزئه؛ لأنه كان عليه أن يأتي به، وقد أتى به، وإغا عُدِم النيسة فيه، فإذا كان بمكة أو قريباً منها أعاد، وإن تطاول، أو رجع إلى بلده أجزأه، كمن طاف أول دخوله مكة لا ينوي به فريضة ولا تطوعاً وسعى، فلم يذكر إلا بعد رجوعه إلى بلده فإنه يجزئه، وعليه الدم، وهو خفيف، فكذلك هذا. والله أعلم. قال ابن القاسم: وهو يرجع حلالاً إلا من النساء والصيّد والطيب حتى يطوف ويسعى، ثم يعتمر ويهدي،

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٤٠٤/١، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) «كان<sub>»</sub> ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) في: ج ( من غير حج).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۷٦).

وليس عليه أن يحلق إذا رجع بعد فراغه من السعي؛ لأنه قد حلق بمني.

قال مالك: ولا شيء عليه في لبس الثياب؛ لأنه لما رمى جمرة العقبة حل له اللباس، وهو إذا (١) رجع إلى مكة رجع وعليه الثياب حتى يطوف بخلاف المعتمر؛ لأن المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ من السعي. قال: ولا شيء عليه في الطيب؛ لأنه بعد رمى جمرة العقبة فهو خفيف، قال: وعليه لكل صيد إصابه الجزاء.

قال ابن القاسم: ولا دم عليه لما أخر من الطواف الذي طافه حين دخل مكة على غير وضوء، وأرجو أن يكون خفيفاً؛ لأنه لم يتعمد ذلك، فهو كالمراهق، وقد جعل مالك عليه العمرة مع الهدي، وجُلّ الناس $^{(7)}$  يقولون: لا عمرة عليه، فالعمرة مع الهدي تجزي $^{(7)}$  ذلك كله $^{(9)}$ .

قال ابن المواز: فإن لم يطأ<sup>(۱)</sup> فليرجع فيفعل<sup>(۱)</sup> كما وصفنا ويهدي هدياً واحداً، ولا عمرة عليه، ولو ذكر ذلك بمكة بعد أن فرغ من حجه فليعد طوافه وسعيه، ولا دم عليه، بخلاف المتعمد، أو الناسي لبعض طوافه، هذا عليه الدم<sup>(۸)</sup>.

### فصل [٣ - فيهن أعدث في طوافه أو بعد تهامه قبل أن يركم]

ومن المدونة: قال مالك: ومن انتقض وضوؤه في طوافه أو بعد تمامه قبل أن يركع

<sup>(</sup>١) «إذا» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>۲) منهم سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء. شـرح تهذيب الـبراذعي، (ج۲، لوحة ۲۰).

<sup>(</sup>٣) ني: ب (تجزئه).

<sup>(</sup>٤) في: ج (من)،

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٤٠٤/١، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

 <sup>(</sup>٦) في: أ، ج (فإن لم يطف). والمثبت من (ب) هو الصحيح إذ هو نص تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٦)، والنكت والفروق، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٧) في: ب (وليفعل).

<sup>(</sup>A) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۷٦)، النکت والفروق، ص ۳۳٤.

فليتوضأ ويأتنف(١) الطواف إن كان واجباً، وليس عليه في التطوع ابتداؤه(٢). إلا أن يشاء إذا لم يتعمد الحدث(٢).

م(1): كمن أحدث في صلاة التطوع.

قال ابن القاسم: وإن أحدث بعد الطواف الواجب قبل أن يركع فتوضأ وركع ولم يعد الطواف جهلاً حتى فعل فليركع بموضعه ويبعث بهدي.

قال ابن المواز: ولا تجزئه الركعتان الأولتان.

قال ابن القاسم: ولو أحدث في الطواف فتوضأ وبنى وركع فليرجع، وهو كمن لم يطف (٩).

م(1): لأن الطواف كالصلاة.

وقال (٧) ابن حبيب عن مالك: إنه إذا أحدث في الطواف فليتوضأ ويبني، وكذلك إن أحدث في السعى فلا يقطعه وليتمه (^).

م: أما الطواف فكالصلاة لا يجوز البناء لمن أحدث فيه، كما لا يجوز ذلك في الصلاة، ورواية ابن حبيب ضعيفة، ووجهها: فلأنّ الطواف أخف من الصلاة إذْ قد أبيسح فيه الكلام فجاز فيه البناء، وأما السعي فيجوز أنْ يسعى غير متوضيء، وكذلك إذا أحدث فيه فله أنْ يتمه كذلك.

<sup>(</sup>١) الائتناف، والاستثناف: أي: الابتداء.

<sup>(</sup>٢) في: ب (أن يبتدأه).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢/٧١، الموطأ منع شرحه المنتقى، ٢٨٩/٢ – ٢٩٠، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٧).

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٧).

<sup>(</sup>٦) «م» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) «وقال» مكانها بياض في (ج).

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۱۷).

قال ابن حبيب: وأما الرُّعَاف(') فإنه يبني فيه في الطواف والسعي بعد غسل الدم(').

ابن المواز: قال ابن القاسم: ولو طاف بثوب نجس فعلم به بعد فراغمه من طوافه فنزعه / وصلّى الركعتين بثوب طاهر فلا شيء عليه، وإنْ ركعهما به أعادهما فقط إنْ حمر الله من كان قريباً ولم ينتقمض وضوؤه، وإن انتقمض وضوؤه، أو طال فلا شيء عليه كزوال الوقت.

وقال أشهب: يعيد الطواف والسعي فيما قرب، وإنْ بَعُـدَ فلا شيء عليه. وقد تقدم هذا<sup>(٣)</sup>.

ابن المواز: ولو بدأ في طواف من الركن اليماني فليلغ ذلك ويتم إلى الركن الأسود، فإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده أو تباعد أجزأه ويبعث بهدي، وكذلك إن بدأ بالطواف من باب البيت فليلغ ما مشى من باب البيت إلى الركن الأسود.

قيل: فلو ابتدأ الطواف من بين الحجر الأسود والباب؟ قال: هذا يسير<sup>(4)</sup> ويجزئه ولا شيء عليه<sup>(4)</sup>.

# فصل (١) [٣ – فيمن طاف لعمرته على غير وضوء فذكر ذلك بعد أن مل منها بمكة، أو ببلده]

ومن المدونة: قال مالك: ومن طاف لعمرته على غير وضوء فذكر ذلك بعد أن حلّ منها بمكة أو ببلده فليرجع حراماً كما كان، وهو كمن لم يطف، فيطوف بالبيت

<sup>(</sup>١) الرُّعَافُ: هو حروج الدم من الأنف، ويقال: (الرُّعاف) الدَّمُ نفسه. انظر: المصباح المنير، (رعف)، ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٧).

<sup>(</sup>٤) في: ب (أيسر).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٦).

<sup>(</sup>٦) «فصل» ليست في (أ).

ويركع ويسعى ولا دم عليه إذا لم يطأ.

قال مالك: وإنْ كان قد حلق بعد طوافه التدى (١)، وإن كان أصاب النساء والصيد، والطيب فعليه لكل صيد أصابه الجزاء (٢).

قال في كتاب محمد: وعليه إذا أصاب النساء أنْ يعيد العمرة ويهدي، يريد: وعليه في الطيب الفدية (٣).

ومن المدونة: قال مالك<sup>(1)</sup>: ومن طاف للإفاضة على غير وضوء رجع لذلك من من طاف للإفاضة على بلاغاضة على الإفاضة على بلده ليطوف<sup>(1)</sup> للإفاضة إلا أن يكون طاف بعد ذلك تطوعاً فيجزئه من طواف الإفاضة، غير وضوء يريد: ولا دم عليه.

قال ابن القاسم: وطواف الإفاضه، والطواف الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة هذان الطوافان واجبان عند مالك يرجع لما ترك منهما فيطوفهما، وعليه الدم، والدم<sup>(۱)</sup> في هذا خفيف<sup>(۷)</sup>.

#### فعل [2 – من شروط الطواف: إكمال العدد]

ومن طاف أول دخوله مكة ستة أشواط ونسي الشوط السابع وصلى الركعتين وسعى بين الصفا والمروة فإن كان قريباً بنى فطاف شوطاً واحداً وركع وأعاد السعي، فإن طال ذلك، أو انتقض وضوؤه، أو ذكر ذلك في طريقه أو ببلده رجع وابتدأ الطواف من أوله وركع وسعى، وإن كان قد جامع بعد ما رجع فليفعل كما وصفت لك قبل هده

<sup>(</sup>١) في: ج (فليفتد). والفدية هنا هي أن ينسك أو يصوم أو يطعم، كما في المدونة ٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/١١ - ٤٠٣، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب الطالب، (ج١، لوحة ٧٦).

<sup>(</sup>٤) «مالك» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) ن: ب (فيطوف).

<sup>(</sup>٦) «والدم» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/١٠٤، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

المسألة، يعنى: مسألة الذي طاف وسعى على غير وضوء(١).

ابن المواز: قال ابن القاسم: إن سعي قبل أن يركع الركعتين أنه يبتدي الطواف والسعى، وقيل: يركعهما ويعيد السعى.

### فصل [ ٥ – فيمن نسي ركعتي الطواف]

من المدونة: وإذا ذكر المعتمر ببلده أنه نسى الركعتين، وقد أصاب النساء فليركعهما ويهدي، وإن ذكر أنه لم يكن طاف بالبيت (١) إلا ستا رجع وابتدا الطواف وركع وسعى وأمر (١) الموسى على رأسه وقضى عمرته وأهدى (١).

قال يحي بن عمر: وعليه الفدية.

قال ابن القاسم: ولو كان حين دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم أحرم بالحج، فلما صار بعرفة ذكر أنه لم يطف بالبيت إلا ستاً، فهذا قارن، يعمل عمل القارن المراهق(٥).

# فصل [٦ – يجب في الطواف الذي يسعى بعده أن يكون فرضاً]

وإذا طاف حاج (١) أول دخوله مكة، ولم ينو بطوافه هذا فريضة ولا تطوعاً ثبم سعى بين الصفا والمروة لم يجزه سعيه إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة، فإن لم يتباعد رجع فطاف وسعى، وإن فرغ من حجه، ثم رجع إلى بلده وتباعد وجامع النساء أجزأه ذلك وعليه دم، والدم في هذا خفيف (١).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب المدونة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) «بالبيت» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في: ج (ومّر).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٠٠٠، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢٠٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٦) في: ج (خارج) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٥٠٥ - ٤٠٦، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

## فصل [٧ – من شروط الطواف: الموالاة]

ومن طاف بعض طواف، ثم خرج فصلى على جنازة، أو خرج لنفقة نسيها فليبتدئ الطواف ولا يبني(١).

ابن المواز: وقال أشهب: بل يبني في الجنازة<sup>(٢)</sup>.

قال مالك: ولا يخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة (٣)، قال عنه ابن المواز: ثم يبني على ما بقي من طوافه قبل أن يتنفل، ولا يبتديه كان طوافه واجباً أو غيره، قال: وإن أقيمت الصلاة وقد بقي له طواف أو طوافان فملا بأس أن يتم ذلك إلى أن تعتدل الصفوف، وأما المبتدي فأخاف أن يكثر ويطول ذلك من الناس فملا ينقطع (١) ورّخص فيه (٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: المدونة ۲/۷،۱، تهذيب المدونة، ص ٦٥. وهمذا قبول ابن القاسم، قبال الباجي في المنتقى ٢٩٠/٢: ووجه هذا القول: «أنه خمرج من طوافه لغير صلاة تجب عليه ويخاف فواتها، فكان عليه ابتداء طوافه، أصل ذلك: إذا خرج لطلب نفقة».

 <sup>(</sup>۲) أنظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ١١٦)، ووجه هذا القول كما في المنتقى ٢٩٠/٢:
 أنه خرج من طوافه لصلاة يخاف فوات فضلها، فكان له أن يسنى، أصل ذلك: إذا خرج لصلاة الجماعة.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١/٧٠٤.

<sup>(</sup>٤) في: ج (فلا يقطع).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٦ - ١١٧).

### [الباب الرابع عشر]

ماجاء $^{(1)}$  في طواف القدوم، والإفاضة، والصدر $^{(7)}$ 

والطواف في الحج ثلاثة: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، والسعي واحد يؤتى به عقيب طواف [١٨١]] الإفاضة (٢).

م: ولا يرمل إلا في طواف السعي، وهو طواف القدوم، أو طواف الإفاضة الـذي
 يسعى بعده المراهق، ولا يكون الرَّمل في طواف التطوع.

قال غير واحد من البغداديين: طواف القدوم سُنة، وقد فعله (\*) النبي ﷺ؛ ولأنه حكم طواف القدوم طواف في ركن من أركان الحج وهو السعى فكان من متأكدي السنن.

وطواف الإفاضة فرض لا يسقط بحال، قال الله سبحانه: ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَنَهُمُ حَمَّ طُوافَ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمُ وَلَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (\*)، وقال: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ الإناضة النّاسُ ﴾ (١)، فكان هذا هو المفترض في كتاب الله عز وجل، وأجمع أهل العلم على ذلك (٧).

وطواف الوداع مستحب لقوله ﷺ: «لا يُنفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده حكم طواف الوداع

<sup>(</sup>١) «ماجاء» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) بفتح الصادر: الرجوع، ويسمى طواف الـوداع، وهـو الأشـهر، وسمـي صـدراً: إمـا لكونـه يصدر بعده للسفر، وإما لكونه يعقب الصدر من منى. انظر: مواهب الجليل، ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة ١/٧٦/.

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، آية ١٩٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: النكت والفروق، ص ٣٣٦. وممن نقل إجماع العلماء على فرضية هــذا الطواف: ابىن المنذر في الإجماع، ص ٥٥، وابن عبد البر في الكافي، ٣٦٠ – ٣٦٠، وابن قدامة في المغني ١١/٥ (٣١، والنووي في المجموع ١٦٦/٨.

الطواف بالبيت (١)، وروي عن عمر (١)، وغيره.

وليس بواجب خلافاً لأبي حنيفة (٣) لقوله ﷺ في حديث صفية (٩) حين حاضت: «أحابستنا هي؟»، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذاً» (٩)، فلو كان واجباً لكان يقف عليها كطواف الإفاضة؛ ولأنه طواف يُفعلُ خارج الإحرام (١) كالتطوع (٧).

ولا يجب الدم بتركه خلافاً للشافعي (^)؛ لأن الحائض تتركبه ولا دم عليها؛ ولأنبه يُفعل خارج الإحرام (٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: وجوب طواف الوداع، ٧٨٥/٢ بلفظ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» من حديث ابن عباس. ولفظ البخاري عن ابن عباس قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ...». صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: طواف الوداع، ١٨/١ه.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: وداع البيت، ۲۹۹۱، السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الحج، باب: طواف الوداع، ۱۹۲٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ٧١٤/٢، مختصر اختلاف العلماء، ١٦٤/٢، المبسوط، ٣٤/٤، بدائع الصنائع، ٢/٢٤، الهداية مع شرح فتح القدير، ٣٤/٤، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ٣٦/٢، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، ٢٣/٢٠.

<sup>(</sup>٤) صفية بنت حيى بن أخطب... من بني النضير، ثم من ذرية هارون بن عمران أخيى موسى عليهما السلام، وقعت في السبي لما افتتح الرسول الله خيبر، فأخذها واصطفاها وحجبها وأعتقها وتزوجها، وكانت إحدى أمهات المؤمنين. توفيت سنة ٥٠هـ، وقيل: سنة ٥٠هـ. في زمن معاوية. انظر: أسد الغابة، ١٤/١٦ – ١٧١، ترجمة (٧٠٥٥)، الإصابة، ١٤/١٣ – ١٧١، ترجمة (٧٠٥٥)، الإصابة، ١٤/١٣ – ١٧١، ترجمة (٧٠٥٥).

<sup>(°)</sup> أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: إفاضة الحائض، ٤١٢/١، والبخماري في كتماب الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، ١٢٢/١، ومسلم في كتماب الحج، بماب: وجموب طواف الوداع، ٧٨٦/٢ من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٦) ف: ب (الحرم) وهي خطأ.

<sup>(</sup>Y) انظر: المعونة، ١/٨٨٥ – ٥٨٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: الأم، ١٩٣٢، المهذب ٢٣٢١، المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج، ٣٠٦/٣ - ٣-٧، المحموع، ١٩٩٨ - ١٩٩٨، الإيضاح، ص ٤٠٥ - ٤٠٧، أسنى المطالب، ١٩٩١ - ٥٠٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: المعونة، ٩/١ه.٥.

#### فصل [طواف الإفاضة تعجيله يوم النمر أفضل]

ومن المدونة: قال مالك: وطواف الإفاضة تعجيله يوم النحر أفضل، وإن أخره حتى مضت أيام التشريق وانصرف من منى إلى مكة فلا بأس به، وإن أخره أياماً وتطاول ذلك(١٠)، فعله وأهدى(٢٠).

م: وإنما قال ذلك: لما روى جابر أنه ﷺ نحر يوم النحر، ثم ركب فأفاض "، وصلى بمكة الظهر (أ)، وفي حديث عائشة رضى الله عنها: «ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق» (أ)، وإنما كان له تأخيره إلى آخر أيام التشريق: لما روى مالك أن بعض الصحابة فعلوه، فإذا طال ذلك فقد خالف، فوجب أن يهدي.

ومن المدونة: قال مالك: وإن آخر المراهق أو من أحرم (٢) بمكة الإفاضة والسعي بعدما انصرف من منى أياماً وتطاول ذلك فليطف ويسعى ويهدي، وإنما لهذا أن يؤخر الطواف والسعى إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة (٧).

قال مالك: وبلغني أن بعض الصحابة كانوا يـأتون مراهقـين فينفـرون لحجهـم ولا يطوفون ولا يسعون، ثم يقدمون منى فلا يفيضون (^) من (أ) منى إلى آخـر أيـام التشـريق،

<sup>(</sup>۱) «ذلك» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: «فأفاض إلى البيت».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: حجة النبي ١٧٢٧/٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار، ٢٠١/٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: الرجوع إلى منى في أيام التشريق، ١٤٨/٥، والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك، ٤٧٧/١ – ٤٧٨، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وحسنه المنذري في مختصره كما نقل ذلك عنه الزيلعي في نصب الراية، ٨٤/٣.

 <sup>(</sup>٦) «أو من أحرم ، عكة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٨) في: ج (فلا يطوفون). وهي خطأ.

<sup>(</sup>٩) «من» ليست في (ج).

فيأتون فينيخون إبلهم عند بساب المسجد، شم يدخلون فيطوفون بـالبيت ويسـعون، شم ينصرفون، فيجزئهم طوافهم ذلك لدخولهم مكة والإفاضتهم ولوداعهم البيت(١).

م: ففي هذا الحديث أدلة: منها: أنه يجوز للمراهق تأخير الطواف الأول والسعي، ثم لا دم عليه، وأنه لا يفيض إلى آخر أيام التشريق، وأن هذا الطواف يجزي عسن طواف القدوم والإفاضة والوداع.

ومن المدونة: قال مالك: وطواف الإفاضة: هو الذي يسمى طواف الزيارة، وكره (٢٠ أن يقال: طواف الزيارة، أو أن يقال: زُرْنا قبر النبي الله الله المراث.

م<sup>(1)</sup>: كأنه كره اسم الزيارة<sup>(0)</sup>، لما روي من قول الله العين الله زوّارات القبور<sup>(1)</sup>»، أو كما قال، وفي حديث آخر: «لعن الله اليهود اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد»<sup>(۷)</sup>، وقد سمى الله الإفاضة بقوله: «ثمّ أفيضوا. من حيث أفاض النام»<sup>(۱)</sup>، وسمى الطواف بعدها بقوله: «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق»<sup>(1)</sup> فلا يجوز مخالفته (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) في: ج (وكره مالك).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢٧٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) في: أ (كره الاسم).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، ٣٦٢/٣، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب: ماجاء في النهي عن زيارة النساء القبور، ٢/١،٥،٧ والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب: ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور، ٤/٨٧ من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: ماجاء في قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر، ٤١٣/١، ومسلم في كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب: النهسي عن بناء المساجد على القبور، ١٩٥/١ من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، آية ١٩٩.

<sup>(</sup>٩) سورة الحج، آية ٢٩.

<sup>(</sup>١٠) «طواف الإفاضة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: النكت والفروق، ص ٣٦٨ – ٣٦٩.

ذكره رجع لـه إن كان قريباً

ومن المدونة: وكان مالك يستحب طواف الصُّدر وهو طواف الوداع، ولا يراه من نسب واجبًا لما قدمنا، وكان مالك يقول: من نسي طواف الوداع ثم ذكره ولم يتباعد رجع إلى السوداع، نسم مكة فطافه، وإن تباعد مضى، ولا شيء عليه.

> وذكر مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ردّ رجلاً من مرّ الظهران<sup>(١)</sup> خرج ولم يطف طواف الوداع(١).

> > قلت(٢) فهل حد مالك أنه يرجع(٤) له من مر الظهران؟.

قال: لم يحد مالك أكثر من قوله: يرجع إن كان قريباً.

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يرجع له مالم يخش فوات أصحابه أو لا يقيم عليــه كريه، فإن خاف ذلك فليمض حينئذٍ، ولا شيء على من تركه(°.

قال مالك: ومن طاف للوداع، ثم باع واشترى بعض حوائجه أقام في ذلك ساعة، ثم خرج فلا يرجع إلى الوداع.

قال ابن القاسم: ولو أقام بمكة بعد طواف الوداع يوماً أو بعض يـوم / رجع [١٨١/ب] فطافه، ولو طافوا للوداع، ثم برز بهم الكريّ إلى ذي طُوى فأقام بها يومـــه<sup>(١)</sup> وليلتــه فــلا يرجعوا للوداع.

> قال مالك: ويتموا الصلاة بذي طوى ماداموا بها؛ لأنها من مكة، وإذا خرجوا منها إلى بلدهم قصروا<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: أ، ب (مرّ ظهران).

أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، بـاب: وداع البيت، ٣٧٠/١، والبيهقـي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: طواف الوداع، ١٦٢/٥.

القائل هو سحنون يسأل ابن القاسم كما هي طريقة المدونة. **(T)** 

فى: (أ) (أن يرده من مر ظهران). (1)

انظر: المدونة، ١/١٥٥) تهذيب المدونة، ص ٦٥. (0)

في: ج (يوماً وليلة).  $(\Gamma)$ 

انظ : المدونة، ١/١،٥، تهذيب المدونة، ص ٦٦. (Y)

قال مالك: وطواف الوداع على من حج من النساء، والصبيان، والعبيد، وعلى كل واحد (١)، وليس (٢) على من دخلها حاجاً يريد أن يستوطنها (١).

م (°): لقوله ﷺ: «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت»(،)، وهؤلاء غير نافرين من مكة.

ومن المدونة: قال مالك: ومن فرغ من حجه، ثم خرج يعتمر من الجعرانه أو التنعيم فليس عليه طواف الوداع، وأما إنْ خرج يعتمر من ميقاته كالجحفة وغيرها فليودع.

قال: وإذا سافر مكي فليودع، ومن حج من مر الظهـران، أو من عرفـة فليـودع إذا خرج، وليس من يخرج من مكة إلى منزله يريد الإقامة وإن كان منزله قريباً بمنزله مـن يخرج إلى موضع قريب ثم يعود(٧).

ومن اعتمر ثم خرج من فوره أجزأه طواف عمرته من الوداع، وإن أقام ثم خرج ودع.

وكذلك من فاته الحج ففسخه في عمرة أو أفسد حجمه عليمه طواف الوداع إذا أقام هذا (^) المفسد بمكة بعد طواف الإفاضة أو أقام الذي فاته الحج بعد طواف العمرة؛ لأنه لما فاته الحج عاد عمله إلى عمرة، وإن خرجا مكانهما فلا شيء عليهما (^).

<sup>(</sup>١) في: ب (وعلى كل أحد).

<sup>(</sup>٢) «وليس» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) «مكة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/١٥ - ٥٠١/، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(°) «</sup>م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٥٠٢/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٨) «هذا» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٢/١ - ٥٠٣ ، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

وفي الأمهات في هذه المسألة نقص، وهذا هو تمامها(١).

قال مالك: وإن حاضت إمرأة بعد طواف(") الإفاضة فلتخرج قبل أن تودع، وإن طراف الرداع يسقط عن يسقط عن المخاضة قبل الإفاضة أو نفست حبس على الحائض كريّها أقصى ما كان يمسكها الدم، ثم الحائض المستظهر بشلاث(")، وفي النفساء(") يُحبس عليها كريها أقصى ما يحبس النساء(") دم النفاس(") من غير سقم، ولا يحبس عليها أكثر من هذا(").

وأبومحمد: وقال غيره: أما في زماننا فإنه يفسخ للخوف^.

<sup>(</sup>۱) ما قاله المصنف صحيح، فنص المدونة كما اختصره البراذعي هو: (وكذلك من فاته الحج ففسخه في عمرة، أو أفسد حجه فعليه طواف الوداع إذا أقام هذا المفسد بمكة لأن عمله عاد إلى عمرة، وإن خرج مكانه فلا شيء عليه). فدل هذا النص على أن من أفسد حجه يعود عمله إلى عمرة، وليس كذلك، فمن أفسد حجه لا يعود عمله إلى عمرة، وإنما عليه أن يتمادى على عمل حجه الفاسد، فإذا خرج من مكة ودع، كما يودع الصحيح الحج. والذي يعود عمله إلى عمرة هو من فاته الحج، فإذا اعتمر وأقام بمكة بعد عمرته فعليه أن

والذي يعود عمله إلى عمرة هو من فاته الحج، فإذا اعتمر وأقسام بمكنة بعند عمرته فعلينه أن يطوف بعد ذلك للوداع، وإن خرج بعد عمرته مكانه لم يودع.

وإذا نظرت إلى ما أضافه المصنف لعبارة المدونة اتضح لك صدق ما قاله في إتمام المسألة وأنــه بتفريقه بين من أفسد حجه ومن فاته الحج أزال الإشكال الذي حصل في عبارة المدونة وأتمم النقص. وانظر تعليق عبد الحق على هذه المسألة في: النكت والفروق، ص ٣٣٧ – ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) «طواف» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٣) أي ثلاث ليال لمن زاد حيضها. انظر: التعليق على هذه المسألة: في البيان والتحصيل،
 ٣٠/٣ - ٤٣١، مواهب الجليل، ١٣٨/٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١٣٨/٣ - ٥٣/٤.

<sup>(</sup>٤) في: ج (النفاس).

<sup>(</sup>٥) «النساء» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) وهي ستون يومًا، كما في البيان والتحصيل، ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة ١/١،٥ - ٥٠١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

۸) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۳۲).

### [الباب الخامس عشر]

# جامع ما جاء<sup>(١)</sup> في ركعتي الطواف

وركعتا الطواف الواجب سُنة مؤكدة (")؛ لأن الرسول كل لما فرغ من طوافه الطواف الطواف الطواف الطواف الطواف الطواف راكباً فلما فرغ نزل فصلاهما (")، وهنذا يبدل على تأكدهما (")؛ ولأن الطواف من أركان الحج فوجب أن يكون من توابعه سُنة، كالوقوف بعرفة من توابعه المبيت بالمزدلفة (")، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَاتّخذُوا مِن مَقَامُ إِبْرَاهِمِم مَصَلَى ﴾ (").

قال ابن حبيب: ويستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بـ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)^^).

 ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا تجزي المكتوبة مسن(١) ركعتي الطواف في قـول

<sup>(</sup>۱) «جامع ماجاء» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>۲) هذا ما اختاره القاضي عبد الوهاب في المعونة ٥٧٣/١، وقال الباحي في المنتقى ٢٨٨/٢: هما واجبتان. ونقل الحطاب في مواهب الجليل ١١١/٣ ذلك عنهما، ونقل عن الأبهري وابن رشد: أن حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب، ثم قال: «... فتحصل من هذا: أن الراجع والمشهور من المذهب: وجوب ركعتي الطواف الواجب».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٤) أما طوافه ﷺ راكباً فهو مروي في الصحيحين، وقد تقدم. وأما زيادة: «فلما فرغ نزل فصلاهما» فأخرجها أبوداود في كتاب المناسك، باب: الطواف الواحب، ١٧٧/٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: الطواف راكباً، ٥٩/٥ - ١٠٠٠ من حديث ابن عباس بلفظ: «... فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين».

<sup>(</sup>٥) في: ب، ج (تأكيدهما).

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ١/٤٧٥، المنتقى ٢/٨٨/.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية ١٢٥.

 <sup>(</sup>A) وقد حاء في حديث جابر أن النبي 東 قرأ بهما. انظر: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب:
 حجة النبي 東، ۲۲٤/۲ – ۷۲٤/۲.

<sup>(</sup>٩) ني: ج (عن).

مالك، ومن طاف أسبوعاً (١) فلم يركع ركعتيه حتى دخل في أسبوع ثان قطع وركع، فيإن لم يذكر حتى أتمه ركع لكل أسبوع ركعتين للإختلاف فيه.

تأخير ركعـــــق الطواف حتى خروج وفـــت النهى قال: وإن طاف في غير إبان صلاة آخر الركعتين وإن خوج إلى الحل ركعهما ويجزئانه مالم ينتقض وضوؤه، فإن انتقض وضوؤه، وكان الطواف الواجب ابتدأه؛ لأن الركعتين من الطواف توصلان به إلا أن يتباعد فليركهما ويهدي(٢).

أبومحمد : يريد: وقد سعى.

من نسسي ركعسسيّ الطواف ثسم ذكرهما بمكة أو قريباً منها قال مالك: وإن دخل مكة حاجاً أو معتمراً فطاف وسعى ونسي ركعتي الطواف وقضى جميع حجته أو عمرته، ثم ذكر ذلك بمكة أو قريباً منها رجع فطاف وركع وسعى، ولا هدي على المعتمر إلا أن يكون حلق أو لبس الثياب وتطيب فليفتد، وأما الحاج فإن كانتا من طواف السعي فعليه الهدي، وإن كانتا من طواف الافاضة، أو من طواف السعي الذي يوخره المراهق والمكي حتى يرجع من عرفة فلا هدي عليه؛ لأنهما من طواف بعد وقوف عرفة".

قال ابن المواز: وكذلك تارك الركعتين من كل طواف بعد وقوف عرفة فلا دم عليه مالم يبلغ بلده، وهذا كله إذا لم يطأ، فإن وطيء في أي طواف كان مما فيسه الركعتان فلابد له من العمرة بعد أن يطوف ويركع ويسعى، وذلك مالم يبلغ بلده، أو يبعد جداً، فإذا بلغ بلده أو بعد ركعهما وأهدى وطيء أو لم يطأن .

مسن نسسي ركعتي الطواف فذكرهما بعد أن بلغ بلده أو تباعد من مكة تباعد من مكة ومن المدونة: قال مالك(°): وإذا ذكرهما بعد أن بلغ بلده أو تباعد من مكة فملا يبالي من أي طواف كانتا، من طواف عمرة، أو حجة، قبل وقوف عرفة، أو بعده

<sup>(</sup>١) في: أ (سبوعاً).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٦٠١ - ٤٠٠، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣). انظر: المدونة، ١/٤٨٩ - ٤٤٠، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: النكت والفروق، ص ٣٣٨ – ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) «مالك» ليست في (أ، ب).

فليركعهما حيث هو ويهدي، ومحل هديه مكة، وطيء أو لم يطأ<sup>١١</sup>).

ومن كتاب ابن المواز: ومن ركع الركعتين بثوب نجس أعادهما فقط<sup>(۱)</sup> إن كمان مسن صلسى ركعسستي قريباً ولم ينتقض وضوؤه، فإن انتقض وضوؤه، أو طال فلا شميء عليه، كزوال الوقت، الطسواف في وقال أصبغ: سلامه من الركعتين كزوال الوقت<sup>(۱)</sup>، وحسن أن يعيدهما بالقرب<sup>(۱)</sup>.

ابن القاسم: عن مالك: وإن أخر الركعتين بعد العصر فليصلهما بعد أن يصلي المغرب، فإن ركعهما قبل المغرب وبعد (ع) المغرب أجزأتاه، وبعد المغرب أحبّ إلينا (٦).

قال مالك: وإن نسي الركعتين حتى سعى فليركعهما ويعيد السعي، وقيل: يـأتنف الطواف ويركع ويسعى (٢).

ابن حبيب: ومن نسي الركعتين: فإنْ لم ينتقض وضوؤه ركعهما ولم يعد الطواف، وإن انتقض وضوؤه ابتدأ الطواف إن كان واجبًا، وهو محيّر في التطوع<sup>(^)</sup>.

م: قيل لأبي بكر بن عبد الرحمن: فإن ذكر أنه ترك الركعتين بالقرب فوجب عليه أن يطوف ويركع ويسعى، ويكون عليه أن يطوف ويركع ويسعى هل يكون إذا قتل صيداً كمن لم يطف ويسعى، ويكون عليه جزاؤه أم لا؛ لأنه لو بلغ بلده لم يكن عليه الرجوع؟ قال: لا جزاء عليه؛ لأنه ليس بمحرم؛ ولأنه طاف وسعى؛ وإنما أمرنا بإعادة ذلك استحساناً (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٠٤٠، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) «فقط» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) «وقال أصبغ... الوقت» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٧).

<sup>(</sup>٥) في: ب (قبل المغرب أو بعد المغرب).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٦).

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، ج٢، لوحة ١٢٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٦)، النكت والفروق، ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٩) في: ب (استحباباً).

قيل له: فإن كانتا<sup>(۱)</sup> من طواف عمرته فذكر في الموضع الذي يؤمر فيه ياعادة الطواف والسعى ثم أحرم، قال: يكون قارناً.

قال بعض أصحابنا: وهذا منه تناقض.

وقال غيره: لا يكون قارناً، والحج الذي عقده يقوم له مقام الطواف، وأما الجنزاء فيؤمر به استحساناً<sup>(٣)</sup>؛ لأن أصل الإعادة ليس بواجب، وهذا الصواب<sup>٣)</sup>.

قال ابن حبيب عن مالك: وإذا ترك ركعتي طواف الوداع<sup>(1)</sup> حتى بلغ بلده أو من تسرك ركعتي طواف الوداع<sup>(2)</sup> . الوداع الوداع

وإذا فرغ من طوافه عند الفجر بدأ بركعتي الطواف قبل ركعتي الفجر، ولو لم يبق عليه إلا شوط أو شوطان فأقيمت الصلاة فأراد أنْ يتم بقية طوافه إلى أن تعتدل الصفوف فلا أرى به بأساً. قيل: فإن أراد أن يركعهما والصلاة تقام؟ قال: عسى هذا أن يكون بمكة خفيفاً. قلت له: وركعتاا لفجر مثله(١)؟ قال: نعم(١).

<sup>(</sup>١) في: أ (فإن كان).

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج (استحباباً). والمثبت من (أ) هو نص تهذيب الطالب.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٧).

 <sup>(</sup>٤) في: أ (الطواف والوداع).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٧).

<sup>(</sup>٦) في: أ (منه) والمثبت هو نص العتبية، ٤٦٧/٣، والنوادر، (ج٢، لوحة ١١٧).

<sup>(</sup>٧) «وإذا فرغ من طوافه... قال نعم» ليست في (ب، ج).

#### [الباب: السادس عشر]

جامع ماجاء في الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما<sup>(١)</sup>

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَـلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوْفَ بِهِمَا﴾ ("، وبين الرسول ﷺ بفعله أنها سبعة أشواط، وبدأ في سعيه بالصفا وختم بالمروة، وسعى وخبَّ في بطن المسيل".

من شروط صحة السعي البدء مسن الصفا

ومن المدونة: قال ابن القاسم: فإذا فرغ من طواف خرج إلى الصف والمروة، ولم يحد مالك من أي باب يخرج.

قال مالك: وأحب إلى أن يصعد من الصفا والمروة أعلاهما حيث يرى الكعبة. منهما فيكبر ويهلل ويدعو، قال (أ): ولا يعجبني أن يدعو قاعداً عليهما إلا من علة، ويقف النساء أيضاً إلا من بها ضعف أو علة، ويقفن في أسفل الصفا والمروة، وليس عليهن أن يضعدن إلا أن يخلو من الزحام فيصعدن، وذلك أفضل لهن، ولم يحد مالك في الدعاء على الصفا والمروة حداً، ولا لطول القيام مكثاً (أ)، واستحب المكث عليهما في الدعاء، وإن (أ) رفع يديه عليهما، أو في وقوف عرفة فرفعاً خفيفاً، وتو لا الرفع في كل

<sup>(</sup>١) في: أ زيادة (ورفع اليدين عليهما والوقوف بعرفة وعند الجمرتين).

<sup>(</sup>Y) سورة البقرة، آية ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) ففي صحيح مسلم قال جابر واصفاً حجة النبي ﷺ بعد أن صلى ركعتي الطواف: «... ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قسراً: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المسروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صَعِدتنا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا...». صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: حجة النبي ﷺ ٢/٥٥٧.

<sup>(</sup>٤) «قال» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) «مكتأ» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) «وإن» ليست في (ج).

شيء أحبّ إلى مسالك إلا في ابتداء الصلاة فإنه يرفع، ولا يرفع يديه في المقامين عند الجمرتين. ويبتدي في سعيه بالصف ويختم بالمروة، فيكون الوقوف عليهما أربعة على المروة. الصفا، وأربعة على المروة.

قال: فإن بدأ بالمروة زاد شوطاً ليصير بادئاً بالصفا<sup>(١)</sup>.

إن بــدأ مـــن المروة لم يعتــد بذلك الشوط

قال ابن حبيب: إذا خرجت إلى الصفا فارتقيت عليه حيث ترى البيت وأنت قائم فارفع (٢) يديك حذو منكبيك، وبطونهما (٣) إلى الأرض، شم تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، و لله (٤) الحمد كثيرا، شم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تدعو بما استطعت، ثم ترجع فتكبر ثلاثاً وتهلل مرة كما ذكرنا، ثم تدعو، ثم تعيد التكبير والتهليل، ثم تدعو، تفعل ذلك سبع مرات، فتكون إحدى وعشرين تكبيرة، وسبع تهليلات، والدعاء بين ذلك، ولا تدع الصلاة على النبي على وهذا كله مروي (٥)، وليس بلازم، ومن شاء زاد أو نقص أو دعا الصلاة على النبي النبي الله الله مروي (٥)، وليس بلازم، ومن شاء زاد أو نقص أو دعا

انظر: المدونة، ۱/۳۹۸، ۲۰۸ - ۶۰۹، تهذیب المدونة، ص ۲٦.

<sup>(</sup>٢) قال الباحي في المنتقى ٢٠٠/٢: «... قال ابن القاسم: كان رفع اليدين عند مالك ضعيفاً على الصفا والمروة، وقال ابن حبيب: يرفع يديه، وجه قول مالك: ما روي من حديث جابر في الدعاء ولم يذكر رفع اليدين مع استقصائه أقواله وأفعاله في الحج حتى أنه لم ينقل أحد من ذلك عن النبي على ما نقل. ووجه قول ابن حبيب: أنه موضع دعاء وتضرع وسؤال ورغبة، ورفع اليدين في مثل هذا مشروع.

 <sup>(</sup>٣) قال الباجي في المنتقى ٢٠٠/٢: «وعندي أنّ دعاء التضرّع والطلب إنما هو برفع اليدين،
 وبطونهما إلى السماء، وإنما يكون ماذكره ابن حبيب عند الذكر والتعظيم، ولعله هــو الـذي ضعف مالك رحمه الله».

<sup>(</sup>٤) في: المنتقى ٣٠٠/٢ (والحمد لله كثيرا)، وقد نقل ذلك عن ابن حبيب.

أي عن رسول الله ﴿ ، وقد رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: البدء بالصفا في السعي، ٢/٥/٢، ومسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي ﴿ ، ٢/٥/٢ وأبوداود في كتاب المناسك، باب: صفة حجة النبي ﴿ ، ٢/٣٨١ – ١٨٤، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب: موضع القيام على الصفا، ٥/٠٤، وباب: التكبير والتهليل والذّكر والدُّعاء على الصفا، ٥/٠٤٠ – ٢٤٠، من حديث حابر في صفة حجة النبي ﴿ .

عا أمكنه<sup>(١)</sup>.

قال أبومحمد(٢): وروي ذلك عن ابن عمر وغيره(٣).

قال ابن حبيب: ثمّ تفعل على المروة كما فعلت على الصفا، هكذا تفعل في كل وقفة حتى تتم سبعة أشواط بين الصفا والمروة، فتصير بذلك / أربع وقفات على الصفا، [١٨٢/ب] وأربعاً على المروة(٤٠).

قال بعض البغداديين: فإذا وقف على الصفا وكبر وهلل ودعا انحدر ماشياً ومسعى في بطن المسيل، ثم يصعد المروة، فإذا ظهر عليها فعل مثل ذلك حتى يكمل سبعة أشواط، وذلك ثمان وقفات: أربع على الصفا، وأربع على المروة، قال: وكذلك فعل النبي على الصفة "التي ذكرنا".

قال: والسعي ركن لا ينسوب عنـه الـدم، خلافـاً لأبـي حنيفـة. في أنـه واجـب<sup>٢٧</sup>، السعي ركـن مــن أركـــان وينوب عنه الدم.

ودليلنا(^): أنمه( على الله الله الله عليكم السعي (١٠) ودليلنا الله كتب عليكم السعي (١٠)

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٦)، المنتقى، ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٦)، المنتقى، ٢٠٠/٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه - عن ابن عمر، وعن أبيه عمر رضي الله عنهما -: البيهقي في السنن الكبرى،
 كتاب الحج، باب: الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما، ٩٤/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٦).

<sup>(</sup>٥) ني: أ (الصفا) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ٧٣/١.

<sup>(</sup>۷) وليس بركن. انظر: مختصر اختلاف العلماء، للجصاص، ١٤٥/٢ – ١٤٦، المبسوط، ٤/٠٥/١ الفتاوى ٤/٠٠/١ الفتاوى الهندية، ٢١/٢، الفتاوى الهندية، ٢١/١.

<sup>(</sup>٨) «ودليلنا<sub>»</sub> ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٩) في: ب، ج (ولأنه).

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه.

وهذا من أبلغ ما يدل على فرضه؛ ولأنه مشيّ ذو(١) عدد سبع كالطواف(١).

ومن المدونة: قال: قال: ومن رمل في جميع سعيه بين الصف والمروة أجزأه، وقلد

أساء

قال مالك: وإن لم يرمل في بطن المسيل فلا شيء عليه ".

قال ابن المواز: ولا رمل على النساء في بطن المسيل، ولا في الطواف().

قال مالك: وإن سعى جُنباً اجزأه إن كان طوافه وركوعه طاهراً (\*).

قال في المستخرجه: وتسعى المرأة حائضاً إذا كانت في وقت<sup>(١)</sup> الطــواف والصــلاة طاهراً<sup>(٧)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: وإن جلس بين ظهراني سعيه شيئاً خفيفاً فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: وإن تطاول ذلك حتى صار كالتارك لما كان فيه فليبتدي<sup>(١)</sup>.

راكباً إلا مس عذر

المرأة لا ترمل

في طواف ولا

المسعى بسين الصفا والمروة

شرط صحته

الطهارة

مــن شـــروط الــــــــعي: الموالاة

<sup>(</sup>١) في: ب، ج (ولأنه مشى وعدد).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٤٠٨/١، ٤١٠، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٤٠٩/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٦) في: ب، ج (في حين).

<sup>(</sup>V) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٤/٨.

<sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ١/٩٠١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ١٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

قال أبومحمد: يريد: يبتديء الطواف والسعى.

قال ابن القاسم وكذلك أن تحدث مع أحد، أو باع أو اشترى، أو صلى على جنازة بنى فيما خف من ذلك ولم يتطاول، وأجزأه، بخلاف الطائف(').

قال ابن حبيب: وإن كثر ذلك ابتدأ سعيه ولا يبني.

وظاهر قول ابن حبيب: أنه يبتدي السعي فقط، وعلى ماذكر أبومحمد: يبتدي الطواف والسعي.

قال مالك في العتبية، وكتاب محمد: وإن أقيمت عليه الصلاة في السعي فليتمادا إلا أن يضر بوقت تلك الصلاة فليصلّ، ثم يبنى على ما مضى له.

ومن المدونة: قال مالك: وإنْ أصابه حقن() في سعيه توضأ وبني، ولا يستأنف().

م: بخلاف الطواف.

قال مالك: ومن ترك السعي بين الصفا والمروة، أو شوطاً منه في حجة أو عمرة من ترك السبعي أو السبعي أو السبعي أو صحيحة أو فاسدة فليرجع لذلك من بلده (١٠).

م: يريد: أنه لم يفعله مشياً ولا سمعياً، فهذا يرجمع إليمه من بلده، بخلاف تمارك عمرة رجمع الرَّمَّل. من بلده

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) الحاقن: هو الذي به بول شديد. انظر: الصحاح، (باب النون، فصل الحاء)، ٢١٠٣/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٤٠٩/١، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

#### [الباب: السابع عشر]

### جامع<sup>(۱)</sup> ماجاء في المقام وفي معالم الحرم

قال مالك: كان المقام في عهد إبراهيم عليه السلام في مكانه اليوم، وكانت (٢) الجاهلية الصقوه إلى البيت خيفة السيل، فكان كذلك على عهد النبي الله وعهد أبي بكر، فلما ولي عمر وحج أخرج خيوطاً كانت في خزائن الكعبة قاسوا بها في الجاهلية مابين موضعه وبين البيت إذ قدموه (٣) فقاسه عمر وأخرجه إلى الموضع الذي هو فيه اليوم (١).

قال مالك: وعمر الذي نصب (\*) معالم الحرم بعد أن بحث عن ذلك، وبلغني أن الله تعالى أوحى إلى الجبال فتنحّت حتى أرى الله إبراهيم مواضع المناسك، فهو قوله: ﴿وَأَرِنَا مِنَاسَكُنَا ( ) ﴾ (٧).

قال ابن حبيب عن ابن عباس لما فرغ إبراهيم واسماعيل عليهما السلام من بنيان (^) الكعبة أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج فقام على المقام فتطأطأ له كل

<sup>(</sup>۱) «جامع» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) في: أ (فكان).

<sup>(</sup>٣) ((قدموه)) غير واضحة في (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب المدونة، ص ٦٦، النوادر والزیادات، (ج٢، لوحة ١٥٢). والأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الحج، باب: المقام، ج ٥، ص ٤٧ - ٤٨، والأزرقي في أخبار مكة، ٣٣/٢ - ٣٥، والفاكهي في أخبار مكة، ٢٣/٢ - ٣٤، والفاكهي في أخبار مكة،

 <sup>(</sup>٥) الصحيح أن عمر رضي الله عنه جدد معالم الحرم ووضع أنصابها، ففي النوادر (ج٢، ل
 ١٥٢)

قال مالك: «وبلغني أن عمر حدد معالم الحرم ووضع أنصابها بعد أن كشف عن ذلك من يعرفه ممن له قدم ...». وذكر ذلك - أيضاً - الفاكهي في أخبار مكة، ٢٧٣/٢ - ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، آية ١٢٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: تهذيب المدونة، ص ٦٦، العتبية مع البيان والتحصيل، ٤٧٨/٣.

<sup>(</sup>٨) في: أ (ببناء الكعبة).

شيء حتى لم يبق له شيء إلا أبصره، ثم نادى بصوته أسمع مابين المشرق والمغرب عباد الله: أجيبوا الله إلى بيته فإن الله بيتاً أمركم أن تحجوه، فأجابه من قضى الله له بالحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم بلبيك اللهم لبيك، فمن هنالك كانت التلبية في الحج، وأجابه كل من (١) سمعه من حجر أو شجر أو مدر (١) أو تراب: بلبيك اللهم لبيك (١).

قال ابن حبيب: فبلغني أنه من أجابه يومئذ بلبيك مرة فهو ممن قضى الله له بالحج مرة، ومن أجابه مرتين<sup>(٤)</sup> قضى له بالحج مرتين، وإن ثلاث فثلاث، ومن لم يجبه فهو ممس لم يقض له بالحج.

تمّ الأول من الحج، والحمد لله تعالى.

<sup>(</sup>١) في: ب (كل ما سمعه)، وفي: ج (من أسمعه).

<sup>(</sup>٢) «أو مدر» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>۳) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الحج، باب: دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة،
 ٥٦٧٦، أحكام القرآن، للشافعي، ص ١٣٣، تفسير الطبري، ١٤٤/١٧ – ١٤٥، تفسير القرطبي، ١٨/١٧، فتح الباري ٤٠٩/٣.

 <sup>(</sup>٤) في: ج (ومن أحابه مرتين فهو ممن قضى الله له بالحج مرتين).

1/144

# كتاب الحج الثاني من الجامع(١)/

#### [ الباب الأول ]

في الخروج إلى منى والمبيت بها، والخروج إلى عرفة والوقوف بها، والدفع منها

وأبان الرسول ﷺ في حجته معالم الحج وشعائره، فمن ذلك: الخروج إلى منى يوم التروية (٢)، والمبيت بها تلك الليلة، ثم الغدو إلى عرفات، وجمع الصلاتين بها، والخطبة والوقوف بها، والدفع منها، والمبيت بمزدلفة، وجمع الصلاتين بها، وصلاة الصبح، وصفة الوقوف بالمشعر، والدفع إلى منى، والرّمي، وصفة التعجيل، وعدد الرّمي، وغير ذلك، ثم جعل الله سبحانه محل الشعائر كلها إلى البيت العتيق وآخر (٣) إحلال المحرم طوافه بالبيت للإفاضة.

## [فعل - السنّة: الفروج يـوم الترويـة من مكة إلى منــي بمقدار أن يصلــي الظمر بــما]

قال مالك رحمه الله: ومن السنة الخروج يوم التروية من مكة إلى منى بمقدار أن يصلسى بها الظهر، وكذلسك فعسل (\*) الرمسول الله السم يسنزل بهسا(\*)

<sup>(</sup>١) العنوان من (ب، ج)، وني (أ) جاء هكذا (الحج الثاني).

 <sup>(</sup>۲) هو ثامن ذي الحجة، سُمي بذلك: لأنهم كانوا يروون إبلهــم ويــــــــروون مـــن المــاء؛ لأن تلـك
 الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون. وقيل غير ذلك. انظر: الذبحيرة، ٢٥٣/٣، فتــــح
 الباري، ٢٠٧٣.٥.

<sup>(</sup>٣) في: ب (فآخر)، وفي: ج (بآخر).

<sup>(</sup>٤) أخرجه – من حديث حابر الطويل في صفة حجة النبي ﴿ – مسلم في كتباب الحبج، وقد تقدم تخريجه، وأخرجه – من حديث أنس – البخاري في كتباب الحبج، بباب: ابين يصلي الظهر يوم التزوية، ٢٩١/١، وأخرجه – من حديث ابن عباس – الترمذي في السُّنن، كتاب الحج، باب: ماحاء في الحروج إلى منى والمقام بها، ٢١٨/٣.

<sup>(</sup>٥) ن: ج (نيها).

حيث شاء، وكذلك(١) بعرفة والمزدلفة، فيبيت بمنى تلك الليلة وهي ليلة عرفة، ثم يصلبي بها الصبح ويدفع منها إلى عرفة.

قال ابن المواز<sup>(۱)</sup>: بعد طلوع الشمس، وكذلك فعل<sup>(۱)</sup> الرمسول ﷺ، ولا بأس للضعيف ومن بدابته عِلّة أن يغدو قبل ذلك<sup>(۱)</sup>.

قال ابن حبيب (\*)، وغيره: إذا مالت الشمس يوم التروية قطف بالبيت سبعاً واركع، ثم اخرج إلى منى وأنت تلبى، وإن خرجت قبل ذلك فلا حرج، فإذا بلغت منى (\*) فصل بها الظهر ولا تصلها (\*) بمكة ولا بالطريق (\*)، وكذلك فعل الرسول على المسلمي العصر، والمغرب والعشاء، والصبح مع الإمام، كل صلاة لوقتها، ثم تغدو إلى عرفة إذا طلعت الشمس، وكذلك فعل الرسول على في ذلك كله.

ومن المدونة: قال مالك<sup>(١)</sup>: ومن بات ليلة عرفة بحكة وغدى<sup>(١)</sup> منها إلى عرفة فقد أساء، ولا شيء عليه.

قال ابن القاسم، وغيره: وكره له مالك أن يدع (١١٠ المبيت مع الناس بمنى ليلة عرفة، كما كره أن يبيت ليالي منى إذا رجع من عرفة في غير منى، ورأى على من بات

<sup>(</sup>۱) «وكذلك» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) «قال ابن المواز» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) حاء ذلك في حديث حابر الطويل في صفة حجة النبي ، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٠).

<sup>(</sup>۲) «منی» لیست فی (ج).

<sup>(</sup>٧) ن: ب (ولا تصليها).

<sup>(</sup>A) «ولا بالطريق» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٩) «قال مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٠) في: ج (ويغدو).

<sup>(</sup>١١) في: ب رأن يدفع) وهي خطأ.

ليلة كاملة أو جُلّها في غير منى ليالي منى () الدم، وإن كان بعض ليلة فلا شيء عليسه، ولم ير في ترك المبيت بمنى () ليلة عرفة دماً ().

وكره مالك التقديم<sup>(4)</sup> إلى منى قبل يوم التروية، أو إلى عرفة قبل يوم عرفة، أو أن يقدم الناس أبنيتهم إليها، وكره البنيان الذي أحدث الناس بمنى، وبنيان مسجد عرفة، قال: وما كان بعرفة مسجد مذ كانت عرفة، وإنما أحدث مسجدها بعد<sup>(4)</sup> بني هاشم بعشر سنين<sup>(7)</sup>، وكان الإمام يخطب منها بموضع يخطب اليوم متوكتاً على شيء، ويصلي بالناس فيه، ويقطع التلبية هو والناس إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة<sup>(7)</sup>. وقد تقدم في الحج الأول ذكر قطع التلبية، والحجة فيه<sup>(4)</sup>.

قال ابن المواز: وفي الحج ثلاث خطب: الأولى (٩٠): قبل يوم التروية بيوم في المسجد مُعلب الحج الحرام بعد الظهر، ولا يجلس فيها، يعلّم الناس فيها مناسكهم من حيث يخرجسون إلى منسى إلى غُدوّهم إلى عرفة.

والثانية: بعرفة قبل الظهر يجلس في وسطها، وهي تعليم للناس (١٠٠ ما بقي من مناسكهم من صلاتهم بعرفة إلى أن يطوفوا طواف الإفاضة.

<sup>(</sup>۱) «منی» لیست فی (ج).

۲) هنی، لیست نی (ج) ونی : ب (بها).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١١/١؛، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) ني: ب، ج (التقدم).

<sup>(°)</sup> أيْ بعد مصير الدولة لهم، ولم يُرد بعد انقراضهم، كما تُوهِمُ عبارُته، هكذا فسره الشيخ خليل في (التوضيح، ج ١، ل ٣١١)، ونقله عن ابن عبد البر. وقال تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام ٤٩/٢، ٥ - بعد أنْ نقل هذا التفسير عن الشيخ خليل -: «وعلى هذا يكون المسحد بُن في أوائل عشر الخمسين ومئة، وا قد تعالى أعلى، وبنو هاشم هم: العباسيون.

<sup>(</sup>٦) في: ب (بعشر سنين)، وفي: ج (بعشر سنة) والمثبت من (أ) هو نص المدونة.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٣٩٩/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٨) «والحجة فيه» ليست ني (أ، ج).

<sup>(</sup>٩) «الأولى» ليست في (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في: ب (الناس).

والثالثة: بمني(١) أول يوم من أيام(٢) التشويق بعد(٢) يوم النحر، وهي بعد الظهــر لا يجلس فيها، يعلَّمهم كيفية (١) الرمسي وبقية المناسك، وكلها تعليم للمناسك، ولا يجهر بالقراءة في شيء من صلواتها(٥).

الظهر والعصر يعرفة بعسد الزوال

ومن المدونة: قال مالك: فإذا زالت الشمس خطب الإمام بعرفة، ثم جمع بين الجمع بسين الظهر والعصر بأذانين وإقامتين ()، وكذلك كل ما وليه الأثمة من الصلاة ().

> ابن حبيب: وروي عن الرسول ﷺ بأذان واحد (^) وإقامتين (٩)، وبهـذا أخـذ ابـن الماجشون، وقاله القاسم(١٠٠، وسالم(١١٠).

قال ابن المواز: قال مالك:/ ومن صلى في رحله كفته الإقامــة لكــل صــلاة، ومـن [١٨٣/ب] فاته أنْ يجمع بين الصلاتين بعرفة مع الإمام، وهو قوي على ذلك فليجمع بينهما في رحله إذا زالت الشمس، ويتبع في ذلك السنة، وكان القاسم ربما صلى في رحله (١٢)، وربما

<sup>(</sup>١) ف: ب (بها).

<sup>(</sup>۲) «أيام» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) «بعد» ليست ني (أ).

<sup>(</sup>٤) ن: ب، ج (کيف).

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥٢ - ١٥٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٧ .(YA -

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ١/٢/١.

<sup>(</sup>Y) «وكذلك كل... الصلاة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>A) «واحد» ليست ني (أ).

<sup>(</sup>٩) ففي صحيح مسلم من حديث جاير الطويل: «شمّ أذّن بالال بسلاء واحد، شم أقمام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلُّ بينهما شيئاً...».

<sup>(</sup>١٠) في: ج (ابن القاسم) وهي خطأ، والمثبت من (أ، ب) هـ و الصحيح إذ هـ و نـص النوادر. والقاسم: هو ابن محمد بن أبي يكر الصديق، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهما من فقهاء المدينة السبعة، وقد تقدم التعريف بهما.

<sup>(</sup>۱۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۲۱).

<sup>(</sup>١٢) «وكان القاسم ربما صلى في رحله» ليست في (ج)، وعبارة: (صلى في رحله) تكررت في (ب).

#### صلى مع الإمام.

وقال ابن حبيب: لا يتبغي لأحد أن يترك جمع الصلاتين بعرفة مع الإمام<sup>(١)</sup>. ومن المدونة: قال مالك: ويؤذن المؤذن إن شاء في الخطبة أو بعد فراغها<sup>(١)</sup>.

قال في كتاب الصلاة<sup>170</sup>: إذا فرغ الإمام منها جلس ثم أذن، فإذا أقام نزل الإمسام فصلى.

وفي الواضحة، وغيرها: أنه إذا جلس بين الخطبتين أذَّن المؤذَّن، فبإذا تَّمت الخطبة أقيمت الصلاة وصلى بالناس<sup>(1)</sup>.

ومن المدونة: ابن القاسم: ولا يجهر بالقراءة فيها<sup>(٥)</sup> وإن وافق<sup>(١)</sup> يوم جمعة، قــال<sup>(١٧)</sup>: وهي صلاة إقصار<sup>(٨)</sup>.

قال ابن حبيب: السُّنة أن تقصر الصلاة بمنى، وعرفة، والمزدلفة، وكذلك فعل الرمول ﷺ وأبوبكر، وعمر (٩٠).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١١/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الصلاة الثاني من المدونة، ١٧٢/١ - ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٨).

<sup>(</sup>٥) «فيها» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) ني: ب (وقع).

<sup>(</sup>٧) «قال» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ١٧٢/١

<sup>(</sup>٩) أما قصر الصلاة بعرفة والمزدلفة فقد حاء في حديث حابر الطويسل في صفة ححته ﴿ ومع القصر: الجمع، وأما قصر الصلاة بمنى فجاء في حديث ابن عمر قال: «صلى رسول الله ﴿ يَعْنَى رَكْعَتَيْنَ، وأبوبكر، وعمر، وعثمان صئراً من خلافته ﴿ صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: الصلاة بمنى، ٢/١١)، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: قصر الصلاة بمنى، ٢/١٠٤، و ٤٠٤.

ومن المدونة: قال ابن القاسم (۱): وإن ذكر إمام عرفة صلاة نسيها بعد أن سلم من الطّهر استخلف من يصلي بهم العصر، وقضى هو التي ذكر، ثم أعاد الظهر وصلى العصر، ولو ذكرها وهو في الظهر أو في العصر قطع وقطعوا، بخسلاف من ذكر أنه غير متوضىء (۱).

وقال سحنون: بل يستخلف كمن أحدث.

قال ابن القاسم: وإذا قطع الظهر استخلف من يصلي بهم الصلاتين<sup>(7)</sup>، وإن قطع العصر استخلف من يصلى بهم العصر، وأحب إلى أن يعيدوا ما صلوا معه في الوقت.

وقال سحنون: لا يعيدون.

قال ابن القاسم: فإذا قضى هو التي ذكر ابتدأ الظهر والعصر(").

قال (°): فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل الإمام فلهم أن يدفعوا إلى عرفات، يريد: إلى موقفها (۱)، قال ابن القاسم: فلا ينتظرونه؛ لأن خليفته موضعه، فإذا فرغ الخليفة دفع إلى موقف عرفة، ودفع الناس بدفعه (۱).

قال يحي - عقيب قوله: فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل الإمام دفعوا إلى عرفات - قال يحي: يربد: من مني (^).

م(١): وليس ذلك بشيء، والصواب: ما قدمنا.

<sup>(</sup>۱) «قال ابن القاسم» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١٢/١، تهذيب المدونة، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) «الصلاتين ... بهم» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٤١٢/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

<sup>(°)</sup> يعني: ابن القاسم.

<sup>(</sup>٦) في: أ (مواقفها).

<sup>(</sup>V) انظر: المدونة، ١٣/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

<sup>(</sup>A) انظر: النكت والغروق، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>۹) «م» ليست في (ب).

قال أشهب، وسحنون، وابن حبيب: فإذا تمت الصلاة بعرفة فخذ في التهليسل وفي التكبير والتحميد، قال ابن حبيب: ثم استند<sup>(۱)</sup> إلى الهضاب من مسفح<sup>(۱)</sup> الجبل، وحيث يقف الإمام أفضل، وحيث ما وقفت<sup>(۱)</sup> من عرفات أجزأك، فقد قال ﷺ: «عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة»<sup>(۱)</sup>.

قال ابن حبيب: قمن دفع من عُرَنة (٩) فلا حج له؛ لأن عرنــة في (١) الحرم، وعرفـة

<sup>(</sup>١) في: (أ) (ثم أسند).

 <sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: (صفح الجبل)، والتصحيح من النوادر.

<sup>(</sup>٣) «ما وقفت» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك؛ باب: الموقف بعرفات، ٢/٢ ، ١٠ من حديث حابر. وأخرجه من حديث ابن عباس: آلحاكم في المستدرك، كتاب المناسك، ٤٦٢/١ ) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحسج، باب: حيث ما وقف من عرفة أحرأه، ١١٥/٥ . قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وشاهده على شرط الشيخين صحيح إلا أن فيه تقصيراً في سنده.

وأخرجه من حديث جبير بن مطعم: أحمد في المسند، ٨٢/٤، وابن حبان (حديث ٨٠٠) موارد، وابن عدي في الكامل ١١٨/٣، وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد ٣/٥٠، وقال: «رجاله موثوقون». واستقصى الحافظ الغماري في الهداية في تخريج أحاديث البداية ٥/٣٠٤ – ٢٠٤ طرق هذا الحديث، ثم قال: «... إلا أن شهرة الحديث بين الفقهاء في الصّدر الأول ووروده من هذه الطرق المتعددة يدفع كل وهن يتطرّق إلى الحديث من جهة الإسمناد، على أنه قد مر له ثلاثة أسانيد صحاح». وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) عُرَنة: يضم العين، وفتح الراء المهملة، هذا هو المشهور فيها، وقيل - أيضاً -: يقتح العين والراء: واد يين العلمين اللذين هما على حد عرفة، والعلمين اللذين هما على حد الحرم، فليست من عرفة ولا من الحرم. انظر: شفاء الغرام، ٢/١٥٥ - ٥٥١، مواهب الجليل، ٩٧/٣، الشرح الكبير، للدردير، ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) نقل المحب الطبري في كتابه: (القرى) ص ٣٨٤ قول ابن حبيب هذا: إن عرنة في الحرم، وقال: هذا لا يصح بل هي خارج الحرم، ثم أطال الكلام في تقرير حدود عرنة، وعرفة، فانظره إن شئت، ص ٣٨٣ – ٣٨٦، وانظر – أيضاً – شفاء الغرام، ٢/١٥٥ – ٥٥٠، ومواهب الحليل، ٩٧/٣، والمحموع ١١٠/٨ – ١١١.

في الحل، قبطن عرنة الذي (١) أمر النبي تيظيم بالارتفاع منه (١) وهو بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة فلا يوقف في ذلك الوادي، وهي ثلاث مسايل يسيل منها الماء إذا كان المطر، يقال لها: الجبال (١)، اقصاها مما يلي الموقف (١).

قال مالك: ولم يصب من وقف بمسجد عرفة، قيل: فإن فعل حتى دفع؟ فقــال: لا ادري.

وقال أصبخ: لا حجّ له، ورآه من بطن عرنة.

ابن عبدوس: قال أشهب: وأحبّ موقف عرفة إليَّ ما قرب من عرفة، ومن مزدلفة ما قرب من الإمام<sup>(4)</sup>.

قال: وروي أن النبي ﷺ كان يرفع يديه بالدعاء عشية (١) عرفة، وقال ﷺ: رفع اليدين بالدعاء عشية «أفضل الدعاء دعاء (٢) يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إلىه إلا الله عرفة وحده لا شريك له (١).

<sup>(</sup>١) ني: أ، ج (التي).

<sup>(</sup>٢) لن: ج (عنه).

<sup>(</sup>٣) ني: ج (الجبل).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات (ج٢، لوحة ١٢١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في كتاب الحج، باب: رفع البدين في الدعاء بعرفة، ٢٥٤/٥، من حديث أسامة بن زيد. قال الشوكاني في نيل الأوطار ١٣٨/٥ - بعد أن ذكر سنده -: «وهؤلاء كلهم رحال الصحيح...»، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>Y) «دعا» ليست ني (ج).

<sup>(</sup>٨) أخرجه - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده - : الترمذي في كتاب اللعوات، باب: في دعاء يوم عرفة، ٥٧٢/٥، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد - يعني: الذي في إسناده - ليس بالقوي عند أهل الحديث. ورواه - أيضاً -: أحمد في المسند، رقم (١٩٦١) بنحوه، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف...

وله شاهد عند مالك في الموطأ، كتساب الحسج، بماب: حمامع الحسج، ٤٢٢/١ لكنه مرسل، ووصله البيهقي في السنن الكبرى، ١١٧/٥، وقال: وصله ضعيف، وله أيضاً شاهد متصل عن على أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ١١٧/٥، وفيه موسى بن عبيدة: ضعيف.

واستحب مالك'' أن يقف راكباً كما فعــل'' الرســول ﷺ، فأمــا الماشــي فــأحـب يــــــــتحب أن إلى أن يدعو'' قائماً، فإذا أعيى جلس، وكذلك في كتاب محمد''.

قال ابن حبيب: فإذا رغبت وسألت فابسط يديك، فإذا رهبت واستغفرت وتضرعت فحوّفا، فلا تزال كذلك مستقبل الكعبة "بالخشوع والتواضع والتذلل والتحميد وكثرة الذكر بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والتعظيم والصلاة على النبي على والدعاء لنفسك ولأبويك والاستغفار إلى غروب الشمس، فيدفع الإمام وتدفع معه، فإذا دفعت فارفع " يديك إلى الله تعالى وادفع وعليك السكينة (" والوقار (م) وامش الهوينا وإن كنت راكباً فالعنق (")، وإن وجدت فرجة فلا بأس أن تحرّك شيئاً، وأكثر من

<sup>-</sup> وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ٢٥٢/٣: رواه أحمد، ورحاله موثقون... وحسنه الألباني في صحيح الجامع ١٢١/٣.

<sup>(</sup>۱) «مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) حاء ذلك في حديث حابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ، وقد تقدم تخريجه مراراً.

<sup>(</sup>٣) نن: ج (أن يدفعه) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٨).

<sup>(</sup>٥) في: أ (القبلة).

<sup>(</sup>٦) فغي النسائي من حديث الفضل بن عباس قال: «وأفاض رسول الله الله من عرفات، ورِدُّفُهُ أسامةُ بن زيد فحالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه، فما زال يسير على هيئته حتى انتهى إلى جمع». سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب: فرض الوقوف بعرفة، مرحى المحم، ٢٥٦/٠ - ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٧) وقد أمر بها ﷺ بقوله: «أيها الناس عليكم بالسيكينة ...». صحيح البخاري كتباب الحج،
 باب: أمر النبي ﷺ بالسكينة عند الإفاضة...، ١٩٦/١، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>A) «والوقار» ليست في (أ).

قال الخطابي في معالم السنن ٣٩٨/٢: «العنق: السير الوسيع، والنص: أرفع السير، وهــو مــن قولهم: نصصتُ الجديث: إذا رفعته إلى قائله ونسبته إليه»، ونقل البغوي في شرح السُّنة

ذكر الله وتهليله وتحميده في مسيرك وفي مبيتك بجزدلفة ومقامك بمنى، كما كنت تفعل بالتلبية من رفع الصوت(١).

م<sup>(\*)</sup>: قال بعض البغداديين<sup>(\*)</sup>: وإنما قلنا: يجمع بين الظهر والعصر بمسجد عرفة، ثم<sup>(\*)</sup> يقف بالموقف، لما روى جابر، وغيره: أن النبي ﷺ فعل<sup>(\*)</sup> ذلك، وفعله الأثمة بعده.

وإنما استحببنا له (٢٠ أن يقف راكباً: لأنه ﷺ (٢٠ وقف راكباً على راحلته (١٠ القصواء؛ ولأن الركوب أعون / له على الوقوف، وأمكن له في الدُّعاء. [١٩٨٤]

وإنما قلنا يقف حيث شاء مسوى بطن عرنة: لقوله ﷺ : «عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة».

وإثما قلنا يقف إلى الغروب: لأنه ﷺ كذلك فعل (١٠)، فإن دفع قبل الغروب(١٠) وأم يرجع فيقف جزءً من الليل فقد أذرك الحج، ومن فاته عرفات بليـل فقـد فاتـه الحـج،

المجارة عن أبي عبيد قوله: «النسص: التحريث حتى يُستخرج من الناقة أقصى سيرها، والنص: أصله: منتهى الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاها. والفحوة: الفرحة بين المكانين».

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢١).

<sup>(</sup>۲) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ١/٩٧٥ – ٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) في: ج (حتى يقف).

<sup>(°)</sup> كما حاء في حديث حابر الذي سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) (رك) ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) ﴿فعل ذلك... ﴿ ليست في (ج).

<sup>(</sup>A) كما في حديث جابر الذي تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٩) تقدم غريجه قريباً.

<sup>(</sup>١٠) ففي صحيح مسلم من حديث حابر الطويل: «... فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس، وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب القُرص...».

<sup>(</sup>١١) (الأنه... الغروب) ليست في (ج).

خلافاً لأبي حنيفة (١)، والشافعي (١)؛ لأنه ﷺ دفع حين غابت الشمس، وقال: «خذوا عني مناسككم» (١)، وروى عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «من أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» (١)، وروى عطاء، ونافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج قابلاً (١)، فورد هذا (١) الخبر نصاً في صحة ما قلناه؛ ولأنه لم يقف جزءً من الليل، وإنما وقف آخر النهار، فكان كالوقوف قبل النوال، وذلك لا يجزئه باتفاق، ولما كان الليل أوله وآخره مسواء ويجزي فيه الوقوف، كان كذلك النهار آخره كأوله الذي (١) لا يجزى فيه الوقوف (١٠).

ابن المواز: ومن أتى قرب الفجر وقد نسي صلاة فإن صلاها طلع الفجر وقاته الوقوف، فإن كان بعيداً بدألاً بالصلاة وإن الوقوف، فإن كان بعيداً بدألاً بالصلاة وإن

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر اختلاف العلماء، للحصاص، ۱٤٨/٢، الميسوط، ٥٥/٤، الهداية مع شرح فتح القدير، ٩/٢٠ - ٥١٠، تبيين الحقائق، ٦١/٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المهذب، ۲۲٦/۱، المحموع، ۱۱۸/۸، المتهاج مع شرخه: نهاية المحتاج، ۲۹۰/۳
 أستى المطالب، ۲۸۸/۱.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني بلفظ: «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل». سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب: المواقيت، ٢٤١/٢، وفي سنده: يحيى بن عيسى النهشلي، قال عنه الزيلعي في نصب الراية ٣/٥٤: «قال النسائي فيه: ليس بالقوي، وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان الراية ٣/٥٤: «قال النسائي فيه: ليس بالقوي، وقال الاحتجاج به، ثم أسند عن ابن معين أبد صاد عن عن عالف الأثبات فبطل الاحتجاج به، ثم أسند عن ابن معين أنه قال: كان ضعيفاً ليس بشي».

<sup>(°)</sup> أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب الحج، باب: المواقيست، ٢٤١/٢. وفي سنده: رحمة بس مصعب، قال عنه الدارقطني: رحمة بن مصعب: ضعيف، ولم يأت به غيره.

<sup>(</sup>٦) في: أ (هنا).

<sup>(</sup>٧) «الذي» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) انظر: المعونة، ١/٥٨٠، النكت والفروق، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٩) ني: ج (ابتدأ).

فاته الحج، وبلغني أن محمد بن عبد الحكم قال: إن كان من أهل مكة وما حولها فليبـدأ بالصلاة، وإن كان من أهل الآفاق مضى إلى عرفة فوقف وصلى(١).

الغسروب تسسم ووقف قهمل الفجر أحرزأه ولا هدي عليه

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن دفع من قبل الغروب، فإنَّ لم يرجع فيقف قبل من دنع تبـل الفجر فقد فاته الحج ويحج قابلاً ويهدي<sup>(٢)</sup> وإن رجع **فوقف قبل** الفجسر أجزأه ولا همدي ذكر فرجس عليه؛ لأنه كالذي يأتي مفاوتاً ٣٠.

> وقال أصبغ: أحبّ إلى أن يهدي من غير إيجاب لتعمده تسرك انتظار دفع الإمام. وقد جعل ابن القاسم، وأشهب الهدي على من ترك الوقوف مع الإمام ووقف ليلاً ().

الوقوف يعرضة حشيي دفسيع الإمام

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن تعمد تبرك الوقوف بعرفة حتى دفع الإمام من تعمد تبرك أجزأه أن يقف ليلاً، وقد أساء وعليه الهدي(٠).

وقال سحنون: لا يهدي.

م: فوجه قول ابن القاسم: أن النبي علي وقف نهاراً حتى غربت الشمس، فمسن لم يقف كذلك فقد خالف ، وقد قال ﷺ : «خذوا عني مناسككم»(١) فوجب أن يهدي.

ووجه قول منحنون: فلأنه إنما توك الفضيلة، وقد أتى بالواجب وهو الوقوف ليـلاً فلا هدي عليه، كمن دفع قبل الغروب ثم رجع فوقف ليلاً.

قال ابن المواز: قال مالك: ومن دفع من عرفة قبل الغروب فلم يخرج منها حتى غابت الشمس أجزأه وعليه هدي $^{(2)}$ .

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٨). (1)

<sup>«</sup>و يهدى ليست في (ب). **(Y)** 

انظر: المدونة، ٤١٣/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧. والمفاوت: هو الذي يخشمي فوات الحج (4) بطلوع الفحر، أي: فحر يوم النحر.

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٢). (1)

انظر: المدونة، ٤١٤/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧. (0)

تقدم تخريجه. (7)

ونقل الحطاب في مواهب الجليل ٩٤/٣ أن الهدي إنما وجب عليه؛ لأنه كان بنية الانصراف قبل الغروب.

ومن المدونه: قال ابن القاسم: ومن دفع حين غربت الشمس قبل دفيع الإمام أجزأه الوقوف؛ لأنه إنما دفع وقد حلّ الدفع، ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة، وكان ذلك أفضل (1).

### قعل [من أغمى عليه قبل الزوال، وكان أمْرم قبل ذلك بالمج قوقت به أسمابه أجزأه ذلك]

قال مالك: ومن أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة مغمى عليه حتى دفعوا منها أجزأه، ولا دم عليه (٢).

وقال ابن المواز عن أشهب: لا يجزئه ٣٠. وقد ذكرناه في الكتاب الأول (١٠).

من سر بعرفة من سر بعرفة ومن الثاني<sup>(۵)</sup>: قبل لابن القاسم: فمن مرّ بعرفة مازاً بعد ما دفع الإمام ولم يقف ماراً بعدما دفع الإمام ولم يقف ماراً بعدما دفع الإمام ولم يقف بها أيجزئه ذلك من الوقوف؟ قال: قال: مالك: من جاء ليسلاً وقد دفع الإمام أجزاه أن بها مسل يجزف بها مسل يجزف المسلك مسنن يقف قبل<sup>(۱)</sup> طلوع الفجر. زاد في رواية الدباغ: قال ابن القاسم: وأنا أرى إن<sup>(۱)</sup> مرّ بعرفة الوتوف الوتوف ماراً ينوي بمروره بها وقفاً أن ذلك يجزئه (۱).

وقال ابن المواز: يجزئه ذلك وإن تعمده إذا نوى به الوقوف وذكر الله، ولو كــان وقوفه بها وهو لا يعرفها لم يجزه، وبطل حجه(<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٤١٣/١، تهذيب المدونة، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٢).

 <sup>(</sup>٤) أي في كتاب الحج الأول من هذا المؤلف.

<sup>(°)</sup> في: ب(ومن المدونة) وقوله: (ومن الثاني) أي من كتاب الحج الثاني من المدونة.

<sup>(</sup>٦) ئي ج (بعد) وهي خطأ.

<sup>(</sup>Y) في: أ (إن من مر بعرفة ماراً) وفي ج (إن كان من مر بعرفة ماراً).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ١٥/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧، النكت والغروق، ص ٣٤٠ – ٣٤١.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٢)، النكت والفروق، ص ٣٤١.

قال ابن المنذر<sup>(١)</sup> في كتابه: الإشراف عن مالك وغيره مــن العلمـــاء: إنّ مــر بعرفــة ليلاً قبل الفجر وهو لا يعرفها أنّ ذلك يجزئه<sup>(١)</sup>.

وحكي عن أبي محمد أنه سئل لم قال ابن القاسم: من طاف بالبيت الطواف الواجب بلا نية، ثم رجع إلى بلده أجزأه. وقال ابن المواز: من مر بعرفة ماراً فإن عرفها ونوى الوقوف بها وإلا بطل حجه فما الفرق بسين هذا وبسين الأول؟، ولم لا يجزئه وإن لم يتوها؟.

فقال: الفرق – وا الله أعلم – أنى أصبت الطواف يفعل واجباً، وتطوعاً، والوقوف بعرفة لا يفعل إلا واجباً، فكان أقوى ألا يجزيء إلا بنية. قال: ويحتمل عندي أن يجزي الوقوف بعرفة بلا نية / على ما قال ابن القاسم في المغمى عليه بعرفة أنه يجزئه [١٨٤/ب] الوقوف، ويكون من الحجة لابن القاسم في الطواف بلا نية أن الإحرام بالحج إذا عقده عقد من النية في أوائله ما يجزيء عن تجديد النية في سائر عمله، كما يجزيء في الصلاة والعدم إذا ابتدأها بنية أنه ليس عليه أن يستديم النية في سائرها (٥٠)، والنية في الصلاة والعدوم تقطعها الحوادث، ألا ترى أنه إذا أفسد حجه أنه لابد من اتحامه، فكان الحج أقوى في استدامة النية فيه (٩)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) محمد بن إبراهيم بن المنذر، النيسابوري، أبوبكر، المفسّر، المحدث، الفقيه، عَـدَّه الشيرازي في طبقات فقهاء الشافعية، رحل من نيسابور، وأقام بمكة، ولُقّب بشيخ الحرم، من تصانيفه: المبسوط في الفقه، والأوسط في السنن، والإجساع والاختسلاف، واختسلاف العلماء، والإشراف. توفي بمكة سنة ۲۱۸، وقيل سنة ۲۱هد. انظر: طبقات الشيرازي، ص ۲۰۸، تذكرة الحفاظ، ۲۸۲/۳ – ۲۸۲، طبقات الشافعية، لأبي بكر هذاية الله الحسين، ص ٥٥، سير أعلام النبلاء ۲۰/۱۶، شذرات الذهب ۲۰۸۲/۲.

<sup>(</sup>۲) انظر: النكت والفروق، ص ۳٤١.

<sup>(</sup>٣) «بالبيت» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) «إذا ابتدأها... في سائرها» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: النكت والفروق، ص ٣٤١ - ٣٤٢.

م: هذا صواب جيد، وأما تفرقته أولاً فلو عكس ذلك لكبان أولى؛ لأن ما يُفعل
 واجباً وتطوعاً يحتاج الواجب منه إلى نية تخلصه من التطوع، أصلمه الصلاة، ومالا يفعل
 إلا واجباً لا يحتاج إلى نية؛ لأن النية لا تخلصه من غيره ولا تميزه منه.

م('): والفرق بينهما: أن الطائف بلا نية قصد بطوافه القربة"، وفعل قعل الطواف الواجب فأجزأته لذلك نية الإحرام بالحج، إذ لا يلزمه أن يجدد لكل ركن نية، كالصلاة، والمار بعرفة لم يفعل فعل الوقوف الواجب"، ولا قصد بحروره قربة وإثما مر كمروره بها لحاجة، فلم يجزه، ولو فعل فعل الحاج: من جمع الصلاة، والوقوف بها('')، والدفع بعد الغروب بغير نية لأجزأ كالطواف، وكذلك لو قصد بحروره بها ليلاً القربة "كالمجزأة ذلك وإن لم تكن له نية، وإنما افترقت المسألتان لافتراق السؤال. وا فله أعلم.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن وقف على غير وضوء أو جنباً من احتلام فقد الوتـوف بعرفــة ليس من شـرطه أساء ولا شيء عليه، ووقوفه طاهر أحب إليّ وأفضل(٢٠.

### فصل (٧) [ في المدي الذي يجب أن يوقف به بحرفة]

قال محنون: قلت لابن القاسم: ايّ هدي يجب على أن أقف به بعرفة؟.

قال: كل هدي لا يجوز لك أن تنحره إذا اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فعد خله الحرم، أوتشتريه من الحل فعد خله الحرم، فهذا الذي يوقف به بعرفة، وإنْ فاتك (١٠) الوقوف به بعرفة نحرته بمكة إنْ كنت اشتريته من الحل (١٠).

<sup>(</sup>١) (٣) ليست ني (ب).

٢) ني: ج (الفدية) وهي عطأ.

<sup>(</sup>٣) «الواحب، ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) «بها» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) أن: ج (الفدية) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٤١٤/١، تهذيب للدونة، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٧) ((فصل) ليست في (ج).

<sup>(</sup>A) إن أ (وإن فاته الوقوف بعرفة نحرته).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٣٨٦/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

م(١٠): كل هدي وجب عليك قبل يوم عرفة أو تطوعت به فلك أن توقفه بعرفة، ثم تنحره بمني، إلا قدية الأذى؛ لأنها نُسك.

قال مالك: ولا يجزئك ما أوقفه غيرك من الهدي حتى توقفه أنت بنفسك، ولو اشتريته بعرفة وأوقفته بها أجزأك، وتوقف الإبل والبقر والغنم.

قال ابن القاسم: وما وقف به من الهذي بعرفة فحسن أنْ يبيت به بالمشعر الحرام، فإن لم يبت به فلا شيء عليه.

قيل: فهل يخرج بالهدي يوم التروية إلى منى، ثم يدفع به إلى عرفة؟ قال: لم أسمع من مالك أكثر من أن يقف به بعرفة، ولا يدفع بها قبل غروب الشمس، فإن دفع بها قبل الغروب لم يكن ذلك وقفاً، ولا يُنحر إلا بمكة (٢).

<sup>(</sup>١) (٩) ليست في (ب). ومكانها: (ثم).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٠٠٠ - ٤٠١، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

### [الباب الثاني]

جامع ما جاء<sup>(۱)</sup> في الصلاة بالمزدلفة والوقوف بها والدفع منها إلى منى

قال الله مسبحانه: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِسَنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْسَدَ الْمَشْسَعَرِ الْحَرَامِ ﴾ "، وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَاثِرَ اللَّهِ فَإِنْهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِينِ ﴾ "، وجمع الرسول ﷺ بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلى بها الصبح، وبين صفة الوقوف بالمشعر الحرام والدفع منه إلى منى ().

قال عبد الوهاب: والجمع بين الصلاتين بالمزدلفة سنّة مؤكدة، فإن صلسى المغرب المسمع بسين المنسسب المنسسسب بعرفة في وقتها والعشاء في وقتها فقد ترك السّنة والاختيار، ويجزئه، خلافاً لأبي حنيفة في والعشسساء بالمزدلفة سُنة قوله: لا يجزئه<sup>(4)</sup>.

ودليلنا: لأنهما صلاتان سُنَّ الجمع بينهما في وقت إحداهما فلم يمنع ترك الجمع بينهما جوازهما، أصله: الظهر والعصر بعرفة (٢٠).

م<sup>(٧)</sup>: ومذهب أبي حنيفة: أنه يعيدهما أبداً، وبه أخذ (١) ابن حبيب، وقبال ابن القاسم (١) يعيدهما في الوقت، وقال أشهب: لا يعيد.

<sup>(</sup>١) «جامع ما جاء» ليست في (ب، وج).

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة، آية ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، آية ٣٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٤) حاء ذلك في حديث حابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ.

<sup>(°)</sup> انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه، للحصاص، ۲۰۸/۲، مختصر القدوري، ص ۲۸، المبسوط، ۲۲/۶، الهداية مع شرح فتح القدير، ۲۷۹/۲، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ۲۸/۲.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ١/١٨٥.

<sup>(</sup>٧) (م» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٨) في: ب (وإليه نحى ابن حبيب).

<sup>(</sup>٩) في: ب (ومذهب ابن القاسم: إنما يعيد في الوقت).

ومن المدونة: قال مالك: ومن لم تكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلى المغرب والعشاء إلا بالمزدلفة.

قال ابن القاميم: فإن صلى قبلها أعاد (١) إذا أتاها؛ لأن النبي الله قال: «الصلاة من ملى نلنرب والمشاء تبال ابن القاميم: (١). /

والمصناع فيسل المزدلفة مسل تلزمه إعادتهما؟ [١/١٨٥]

قال ابن المواز<sup>(17)</sup>: وقال أشهب: لا يعيد، وبنس ما صنع، إلا أن يكون قد صلى قبل غيبوبة الشفق فليعد العشاء أبدا<sup>(1)</sup>.

ابن المواز: وقول ابن القاسم أحب إلينا. وهذا لمن وقف مع الإمام، فأما من وقف بعده فليصل كل صلاة لوقتها(\*).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وأما من به علة أو بدابت فلم يستطع المضي مع الناس أمهل حتى يغيب الشفق، ثم يجمع بينهما حيث كان، ويجزئه.

قلت: فإن (٢) أدرك الإمام الزدلفة قبل مغيب الشفق ٢٩٩٠.

قال: هـذا ما لا<sup>(٨)</sup> أظنه يكون، ولو كان: ما أحببت أن يصلوا حتى يغيب الشفق<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) «أعاد» ليست في (ج)، وفي: ب (أعادها).

<sup>(</sup>٢) انظر: الملونة، ١٦/١، تهذيب الملونة، ص ٦٧. والحديث أخرجه البحاري في كتاب الحج، باب: الإقاضة الحج، باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، ٤٩٦/١، ومسلم في كتاب الحج، باب: الإقاضة من عرفات إلى المزدلفة... ٢/٢١١٧، من حديث أسامة بن زيد قال: «دفع رسول الله من عرفة فنزل الشعب، قبال، ثم توضأ و لم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: «الصلاة أمامك»، فحاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى، و لم يصل بينهما».

<sup>(</sup>٣) في: ب (محمد) وهو: ابن المواز.

<sup>(</sup>٤) «أبدا» ليست في (ب).

<sup>(</sup>۵) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۲۲).

<sup>(</sup>٦) «فإن» ليست في (ب).

<sup>(</sup>Y) «قبل مغيب الشفق» ليست في (ب).

<sup>(</sup>A) «اللام» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة ٢١٦/١ – ٤١٧، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

قال مالك في العتبية: ومن وصل إلى المزدلفة فليبدأ بالصلاة قبل أن يحط رحله وزوامله(')، إلا مثل الرجل الخفيف فليحطه قبل الصلاة(').

وفي الموطأ: أن النبي ﷺ صلى المغرب بها، ثم أناخ كل إنسان العميره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئاً (١).

وروي أن<sup>(ه)</sup> ابن مسعود لما نزل بالمزدلفة صلى بهسم المغرب؛ فـم وضعوا رحـالهم وتعشوا، ثم صلى العشاء<sup>(١)</sup>.

قال أشهب: هذا فيما خف من العشاء، وأما عشاءٌ فيه طول فليصل العشاء قبله أحب إلى  $^{\prime\prime}$ .

ومن المدونة: قبال ابن القاسم: ولا يكبر دبر الصلاة في المشعر<sup>(^)</sup> الحرام في<sup>(1)</sup> المغرب والعشاء والصبح<sup>(١)</sup>.

ومن بات بالمشعر الحرام فلم يقف حتى دفع الإمام، فلا يقف بعده، ولا يتخلف عنه، وإن كان لم يبت معه وإنما ذهب إلى عرفات فوقف بها ليلاً، ثم أتى وقد طلعت

<sup>(</sup>١) الزَّامِلَةُ: بعير يستظهر به الرحل، يحمل متاعه وطعامه عليه. انظر: الصحاح، (باب: الـلام، فصل الزاي)، ١٧١٨/٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر: العُتبية، ۲۱/٤، النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۲۲)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۷۸).

<sup>(</sup>٣) ني: ب (كل أناس).

<sup>(</sup>٤) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب صلاة المزدلفة، ١٠١/١.

<sup>(</sup>٥) رأن ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتباب الحبج، باب: في التطوع بين الصلاتين، ١١/٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتباب الحبج، باب: من فصل بين الصلاتين بتطوع...، ٥١٢١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٢).

<sup>(</sup>A) في: ب (المسجد الحرام)، وهي خطأ.

<sup>(</sup>٩) «ني» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٣٦٤/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

الشمس فلا وقف() له بالمشعر، وقاله() مالك.

واستحسن ابن القاسم: إن أتى قبل طلوع الشمس أن يقف مالم يُسْفِر ٣٠.

ابن المواز: قال أشهب: إن لم يُعرَّس<sup>(4)</sup> بها قبل الفجر فعليه دم<sup>(9)</sup>..

# فطل(١) [١-وقت الوقوف بالمشعر]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: والوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر وبعسد<sup>(۸)</sup> صلاة الصبح<sup>(۸)</sup>، قال سحنون: ووجهك إذا وقفت أمام البيت.

قال ابن القاسم: ومن وقف بعد الفجر، وقبل أن يصلي الصبح، فهو كمن لم يقف (٩).

م(۱۰): إنما قال ذلك؛ لأن النبي على صلى الصبح، ثم ركب حتى أتى المشعر فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله، ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، ثم دفع قبل طلوع الشمس(۱۱)، وفي حديث آخر: قال: «وكان أهل(۱۲) الشرك يدفعون بعد طلوعها

<sup>(</sup>١) في: ب: (فلا وقوف له).

<sup>(</sup>٢) ني: ب (قال).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١/١١٪، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٤) التّعْرِيس: نزول القوم في السفر آخر الليل لاستراحة، ثم يرتحلون. وقيل: التّعريس: الـنزول أيّ وقت كان من ليل أو نهار. انظر: القرى، ص ٤١٦، المصباح المنير، ٤٠١/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٢ – ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) «فصل» ليست في (١، ب).

<sup>(</sup>۲) في: ب (وقبل)، وهي خطأ.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ١٨/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٩) انظر: الملونة، ١٨/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

<sup>(</sup>۱۰) (۱۰) (۳) لیست نی (ب، ج).

<sup>(</sup>١١) جاء ذلك في حديث جابر، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱۲) «أهل» ليست في (ب).

حين (١) تعتم بها رؤس الجبال، وأنا أدفع قبل طلوعها، هدينا مخالف (١) هـ دي الشرك والأولان (١).

ابن المواز: ويستحب ليلة المزدلفة كثرة الصلاة والذكر، وكان ابن عمر يطيل بها التهجد.

وكان الناس يستحبون الوقوف على الجبل الذي عليه الإمام، وقال مسعيد بن حدود الزدانة جبير (<sup>6)</sup>: وما بين الجبلين موقف، وقال ابن أبي نجيح (<sup>6)</sup>: ما صبّ من محسّر في المزدلفة فهو منها (<sup>7)</sup>. منها، وما صبّ منه في منى فهو منها (<sup>7)</sup>.

قال ابن حبيب: المشعر: ما بين جبلي المزدلفة، ويقال لها أيضاً: جمع، وكلها موقف<sup>(١)</sup>، ويرتفع عن بطن محسرً<sup>(١)</sup>، وكذلك روي عن النبي ﷺ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ني: ب، ج: (حتى).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (بخلاف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، ٥/٥٥ من حديث المسور بن مخرمة. قال الزيلمي في نصب الراية ٣/٦٣ أخرجه الحاكم في المستدرك... وقبال: - أي: الحاكم -: حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرّجا،، و لم أحده في المستدرك.

<sup>(</sup>٤) انظر: مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: في المشعر الحسرام أيّ موضع هـو؟، (الجزء المفقود)، ص ٣٨٩، السنن الكيرى، للبيهقي، كتاب الحج، باب: حيث ما وقف من المزدلفة أجزاًه، ١٢٣/٥.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن أبي نجيح – واسم أبي نجيح – يسار، المكّي، مولى لثقيف، روى عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وغيرهم، وروى عنه: الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وثّقه يحيى بن معين، وأبوزُرعة، وكان مفتى مكة بعد عطاء. توفي سنة ١٣٢هـ. انظر: الجرح والتعديل ٥/٣٠٧، طبقات الشيرازي، ص ٧٠ – ٧١.

<sup>(</sup>٦) «وما صب منها» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر حدود المزدلفة في: أخبار مكة، للأزرقي، ١٩٠/٢ – ١٩٢، شفاء الغرام، ٦٨/٢٥.

 <sup>(</sup>٨) مُحسر: بميم مضمومة، ثم حاء مفتوحة، ثم سين مشددة مكسورة، ثم راء مهملة: والإبين منى والمزدلفة على حدهما، وليس منهما. انظر: شفاء الغرام، ٢٦١/٥ - ٥٦٢.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه ابن خزيمة في كتاب المناسك، باب: الزحر عن الوقوف بعرنة، ٢٥٤/٤، والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك، ٢٦٢/١، والبيهقي في السنن الكيرى، كتاب الحج، باب:

قال(): ويقف الإمام حيث المنارة التي على قزح()، قال: وترفع يديك بالدصاء والذكر والرغبة إلى الله، وتكثر من التهليل().

قال ابن القاسم: ومزدلفة في الحرم. قال مسالك: والحديبية في الحرم، وفي كتباب المزدلفسة في الحرم المرم ا

ومن المعونة: قال ابن القاسم: ومن أتى المزدلفة مغمى عليه أجزأه، ولادم من أتسي المزدلفة مغمى عليه<sup>(ه)</sup>. ولا دم عليه ولا دم عليه

ابن المواز: ولم يختلف في ذلك، وإنما اختلف ابن القاسم، وأشهب في عرفة ١٠٠٠.

ومن المدونة: قال مالك: ومن مرّ بالمزدلفة مارّاً ولم ينزل بها فعليه دم، وإن نول السنزول المائذ المائذ المائذ المائذ المائذ المائذ المائذ المائذ المائذ أو في وصطه، أو في آخره، وترك الوقوف مع الإمام واحب أجزأه، ولا دم عليه ٣٠٠.

م(^): لأنه أتى بالواجب عليه، وإنما ترك الاستحباب(١)، فلذلك لم يكن عليه هدي.

<sup>(</sup>١) يعني: ابن حبيب.

<sup>(</sup>٢) قَرَح: بقاف مضمومة، ثم زاي مفتوحة، ثم حاء مهملة: مكان بالمزدلفة يجتمع النباس عنده للدعاء غداة يوم النحر، ويُعْرف: بالمشعر الحرام، قيل: هـو في وسلط المزدلفة، وقيل: حبل صغير في آخر المزدلفة. انظر: شفاء الغرام، ٥٣/٢ه.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحه ۷۸).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٤١٨/١، تهذيب المدونة، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٢).

<sup>(</sup>Y) انظر: المدونة، ١٩/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧.

<sup>(</sup>A) «م» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٩) ن: ب: (الأفضل).

#### فعل [٢ - وقت الدفع من المزدلفة]

واستحب مالك للرجل / أن يدفع من المشعر بدفع الإمام، ولا يتعجل قبله. [1٨٥/ب]

قال: وواسع للنساء، والصَّبيان أن يتقدموا أو يتأخروا<sup>(١)</sup>.

م(<sup>۱)</sup>: وقد أرخص النبي ﷺ في تقديم الضعفاء<sup>(۱)</sup>، ورعاة الإبل؛ لأن في ذلك رفضاً بهم وتخفيفاً عنهم<sup>(۱)</sup>.

قال مالك (٥): ولا يقف أحدُّ بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفار ولكن يدفعوا قبل ذلك، فإذا أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه.

قال ابن القاسم: ومن لم يدفع من المشعر حتى طلعت الشمس أساء ولا شيء عليه عند مالك<sup>(٢)</sup>.

قال ابن حبيب: وتفعل في الدفع من المشعر من الذّكر والسكينة مشل فعلت في صنة النّنع من الدفع من عرفة، وتهرول في بطن محسر، وكذلك فعل النبي الله وأمر الناس بفعله، المزدلنة وفعله الأثمة بعده، وهي السنة، فقد روي لنا عن علي بن أبي طالب: أن النبي الله لما لدفع من المزدلفة أخل يسير العنق والناس يزحفون، وهو يلتفت يميناً وشمالاً وهو يقول:

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٤١٧.

<sup>(</sup>٢) «» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البحاري في كتاب الحج، ياب: من قدّم ضعفة أهله بليل...، ٤٩٧/١، ومسلم في كتاب الحج، ياب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى...، ٢٦٦/٧ – ٢٦٦/١ من حديث ابن عبس، ومن حديث ابن عمر.

 <sup>(</sup>٤) إن: أ (لأن ذلك رفق بهم وتخفيف عنهم).

<sup>(</sup>٥) «مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ١٧/١، تهذيب المدونة، ص ٦٧ - ٦٨.

<sup>(</sup>٧) فغي صحيح مسلم من حديث حابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ: «... حتى أتى بطن محسر فحرَّك قليلاً...»، وعند أبي داود والترمذي من حديث حابر - أيضاً -: «... وأوضع في وادي عسر». منن أبي داود، كتاب المناسك، باب: التمحيل من جمع، ١٩٥/٢، صنن المي داود، كتاب المناسك، باب: التمديل من جمع، ٢٢٥/٣. قال المترمذي: المترمذي، كتاب الحج، باب: ماحاء في الإفاضة من عرفات، ٢٢٥/٣. قال المترمذي: «حديث حمن صحيح». وأوضع: أي أسرع.

السكينة أيها الناس، حتى وقف على محسَّر فقرع راحلته فَخَبَّت (١) حتى جاوزه (٢)، ثم سار بسيره الأول حتى رمى الجمسرة (٢)، زاد في حديث آخر: أنه ﷺ لما أتى محسراً ركمَّن راحلته برجليه قدر رمية بحجر (١).

قال: ويستحب في ذلك ذكر الله والرغبة إليه، وكان عروة (٥) يقول فيه: لا السسسسه إلا أنتسسسسا وانست تُخسى بعسد مَسا أمنسا

#### وقال غيره:

إِنْ تَغْفِسِرِ اللَّهِسَمِّ تغفسرِ جَمَّسًا ﴿ وَأَيُّ عَبْسَدٍ لَسَكَ إِلَّا الْمُسَالُ ۖ الْمُ

وكان عمر بن الخطاب يقول:

مُخَالفًا دِين النُصارى دينها فَخَالفًا دَيْهُا النَّعُمُ الذي يُزِيْنُها (^)

<sup>(</sup>١) أي أسرعت.

<sup>(</sup>۲) «حتى حاوز» هذا لفظ الحديث، وهي غير مقروءة في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند، ٧٥/١، والترمذي في كتاب الحبج، باب: ماجاء أن عرفة كلها موقف، ٢٢٣/٣، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحبج، باب: الإيضاع في وادي محسّر، ٥٠١٠. قال الترمذي: «حديث على: حديث خسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك، والبيهقي موقوفاً على أبن عمر. الموطأ، كتاب الحج، باب: السير في الملفعة، 177/، السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: الإيضاع في وادي محسر، ١٢٦/٥.

<sup>(°)</sup> الذي في الموطأ أن عروة كان يقول هذا في الرَّمَّل في الطواف بالبيت، وهو في الموطأ في كتاب الحج، باب: الرَّمَّل في الطواف، ٣٦٥/١، وقد تقدم ذلك.

 <sup>(</sup>٦) اللّمَمُ: مقاربة المعصية من غير إيقاع فعل. وقيل: هـو مـن اللّمَـم: صغـار الذنـوب. النهايـة،
 (باب: اللام مع الميم)، ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>۷) الوضين: بطان منسوج بعضه على بعض يُشد به الرحل على البعير، كسالحزام للسرج. أراد: أن وضينها كثير الحركة، لشدة السير، كالحزام إذا كسان رحواً، أو أنها قد هُزِلَت ودَقَّت للسير عليها. النهاية، (باب: الواو مع الضّاد)، ١٩٩/٥، القرى، ص ٤١٤، لسّان العرب، (وضن)، ٤٨٦٢/٦.

 <sup>(</sup>٨) انظر: المصنف، لابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: في الإيضاع في وادي محسر، ٨١/٤،
 السنن الكيرى، للبيهقي، كتاب الحج، باب: الإيضاع في وادي محسر، ١٢٦/٥.

#### الباب الثالث

# ما يفعل بمنى يوم النحر من الرمي والنحر والحلق والإفاضة، وكيف إن وطيء في خلال ذلك

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ (١).

قال مالك: ومحل ما وقف به بعرفة منسى، وبهما الحلق، بيّنه الرمسول ﷺ بفعله، وقال تعالى: ﴿وَيَدْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي آيَامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾(٧)، فهذه أيام النحر الثلالة.

وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ "، فهذه أيام الرمي، وهـي ثلاثـة بعد يوم النحر(\*).

ومن المدونة: قال مالك – رحمه الله –: الشأن أنْ يرمي جمرة العقبة يـوم النحـو وقـت رمـي جرة العقبة ضحوة راكباً، كما يأتي الناس على دوابهم<sup>(٥)</sup>.

قال عنه ابن المواز: تستقبلها، ومنى عن يمينك، والبيت عن يسارك، وأنست ببطن الوادي، ولا تقف عندها بعد الرّمي، وكذلك كان ابن مسعود يفعل().

ويروى أن هذه الأبيات أنشدها ابن عمر لما اندفع من جمع، ورويت - أيضاً - عن النبي ﷺ،
 قال ابن الأثير في النهاية ١٩٩٥: «... هكذا أخرجه الهروي، والزمخشري عن ابن عمر.
 وأخرجه الطيراني في (المعجم) عن سالم عن أبيه: أن رسول الله ﷺ أفاض من عرفات، وهمو يقول: إليك تعدُّو قَلِقاً وضيئها. وانظر - أيضاً -: القرى، ص ٤١٤.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٤٢٣/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: رمي الجمار من بطن الوادي، ١٥/١، وفي: بــاب: من رمى جمرة العقبة فحمل البيت عن يساره، ١٦/١، ومسلم في كتاب الحج، باب: رمــي جمرة العقبة من بطن الوادي، ٧٦٧/٢ – ٧٦٨.

قال مالك: وأما في غير يوم النحر فيرمى ماشياً<".

قال ابن القاسم: فإن مشى يوم النحر في رمي العقبة، أو ركب في رمي الجمسار في الأيام الثلاثة فلا شيء عليه (٢).

قال مالك: ومن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أجزأه، وبطلوع الفجر يوم النحر يحل الرمي والنحر بمنى، وإن رمى قبل الفجر أصاد الرّمي، ولم يبلغنا أن النبي على الرحم أله الرمى قبل الفجر.

قال: والرِّجال، والنساء''، والصبيان في هذا سواء''.

قال مالك: ويرمي العقبة يوم النحر بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة يرميها، وأحب إلي أنْ يرميها من أسفلها، وتفسير حديث القاسم: أنه كان يرميها من حيث تيسر (٢)، معناه: مِنْ أسفلها من حيث تيسر (٢)، معناه: مِنْ أسفلها من حيث تيسر (٢)،

قال مالك: وإن رماها من فوقها أجزأه.

واستحب مالك أن يكون حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلاً ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) في: ج (مايشاء)، وهي خطأ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٤٢٣/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) بل حاء النهي عنه في حديث ابن عباس قال: قَدَّمَنا رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أغيَّلمة بين عبدالمطلب على حُمُرات، فحعل يُلطِّعُ أفخادنا ويقول: «أييني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». رواه أحمد ١/٣٤٤، وأبو داود في كتاب الحج، باب: التعجيسل من جمع، ١٩٤/٢ والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب: النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، ٥/٢٧١، وابن ماحه في كتاب المناسك، باب: من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، ٢٧١/٥، وابن ماحه في كتاب المناسك، باب: من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، ٢٠١/٠، قال عنه ابن حجر في الفتح، ٣/٨٧٥: «...وهو حديث حسن». وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٤) ((والنساع) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ١٨/١، ٤١٩، ٤٢٣، تهذيب المدونة، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: رمي الجمار، ٤٠٧/١.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٢١/١، ٤٢١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

قَالَ غَيْرُهُ: وقلر حصى الجمار قلر الفولة ونحوها.

قال مالك: وليأخذها من حيث شاء(١).

قال عنه ابن المواز: ولقطها أحب إلى من كسرها، وليس عليه غسلها، وإن ألجيء إلى أنْ يكسرها من حجر فلا بأس به.

قال ابن حبيب: واستحبّ القاسم، وسالم: أُخذها من مزدلفة، ولا بأس بأخذها / [١٩٨٦]] من غيرها إذا اجتنب ما رُمي به(٢).

ومن المدونة: قال مالك: ولا يُرْمى بحصى الجمار لأنه قد رُمي به<sup>(٣)</sup>.

قال عبد الوهاب(1): وإنما قال(0): يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً بسبع حصيات قدر حصى الخذف، ويكبر مع كل حصاة: لما روى جابر(١): أن النبي ولله دفع من المزدلفة حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يرميها، والحصى كحصى الخذف(١).

قال<sup>(٨)</sup>: وإنما استحب أن يرميها من أسفلها لما روي عن عمر بن الخطاب أنه فعل<sup>(١)</sup> ذلك، وعن عبد الله(١٠) نحوه.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٤٢٣/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢٢٢/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ١/٢٨٥ – ٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) «قال» ليست في (ج)، وفي: ب: (قلنا).

<sup>(</sup>٦) تقلم تخريجه.

 <sup>(</sup>٧) الخذف - بفتح الخاء، وسكون الذّال -: هو رميك حصاة، أو نسواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتحذ مِحْنَفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. والمراد: الحصى الصغار. انظر: النهاية في غريب الحديث، (باب: الخاء مع الذال)، ١٦/٢.

<sup>(</sup>A) أي: عبد الوهاب، كما في المعونة، ١/٨٣٥.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه - عنه - ابن أبي شيية في المصنف، كتباب الحبج، باب: في جمرة العقبة من أين تُرثى؟، (الجزء المفقود)، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>١٠) أي: ابن مسعود، وما روي عن ابن مسعود هو في الصحيحين، وقد تقدم تخريجه.

قال أبوبكر الأبهري: قال النبي ﷺ: ﴿إِذَا رَمِيتُمَ الْجَمَرَةُ فَارَمُوهَا بَعْلُ حَصَى الْخَذَفُ ()، وجعل هذا المقدار لئيلا تؤذي الإنسان إن أصابته، وإنحا استحب مالك أن تكون أكبر من حصى الخذف ليس محدوداً، لكنه يزيد وينقص في الكبر والصغر، فاحتاط مالك أن يكون أكبر ليكون قد أتى بما أمِرَ به وأزيد ().

م: وكنت أسمع في المجالس: إنما لم يوم بحصى الجمار؛ لأن ما تُقبُّل منه رُفع<sup>(۱)</sup> وما<sup>(۱)</sup>
 لم يتقبل لم يرفع<sup>(۱)</sup>، فلذلك كره مالك أن يرمى به. وا الله أعلم<sup>(۱)</sup>.

وأصح منه: أنها<sup>(۱)</sup> قد تُعبّد بها مرة فـلا يُتعبـد بهـا ثانيـة كـالعتق في الكفـارات، ونحوها.

## فصل $^{(\Lambda)}$ [۱ – فيمن تركرمي جمرة العقبة عتى الليل]

ومن المدونة: قال مالك<sup>(١)</sup>: ومن ترك رمي جمرة العقبة يـوم النحـر حتى الليــل<sup>(١)</sup> فليرمها وعليه دم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه - بهذا اللفظ -: أبوداود في كتاب المناسك، بساب: في رمي الجمار، ۲۰۰/۲ من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه. وأخرجه مسلم بلفظ: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة»، من حديث الفضل بن عباس. صحيح مسلم، كتساب الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة... ۷۰۹/۲.

<sup>(</sup>۲) انظر: النكت والفروق، ص ٣٤٣ - ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) ني: ج: (يرفع).

<sup>(</sup>٤) ف: أ: (وما لا يتقبل).

 <sup>(</sup>٥) وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث والآثار أوردهـا المحـب الطـيري في كتابـه: (القـرى)، ص
 ٤٣٥ – ٤٣٦.

<sup>(</sup>٦) «والله أعلم» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٧) في: ب (أنه).

<sup>(</sup>A) «فصل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٩) «قال مالك» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١٠) «يوم النحر حتى الليل» ليست في (ب).

قال ابن القاسم: وإن نسي بعضها فليرم عدد ما تـرك ولا يستأنف جميع الرمي، واختلف قول مالك في وجوب الدم عليه (١٠. قال ابن القاسم: وأحب قوله إليّ أن يكون عليه الدم (٢٠).

م: لم يختلف قول مالك في تركه جمرة العقبة إلى الليل أن عليه الدم، وإنحا اختلف
 قوله في إذا ترك بعضها، وقاله غير واحد من القرويين وقال بعضهم: يدخله الاختلاف.

م: والأوّل أبين، وأما يوم ثاني<sup>(٢)</sup> النحر فسواء ترك جمرة واحدة، أو الجمار الثلاثة
 أن اختلاف قول<sup>(٤)</sup> مالك يدخله في وجوب الدم أم لا، وهو في الأمهات أبين<sup>(٩)</sup>، وما وقمع
 في بعض المختصرات إنما اختلف قوله في ترك جمرة واحدة فقط<sup>(١)</sup>.

السُّنَّة يسوم النَّحر أن يرْمي ثم ينحر ثسم

قال: وإذا رمى جمرة العقبة نحر هدياً إن كان معه، ثم حلق.

م القوله تعالى ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾.

قال مالك: ولا يذبح حتى يرمي، فإنْ ذبح قبل الرمي، أو حلق بعد الرمي قبل أن علق يذبح أجزأه، ولا شيء عليه (١).

م: وإنما قال: يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق؛ لأن النبي ﷺ فعل كذلك: رمي الجمسرة،
 ثم نحر البُذن، ثم حلق<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «عليه» ليست في (ج).

٢) انظر: المدونة، ١٩/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ج: (وأما يوم النحر الثاني).

<sup>(</sup>٤) «قول» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) أن: ج: (يين).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحه ۷۹).

<sup>(</sup>Y) «م» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ١٨/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك: «أن رسول الله ﷺ أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر...». صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: بيان أن السُّنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق...، ٧٧٢/١

وإنما قال: إذا قدم النحر على الرمي، أو الحلاق على النحر جاز، لما روى ابن عمر: أنه على النحر جاز، لما روى ابن عمر: أنه على جاءه رجل فقال: يارسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: «إذبح، ولا حرج»، وجاء آخر فقال: يارسول الله() لم أشعر حتى نحرت قبل أن أرمي، فقال: «إرم ولا حرج»().

وقال ابن الماجشون: إذا حلسق قبل أنْ يذبيح فليهد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحَلَقُوا رَوْسَكُم حَتَى يَبِلُغُ الْهُدِي مُحَلِمُ "كُورً" فِي أَنْ مَنْ قُولُ النّبِي ﷺ إذْ سَتَل: ﴿(فَعَلْ، وَلا حَرْجَ) يَعْنَى: أَنَّ حَجَّه تَامَّ (\*).

م (''): وليس ذلك بشيء، وقول مالك، وأصحابه أولى، ولو كان الأمسر كما قبال ابن الماجشون ('') لأمره النبي ﷺ بالهدي؛ لأنه استفتاه وسأله البيبان، فقبال لمه (الجبح ('') ولا حرج..

ومن المدونة: قال مالك: وإن حلق قبل أنْ يرمي التندى(١٠٠). قال عنسه ابـن المواز:

<sup>(</sup>١) «لم أشعر... يارسول الله ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحسج، باب: حامع الحسج، ٢١/١، والبخاري في كتاب الحج، باب: من حلق الحج، باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة، ٢/١، ومسلم في كتاب الحج، باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، ٢/٧٣/٢، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس من حديث ابن عمر كما قال المصنف، وأظنه عرفاً من ابن عمرو.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) في: أ : (وما ذُكر).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢٦١).

<sup>(</sup>۲) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>V) «ابن الماحشون» ليست في (ب).

<sup>(</sup>A) «له» ليست ني (أ).

<sup>(</sup>٩) في: ب: (احلق، ولا حرج)، وفي: ج: (أفعل، ولا حرج).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٤١٨/١، تهذيب المدونة، ص ٢٨.

إنَّ حلق قبسل أن يرْمي ويمر المومى على رأمه بعد أن يرمي.

قال عبد الوهاب: وقال أبوحنيفة(١): لا شيء عليه.

ودلیلنا: قوله تعالی: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُومَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ ﴾ (")، والرمي قبل النحر؛ ولأنه ﷺ رمى، ثم نحر، ثم حلق "؛ ولأنه حلق في احرام لم يتحلىل منه (") فأشبه أن (") لو حلق قبل النحر ("). /

ومن المدونة: قال مالك: وحد<sup>(١/)</sup> الذبح والتحر ضحوة، فإن ذبح قبل الفجر أعـاد الذبح<sup>(١/)</sup>.

#### فعل [٣ - الوطء في الإمرام]

قال مالك، وأصحابه: من وطيء قبل الوقوف بعرفة فسند حجه، ولا خبلاف في ذلك (١).

<sup>(</sup>۱) الصحيح أن عبد الوهاب في المعونة نسب هذا القول للشافعي، وليس لأبي حنيفة، ونص المعونة ١٨٤/١، «وإثما قلنا: إنّه إن حلق قبل الرمي فعليه دم، خلافاً للشافعي...». وما قاله عبد الوهاب عن الشافعي صحيح، ففي الأم ١٨١/٢ قال الشافعي - رحمه ا لله -: «وأحب للرحل إذا رمى الجمرة فكان معه هدي أن يسدأ فينحره أو يلبحه، ثم يحلق أو يقصر، ثم يأكل من لحم هدي، ثم يغيض، فإن ذبح قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، أو قدم نسكا قبل نسك مما يعمل يوم النحر، فلا حرج ولا فدية». وانظر - أيضاً -: المهذب، ١٨٩/١، وشرح حلال الدين المحلي على المنهاج، ١١٩/٢،

أما أبوحنيفة فمذهبه كمذهب مالك - رحمهما الله - أن من حلق قبل أن يرمي فعلهه دم. انظر: الهداية، ١٦٨/١، تبيين الحقائق، ٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٤) ن: أ: (عنه).

<sup>(</sup>٥) أن: ب: (فأشبه ما لو حلق).

<sup>(</sup>٦) لي: ب، ج: (قبل الفحر)، والمثبت هو نص المعونة، ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٧) في: ب، ج: (وقت الذيح).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ١/٨١٤، ٤١٩، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: المعونة، ١/٩٣٥.

قال مالك: وكذلك إن وطيء يوم النحر قبل أن يرمي ويفيض، فحجه فاسد.

وقيل: لا يفسد، وهبو قول أبي حنيفة (١)، فالعلة لمالك: بقاء الإحرام، وعدم التحلل (١) منه، كالوطء "بالوطء بعد الرمي والطواف(١).

قال سحنون: قيل محمد بن إبراهيم بن دينار": لم قلتم إذا وطيء يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة والإفاضة فسد حجه، وقد جاء الحديث: «أن من أدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج»(")؟، فقال: ألم يقل على الشعر فقد أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها(")»؟ قالوا: نعم، قال: أرأيتم إن أفسد شيئاً مما بقي عليه أليس يفسد صلاته؟ قالوا: نعم، قال: فكذلك هذا، إنما يتم حجه إذا أتم ما بقي عليه على حاله وهيئته. وهو مذكور في كتاب الاتفاق والاختلاف.

واختلفوا إذا وطيء ليلمة المزدلفة: فقال يحيى بن عمر: مسألت عن ذلك أبما

<sup>(</sup>۱) لكن عليه بدنة، وعلى المرأة بدنة، ويمضيان في حجهما. انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه، للحصاص، ۷۱۹/۲، المبسوط ۱۹/۱، الهداية، ۱۹/۱، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ۷/۸،

<sup>(</sup>٢) ني: أ (التحليل).

<sup>(</sup>٣) في: ب، ج: (كما لووطىء).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ١/٩٣٥ - ٩٤٥.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إبراهيم بن دينان الجهني، مولاهم، أبوعبد الله، روى عن ابن أبي ذهب، وموسى بن عقبة، وغيرهما، وروى عنه: ابن وهب، وأبومصعب الزُّهري، ومحمد بن مَسْلمة، كان فقيهاً فاضلاً، له بالعلم رواية وعناية، وكان مفتى أهل المدينة مع مالك رحمهما الله تعالى. تـوني سنة ١٨٢هـ. انظـر: الجرح والتعديل، ١٨٤/٧، طبقات الشيرازي، ص ١٤٦، الديباج، ١٠٥٧/٠.

<sup>(</sup>٦) تقلم تخريجه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة، ١٩٠/١، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك تلك الصلاة، ٢٥٤/١، من حديث أبي هريرة.

المصعب، فقال لي: كان مالك يقول: يفسد حجه، وعليه إعادته بعد إتمام هـذه، قال: ثمم رجع فقال: عليه العمرة والهدي.

قال: وقال أبوالمصعب: إن وطنها بعد الفجر فعليمه العمرة والهدي(١٠)، وإن كمان قبل طلوع الفجر فقد فسد ويعيد من قابل بعد إتمام هذه(٢).

ومن المدونة: قال مالك: وإن وطيء يوم النحر بعدما رمى جمرة العقبة وقبل الإفاضة قبل أن يحلق أو بعده فحجه تام، وعليه هدي وعمرة ينحر الهدي فيها<sup>(٣)</sup>، وقالمه ابن عباس<sup>(٤)</sup>، وربيعة<sup>(٥)</sup>.

قال مالك: ويعتمر من الميقات أحبّ إليّ، وإنّ اعتمر من التنعيم أجزأه، وهديم بدنة، فإنْ لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثـة أيـام في الحـج(٢)، وسبعة بعد ذلك، وإن شاء فرّق بينهما(٢) أو جم (٨).

وقال ابن عمر(١) والحسن، وابن شهاب يحج قابالأ١٠

وقال ابن المسيب، والقاسم، وسالم: إغا عليه هدي(١١).

<sup>(</sup>۱) «والهدي» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) «وهو مذكور في كتاب الاتفاق والاختلاف... بعد إتمام هذه ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١/٥١١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه – عنهما –: مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: من أصاب أهله قبل أن يفيض، ٣٨٤/١.

<sup>(</sup>۵) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۲۹).

<sup>(</sup>٦) «(ني الحج» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) في: ب، ج: (بينهم).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ١/٥١١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٩) أخرجه – عنه – : ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الحج، باب: في الرجل يقع علمي إمرأته قبل أن يزور البيت، (الجزء المفقود)، ص ٤١٣ – ٤١٤، وابسن حزم في المحلمي، ١٨٩/٧ – ١٩٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٩).

<sup>(</sup>١١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٩).

م: فوجه قول مالك: فلأنه وطء في إحرام متحلل، كالوطء بعد التحليل الكامل، وهي علة (١) من لم يوجب عليه (١) إلا الهدي، وإنما أوجب عليه مالك العمرة والهدي؛ لأن ذلك مروي عن ابن عباس (١)؛ ولأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي في إحرام لا وطء فيه.

وعلّة<sup>(4)</sup> من أفسد حجه: فلأن كمال التحلل لم يحصل لمه، فحرمة الإحرام مبقاة كقبل الرمى<sup>(9)</sup>.

ومن المدونة (٢٠): قال ابن القاسم: وكذلك إن وطيء في يوم ثاني النحر بعد رمي جرة العقبة وقبل الإفاضة فعليه عمرة وهدي (٢٠).

م<sup>(^)</sup>: ويوم النحر في هذا وبعده سواء؛ لأنه وطئ قبل ركن من أركان الحسج وهو طواف الإفاضة، فعليه أن يطوفه، ثم يعيده في إحسرام لا وطء فيه، كما يفعل إذا أفسد حجه، والإحرام: سبيله أن يُجمع له حل وحرم، وطواف وسمعي، وذلك عمل العمرة، فلذلك جعل عليه العمرة والهدي، كمن أفسد حجه أنه يتمه، ثم يعيده قابلاً في إحسرام لا وطء فيه ويهدي.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك إن وطنها يوم النحر بعد الرمي وبعد الإفاضة، ثم ذكر أنه طاف للإفاضة سنة أشواط، أو ترك ركعتي الطواف، فليطف سبعاً ويركع، ثم يعتمر ويهدي، وكذلك لو وطبىء بعد يوم النحر قبل أن يرمي ويفيض،

<sup>(</sup>۱) «علة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) «عليه» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه قریباً.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعرنة، ١/٤١٥.

<sup>(</sup>٦) «ومن المدونة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٤٥٤.

<sup>(</sup>A) «س ليست ني (أ، ب).

فحجه تام ويعتمر ويهدي، وعليه هدي آخر لتأخير الرمي(١).

م ("): بخلاف وطنه قبلهما في يوم النحر. والفرق بينهما: أن الرمي والإفاضة في يوم ثاني النحر قضاء عن يوم النحر، والقضاء في الأصول أخف " من المقضي (")، ألا ترى أن من أفطر في رمضان متعمداً، عليه القضاء والكفارة، وإذا أفطر / في قضاء رمضان [١٨٧]] فإنما عليه القضاء (").

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو وطيء يوم النحر قبل الرمي وبعد الإفاضة، فإنما عليه الهدي، وحجه تام، ولا عمرة عليه (١٠).

قال ابن المواز: وهو كتارك رمى جمرة العقبة، وقاله: ابن كنانة^^.

وقال أشهب، وابن وهب: يفسد حجه.

قال أصبغ: وقول ابن القاسم، وابن كنانة(^) أحب إلينا.

قال أصبغ: وأحب إليّ أن يعيد الإفاضة بعد أن يرمى.

قال ابن المواز: لا يعيد الإفاضة، ولو لم يجزه لفسد حجه، كما قال أشهب، وابـن وهب(٩).

م: وقال ابن حبيب: إنما عليه عمرة وهدي.

 <sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٥٥٤، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>۲) «م» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٣) ني: ب (أضعف).

<sup>(</sup>٤) «المقضى» ليست واضحة في (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: النكت والغروق، ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٤٥٤/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٠).

<sup>(</sup>٨) «وابن كنانة» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٠).

والتعليل لكل قول كالتعليل في الذي وطيء يوم النحر بعد الرمي وقبل الإفاضة، وإنما لم يوجب مالك عليه في هذه العمرة، وأوجبه في الذي وطيء بعد الرمي وقبل الإفاضة؛ لأن الإفاضة آكد من الرمي، وقد أتى بها في إحرام لا وطء فيه، فلم تكن عليه عمرة، وكان عليه الهدي كتارك رمي جمرة العقبة.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو وطيء بعد يوم النحر قبل الرَّمي وبعد الإفاضة فإنما عليه الهدي (١) - أيضاً -، ولم يختلف في هذا (١)، لأنه قضاء، والقضاء أخف من المقضى.

م ": وتلخيص ما في المدونة من مسائل الوطء هذه: هو أنه إذا وطيء يـوم النحـر قبل أن يرمي ويفيض فحجه فاسد، وإن وطيء بعدهما فلا شـيء عليه، وإن وطيء بعـد الرمي وقبل الإفاضة يوم النحر أو بعده فعليه عمرة وهدي، وإن وطيء قبل الرمـي وبعـد الإفاضة فعليه هدي.

وتلخيص ما في غير المدونة من الاختلاف في ذلك: أنه إن وطيء قبلهما فسد حجه، وقيل: لا يفسد، وإن وطيء بعدهما فلا شيء عليه بإجماع، وإن وطيء بعد أحدهما وقبل الآخر فثلاثة أقوال: قيل: يفسد حجّه، وقيل: عليه عمرة وهدي، وقيل: إنما عليه هدي.

#### فعل [٣ – في ما يمل بروي جورة العقبة من معظورات الإمرام].

قال مالك(1): ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد حلّ له كل شيء إلا النساء، والصيد، والطيب، وقاله على بن أبي طالب رضى الله عنه(1).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٤٥٤، تهذيب المدونة، ص٦٨.

<sup>(</sup>٢) ن: أ: (ني مذه).

<sup>(</sup>٣) (٣) ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٤) «قال مالك» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٩). ولم أقف على من روى هذا القول عن على بن أبي طالب، لكن رواه مالك، والبيهقي عن عمر بن الخطاب. انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: في الإفاضة، ٢٠/١، السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: ما يحل بالتحلل الأول من عظورات الإحرام، ١٣٥/٥.

قال مالك: وإذا أفاض بعد الرمي حل له كل شيء من النساء، والصيد، والطيب، وإذا أفاض قبل الرمي لم يجزه، وليرم ثم يحلق ثم يفيض ثانية، وإن رمى ولم يحلق ثم أفساض فأحب إليّ قول ابن عمر (١): أن يحلق بمنى ثم يعيد الإفاضة، فإن لم يعد الإفاضة أجزأه.

قال مالك: والتعجل بطواف الإفاضة أفضل ولا رمل فيه(٣).

وكره مالك لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض، فإن فعل فلا شــيء عليــه لما جاء فيه<sup>ص</sup>.

قال: وإذا رمى العقبة فبدأ فقلم أظفاره، وأخذ من لحيته وشاربه، واستحد<sup>()</sup> أو أطلى بالنورة<sup>()</sup> قبل أن يحلق رأسه فلا بأس بذلك.

واستحب مالك إذا حلّ من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره من غير إيجاب وفعله ابن (٢عمر ١٠٠).

قال مالك: والحلاق يوم النحر بمنى أحبّ إلى وأفضل، وكذلك فعل النهي تَمَلِّكُم، وتت الحلاق ومكانه وحكم وركانه وحكم وركانه وحكم وإن حلق بي أيّام التشريف أو بعدها، أو حلق في الحل في أيام منى فىلا شيء عليه، تأسيره وإنْ أخّر الحلاق حتى رجع إلى بلده جاهلاً أو ناسياً، حلق أو قصّر وأهدى(^).

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه : مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: التقصير، ٣٩٧/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۲٦)، تهذيب الطالب، ج١، لوحة ٧٩).

<sup>(</sup>٣) من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولجله قبل أن يطوف بالبيت». انظر: الموطأ، كتاب الحبج، بباب: ماحاء في الطيب في الحج، ١٩٨١، صحيح البخاري، كتاب الحبج، بباب: الطيب عند الإحرام، ١٩٥٩، وباب: الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة ١٩٨١، صحيح مسلم، كتاب الحبج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٤) الاستحداد: هو حلق العانة بالحديد. انظر: النهاية، (باب الحاء مع الدال)، ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٥) تقدم معناه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه – عنه – مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: التقصير، ٣٩٦/١.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٤٣٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٦).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٢٩/١؛ ٤٥٤، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

وقال أشهب: إن حلق في أيام الرمي فلا شيء عليه(١)، وإن حلق بعدها أحبت لــه ان پهدي.

قال غيره(٢): والحلاق افضل من التقصير؛ لأنه ﷺ كذلك فعل، وقال: «رحم الحلس انصل ا لله المُلقين، رحم الله المُلقين، رحم الله المُلقين» قاضًا ثلاثاً، قيل: يارمسول الله: والمقصرين؟ قال: «والمقصرين» ، وهذه المبالغة بتكرار الدعاء تدل على الفضيلة، وقال عَلَيْ: «ليس على النساء إلا التقصير»(")، وقاله عمر، وابن عمر"، ولامخالف لهما(").

الرحل إذا لبد رأسه أو طغير او عقص

ومن المدونة: وكنان منالك ينامر من ظفر أو عقص أو لبند بنالحلاق للسنة ٢٠٠٠) يعين الحاق في يريد(^): ولا يجزئه التقصير.

ن: ب: (لم يهد).

يعنى: القاضى عبد الوهاب، كما في المعونة، ١/١٨٥.

أعرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: الحلاق، ٣٩٥/١، والبخــاري في كتــاب الحــج، باب: الحلق والتقصير عند الإحلال، ١٠/١ه، ومسلم في كتاب الحج، باب: تفضيــل الحلـق على التقصير ...، ٢ / ٧٧٠ - ٧٧١، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود في كتاب المناسك، باب: الحلق والتقصير، ٢٠٣/٢، والدارقطني في سننه، في كتاب الحج، باب: المواقيت، ٢٧١/٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: ليس على النساء حلق، ولكن يقصّرن، ٥/٥ . ١ . والحديث حسن إسناده: الحافظ ابن حجر في التلخيص، ٢٨٠/٢، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث (٦٠٥).

انظر: السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الحج، باب: ليس على النساء حلق ولكن يقصرن،

انظر: المعونة، ١/٤٨٥.

فقد ثبت أن النبي ﷺ لبد رأسه عند الإحرام، وأنه حلقه في حجة السوداع، وأحرج مالك في الموطأ، والبيهقي في السنن الكبري أن عمر بمن الخطاب رضي الله عنه قال: «من عقص رأسه، أو ظفر، أو لبد فقد وحب عليه الحلاق». الموطأ، كتاب الحج، باب: التلبيد، ٣٩٨/١، السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: من لبد أو ظفر أو عقص حلق، ١٣٥/٥. وروى مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضى ا لله عنهما، رواه ابــن أبــى شــيـة في مصنفــه، كتاب الحج، باب: من قال: إذا لبد أو عقم أو ظفر فعليه الحلق، (الجزء المفقود)، ص . 7 27 - 7 20

<sup>(</sup>A) «يريد» ليست في (أ).

قلت (1): قما معنى هذا القول عندكم: ولا تشبهوا (1) بالتلبيد؟ قال: معناه: أنّ السنة جاءت فيمن لبد أن عليه الحلاق، فقيل لمن عقبص أو ظفر: فلتحلقوا ولا تشبهوا به، أي: لا تشبهوا علينا فإنه مثل التلبيد (1).

قال مالك: ومن ضلت بدنته يوم النحر أخّر الحلاق وطلبها مابيشه وبين الزوال، فإن أصابها وإلا حلق وقعل ما يفعل من لم يهد من الإفاضة، ووطء النساء، وحلق الرأس، ولبس الثياب، كانت هذه البدنة مما عليه بدلها أم لا<sup>()</sup>.

قال: ويمر الأقرع الموسى على رأسه عند الحلاق.

قال ابن القاسم: من حلق رأسه بالنّورة عند الحلاق أجزأه (٥).

وقال أشهب: لا يجزئه.

م: فوجه قول ابن القاسم: فلأنه حلق بعد رمي جمرة العقبة، كالحلق بالحديد.

[۱۸۷/ب]

ووجه قول أشهب: فلأنه خالف سنة الحلق<sup>(٢)</sup>. /

قال مالك: ومن أخر الطواف والسعي من مراهق وشبهه فليحلسق إذا رمى جمرة العقبة ولا يؤخر حتى يطوف.

قال في المختصر: ويحل له من كل شيء مايحل لمن طاف وسعى $^{\circ}$ .

<sup>(</sup>۱) هذا سحنون يسأل ابن القاسم.

 <sup>(</sup>۲) «ولا تشبهوا» ليست واضحة في (ج). وهـذا القـول: «ولا تشبهوا بـالتلبيد» هـو لعمـر بـن
 الخطاب رضي الله عنه، رواه عنه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: التلبيد، ۳۹۸/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢٧/١.

<sup>(</sup>٦) ني: ج (الحلاق).

<sup>(</sup>٧) انظر: تهذيب المدونة، ص ٦٨، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٦).

ومن المدونة: قال: وإذا قصر الرجل فلياخذ من جميع شعر رامسه، ومما أخذ من صنة التنصير ذلك أجزأه (١)، وكذلك الصبيان، وليس على النساء إلا التقصير، كمما قبال النبي (١) عَلَيْنَ وليس على ولتأخذ من جميع قرونها في الحج والعمرة الشيء القليل، وما أخذت من ذلك أجزأها (٢).

وفي الموازية<sup>(4)</sup>: تجز ذلك جزاً، وهو خلاف ما في المدونة: والمرأة تـأخذ يسـيراً مـن جميع القرون، وكانت عاتشة رضى الله عنها تجز قدر التطريف<sup>(6)</sup>.

ولا يجزئهما أن يقصرا بعضاً ويبقيا بعضاً، وإن جامعهما بعد أن قصر أو قصرت بعضاً وأبقيا بعضاً فعليهما الهدي<sup>(١)</sup>، يريد، وقد أفاضا ورميا<sup>(١)</sup>.

قال مالك: وإذا طاف المعتمر ومعى ولم يقصر فأحب إليّ أن يؤخـر لبس النيـاب حتى يقصر، فإن لبس قبل أن يقصر فلا شيء عليه، فإن وطـى قبـل أن يقصـر أو بعـد أن أخذ من بعض شعره فعليه الهدي(^). وبا لله تعالى التوفيق.

 <sup>(</sup>۱) وقع في نسخة (أ) تقديم وتأخير في ترتيب الكلام مع أنه تام، والمعتمد في النسخ هـو ماجـاء
 في (ب، ج). لموافقته لترتيب تهذيب المدونة، وهو المصدر الذي نقل من المصنف.

<sup>(</sup>٢) تقلم تخريجه قرياً.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢/١٠٤، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) في: ب، ج: (وفي الموطأ) والمثبت من (أ) لعله هو الصحيح إذ لم أحد هذا النص في الموطأ.

<sup>(°)</sup> أخرجه - عنها -: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: ليس على النساء حلق، ولكن يقصرن، ٥/٤ / ، ولفظه: «كنا نحج ونعتمر فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع».

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٤٠٢/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>Y) «ورميا» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ١٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

## [الباب الرابع]

في رمي الجمار أيام منى، ومن نسي شيئاً منها، أو تعجل في يومين

الأيـــــام للعدودات

قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (١٠).

قال مالك: هي أيام الرمي الثلالة التي بعد يوم النحو (")، يومي في كل يوم منها الثلاث جرات ماشياً بعد الزوال، وقبل الصلاة، وكذلك فعل النبي " الله عمر ابن الخطاب، وأمر بذلك (").

قال مالك: فيرمي كل جمرة بسبع حصيات، ولو رمى قبل الزوال أعاده بعد الزوال(°).

قال ابن المواز: وإن رمى بعد أن صلى الظهر أجزأه. قال في الواضحة: وقد الساء(١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٤، ١٥٣).

 <sup>(</sup>٣) أما الرمي ماشياً فرواه أبوداود في كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار، ٢٠٠/٧ ٢٠١ والترمذي في كتاب الحج، باب: ماحاء في رمي الجمار راكباً وماشياً، ٢٣٦/٣،
 وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأما الرمي بعد الزوال فرواه مسلم في كتاب الحج، باب: بيان وقت استحباب الرمي، ٢٠٧٠/٢ من حديث حابر قال: «رمى رسول الله # الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس»، ورواه - أيضاً -: أبوداود في كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار، ٢٠١/٢ والترمذي في كتاب الحج، باب: ماجاء في رمي يوم النحر ضحى، ٣٣٣/٣، وقال: حسن صحيح، والنسائي في كتاب المناسك، باب: وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، ٥/٧٠، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب: رمي الجمسار أيسام التشسريق المعر، ٥/٧٠، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب: رمي الجمسار أيسام التشسريق

<sup>(</sup>٤) أخرجه – عنه –: ابن أبي شيبة في المصنف، كتباب الحبج، بياب: في الجممار متى تُرمى، (الجزء المفقود) ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر المدونة، ٤٢٣/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٣).

قال ابن القاسم في العتبية: الرمي أيام منى من (١) حين تترول الشمس إلى أن وتت الرمي في تصفر، فإاذا اصفوت فقد فات الرمي إلا لمريض (١) أو نامي.

وأمًا يوم النحر فمن طلوع الشمس إلى الزوال، فإذا زالت فات الرمي إلا تعليـل وقت الرمي في أو ناميي<sup>(٢)</sup>، ولو رمي بعد الزوال فلا شيء عليه، ولكن في صدر النهار أصوب<sup>(٤×6)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: ويرمي الجمرتين جميعاً من فوقهما، والعقبة من أسفلها دم.

قال ابن المواز: ومن لم يصل لزحام الناس فلا بأس أن يرميها من فوقها، فقد فعلسه عمر  $^{(2)}$  لزحام الناس، ثم رجع مالك فقال: لا يرميها إلا من أسفلها، وإن فعل فليستغفر ا لله عز وجل  $^{(4)}$ .

ومن المدونة: قال مالك(): ويقف عند الجمرتين للدعساء، ولا يرفع يديسه، فبإن لم يقف فلا شيء عليه، ثم يرمى جمرة العقبة ولا يقف(١٠).

قال ابن المواز: يبدأ بالأولى التي تلي مسجد منى، فإذا رماها تقدم أمامها فوقف وأطال الوقوف للدعاء، ثم يرمى الوسطى وينصرف منها ذات الشمال في بطن المسيل،

<sup>(</sup>۱) «من» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٢) ن: ج (إلا لعليل).

<sup>(</sup>٣) «وأما يوم النحر... أو ناسي ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) «أصوب» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: العتيبية مع البيان والتحصيل، ١/٤٥، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٤٢١/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عنه: ابن ابي شيبة في المصنف، كتاب الحج، باب: من رخص فيها أن يرميها من فوقها، (الجزء المفقود)، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٣). يلاحظ هنا وقوع المحتسلاف بمين النَّسخ في ترتيب الكلام، والمعتمد في النسخ ماحاء في (ب، ج) لاتفاقهما، وقد حاء هذا الكلام في (أ) متأخراً عن موضعه في (ب، ج) لكن الكلام تام.

<sup>(</sup>٩) «مالك» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٤٢٣/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

فيقف أمامها ثما يلي يسارها، ووجهه إلى البيت فيفعل كما يفعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف ولا يقف عندها، وكان القاسم (١٠)، وسالم يقفان عند الجمرتين قدر ما يقرأ الرجل السريع سورة البقرة، وكذلك روى ابن حبيب عن ابن عمر (١٠).

وقال: وكان النبي ﷺ يطيل عند الأولى القيام، ويقوم عند الوسطى دون ذلك، ولا يقوم عند العقبة أن وكان ابن مسعود يقف في الأولى للدعاء قدر قراءة مسورة البقرة مرتين، وعند الثانية قدر أن قراءتها مرة أن وكان أن كلما رمى أو فعل شيئاً من أمر الحج قال: اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً أن.

وأيام منى أيام ذكر كما قسال الله تعالى ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ (^،)، وليعلن الحاج التكبير والتهليل والذكر الله تعالى فيها.

قال (\*): وأفضل ذلك أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إلىه إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، و لله ألحمد، ومن قال غير هذا من الذكر فحسن، وكان عمر بن الخطاب (\* '') يكبر أول النهار في قبته أو حيث ما كان من منى رافعاً صوته، ويكبر النساس بتكبيره، شم

<sup>(</sup>۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: في الوقوف عند الجمار يوم النفر، (الجزء المفقود)، ص ١٨٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عنه: البحاري في كتاب الحرج، باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويُسْهِلُ مستقبل القبلة، ۱۷/۱ - ۱۷/۱، وباب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، ۱۷/۱.

<sup>(</sup>٣) هو حديث ابن عمر السابق، وقوله فيه: "هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل".

<sup>(</sup>٤) «قدر» ليست في (ج).

<sup>(°) «</sup>مرة» ليست في (ج).

أي: ابن مسعود، وقد أخرج ذلك عنه: البيهقي في السسنن الكبرى، كتباب الحسج، بهاب:
 رمي الجمرة من بطن الوادي وكيفية الوقوف للرمى، ١٢٩/٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٨ – ٧٩).

<sup>(</sup>A) سورة البقرة، آية ٢٠٣.

<sup>(</sup>٩) «قال» ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: تكبير أيام التشريق، ٤٠٤/١.

يكبر إذا ارتفع النهار كذلك، ثم إذا زالت الشمس كذلك حتى ترتبج(١) منى(١) بالتكبير حتى يبلغ ذلك مكة وبينهما ستة أميال، ثم يكبر بالعشي هكذا أيام منى كلها(١).

قال عبد الوهاب: وإنما قال: يرمي الجمار أيام منى بعد الزوال: لما روى جابر قال: «رأيت رسول ا لله ﷺ رمى / يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد الزوال»(ئ، [١٨٨٨]] ورواه ابن عباس(٥)، وعائشة(١).

وإنما قال يرميها ماشياً: لأنه ﷺ كذلك فعل (٢٠)، وإنما قال: يقف عند الجمرتين للدعاء، ولا يقف عند العقبة: فكذلك في حديث عائشة (٨٠)، وعبد الله بن عمسر (١٠)، وروي عن عمر (١٠)، وابنه (١١): أنهما فعلا ذلك (١١).

<sup>(</sup>١) في أ : (تولج).

<sup>(</sup>۲) في: ب (منها)، وهي خطا.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢ن لوحة ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند، ٣٢٨/١، والمترمذي في كتباب الحميع، باب: ماحماء في الرمي بعمد الزوال، ٣٢٤/٣، وقال: «حديث حسن»، وابن ماحمه في كتباب المناسك، باب: رمي الجمار أيام التشريق، ١٠١٤/٢.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند ٩٠/٦، وأبوداود في كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار، ٢٠١/٢، والحاكم وابن خزيمة في كتاب المناسك، باب: البيتوتة بمنى ليالي أيسام التشريق، ٢١١/٤، والحاكم في المستدرك، كتساب المناسك، ٤٧٧/١، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه قريباً.

 <sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١٠) أعرجه عنه: مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: رمي الجمار، ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>١١) أخرجه عنه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: رمي الجمار، ٤٠٧/١، والبخاري، كما تقدم قريباً.

<sup>(</sup>١٢) انظر: المعونة، ١/٨٦٥ – ٨٨٥.

ومن المدونة: قال مالك: وإن رمى بسبع حصيات في مرة لم تجزه، وتكسون كواحدة، ويرمى بعدها بست حصيات، ويوالي بين الرمى<sup>(۱)</sup>.

قال عبد الوهاب(٢): وإنما قال ذلك: لأنه على رماها بسبع رميات.

وقال أبوحنيفة: يجوز رميها في مرّة ٣٠.

ومن المدونة قال مالك: ويكبر مع كل حصاة، كما فعل النبي ﷺ .

قال ابن القاسم: فإن لم يكبر أجزأه.

قلت: فإن سبح وهلل مع كل حصاة؟ قال: السنة: التكبير.

قال ابن القاسم: وإنْ وضع الحصاة وضعاً، أو طرحها لم يجزه؛ لأن النبي ﷺ رماها بياً.

رمياً.

قال: وإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة، فإنْ وقعت موضع (٤) حصى الجمرة وإنْ لم تبلغ الرأس أجزأه، وإنْ سقطت (٤) في محمل رجل فنفضها صاحب المحمل فسقطت في الجمرة لم يجزه، ولو أصابت المحمل ثم مضت بقوة الرمية الأولى حتى وقعت في

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/١١٤، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ١/٧٨٥ – ٨٨٥.

<sup>(</sup>٣) الذي قاله أبوحنيفة هو أنه إن رمى بسبع حصيات دَفْعةً واحدة لم يُحْزه إلا عن واحدة. انظر: المبسوط، ٢٦/٤ – ٢٧، الهداية، ٢٧/١. وهذا هو قول الإسام سالك في المدونة، كما نقل المسنف، بل لا خلاف في ذلك بين الأئمة الأربعة كما نقل ذلك ابن قدامة في المغنى، ٢٩٦/ – ٢٩٦/.

وبهذا يظهر أن نقل المصنف لمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة ليس صحيحاً، وقد تبع فيمه القاضى عبد الوهاب في كتابه: المعونة.

<sup>(</sup>٤) ني: ج: (مواضع).

<sup>(</sup>٥) في: ج: (وإن سقط في عل).

<sup>(</sup>١) لي: ب: (بها).

الجمرة أجزأه(١). وقد تقدم أنه لا يرمي بحصى الجمار؛ لأنه قد رُمي به(١).

قال ابن القاسم: ومن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمار فرمى به أجزاه.

قال ابن القاسم: مسقطت مني حصاة فلم أعرفها، فرميت بحصاة من حصى الجمار، فقال لي مالك: إنه لمكروه، وما أرى عليك شيئاً ٣٠.

محمد (4): وقال أشهب: لا يجزئه (4).

## فعل [١ – فيمن تركرمي الجمار متى غابت الشمس، أو تركما متى مضت أيام منى].

قال ابن القاسم: ومن ترك رمي(٢) جمرة من هذه الجمار.

م<sup>(۱۷)</sup>: يريد: أو الجمار كلها حتى غابت الشمس رماها ليلاً، واختلف قـول مالك في وجوب الدم عليه، وأحب إلي أن يلزمه الـدم، وإن ترك رمي جمرة، أو الجمار كلها حتى مضت أيام منى فحجه تام، وعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فـإن لم يجد فساة، فإن لم يجد صام، وأما في حصاة فعليه دم<sup>(۱)</sup>.

ابن المواز: قال مالك: من ذكر بعد أيام منى حصاة ذبـــح شــاة، وإن كــانت جمــوة ذبح بقرة.

ابن المواز: وإن كانت الجمار كلها فبدنة.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢١/١ - ٤٢١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) ن: ب (بها).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢/٢/١، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) ني: ب: (م).

<sup>(°)</sup> انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) «رمي» ليست ني (ج).

<sup>(</sup>Y) «٩» ليست في (أ)، وفي :ج: (محمد).

 <sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ١/٠٢٤، تهذيب المدونة، ص ٦٨.

وقال عبد الملك: من ترك جرة العقبة أول يوم ورماها من الليل، أو من الغد بغير نية لقضاء ما نسى فإنه يجزئه.

قال: وإن لم يرم العقبة في شيء من أيام الرمي بطل حجه، وحالف في ذلك أصحابه.

وقال عنه ابن حبيب: إن لم يرمها يـوم النحر حتى أمسى فعليـه دم، ويرميها في ليلته، وإن ذكرها في اليوم الثاني، أو قبل انقضاء أيـام منى رماهـا، وعليـه بدنـة، فإن لم يذكرها حتى زالت أيام منى بطل حجه(١).

ومن المدونة: قال مالك: وإذا مضت أيام التشريق فلا رمى لمن لم يكن رمى.

قال: ومن رمى يوم ثاني النحر الجمار الثلاث بعمس، خس، ثم ذكر من يومه رمى الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين، ثم الوسطى بسبع، ثم العقبة بسبع، ولا دم عليه، ومن ذكرها من الغد رمى هكذا، وعليه دم على أحد قولي مالك، ولو ذكرها بعد رميه لغده رمى هكذا، ثم يعيد رمي يومه؛ لأنه في بقية من وقته، وعليه دم للأمس، وإن ذكر ذلك بعد مغيب الشمس من اليوم الثاني رمى عن أمس بما ذكرنا، وعليه دم، ولا يعيد رمي يومه، وإن ثم يذكر إلا بعد رمي يومين وذكر قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريف رمى الأولى بحصاتين، والالنتين بسبع، سبع عن أوّل يوم، وأعاد رمي يومه هذا فقط إذ عليه بقية من وقته، ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما؛ لأن وقت رمي يومه ذلك قد مضى ".

قال مالك: وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم لا يدري من أي جمرة هي فليرم الأولى بحصاة، ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع، سبع، ثم قال مالك: يرمي كل جمرة

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ن: أ (كلها).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١/٠٤، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

ﺑﺴﺒﻊ، ﻣﺒﺒﻊ، ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺧﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ(١).

وكذلك قال(٢) الأبهري فيمن بقيت بيده حصاة فلم يشر من أيّ جمرة هي.

قال: فوجمه قولمه الأوّل: فلجواز أن تكون الحصاة من الأولى، ولا يجوز رمي مابعدها إلا بتمامها فاحتاط وجعلها منها ليكون على يقين.

ووجه قوله: إنه يستأنفهنّ: فلأنه قد انقطع بسين رمي الأولى للحصاة التي بقيت عليه فوجب أنْ يبتدي رميهن حتى يوالي الرمي. والأول أحبُّ إلينا<sup>٣٠</sup>.

قال ابن المواز: قال ابن القاسم: وإنَّ رمى الآخرة، ثم الوسطى، / ثم الأولى أعــاد [١٨٨/ب] الوسطى، ثم الآخرة، ولو رمى الأولى، ثم الآخرة، ثم الوسطى أعاد الآخرة.

ابن المواز: وإن رمى الجمار كلها بحصاة، حصاة كل جمرة (١) حتى أتمها بسبع، مبع، فليرم الثانية بست، ثم الثالثة بسبع (٩).

م (١٠): وحُكي عن ابن القابسي (١٠) فيمن رمى عن نفسه حصاة، وعن صبي معه حصاة حتى أثم الرمي فليعد عن نفسه و لا يعتد من ذلك إلا بحصاة واحدة، ولو رمى جمرة عن نفسه، ثم رماها عن الصبي حتى أثم فذلك يجزئه (٨).

م<sup>(۱)</sup>: وقوله في الأولى غير صحيح؛ لأنه تفريق يسير، وليست كمسألة محمد في الذي رمى الجمار كلها بحصاة، حصاة حتى أثمّ؛ لأن رمى الثانية لا يصح إلا بعد استيعاب

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) في: ج : (قول).

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والفروق، ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) «كل جمرة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٤).

<sup>(</sup>١) في: ج (محمد) والمثبت من (أ، ب) وهو الصحيح إذ هو نص تهذيب الطالب.

<sup>(</sup>Y) في: ج (عن ابن القاسم)، والمثبت من (أ، ب) هو الصحيح إذ هو نص تهذيب الطالب.

<sup>(</sup>٨) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لرحه ۷۹).

<sup>(</sup>٩) «٣» ليست في (ب، ج).

رمي الأولى، وكذلك رمي الثالثة لا يصح إلا بعد استيعاب رمي الأولى والثانية، ويدل على صحة رميه عن نفسه في مسألة رميه عن نفسه وعن الصبي: قوله في مسألة ابن المواز: أنه يعتد بالرمية الأولى ولا يضره تأخير الثانية عنها، وقوله في الكتاب: إذا رمى الجمار بخمس، حمس أنه يعتد بالخمس الأولى، ولا يضره ذلك التفريق، وهو أطول من تفريق رميه عنه وعن الصبي، وهذا أبين (١).

#### فعل [٣ – روي الجوار ليس ون شرطه الطمارة ]

ابن المواز: قال ابن وهب: وليس على من رمى الجمار على غير وضوء إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك، ولم ير عطاء، والشعبي به بأساً، وكنان ابن عمر يغتسل لرمي الجمار، وقال ابن شهاب: لا يرمى إلا وهو طاهر.

قال عطاء، ومجاهد: وتتوضأ الحائض إذا توجهت إلى شيء من ذلك(").

# فصل [٣ - العاجز يستنيب في الرمي إذا كان الظاهر من عاله أنه لا يبزول عجزه في وقت الرمي]

ومن المدونة: قال مالك: والمريض إذا كان يستطاع حمله ويطيق الرّمي ويجد من يحمله فليحمل حتى يرمي الجمرة، وإن كان ثمن لا يستطاع حمله، أو لا يقدر على من يحمله، أو لا يستطيع الرمي رمى عنه غيره ".

قال في كتاب محمد: ممن قد رمي عن نفسه.

قال في المدونة: ثم يتحرى المريض ذلك الرمي فيكبر لكــل حصاة تكبيرة وعليه الدم؛ لأنه لم يرم وإنما رمى عنه غيره.

قال ابن القامسم: ولا يرمي المريض الحصاة في كفٌّ غيره ليرميها ذلك عنه.

<sup>(</sup>١) انظر: تهذیب الطالب، (ج١، لوحة ٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٤٢٣/١، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

قال: وليقف الرَّامي عنه عند الجمرتين للدعاء وحسن أن يتحرى المريض ذلك الوقوف فيدعو(١).

واختلف قول(") ابن القاسم في كتاب محمد في وقوف الرامي عن المريض للدعــاء، وقال أشهب يقف عنه أأ.

ومن المدونة: قال مالك: وإنَّ صح المريض مابينه وبين غروب الشــمس مـن آخـر المريسض قبسل أيام الرمي أعاد ما رمي عنه كله في الأيام الثلاثة، وعليه الدم(1). غـــــروب

الشحص محن ابن المواز: وقال أشهب: لا دم عليه (\*) إذا أعاد ما رمى عنه، وقاله عطاء (٠٠). آخير أيسام

الرمسىء مساذا قال في المدونة: وإنما وقَّت مالك لهذا المريض إذا صبح أن يعيبه الرمسي إلى مغيب. الشمس من آخر أيام التشريق.

> قال ابن القاسم: ولو رمى عنه العقبة يوم النحر، ثم صح آخــر ذلـك اليــوم أعــاد الرمى، ولا دم عليه، وإن صح ليلاً فليرم ما رمى عنه، وعليه الدم $^{\circ}$ .

> قال مالك: وأحب إلى ﴿ للمريض إنْ طمع بصحة أن ينتظر بـالرمي آخر أيـام الرمى، فإنْ لم يرج ذلك فلا يُؤخر وليرم عنه ويهدي(٩).

قال: والمغمى عليه في رمى الجمار كالمريض.

رمسى الجمسار ويرمي عن الصغير من رمي عـن نفسـه، كـالطواف، وإن كـان الصـي كبـيراً قـد كَالريض

الصبي من رمي انظر: المدونة، ٤٢٣/١، ٤٢٤، ٤٤٥، تهذيب المدونة، ص ٦٩. عسن تفسسه.

(1)

«قول» ليست في (ج). (1) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٤). (1)

انظر: المدونة، ١٩/١، ٤٢٤، تهذيب للدونة، ص ٦٩.

(1)

ن: ب (لاهدى عليه). (0)

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٤). (1)

انظر: المدونة، ٤٢٤/١، تهذيب المدونة، ص ٦٩. **(Y)** 

> (الّ) ليست في (ب، ج). **(**\( \)

انظر: التوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٤). (1)

المغمى عليه في

يرمسى عسسن

والمسسى

العارف بالرمي يرمسي عسسن

عرف الرمي فليرم عن نفسه، وإن ترك الرمي أو لم يرموا عن الذي لا يقدر على الرمي، فالدم على من أحجّهما(١).

#### فصل [2 - السنة لإمام العام أن لا يتعجل]

ومن كتاب ابن المواز: قال أصبغ: والسُّنة للإمام أن يرمي الجمرة الآخرة عند الزوال ويتوجه فاصلاً<sup>(7)</sup> وقد أعد رواحله قبل ذلك، أو يأمر من يلي ذلك له، ولا يرجع إليه<sup>(7)</sup> ثانية.

قال مالك: فإذا تم الرّمي في اليوم الثالث فلا يقيم أحد بعد رميه ولينفر ويُصل] في طريقه، ولا يصلى ذلك اليوم بمسجد منى غير صلاة الصبح.

قال: وإذا كان له ثقل وعيال فله أن يؤخر مالم تصفُّرُ الشمس(").

## [فعل ٥ - يشترط في التعبيل أنْ يغرم من منى قبل الغروب من اليـوم الثاني من أيام التشريق]

قال مالك: وللحاج التعجل في يومين بعد أنْ يرمي لليوم الثاني من أيام التشــريق، وهو ثالث يوم النحر.

محمد: يرمي ياحدى وعشرين حصاة، كل جمرة بسبع حصيات، فيصير جميع رميسه بتسع وأربعين حصاة، ويسقط رمي اليوم الثالث، وذلك ما لم تغسرب الشمس من اليوم الثاني، فإن غربت وهو بمنى أقام حتى يرمي من الغد، فإن جهل فتعجل في ليلته (٩) أمساء، وعليه الهدي (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٤٧٤/١، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج (قافلاً)، والمثبت من (أ) وهو نص النوادر.

<sup>(</sup>٣) ني: أ: (إليها).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٧٩).

<sup>(°) «</sup>في ليلته» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٠).

قال ابن المواز: وكره مالك لإمام(١) الحاج التعجيل(٢).

قال ابن القاسم: ولو تعجل قبل الغروب فخلّف العقبة، ثمّ غربت الشمس لجاز ذلك، ويطوف من الليل إن شاء وينصرف، وقاله أصبغ<sup>٣</sup>./

#### [فعل ٢ – من تعجل في يومين هل له أن يقيم بمكة؟]

قال: ومن تعجل في يومين فلا يضره أن يقيم بمكة حتى يمشى ما بدى له.

وقال عبد الملك: إن بات بمكة فعليه دم، يريد(): ويرجع إلى منى ويرمي من الغد، وليس كذلك أهل مكة؛ لأن المكي قد تعجل إلى بيته، ولمو أفاض في يومين وليس شأنه التعجيل فبدى له من مكة أن ينفر فذلك لمه ما لم تغب عليه الشمس بمكة، فإذا غابت لم يبرح حتى يرمى من الغد.

قال: وإن أفاض وليس شأنه التعجيل فطاف ورجع إلى منى ثم بدى لمه بمنى قبل الغروب أن يتعجل كان ذلك له، وهي السنة(\*).

وذهب ابن حبيب إلى (٢) أن للمتعجل في يومين رمي جمار يومه ذلك، ثـم يرمـي في فوره جمار اليوم الثالث مكانه.

قال أبومحمد: وليس هذا قول مالك، ولا أصحابه $^{(4)}$ .

قال ابن حبیب: فإذا أتم رمیه نفر<sup>(۸)</sup> لوجهه حتی یأتی مکة، و لا یــنزل بـالمُحصّب، فیصلی بمکة الظهر، فإن کان قد آفاض یوم النحر طاف للوداع ورکع رکعتیه، ثم مضــی

<sup>(</sup>١) في: ج: (للإمام).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٠).

 <sup>(</sup>٤) هذا التفسير لابن المواز، كما في النوادر.

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٠).

<sup>(</sup>٦) (الى» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٧، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٠).

<sup>(</sup>٨) ن: أ (تفذ).

إلى بلده، وإن لم يكن أفاض طاف للإفاضة وللوداع()، وإن أحب جمعهما في طواف واحد، وأجزأه من الأمرين، وإن أحب طاف لكل واحد وركع لكل طواف ركعتين، ثم مضى صادراً إلى بلده وقد قضى حجه وتم أمره.

ويستحب أن يكون آخر عهده عند خروجه استلام المُكن(٢) ثم يمضي.

قال: ولا يجوز لمن تعجل في يومين أن يقيم بمكة في يومه ذلك ويبيت، فإن فعل فقد خرج من منت التعجيل، ووجب عليه إذا أصبح بمكة أن يرجع إلى منى حتى يرمي مع الناس وينفر معهم، ولا يعتد بالرمي الذي كان قدمه؛ لأنه حين أصبح بمكة صار غير متعجل؛ لأن المتعجل إنما أرخص له ليتعجل إلى بلده وأهله، وإن هو حين أصبح بمكة جهل أن يرجع إلى منى ويرمي ومضى إلى بلده وجب عليه الهدي الذي يجب على من لم يرم، وأما من تعجل من أهل مكة فلا شيء عليه؛ لأنه إنما أقام في أهله وبيته ولم يبق عليه منفر يتعجل إلى الخروج له.

م: وهذا قول عبد الملك<sup>(٢)</sup> ابن الماجشون.

قال ابن القاسم: وقد قال لي مالك قبل ذلك: لا بأس لأهل مكة أن يتعجلوا، وهم كغيرهم، وهو أحب قوله(\*) إليّ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْسِ فَلَمَا إِنْهُمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِنْهُمَ عَلَيْهِ ﴾ (٢)، فهذه الآية لأهل مكة وغيرهم (٢).

<sup>(</sup>۱) «وركع... وللوداع» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) في: ب: (الحجر).

<sup>(</sup>٣) «عبد الملك» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٤) ن ج (قال ابن المواز: كره مالك الأهل مكة أن يتعجلوا).

<sup>(</sup>٥) في: ب، ج (قوليه)، والمثبت من (أ) هو نص العنبية.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، آية ٢٠٣.

<sup>(</sup>Y) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٤٦٨/٣.

قال مالك: وأرخص لرعاة الإبل أن يرْموا يوم النحر العقبة ثم يخرجون فإذا كان أرْجِسَ للرُّماة اليوم الثاني من أيام منى يوم نفر المتعجل أتوا فرموا الجمار لليوم الماضي ولليسوم، ثم فسم يعد رمي جبرة أن يتعجلوا، فإن أقاموا رموا للغد مع الناس. العقبسة يسسوم

النحسر ثيسم فسيرمون عسن الثاني والثالث

ابن المواز: فإنَّ رعوا النهار ورموا الليل أجزأهـــم(١)، وروي أن النبي ﷺ أرخص يعردرن ثلاثـــةُ غم في ذلك<sup>(٢)</sup>.

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٢٩). (1)

أما الحديث الذي أرخص فيه رسول الله ﷺ لِرعاء الإبل في تأخيير رمى الجمـــار، فأخرجـــه (1) مالك في الموطأ في كتباب الحبج، بياب: الرحصة في رمي الحميار، ٤٠٨/١، وأحمد في في كتاب الحج، باب: ماحاء في الرُّخصة للرعاء أن يرموا يومــاً ويدعــوا يومــاً، ٣٨٠/٣ ـــ ٢٨١ وقال: ((حسن صحيح))، وهو من رواية عاصم بن عدي العجلاني.

وأما الحديث الذي أرخص فيه رسول الله ﷺ للرعاة أن يرموا ليلاً، فرواه البزّار في (كشف الأستار) ٣٢/٢ من حديث ابن عمر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ﴿فيه مسلم بمن خالد الزنجى، وهو ضعيف، وقد وُثَّق، وانظر - أيضاً -: نصب الراية، ٨٦/٣.

## [الباب الخامس]

## في الإشتراك في الهدي، وصفة النحر ومن ذيح هدي غيره وأحكام الهدايا، وجامع القول فيها

قال الله سبحانه: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرُ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ كَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ لَلَالَةِ آيَامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمْ ﴿ فَكَانَ لَلقَارِنَ حَكْمَهُ فِي السُّنَة، ودخل في ذلك: كل من انثلم من حجه شيء، ثم نيس في شيء من ذلك إطعام، وإنما ذكر الله الإطعام في جزاء الصيد وفدية الأذى، وسمي الجزاء هدياً، والفدية نسكاً، وجعل محل الهدي الذي وقف به بعرفة منى بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُّهُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ والحلق بمنى، لقوله تعالى: ﴿ وَيَ الْجَرَاء: ﴿ وَلَا تَعْلُوا مِنْهَا ﴾ وما لم يوقف به بعرفة فمحله مكة، لقوله في الجزاء: ﴿ هَذَا يَا الْكَعْبَةِ ﴾ (ا)، ولم يذكر للفدية محلاً، ولا سماها هدياً فاينما ذبحت أجزات.

قال مالك: ولا يشترك في هدي واجب، أو تطوع، أو نذر، أو جزاء صيد $^{(0)}$ ، أو  $^{(1)}$  المنتفى فدية، ولا في $^{(1)}$  شيء من الهدي $^{(1)}$ .

ابن المواز: قال ابن وهب عن مالك: لا بأس أن يشترك في هندي العمرة التي يتطوع بها الناس، وأما الواجب فلا.

قال ابن المواز: لا يشترك في تطوع، ولا غيره، وقاله مالك، ومن فعله في التطـوع ·

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، آية ٢٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة، آية ٩٥.

<sup>(°) «</sup>صيد» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) «في» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٤٦٨/١، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

فهو خفيف، قال: ومعنى حديث جابر: «نحرنا البدنة (اعن سبعة) الدن في والمام المربق التطوع، وكانوا معتمرين (الله المربق) .

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن يلزمه الهدي هو وأهل بيته، فسلزم كل واحمد منهم شاة فاشتركوا في بعير لم يجزئهم، وأهل البيت والأجنبيون في هذا مسواء، ولمو ابتساع هو هدياً تطوعاً (٤) لم ينبغ أنْ يشرك فيه أهل بيته (٥).

قال مالك في موطأه: أحسن ما سمعت (١٠): أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته بدنة، أو يذبح بقرة أو شاة هو يملكها ويشركهم فيها، فأما أن يشترك فيها ناس في نسلك أو أضحية ويخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها فإنّ ذلك يكره (١٠).

#### فعل [١ – في عفة نحر البدن]

ومن المدونة: قال مالك: الشأن أن تُنحر البدن قياماً، وكذلك فعل الرمسول إلى المسول

قال ابن القاسم: فإن امتنعت فلا بأس أنْ تعقل ليتمكن من نحرها(١).

قال ابن حبيب - في قولـه تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌّ ﴾ (١٠ -:

<sup>(</sup>١) في: ج (نحرنا البدن عن سبع).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ في كتباب الضحايا، باب: الشركة في الضحايا...، ٢٨٦/٢،
 ومسلم في كتاب الحج، باب: الإشتراك في الهدي...، ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) يريد: عام الحديبية. انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) ((تطوعاً» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٤٦٩/١، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>١) في: أ (ماسيع).

<sup>(</sup>٧) انظر: الموطأ، كتاب الضحايا، باب: الشركة في الضحايا...، ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري في كتاب الحيج، باب: نحر الإبل مُقيدة، ١٠٠١، ومسلم في كتاب الحج، باب: نحر الإبل قياماً مُقيدة، ٧٨٠/٢، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ١/٥٨٥، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>١٠) سورة الحج، آية ٣٦.

وذلك أن تُصَفَّ أيديها بالقيود عند نحرها، وقرأ ابن عباس: «صوافن»، وهي المعقولة من كل بدنة يد واحدة، فتقف (١) على ثلاثة قوائم، وقرأ (١) الحسن: «صوافي»، أي صافية لله (١).

قال: والإبل تنحر ولا تذبح بعد النحر، والبقر تذبح ولا تنحر بعد الذبـــح<sup>()</sup>. وفي كتاب الطّــّحايا إيعاب هذا<sup>(٥)</sup>.

وكره مالك للرجل أن ينحر هديه أو أضحيته غيره، وليل ذلك بنفسه؛ لأن النسبي بكره للرحسل أن ينحر مديه غلا كذلك فعل(^)، فإن نحر له غيره أجزأه(^).

م: لأن النبي ﷺ أمر علياً بنحر الهدايا.

<sup>(</sup>١) ني: أ: (فتوقف).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (وقال).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨١)، تفسير القرطبي، ١١/١٢ - ٦٢.

 <sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٥٨٥، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٥) «هذا» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) سورة الحج، آية ٢٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٤٨٧، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٨) ففي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي #: «... ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر...». صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: حجة النبي # ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ١/٥٨٥، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

إنَّ تحر له عبور مسلم قال مالك: وإن نحر له غير مسلم لم يجزه، وعليه البدل ١٠٠٠.

وقال أشهب: يجزئه إذا كان ذمياً، وقيل: إنه رواه عن مالك.

م: فوجه قول مالك أنه لا يجزئه: فلأنه مشرك كالمجومسي؛ ولأنها قربة متعلقة
 بالبدن فلا يجوز نيابة المشرك فيها، كالحج.

ووجه قول أشهب: فلأنه من أهل الذبح كالمسلم، واعتباراً بتوليت ه العتق وتفرقة الزكاة ولحم الأضحية.

قال مالك: ومن ذبح فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل من فلان، فذلك حسن، وإن لم يقله وسمى الله أجزأه (٢).

#### فصل [٣ – في المدي يدخله عيب بعد التقليد والإشعار]

وكل هدي واجب، أو تطوع، أو جزاء صيد دخله عيب بعد أنْ قلده وأشعره وهو صحيح مما يجوز في الهدي فحمله صاحبه، أو ساقه حتى أوقفه بعرفة فنحره بمنى أجزأه، وإنْ فاته أنْ يقف به بعرفة فساقه إلى منى فلا ينحره بها ولكن بمكة، ولا يخرجه إلى الحِلِّ ثانية إنْ كان قد أدخله من الحل، فإنْ هلك هذا الهدي في سيره به إلى مكة لم يجزه؛ لأنه لم يبلغ محله، وكل هدي فاته الوقوف بعرفة فمحله مكة لا منى (4).

قال في كتاب محمد: ولا يُنحر حتى تذهب أيام منى وتحل العمرة زاد ابن الكاتب القروي في مناسكه: فإن نحره بمكة في أيام منى أجزأه (٩).

قال ابن القاسم: ومن أوقف هدي جزاء صيد، أو مُتَّعة، أو غيره بعرفة ثمّ قدم بــه مكة فنحره بها جاهلاً وترك منى متعمداً أجزأه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٥٨٥، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٥٨٥، ٤٨٦، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) «هذا» ليست ني (ج).

 <sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٤٨٣، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(°)</sup> انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۸۰).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٤٨٦/١، ٤٨٧، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

وقال أشهب: لا يجزئه.

م: فوجه قول ابن القاسم: أنه يجزئه: قوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق ﴾؛ ولأنه إنما ترك الاختيار، وقد نحره(١) في موضع منحر له، وكما لو تعمد توك وقوفه به بعرفة.

ووجه قول أشهب: إن ما وقف به يعرفة إنما محله منى، وبها نحر النبي ﷺ، فمسن نحره في غيرها فقد نحره في غير محله، وقد قال مالك في كتاب ابن المواز: إن مسا وقـف بــه بعرفة إنْ نحر بغير منى في أيام منى لم يجزه.

قال: وكل ما محله من الهدي مكة فلم يقدر أن يبلغ به داخل بيوت مكة، وُنحره في الحرم لم يجزه، وإنما محلة، أو ما يلي بيوتها من منازل الناس(").

قال في العتبية: ولا يجزئه<sup>(٢)</sup> أن ينحره / عند ثنية المدنيـين<sup>(١)</sup>، وقـد تحـر النـبي ﷺ [ • ٩ ١ أ] هديه بالحديبية<sup>(٥)</sup>، والحديبية في الحرم، فأخبر الله تعالى أن ذلك الهدي لم يبلغ مَحِلَّه<sup>(٢)(٢)</sup>.

ابن الموّاز: قال مالك: ومنى كلها منحر إلاّ ما خلف العقبــة، وأفضــل ذلـك عنــد الجمرة الأولى، وكلّ ما كان من هدي فلا ينحر إلا<sup>(٨)</sup> بمكة بعد أيام منى<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) ني: ج: (وقد ينحره).

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۳۶ – ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) ني: ب (ولا يجوز).

 <sup>(</sup>٤) وتُسمى ثنية المقبرة، وهي التي تَشرف على الحجون، ومنها ينزل إلى الأبطح. انظر: أحبار مكة، للفاكهي، ١٢٨/٤ – ١٢٩.

<sup>(°)</sup> انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: ماحاء فيمن أحصر بعلو، ٢٦٠/١، صحيح البحاري، كتاب المغازي، باب: غزوة الحديبة، ٢٧٧/٣، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) وذلك في قوله تعالى: ﴿... والهدي معكوفاً أن يبلغ مَجِلَّه...﴾ الفتح، آية ٢٥، ومَجِلَّه: أي: منْحره. انظر: تفسير القرطي، ٢٨٣/١٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٥).

<sup>(</sup>٨) في: ب: (قلا يُتحر نمكة إلا بعد أيام متى).

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٥).

أرقفته يعرفية قوجسله يعسك أيام مني

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن ضلَّ هديه الواجب بعدما أوقفه بعرفة، فوجـــده مَرْ مَيَارٌ مَدْيــه بعد أيام منى فلينحره بمكة، قال لي مالك مرة: لا يجزئه، وعليه الحسدي الـذي كـان عليـه، وقد قال مالك قديماً فيما بلغني: أنَّه يجزئه، وبه أقول(١٠).

> م: وهذه مثل التي قبلها(٢)، فوجه قوله: أنّه لا يجزئه: لأن هذا هدى قد وقف به بعرفة فلا يجوز أن ينحر إلا بمني، ومن نحوه بغيرها فقد نحوه في غير محله، ووجه قوله: أنــه يجزئه: فلأن مكة أيضاً محل للهدايا؛ ولأنه لو تعمد ترك إيقافه بعرفة لكانت مكة محالاً له، واختلاف قول ابن القاسم وأشهب في الأولى؟ على اختلاف قول مالك في هذه! ﴿.

> وفي كتاب محمد: إذا ساق هديًا فضلٌ قبل أنْ يقف بمه بعرفة، ثم وجده بمنى، قال: اختلف فيه قول مالك، فقال: لا يجزئه وينحره ويهدي سواه. وقال: يجزئه وينحره عكة(\*)

> ع: وهذا أبين<sup>(١)</sup>، ووجه الأول: أنه لما ضلّ قبل بلوغه محله وجب عليه بدله، فـلا يسقط ذلك وجوده.

> ومن المدونة: ومن قلد هديه وأشعره، ثــم ضـلٌ فأصابـه رجـل فأوقفـه بعرفـة، ثــم وجده ربه يوم النحر، أو بعده أجزأه ذلك التوقيف؛ لأنه قمد وجب هدياً، ولا يرجع في ماله

> > م: معناه: وإن أوقفه الأجنبي عن نفسه.

انظر: تهذيب المدونة، ص ٦٩. (1)

ني: أ (وهذا مثل الذي قبله). **(Y)** 

<sup>«</sup>في الأولى» ليست في (أ). (1)

ن: أ : (نيه). (٤)

انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٠). (°)

ني: أ : (وهذا بين). (7)

انظر: المدونة، ٤٨٧/١، ٤٨٨، تهذيب المدونة، ص ٦٩. **(Y)** 

قال: ولا يجزيء ما أوقفه التُجار؟ لأن توقيفهم لا يوجبها هدياً؛ لأنهم إنما أوقفوها للبيع، ولهم ردّها وبيعها(١).

ولو اشترى رجل منهم هديا بعرفة وسال باتعه أنْ يوقفه له أجزأه ذلك التوقيف، ومن أوقف هديه بعرفة ثم ضل منه فوجده رجل فنحره بمنى؛ لأنه رآه هدياً فوجده ربه منحوراً أجزأه (٢٠).

قال يحيى: هذا إذا أوقفه بعرفة ثم ضلّ منه بعد غروب الشمس، فأما إنْ ضل منه قبل الغروب ثمّ وجده بمنى فنحره بها لم يجزه.

قال ابن القاسم: وإذا أخطأ الرفقاء يوم النحر فنحر كل واحد منهم هدي صاحبه أجزأهم، ولو كانت ضحايا لم تجزئهم، وعليهم بدلها، ويضمن كــل واحـد منهـم لصاحبـه أضحيته التي ذبحها بغير أمره.

والفرق بينهما: أن الهدي إذا قُلَّد وأشعر لم يرجع في مال صاحبه، ومن نحسره بعد أنْ بلغ محله أجزأ صاحبه؛ لأنه قد وجب هدياً، والضحايا لا تجب إلا بالذبح، ولربها بدلها بخير منها<sup>(٢)</sup>.

فعل [٣ – المرأة إذا خافت فوات المج بسبب العيش فأردفت المج على العمرة أجزأها هدي التطوع لقرائها]

قال مالك في امرأة دخلت مكة بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد دخولها مكة قبل أن تطوف فإنها لا تنحر هديها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتنحر وتقصس، فمإن كانت عمن تريد الحج وخافت الفوات ولم تستطع الطواف لحيضتها أهلّت بالحج ومساقت(٤)

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٤٨٨/١، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١٩٠/١، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٤٨٤/١، ٤٨٥، ٤٨٨، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>t) «روساقت» مكانها بياض ني: (ج).

هديها وأوقفته بعرفة ولا تنحره إلا بمنى وأجزأها لقرانها، ومسيلها مسيل من قرن<sup>(١)</sup>.

قال عبد الوهاب(": ثم يُستحب لها أن تستأنف عمرة بعد الإحلال، كما فعل النبي على الله بعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها (").

ومن المدونة: قال مالك: ومن اعتمر في أشهر الحج، وساق معه هدياً فطاف لعمرته()، ومسعى فليتحره إذا تم سعيه، ثم يحلق أو يقصر ويحل، ولا يؤخره إلى يوم النحر، فإن أخره فلا يثبت() حراماً ويحل من عمرته، فإذا كان يوم التروية أحسرم بالحج، واستحب له مالك أن يحرم في أوّل العشر().

قال مالك: وإن كان لمّا حلّ من عمرته أخر هديه إلى يوم النحر فنحره لم يجزه عن متعته؛ لأنه قد لزمه أن ينحره أولاً، ثم قال: أرجو أن يجزئه، وقـد فعلـه أصحـاب<sup>(١)</sup> النبي ﷺ، وأحبّ إليّ أن ينحره ولا يؤخره (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢٩/١٤ - ٤٣٠، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ١/٩٩٥.

 <sup>(</sup>٣) تقدم حديث عمرة عائشة رضى الله عنها من التنعيم.

<sup>(</sup>٤) أن: ج: (بعمرته).

<sup>(</sup>٥) ني: ب (فلا يلبث).

<sup>(</sup>٦) أي عشر ذي الحجة.

<sup>(</sup>٧) «أصحاب» ليست في (أ، ب)، والمثبت من (ج) هو نص المدونة.

ومراده: أصحاب النبي # الذين حجوا معه وكانوا متمتعين بأمره #: فلم ينحر أحد منهم قبل يوم النحر، وكانت أزواجه كلّهن متمتعات إلا عائشة فإنها كانت قارنية، ولم ينحر عن أحدٍ من أزواجه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله # لخمس بقين من ذي القعدة لا نُرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة، أمر رسول الله # من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فَدُحِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ماهدا؟، قال: نحر رسول الله # عن أزواجه ... "صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: ذبح الرحل البقر عن نسائه من غير أمرهن، ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٣٨٣/١ – ٣٨٤، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

ابن المواز: قال أشهب عن مالك: ما ساقه الرجل من الهدي لعمرته فنحره بمنى فلا يجزئه وإن أوقفه بعرفة.

قال: وجزاء الصيد إذا ساقه معه في عمرته فلا ينحره إلا بمكة لا بمني.

قال أشهب: وإن ساقه في حج لم ينحره إلا بمنى بعد وقوف به بعرفة، فإن نحره بمكة في أيام منى لم يجزه إلا أن ينحره بها بعد أيّام منى (١).

## فعل [2 - فيمن اعتمر وسال هذياً تطوعاً فملك قبل بلوغ معله]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن اعتمر وساق هدياً تطوعاً فهلك قبل بلوغ علم فله فليتصدق به ولا ياكل منه؛ لأنه ليس بعضمون، وليس عليه بدله، وإن أكل منه [0, p, p, p] فعليه بدله [0, p, p].

قال بعض البغداديين: وإنما لم يجز له أنْ يأكل منه؛ لأنه يُتهم أن يكون أعطبه ليأكل منه قان أكل منه أبدله (٢) لقوة التهمة (١).

قال ابن القاسم: وإن استحق هذا الهدي التطوع فعليه بدله، ويجعل مــا يرجع بــه من ثمته في هدي كما يفعل فيما يرجع به من عيب هدي التطوع.

قال مالك: ومن هلك هديه النطوع ألقى قلائدها في دمها، ورمى عندها جُلّها (\*) وخطامها (\*) وخلى بين الناس وبينها، ولا يأمر من يأكل منها فقيراً ولا غنياً، فإن أكل، أو أمر من يأكل، أو يأخذ شيئاً من لحمها فعليه البدل، وسبيل الجل والخطام سبيل اللحم.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٣٨٤/١، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) لي: ب، ج: (فعليه بدله).

 <sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ١/٩٨٠.

 <sup>(</sup>٥) «حلها» مكانها: بياض في (ج).
 والجُلّ: بضم الجيم: وهو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. انظر: فتمح الباري،
 ٤٩/٣

<sup>(</sup>٦) الخطام: يكسر الخاء: هو ما يُقاد به البعير، وصفته: أنْ يؤخف حبل من ليف أو شعر أو كُتَّان فَيُحْعَل فِي أحد طرفيه حلّقة ثم يُشدُّ فيه الطّرف الآعر حتى يصير كالحلقة، ثم يقاد البعير، ثم يُثنى على مَخْطِمه. انظر: النهاية في غريب الحديث، (باب: الخاء مع الطاء)، ٧/٠٥.

قال ابن القاسم: وإن بعث بها مع رجل فعطبت فسبيل الرمسول مسبيل صاحبها، هو الذي ينحرها، أو يأمر من ينحرها، ويفعل فيها كفعل ربّها لسو كان معها، ولا يأكل منها الرسول، فإن آكل لم يضمن، ولا يأمر ربها الرسول إن عطبت أن يأكل منها، فإن فعل ضمن (۱)، ألا ترى أنّ صاحب الهدي حين جاء النبي في فقال: يارسول الله ما أصنع عطب من الهدي؟ قال: «انحرها، وألق قلائدها عندها وخّل بين الناس وبينها» (۱).

قال ابن القاسم: وإن أمو ربها الرسول إن عطبت أن يخلي بين الناس وبينها العطبت فتصدق بها الرسول لم يضمن وأجزأت صاحبها، كمن عطب هديه التطوع فخلى بين الناس وبينها، فأتى أجنبي فقسمها بين الناس فلا شيء عليه، ولا على ربها.

قال مالك: له أن يأكل من الهدي كله واجبه وتطوعه إذا بلغ محله وتُحِرَ إلا ما يُؤكل من الهدي المدي المدي الله المساكين<sup>(3)</sup>.

قال ابن المواز: وله أن يأكل من الهدي النفر، والبدنة النفر إلا أن ينفر ذلك للمساكين (٥).

ومن المدونة: قال مالك: وإنَّ أكل من جزاء الصيد، وفدية الأذى ما قبل أو أكثر بعد محله فعليه البدل.

قال ابن القاسم: وإن أكل مما نذره للمساكين فلا أدري ما قول مالك فيه، وأرى

<sup>(</sup>۱) (ضمن) ليست واضحة في: (ج).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: العمل في الهدي إذا عطب أو ضل، ٢١، ٣٨٠ وأبوداود في كتاب المناسك، باب: في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ١٤٨/٢، والترمذي في كتاب الحج، باب: ماجاء إذا عطب الهدي ما يُصنّع به، ٢٤٤/٣، وابن ماجة في كتاب المناسك، باب: في الهدي إذا عطب ٢٣٦/٢، من حديث ناحية الحزاعي، وهو صاحب الهدي الذي كان النبي ي يعث معه بالبدن.

<sup>(</sup>٣) (قال ابن القاسم... وبينها» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٢/١٤، ٤٨٤، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨١).

م: يعني هاهنا: إن ثلر المساكين بعينه ولو كان مضموناً لكان عليه بدله كله إن أكل منه.

م: وإنما قال: يؤكل من الهدي كله: لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (٢)، وقولـه ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (٣).

وإنما قبال: لا يؤكل من جزاء الصيد: لأن الله تعالى جعله للمساكين بقوله: ﴿ هَذَيُنَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ (\*)، وكذلك نُسبك الأذى، لقوله ﷺ: «أو اطعام ستة مساكين (\*)، وما سماه هو للمساكين فقد نذره لهم، فلا يجوز له الرجوع فيه (\*).

ابن المواز: وقال ابن الماجشون: إذا ضل جزاء الصيد فابدله، ثم وجد الأول فليتحرهما إنْ كان قلد الآخر أيضاً، ولا يأكل من الأوّل، ويأكل من الثاني إنْ شاء.

محمد (<sup>۱۸)</sup> يجد الأوّل فليبدله إلا أن يجد الأوّل فليبدله إلا أن يجد الأول فيجزئه، ويصير الثاني كهدي تطوع أكل منه بعد أنْ بلغ محله.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٤٨٨/١، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) رسورة الحج، آية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، آية ه ٩.

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري في كتاب المحصر، باب: قول الله تعالى: ﴿أَو صَلَقَة ﴾، وهي إطعام ستة مساكين، ١٩٦١، ومسلم في كتاب الحج، باب: جواز حلق رأس المحرم إذا كان يه أذى، ١٧٠٥/٢

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ١/٨٨٥.

<sup>(</sup>٧) في: ب: (قال مالك)، وهي خطأ، والمثبت من (أ، ج) هو نص تهذيب الطالب.

<sup>(</sup>A) «أَنْ ليست في (ب).

وذكر ابن حبيب المسألة من أولها عن ابن الماجشون، وقبال في مسؤاله: إن ضبل هديه الواجب فأبدله؟. والذي ذكر محمد من جزاء الصيد أصح<sup>(١)</sup>.

قال ابن حبيب - عن ابن الماجشون -: ومن معه هدي تطوع، وهدي واجب.

م: يريد: جزاء صيد، ونلر المساكين فاختلطا فلا يأكل من واحند منهما، وإن ضل أحدهما، ولا يجزئه الباقي إذ لعله التطوع، ولا يدري أيهما هو، فلا يأكل من البدل، إذْ لا يدري أيهما التطوع ص.

ابن المواز: وإنْ صَلَّ هدي تمتعه وهو مُقلَّد بعد أنْ بلغ فأبدله فعطب البدل قبل أن يبلغ محله فله أن يأكل منه، وعليه بدله لتمتعه، فإنْ وجد الأول نحره عن تمتعه (٤)، ولابد له من بدل الثانى؛ لأنه صار تطوعاً أكل منه قبل محله (٩).

قال ابن المواز: وكان الحسن (٢) يقول: يؤكل من الهدي كله، وقال مسعيد بن جبير: لا يؤكل من الهدي، ولا من الجزاء، والفدية، وقال طاوس (٢٠): لا يؤكل من الجنزاء، والفدية (٨).

ومن المدونة: / قال مالك: وكل هدي مضمون هلك قبل محله فلصاحبه أنْ يـأكل [1/9, 9, 1] منه ويطعم من شاء من غنى أو فقير؛ لأن عليه بدله، فلا فائدة في منعه أكله.

قال مالك: ولا يبيع من ذلك لحماً ولا جلَّداً ولا جُلدًا ولا جُلاً ولا خِطاماً ولا قلامد،

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨١).

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج: (من الثاني).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨١).

<sup>(</sup>٤) أ (عن متعته).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨١).

 <sup>(</sup>٦) نقله عنه: النووي في المحموع، ٣٣٤/٨.

 <sup>(</sup>٧) انظر الآثار عن سعيد بن حبير، وطاوس في: مصنف ابن أبسي شيبة، كتباب الحج، بـاب:
 هدي الكفارة، وحزاء الصيد، (الجزء للفقود)، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٧).

<sup>(</sup>٩) (ولا حُلام) ليست ني (ج).

ولا يستعين بذلك في ثمن البدل(١٠).

م: لأنه قد أخرج ذلك كله الله، فلا يرجع فيه.

قال مالك: ومن الهدي الذي هو مضمون ما إن عطب قبل محلّه جاز أن يأكل منه؛ لأن عليه بدله، وإن بلغ محله لم يجزه، وعليه البدل وهو جزاء الصيد، وقدية الأذى، ونذر المساكين.

يعني: إن نذر المساكين هاهنا مضمون غير معيّن، فلذلك كان عليه بدل جميعه (١٠).

قال مالك: والهدي المضمون: هو الذي إذا هلك قبل محله، أو استحق كان عليه بدله، والهدي الذي ليس بمضمون: هو هدي التطوع وحده، وكل هدي ساقه رجل لا لشيء وجب عليه من أمر الحج، أو يجب عليه في المستقبل فهذا تطوع، ومن قلّد بدنة، أو أهدى هدياً تطوعاً، ثم مات الرجل قبل أن يبلغ الهدي محله، فسلا يرجع ميراثاً؛ لأنه قد أوجبه على نفسه.

والمبعوث معه بالهدي يأكل منه إلا من الجزاء، والفدية، ونذر المساكين فملا يأكل منه شيئًا، إلا أن يكون الرسول مسكيناً فجائز له الأكل منه.

ومن أطعم الأغنياء من الجزاء والفدية فعليه البدل، جهلهم أو علم بهم، كالزكاة. ولا يطعم<sup>(7)</sup> منها ولا من جميع الهدي غير مسلم، فإن فعل أبسدل الجزاء والفدية، ولا يُبدل غيرها، وهو خفيف وقد أساء، وروي عن ابن القاسم أنه قسال: أرجو أن يجزئه الجزاء والفدية إن لم يتعمد<sup>(4)</sup>.

م(°): وإنما قال: يُبدل الجنواء والقديمة(٢) دون غيرهما من الهدي(٢)؛ لأنّ الجنواء

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٥٣٥، ٥٥٣، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٥٨٥، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) في: ب، ج: (ولا يُعْطى).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٣٨٤/١، ٤٤٧، ٤٥٣، ٤٨٤، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

<sup>(°) (</sup>م) ليست ني (أ، ج).

<sup>(</sup>٦) ((إن لم يتعمد... والفدية) ليست في (ج).

<sup>(</sup>V) في: ج: (من الهدايا).

والفدية إنما هي للمساكين، كالزكاة، فلم يجب أنْ يعطى منها إلا من يُعطي من الزكاة.

ومن المدونة: وإن هو أطعم<sup>(۱)</sup> ذمياً كفارة عليه لم يجزه، ولا يتصدق بشيء من الهدي على فقراء أهل اللمة ولا يُطْعم من جزاء الصيد أبويه، وزوجته، أو ولده، أو مُدَبَّره، أو مكاتبه، أو أمّ ولده، كما لا يُعطيهم من زكاته<sup>(۱)</sup>.

# فسل [٥ – فيهن بعث بعدي، ثم غرج بعده عاجاً أو معتمراً]

ومن بعث بهدي مع رجل حرام ثم خرج بعده حاجاً أو معتمراً. فيان أدرك هديه لم يُنحر فليؤخر نحره إلى أن يحل، وإن لم يُدركه فلا شيء عليه، ومن وجب عليه هـــدي في حج أو عمرة فله أن يبعثه مع غيره <sup>(٢)</sup>.

### فصل [٦ – من ضلّ هديه التطوع أو أضميته فوجمهما بعد أيام النحر]

وإذا ضلّ هدي التطوع، ثمّ وجده بعد أيام (\*) النحر نحره بمكة، ولو ضلت منه من صَلَّ هديه الراحب فابله النحر في النحر فلا يذبحها وليصنع بها ما شاء، وإن أصابها في أيام النحر ثم وحده بعد نحرها إلاّ أن يكون قد ضحى ببدلها فلا شيء عليه، ولو ضل منه هدي واجسب، أو جزاء نحر البدل لزمه صيد فنحر غيره يوم النحر ثم وجده بعد أيام (\*) النحر نحره أيضاً؛ لأنه أوجبه هدياً (\*)، فلا يرده في ماله، وكلَّ هدي واجب ضلّ من صاحبه أو مات قبل أنْ ينحره فلا يجزئه، وعليه بدله، وكل هدي تطوع مات، أو سُرق، أو ضلّ فلا بدل على صاحبه فيه، ومن سُرق هديه الواجب بعدما ذبحه أجزاه (\*).

<sup>(</sup>١) ن: ج: (وإنْ أعطى).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المدونة، ۱/۸۸، تهذیب المدونة، ص ۷۰، النسوادر والزیسادات، (۲۰، لوحـة ۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٤٧٩/١ – ٤٨٠، تهذيب المدونة، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) ن: أ: (يوم النحر).

<sup>(</sup>٥) في: أ : (يوم النحر).

<sup>(</sup>٦) «هدياً» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٤٦٦، ٤٨١، ٤٨١، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

#### فصل [٧ – الوقت المعتبر في سلامة المدي هو عين تقليده وإشعاره]

ومن قلد هدياً وأشعره وهو لا يجزئه لعيب به فلم يبلغ محله حتى زال ذلك العيب لم يجزه، وعليه بدله إنْ كان مضموناً، ولـو قلـده سليماً، ثـم حـدث به ذلـك قبـل محلـه أجزاه(١).

قال أبوبكر الأبهري: القيساس: أن لا يجزيء؛ لأن وجوبه لم يتساهى عند مالك، وهو مراعى، ألا ترى أنه لو عطب قبل أن ينحره لم يجزه، وعليه بدله، فكذلك يجب إذا - حدث به عيب لا يجوز في الهدي الا يجزئه (٢).

قال ابن حبيب: وإذا قلد هدياً سميناً، ثم نحره فوجده أعجفاً<sup>(7)</sup>، فإن كان العجف يحدث في مثل مسافته أجزأه، وإن كان لا يعجف في مثلها لم يجزه في الواجب، ولو أشعره أعجفاً، ونحره سميناً، فإن كان لا يسمن في مثل مسافته أجزأه (1)، وإن كان يسمن في مثلها فأحب إلينا أن يبدله لما يخشى أنْ يكون حدث سمنه، قاله ابن الماجشون (9).

ومن المدونة: وما أصاب الضحايا من عيب بعد شرائها فعلى صاحبهما بدنها؛ لأن له أن يبدل أضحيته بخير منها، وليس لمن قلد هدياً بدله بخير منه، ولا له بيعه.

> وجلود الهدايا في الحج والعمرة، وجلود الضحايا يُصْنَع بهـ ما يصنع بلحومها، ولا يعطى الجازر على جزره الهدي والأضحيـة والنُسـك شيئاً من لحومها ولا جلودها، وكذلك خِطامها وجلالها(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٥٨٥، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: النكت والفروق، ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) أي: مهزولاً.

<sup>(</sup>٤) في: أ : (ولو أشعره أعْجفاً ونحره سميناً، فإن كان لا يسمن في مثلها، فأحب إلينا أن يبلله لما يخشى أن يكون حدث سمنه).

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨١).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٣/١ه، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

### فَعلَ [ ٨ – السنَّ المجزيء في الضعايا والمدايا والنذر والقدية]

قال مالك: إلا أنه صلى قد ارخص في الجذع من الضان (١٠٠٠).

والبُدْن عند مالك من الإبل وحدها، والذكور والإناث بُــــُنَّ كلهـا، لعمـوم قـول الله تعالى: ﴿وَالْبُدُنَّ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ﴾ (٥)، ولم يقل: ذكراً ولا أنثى، وتعجّب مالك ممن قـال: لا تكون إلا في الإناث.

قال ابن القاسم: وتجوز الإنساث والذكور من الغنسم، وغيرهما في الهدايما والضحايا<sup>(٢)</sup>،

# فعل [ ٩ - العيوب المانعة من الإجزاء في الغمايـا والمدايـا والنـذر والجزاء والغدية]

قال مالك: ولا يجوز في الضحايا والهدايا والنذر والجزاء والفدية شيء من ذوات العوار، ولا يجوز في الفدية إلا مايجوز في الضحايا والنذر.

<sup>(</sup>١) ني: ب: (والنذور).

<sup>(</sup>٢) أخرجه - عنه - : مالك في الموطأ، كتباب الحمج، باب: العمل في الهدي حين يُساق، ٣٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب: سنّ الأضحية، ١٢٣٦/٣، وأبوداود في كتاب الضحايا، الأضاحي، باب: ما يجوز من السنّ في الأضاحي، ٥٥/٣، والنسائي في كتاب الضحايا، باب: المُسنة والجذعة، ٢١٨/٧، وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب: ما تحزيء من الأضاحي، ٢٠٤٤، من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١٩٨٦ - ٣٨٧، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج، آية ٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٣٨٧/١، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

قال مالك: وتجزيء (١) المكسورة القرن في الهدايا والضحايا إذا كان قد بريء، وإن كان يُدمي فلا يصلح (٢)، ولا بأس في الهدايا والضحايا باليسير من قطع أو شق في الأذن كالسّمة، ونحوها، ويجوز الخصي في الهدايا والضحايا، ووسّع مالك في الكوكب يكون في العين إذا كان يُبْصر بها ولم يكن على الناظر، ولا تجوز العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها، وكذلك جاء في الحديث (١) ولا يجوز الدّبر (١) من الإبل في الهدايا، ولا المجروح، وذلك في الدّبرة الكبرة والجرح الكبر (٩).

م: ولأن ذلك مرض. وفي الضحايا إيعاب هذا.

## فعل [ ١٠ – من نـذر بعنـة فعي من الإبـل، ومن نـذر هذيـاً وأطلـل فالشـاة تجزئه]

قال ابن القاسم: ومن نذر بدنة فهي من الإبل، فإنْ لم يجد فيقرة، فإنْ لم يجد بقرة فسيعاً من الغنم، الذكور والإناث في ذلك سواء (٢٠).

قال ابن المواز<sup>(۱۸)</sup>: وقاله سالم، وخارجة، وعبيد الله<sup>(۱۸)</sup>، ومحمد بن علي<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ني: ب (وتجوز).

<sup>(</sup>٢) ني: ب (فلا يصح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب: ما يُنهى عنه من الضحايا، ٢/٢٨، وأبوداود في كتاب الأضاحي، باب: ما يُكره من الضحايا، ٩٧/٣، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب: مالا يجوز من الأضاحي، ٨٥/٤ - ٨٦، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في الضحايا، باب: ما نهى من الأضاحي، ٢١٤/٧ - ٢١٥، وابن ماحة في الأضاحي، باب: ما يُكره أن يُضحى به، ٢/٠٥٠١، من حديث البراء بن عازب.

 <sup>(</sup>٤) الدَّيَرُ: بالتحريك: الجَرْح الذي يكون في ظهـر البعـير. وقيـل: هـو أنْ يقـرح حَـف البعـير.
 انظر: النهاية، (باب: المال مع الباء)، ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ١/٠٨٤، ٤٨٨، تهذيب المدونة، ص ٧٠ - ٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٢/٧٧١، ٢٠/٩، تهذيب المدونة، ص ٧١.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٨).

 <sup>(</sup>٨) يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عالم المدينة، وأحمد فقهائها السبعة، وقد تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٩) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشي، أبوالقاسم، المدني، المعروف: بابن الحنفية، ولد

قال ابن المسيب: إن لم يجد بقرة فعشر من الغنم(١).

ومن المدونة: قال (٢٠): وإن نذر هدياً، ولا نيّة له فالشاة تجزئه، لأنها هدي (٢٠). وقال في كتاب النّدور فيمن حلف إن لم يفعل كذا فعليه هدي فليهد بدنـة، فإن لم يجد فيقرة، فإن لم يجد فشاة (٤) تجزئه (٩).

م: حُكي عن أبي الحسن<sup>(۱)</sup>: أن الفرق بين المسألتين: أنه إذا نذر هدياً فهو متطوع به المحافظ عليه به المحفف عنه، والحالف<sup>(۱)</sup> به به في يمين، ذلك يلزمه، وهو غير متطوع به فلط عليه فيه، فهما<sup>(۱)</sup> مسألتان مفترقتان، وليس باختلاف قول<sup>(۱)</sup>. وا لله أعلم<sup>(۱)</sup>.

ونحى أبومحمد في مختصره إلى أنه اختلاف.

م: وهو<sup>(۱۲)</sup> أبين؛ لأن ما أوجبه على نفسه بغير يمين آكد عما أوجبه بيمين؛ لأن من قال: داري صدقة على فلان، جبره السلطان على ذلك، ولو قال: إن فعلت كذا فسداري

سنتين بقيتا من محلافة عمر رضي الله عنه، وهو من كبار التابعين، كان واسع العلم، ورعاً، دخل على عمر بن الخطاب وهو غلام، وسمع من أبيه، ومن عثمان، وابن عباس، وروى عنه أولاده، وغيرهم، مولده ووفاته بالمدينة، وقيل: مات بالطائف سنة ، ٨هـ، وقيل: غيرها. انظر: طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص ٤٥، سير أعلام النبلاء، ١١٠/٤، تهذيب التهذيب، ٨٦/٨.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) «قال» ليست ني (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٨٩/٢، تهذيب المدونة، ص ٧١.

 <sup>(</sup>٤) أي: ب، ج (فالشاة تجزئه).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢/٨٩.

<sup>(</sup>٦) يعني: ابن القابسي.

<sup>(</sup>Y) «(۱») ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) ني: ب، ج (والحانث).

<sup>(</sup>۹) «به» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>۱۰) اي: ب (نهي).

<sup>(</sup>۱۱) «قول» ليست في (ج).

<sup>(</sup>۱۲) انظر: النكت والفروق، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>١٣) في: أ (وهذا بيّن).

صدقة على فلان فحنث لم يجبره السلطان على ذلك، فبان أنَّ ماكان بغير يحين آكد مما كان بيمين على مذهب المدونة، وإن كان قد قيل: إنهما سواء كالعتق، وهو أقيس. والله أعلم().

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن أهدى ثوباً فليبعه ويشتري بثمنه هدياً ما حسل من بدنة، أو بقرة، أو شاة، ويشتري ذلك من الحل فيسوقه إلى الحرم، ولا يشسري إلا ما يجوز في الهدي(٢).

### فعل [١١] - فيهن قلَّد هدياً تطوِّعاً أو واجباً ثمَّ اطلَع فيه على عيب]

ومن اشترى هدياً تطوعاً فلما قلده وأشعره أصاب به عيباً يجزيء به الهدي، أو لا يجزيء فليمض به هدياً ولا بدل عليه، ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء فيجعله في هدي آخر إنْ بلغ، فإن لم يبلغ تصدّق به (٢٠).

قال ابن المواز: إذْ لا يشترك فيه ملك.

وإن كان واجباً / فأصاب به عيباً لا يجزي به الهدي فعليه بدله، ويلزمه سوق هذا [١٩٢/ب] المعيب أيضاً؛ لأنه كعبد عتق في واجب وبه عيب لا يجزي، وما رجع بسه من قيمة عيب هذا الهدي فليستعن به في البدل إن شاء، والرقبة الواجبة مثله، ولو كان عيب الرقبة يجزي بمثله أعان بقيمة العيب في رقبة أو قطاعة مكاتب، وإن كانت الرقبة تطوّعاً صنع بالقيمة ما شاء.

ابن المواز: قال ابن القاسم يصنع بقيمة عيب رقبة التطوع ما شاء كان عيب يجزي به الرقاب الواجبة أم لا يجزي بخلاف هدى التطوع.

وروى أشهب عن مالك أنه يصنع بقيمة عيب هدي التطوع ما شاء(6)، وقاله ابن

<sup>(</sup>١) ((والله أعلم) ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٤٤٤/١، تهذيب المدونة، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٤٨١/١، تهذيب المدونة، ص ٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٦).

القاسم في المجالس وهو خلاف قوله في الأسدية.

 م: يريد - وا لله أعلم -: إنْ بلغ قيمة العيب ثمن بدنة وليس عليه أن يزيد من عنده.

قال أصبغ: هذا إن كان عيباً يجوز في الهدي وإلا أبدله كله وإن كان تطوعاً (١).

قال ابن المواز: قول أصبغ صواب إلا أنه يعتق الأعمى والمعيب طوعاً عمن لا يجزي في واجب، ولا يهدي في التطوع إلا ما يهدي في الواجب، قال مالك: وذلك أنه لو استحق هدي التطوع بعد التقليد فأخذه ربه لأمرت (٢) هذا أن يرجع بثمنه فيجعله في هدي آخر، ولا آمره بذلك في عتق التطوع (٢).

م: والفرق في هذا عندي: لأنه في العتق إنما أعتمق ذلك العبد بعيمه، فلما بطل العتق فيه لم ينتقل العتق إلى غيره؛ لأنه لم يرده، وفي الهدي التطوع ليس المقصود بمه عين الهدي، إنما قصد ثوابه وصدقته على المساكين، فلا يرجع إليه شيء من ثمنه؛ لأنّ المساكين المقصود لهم الهدي قيام.

م<sup>(1)</sup>: ويحسن هذا الفرق على مذهب ابن القاسم فيما يرجع بمه من قيمة العيب أيضاً؛ لأنه إنما أخرج ثمناً ليهدي به هدياً يكون للمساكين، فلا ينبغي أن يرجع إليه من ذلك الثمن شيء والمساكين قيام، وفي عيب العبد المقصود بالعتق قد عتق وهو لم يرد غيره، فلا شيء عليه فيما يرجع إليه من قيمة عيبه، ولو كان إنما أخرج دنانير ليعتق بها فاشترى بها عبداً وأعتقه، ثم أصاب به عيباً، فإنه يجعل ما يرجع إليه من قيمة العيب (") في وقطاعة مكاتب (") يتم بها عتقه؛ لأنه أخرج ذلك الثمن للعتق فلا

<sup>(</sup>۱) «تطرعاً» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) في: أ (لأمرته).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) «م» ليست ني (ج).

<sup>(°) «</sup>العيب» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١) (ني رقبته).

<sup>(</sup>٧) «مكاتب» ليست في (ب).

يعود إليه منه شيء، ويستوي العتق والهدي في هذا. وا لله أعلم.

وحكى نحوه بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا من القرويين، قال: إنما فرق بين الهدي المعيب وبين الرقبة المعيبة إذا كان ذلك تطوعاً لأن محمل مسألة الرقبة المتطوع بعتقها أنها لم تكن في الأصل مشتراة للعتق، فلذلك ساغ له قيمة العيب، وأما لو أخرج ثمناً فاشتراها به للعتق كانت كهدي التطوع سواء لا يسوغ له قيمة العيب، ولو كان أيضاً الهدي لم يشتره وإنما أهدى شيئاً تقدم له ملكه أو اشتراه(۱) لغير الهدي، كان كالرقبة إذا لم تكن في الأصل مشتراة للعتق إن قيمة العيب(۱) تسوغ له، وإنما الهترقت المسألتان لافتراق السؤال(۱).

قال: وهكذا كان يقول أبوموسى بن مناس<sup>(4)</sup>، ونحوه في المستخرجة، وهذا أحسن من تفرقة ابن المواز: أنه يتطوع بعتق المعيب، ولا يهدي المعيب<sup>(6)</sup>.

قال أبومحمد: إنما يُبدل الهدي الواجب إذا وجد به عيباً قديماً لم يحدث به بعد الإشعار، والهدي الواجب: ما لزم من مُتعة، أو قران، أو لنقص من أمر الحج، أو جزاء، أو فدية أهداها، أو نذر هدياً للمساكين ليس بعينه، فأما لو نذر أنْ يهدي هذا البعير بعينه فقلاه وأشعره ثم ظهر له به عيب قديم فلا بدل عليه؛ لأنْ نذره لم يتعدّ إلى غيره (١).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومنا جُني على الهدي التطوع فمأخذ لـه صاحبه

<sup>(</sup>١) في: أ (واشتراه).

<sup>(</sup>٢) «العيب» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والفروق، ص ٣٤٨ - ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) هو عيسى بن مناس، أبوموسى، فقيه مالكي من القيروان من طبقة ابن أبي زيد، له كلام كثير وتفسير لمسائل المدونة، وصنف كتاب القصر، توفي سنة ٣٩٠هـ. انظر: ترتيب المدارك ٢٧٤/٢، هدية العارفين، ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) (روهذا أحسن ... المعيب) ليست في (أ) والمثبت من (ب، ج) هو نص النكست والفروق، ص ٢٤٩، وهو من كلام عبد الحق رحمه الله.

<sup>(</sup>٦) انظر: النكت والفروق، ص ٣٤٩ - ٣٥٠.

أَرْشَأُ() فليصنع به ما يصنع من رجع بعيب أصابه في الهدي المقلد().

قال ابن المواز: وأحبّ إليّ في الجناية أنْ يتصدق به في التطوع والواجب.

قال أبومحمد: يريد محمد: إن لم يكن فيه ثمن هدي، وكلام محمد هذا لم أروه ٣٠.

م: يريد: ولا يلزمه بدله في الواجب إذا كانت الجناية لا يجزي بها الهدي/ لأنها [٩٩/ب] إنما طرأت عليه بعد الإشعار فهي كالعيب يطرأ بعد الإنسعار وإن كان القياس فيهما ألا يجزيان (٤)؛ لأن الهدي الواجب لو هلك بعد الإشعار قبل أن يبلغ محلم لم يجزه، فكذلك كان ينبغي إذا هلك بعضه يحكم للبعض بحكم الجميع، وكذلك قال الأبهري: أن القياس ألا يجزيء (٩).

م(١): ولكن قد قاله مالك وأصحابه فلا معدل عنهم.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن وجد بالضحايا عيباً ردّها وأخــذ ثمنها واشــــرى إذا وحـــــــد به بدلها، بخلاف الهدي المقلد، ولو جنا على الضحايا أحد أخذ منــه صاحبها عقــل ماجنـا المضحايا عيّباً عليها واشترى بدلها ولم يذبح المعيبة ٣٠٠.

### فصل [١٢] – في مكم ولد المديّة]

وإذا نتجت الناقة، أو البقرة، أو الشاة وهي هدي فليحمل ولدها معها إلى مكة إنْ وجد محملاً على غيرها، فإن لم يجد حمله عليها، فإن لم يكن في أمه ما يحمله عليها (^)

<sup>(</sup>١) في: أ، ج: (إن شاء) وهمي خطأ، والمنبت هو الصحيح إذ هو نص المدونة، وتهذيب المدونة.

والأرش: هو دية الجراحات، والجمع: أرُوش. انظر: المُفْرب، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٨١٨ - ٤٨١، تهذيب المدونة، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٦ – ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) ن: ب (ألا يجزيا).

<sup>(</sup>٥) انظر: النكت والفروق، ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) «س» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٤٨٢/١، تهذيب المدونة، ص ٧١.

<sup>(</sup>٨) (فإن لم يكن في أمه ما يحمله عليها) ليست في (ج).

تكلف حلد(١).

م: يريد: من ماله، قال أشهب: ولا محل له دون البيت، وإن باعه، يريد: أو تحره في الطريق فعليه بدله هدياً كبيراً تاماً، وقاله ربيعة وابن القاسم(").

قال ابن القاسم: وكذلك من أضر بولد بدنته في لبنها حتى مات فعليمه بدلمه مما يجوز في الهدي، وذكر عن أبي عمران أنه إذا لم يستطع أنْ يتكلف همله على حال نحوه في ذلك الموضع ويصير كهدي التطوع إذا عطب قبل محلمه إذا كمان في فملاة أو في أن حضر ولا يجد من يوكل عليه ولا يرتجي حياته (4).

قال: ولا يشرب من لبن الهدي شيئاً<sup>(٥)</sup> ولا ما فضل عن ولدها، قال ابس القامسم: لا بشر<sup>ب من</sup> لـــن الهـــدي قان فعل فلا شيء عليه؛ لأن بعض من مضى أرخص فيه بعد ريّ فصيلها<sup>(١)</sup>.

قال: ومن احتاج إلى ظهر هديه (<sup>(۱)</sup> فليركبه وليس عليه أن يــنزل بعــد راحتــه؛ لأن والإشعار النبي عليه قال: «اركبها ويحك» في الثانية، أو الثالثة (<sup>(۱)</sup>، وإنما استحسن الناس أن لا يركبهــا حتى يحتاج إليها (<sup>(۱)</sup>).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٤٨٣/١، تهذيب المدونة، ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨١).

<sup>(</sup>٣) «ف» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۸۱).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ (شيء)، والمثبت هو نص تهذيب المدونة، وهو الأصل المنقول عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٤٨٤، تهذيب المدونة، ص ٧١.

<sup>(</sup>٧) ني: ج (بدنته).

 <sup>(</sup>A) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: مايجوز من الهدي، ٣٧٧/١، والبخاري في
 كتاب الحج، باب: ركوب البُلْن، ١/١،٥، ومسلم في كتاب الحج، باب: خواز ركسوب
 البدنة المهداة لمن احتاج إليها، ٢٨٣/٢، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٤٨٤/١، تهذيب المدونة، ص ٧١.

# فصل [ ١٣ – في المدي إذا صَلَّ بعد التقليم والإشعار ثم وجد أيَّام ملي، أو بعدها]

قال: وإذا ضل الهدي بعد التقليد والإشعار فوجد بعد ايسام منى نحره بمكة، وإن وجد خارجاً من مكة بعد أيام منى سيئق إلى مكة فنحر (١) بها، وإن ثم يوقف به بعرفة فوجد أيام منى سيق إلى مكة فنحر بها(٢)، وإن وقف به بعرفة، ثم وجد في أيام منى نحر بمنى.

ولا يجزي ذبح جزاء الصيد أو ما كان هدياً إلا بمكة أو بمنى، وإن أطعم لحمه المساكين وذلك يبلغ سُبعُ عدد قيمة الصيد من الأمسداد أن لو<sup>(1)</sup> أطعم الأمسداد، فإنه لا يجزئه.

وما كان من هدي في عمرة وجب بشيء نقصه منها، أو هدي نذر، أو تطوع، أو جزاء صيد فذلك سواء ينحره إذا حلّ من عمرته، فإن لم يفعل لم ينحر إلا بمكة أو بمنى إلا ماكان من هدي الجماع في العمرة فإنه لا ينحره إلا في قضائها أو بعد قضائها بمكة (°).

ومن اشترى يوم النحر شاة، أو بقرة، أو بعيراً ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحوم وينوي به الهدي<sup>(۱)</sup>، وإنما أراد أن يضحي بذلك فليذبحها ضحوة وليست بضحية؛ لأن أهل منى ليس عليهم أضاحي، وكل شيء في الحج فهو هدي؛ وما ليس في

<sup>(</sup>١) ني: ج: (فينحر بها).

<sup>(</sup>۲) «وإن لم يوقف به ... بها» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٣) في تهذيب المدونة (ثم يوقفه) وهي أصح.

 <sup>(</sup>٤) في: ب (أو أطعم)، والمثبت من (أ، ج) هو نص المدونة.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ١/٤٤٦، ٤٤٩، تهذيب المدونة، ص ٧١.

<sup>(</sup>٦) في: أ، ج: (الهدايا)، والمثبت من (ب) هو نص تهذيب المدونة.

الحج **فهو أضاحي<sup>(١)</sup>.** 

م: يريد: ولا هو هدي؛ لأنه لم ينو به الهدي ولا جمع له حِلٌّ وحرم كالهدايا.

# فُصلَ [12] - مِنْ وجِب عليه المدي فَعَجز عنه انتقل إلى الْعوم]

ومن وجب عليه الدم في حج أو عمرة فلم يجده فالصوم يجزئه منه، ولا إطعام فيه، وليس الطعام في الحج والعمرة مكان الهدي إلا في جزاء الصيد، وفدية الأذى.

وكل هدي وجب على من تعدى ميقاته، أو تمتع، أو قرن، أو أفسد حجه، أو فاته الحج، أو تزك الرّمي، أو النزول بالمزدلفة، أو نذر مشياً فعجز عنه، أوترك شيئاً من الحج فجره بالدم فله إذا لم يجد هدياً صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع أن وله أن يصوم الأيام الثلاثة ما بينه وبين يوم النحر، فإن لم يصمها قبل النحر أفطر يوم النحر وصام الثلاثة التي بعده وهي أيام التشريق ويصل / السبعة بها إنْ شاء، وقول الله تعالى: [١٩٣] فومنبعة إذا رَجَعْتُم كُ أن يقول: من منى، وسواء أقام بمكة أم لا، وإن كان قد صام قبل يوم النحر يوما أو يومين فليصم ما بقي عليه في أيام التشريق، فيان لم يصم الثلاثة الأيام حتى مضت أيام التشريق صام بعد ذلك إنْ شاء وصل الثلاثة بسبعة أن أو لم يصل، وإنما يصوم ثلاثة أيام في الحج كما ذكرنا: المتمتع، والقارن، ومن تعدى ميقاته، أو أفسد حجه، أو فاته الحج أن

م: لأن هذا الدم إنما لزم قبل الحج، فإذا لم يجده صام ثلاثة آيام في الحسج، ومسبعة بعد ذلك.

قال ابن القاسم: وأما من لزمه ذلك للوك جمرة، أو النزول بالمزدلفة فليصم متى

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٤٨٦/١، تهذيب المدونة، ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (بعد ذلك).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>t) ن: ا (بسبع).

 <sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ١/٣٨٩ – ٣٩٠، تهذيب المدونة، ص ٧١.

شاء، وكذلك الذي يطأ أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة؛ لأنه إنحا<sup>(١)</sup> يصوم إذا اعتمر بعد أيام منى، أو من مشى في نذر إلى مكة فعجز فليصم منى شاء؛ لأنه يقضي في غير حج، فكيف لا يصوم في غير حج<sup>(١)</sup>.

قال: وما صنع في عمرته من ترك ميقات أو وطء<sup>(٢)</sup>، أو ما يلزمه به هدي فلم يجده فليصم ثلاثة أيام، وسبعة بعد ذلك<sup>(4)</sup>.

يريد: بصوم ثلاثة أيام في إحرامه، وسبعة بعد ذلك.

ابن المواز: قال مالك: ومن و كزمه هديان، مثل أن يقرن، ويفوته الحج، فإن وجد واحداً صام ثلاثة أيام في إحرامه، وسبعة بعد ذلك، وإن لم يجد صام مستة أيام في إحرامه  $(^{(1)}$ .

ومن المدونة: وكل من لم يصم عمن ذكرنا حتى رجع إلى بلده وله بها (١٠) مال لو وصل إلى بلده ومن المدونة: وكل من لم يصم عمن ذكرنا حتى رجع إلى بلده ولم المدونة الصوم، وكذلك من أيسر قبل صيامه، ومن وجد من يسلفه فلا يمرم، وله به مسال نوسه يصوم وليتسلف إنْ كان موسراً ببلده (١٠).

ابن المواز (١٠٠): فإن لم يجد من يسلفه فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولا يجزئه الصوم يؤخر الصيام ليهدي ببلده، فإذا صام أجزأه.

<sup>(</sup>١) في: ب: (لأنَّه أيضاً يصوم).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢٩٠/١، تهذيب المدونة، ص ٧١ – ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ني: أ، ب: (أو رطىء).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٢٩٠/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) ني: أ: (فإن لزمه).

<sup>(</sup>٢) ((وسبعة ... في إحرامه) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٩).

<sup>(</sup>٨) ن: ج: (نيها).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ١/ ٣٩٠، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>١٠) في: ج: (قال ابن القاسم)، والمثبت من (أ، ب) هو الصحيح إذُّ هو نص النوادر.

وقال مالك فيمن لم يجد هدياً فتصدق بثمنه فلا يجزيه(١).

الحسدي إلا أن يدفعــــه إلى للساكين بعسد أن ينحره

ومن دفع الهدي حياً إلى المساكين بعد أنَّ بلغ محله وأمرهم بنحوه ورجع إلى بلمه لا يجـــــزي، فاستحيوه فعليه بدله، كان واجباً أو تطوعاً، وإنما يجزئه: أنَّ يدفعه إليهم بعد أن ينحره(١٠).

## [فصل ١٥ – في المتمتع إذا لم يجد المدي]

وقال مالك في المتمتع إن لم يجد الهدى: فليصم الثلاثة الأيام في الحج من يوم يُحْرم إلى يوم عرفة، وقال أيضاً: يصومها قبل يوم عرفة، فإن لم يفعل صام أيام مني، ثم لــه وطء آهله في ليالي أيام صيامه بمني $^{\circ}$ .

قيل لمالك: أيصوم السبعة إذا رجع إلى مكة؟ قال: إذا رجع إلى أهله أحسبٌ إلىّ إلاَّ أن يقيم بمكة ويجزئه إنْ صام في طريقه.

قال مالك: فإن نسى الثلاثة الآيام حتى صام السبعة؟ قال: فإن وجد هدياً فسأحب إلى أن يهدي وإلا صام.

قال أصبغ: يعيد حتى يجعل السبعة بعد الثلاثة(أ).

م: لعله يريد: أن يعيد صوم سبعة أيام ويحتسب من السبعة الأولى بثلاثة كمن قدّم السورة قبل أم القرآن فإنما يعيد السورة، وكمن أطعم في كضارة الصوم ثلاثين مسكيناً مُدِّين مُدِّين فإنه يجزئه أنْ يطعم ثلاثين غيرهم مُدّاً مُدّاً ويحتسب بمدُّ<sup>ه،</sup> ثما أطعم الأولين.

قال مالك: ويصوم القارن ثلاثة في الحج مثل المتمتع، ولا يجوز له أنْ يؤخر رجاء أن يجد هدياً، وأحبّ إلى أن يؤخر إلى عشر ذي الحجة، أو بعده إن رجى هدياً، فإن لم يرج ذلك فليصم<sup>(٢)</sup>.

انظر: النوادر والزّيادات، (ج٢، لوحة ١٣٩). (1)

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨١). (٢)

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٩). (٣)

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٩). (1)

نى: ب: (ويحتسب بمد مد). (0)

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٩). (1)

### [الباب السادس]

## في تقديم الناس أثقالهم من منى إلى مكة ووقت العمرة

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يقدم الناس القالهم من منى إلى مكة.

وقال مالك: وإذا رجع الناس من منى نزلوا بمابطح () مكة وهو معروف حيث نزول الأبطح المقبرة فيصلّوا فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثمّ يدخلون مكة بعد العشاء أول عشم مستحب الليل، وكذلك فعل الرمول () ﷺ واحبّ إلىّ أن يفعل ذلك الأثمة.

وامتحب مالك لمن يقتدي به أن لا يدع النزول بالأبطح، ووسع لمن لا يقتدي بـه في ترك / النزول بـه وكـان يفـتي بـه مسراً، ويفـتي في العلانيـة بـالنزول في الأبطـح لجميـع [١٩٣/ب] الناس.

> قال مالك: ومن أدركه وقت شيء من هـذه الصلوات قبـل أن يـاتي أبطـح مكـة صلاها<sup>(٢)</sup>.

### فعل [في وقت العمرة]

قال مالك: وتجوز العمرة في أيام السنة كلها إلا الحاج فيكره لهم أن يعتمروا حتى تغيب الشمس من آخر أيام الرمي، وكذلك من تعجل في يومين أو خرج حين زالت الشمس من آخر أيام الرمي.

<sup>(</sup>۱) أيْ: البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الوادي واتسع. والأبطح: هو المُحَسَّب، وهو مايين الجبل الذي عنده مقبرة أهل مكة إلى الجبل الذي يقابله مُصَّوداً في الشَّق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعاً عن بطن الوادي، وليست المقبرة منه، وإنحا سُمي الحُصب: لأن السيل يجمع فيه الحصباء. انظر: شفاء الغرام، ١٣/٢ - ٥٦٤. فتح الباري، الحصباء والمراب ٩٦، ٥٩.

 <sup>(</sup>٢) أحرجه البخاري في كتاب الحج، باب: من صلى العصر يموم النفر بالأبطح، ١٩/١، من حديث أنس، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: استحباب النزول بالمحصب يموم النفر، والمصلاة به، ٧٧٥/٢ – ٧٧٧، من حديث ابن عمر، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٣٩٩/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

قال ابن القاسم: وإنما سألنا مالكاً عن ذلك حين رأينا من يفعل ذلك ويزعم أنّ بعض الناس أفتاهم بذلك.

وقال ابن القاسم: ومن أحرم من الحاج بعمرة في أيام الرمسي لم تلزمه إلا أن يحرم من الحسرة بن أبنام بعد أن تم رميه من آخر أيام الرمي وحلّ من إفاضته فيلزمه(١).

قال ابن المواز: إلا أنه لا يحل منها إلا بعد مغيب الشمس، وقاله ابن القاسم، وإحلاله منها قبل ذلك باطل وهو على إحرامه، وإن وطء بعد ذلك الإحلال أفسد عمرته ويقضيها بعد تمامها ويهدي(٢).

ومن المدونة: قال مالك: ومن لم يكن حاجاً من أهل الآفاق فجائز أنْ يعتمر في أيام التشريق؛ لأنه ليس من الحاج وإنما إحلاله منها(") بعد أيام مني.

قال ابن القاسم: وسواء عندي كان إحلاله منها بعد أيام منى أو في أيام منى.

قال مالك: والعمرة في السنة إنما هي مرة واحدة، ولو اعتمر بعدها لزمته، كانت تكرار العمرة الأولى في أشهر الحج أم لا، أراد الحج من عامه ذلك أم لا<sup>(4)</sup>.

قال ابن المواز: وأرجو أن لا يكون بالعمرة مرتين في السنة ( $^{(4)}$  بأساً، وقد اعتمرت عائشة رضى الله عنها مرتين في عام واحد ( $^{(7)}$ ، وفعله ابن عمر  $^{(8)}$ ، وابن المنكد ( $^{(8)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٣٧٠/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) «منها» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٧١٤/١، تهذيب المدونة، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٥) ني: أ : (ني سنة).

<sup>(</sup>٦) يعنى: التي أحرمت بها مع الحج، والتي أعمرها أخوها من التنعيم بعـد الحـج. انظر: السنن الكبرى، للبيهقي، كتـاب الحـج، بـاب: مـن اعتمر في السنة مراراً، ٣٤٤/٤، المحموع، ٢٤٤/٤ زاد المعاد ٩٨/٢ – ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه - عنه -: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: من اعتمر في السنة مراراً،
 ٣٤٤/٤

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير... القرشي، التيمي، أبوعبد الله، أحد الأثمة الأعلام، كان غايةً في الجنط، والإتقان، والزُّهد، والتحري، روى عن أبيه، وعن أبي هريرة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وغيرهم، وروى عنه: الزُّهري، وعمرو بن

وكرهت عائشة عمرتين في شهر، وكرهه القاسم بن محمد.

وفرَّطت عائشة في العمرة سبع سنين فقضتها في عام واحد(١٠).

وروي عن علي في كل شهر مرّة(١).

قال ابن حبيب: ولم ير مطرف بأساً بالعموة مواراً في السنة.

وقال غير ابن حبيب: وإنما اختار مالك العمرة في السنة مرة استناناً بالنبي ﷺ لأنه اعتمر ثلاث عمر في كل عام مرة ٣٠٠.

وقد كره كثير من السلف(٥) العمرة في السنة مرتين.

دينار، وهشام بن عروة، وغيرهم، قال عنه ابن عيينة: كان من معادن الصدق يجتمع إليه الصالحون، وذكره ابن حِبان في الثقات، وقال: كان من سادات القُرَّاء. مات سنة ١٣٠، وقيل سنة ١٣١هـ. انظر: الجرح والتعديل ٩٧/٨ - ٩٨، تهذيب التهذيب، ٤٧٣/٩ - ٤٧٣.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه - عنه -: البيهقي في السنن الكبرى، كتباب الحج، باب: من اعتمر في السنة مراراً، ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) وعمرة رابعة مع حجة الوداع لما في البخاري ومسلم عن قتادة أن أنساً أخبره أن النبي التعمر أربع عُمر كلهسن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته: عمرة من الحديية أو زمن الحديية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرائة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته». انظر: صحيح البخاري، كتاب المعمرة، باب: كم اعتمر النبي # ، ٢٤/١، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: بيان عدد عمر النبي # وزمانهن، ٢٤/١، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) منهم الحسن البصري، وابن سيرين، والنحمي، ذكر ذلك عنهم: ابن حزم في المحلى، ٧/ ٦٨، وابن عبد البر في الاستذكار، ٢٥١/١١، وابن قدامة في المغني، ١٦/٥، والنووي في المحموع، ١٣٦/٧.

<sup>(</sup>٥) ن: أ: (قبل الحج).

<sup>(</sup>٦) تقدم ذلك في حديث أنس الذي فيه عدد عمر النبي ً .

<sup>(</sup>٧) أنظر: التوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٢).

### [الباب السابع]

#### جامع القول في المحصر بعدو أو بمرض

قال الله مسحانه: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ﴾ (٢).

فقيل: إنَّ هذا إحصار مرضُ ، ولو كان حصار العدو لقال: «حصرتم»، ومن قبال إنه حصار العدو فلا حجة له بأهل ، الحديبية؛ لأن ما كان معهم من الهدي لم يكونوا ساقوه لما عرض من حصر العدو فهو هدي قد نفذ ووجب لقوله تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَخِلَّهُ ﴾ فلم يأمرهم النبي ﷺ بهدي لحصرهم ().

وقال أشهب في المحصر بعدو إنّه يهدي.

تحلل المحمسر بعسو هسل يوحب عليه إراقسسة دم للإحصار؟

<sup>(</sup>۱) الإحْصَار: المنع والحبس، يُقال: أحصره المرض، أو السلطان: إذا منعه عن مقصده، فهو مُحْصَر، وحَصَرَهُ: إذا حَبَسَهُ، فهو مَحْسور. انظر: النهاية، (باب: الحاء مع الصاد)، ٣٩٥/١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر أقوال العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية في: المنتقى، ٢٧٣/٢ - ٢٧٤، أحكام القرآن، لابن العربي، ١١٩/١ وما بعدها، أحكام القرآن، لابن العربي، ١١٩/١ وما بعدها، تفسير القرطبي، ٢٧١/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) «يأهل» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح، آية ٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب الطبالب، (ج١، لوحة ٨١)، وقد تقدم تخريج الحديث الوارد في قصة الحديبة.

 <sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۳۱)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۸۱)، المنتقى،
 ۲/۲/۲.

قال مالك: والخصر بعدو غالب، أو فتنة في حج، أو عمرة يتربص ما رجى كشف ذلك، فإذا أيس أن يصل إلى البيت فليحل بموضعه حيث كان من البلاد في الحرم أو غيره، ولا هدي عليه إلا أن يكون معه هدي فينحره هناك، ويحلق أو يقصر، ويرجع إلى بلده (١٠).

م(١): لأن النبي ﷺ فعل ذلك عام الحديبية.

قال عبد الوهاب: وإنما كان لا هدي عليه: خلافاً لأبي حنيفة، و<sup>(٣)</sup> الشافعي؛ لأنه تحلل من على مأذون له فيه بغير تفريط منه وخفف ذلك عنه كما<sup>(٤)</sup> خفف عنه التحلل من الإحرام<sup>(٩)</sup>.

من أحصر بعدو وهو محسرم بحج أو عسرة لمه أن يحمل ولا تفساء عليه إذا لم تكن حجة الإسلام

قال مالك في المدونة: ولا قضاء عليه لحج ولا عمرة إلا أن يكون صرورة فملا يجزئه ذلك من حجة الإسلام، وعليه حجة الإسلام من قابل().

م<sup>(۱)</sup>: قال عبد الوهاب: وإنما قال<sup>(۱)</sup>: لا قضاء عليه خلافاً لأبي حنيفة<sup>(۱)</sup>؛ لأنه حليه إذا لم تكن عليه الإسلام عنوع من فعل المناسك بيد غالبة فلم يلزمه قضاء / أصله إحرام العبد بغير إذن سيده؛ [ع ٩ ٩/١] ولأنه على عنهم أنهم قضوا<sup>(۱)</sup>.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإنَّ أخر حلاق رأسه حتى رجع إلى بلده حلق ولا

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢٦٦/١ - ٤٢٧، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) «م» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٣) حيث أوجبا عليه الهدي. انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ٧٣٥/٢، مختصر القدوري، ص ٧٥، كنز اللقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ٧٧/٧ – ٧٨، الأم، ١٨٥/٢، المهاج مع شرحه نهاية المحتاج، ٣٥٣/٣ – ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) «عنه كما خفف» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٥) انظر: المعونة، ١/٠١، الإشراف، ٢٤٤/١ - ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٢٧/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٧) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>A) «قال» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) حيث أوجب عليه القضاء. انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه للمحصاص، ٧٣٦/٢، مختصر القدوري، ص ٧٥، بدائع الصنائع، ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر: المعونة، ١/٠٥٥ – ٩٩٠، الإشراف، ١/٠٥٠.

دم علیه<sup>(۱)</sup>.

قال ابن القاسم في موضع آخر في المحصر بعدو قبل أن تمضي أيسام الحسج لا يكون محصراً حتى يفوته الحج أو يصير إنْ خُلّي لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام فيكسون محصراً ويحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج<sup>(۱)</sup>.

م: وهذا والأول سواء، ومعنى قوله: إذا يئس أن يصل: معناه: فيفوت الحج، أو
 إن خُلّي لم يدركه، وقاله بعض شيوخنا.

وقال غيره: بل ذلك اختلاف قول، والأول أبين ٣٠.

قال بعض شيوخنا: والريح إذا تعـذر على أصحـاب السـفن ليـس هـو كحصـار العدو، وهو مثل المرض لأنهم يقدرون (٤) على الخروج في البر فيمضون لحجهم (٩).

#### فصل [١ - فيهن أمصر بعد أن وقف بعرفة]

قال ابن القاسم: ومن أحصِر بعــد أن وقف بعرفــة، قــال ســحنون: يريــد: أخصــر بمرض، وكذلك لمالك في كتاب ابن حبيب أنّه أخصر بمرض<sup>(١)</sup>.

قال أبومحمد (٢٠): يريد: وتم وقوفه إلى غروب الشمس فقد تم حجه، ويجزئه من حجة الإسلام، ولا يحله إلا طواف الإفاضة، وعليه لجميع ما قاته من رمي الجمار، والمبيت بالمزدلفة، وعنى هدي واحد (٨)، كمن ترك ذلك ناسياً حتى زالت أيام منى (٢).

قال ابن المواز: ولو كان بعدو لم يهد.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢٧/١، تهذيب المدونة، ص٧٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب المدونة، ص ۷۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨١)

 <sup>(</sup>٤) في: أ، ب: (لا يقدرون)، وهي خطأ لزيادة اللام، والمثبت من (ج) هو الصحيح إذ هو نص
تهذيب الطالب.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۸۱ – ۸۲).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣١)، النكت والفروق، ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: النكت والفروق، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٨) ((واحد) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ١/٤٥٤، تهذيب المدونة، ص ٧٢.

م: وقع في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم في هذه المسألة في موضع: أنه أحصر عرض، وفي موضع آخر: أنه بعدو، وحكي عن أبي محمد أنه قبال: قوله بعدو: أصوب، ويكون عليه هدي واحد لجميع ما فاته.

وأما المصدود بعدو قبل وقوفه بعرفة فإنه يحل ولا دم عليه عند ابن القاسم.

والفرق بينهما: أن المصدود بعدو بعد وقوفه بعرفة يجزئه من حجة الإسلام، يريسد: إذا رجع فطاف للإفاضة ويرجع حلالاً إلا من النساء والصيد والطيب، قال أبومحمد: والمصدود بعدو قبل وقوفه بعرفة لا يجزئه من حجة الإسلام فافترقا(١).

ومن المدونة: قال ابن القاسم وإذا أحرم مكي بالحج من (٢) مكة أو دخل مكة معتمراً ففرغ من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة فأحصر قال سحنون بحرض - حتى فاته الحج فلابد له من الحل ويعمل (٢) على العمرة ويحج قابلاً ويهدي (٤).

قال ابن المواز: وأما من دخل مفرداً بالحج أو قارناً ثم فاته الحج بعد أن طاف وسعى أو قبل فلا يخرج إلى الحل لأنه منه دخل بذلك الإحرام الذي يفسخه في عمرة فيحل بأن يطوف ويسعى ثانية ويحلق، وإنما يخرج إلى الحل من دخل أولاً بعمرة ثم قرن في الحرم أو بمكة (٩).

ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك من تمتسع فأحرم بـالحج مـن مكـة، ثــم فاتــه الحج<sup>(٢)</sup> فإنه يخرج إلى الحل<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: النكت والفروق، ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) «من مكة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) من هنا بداية سقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٢/٣٧٣، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣١).

<sup>(</sup>٦) «الحج» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) «ويعمل عمل العمرة ... يخرج إلى الحل» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٣٧٤/١، تهذيب المدونة، ص ٧٢.

قال: والمحصر بمرض إذا فاته الحج لا يقطع التلبية حتى يدخل أوائل الحرم ولا مَن أخسر عله من إحرامه إلا البيت وإن تطاول ذلك به سنين ويقيم حتى يصح ويفسخ ذلك في الحسج، منسى عمرة (۱۲۷).

الفسرق بسين إحصار العمدو وإحمـــــار المرض

م: والفرق بين المحصر بعدو أنه يحل مكانه، والمحصر بمرض لا يحله من إحرامه إلا البيت وإن تطاول ذلك به سنيناً لأن الواجب على من أحرم بحج أو عمرة إتمام ما دخل فيه لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة فله ﴾، إلا أن يأتي مالا يمكن الوصول معه إلى البيت وهو خوف العدو فيحل مكانه، كما فعل النبي على عام الحديبية، فأما المرض ولحوه فإنه يمكنه معه الوصول إلى البيت، لأن المرض لا يحول بينه وبين الذهاب إلى البيت أكما يحول العدو بينه وبين البيت.

ولأن خوف العدو يرفعه بتحلله ورجوعه عنه، ولا يرفع المسرض تحلله، فملا فمائدة فيه، وهو إن احتاج إلى دواء فيه طيب، أو إلى حلق، أو لباس فعل ذلك وافتسدى، فوجب لذلك إلا يحلله إلا البيت، وقد قال ا لله تعالى: ﴿ ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (٩).

قيل: محل الشعائر من الإخرام وغيره من شعائر الحسج والحروج منها (٢) بالطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة، فكان ذلك مفارقاً لإحصار العدو. وبا لله التوفيق.

ومن المدونة: قال ابن القاسم (٢٠): وإن تمادى مرضه إلى حبج قبابل فمضى على إحرامه الأول وحج به أجزأه من حجة الإسلام ولا دم عليه (٨).

<sup>(</sup>۱) «ويقيم... في عمرة) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٥٦٥، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ني: أ (وإن طال ذلك سنين).

<sup>(</sup>٤) «لأن المرض... البيت، ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٥) سورة الحج، آية ٣٣.

<sup>(</sup>۱) (نه). (۱)

<sup>(</sup>V) «قال ابن القاسم» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ١/٥٦٦ - ٣٦٦، تهذيب المدونة، ص ٧٢.

الحصر بمسرض إذا كسان مصه هدي قال: وإذا كان مع المحصر بمرض هدي حبسه حتى يصح فينطلق به معه إلا أن يصيبه من ذلك مرض فتطاول عليه ويخاف على الهدي فليبعث به ينحر بمكة ويقيم هو على إحرامه، فإذا صح مضى، ولا يحل دون البيت، وعليه إذا حلّ وقد فاته الحج<sup>(1)</sup> هدي آخر مع حجة القضاء، ولا يجزي عنه هديه الذي بعث به.

قال مالك: ولو لم يبعث به ما أجزأه ذلك الهدي عن الهـدي الـذي  $^{(7)}$  وجب عليـه من فوات الحبج  $^{(7)}$ .

م(1): لأن ذلك الهدي قد كان أوجبه هدياً فيلا يجزئه لما فاته(1)، ويجب عليه في المستقبل.

قال مالك: ومن دخل مكة مفرداً بالحج قطاف وسعى، ثم خرج إلى الطائف / في [ ١٩٤ / ب] حاجة له قبل أيام الموسم ()، ثم أحصر بمرض، أو كان لما دخل مكة وطاف وسعى بين الصفا والمروة أحصر بمكة ولم يحضر الموسم مع الناس لم يجزه الطواف الأول والسعي من إحصاره، ولا يحل إلا بطواف وسعي مؤتنفين، وكذلك من أحصر بمرض ففاته الحج وقسدم مكة قطاف فعليه أن يسعى ولا يحل أحد عن احصر بمرض إلا بعد السعى ثم يحلق ().

والمحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق فلينحر هدي الأذى حيث أحب.

<sup>(</sup>۱) «الحج» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) «الذي» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٤٢٩/١، ١٥٠، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) (٧) ليست في (ب، ج).

<sup>(°) «</sup>لما فاته» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) أيّ: الحج. وفي العتبية: سئل مالك عن الموسم أهو الأسواق أو الحج؟ قال: بسل هو الحج. قال ابن رشد: وهذا كما قال: إن الموسم إذا أطلق فإنما يقع على الحج، وإيما يراد به. ونقل عن الخليل قوله: الموسم موسم الحج، وإنما سُمي موسماً؛ لأنه معلم يجتمع إليه، وكذلك كانت مواسم أسواق العرب في الجاهلية. إنظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ١٩٨٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٣٥٤، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

حبس السلطان شخصاً أو نفراً من الحجيج في دم أو دين

قال ابن القاسم: كنت عند مالك سنة خمس وستين وماتة فسئل عن قـوم اتهمـوا بدم<sup>(۱)</sup> وهم محرمون فحبسوا بالمدينة فقال: لا يحلهم إلا البيت ولا يزالوا محرمين في حبسهم حتى يُقتلوا أو يخلوا فيحلون بالبيت<sup>(۱)</sup>.

م: وهذا بحصار العدو أشبه منه بإحصار المرض، ولو قاله قاتل لم أعبه.

قال ابن القصّار: هؤلاء إما أن يكونوا حُبِسُواْ بحق فمن قبلهم أوتوا<sup>٢٠)</sup> فهم مفرطون فذلك كالفوات، وإن كانوا مظلومين فلا أعرف فيهم نصاً فيحتمل أن يحلوا من إحرامهم ولا قضاء عليهم، كمن منعه العنو، وهذا هو القياس.

ويحتمل أن يكون الفرق بينهم وبين حصر(4) العدو من وجهين:

أحدهما: إن هذا قد حصر حصراً خاصاً لم يعدم معه ماهو شوط في وجـوب الحـج وهو سلوك الطريق لأنّ الطريق مسلوكة

والوجه الثاني: إن الحصر إذا كان خاصاً فليس في إيجاب القضاء مشقة شديدة، وإذا كان عاماً ففي إيجاب القضاء مشقة شديدة (٥) فلم يجب فيه القضاء (١).

م: والصواب عندي: أنهم إن حبسوا بظلم أنهم بحصار العدو أشبه؛ لأنه حبس
 من قبل آدمي، وإنْ حبسوا بحق فمن قبلهم أوتوا<sup>(١)</sup> فهم كالمفرطين حين فاتهم الحج فيجب
 عليهم القضاء، وهو معنى قول مالك، وا لله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «بلم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب المدونة، ص ٧٢، المنتقى، ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ني: ب: (أتوا)

<sup>(</sup>٤) في: ج: (وبين من حصره العدوّ).

<sup>(</sup>٥) «وإذا كان... شديدة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۸۲).

<sup>(</sup>٧) (ي: ب: (أتوا).

### فعل [٢ - فيهن أهَدُ مالاً ليمم به عن ميت فعدّه عن البيت عمو]

ومن المدونة (١٠): قال ابن القاسم: ومن أخذ مسالاً ليحسج بـ ه عن ميت فصدة عن البيت عدو، قان كان أخذه على البلاغ (٢) ردّ ما فضل عن نفقته ذاهباً وراجعاً.

وإنْ كان أجيراً كان له من الأجر بحساب مسيره إلى الموضع<sup>٣</sup> الذي صدّ فيسه ورد ما بقي.

قال مالك: ولو مات الأجير في الطريق فإنه يحاسب، فيكون له من الأجر بقسدر ما بلغ من الطريق ويرد ما فضل(1).

قال ابن حبيب: وإن أحصر الأجير بمرض فنفقته على نفسه ما أقام مريضاً حتى يصل إلى البيت.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن أخصِر صاحب البلاغ بمرض فبلا شيء عليه وله نفقته من مال الميت ما أقام مريضاً، وإن أقام إلى حج قابل أجزاً ذلك عن الميت، وإن لم يقم إلى حج قابل وقوي على الذهاب قبل ذلك إلى الميت فله نفقته (٥).

 <sup>(</sup>١) «ومن المدونة» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>Y) قال ابن فرحون في إرشاد السالك ٢/٣ ٥: (... والإحارة - في الحج - على ثلاثة أقسام: بأجرة معلومة، وبالنفقة وتُسمى البلاغ في النفقة، وعلى وجه الجعالة، وهو أن لا يلزم نفسه شيئاً ولكن إن حج كان له كذا، وإلا فلا وتسمى البلاغ في الحج، قاله اللخمي. فإذا وقعت الإحارة بشيء معين فيملك الأحير الأحرة ينفس العقد ويتولى النفقة بنفسه، فما زاد فله، وما نقص فعليه، ولو ضاع المال كان ضامناً للحج أحرم أولا. وأما البلاغ في النفقة: فهو إعطاء الأحير مالاً يحج منه، فله الإنفاق بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير... ويُعرَّر من المال مالزمه من هدايا وفدية غير متعمد لوحوبها، فإذا رجع ردِّ ما فضل. وانظر - أيضاً من المال مالزمه من هدايا وفدية غير متعمد لوحوبها، فإذا رجع ردِّ ما فضل. وانظر - أيضاً - : مواهب الجليل، ٢/١٤٥، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) في: أ : (إلى موضع صدفيه).

 <sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٤٩٤، تهذيب المدونة، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٤٩٥/١، تهذيب المدونة، ص ٧٢.

قال ابن حبيب: وإن مات في الطريسق فله ما أنفق إلى أن<sup>(١)</sup> مات أنفق قليلاً أو كثيراً.

### فصل [٣ - في خروج المرأة إلى العج]

ومن المدونة قال مالك: وتحج المرأة مع وليها فإن أبي أو لم يكن لها ولي ووجدت من تخرج معه من رجال أو نساء مأمونين فلتخرج (١).

م: إنما قال ذلك لقوله على: «لا تسافر المرأة سفر يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم (") منها»، والضيعة نصيبها(4) أو كما قال: فإذا لم يكن لها ذو محرم فوجدت رجالاً ونساء مأمونين فقد أمنت مما (") كانها مع ذي محرم (").

(7)

<sup>(</sup>١) ن: ب: (إلى أجل مات).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٧/١هـ، تهذيب المدونة، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتباب الحبج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حبج وغيره، ٧٩٧/٢، وأبوداود في كتاب المناسك، باب: في المرأة تحبج بغير محرم، ١٤٠/٢، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه اللفظة في روايات الحديث مع كثرتها.

<sup>(</sup>٥) ني: أ: (ما يخاف).

إنما أجاز مالك رحمه الله سغر المرأة بدون عرم إذا خرجت لحجة الغريضة، وقد أوضح ذلك ابن رشد حيث قال: وهذا في سغر الحج الذي هو واحب، وأسا السغر المياح والمندوب فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي عرم منها علمي ماحاء في الحديث، وإنما عصص مالك عموم هذا الحديث بدليل إجماعهم على أن المرأة إذا أسلمت في بلد الحرب لزمها أن تخرج منه إلى بلد الإسلام وإن لم يكن معها ذو عرم منها، ولذلك وحب على المرأة الحج وإن لم يكن معها ذو عرم منها، ولذلك وحب على ساقط عنها بعدم ذي عرم منها، وقول مالك أصح؛ لأنه يخصص من عموم الحديث الهجرة من بلاد الحرب بالإجماع، ويخصص حج الفريضة بالقياس على الإجماع. انظر: البيان والتحصيل، ٤٨٤، شرح تهذيب البراذعي، (ح٢)، لوحة ٨٨ – ٨٩).

### [الباب الثامن]

### جامع القول في الوصية بالحج

الحج

قال أبومحمد: ولما لم يأت عن الرسول في ولا عن سلف الأمة أن أحداً صلى عسن الاستنابة ق أحد حيّ أو ميت كان الحج عنهما ضعيفاً إذ فيه صلاة وعمل بدن سيما في الفريضة.

> والقاتلة للنبي ﷺ: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فأذن فا(١) أن تحج عنه ليس بأصل فذا؛ لأن أباها لم تكن وجبت عليه(١) الفريضة قطّ، والآخر: إنما يحج عن " من وجبت عليــه مـرة مـع احتمــال مــؤالها أنــه بعــد موت أبيها، وفي غيره من الأحاديث تبيين أن النبي ﷺ إنما أذن أن يحج عن من قد مات(٠٠).

للمضوب والميست لا يسازم الحسيج عنهما إلا بوصية [1/190] قال مالك: ولا ينبغي أن يحج أحد عن أحدٍ حيّ زَمِن(٥)، أو غـيره، ولا أن يتطوع به عن ميت، صرورة كان المحجوج عنه أم لا، / ويتطوع<sup>(١)</sup> عنه بغير ذلك أحب إلي،

أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: وحوب الحج وفضله، ٥٣/١، ومسلم في كتـاب (1)الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانه وهرم...، ٧٩٤/٢، من حديث ابن عباس.

<sup>«</sup>عليه» ليست في (ج). **(Y)** 

ن: أ : (عمن). (٣)

من هذه الأحاديث ما رواه مسلم والترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيسه قبال: «حاءت (1) امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفاحج عنها.: قبال نعم حصى عنهما». صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، ٢٦٢/٢، مسنن المترمذي، كتاب الحج، باب: ماجاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، ٢٦٠/٣، قال المترمذي: هـذا حديث صحيح.

ومنها: ما رواه النسائي في سننه بسنده عن أبن عباس قال: قال رجل: يارسول ا لله إن أبسي مات و لم يحج، أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فدين ا لله أحق». سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب: تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، ٥/١١٨.

الزَّمِن: هو الذي طال مرضه زماناً، وتطلق الزمانة على الكسير الـذي وصل إلى حـد الهـرم. (°) انظر: المُغرب، ص ٢١٠، تحرير ألفاظ التنبيه، ص ١٣٦.

في: ب (ولينطوع). (1)

يهدي عنه، أو يتصدق، أو يعتق.

قال في كتاب ابن المواز: وهذه دار الهجرة لم يبلغنا أن أحداً فيها(١) منذ زمن النبي ﷺ حج عن أحد ولا أمر بذلك ولا أذن فيه.

قال فيه(٢) وفي المدونة: إلا أنَّ يوصى به فينفذ عنه من ثلثه(٣).

قال عبد الوهاب: وقالِ الشافعي(): يلزم الحج عنه من رأس مالـــه أوصبي بـــه أو لم يوص إذا مات قبل أن يحج.

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِسَجُ الْبَيْتِ ﴾ (\*) معناه: أنْ يحجوا البيت، وذلك ممتنع بعد الموت، وقوله ﷺ: «من مات قبل أن يحج فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً» (\*)، فلو لزم الحج عنه من ماله لم يغلظه هــذا التغليظ، ولأنها عبادة على (\*) البدن، فلم يلزم أداؤها عنه في المال كالصلاة (\*)؛ ولأنها عبادة تدخلها الكفارتان فلم تــلزم بعد الموت كالصيام (\*).

<sup>(</sup>١) في: ب (منها).

<sup>(</sup>٢) أي: في كتاب ابن المواز.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٩١/١، تهذيب المدونة، ص ٧٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) . انظر: المهذب، ١٩٩/١، المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج، ٢٤٥/٣، شرح حلال الدين المحلي على المنهاج، ٢٠/٧.

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج، باب: إمكان الحج، ٣٣٤/٤، من حديث أبي أمامة. قال البيهقي: «وهذا وإن كان إسناده غير قوي، فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه»، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٣٦/٢: «هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال العقيلي، والدارقطني: لا يصح فيه شيء...». وانظر: التفسير بالمأثور للسيوطي، ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٧) ني: ب: (عن).

<sup>(</sup>A) (ولأنها... كالصلاة) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر: المعونة، ١/٣٠٥، الإشراف ٢١٦/١.

قال أشهب: وإذا دفع رجل صحيح إلى رجل ليحج عنه لزمهما ذلك، وإثما يكسره بدءً فإذا نزل لم يرد لما فيه من الاختلاف.

قال عبد الوهاب: وتصح الإجارة عندنا على الحبج خلافاً لأبي حنيفة (١)؛ لأنها الإحارة على عبادة تتعلق بالمال، وتصح النيابة فيها، فيصح أخذ الأجرة عليها، ولأنه (١) لما صحت النيابة فيها، فيصم أخذ الأجرة على القضاء (٩) وبناء القناطر (١) فيها بغير أجر جازت بالأجر (١)، و(٩) قياساً على أخذ الأجرة على القضاء (٩) وبناء القناطر (١) والمساجد (١).

قال ابن وهب: يحج عن الأبوين، أو عن ولده، أو عن أخيه، أو عن غيرهم (<sup>(A)</sup> من القرابة القريبة (<sup>(P)</sup>).

قال أبومحمد: يريد: عن الموتى تطوّعاً.

قال ابن حبيب: وقد جماءت الرخصة (١٠) في ذلك في الحج عن الكبير الذي لا منهض (١١) فيه ولم يحج، أو عن من مات ولم يحج أن جائزاً لابنه (١٦) أن يحج عنه وإن لم

<sup>(</sup>۱) حيث قال: لا يجوز الاستثمار على الحج. انظر: الأصل ۱٤١/١، ١٤١/١ مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ٢٧٧/٢، المسوط، ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ن: ب (ولأنها).

<sup>(</sup>٣) ني: ب (بأحرة).

<sup>(</sup>٤) «الوان» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) (القضاع ليست في (ج)، وحاء مكانها (القناطير) ووقعت خطأ لأنها حاءت بعد ذلك في مكانها الصحيح.

<sup>(</sup>٦) ﴿ إِنَّ أَهُ جِ (القناطير)، والمثبت من (ب) هو نص المعونة وهو مصدر المصنف.

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ١/٥٠٥، الإشراف ٢١٧/١.

<sup>(</sup>A) (j: ب (أو غيره).

<sup>(</sup>٩) «القريبة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) «الرخصة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١١) (ن: ج (لا ينهض فيه).

<sup>(</sup>١٢) في: ج (لأبيه).

يوص ويجزئه إن شاء ا لله، وا لله أوسع بعباده'' وأحق بالتجاوز'''.

ومن المدونة: قال مالك: وإن أوصى رجل أن يخج عنه فليحج عنه من قد حج عن الأنفسل أن يخج عنه فليحج عنه من قد حج عن الأنفساك يكون النساك عن فسيره في نفسه أحب إليّ، قال ابن القاسم: فإن جهلوا فاستأجروا من لم يحج أجزأه عنه، وكذلك عن فسيره في الحج قد حج إن أوصى بعمرة أنفذ أيضاً (1).

عن نعسا الإسلام

ابن المواز<sup>(٥)</sup>: وقال أشهب: لا بأس أنّ يستأجر له صرورة ثمن لا يجد السبيل إلى الحجم، فأما من يجد السبيل إليه فلا ينبغي أن يعان على ذلك، فإن أحجموه عنه أساءوا ويجزئه (٢).

قال عبد الوهاب: وإنما كره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لقوله على اللذي سمعه يحرم عن غيره: «حج عن نفسك ثم حج عن شيرمة (١٠٠٠).

فإن حج عن غيره كانت لمن حج عنه، خلافاً للشافعي في قوله: إنها تنقلب فعكون له دون من أحرم عنه (^).

ودليلنا: قوله ﷺ للتي سألته أنْ تحج عن أبيها، فقال: «أرأيت لو كمان على أبيك

<sup>(</sup>١) في: ب: (العبادة).

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱٤٦ – ۱٤٧).

<sup>(</sup>٣) «عن نفسه» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/١٩٤، تهذيب المدونة، ص ٧٣.

 <sup>(</sup>٥) في: ب (محمد) وهو أبن المواز.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره، ١٦٢/٢، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب: الحج عن الميت، ٢٩٢/٢، والدارقطني في كتاب الحج، باب: المواقيت، ٢٦٧/٢ - ٢٦٩، وأبو يعلى في مسنده، ٢٩٤٤، وقسم (٤٤٤٠)، والبيهقي في المسنن الكبرى، كتاب الحج، باب: من ليس له أن يحج عن غيره، ٣٣٦/٤. قال البيهقي: (هذا إسناده صحيح، ليس في الباب أصح منه...)، وانظر - أيضاً -: محمع الزوائد، ٣٨٣/٢، ونيل الأوطار، ١٨/٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١٧١/٤.

<sup>(</sup>A) انظر: الأم، ٢/٥٠٠، المهذب ١٩٩/١ – ٢٠٠، المحموع ١٠٠/٠.

دين فقضيتيه أكان ينفعه م قالت: نعم، قال: «فكذلك هذاه")، ولم يشعرط أن تكون قد حجت عن نفسها.

ولأن بقاء الفرض عليه لا يمنعه أنْ يتطوع، أصله إذا صام تطوّعاً (١) وعليه قضاء رمضان، ولأنه إذا أحرم عن غيره لم ينقلب عن نفسه، أصله إذا كان قد حج $^{ ext{m}}$ .

ابن المواز: وقال مالك في امرأة أوصت أن يحج عنها إن حمل ذلك ثلثها، فإن لم يحمل أعنق به رقبة، فحمل ثلثها الحج، قال: أرى أن يعنق عنها ولا يحج<sup>()</sup>.

نفسته وحسج عن الميت من مكة

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن أخد مالاً ليحج به عن ميت من بعسض الآفحاق إذا استوحر فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة لم يجزيء ذلك عن الميت، وعليه أن يحج أخرى فلمتمر عسن عن الميت كما استؤجر (٥).

> م(١): وحكى عن بعض شيوخنا أنه قبال: ويلزمه أن يحج عنه من الموضع الذي استؤجر فيه لا من الميقات؛ لأنه لما اعتمر عن نفسه فكأنه انما خرج لذلك ٣٠.

> م: والذي أرى: أنه إن رجع فأحرم من ميقات<sup>(٨)</sup> الميت فإنه يجزئه؛ لأنه منــه تعــدى فأحرم عن نفسه، وكان الواجب عليه أن يحرم منه عن من استأجره فإذا رجع فـــأحرم منـــه عنه فلم ينقصه أما شرط عليه.

> وقد قال مالك في كتاب محمد فيمن شرط عليه أن لا يقدم قبل الحج عمرة فقــدم عمرة وتمتع فذلك يجزى عنه ولا حجة عليه.

انظر الأحاديث التي فيها أن النبي ﷺ أذن فيها بالحج عن الميت، وقد تقدمت. (1)

ني: ب، ج (طوعا). **(Y)** 

انظر: المعونة، ٤/١، ٥٠٥ - ٥٠٥، الإشراف، ٢١٧/١. (1)

أنظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٧). (\$)

انظر: المدونة، ٤٩٢/١، تهذيب المدونة، ص ٧٣. (0)

<sup>«</sup>م» ليست في (ب). (7)

انظر: النكت والفروق، ص ٣٥٣. **(Y)** 

في: ب (من ميقات عن الميت). (4)

وقال ابن القاسم: عليه أن يوفيهم ما شرطوا أو يرد عليهم ما قبض منهم، ثم رجع إلى قول مالك أنه يجزي عنه (١).

وقال في الأصدية: إن اعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة أجزأه إلا أنْ يشترط عليه أن يحرم عنه من أفق من الآفاق أو من المواقيت فليرجع ثانية.

وقال في العتبية: سواء اشترطوا عليه أن يُحرِم عنسه أن من ذي الحليفة أو لم يشترطوا، وأراه ضامناً للحج؛ لأن من استؤجر على الحسج عن ميت فعليه أن يحرم من ميقات الميت.

قال ابن المواز: إذا كان خروجه عن الميت وأحرم عن الميت من الميقات أجزأ ذلك، وإن حج عن الميت من مكة فعليه البدل (").

ومن المدونة قال<sup>(1)</sup>: ولو قرن ونوى بالعمرة عن نفسسه، والحسج عن الميت ضمن المال؛ لأنه أشرك<sup>(1)</sup> في عملهم غير ما أمروه به، وعليه دم القران<sup>(1)</sup>./

قال ابن المواز: رجع ابن القاسم عن قوله يرد المال، وقال: يضمن حتى يحج ثانية ٣٠.

م(^): وحكى عن أبي الحسن بن القابسي أنه قال: الفرق بين هـذه المسألة وبـين(١٠)

<sup>(</sup>۱) «ولا حجة عليه... عنه اليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) ((أن يحرم عنه) ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٤٠٣/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٨ -

<sup>(</sup>٤) «لأن من استوجر... قال» ليست في (ب).

<sup>(</sup>a) ني: ج (أشترك).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٤٩٢/١، تهذيب المدونة، ص ٧٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱٤۹).

<sup>(</sup>A) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) «ويين المسألة» ليست في (أ).

المسألة التي اعتمر ('' فيها عن نفسه وحج عن الميت من مكة على قوله في هذه يسرد المال؛ لأن الذي حج عن الميت لا شك فيه، وإنما أخطأ في العمل حين أحرم من مكة فأمِر بالعودة، والذي قرن خائن؛ لأنّ القران إنما هـ في القلب، فيقال لـه: أنت قد خنت في نيّتك فلا يبقى المال بيدك حين ظهرنا على خيانتك وفساد عملك ('').

وقال ابن حبيب: إذا أخذ المال على البلاغ فقرن أو تمتم فقد أمساء ولا يضمن وعليه في ماله هدي.

ولو اعتمر عن نفسه، ثمّ حجّ عن الميت، أو قرن ينوي العمرة فقط عن نفسه لضمن المال في الوجهين (٢).

م<sup>(4)</sup>: فصار في الذي اعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة ثلاثة أقسوال: قمول: إنّه يجزئه، وقول: إنّه يُعيد عن الميت، وقول: إنّه يضمن المال.

وإن قرن ونوى بالعمرة عن نفسه فقولان: قول: إنه يضمن المال، وقول: إنّه يعيــد عن الميت.

قال ابن المواز: روى أبوزيد عن ابن القاسم أنّه قبال في الذين جهلوا فاستأجروا صرورة عمن لا يجد السبيل لحج ونوى بالحجة عن نفسه وعن الميت فإنه يجزئه عن نفسه، ويعيد عن الميت.

وروى عنه أصبغ: أنّه لا يجزله عن واحد منهما، وقالـه أصبـغ، ولـيرجع ثانيـة عـن الميت، وبه أخذ محمد (\*).

قال ابن القاسم: وإنّ استؤجر لحج عن ميت فوطاً في الحج فليردّ النفقة ويتم ماهو سن استوحر لج عن مبت نافسده بالوطء

<sup>(</sup>١) في: ب: (والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها)، وهذا ليس سقطًا بل المتصاراً.

<sup>(</sup>۲) انظر: النكت والفروق، ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣). انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) (٣) ليست ني (ج).

 <sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٧).

فيه من ماله ويحج ثانية للفسّاد من ماله ويهدي، ثم يحج عسن المست بتلسك النفقة إن شساء الورثة، وإن شاءوا استأجروا غيره، وقاله أشهب<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا أفسد حجه بإصابة أهله فعليه القضاء بحجة صحيحة من ماله، وسواء استؤجر عليها، أو أخذ المال على البلاغ(٢).

م: وهذا يجري على اختلافهم فيمن أفسد حجة القضاء، أو أفسد يوماً من قضاء رمضان<sup>٣</sup>.

قال في العتبية: وإن كان إنما أصابه أمر من الله تعالى ليس من قبله مشل أن يموض أو ينكسر فإنه يقضي ذلك الحج عن الميت أحسب إلي، ومسواء كان استؤجر مقاطعة، أو أخذ المال على البلاغ.

وكذلك الذي يحصر حتى يفوته الحج أو يخفى عليه الهلال حتى يفوته (٩) الحج (٩).

وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز في الذي يحصر عن البيت بعدوّ: أنّـــه إنْ أخـــلـ المال على البلاغ فله نفقته حتى يحل بموضعه وحتى يرجع، ويرد ما فضل، وإن كان أجــيراً حوسب وكان له من الأجر بقدر(١) مسيره وردّ ما فضل وهو رأيي.

وقال مالك في أجير الحج يموت في الطريـق فإنـه يحاسب بقـدر مـا مـــار ويــرد مــا فضل.

قلت: فإن أحصر بمرض؟

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٤٩٪).

<sup>(</sup>٢) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٧٣/٤.

<sup>(</sup>٣) «رمضان» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) ((حتى يفوته الحج) ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٥) أنظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٧٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ن: ج: (بحساب).

قال: إن أخذ المال على البلاغ فله نفقته ما أقام (١) مريضاً في مال الميت وإن أقام إلى حج قابل ويجزيء ذلك عن الميت، وذلك إذا لم يقدر على اللهاب إلى البيت، وإن قدر أن يذهب إليه فليذهب حتى يحل بعمرة ولابد له من ذلك وله نفقته، وكذلك إذا أغمى عليه حتى فاته الحج (٢).

ابن المواز: وإن أخذ المال على الإجارة فذلك لازم له أبداً.

فصل [١ – يسم هم المرأة عن الرجل والعكس ولا يجزيء أن يحم عسم أو صبي عن من لم يحم].

قال في كتاب الوصايا: وتحج المرأة الحرة عن الرجل، والرجل الحر عن المرأة، ولا يجزي أن يحج عنه عبد أو صبي أو من فيه علقة رق ويضمن الدافع إليهم إلا أن يظن أن العبد حر، وقد اجتهد ولم يعلم فإنّه لايضمن.

وقال غيره: لا يزول عنه الضمان بجهله به (٤).

قال: وإن أوصى غير الصرورة أن يحج عنه عبد أو صبي بمال فذلك نافذ ويدفع أرمى أن يمج الله ذلك ليحج عنه إن أذن السيد للعبد أو الوصي للصبي وذلك أنه كتطوع أوصى به يستامر له عبد للعبد أو الوصي للصبي وذلك أنه كتطوع أوصى به يستامر له عبد فهو لو لم يكن صرورة وأوصى بحجة تطوع أنفذت ولم ترد، فهذا مثله، وإن كان على أد صن الصبي فيه مشقة أو ضرورة فلا يأذن له فيه وصيه، وكذلك أن لم يستطع (٥)، أو كان ليس بنظر له، وذلك كإذنه له في مفر لتجارة.

وقال غيره: لا يجوز للوصي أن يأذن له في هذا.

<sup>(</sup>١) ني: ج: (مادام).

<sup>(</sup>۲) انظر: المدونة، ۱/۹۶۱ – ۹۹۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الوصايا من المدونة، ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٦/٨٥.

<sup>(</sup>٥) (ن: ج: (إن لم يتطوّع).

قال ابن القاسم: فإن لم يأذن له وليه وقف المال() لبلوغه، فإن حبج بــه وإلا رجــع ميراثاً؛ لأنه قصد التطوع إذا أوصى بحج الصبى والعبد().

ابن المواز: قال ابن القاسم: ولو كان صرورة حتى يعلم أنه للفريضة الأنفذ<sup>©</sup> ذلك لغيرهما مكانه، ولا ينتظر به عتق العبد ولا بلوغ الصبي، الأن العبد، والصبي عمن الاحمج فما<sup>(1)</sup>.

وكذلك إن أوصى بعنق عبد فسلان فلسم يبعه (٥)، فإن كنان في واجب / جعل في [٦٩٦/أ] غيره، وإنْ كان تطوّعاً عاد ميرالاً بعد الاستيناء والإياس من العبد (٢).

قال ابن القاسم: ولو أوصى الصرورة أن يحج عنه رجل بعينــه فأبى ذلك الرجل من أرصــى أن يحج عنه رحل أن يحج عنه وحل أن يحج عنه فليحج عنه غيره، بخلاف المتطوع الذي قــد حج، هـذا إنْ أبـى الرجـل رجع بعينه نابى أن المحج عنه غيره، كال فردّه، أو يوصى بشراء عبد بعينه للعتق فلا يبعه ربه.

وقال غيره: لا يرجع ميراثاً، وهو كالصرورة؛ لأنَّ الحج إنما أراد به نفسه، بخلاف الوصية لمسكين بعينه بمال فردّه، أو بشراء عبد بعينه للعتق<sup>(٨)</sup>.

وإن أوصى أن يحج عنه وارث بثلثه أنفذ<sup>(۱)</sup> الحج ولم يزد على النققة والكراء شيئاً، إن أوصى أن يحسج عنسه يحسج عنسه وارث بثلثه وراجعاً (۱۱).

<sup>(</sup>۱) «المال» ليست في (ب).

<sup>(</sup>۲) انظر: المدونة، ۱/۹۷، ۶/۸۵ – ۵۹.

<sup>(</sup>٣) ن: أ: (لنفذ).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) ني: ب: (فلا ينفذ).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٦/٩٥.

<sup>(</sup>Y) (المال) ليست في (ج).

 <sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ١/٩٧١ – ٩٩٤، ٦/٩٥.

<sup>(</sup>٩) ن: ب: (انفرد) وهي خطأ.

<sup>(</sup>١٠) ني: ج: (يُردُ) وهي خطأ.

<sup>(</sup>١١) انظر: المدونة، ١٩١/١.

بيت أجزأته النية ومن كتاب(١) الحج قال مالك: ومن حج عن ميّت فالنيّــة تجزئــه وإن لم يقــل لميــك عن فلان(٢).

الحج إذا ترك شيئاً مسن للتاصك يجسب

ومن حج عن ميت فترك من المناسك شيئاً يجب فيه الملم، فإن كانت الحجة لو الأحير علم كانت عن نفسه أجزأته فهي تجزيء عن الميت.

وكل ما لم يتعمد من ذلك أو فعله لضرورة فوجب به عليه هدي، أو أغمسي عليه نه اللم أيام مني الله حتى رمي عنه غيره، أو أصابه أذي فأماطه فلزمه فدية، كانت الفديسة، والهلدي في مال الميت، وهذا كله في أخذه المال على البلاغ، وما وجب في(١) ذلك بتعمده قهو في ماله.

على البسلاغ ليحج به عن ميت فسيقط

ومن أخذ مالاً ليحج به عن ميت على البلاغ فسقطت منه نفقته رجع من موضع من احذ سالاً سقطت منه، ونفقته في رجوعه عليهم (٥). وفي رواية أخرى: عليه، وقاله ابن حبيب.

والرُّواية: أنها عليهم أحسن، وكذلك ذكر ابن المواز عن ابن القاسم.

قال ابن القاسم: ولو كان في الثلث بقية ما كان عليهم أن يحجوا غيره.

وقال أشهب: عليهم أن يحجوا غيره من بقية الثلث، كالوصية بالعتق يمــوت العبــد بعد أن يشتري قبل العتق فليعتق من بقية الثلث عبد آخر (١٠).

ومن المدونة: قال مالك: وإن تمادى هذا الذي سقطت نفقته ولم يرجع فهو متطوع ولا شيء عليهم في ذهابه ٣٠، قال ابن اللباد: ولا في رجوعه إلى موضع سقوطها منه، ولــه مِنْ ذَلَكَ المُوضِعِ إِلَى بِلُوغُهُ^^.

أي: كتاب الحج من المدونة. (1)

انظر: المدونة، ٤٩٦/١) تهذيب المدونة، ص ٧٣. (1)

<sup>«</sup>منى» ليست في (أ). (٣)

ن: ب: (من ذلك). (1)

انظر: المدونة، ٤٩٢/١، ٤٩٤، ٤٩٥، تهذيب المدونة، ص ٧٣. (°)

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٨). (1)

انظر: المدونة، ٤٩٥/١، تهذيب المدونة، ص ٧٣. **(Y)** 

انظر: النُكت والفروق، ص ٣٥٤. **(**\)

ومن المدونة: قال ابن القاسم: إلاَّ أن تسقط نفقته بعد إحرامه فليمض؛ لأنَّه لما أحرم لم يستطع الرجوع، وينفق في ذهاب ورجوعه ويكون ذلك على الذي دفع إليه المال(١) ليحج به عن الميت(١).

وقال ابن حبيب: يكون ذلك في مال الميت ذاهباً وراجعاً، فإن لم يكن له مال فعلى من دفع المال إلى هذا الحاج ٣٠٠.

وقال ابن شيلون وابن القابسي: الصواب أن يكون المال على الوصسى الذي دفع إليه المال على البلاغ؛ لأنَّه غرَّر في الدفع إليه على البلاغ وكسان الصواب أن ينفعه إليه على الإجارة ولا يكون شيء من ذلك في مال الميت().

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو أخذه على الإجارة فسقطت فهو ضامن للحسج أحرم أو لم يحوم<sup>(٥)</sup>.

من أعسدُ مبالاً على البلاغ فله لابدً له منه نمسا

ابن المواز: قال مالك: ومن أخذ مالاً على البلاغ فله أن يُنْفِقَ مالابدٌ له منه تما يصلحه من الكعك والزيت والحل واللحم المرّة بعد المرّة وشهه ذلك والوطاء واللحاف أن ينفس ما والثياب، فإذا رجع ردّ ما فضل من ذلك كله.

> والكراء على البلاغ والإجارة في الكراهية سواء، وأحبّ إلينا أن يؤاجر نفسه بشيء مسمى لأنه إذا مات حوسب بما سار وأخذ من تركته ما بقي وكان هذا أحوط مسن البلاغ وليس له أن يؤاجر من ماله غيره؛ لأنه شرط عليه أن يحج بنفسه فانفسخ ذلك عوته إلا أنْ يكون إنما جعله (٢) في ذمته (٣).

<sup>«</sup>المال» ليست في (ج). (1)

انظر: المدونة، ١/٥٠١، تهذيب المدونة، ص ٧٣. **(Y)** 

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٨)، النكت والفروق، ص ٢٥٤. (1)

انظر: النُّكت والفروق، ص ٣٥٥. **(1)** 

انظر: المدونة، ١/٥٩٤، تهذيب المدونة، ص ٧٣. (°)

ن: أ: (إنما حعلت ن ذمته). (7)

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٨). **(Y)** 

هيل بعيين للعقد أول سنة أو يفتقــــر إلى تعيين الزمسان الذي يحج فيه ؟

م: قال بعض شيوخنا: وإذا استؤجر على الحج مطلقاً كان ذلك محمـولاً علـى أنــه في ذمته حتى يشترط أنه بعينه يحج<sup>(١)</sup>.

م("): وهذا كقول ابن المواز إذا أكرى منه على أن يحمله إلى بلد كذا على دابة أو سفينة وقد أحضرها ولا يعلم له غيرها أن ذلك في ذمته حتى يقول له: تحملني على دابتك هذه فيكون قد عين.

وقال غيره من القروبين في المكري عن الحج: بـل ذلـك يقتضـي التعيـين إذا وقمـع مطلقاً، كمن يؤجر داره الله أو نفسه في خدمة أنَّ ذلك على الفور ويقتضى التعيين، واستحسنه بعض أصحابنا.

وحكى عن أبي محمد فيمن استؤجر أن يحج عن ميت ولم يذكر له متى يخرج: أنها إجارة لا تجوز؛ لأنه يصير كانَّه متى شاء خرج، إلاَّ أنْ يشترط عليه الشروع فيجوز<sup>(1)</sup>.

إذا مات الأحسير يُستأخر آخر مين الأوّل أو صدّه (۱۹۹۱/ب)

وذكر عن أبي الحسن بن القابسي فيمن دفع إليه مال ليحج به عن ميت فصدّ عن البيت / أو مات في الطريق فأعطى بقدر إجارته إلى ذلك الموضع" ﴿ فإنما يستأجرون للميت موضح سوت مرّة أخرى من ذلك الموضع الذي صدّ فيه أو مات.

ومئل أبومحمد فيمن استؤجر ليحجّ عن ميت فصدّ عن الطلبوع، فأراد المقام إلى إذا سُدُّ الأحمر فأراد أن يقيسم قابل لوفاء ما استؤجر عليه، هل ترى حجه قابلاً مجزئاً عن الميت؟. على إحرامه إلى

فقال: الحج مجزيء عن الميت، وليس ينتهي إلى منا قيل لكم إنه فسنخ الدين في الدين إذا لم يعملا عليه، وقد قال بعض أصحابنا: إنَّ عليه الحج ويصير مطلوباً، فكيف بهذا؟ ولكن لو تحاكما لوجبت المحاسبة، فإن لم ينظر في ذلك حتى حج أجزأ عن الميت(١).

انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٤). (1)

<sup>«»</sup> ليست في (ج). **(Y)** 

ني: ج : (دابته). (4)

انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٤). (٤)

<sup>«</sup>فأعطى... الموضع» ليست في (ج). (9)

انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٤). (7)

## فصل [٣- في الموسي يسمي قدراً معلوماً ليحج به عنه فتفضل منه فضلة]

ومن أوصى أن يحج عنه بهذه الأربعين ديناراً فدفعوها إلى رجل ليحج<sup>(۱)</sup> على البلاغ ففضلت منها عشرون ديناراً فليرد إلى الورثة ما فضسل كمن قال: أعتقوا عني<sup>(۱)</sup> عبد فلان بها<sup>(۱)</sup> فيبيعه بثلاثين<sup>(۱)</sup>.

قال ابن المواز: إذا سمي ما يعطى فذلك كله للموصى له إلا أن يرضي بدونه بعد علمه بالوصية، وهذا إذا قال: يحج عني فسلان بهذه الأربعين فدفعوها إليه على البلاغ ففضلت عشرون ديناراً، أو قال: يحج بها رجل فيرضى بدون ذلك بعد علمه بالوصية، فأما إن قال: حجوا بها عني، أو قال: يحج بها عني فهاهنا تنفذ كلها في حجتين، أو ثلاث، أو أكثر، ولو جعل ذلك في حجة واحدة كان أحسن (٥).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن قال (٢٠): أعطوا فلاناً أربعين ديناراً يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين فحج، فالعشرة الفاضلة ميراثاً؛ لأن مالكاً قال فيمن أوصى أن يشتري له غلام بمائة دينار فيعتق فاشتروه بشمانين أن البقية ميراث (٢٠).

قال ابن المواز: إنما هذا إذا عرف صاحب الغلام والذي يحج بما أوصى له يه (^ من الثمن فيرضى بدونه وإلا ( ) فالوصية نافذة ( ( ) .

<sup>(</sup>۱) (رليحج» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) «عنى» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٣) «بها» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٩٥/، تهذيب المدونة، ص ٧٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) «قال» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٥٠٥، تهذيب المدونة، ص ٧٣.

<sup>(</sup>A) «(به» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٩) «والأ) ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>١٠) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٧).

ومن المدونة: قال مالك: ومن دفع إليه رجل أربعة عشر ديناراً يتكارى بها من المدينة من يحج عن ميت فاكترى له بعشرة فليرد الأربعة إلى من دفعها إليه ولا يردّها على (١) الذي حج عن الميت (١).

ابن المواز: قال أشهب فيمن أوصى أن يحج عنه بثلثه ولم يقل حجة واحدة، والثلث كثير، وهو صرورة فليدفع الثلث كله في حجة واحدة، وإن كان غير صرورة فأستحسن أن يدفع الثلث كله في حجة () أيضاً، وإن حج به عنه حججاً لم أر بذلك بأساً().

وقال ابن القاسم في العتبية: يعطى الثلث إن كان كثيراً في حجج (\*) لرجال يحجون به حججاً (١).

ابن المواز: قال أشهب: ويحج عن الميت من موضع أوصى كالحالف يحنث إن لم يحج من الميت تكن له نيّة فليمش من موضع حلف فإن حجوا عنه من أمام ذلك إلى مكة ضمنوا أومى وليحجوا عنه من موضع مات.

قال ابن القاسم: ومن أوصى أن يحج عنه بمال فلم يوجد من يحج به من مكانه من أوصى عال ولم يوجد من الأندلس أو من بلد كذا فلم عج به من لقلّته فليدفع من موضع يوجد، ولو صمى الميت فقال: من الأندلس أو من بلد كذا فلم عليه من موضع يوجد،

مكانه لِقِلته هــل يحج عنه بللـك المال مــن حيـث وحــد أو يرجــع

مواثأة

(١) ني: ب: (عن).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٥٩٥، تهذيب المدونة، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) «واحدة... في حجة اليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) ن: أ، ب (ن حج).

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٤/٥٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٨).

يوجد من يحج بها عنه رجعت ميراثاً، وكذلك روى عيسسى عن ابـن القاسـم في العتبيــة(١) أنه فَرُق بينه إذا ممى وإذا لم يسـم.

ابن المواز: قال أشهب: بل يتقدم بها إلى بلد يوجد من يحج بها منه يـلزم<sup>(٢)</sup> ذلك الورثة.

قال ابن المواز: إن كان صرورة فقول أشهب أحسن، وإن لم يكن صرورة فهو ميراث إذا عرفت (٢) عزيمة الميت أنه أراد من موضع سمى.

وقال أصبغ كقول أشهب أن ذلك سواء سمى الميت بلداً أو لم يسم، وليتقلم بها من موضع يبلغ، قال أصبغ إلا أن يستثني الميت ألا يحج<sup>(1)</sup> إلا من البلد الذي ذكره ويعلم ذلك من مذهبه (<sup>0)</sup>.

### فصل [٣ - فيهن أوهى أن يهشي عنه في يهين منث فيما]

ابن المواز: قال مالك فيمن أوصى أن يمشى عنه في يمين حنث فيها فليهـ عنـ هديين وإن لم يجد فهدي واحد، ولا يمشى أحد عن أحد.

قيل: فإن أوصى بذلك ولـده فوعـده الإبن أن يمشي عنـه؟ قـال(٢): فليتــم لـه مـا وعـده، وكذلك قال ابن القاسم في العتبية إذا أوصى أنْ يمشــى عنــه فليهــدى عنــه هـديــين، فإن لم يجد فهدي واحد، وقال سحنون: لا يلزمه الهدي إلاّ أنْ يوصى به ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر العتبية مع البيان والتحصيل، ٢/٤٥.

<sup>(</sup>٢) ن: ب: (فيلزم).

<sup>(</sup>٣) «عُرِفَت» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) (ألا يحج) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) «قال» ليست في (أ، ج).

 <sup>(</sup>۷) انظر: العتبية منع البيان والتحصيل، ٣٤٤/٣ – ٤٤٥، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٦، ١٤٨).

قال ابن القاسم: وقال مالك فيمن مشى عن أحد وحج عن نفسه وهو صرورة: أجزأت عنه  $^{(1)}$  عن حجة الفريضة ولم يضرّه مشيه الذي مشى عن أحد، قال ابن القاسم: لأنّه لا يمشي أحد عن أحد بخلاف أن لو مشى عن نفسه وعن حجة الفريضة / هذا يجزئه  $[\gamma, q_{\gamma}]$ مشيه لنذره وعليه حجة الإسلام.

قال ابن القاسم فيمن عليه نذر أن يمشي حافياً وأوصى أن يُسْال عن يمينه فينفذ سن نسنر أن من عنه ما يلزمه قال: ينظر إلى كفاف النفقة (٢) والكراء إلى مكة فيهدي عنه به (٢) هدايا(٤).

### فصل [2 - المج واجب على الغور]

ومن المدونة قال مالك: وينبغي للأعزب يفيـد مالاً أن يحج بـه قبـل أن يـتزوج، وحجه به أولى من قضاته ديناً على أبيه (°).

وقال الشافعي<sup>(۱)</sup>: هو على السراخي فمإن شاء فعلمه وإن شاء تركمه طول عموه بشرط العزم على أدائه من غير وقت معين ولا إثم عليه إن مات ولم يحج<sup>١٨</sup>.

ودليلتا: أنّ الأمر عندنا على الفور؛ لأنّ الأمر لما اقتضى إيقاع الفعل، وكان الفعل لابدّ له من زمان يقع فيه ولا ذكر له في اللفظ بتقديم ولا تأخير وكمانت الأفعال تختلف

<sup>(</sup>۱) «عن» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) في: ب: (النهار) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٣) ن: ب (له).

<sup>(</sup>٤) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٢٩/٤، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب المدونة، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر المزني بهامش الأم، ٤٤/٢ - ٤٤، المهدّب، ١٩٩/١، الوجيز، ١١٠/١، المحموع، ٧٩/٧ – ٨٣.

<sup>(</sup>٧) «من غير وقت... و لم يحج» ليست في (ب).

أحكامها('' باختلاف أوقاتها فيكون الفعل في وقت طاعة وفي وقت معصية وأجمعوا على أنه إذا وقع في الوقت الأول فقد أوقع في وقته فلم يثبت ما عداه وقتاً إلا بدليل، ولأن الأمر لما اقتضى الإيقاع ولم يقع('') للترك ذِكْر، وجب فعله عقيب الأمر، ولأن تأخيره لو جاز لم يخل أنْ يكون إلى غاية أو إلى غير غاية، فإن كان إلى غاية فذلك توقيت وخلاف التراخي، وإنْ كان لا إلى غاية لم يخل المكلف إذا مات قبل الفعل أن يكون آثماً أو غير آثم، وفي القول بأنه آثم وجوب المنع من جواز المترك، وفي القول بأنه غير آثم إخراج الفعل عن الوجوب إلى الندب الذي ('') يكون للمكلف تركه إلى غير غاية ثم لا يأثم إذا مات قبل أنْ يفعله ولا يعصمه عن هذا إثبات العزم على الإيقاع في المستقبل لأنّ في ذلك مات قبل أنْ يفعله ولا يعصمه عن هذا إثبات العزم على الإيقاع في المستقبل لأنّ في ذلك أيجاب لما لم يوجبه الأمر وإسقاط ما أوجبه من العمل.

ولأنّ أهل اللغة يستحسنون ذمّ العبد إذا أمره سيده يفعل فتركه وتراخى فيه ولا يذمّون السيد على ذمه وضربه له ويعللونه بتراخيه وينسبونه إلى الونى(1) والتقصير وذلسك على أنه عندهم على الفور.

ودليلنا في نفس المسألة قوله ﷺ: «حجوا قبل أن لا تحجوا» (\*) وقوله: «من أمكنه الحسج ثم مات ولم يحمج فليمت إن شماء يهوديماً أو نصرانيماً» (\*) هكمذا عللمه

<sup>(</sup>١) في: ج: (أحوالها).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (و لم يكن).

 <sup>(</sup>٣) من هنا بداية سقط من (أ)، لوحة (٣٣٧).

 <sup>(</sup>٤) هذه عبارة (المعونة) وهو الأصل الذي نقل عنه المصنف. وحاءت عبارة (ب) هكذا:
 (الوفاء) ولعلها محرفة من (الوناء) فتتفق مع عبارة المعونة، أما في : ج فهي غير واضحة.
 ومعنى: ونى: فتر وقصر. انظر: النهاية، (باب: الواو مع النون)، ٢٣١/٥.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه، ١٤/٤، من حديث أبي هريرة. قال الألباني: باطل. سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث (٥٤٣). ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب المناسك، ٤٤٨/١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤٤٨/٤، من حديث علي رضي الله عنه. قال الألباني: موضوع. سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث (٤٤٥).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه.

حذاق البغداديين(١).

## فعل [٥ - دل يلزم الأجير الإشماد عند إدرامه بأنَّه أدرم عن فلان؟]

وسئل أبوعمران الفاسي عن الأجراء على الحبج هل عليهم أن يشهدوا أنهم أجرموا عن من استأجرهم؟ فقال: ليس ذلك عليهم، قال: فإن لم يشهدوا، وذكسروا أنهم قد حجوا عنه قال: يدخسل ذلك اختلاف مسألتي كتباب الأكرية فيمن استؤجر على توصيل كتاب إلى موضع فيدعي أنه قد(") وصله". فرأى أن هذين القولين يدخلان هذه المسألة.

وذُكِرَ عن أبي بكر بن عبد الرحمَنُ أنه (٤) قال: يلزمه الإشهاد؛ لأن عرف الناس قد جرى على الإشهاد في ذلك فهو كالشرط عليهم إذ عليه يدخلون بخلاف ما قال ابن القاسم في كتاب الأكرية (٩).

ثم كتاب الحج الثاني من الجامع بحمد الله وعونه، وصلواته على مبيدنا محمد وآلمه وصحبه وسلم.

 <sup>(</sup>۱) انظر: المعونة، ١/١٥ - ٥٠٦، الإشراف، ٢١٧/١ - ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) ن: ب: (فيدعى أنه فعل ذلك).

<sup>(</sup>٣) حاء في المدونة في كتاب كراء الرّواحل والـدّواب، ٤٣٥/٣: «أرأيت إنَّ دفعت إلى رحمل كتاباً من مصر يبلغه إلى افريقية بكذا وكذا درهما، فلقيني بعد ذلك، فقال لي: إدفع إلي الكراء فقد بلّفت لك الكتاب، فقلت: كذبت لم تبلغه، أيكون له الكراء أم لا؟ قال مالك: قد ألتمنه على أداء الكتاب، فإذا قال: قد أدبته في مثل ما يعلم أنه يذهب إلى ذلك الموضع ويرجع، فله كراؤه..

ومسألة كتاب الأكريه الثانية لم يذكرها المصنف هنا، لكنها حاءت في النكت والفروق لعبد الحق، ص ٣٦٨، ونصها: «... وفي المكتري يؤذن له في البناء فيدعي أنه فعل».

وهذه المسألة حاءت في المدونة في كتاب كراء الدور والأرضين، ٤٥٧/٣، ونصها: «قلت: أرأيت إن اكتريت داراً سنة، فقال رب الدار: أنفق في مرمة الدار من كراء الدار، فلما انقضى الأحل، قال المتكاري: قد أنفقت من كراء الدار في مرمة السدار كذا وكذا، وقال رب الدار: لم تفعل، القول قول من؟ قال: القول قول المتكاري إذا كان في الدار أثر يصدق قوله...».

<sup>(</sup>٤) «أنه ليست ني (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: النكت والفروق، ص ٣٦٨.

# كتاب الحج الثالث من الجامع<sup>(۱)</sup> [الباب الأول]

فيمن فاته الحج أو وقف غير يوم عرفة وكيف إن أفسد حجه مع ذلك

روي أنّ رسول ا لله ﷺ قال: "من فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج قابلاً"(").

قال مالك رحمه ا لله: ومن أحرم بالحج ففاته فله أنْ يَثْبت على إحرامه إلى قسابل إنْ أحبّ ذلك، وأحبّ إليّ أن ينفذ لوجهه في عمل العمرة على إهلاله الأوّل، ولا يهل بعمرة إهلالاً مستقبلاً ويقطع التلبية أوائل الحرم كمعتمر من ميقاته، ويحل من إحرامــه ذلك ولا ينتظر قابلاً?

ابن المواز: قال أشهب عن مالك: فإن بقي على إحرامه إلى قابل فليهـ احتياطاً، وقال عنه ابن القاسم، وابن وهب: لاهدي عليه، وقاله أصبغ().

قال مالك: فإن اختار المقام على إحرامه / إلى قابل ثمّ بدى له فذلــك لـه، ولـه أن  $[97]^{(+)}$  يحل متى شاء مالم تدخل أشهر الحج فليس $^{(+)}$  له $^{(+)}$  حينتذ أن يحل حتى يتم حجه $^{(+)}$ .

<sup>(</sup>١) "من الجامع" ليست في (أ، ج):

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في كتاب الحج، باب: المواقيت، ٢٤١/٢ من حديث ابن عمر بنحوه. وقال: رحمة بن مصعب: ضعيف، ولم يأت به غيره. ورواه - أيضاً - من حديث ابن عباس، وفي سنده: يحي بن عيسى النهشلي. قال الزيلمي في نصب الراية ٢٥/٣ : ويحي بن عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقويّ. وضعّف الحديثين الألباني في إِرُواء الغليل عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقويّ. وضعّف الحديثين الألباني في إِرُواء الغليل عيسى التهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقويّ. وضعّف الحديثين الألباني في إِرُواء الغليل عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقويّ. وضعّف الحديثين الألباني في إِرْواء الغليل عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقويّ. وضعّف الحديثين الألباني في إِرْواء الغليل عيس النهشاني فيه النسائي فيه النسائي فيه المناسات المناسات النسائي فيه النسائي في النسائ

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ٤٩٨/١ - ٤٩٩، تهذيب المدونة، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٥).

<sup>(°) «</sup>فليس» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١) ن: ج: (نله).

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۳۱).

ومن المدونة (١٠): وإنما له أن يثبت (١) على إحرامه ذلك إلى قابل مالم يدخل مكة، فإذا دخل مكة فليحل منه بعمرة يطوف ويسعى ويحل من إحرامه ولا يثبت (١) عليه، فإذا كان قابلاً قضى الحج (١) الذي فاته وأهرق دماً (٩).

قال في كتاب ابن المواز: وهذا مالم تدخل أشهر الحج أيضاً، ولـو دخلت أشهر الحج فحلُّ فيها بعمرة فبنس ماصنع (٢٠).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا دخلت أشهر الحسج فىلا يعجبني أن يحل فيها بعمرة، فإن فعل أجزأه، ثم إن حج من عامه لم يكن متمتعاً؛ لأنّه لم يسدأ بالعمرة، وإنّما كان إحرامه بحج، وإحلاله منه بعمرة رخصة له، كذلك جاء في هبار بن الأسود (٢٠) وصاحبه (١٠) حين (١٩) فاتهما الحسج، فقال فما عمر: طوف وأحلاً وعليكما الحسج

<sup>(</sup>١) في: ج : (قال فيه وفي المدونة).

<sup>(</sup>٢) في: أ، ب: (يلبث). والمثبت من (ج) هو نص المدونة، وتهذيب المدونة.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ب: (ولا يلبث).

 <sup>(</sup>٤) في: ج (الحجة التي فاتته).

<sup>(°)</sup> انظر: المدونة ۱/۹۹۱، تهذیب المدونة ص ۷۳.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣١).

<sup>(</sup>٧) هبّار بن الأسود بن المطلب بن عبد العُزَّى بن قصيّى، القرشي، الأسدي، أسلم بالجعرانة بعد فتح مكة، وحَسُن إسلامه، وصحب النبي ه، له قصّة مع عمر حين فاته الحج، أخرجها مالك والبيهقي كما سيأتي. انظر: الاستيعاب ٢/١٠، ترجمة رقم (٢٦٧٧)، والإصابة ٢٣٣/١ - ٢٣٣، ترجمة رقم (٨٩٣٠).

<sup>(</sup>A) وهو أبو أيوب الأنصاري، واسمه: حالد بن زيد بن كُلَيْب بن نَعْلبة ... الأنصاري، النحاري، معروف باسمه وكنيته. من السابقين إلى الإسلام، شهد العقبة وبلراً وما بعدهما، ونزل عليه النبي كل لما قدم المدينة فأقام عنده حتى بني بيوته ومسحده، توفي في غزاة القسطنطينية سنة ٥٠هه، وقبل غير ذلك. انظر: تاريخ الصحابة، ص ٨٦، الاستيعاب، القسطنطينية سنة ٥٠هه، وقبل غير ذلك. الإصابة ٣/٥٠ – ٥٠، ترجمة رقم (٢٠٠)، الإصابة ٣/٥٠ – ٥٠، ترجمة رقم (٢٠٠)، الإصابة ٣/٥٠ – ٥٠، ترجمة رقم (٢٠٠)، الرياض المستطابة ص ٢٠ – ٢٠.

 <sup>(</sup>٩) هنا ينتهي السقط من نسخة (أ) وتتفق مع باقي النسخ.

من قابل والهدي<sup>(١)</sup>.

وقال ابن القاسم أيضاً: إن فسخ ذلك في أشهر الحج في عمسرة كان فعله باطلاً، وهو على إحرامه، وقال أيضاً: إن جهل ففسخ حجّه في عمرة في أشهر الحج، ثمّ حجّ مسن عامه كان متمتعاً، ولو ثبت على أوّل إحرامه بعدما دخل مكة حتى حجّ بإحرامه ذلك أن قابلاً أجزأه من حجّة الإسلام أن.

واختلف عن مالك هل عليه هدي أم لا؟ قلت لابن القاسم: قيان أراد أن يطوف ويسعى قبل أشهر الحج من قابل ويجعل ذلك لحجه قابل؟

قال: أخاف ألاً يجزئه.

قال ابن القاسم: ومن قاته الحسج فليس له (\*) أن يحرم بحجة أخرى، فإن فعل لم يلزمه، وهو على إحرامه الأوّل، وليس له أن يردف حجاً على حج، إنّما له أن يحل منه بعمرة أو يقيم على إحرامه الأوّل (\*) إلى حج قابل فيجزئه حجه (').

م<sup>(۱۷)</sup>: وذكر ابن المنذر أنه اختلف قول مالك إذا فاته الحج فأقسام على إحرامه إلى قابل هل يجزئه أنْ يحج مع الناس بإحرامه الأول أم لا؟ فروى عنه ابن نافع فذكر مشل رواية ابن القاسم.

قال: وروى عنه ابن وهب أنه إن أقام حراماً إلى قابل فلا يجزئه أن يحبج به مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: هـدّي من فاته الحج، ٣٨٣/١، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، ياب: مايفعل من فاته الحج، ١٧٤/٥.

<sup>(</sup>٢) "ذلك" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ٤٩٩/١، تهذيب المدونة، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) ني: (ب): (عليه).

<sup>(°) &</sup>quot;الأول" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ٧/١٦، تهذيب المدونة، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٧) «» ليست في (أ، ب).

الناس من قابل، وهذا قول الشافعي(١)، وأصحاب الوأي(١).

قال("): وقول الشافعي صحيح(").

قال مالك في كتاب ابن المواز: من فاته الحــج بحصــار العــدو، أو بمـرض، أو بخفــاء من أو المخلف المكــة من أو بأي وجه غير العدو فلا يحلّه إلاّ البيت، ويحج قابلاً ويهـــدي، وأهــل مكــة وغيرهم في ذلك سواء (٢).

<sup>(</sup>١) حاء في الأمّ ٢٧/٢: "... فإن أراد المحرم بالحج إذا فاته الحج أن يقيم إلى قابل مُحرِّماً بالحج لم يكن ذلك له". وحاء في الإقناع ٢٤٠/١: "ومن فاته الوقوف بعرفة بعدْر أو غيره... تحللٌ وحوباً... لئلاً يصير غرِماً بالحج في غير أشهره، واستدامة الإحرام كابتدائه، وابتداؤه حيثناً لا يجوز، ويحصل التحللٌ بعمرة: أي بعملها". وانظر - أيضاً -: المحموع ٢٣٤/٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: المبسوط ١٧٦/٤، والهداية ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) يعنى: ابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الطالب (ج١، لوحة ٨٥).

والذي يظهر لي أنّ المصنّف عندما ينقل عن ابن المنذر إنما ينقل ذلك عن عبد الحق في تهذيب الطالب، فهذا النص بحرفه هو في تهذيب الطالب. أما كلام ابن المنذر هذا فالأغلب أنّه في كتاب المسمى بالإشراف على مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاحتلاف، وقد طبع بالمكتبة التحارية بمكة لصاحبها مصطفى الباز اعتماداً على نسختين غير كاملتين بيتدا الكتاب في هذه الطبعة بكتاب النكاح والرضاع وينتهى بكتاب الغَصّب.

<sup>(</sup>٥) في: أ (أو بخفي الهلال).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٠)، المنتقى ٧/٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣١).

 <sup>(</sup>A) تقدم هذا في باب المواقيت في كتاب الحج الأول.

قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن أتى عرفة بعد الفجر يوم النّحر فليرجع إلى مكة فيطوف ويسعى ويقصر، وينوي بها عمرة، ويحج قابلاً ويهدي(١).

وقال عنه يحي بن يحي: إذا أخطأ أهل الموسسم فكان وقوقهم بعرفات يوم النحر مضوا على عملهم وإن تبيّن ذلك لهم وثبت عندهم في بقيّة يومهم ذلك أو بعده، وينحرون من الغد، ويتأخّر عمل الحج كله الباقي عليهم يوماً، ولا ينبغي لهم أن يحركوا الوقوف من أجل أنّه يوم النّحر، ولا أنْ ينقصوا من رمي الجمار الثلاثة الأيام بعد يوم النحر، ويجعلون يوم النحر" للغد بعد وقوفهم، ويكون حالهم في شأنهم كله كحال من لم يُخطُلُّ.

قال: ولو وقفوا يوم التزوية() لأعادوا الوقوف يوم عرفة().

م: أمّا هذا فصواب، وأمّا الأوّل فكان يجب أن يفوتهم الحج، ولا أراه أجزأهم إلا لائهم اجتهدوا وهم أهل موسم، ولما يلحقهم من ضرورة الإعادة ومشقّتها؛ ولأنّهم وقفوا يوم الحج الأكبر، واختص وقوفهم بالمكان وبعض الزمان فقام ذلك مقام القضاء، وا لله أعلم.

ولأن غيرها من الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام إذا فاتت جاز قضاؤها في غمير وقت له الآوت أنما فارقها الحج فلم يقض إلا في وقت حج؛ لأن فرضه لا يتكرر فاختير له ألا يقضي إلا في وقت حج، فإذا وقم مشل هذا الغلط جعل ذلك قضاءً لما فات كسائر الفرائض، وا لله أعلم.

انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٤٣/٤، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣١).

<sup>(</sup>٢) "ولا أن ينقصوا... النحر" ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٣) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٤/٤٥، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣١)،
 تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٢).

<sup>(</sup>٤) في: ج (من يوم التروية).

<sup>(°)</sup> انظر: العتبية مع البيان والتحصيل ٤/٤، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٢).

وقد سئل عن هذه المسألة أبوالقاسم ابن الكاتب القسروي / فأجباب فيهما وأطبال، [١٩٨] وأنا أذكر عمدة فوائد جوابه وردّه على من منع من إجزاء الحج، ومعنى قول مسحنون في ذلك.

قال أبوالقاسم: ومن الدليل على صحة تأويل شيخنا أبي محمد(١) أنّ الحسج يجزيء ظاهر في كلام ابن القاسم وهو قوله: ولو أخطأوا فقدّموا الوقوف بعرفة يموم التروية لم يجزئهم ذلك، فدل بذلك أنّ في المسألة يجزئهم إذْ أمرهم بتمام الحسج، وهو قول جميع علماء الأمصار، ولا خلاف بينهم في ذلك.

والذي ذكر أبومحمد عن سحنون إنّما ذكره عقيب قول ابن القاسم إذا وقفوا يوم التروية بعرفة فإنهم يعيدون الوقوف<sup>(٢)</sup> من الغد يوم عرفة ولم يجزئهم الوقوف الأوّل.

قال: وقد اختلف قول سحنون في ذلك، ثمّ لم يذكر ماهذا الإختلاف، فيحمل إنما اختلف قوله فيمن وقف يوم التروية؛ لأن عندنا عن سحنون أنّ الحج إذا وقع يوم النحر غلطاً أنّ ذلك مجزيء، وقد ذكر الباجي في كتابه أنّ هذا قول مسالك، واللّيسث، والأوزاعي والشافعي أن وأبي حنيفة (٥)، وذكر جماعة من العلماء يكثر عددهم.

قال أبوالقاسم: وإنما اختلف العلماء فيمن أخطأ فوقف يوم التروية، فعند أصحابنا: أند أنه لا يجزئهم؛ لأن يوم عرفة بين أيديهم، وهذا مثل قولنا في الأسير تلتبس عليه الشهور، فإن صام بعده أجزأه.

<sup>(</sup>١) "أبي محمد" ليست في (أ)، وأبو محمد هذا هو ابن أبي زيد القيرواني صاحب التوادر والزيادات.

<sup>(</sup>٢) في: أ (يعيدون في الوقت من الغد).

 <sup>(</sup>٣) ماذكره المصنف عن الباحي لم أحده في كتابه: المتتقى، ولعله في كتاب آخر له مفقود، مع العلم أن المصنف نقل هذا عن عبد الحق في تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحموع ٢٣٦/٨ – ٢٣٨، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٢٩٨/١ – ٤٩٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١٨٨/١، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق ٩٢/٢ - ٩٣.

<sup>(</sup>۲) في: ب (أنهم).

وقال الشافعي ('): إن حجه يوم التزوية يجزئه، واختلف قوله في الصوم، فقسال مرة مثل قولنا، وهذا ('') قول أبي ثور، وأصحاب الرأي ('').

وقال مرّة (٤): يجزئه، صام قبل رمضان، أو بعده، واحتج بمسألة الحج يوم التروية. واحتج في الحج بأنّ أبا بكر حج بالناس في سنة ثمان (٥) من الهجرة في ذي القعدة.

وحجُّ أبي بكر عندنا لم يكن عن فسوض، ومُحال أن يُقسرض الحسج فيحسج أبوبكس دون النبي فَلَيَّ، وإنما كان حج أبي بكر لينذر المشركين بسورة براءة، وأنذرهم ألا يقربسوا المسجد الحرام بعد ذلك العام(١).

م: وقد ذكرنا الحجة في ذلك قبل هذا.

قال أبوالقاسم: وقد قال ابن الماجشون في المحصر بعدو بعد أنْ أحرم بحجّة الإسلام وحل منها (١) عن (١) سنة الإحصار أنّها تجزئه من حجة الإسلام، وإثما استحب له مالك القضاء، فأين هذا من غلط هؤلاء ووقوفهم يوم النحر حتى (١) علمهم فيه (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المحموع ٢٣٨/٨، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٤٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) ي : أ : (وهذا).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط ١٩/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب ١٨٠/١، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٤٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) الصحيح أنّ حج أبي بكر كان سنة تسع، قال البخاري: باب: حج أبي بكر بالناس في سنة تسع وساق سنده عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أبها بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي في عليها قبل حجة الوداع. انظر: صحيح البحاري، كتاب المغازي، باب: حج أبي بكر بالناس في سنة تسع، ١٥٨٦/٤. وقد تقدم بسط هذه المسألة في كتاب الحج الأول.

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٣).

<sup>(</sup>٧) ق: أ: (وحل منها بعمرة) والمثبت هو نص تهذيب الطالب.

<sup>(</sup>٨) ني: ج: (على).

<sup>(</sup>٩) « حتى علمهم فيه» ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٤).

قال أبومحمد: واختلف فيه قول سحنون فيما أخبرنا به أبوبكر<sup>(۱)</sup> عن حمد يس عن سحنون<sup>(۱)</sup>.

وأخبرنا عن<sup>(٣)</sup> يحي بن عمر في أهل الموسم ينزل بهم مانزل بالناس سنة العلـوي<sup>(١)</sup>، وهروبهم عن عرفة ولم يتمو الوقوف قال: يجزئهم ولا دم عليهم<sup>(١)</sup>.

م: وهذه مثل الأولى إنما أجزأهم لمشقة الإعادة، ولعله يريد إن هربهم كان بعد (٢) وقوفهم بعد الزوال فأجزأهم لقوة الاختلاف فيه، وقوله: ولا دم عليهم، يريد: لأجل هروبهم ولم يتموا الوقوف لأنهم مغلوبون على ذلك، وهذا إذا عملوا بقية المناسك من المبيت بالمزدلفة، والوقوف بها، والرّمي، والإقاضة، فإن لم يعملوا شيئاً من ذلك فلا يحلّوا من إحرامهم إلا بطواف الإفاضة، ويكون عليهم لجميع ما فاتهم من الوقوف بالمزدلفة، والرمي يوم النحر وأيام منى الدّم (٢)، على اختلاف قولهم فيمن أحصر بعدو بعد وقوف عرفه، فقيل: لادم عليه، وقيل: عليه لجميع مافاته من الرمي، والوقوف بالمشعر هذي واحد، بخلاف من أحصر قبل الوقوف بعرفة، هذا لا هدي عليه عندنا، وقد بينا ذلك في الحج الثاني.

<sup>(</sup>١) أبربكر بن اللباد، كما في تهذيب الطالب (ج١، لوحة ٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر اختلاف قول سحنون في هذه المسألة في تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٣).

<sup>(</sup>٣) «عن» ليست ني (ج).

<sup>(</sup>٤) هو اسماعيل بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ظهر بمكة سنة ٥١هـ فهرب منه نائبها فانتهب منزله ومنازل أصحابه وقتل جماعة من الجند وغيرهم من أهل مكة، وأخذ مافي الكعبة من الذهب والفضة والطيب وكسوة الكعبة، ثم خرج إلى المدينة النبوية فهرب منه نائبها، شم رجع إلى مكة في رجب فحصر أهلها حتى هلكوا حوعاً وعطشاً، ثم رحل عنهم إلى حدة فانتهب أموال التحار هنالك، ثم عاد إلى مكة، فلما كان يوم عرفة لم يُمكن الناس من الوقوف نهاراً ولا ليلاً، وقتل من الحجيج ألفاً ومائة، وسلبهم أموالهم. انظر: البداية والنهاية ١١/٩ - ١٠.

<sup>(°)</sup> انظر: النوادر والزيادات (ج۲، لوحة ۱۳۱).

<sup>(</sup>٦) «بعد» ليست ني (ج).

<sup>(</sup>Y) «الدم» ليست ني (أ).

# فعل (۱) [۱ – فيهن فاته المج ثم أصاب النساء والطبب والسيد قبل أن يمل منه بعمرة]

ومن المدونة: قبال ابن القاسم: ومن فاته الحج، ثم أصاب النساء، والطيب، والصيد قبل أنْ يُحلّ منه بعمرة فليحل منه بعمرة، وعليه في ذلك مناعلى الصحيح إلا أنه يهريق دم الفوات ودم الفساد / في حجة القضناء، ومنا أصناب من الصيد أو الطيب أو [١٩٨/ب لبس فليهريق له الدم متى شاء، والهدي عن جماعه قبل أن يفوته الحج، أو بعد أنْ فاته هدي واحد، ولا يعيد العمرة لوطئه في إحرامها(٢)، كما ليس عليه إذا وطئ في الحبج قبل يوم عرفة ثم فاته الحج فحل منه في عمرة أنْ يقضى هذه العمرة (٣).

م<sup>(1)</sup>: هذا بيان هذه المسألة، وهي في كتاب ابن المواز بينة، قال فيه: فإذا فاته الحبج ثمّ وطئ فليحل بعمرة ويهدي لوطئه فيها وعليه حج قابل وهدي آخر للقضاء، ولا بمدل عليه فذه العمرة لوطئه فيها، كما ليس عليه قضاء عمرة إذا وطئ في الحج، يريد: قبل الحج ثمّ فاتد<sup>(0)</sup>.

قال ابن القاسم: وسواء أفسد حجه ثم فاته، أو أفسده بالوطء بعد الفوات قبل أن يطوف للعمرة، ويعمل (٢) عمل العمرة ويحل، وليس عليه غير حج واحد وهدي للفساد وهدي للفوات.

قال مالك: ومن أفسد حجّه ثمّ فاته فلا ينبغي أن يقيم إلى قابل على أمر $^{(N)}$  فاسد وليحل بعمرة ثم يحج قابالرّ $^{(N)}$ .

<sup>(</sup>۱) «فصل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) ني: (أ) (لوطئه نيها).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ١/٩٩١، تهذيب المدونة ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) «(م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) ني: ب: (فليعمل).

<sup>(</sup>٧) في: ب: (على عمل فاسد).

 <sup>(</sup>A) انظر: تهذیب المدونة، ص ۷۳، النوادر والزیادات (ج۲، لوحة ۱۲۹).

م: يريد: ولو أقام على إحرامه هذا إلى قابل قحم به فليقضه في السنة الثالثة
 ويهدي هدين: هذي للفساد، وهذي للفوات.

### [فصل ٢ - في هذي الغوات متى يُنْمر؟]

ومن المدونة قال مالك: ومن فاته الحج فلا يُقدّم هذي الفوات وإن خساف الموت، ولا ينحره إلاّ في حجّة القضاء.

قال ابن القاسم: فإن اعتمر بعد أن فاته الحج فنحر هذي الفوت في عمرته أجزأه؛ - لأنه لو هلك قبل أن يحج أهْدِي عنه بعد الموت(١) لمكان ذلك، ولو كان لا يجزئه إلاّ بعد القضاء ما أهْدي عنه بعد الموت، وبلغني أن مالكاً كان يُخفّفه ثمّ اسْتثقله، وأنا لا أحبّ له أن يفعل إلاّ بعد القضاء، فإن فعل قبله ثمّ حج أجزأ عنه(١).

وقال أشهب: لا يجزئه.

قال ابن القاسم: وهذي الفوات إنما يُنحر في قول مالك في حجة القضاء بمنى بعد أن يقف به بعرفة (٣)، فإن فاته أن ينحره بمنى اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلّده وأشعر إن كان ثمًا يقلّد ثم أدخله مكة فنحره بها وأجزأه (٠).

# فصل<sup>(ه)</sup> [۳ - من أفسد نسكه أو فاته فإنه يقضي مثل الإمرام الذي أفسده أو فاته مِنْ إفْراد أو قِرانِ أو تمتم]

قال ابن القاسم: ولا يقضى قارناً عن إفراد ولا مفرداً عن قران، فإن فعل لم يجزئه، فإذا فات القارن الحج فلا يفرق القضاء فيقضى الحج وحده والعمرة وحدها ولكن يقضي قارئاً.

قال: وإن أفرد الحج ثمّ جامع فيه فلا يقضى قارناً، فإن فعل لم يجزئه إلا أنْ يفرد

<sup>(</sup>۱) «بعد الموت» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ١/٠٥١، تهذيب المدونة ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) «بعد أن يقف به بعرفة» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب المدونة ص ٧٣.

<sup>(°) «</sup>فصل» ليست في (ب).

كما أفسد؛ لأن القارن ليس حجَّه تاماً كتمام حج المفرد إلاَّ بما أضاف إليه من الهدي(١).

قال أبومحمد: ورأيت لعبد الملك أنّ من أفسد حجّه مفرداً فقضى قارناً أنّه يجزئه(٢).

م: ووجه ذلك: أنَّ القرانُ مع الهدي كالإفراد؛ لأنبه قضاء لحبج نباقص فجبره بالدَّم فصار كالصحيح، كما لو أفسده مفرداً فقضى متمتعاً أنّه يجزئه.

وفي كتاب ابن المواز: من أفسد حجّه مفرداً لم يجزئه أنْ يقضيه قارناً، ولو أفسده قارناً لم يجزئه أنْ يقضيه قارناً، ولو تمتع، ثمّ أفسد حجه فقضاه مُفرِداً أجزأه، وعليه دم التمتع، وهذي للفساد، وذكرها عيسى في العتبية عن ابن القاسم، وقال: يُعجّل هذي التّمتع ويؤخّر هذي الفساد إلى حجّة القضاء'').

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة ١/١٥٤، تهذيب المدونة ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) ن: ج: (الفوات) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل ٤/٥٤، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٠).

# [البا**ب الثاني**] جامع القول في فساد الحج

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلا قُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجُّ ﴾ (١)

فالرَّفْت: ذِكر النساء(١)، ونهى الرسول ﷺ عن نكاح المحرم٣.

ورأى عمر، وعلي، وأبوهريرة لمن أفسد حجه ياصابة أهله وهما محرمان أن يتما حجهما ويحجا قابلاً ويهديا<sup>(4)</sup>.

م(٥): كالوطء في الصوم أنّه يُتمه ويقضيه ويكفر.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ويفترق الزوجان في حجة القضاء" (")، وروي ذلك للنبي ﷺ (").

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري، ٢٦٣/٢ - ٢٦٧، تفسير القرطبي ٢/٧٠٤، الاستذكار، ٢٨٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب: نكاح المُحْرِم ٣٤٨/١، ومسلم في كتاب النّكاح، باب: تحريم نكاح المُحْرِم وكراهة خطبته ١٠٣١/٢، وأبوداود في كتاب المناسك، باب: المُحْرِم يتزوّج ٢٩٢/٢، والترمذي في كتاب الحج، باب: ماجاء في كراهية تزويج المُحْرِم ٣٤٢/١ وابن ماجه في كتاب النّكاح، باب: المُحْرِم يتزوج ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: هذي المحسرم إذا أصاب أهله، ١٩٨١ – ٣٨١، الستن الكبرى، للبيهقي، كتاب الحج، باب: ما يُفسد الحج، ١٦٧/٥.

<sup>(°) «</sup>م» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: هدي المحرم إذا أصباب أهله ٣٨٢/١، السنن الكيرى، كتاب الحج، باب: ما يفسد الحج ١٦٧/٥، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، بـاب: في الرجل يواقع أهله وهو محرم، (الجزء المفقود)، ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى، كتاب الحج، باب: ما يُفسد الحج، ١٦٧/٥ من حديث يزيد بن نعيم الأسلمي، قال البيهقي: هذا منقطع.

## [فعل –١ الإيلام في الفرج هفسم للمج والعمرة، وكذا كل إنــزال عـن استهتاع]

قال عبد الوهاب: ولا خــلاف إذا وطئ متعمداً، وكذلك الناسي عندنا خلافاً للشافعي(١).

ودليلنا: أنَّه وطء صادف إحراماً منعقداً كالعمد".

قال: ولا خلاف أنّ الإيلاج وإن لم يُــنزِل يُفسـد الحبج والعمـرة<sup>٢٦</sup>، وكذلـك كـل إنزال يكون على أي نوع من الاستمتاع يُفسد/ الحبج والعمرة عندنا، خلافاً لأبي حنيفة، [٩٩١أ] والشافعي<sup>(١)</sup>.

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَتُ وَلاَ فُسُوقَ﴾ (\*)

ولأن الإنزال هو المقصود فهو أبلغ من الإيلاج، فإذا كان الإيلاج يفسد فسالإنزال أولى.

ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشوة أو اللمس يُفْسِدها، أصله الصوم(١٠).

### [فعل ٢ - في التفريق بين الزوجين إذا أفسدا مجمها]

ومن المدونة قال مالك: وإذا حج الرجل والمرأة فجامعها فليفترقا إذا أحرمــا بحجـة القضاء ولا يجتمعا حتى يحلا<sup>٣٧</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع ٢٩٤/٧، شرح حلال الدين المحلمي على المنهاج ١٣٦/٢، وفيه: "ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم"، وانظر – أيضاً –: أسنى المطالب، ١٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة ٩٣/١، المنتقى ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ((العمرة) ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء، للمحصاص ٢٠٠٢، مختصر الطحاوي مع شرحه للمحصاص ٢٩١/٢) المحصوع ٢٩٣٧ - ٢٩٤، شرح الجلال الدين المحلى على المنهاج ٢٣٠/١، المحدوع ٢٩٣٧ - ٢٩٤،

 <sup>(</sup>٥) . سورة البقرة، آية ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة ١/٩٣/٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة ١/٤٥٤، تهذيب المدونة ص ٧٣.

 $a^{(1)}$ : وروي ذلك عن عثمان، وعلي وابن عباس رضي الله عنهم $a^{(1)}$ .  $a^{(2)}$ : ولأنهما يتذاكران ماكانا فيه فيدعوهما إلى الإفساد $a^{(3)}$  ثانية $a^{(2)}$ .

الأبهري: وقيل: إنّ ذلك عقوبة شما إذْ فعلا مالا يجوز شما فعله في الإحرام فعوقبا أن لا يجتمعا في إحرام القضاء، كما مُنعَ قاتل العمد من الميراث عقوبة لفعله المذي قصد به استعجال الميراث قبل وقته، فكذلك هذا استعجل الوطء قبل وقته فحُرمَه (٢٠).

### [فصل ٣ – الإمرام في حجة القضاء لابدٌ أنْ يكون من الميقات]

ومن المدونة: قال مالك: ومن أفسد حجّه أو عمرته بإصابة أهله فليحرم لقضائها من حيث أحرم في الأولى إلا أن يكون إحرامه الأول أبعد من الميقات فليس عليه أن يحسرم الثانية إلاَ<sup>(A)</sup> من الميقات، فإن تعدى الميقات في القضاء (A) ثم أحسرم أجزأه، وعليه دم؛ لأن من أفطر في قضاء رمضان متعمداً إنما يقضى يوماً بلا كفارة ( $^{(1)}$ ).

وإذا طاف القارن أوّل ما دخل مكة وسعى، ثـم جـامع فليقـض قارنـاً؛ لأنّ طوافـه وسعيه إنما كان للعمرة والحج جميعاً، ألا ترى أنه لو لم يجامع ومضى على القران صحيحاً لم يلزمه إذا رجع من عرفات أنّ يسعى لحجه، وأجزأه السّعى الأوّل(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «م» ليست في (أ).

<sup>(</sup>Y) أما ما روي عن علي فقد تقدم تخريجه، وأما ما روي عن ابن عباس فأخرجه عنه: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: مايفسد الحج ١٦٧/، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الحج، باب: في الرحل يواقع أهله وهو محرم، (الحزء المفقود)، ص ١٣٦. وأما ماروي عن عثمان فلم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) (٣) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) في: أ، ب: (الفساد).

<sup>(</sup>٥) انظر: المعونة ١/٥٩٥.

<sup>(</sup>٦) في: أ: (في المواث).

<sup>(</sup>٧) انظر: النكت والفروق، ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>A) ((إلاً» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) «في القضاع» ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة ٣٩٤/١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>١١) انظر: المدونة، ١/٥٥٥، تهذيب المدونة ص ٧٤.

ومن أفسد حجّه بالوطء (١) فلم يتمه حتى أحرم بحجة القضاء لم يلزمه ذلك ولا قضاؤه، وهو على حجّه الذي أفسده فيتمه، ويقضيه، ويهدي، ولا يكون ماجدد من إحرامه نقضاً (١) طبعته الفاسدة (٣).

م: وقال غيرنا(): له أنْ يرفضه ويستأنف إحراماً جديداً().

وما قلناه: عليه إجماع الصحابة $^{(7)}$ ، وقاله علي، وعمر ، وابن عباس، وغيرهم $^{(8)}$ .

قال ابن القاسم: ومن أحرم بعمرة فجامع فيها ثمّ أحرم بالحج قبل تحامها لم يكن قارناً ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة(^).

قال ابن المواز: وإرادفه الحبج باطل لا يلزمه، ويرجع فيتم عمرته الفاسدة ثم يقضيها، وإن<sup>(١)</sup> أحرم بالحج قبل أن<sup>(١)</sup> يقضيها لزمه وعليه قضاء عمرته بعد تمام حجه<sup>(١)</sup>. م<sup>(١)</sup>: وقال عبد الملك: يرتدف الحج على العمرة الفاسدة<sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: ب: (في الوطء).

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج: (قضاءً)، والمثبت من (أ) هو نص المدونة وتهذيب المدونة.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ٣٨١/١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) هذه عبارة القاضي عبد الوهاب كما في المعونة ١٩٤/١.

<sup>(°)</sup> هو قول داود بن علي الأصفهاني، قال ابن قدامة في المغني ٧٠٥/: "وقال داود: يخرج بالإفساد من الحج والعمرة، لقول النبي : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)". وذهب إليه ابن حزم في المحلمي ١٨٩/٩ - ١٩٠. ونسبه النووي في المحموع ٣٩٩/٧ إلى داود وربيعة وعطاء.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة ٨/٤١٥، والمغنى لابن قدامة ٥/٦٠، والمحموع ٣٩٩/٧.

 <sup>(</sup>٧) تقدم تخريج الآثار عنهم رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة ١/٥٥٥، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٩) ني: ب: (ومن).

<sup>(</sup>۱۰) «أن» ليست في (ب).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۳۰).

<sup>(</sup>۱۲) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>۱۳) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۱٤)، المنتقى ۲۳۳/۲.

#### [فعل 4 – من قرن المع والعمرة فجامع فيمما]

ومن المدونة: ومن قرن الحج والعمرة فجامع () فيهما فعليه الآن دم لقرائه هذا الفاسد يفعل فيه كما يفعل لو لم يفسده، وعليه أن يقضي قابلاً قارناً، وعليه مع حجة القضاء هديان: هدي لقرائه الشاني، وهدي لفساده الأول، وليس له أن يُفرق القضاء فيقضي العمرة وحدها والحج وحده، فإن فعل لم يجزئه وأعاده قارناً، ويهدي إذا قرن هدين كما ذكرنا().

قال ابن المواز: قال أشهب عن مالك: فإن لم يجد صام سنة أيام، وإن شاء أفطر بين كل ثلاثة، وإن شاء وصلها، ثم يصوم أربعة عشر يوماً بعد ذلك، ولو وجد هدياً واحداً صام عن الآخر ثلاثة أيام ثم سبعة ".

وقال أبو زيد عن ابن القاسم: وإنْ أفسد هذا القارن حجه ثم فاته الحج مع ذلك فعليه أربع هدايا: هدي لقرانه الأول، وهدي ثان حين صار يعمل عمل العمرة،

ابن المواز: كأنه وطع فيها ثم هدي لقران القضاء، وهدي للقضاء في الفوات.

ابن المواز: وروى أصبغ عسن ابن القاسم إنما عليه ثلاث هدايا، والأوّلِ أحبُّ المنا<sup>(4)</sup>.

ومن المدونة: قال ابن القاسم (٥)؛ ومن تمتع شم أفسيد حجه فعليه الآن دم المتعة، وهدى للفساد في حجة القضاء (١).

وقال أصبغ – في غير كتاب ابن المواز – عن ابن القاسم فيمن تمتع ثم فات الحجج بعد الإحرام أنه يسقط عنه دم المتعة بخلاف / المفسد لحجه المتمتع $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>١) في: ج: (فعمع) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة ٤١٤/١٢، تهذيب المدونة، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٩)، تهذيب الطالب، (ج٢، لوحة ٨٥).

<sup>(°) (</sup>ابن القاسم» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب المدونة، ص ٧٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (۲۰، لوحة ۳۰).

م<sup>(۱)</sup>: كما قال فيمن تعدى ميقاته ثم فاته الحج أنه يسقط عنه دم التعدي بخلاف المفسد له<sup>(۲)</sup>.

#### [فعل ٥ - فيهن أفسد هبه فقضاه ثم أفسد القشاء]

ابن المواز: قال ابن القاسم: ومن أفسد حجّه فقضاه قابلاً فأفسده أيضاً فعليه قضاء حجتين.

وقال مالك فيمن أفطر في قضاء رمضان أنّه يقضي يومين ٣.

قال ابن المواز: قال أصبغ: هذه الرواية في الصوم، ونقـل: وليـس عليـه إلاّ قضـاء يوم بخلاف الحج، وما ذلك في الحج<sup>(٤)</sup> بالقويّ، وهو أحبّ إلينا أن يقضي حجّــه الآخر<sup>(٥)</sup>، ثم يقضى الأوّل.

وقال عبد الملك: ليس عليه إلا حجة واحدة ولا يعيد القضاء (٢٠) الذي أفسد. وقال ابن المواذ بقول عبد الملك (٢٠).

ومن المدونة: قال<sup>(A)</sup>: ومن جامع في حجة فاسدة ثم أصاب بعد ذلك صيداً بعد صيد، ولبس وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى، وحلق مرة بعد مرة، ثم جامع مرة بعد مرة، فعليه فيما فعل من ذلك لكل مرة فدية وإن بلغ ذلك عدداً من القدية، وعليه جزاء كل صيد أصابه، وأما وطنه مرة واحدة أو مراراً، إمرأة واحدة أو عدداً من النساء فليس عليه في ذلك إلا هدي واحد؛ لأنه بالوطء فسد حجه ولزمه القضاء<sup>(P)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ١/٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) «في الحج» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) في: ج: (الأول) وهي عطأ.

<sup>(</sup>٦) في النوادر: (ولا يعيد حجة القضاء التي أفسد).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣٠).

<sup>(</sup>A) «قال» لیست فی (ب، ج).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة ٧٨٢/١، تهذيب المدونة، ص ٧٤.

قال عبد الوهاب: إنما<sup>(۱)</sup> لم يجب عليه بتكرار الموطء هدي خلافاً لأبي حنيفة (۱<sup>۱)</sup>؛ لأن الثاني وطء لم يفسد الحسج فلم يجب به هدي أصله إذا وطيء المتظاهر ثانية قبل التكفير (۱۰).

م<sup>(4)</sup>: لأن الوطء الأول هو الذي أدخل الفساد له الحكم، كالثلالة شركاء في عبد، يعتق أحدهم حصته منه، ثم يعتق الثاني بعده، فإنما التقويم على الأول؛ لأنه هـو الـذي<sup>(9)</sup> أدخل الفساد، ولا تقويم على الثاني.

م: وفارق ذلك الصيد لقوله تعالى ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ﴾ (١٠)، فهو لو قسل صيداً لطيفاً فعليه جزاء مثله (١٠) فكذلك جماعة (٨) صيد عليه جزاء مثلهم (١٠).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وأما مافيه الفدية، فأن تأول أو جهل أن ليس (١٠) عليه إتمام ما أفسد من الحج لما لزمه من القضاء فتطيّب ولبس وقسل الصيد مواراً عامداً لفعله يرى أن الإحرام مقط عنه فليس عليه إلا فدية واحدة، إلا في الصيد فإن عليه لكل صيد قتله جزاءه.

<sup>(</sup>١) ((إنما) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) قال أبوحنيفة: «منْ جامع في حجه مراراً قبل وقوفه بعرفة، فإنْ كان ذلك في موطن واحد فعليه دم واحد، وإنْ كان في مواطن كثيرة فعليه لكل موطن دم». انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ٢٠٤/٧، مختصر الحتلاف العلماء للحصاص، ٢٠٤/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة ١/٥٩٥.

<sup>(</sup>٤) «(٣) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) «هو الذي» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، آية ٥٥.

<sup>(</sup>٧) «وكبيراً عليه حزاء مثله» ليست في (ب).

<sup>(</sup>A) «صيداً لطيفاً ... جماعة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٩) نقل كلام ابن يونس هذا: المواق في التاج والإكليل ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>۱۰) (لیس) لیست فی (ب).

## [فعل ٢ - فيهن أكره نساءه وهن هُمْرِهَات فوطنهن]

قال مالك: وإن أكره نساءه وهنّ محرمات فوطنهن أحجّهن وكفّر عن كل واحمدة منهن كفّارة وإنْ بنّ<sup>(١)</sup> منه ونكحن غيره، وأما إنْ طاوعنه فذلك عليهن دونه<sup>(٢)</sup>.

قال في كتاب ابن المواز في التي أكرهها، ثمّ طلقها وتزوجت غيره أنّ على الأول أن يُحجّها، ويُجْبر الثاني على الإذن لها، وإنّ وطمئ أمته وقد أذن لها في الحَج فعليه أنّ يحجّها ويهدي عنها.

قال ابن القامسم: والإكراه فيها من السيد وغير الإكراه مسواء، وطوعها له كالإكراه.

قال عبد الملك: ولو باعها لكان ذلك عليه لها.

ابن المواز: وهو كعيب تردّ به (الا أن يبرأ (الا) منه السيد (الله عبد الملك: ويهدي عنها ولا تصوم (الله عنها ولا تصوم (الله عنها ولا تصوم الله عنها ولا تصوم (الله عنه) الله عنها ولا تعلى الله

قال العتبي: روى عيسى عن ابن القاسم في محرم وطى أهله مكرهة وليس معه ما يهدي عنها وهي مليّة فليس عليها حج ولا صيام؛ وإنما ذلك على من أكرهها(٧٠).

قال عنه ابن المواز: إذا لم يجد الزوج ما يحججها ويهدي عنهـا فلتفعـل هـي ذلـك، وترجع به عليه، فإنَّ صامت لم ترجع عليه من قبل الهدي بشيء.

وكذلك المُدْخل على الحْرِم شيئاً كرها يوجب الفدية(٨٠٨).

<sup>(</sup>١) «بنّ ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ٣٨٢/١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) «به» ليست ني (ج).

<sup>(</sup>٤) في: ج : (يتبرأ منه).

<sup>(</sup>٥) «السيد» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٨ – ١٢٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٦٨).

 <sup>(</sup>٧) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل ٤٦/٤، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٩)، وانظر
 تعليق عبد الحق على هذه المسألة في النكت والفروق، ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>A) «وكذلك ... الفدية» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٦).

م<sup>(۱)</sup>: إذ الصوم لا عوض له.

ولو أطعمت عن فدية الأذى لرجعت عليه بأقل من النسك والإطعام(").

وإذا فلس الزوج فلزوجته محاصة غرمائة بما وجب لها من ذلك ويوقف ما يصير لها حتى تحج به وتهدي، فإن ماتت قبل ذلك رجع حصة الإحجاج إلى الغرماء وأنفذ الهدي<sup>(١)</sup>.

ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب: ومن تزوج بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يفيض فسخ نكاحه، قال مالك: بغير طلاق، وقاله أشهب، وقال ابن القاسم: بطلاق<sup>(۵)</sup>. /

ومن المدونة: قا لابن القاسم: وإذا ذكر المحرم إمرائه بقلبه وأدام التذكرة لللذة حتى أنزل فقد أفسد حجه، وعليه حج قابل(٢٠).

قلت: فإن عبث الحرم بذكره فأنزل؟ قال: يفسد حجه.

وقد قال مالك: إذا كان راكباً فهزته دابته فاستدام ذلك حتى أنزل فقد أفسد حجه، وكذلك المحرمة إذا فعلت مايفعل شرار النساء من العبث بنفسها حتى أنزلت فسد حجها.

قال مالك: واذا لمس المحرم أو قبل أو باشر فأنزل، أو أدام النظرة للذة حتى أنزل فسد حجه، وعليه حجم قابل والهدي ٣٠٠.

قال: فأمَّا إنْ نظر اغرم ولم يتابع النظر ولا أدامه فسأنزل (^) فحجه تسام،

<sup>(</sup>۱) «س ليست ني (أ).

 <sup>(</sup>۲) «أبواسحاق: وانظر لو كان النسك بالشاة أرفق بها حين نسكت وهو معسر ثم أيسر وقدر على النسك ورخص الطعام، فقال: إنما أغرم الطعام إذ هو الآن أقل قيمة من النسك المذي نسكت به». هذه زيادة من (ج، لوحة ٩٣ - أ).

<sup>(</sup>٣) في: ب: (الحج) والمثبت من (أ، ج) هو نص النوادر.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٤٢٦/١، تهذيب المدونة، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٢٦٦/١، تهذيب المدونة، ص ٧٤.

<sup>(</sup>A) «فأنزل» ليست في (ب).

وعليه الهدي<sup>(۱)</sup>.

الأبهري: إنما يهدي على طريق الاستحسان، ويجوز أن يكسون تسرك التحسوز حتى وقع منه النظر (٢٠).

قال مالك: وكذلك لو قبّل، أو غمز، أو جس، أو باشر، أو تلذذ بشيء من أهله إلا أنه لم ينزل ولم تغب الحشفة منه في ذلك منها فإنّما عليه الهذي، وحجّه تام(xx).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة ٤٢٦/١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذیب الطالب، (ج١، لوحة ٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ٢٦/١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) «قال أبوإسحاق: ولم يذكر هل أمذى أم لم يمذ». هذه زيادة من (ج، لوحة ٩٣ – ب).

# [الباب الثالث]

مايلقيه المحرم عن نفسه، أو يعيره، وغسل ثيابه، ويبعها، وجامع ما يجتنبه من النباس، والطيب، وإلقاء التفث (١)، وغير ذلك.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَى يَبْلُغَ الْهَدَيُ مَحِلَّهُ ﴾، وقال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِلاَيْتَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُلُو ﴾، فخمله مخيراً، وفي الآية من الاختصار في قوله تعالى: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْمِهِ فَفِلاَيَةٌ ﴾ يريد: فأماطه أذاه ففدية، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى مَنْفَرٍ ﴾ يريد: فأفطر فعده من أيام أخر، وهذا في كتاب الله كثير.

وقال تعالى: ﴿ ثُمُّ لِيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ (١)، فأباح ذلك بعد التحلل.

وقوله ﷺ لكعب بن عجرة (٥): «التؤذيك هو أم راسك؟» (٢ قال: نعم، فأمره بالحلاق، والفدية (٢).

ونهى الرسول الله الحسرم عن لبساس العمسائم، ومخيسط الثيساب، والسيرانس، والسراويلات، والحفاف، وما مسته ورس، أو زعفران، وأرخص لمن لم يجد تعلين قطع الحقين أسفل من الكعيين ولبسهما (٨). وقد تقدم هذا في الكتاب الأول.

 <sup>(</sup>١) التّفَتْ: هو ما يفعله المُحرِم بالحج إذا حلّ، كقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة. وقيل: هو إذْ هاب الشعث والدّرن والوسخ مطلقاً. انظر: النهاية، (باب التاء مع الفاء) ١٩١/١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، آية ٢٩.

<sup>(°)</sup> كُعْبُ بن عُجْرَة بن أمية بن عدي... البلوي، حليف الأنصار، وقيل: إنه أنصاري من أنفسهم، روى عن النبي الحاديث، وعن عمر، وشهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قِصَّة الفدية، وهي في الصحيحين، روى عنه: ابن عمر، وحابر، وابن عباس، والحرون. مات بالمدينة سنة ٥١هـ، وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة ١٨١/٤ - ١٨٨، ترجمة (٤٤٦٥)، والإصابة، ٢٩٤/ - ٢٩٤/، ترجمة (٧٤١٣).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>Y) «المحرم» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه.

قال في الثالث(١): ولا يطرح المحرم عن نفسه القمل؛ لأنه من إلقاء التفث.

قال مالك: ولا بأس أن يطرح عن نفسه الحلمة والقراد والحمنان والبرغوث أو العلقة أو عن دابته فلا شيء عليه؛ وكذلك إنْ طرح العلقة عن بعيره أو عن دابته فلا شيء عليه؛ لأن ذلك كله ليس من دواب جسده، ولا $^{(1)}$  العلقة أيضاً من دواب جسد البعير والدابة.

فأما لو طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره أو دابته فليطعم شيئاً من طعام (٩×٠).

قال مالك: ولا يغسل المحرم رأسه بخِطْمِيّ ٣٠٠.

م (^): وهو زريعة الخبيز (<sup>١</sup>)، قال (١٠): فإن فعل افتدى أي الفدية شـاء، قـال: ولـه أن يفعل ذلك إذا حلّ له الحلاق قبل أنْ يحلق، وهو الشأن (١٠).

<sup>(</sup>١) أي في كتاب الحج الثالث من المدونة.

<sup>(</sup>٢) الحلمة، والقرادة، والحمنان: حنس واحد ليس هو من هوام الآدمي، وإنحا هو من هوام الدواب، يسمى صغيراً قمناناً، فإذا كبر قليلاً قيل: حمنان، فإذا زاد قيل: قراد، فإذا تشاهي قيل: حلمة. انظر: مواهب الحليل ٢٣٧/٤.

<sup>(</sup>٣) العَلَّقُ: شيءٌ أسودُ يشبهُ اللَّودَ يكونُ بالماء فَإذا شَرِبَتْهُ الدَّابةُ تَعَلَّقَ بحلقها، الواحدةُ: علقة، مثل: قصب وقصيَةِ. انظر: المصباح المنير (كتاب العين)، ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) «ولا» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٥) انظر: المدونة ١/٧٤، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٦) (رقال أبو إسحاق: لأنه عرضه للقتل، غير أنه لم يذكر هل يحتاج في ذلك إلى حكومة أم لا؟ لأنه إنْ كان ذلك من إماطة الأذى حتى يكون في ذلك الفدية أو شيء من الطعام ليسارة ذلك سلك بذلك الشيء من الطعام مسلك الفدية فوجب أن يكون لو لم يمط بهن أذي عن نفسه أو أزالهن عن بعير الحلال أن لا يكون عليه شيء، وظاهر قوله: أنه حعل الطعام في ذهاب أنفسها أماط بهن أذي عن نفسه أو لم يمطى هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٩٣ - ب) وقد أضيفت في هامش نسخة (ب، لوحة ٢٠٠ - أ).

 <sup>(</sup>٧) الخَطْمِيُّ - مشدد الياء - غسلٌ معروفٌ، وكسر الخاء أكثر من الفتح. انظر: المصباح المنهر،
 (كتاب الخاء) ١٧٤/١.

<sup>(</sup>A) «م» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٩) الخَبَيْز: نبتٌ معروفٌ. انظر: المصباح المنير، (كتاب الحاء)، ١٦٣/١.

<sup>(</sup>۱۰) «قال» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١١) انظر: المدونة ٣٨٩/١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

قال: وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركها بيده، ولا بأس أن يصب الماء على رأسه وبدنه لحرّ يجده أو لغير حرّ().

م("): لأن النبي الله وأصحابه أن فعلوا ذلك؛ ولأن ذلك لا يقتل شيئاً من الدواب ولا يمنع من التيرد؛ لأن ذلك من الحرج.

ومن المدونة: قال مالك: وأكره له غمس رأسه في الماء خيضة قصل المدواب، فإن فعل أطعم شيئاً من طعام(4).

قال: وأكره للصائم الحلال أيضاً أنْ يغمس رأسه في الماء، فإن فعل فلا شيء عليسه إذا لم يدخل الماء حلقه.

قال: ولا يدخل المحرم الجمام لينقي ومسخه (٥)، فيان دخله فتدلك وأنقى الومسخ الهندى.

قال: وأكره أنْ يفسل ثوبه إلا أنْ يصيبه جنابة فيفسله بالماء وحده (٢٠).

قال في كتاب ابن المواز: وإن مات فيه بعض الدواب فلا شيء عليه.

ومن المدونة: قال: ولا يفسل ثوبه بالحُرَض ٣٠ خشية قتل الدواب./

قال مالك: ولا أرى للمحرم أنْ يغسل ثوب غيره خيفة قتل الدواب، زاد في رواية الدّباغ قال مالك: فإنْ فعل الحدى، قال ابن القاسم: يتصدّق بشيء من طعام لموضع الدواب التي قتل (^) في النياب.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٣٦٣/١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>۲) «۲» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الحج، باب: الاغتسال للمحرم ٢٥٣/٢، ومسلم في كتــاب الحـج، باب: حواز غسل المحرم بدنه ورأسه، ٨٦٤/٢، من حديث أبي أيوب الأنصاري.

 <sup>(</sup>٤) انظر: المدونة ١/٣٦٤، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) (ن: ج: (ليلقي درنه).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة ٣٨٩/١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٧) قال في المصباح: الحُرُضُ - بضمتين - الأشنانُ. انظر: المصباح المنير (كتباب الحساء) . ١٣٠/١

<sup>(</sup>٨) ن: ج: (تتلها).

قال ابن القاسم: ولا بأس أنْ يبدّل ثيابه التي أحرم فيها أو أنْ يبيعها لقمل آذاه فيها أو غيره (١).

وقال سُحنون: إذا باع النياب فقد عرّض القمل للقتل(").

قال مالك في العتبية (٢٠): ولا بأس للمحرم يرى القملة في ثوبه أو بدنه فينقلها في مكان آخر من ثوبه أو جلده (٢٠٠٠).

#### فصل [١- فيما يجتنبه الممرم من اللباس]

ومن المدونة (٢٠): وكره مالك أن يدخل منكبيه في القَبَاء (٢٠) وإن ثم يدخل يديه (١٠) في كمّيه ولا زرّه (٢٠) عليه؛ لأن ذلك دخول فيه ولباس لـه (٢٠)، لنهيه الله عن لباس البرانس ومخيط النياب (١١).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة ١/٤٢٨، ٥٥٧، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٠).

<sup>(</sup>٣) ني: ج، ب: (ني المستخرجة) وهي العتبية.

<sup>(</sup>٤) ٿي: ب، ج: (اُو بدنة).

<sup>. (</sup>٥) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٤/٣ - ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) (رومن المدونة) ليست في (أ، ج).

 <sup>(</sup>٧) القباء: نوع من الثياب، سمى بذلك لاحتماع أطرافه. انظر: لسان العرب، (قبا) ٣٥٢٣٥.

<sup>(</sup>A) «يديه» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) ن: أ: (والأزرة عليه).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة ١٠/١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>١١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١٢) في: أ (يتزر) وفي: ب، ج (يَرُدُّ)، والمثبت هو نص المدونة ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>۱۳) الطيلسان: تعريب تالشان، وهو من لباس العجم، مدوّر أسود. انظر: المغرب، (باب الطاء المهملة) ص ۲۹۱، مواهب الجليل ۲۹/۳.

أن يَحْتينِ(۱)، وأن يتوضّح(۱) بثوبه مالم يعقد ذلك، فإنْ عقد(۱) على نفسه ثوبه الذي توضّح به وذكر ذلك مكانه فحله، أو صاح به رجل فحلّه فلا شيء عليه، وإنْ طال ذلك حتى ينتفع به افتدى(۱)(۵).

قال ابن القاسم: وكذلك إنْ حُلّل عليه كساءه، أو لبس قميصه فنزعمه، أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه، وإنْ طال ذلك حتى انتفع به افتدى(١).

قال مالك: وجائز للمحرمة لباس الحريس والخنز والعصب والحلمي، قال: وجائز للمحرمة لباس السراويل وعنيط الثياب.

<sup>(</sup>۱) قال في المصباح: «... احْتَبَى الرَّحُلُ: حَمَّعَ ظَهْرَهُ وساقيه بِنُوبٍ أو غيره، وقد يُحْتَبِي بيديه، والإسمُ: (الحِبُوَةُ) بالكسر». انظر: المصباح المنير، (كتاب الحاء) ١٢٠/١.

 <sup>(</sup>٢) تُوشَّحَ بثوبه: هو أَنْ يُدْخِلَهُ تحت إبطه الأيمن ويُلقِيه على منكبه الأيسىر كما يفعله المحرم.
 انظر: المصباح المنير، (كتاب الواو) ٢٦٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) «عقد» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٠٤، ٤٦١، تهذيب المدونة، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥) «قال أبوإسحاق: "واختلف إذا صلى به فقيل: عليه الفدية لانتفاعه بذلك لا للطول، وقيل: لا فدية عليه إذا كان ذلك قريباً كغير المصلي. ولبس الحرير للمرأة المحرمة حلال، والحلمي حائز بخلاف الزينة بالكحل وإن لم يكن فيه طيب، وعليها الفدية إن اكتحلت للزينة.

فإنْ قيل: فإذا أحاز أنْ تلبس الحرير وذلك من دواعي النكاح، فما الفرق بينه وبين الكحمل بغير طيب من الأكحال التي للزينة؟ قيل: إنّ الكحل إذا كان للزينة فلها فيه انتفاع في عينها وجمال، والحرير لا انتفاع لها فيه.

فإن قيل: فإنَّ المنفعة توجب عليها الفدية وإن لم يكن في ذلك زينة كمداواتها للحرح وشبه ذلك.

قيل: قد يكون الكحل أمر لا يكساد يستغنى عنه لمكنان ما في العين بما يصلحه الكحل كالأدهان بالزيت ليتمرّن على العمل، ولو فعل ذلك فاعل ليحسن يديه لكانت عليه الفدية فصار ما فعل للضرورة من هذا فلا فدية فيه.

واذا غطى المحرم رأسه حتى انتفع به فعليه الفدية كان عامداً أو ساهياً بخلاف النائم، إذ قد لا ينتفع بذلك النائم، وقال: وإذا تقلّب النائم على فراخ حمام فقتلهم فعليه الجزاء فلم يعلم بالنوم في الخطأ في الصيد، وعذره في التغطية». هذه زيادة من نسخة (حـ، لوحة ٩٤ - أ)، وقد أضيفت في هامش نسخة (ب، لوحة ٢٠٠ - ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ٤٦١/١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

قال ابن القاسم: وغير المحرمة عندي أحرى.

وكره مالك للمرأة لباس القباء في الإحرام وغيره لحرة أو أمة لأنه يصفهن(١).

وكره للمحرم لباس الجوربين<sup>(۱)</sup> والجرموقين<sup>(۱)</sup> والقفازين، قسال: وإذا لم يجد نعلين ووجد خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، ولا شيء عليه، وإن وجد نعلين فاحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه فقطعهما أسفل من الكعبين فليلبسهما ويفتدي، قال ابن القاسم: لأن لباسه الخفين لضرورة يشبه الدواء فلذلك لزمته الفدية، والأوّل غير متداوي وقد جاء فيه الأثر<sup>(1)</sup>.

وإنْ وجد النعلين بشراء فلا رخصة له في قطع الخفين إلاَّ أنْ يرفع عليه في الثمن كثيراً، وإنْ زيد عليه يسيراً فليشترهما<sup>(٥)</sup>.

### فصل [٣ – إمرام الرجل في وجمه ورأسه، وإمرام المرأة في وجمما ويديما]

قال مالك: وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، والمرأة في وجههما ويديهما<sup>(٢)</sup>، والذقن هما فيه سواء لا بأس بتغطيته لهما<sup>(٧)</sup>. وقد تقدمت الحجة في ذلك في الكتاب الأول. ا

ومن المدونة(^): قال مالك: وإنْ غطى المحرم وجهله أو رأسه ناسياً أو جاهلاً فإن

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة ٤٦٢/١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

 <sup>(</sup>٢) الجَوْرَب: فارسي معرّب، قال في النظم المستعذب ٢١/١: "وهو أكبر من الحُفّ يبلغ الساق
ويقصد به الستر من البرد يعمل من قُطْن أو صُوف بالإبر، أو يخاط من الحرق".

 <sup>(</sup>٣) الجُرْمُوق: - بضم الجيم والميم - مُعرَّب، وهو خُنكٌ فوق خُف. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه،
 ص ٣٥.

 <sup>(</sup>٤) وهو قوله ﷺ ... ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعيين". رواه
 البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، وقد تقدم تخريجه في كتاب الحج الأول.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة ٢/٣١١، ٤٦٤، ٤٨٩، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٦) «ويديها» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة ٢/١١، تهذيب المدونة ص ٧٤.

<sup>(</sup>A) «ومن المدونة» ليست في (أ).

نزعه مكانه فلا شيء عليه، وإنْ تركه حتى انتفع به التندى.

قال ابن القاسم: وكذلك المحرمة إنْ عَطَّت وجهها مثل الرجل إلا أن مالِكماً وسَع فا أن تسديل(١) رداءها من قوق رأسها على وجهها إذا أرادت سعراً.

يويد: لا من حرّ ولا من بود، قال: فإن لم ترد مسواً فلا تسدل، وما علمت أنّ مالكاً كان يأمرها إذا أسدلت رداءها أنْ تجافيه عن وجهها، ولا ينهى أن يصيب الرّداء وجهها أنْ رفعت خمارها أن أسفل رأسها على وجهها افتدت بخلاف السدل لأنه لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده.

وكره لها مالك أنْ تتبرقع (<sup>4</sup>)، أو أن تلبس القفازين فإنْ فعلت العدت كفدية الرجل (<sup>6</sup>).

# فُعلَ [٣ – إذا عَلَقَ الْعَلَالُ رأس المعرم أو طَيِّبِه أو غَطَى رأسه ووجِمه فالقدية على الفاعل] على الفاعل]

قال مالك<sup>(٢)</sup>: وما جره المحرم على وجهه من لحافه وهو ناثم فانتبه فنزعه فلا شيء عليه وإنْ طال، بخلاف المستيقظ.

وإن نام فَعَطَّى رجل رأسه ووجهه أو طيبه أو حلق رأسه ثم انتبسه فـنزع ذلـك، أو نزع الطيب عنه فلا شيء عليه، والفدية على من فعل ذلك به ٣٠.

<sup>(</sup>۱) قال في المُغْرِب: "سَدَل النَّوْب سدَّلاً من باب: طلب: إذا أرْسَلَهُ مـن غير أَنْ يَضُمَّ جَّانِيَهُ. وقيل: هو أَن يُلْقِيه على رأسه ويرعيه على منْكَبَيْه. انظر: المُغْرِب (باب: السين المهملة) ص ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) «ولا ينهى ... وجهها» ليست ني (ج).

<sup>(</sup>٣) الخمار: هو ما تغطي به المرأة رأسها.

 <sup>(</sup>٤) البرقع: هو ما تستر به المرأة وجهها. وقيل: التبرقع أن تجمعًل الثرب على وجهها ويفتح فيه
قبالة عينها، قال ذلك أبو الحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي (ج٢، لوحة ٩٩).

 <sup>(</sup>٥) انظر: المدونة ١٩١/١، تهذيب المدونة ص ٧٤ - ٧٥.

<sup>(</sup>٦) «قال مالك» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة ١/٤٦٤، تهذيب المدونة ص ٧٥.

قال ابن المواز: ولا يجزيء الفاعل أن يفتدي بالصيام ولكن يفتدي بالنسك أو الإطعام، وإنْ كان الفاعل عديماً أو لم يقدر عليه فليفتد هذا المحرم عن نفسه ويرجع على / [١٠١٠] الفاعل إنْ أيسر أو قدر عليه بالأقلُّ من ثمن الطعام أو ثمن النسك إنْ الحدى بأحدهما، وأما إنْ صام فلا يرجع على الفاعل بشيء(١).

م<sup>(\*)</sup>: وما ذكره ابن المواز من أنه إذا كان الفاعل عديماً أن يفتدي هسذا المحرم عن نفسه إلى آخر ما ذكره إنما ذلك على روايته فيمن أكره زوجته فوطئها وهما محرمان وهسو عديم أن عليها هي أن تحج قابلاً وتهدي وتتبع بذلك زوجها، فإن لم تجد هي ما تهدي صامت، ولم ترجع على زوجها بشيء من ثمن الهدي؛ لأنها لم تهد وإنما صامت، والصيام لا ثمن له <sup>(\*)</sup>.

م(1): فما ذكره محمد: إنما يجوز(٢) على هذه الرواية في الذي أكره امرأته، وقد قال ابن القاسم في العتبية(٢): إنّ الزوج إذا كان عديماً وهي مليشة فليس عليها هي حج ولا صيام، فعلى هذه الرواية: ليس على النائم المُطيِّب إذا كان الفاعل عديما أن يفتدي هو عن نفسه؛ لأن الفدية إنما تعلقت بغيره.

م (٢٠): وهذا بيّن (٨): واختلف أبومحمد، وابن القابسي إذا طيّب محرم محرماً نائما، فقال ابن القابسي: يجب على الفاعل فديتان: فدية لمسّه الطيب، وفدية لتطبيبه النائم.

وقال أبومحمد: ليس عليه إلاَّ فدية واحدة؛ لأني لو الزمنه فدينين لألزمنه ذلـك إذا طيب نفسه لمسَّه الطيب ولتطيبه، ولكن إنما تلزمه فدية واحدة فكذلك تطييبه غيره<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۱۰)، النكت والفروق، ص ۳۵۹.

<sup>(</sup>٢) «ست ني (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والفروق، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) «م» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٥) ن: ب، ج (يجري).

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل ٤٦/٤، النكت والفروق ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) ن: ب: (أين).

<sup>(</sup>٩) انظر: النكت والفروق ص ٣٦١.

م: وقول أبي الحسن(١) أصوب.

وقال أشهب في مدونته: ما فعل باغرم وهو ناتم تما يكون مكانه، فيان أخره فعليه فعله بنفسه فلا شيء عليه فيه ولكنه إذا انتبه غسل عنه الطيب مكانه، فإن أخره فعليه الفدية، وهذا فيما لا يبقى له في منفعة بعد انتباهه، فأما لو قص من شعره أو حلق رأيت عليه الفدية؛ لأنه بقي له الانتفاع بما فعل به، ثم يرجع بما افتدى على الذي فعل ذلك به يرجع عليه بالأقل من ثمن النسك أو الإطعام، وإن افتدى بالصوم فلا يرجع عليه بشيء إذ لا ثمن له الاثرا.

م<sup>(4)</sup>: وهذا خلاف للمدونة في التفرقة بين ما يبقى ومالا يبقى<sup>(9)</sup>. وفي آخر الكتاب مسألة من تقلّب في نومه على جراد أو ذباب أو غيره أنّ عليه الكفارة<sup>(1)</sup>.

فعل [2 - يجبوز للمعرم أن يعمل على رأسه ما تدعو العامة إليه من زاده ونحوه]

ومن المدونة قال مالك: ولا بأس أن يحمل المحرم على رأسه إذا كان راجلاً ما لابــد له منه مثل خرجه فيه زاده أو جرابه (٧٠).

قال ابن حبيب: ولا شيء عليه.

قال مالك: ولا يحمل ذلك لغيره على رأسه طوعاً ولا ياجارة، فإن فعل افتدى(^).

قال ابن القاسم: ولا أحب له أن يحمل على رأسه تجارة لنفسه من بز أو غيره، ولا ينبغى له أن يتجر فيما يغطى به رأسه في إحرامه(٩).

<sup>(</sup>١) في: ج (ابن القابسي) وهو أبوالحسن.

 <sup>(</sup>٢) ٤: ج (مما لايكون) وهي خطأ، والمثبت هو نص تهذيب الطالب.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۸۷).

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة ٤٦٤/١، تهذيب المدونة ص ٥٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة ١/٤٦٤، تهذيب المدونة ص ٧٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة ٤٦٤/١، تهذيب المدونة ص ٧٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة ١/٤٦٤، تهذيب المدونة ص ٧٥.

قال ابن حبيب: فإن فعل افتدى، وقال أشهب: إلا أن يكون ذلك عيشه فله ذلك.

ومن المدونة: قال مالك: ولا بأس أن يَشُدُّ منطقته (۱) التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور (۲) في الثقب ويربطها من تحت إزاره، قال ابن القاسم: فإن ربطها من فسوق إزاره افتدى؛ لأنه قد احتزم من فوق إزاره، وقد قال مالك: إذا لم يسرد المحمر العمل فملا يحتزم، فإن احتزم من فوق إزاره بحبل أو خيط افتدى، وإن أراد أن يعمل فملا بأس أن يحتزم (۲).

قال ابن حبيب: وقد رأى الرسول الله رجلاً محتزماً بحبل وهو محرم فقال له: "إنزع الحبل، ويلك، إنزع الحبل، ويلك" (ف)، وقال رجل لابن عمر: أخالف بين طرفي ثوبي ثم أعقده من ورائي وأنا محرم؟ فقال له (٢) ابن عمر: "لا تعقد عليك شيئاً إلا منطقتك التي فيها نفقتك فأوثقها" (٧).

ومن المدونة: ولم يوسّع له مالك أن يجعل منطقته التي فيها نفقته إلاّ في وسطه، وكره أن يجعلها في عضده أو فخذه أو ساقه، قال ابن القاسم: فإنْ فعـل فـأرجو أنْ يكـون خفيفاً ولا فدية عليه(^).

<sup>(</sup>١) وهي حِزَام مثل الكِيْس يجعل فيه الدراهم. انظر: الشرح الكبير، للديردير ٥٨/٢.

 <sup>(</sup>٢) جمع: سُيْرٍ، وهو ما يتخذ من الجلود ليشد الوسط ونحوه. انظر: اللُّر النقي، ٢/٢.٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ١/١١، تهذيب المدونة، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٤) ن: أ: (أترك).

<sup>(</sup>٥) رواه الشافعي في المسند، ص ١١٩ عن ابن حريج مفضلا. قال البيهقسي في السنن الكبرى ماء ٥/١٥: "وهو منقطع"، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: لايعقد المحرم رداءه عليه، ٥١/٥ عن صالح بن حسّان، وقال: وهو أيضاً منقطع إلا أن أحدهما يتأكد بالآخر، ثم بما مضى من أثر ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) «له» ليست في (أ، ب).

 <sup>(</sup>٧) رواه الشافعي في المسند، ص ١١٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: الايعقد المحرم رداءه عليه، ٥١/٥.

 <sup>(</sup>A) انظر: المدونة ١/١٧١ - ٤٧١، تهذيب المدونة ص ٥٥.

وقال أصبغ: إنْ هو جعلها في عضده اقتدى(١).

قال ابن القاسم: / ولا يجوز أنْ يحمل نفقة غيره في وسطه ويشدّها على بطنه، فيان [ ١ • ٢ /ب] فعل التندى، وإنما أَرْخَصَ له في حل نفقة نفسه للضرورة إلى ذلك.

قال: ولو ربطها أوّلاً لنفقته، ثمّ أودعه رجل نفقته فجعلها فيها فملا شيء عليه؛ لأن أصل ما شدّها<sup>(٢)</sup> لنفسه لا لغيره<sup>(٣)</sup>.

قال بعض المتأخرين: فإن نفدت نفقة المحرم لم يسمع لمه بقاء وديعة (1) غيره فيها لارتفاع ما من أجله (0) أبيح له ذلك (٢).

قال ابن حبيب: وإنْ كان في منطقته لؤلؤ أو جوهر للتجارة فلا يشدّه على وسطه، فإنْ فعل افتدى.

م: كما ليس له أن يحمل التجارة على رأسه، وله أن يحمل زاده.

ومن المدونة: قال مالك: وإن ألجيء المحرم إلى تقليد السيف فبلا بأس به الله عنه ابن المواز: فإن تقلده لغير حاجة فلا فدية عليه ولينزعه، وقاله أصبغ.

وقال ابن وهب: إنْ تقلَّده لغير ضرورة افتدى(٩x٨).

قال ابن القاسم: ولم يكره مالك أنْ يعصب المحرم على جراحه خِرَقاً، وكان يوى عليه إذا فعل ذلك الفدية(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات (ج٢، لوحة ١٠٨).

 <sup>(</sup>٢) ن: ج: (لأن ما شدّت له لنفسه).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ٤٧٢/١، تهذيب المدونة ص ٧٥.

 <sup>(</sup>٤) (ل، ج: (لم ينبغ له بقاء نفقة غيره).

<sup>(</sup>ه) وأحله ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: النُّكت والفروق، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٧) انظر: تهذيب المدونة ص ٥٥.

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات (ج۲، لوحة ۱۰۷).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٤٦٢/١، تهذيب المدونة ص ٧٠.

قال: وإنْ عصب رأسه من صداع أو جرح، أو عصب على جسده أو على بعسض جسده بلاره على المستقدة على المستقدة على المستقدة على المستقدة الله المستقدة الله المستقدة الله المستقدة الله المستقدة المستقدة الله المستقدة المستقدة المستقداء ا

قال: ولو الصق على قروح به (٣٠ خرقاً صغاراً فـلا شيء عليه، وإن كانت كباراً افتدى، وإن جعل على أذنيه قطناً لشيء وجده فيهما افتدى، كان في القطنة طيب أو لم يكن (٤٠).

م: لأن ذلك موضع الإحرام بخلاف الجسد، وسواء فعله لضرورة أو غيرها،
 وحكى نحو هذا لأبي محمد.

ومن المدونة: وكره مالك للمحرم شمّ الطيب وإن لم يحسه بيده، قال ابن القاسم: فإن تعمّد شمّه ولم يحسه بيده فلا شيء عليه، قال مالك: وإن مسّه افتدى (٥)، قسال عنه ابن حبيب: وجد ريحه أو لم يجد، لصق بيديه أو لم يلصق.

محمد: ومسّ الطيب أشد من شمه، وشوبه أشد من مسه، والقديمة في شوبه أو مسه (١٨٥٠).

م: وإنّما منع المحرم من الطيب؛ لأنّ الطيب من دواعي الوطاء، فمنع منه كما
 منعته المعتدّه.

<sup>(</sup>۱) «الجبائر ... على » ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ٤٦٨/١، ٤٦٢، تهذيب المدونة ص ٧٥.

<sup>(</sup>۳) «به» لیست نی (أ).

 <sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/١٣٤، ٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة ٦/١هـ، تهذيب المدونة ص ٧٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٧).

<sup>(</sup>٧) (رقال أبو إسحاق: أمّا ما كان مثل البان أو الرياحين أو دهن البنفسج أو الدورد فليس في مسّه فدية ولكن إن ادّهن به أو استعط به فعليه الفدية، فإن أكله وهو غير معليب كره له ذلك، وشمّ الطيب لا يوحب الفدية، ولا بأس أنّ يضع يده على أنفه من رائحة الجيفة». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٥٠ - ب) وقد كتبت في هامش نسخة (ب، لوحة ٢٠١

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكره له مالك أنْ يمرّ في موضع العطارين، ورأى أن يقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج، وكره له أن يتجر بالطيب إذا كان قريباً منه يمسه أو يشمّه، وكره له مالك شمّ الريحان، وقال: إنْ شمه أو مسّه رأيته (١) خفيفاً ولا شيء عليه، وكذلك الورد والياسمين والجيري (١) وما أشبهه، بخلاف الطّيب (١) المطيّب إن مسه افتدى (١).

قال مالك: وإن مسه خلوق الكعبة فأرجو أن يكون خفيفا، ولا شيء عليه إذْ لا يكاد يسلم منه إذا دخل البيت فال في غير المدونة: وإن أصابه من ذلك كشير فلينزعه عنه، وإنْ كان يسيراً فإنْ شاء غسله أو تركه.

وقال ابن وهب: عليه الفدية.

قال مالك: وإن أصاب كفّه خلوق الركن فأحبّ إليّ أنْ يغسل الكثير، وهـو مـن اليسير في سعة(٢).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا أرى أَنْ تُخَلِّق الكعبة أيَّام الحج $^{(2)}$ .

فعل<sup>(^)</sup> [0 – في المعرم يبغضب رأسه أو لعيته بعناء أو يعقر أو يبأكل أو يشرب ما فيه طيب]

قال ابن القاسم: وإذا خضب المحرم رأسه أو لحيشه بحنَّاء أو بومسِمَة (٩) أو خضبت

<sup>(</sup>۱) «رأيته» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) قال في المصباح: "... ويقال للخُرَامَى خيرِيُّ البرَّ، لأنه أذكى نَباتِ البادية رِيْحاً". انظر: المصباح المنبر، (كتاب الخاء) ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ٦/١هـ، تهذيب المدونة ص ٧٥.

<sup>(</sup>٤) «المطيّب إن مسه افتدى» ليست في (أ).

<sup>(°)</sup> انظر: المدونة ١/١٥٤، تهذيب المدونة ص ٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة ١/١٥٤، تهذيب المدونة ص ٥٥.

<sup>(</sup>A) «فصل» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٩) الوسمة - بكسر السين -: نبت يختصب بورقه، ويقال هـ و العظلـم. انظـر: المصياح المنـير،
 (كتاب الواو) ٢٦٠/٢.

المحرمة يديها أو رجليها أو رأسها أو طُرُّفت(١) أصابعها فليفتديا.

وإنْ خضب الرجل أصبعه بحناء لجرح أصابه فإن كانت رقعة كبيرة افتدى، وإنْ كانت صغيرة فلا شيء عليه، وأمّا إنْ داوى جرحه بما فيه طيب برقعة صغيرة أو كبيرة فليفتد بخلاف الحنّاء؛ لأنّ الحنّاء كالرّيجان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب(١).

وكره مالك للمحرم أن يتوضأ بالريحان، يربد: غسل يديه، فيان فعل فلا فدية عليه (<sup>(1)</sup>، قال: ولا بأس أنْ يتوضأ بالحرض، وأكره له أنْ يغسل يديه بالأشنان المطيب اللهان، ولا شيء عليه إنْ فعل.

قال: وإن كان طيب الأشنان بالطيب افتدى.

قال: ولا بأس أن يغسل يديه بالأشنان غير المطيب، والغاسول، وشبه ذلك.

قال: وإنْ دهن قدميه وعقبيه من شقوق فلا شيء عليه، وإنْ دهنهما لغير علَّــة، أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما لا مِنْ علَّة افتدى.

قال: وإن دهن / شقوقاً في يديه أو رجليه بزيت أو بشحم أو دك $^{(9)}$  فلا شيء  $[Y \circ Y]^1$  عليه، وإن دهن ذلك بطيب افتدى $^{(9)}$ .

قال مالك (٢٠): وإن دهن بطون قدميه أو بطون كفيه من شقوق ليمرنهما للعمل فلا بأس بذلك، وأما إن دهن ظهور قدميه أو باطن مساقيه أو ركبتيه لخوف أن يصيبه شيء فليفتذ.

وكره مالك للمحرم والحلال شرب الماء فيه الكافور(٨) لناحية السُّرف.

<sup>(</sup>١) أي: خضبت أطراف أصابعها. انظر: المصياح المنير، (كتاب الطاء)، ٣٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ٩/١، ١٥٤، تهذيب المدونة، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ((للمحرم)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) في: ج (فلا شيء عليه).

 <sup>(</sup>٥) الوَدَكَ - بفتحتين -: دَسَمُ اللّحم والشَّحْم، وهو ما يَتحَلّبُ مِنْ ذلك. انظر: المصباح المنير،
 (كتاب الواق ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة ١/١٥٤، تهذيب المدونة ص ٧٥.

<sup>(</sup>٧) في: ب: (قال ابن المواز قال مالك)، وفي ج: (قال ابن القاسم: قال مالك).

 <sup>(</sup>A) الكَافُور: هو المَشْمُوم من الطّيب. انظر" الدُّر النقى ٢٩٧/١.

قال: وإنْ شرب المحرم دواءً فيه طيب افتدى، وكره مسالك أنْ يشـرب شـراباً فيـه كافور، أو يأكل دِقّة(١) مُذَعْفَرة، فإن فعل افتدى(١).

وقال أشهب في غير المدونة: لا يفتسدي مَنْ أكبل أو شبرب مافيه طيب، بخلاف التداوي به، ورواه ابن وهب عن مالك.

قال ابن المواز: وهذا عندنا فيما مسته النار أو تغيّر لونه ولم يوجد لـــه لـــون<sup>٣</sup> مشل التِرْيَاق<sup>(4)</sup> وشبهه.

وكره مالك<sup>(٥)</sup> في كتاب محمّد، وابن حبيب الفالوذج وإنّ طبخته النسار، الإنه ربما صبغ الفم<sup>(١)</sup>.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإنّ أكل طعاماً مسته النار فيه زعفران أو ورس فلا شيء عليه، وإن لم تمسه النار فلا خير فيه.

<sup>(</sup>۱) الدُّقَةُ – بالكسر – تطلق على التوابل من الأَبْزار، وعلى المِلحُ مع ما خلط به مسن أبهزاره أو المُلح المدقوق. انظر: ترتيب القاموس المحيط، (دقق) ۱۹۸/۲.

<sup>(</sup>٢) ﴿ انظر: المدونة ١/٨٥٤، تهذيب المدونة ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ. وفي النوادر: (و لم يوحد له طعم).

<sup>(</sup>٤) التِرْيَاقُ - بكسر التاء - دواء السموم، فارسيُّ مُعرَّب، قال ابن قدامـة في المغني: "الرّياق: دواءٌ يتعالج به من السُّم، ويُجعلُ فيه من لحوم الحيات، فلا يباح أكلـه ولا شربه؛ لأن لحم الحية حرام". انظر: الصحاح، (باب: القاف، فصل: النَّاء) ٢٠/٤، المغني ٢/١١، المغني ٨٢/١١.

<sup>(</sup>٥) «مالك» ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٨ – ١٠٩).

 <sup>(</sup>٧) الزُّنْبَقُ: دُهْن الياسمين. انظر: ترتيب القاموس المحيط (زِنْبق)، ٢٧٨/٢ - ٤٧٩.

 <sup>(</sup>A) قال في المصباح: الشَّيْرَجُ - بفتح الشَّين - دُهْنُ السمسم. وربما قيل للتُهْن الأَيْيض وللعصرير قَبْل أَن يتغير (شَيْرَجٌ) تشبيها به لصفائه. وهو مُعرب.

والجلحلان - كما في الصحاح - هو غمرة الكُزبرة. وقيل: هـ و السمسم في قشره قبل أن يحصد. انظر: الصحاح (باب: اللام، فصل: الجيم)، ١٦٦٠/٤، المصباح المنبر (كتاب الشين)، ٢٠٨/١، المصباح المنبر)، ٣٠٨/١.

الفجل وشبه ذلك افتدى، كان شيئاً من ذلك مطيّباً أم لا(١).

م<sup>(1)</sup>: بخلاف من أراد الإحرام هذا له أنْ يدهن رأسه بالزيت وبالبان السمح<sup>(1)</sup>، قاله في الحج الأول.

م(1): لأنَّه غير محرم بعد، وهو شيء لا يبقي ريحه.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وجائز أن يـأتدم في طعامـه بدهـن الجلجـلان، وهـو كالسمن، ويكره أن يأتدم بالزُّنْبَق والبَنفُسَج<sup>(٥)</sup> وشبهه أو يَسْتَعط<sup>(٢)</sup> بذلـك، وجـائز لـه أن يستعط بالزيت والسمن و لا بأس بأكله<sup>(١)</sup>.

#### فعل [٢ – في اكتمال الممرم]

قال مالك: ولا بأس أنْ يكتحل المُخرِمُ من حرّ يجده في عينيه بـــالإِفْـمِـلـِ<sup>(^)</sup> والصّــبر<sup>(^)</sup> والمرّ ونحوه، ولا فدية عليه إلاّ أن يكون فيه طِيْب فليفتدي<sup>(^)</sup>.

وكره مالك أن يكتحل لزينة، قال ابن القاسم: فإنْ فعل افتدى.

قال مالك: ولا تكتحل المُحْرِمَةُ لزينةٍ ولا بإغد(١١) لغمير زينــة؛ لأنــه زينــة لهــا، فــان

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة ٢/١ه٤ - ٤٥٧، تهذيب المدونة، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) «م» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٣) تقدم معنى ذلك في كتاب الحبج الأول.

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (ب).

<sup>(°)</sup> هُو نبات. قال عنه في القاموس: "شُمَّهُ رَطْبًا يَنْفَعُ الحُرورين، وإِدَامَةُ شُمَّه يُنوَّمُ نوماً صالحـاً، ومُرَبَّاهُ يَنْفَعُ من ذاتِ الجَنْب وذاتِ الرَّئَة، نَافِعٌ للسُّعالِ والصــداع. انظر: ترتيب القاموس الحيط، (باب الباء) ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٦) أي يجعله في أنفيه.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة ٢/١٥٤، تهذيب المدونة ص ٧٥.

 <sup>(</sup>A) بكسر الهمزة والميم: هو الكُولُ الأسود، ويقال: إنه مُعرب. انظر: المصباح المنبير، (كتباب الثاء) ٨٤/١.

<sup>(</sup>٩) يكسر الباء: هو الدواء المُر. انظر: المُغرِب (باب: الصاد المهملة، ص ٢٦٣، المصياح المتبر، (كتاب الصاد) ٣٣١/١.

<sup>(</sup>۱۰) ني: أ (فيفتدي).

<sup>(</sup>١١) ني: ب (ولا بالإغد).

اكتحلت بالإلْمِد لزينة افتدت، وإن اضطرت إلى الإثمد لوجع بعينها فاكتحلت به فلا فدية عليها (١).

ابن المواز: وكذلك الرُّجُل.

قال ابن القاسم: وإنما لم يكن عليها فدية لأنّ الإثمد ليس بطيب، وإنما اكتحلت بسه لمضرورة أن للو للمضرورة أن للمضرورة أن للمضرورة أن المضرورة أن المضرور

م: وإتما قرق بين هذا وبين اللباس والطيب (أ)؛ لأن هذا لم يرد نص في اجتنابه كمسا ورد في الطيب (أ) واللباس، وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن آذاه هوام رأسه: "إحلق وافتد" (أ)، فرأى مالك أن ما ورد النص في اجتنابه لا تُسْقِط الضرورة الفدية عن فاعلمه قياساً على حلق الرأس، وما لم يرد نص في اجتنابه خففه في الضرورة؛ لأن ذلك حرج، وا لله رؤوف بعباده.

## فعل [٧ – في المعرم يحلق رأسه علال، وفي العجامة للمعرم]

ومن المدونة: قال مالك: ولا يحلق المحوم رأس حلال، فيان فعيل افتيدى، قبال ابين القاسم: وأنا أرى أن يتصدق بشيء من طعام لموضع المدواب التي في الرأس ويجزئه الله المحدون.

قال بعض البغداديين: فوجه قول مالك في أنه ألزمه الفدية التي نص ا لله عليها:

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة ١/٧٥١ - ٤٥٨، تهذيب المدونة، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) في: ب: (الضرورة).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ١/٨٥٤.

<sup>(</sup>٤) في: أ: (والتطبيب).

<sup>(</sup>٥) ن: 1: (والتطيب).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه من حديث كعب بن عحرة.

<sup>(</sup>Y) انظر: المدونة ١/٨٧١، تهذيب المدونة ص ٧٥.

فلأنّه لما كان أصل الفدية هو<sup>(۱)</sup> الحلق، وكان المحرم منهياً عنه، فوجب إذا فعمل حلقاً أن يفتدي.

ووجه قول ابن القاسم: أن الفدية ( $^{(7)}$  إنما تجب على من أماط عن نفسه أذى، وهـذا لم يمط عن نفسه أذى  $^{(7)}$ ، وإنما ألقى عن غيره قملاً، فوجب عليه الإطعام لذلك  $^{(7)}$ .

م: وقول ابن القاسم أبين إنْ أراد مالك أنّ عليه الفدية التي نص الله عليها، ويحتمل أن يكون معنى قول مالك: يفتدي: أنْ يفتدي بشيء من طعام لقتله القمل فتنفق القولان، أو يكون ذلك على ما روي عنه فيمن قتل قَمْلاً كثيراً أنه يلزمه الفديسة الكاملة(٥).

وقد قال ابن الماجشون في المحرم يحلق / رأس محرم وهو نائم أنه يلزمه فديتان (٢٠ ٢ /ب] فدية لقتله القمل، والفدية المرجوع بها عليه، فظاهر هذا أنّ على من قتل قملاً كثيراً (٢٠ ١ الفدية الكاملة.

قال (^) مالك: ولو حجم المحرِم حلالاً فحلق موضع المحاجم فإن أيقن الحجام أنه لم يقتل قملاً فلا شيء عليه، ولو اضطر مُحْرِمٌ إلى الحجامة جاز لمحرم غيره أنْ يحلق موضع السمحاجم ويحجمه إذا أيقن أنه لا يقتل قملاً (^)، والفدية على المفعول به ذلك (^).

قال ابن حبيب: وأكره الحجامة للمحرم إلا لضرورة ولا فدية عليه في ذلك إذا لم

<sup>(</sup>١) "فلأنه... هو" ليست في رأي.

<sup>(</sup>Y) "الفدية" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) في: ب: (شيئاً).

<sup>(</sup>٤) انظر: النكت والفروق، ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: النكت والفروق، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٠).

<sup>(</sup>٧) "كثيراً" ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٨) في: ج: (ومن المدونة: قال مالك).

<sup>(</sup>٩) "قملاً" ليست في (ج).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة ٤٢٨/١، تهذيب المدونة، ص ٧٥.

يحلق شعراً، وإن حلق ها شعراً في القفى (١) أو في الرأس أو سائر الجسد فليفتد كان ذلك لضرورة أو غيرها.

وقال سحنون: لا بأس أن يحتجم إذا لم يحلق الشعر، ولا يحتجم في الرأس وإن لم يحلق شعراً خيفة قتل الدواب<sup>(٢)</sup>.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن أراد محرم أن يسبوي شعره أو يحلق قضاه فلا ينبغي له أن يفعل ذلك.

وإن دعى مُحْرِمٌ حجّاماً إلى أن يفعل به ذلك فَأكْرَهُ للحجّــام أن يُعِيْسه على ذلك وإن أيقن أنه لا يقتل دواباً، فإن فعل فلا شيء على الحجام، والفدية على المحرم الم

قال مالك: وإن قُلَم مُحْرِمٌ أظفار حلال فلا بسأس عليه (٥)، ولا ينبغي للمُحْرِم أنْ يُقلم أظفاره، فإن فعل ناسياً أو جاهلاً افتدى، وإن قلمها له محرم بأمره (٢) فالفدية على من قُلَمت أظفاره. وإنْ كان مُكْرَها أو نائماً فقلّمها (١) له محرم أو حلال فالفدية على الفاعل (٨).

وإن قلم المحرم ظفراً واحداً لإماطة اذى افتدى، وإن لم يمط به عنه اذى أطعم شميئاً من طعام، وإن انكسر ظفره فقلّمه فلا شيء عليه<sup>(٩)</sup>.

م: كاكتحاله وادّهانه لضرورة به (۱۰).

<sup>(</sup>١) القفى: مُؤَخَّرُ العُنُق. انظر: المصباح المنير (كتاب القاف) ١٢/٢ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات (ج٢، لوحة ١١٠)، النكت والفروق ص ٣٦٣.

 <sup>(</sup>٣) في: أ : (فلا يأس به على الحجام، والمثبت من (ب، ج) هو نص المدونة.

 <sup>(</sup>٤) انظر: المدونة ٤٢٩/١، تهذيب المدونة، ص ٧٥ - ٧٦.

<sup>(</sup>٥) في" ب، ج: (فلا يأس به).

<sup>(</sup>١) ن: ب: (بإذنه).

<sup>(</sup>٧) ن: ب: (نقلمهم).

<sup>(</sup>A) "عرم بأمره... على الفاعل" ليست في (ج).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٢٨/١، ٢٣٠، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

<sup>(</sup>۱۰) "قال أبوإسحاق": وينبغي على هذا أنه لو انكسر له ظفران أو ثلاثة فقلمهم مــا كــان عليــه شيء، فلم يجعل أنه أماط أذى عن نفسه بإزالة المكسور كما قال: إذا نتف شعره من عينه

قال: وإنْ أصاب أصابعه قروح فاحتاج إلى أن يداويها ولم يصل إلى ذلك إلاّ بقص أظفاره فليفتد، كفدية من أماط الشعر من الأذى.

قلت: قان أخذ الحرم من شاربه؟

قال: قال مالك(١٠): من نتف شعره أو شعرات يسيرة أطعم شيئاً من طعام، كان جاهلاً، أو ناسياً، وإنْ نتف من شعره ما أماط به عنه أذي قليفتد(١٠).

قال عنه ابن المواز: إذا أخذ من شاربه افتدى ٣٠٠.

ابن المواز: وكذلك إن نتف ما يخف به() عن نقسه أذى وإن قل فإنه يفتدي().

ومن المستخرجة: وسئل مالك عمّن شأنه أكل أظفاره وشعر لحيت  $^{(n)}$  فيفعل ذلك وهو محرم؟ قال: أرى أنْ يفتدي بصيام أو نسك أو إطعام $^{(n)}$ . يريد – فيما أظن –: وإن كان مواراً $^{(n)}$ .

ابن المواز: قال مالك: وليس من شأن المحرم والمحرمة النَّظر في المرآة، وذلـك خِيفة أن يرى شَعَناً (١٠ فيصلحه، وإنْ نظر فيها فلا شيء عليه، وليستغفر ا لله(١٠).

أنّ ذلك إماطة أذى ويفتدي، وفي الظفر الواحد إذا قلمه، فإن كان أماط به عنه أذى وإلا أطعم شيئاً من طعام". هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٩٦/ب) وقند كُتِبَت في هامشة نسخة (ب، لوحة ٢٠٢ – ب).

<sup>(</sup>١) "قال: قال مالك" ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ٤٣٠/١، ٤٣٢، تهذيب المدونة ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) "قال عنه... افتدى" ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) في: ج: (وما أزال به).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) "لحيته" ليست في (ج).

<sup>(</sup>Y) ن: ب: (إطعام).

<sup>(</sup>٨) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٤٣٣/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٩).

<sup>(</sup>٩) ن: أ (شعراً).

<sup>(</sup>١٠) انظر: العبيسة مع البيان والتحصيل، ٤٧٦/٣؛ النوادر والزيادات، (٢٦، لوحة ١٠٩)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٧).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وما سمعت مالكاً يحدّ فيما دون إماطة الأذى أكثر من حَفْنَة من شيء من الأشياء، وقد قال في قملة أو قملات حَفْنَة من طعام، قال: والحَفْنة عند مالك() يبد واحدة().

قال مالك<sup>(7)</sup>: ولا شيء على المحرم فيما انقلع<sup>(1)</sup> عند وضوءه من لحيته أو شاربه أو رأسه أو أنفه إذا امتخط، وما حلق الإكاف<sup>(1)</sup> والسَّرْج في الركوب من مساقه، وهذا خفيف لابدّ للنّاس منه.

قال: وما فعله القبارن من إماطة الأذى، أو طيب، أو نقبص من حجه فكفارة واحدة تجزئه لا كفارتين (٢). وقد تقدمت الحجّة في ذلك.

فصل [٨ – مِن فَعَلَ شَيئاً مِن مَمْنُوعَاتَ الإمرامِ، ونُـوَّ أَن يَفَعَلُهُ بِعَمْ ذَلَكُ وَيَكُرُرُهُ فَإِنَّ الْفُدِيَةُ تَتَمَدُ فَي ذَلَكُ وإِن تَرافِي الثَّانِي عَنَ الأُولَ]

وسئل مالك عن محرم لبس قلنسوة أو عمامة لوجع في رأسه ثم نزعها فعاد إليه ذلك الوجع فلبسها؟ قمال مالك: الشمأن فيه إن كمان نزعها على البُرَّء وتركها فعليه فديتان، وإن نوى حين نزعها إن عاد إليه وجعه أعادها فإنّما عليه فدية واحدة.

وإذا وطى المحرم مرّة بعد مرّة، ولبس الثياب لوجع به مرّة بعد مرّة ونوى أن يلبسها إلى بُرْته، يخلعها بالليل ويلبسها بالنّهار ومضى لذلك عشرة أيام، أو لم يكن به أذى ونوى أن يلبسها كذلك عشرة أيّام حمقاً، أو جهلاً، أو جرأة، أو نسياناً، فإنّما عليه كضّارة واحدة فيما وطئ ولبس<sup>(۲)</sup>./

<sup>(</sup>١) "عند مالك" ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) الذي في المصباح: أنَّ الحُفَّنَّةَ: مِلَّ الكفين. انظر: المصباح المنير، (كتاب الحاء)، ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) "مالك" ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) ن: ج: (فيما يقع).

<sup>(</sup>٥) قال في القاموس: «إكافُ الجِمار: بَرْذَعَتُه». انظر: ترتيب القاموس المحيط، (باب الهمزة)، ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة ٢٠٠/١ – ٤٣١، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٣/١،٤، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

م: يريد: وليس عليه فيما وطئ إلا هدي واحد، وليس عليه فيما لبس إلا كفّارة واحدة.

قال ابن القاسم: لأنه على نيته في لبسها، وكذلك المعتمر الذي طاف على غير وضوء فلبس النياب إنما عليه فدية واحدة؛ لأنه إنما أراد لبساً واحداً، وماأصاب هذا المخرم من صيد مرّة بعد مرّة، أو تطلّب مرّة بعد مرّة، فعليه لكل صيد جزاؤه، وكذلك الطيب لكل مرّة فدية، إلاّ أن يكون به جرح فنوى أنْ يتعالج بدواء فيه طيب حتى يبرأ فإنما عليه فدية واحدة، وإن لم ينو ذلك فلكل مرّة فدية، فإن أصابه رمد فداواه بدواء فيه طيب مراراً فليس عليه لكل ما داوى به رمده ذلك إلا فدية واحدة، فإن انقطع رمده ذلك ثمّ رمد بعد ذلك فداواه فعليه فدية أخرى؛ لأنّ هذا وجع غير الأول، وكذلك إن كان في جسده قُرْحة فداواها بدواء فيه طيب مراراً فليس عليه إلاّ فدية واحدة إذا أراد كان يداويها حتى يبرأ، فإن ظهرت به قُرْحة أخرى فداواها بذلك الدواء الذي فيه الطيب فعليه كفارة أخرى().

قال (٢) مالك: وإن احتاج المحرم في فور واحد إلى لبس أصناف لضرورة، فلبس خُفين، وقلنسوة، وقميصاً، وسراويل، ونحوه فإنّما عليه في تلك الثياب كلها كفارة واحدة.

قال مالك: وإن احتاج إلى خفين فلبسهما ثم احتاج بعد ذلك إلى قميص فلبسه فعليه كفّارتان؛ لأن حاجته إلى القميص إنما كانت بعدما وجبت عليه (٢) الكفارة في الخفين، وعلى هذا اجتمع أمر الناس (٤).

ابن المواز: قال ابن الماجشون: وإن احتاج المحرم إلى لبساس قميم، ثم استحدث لباس سراويل مع القميص ففدية واحدة، ولو احتاج أوّلاً إلى السراويل فلبسه، ثم لبس

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة ١/٨٥٤، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

<sup>(</sup>۲) «قال» لیست نی (أ، ب).

<sup>(</sup>٣) «عليه» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/١٠٠ – ٤٦١، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

قميصاً ففديتان، وأمّا إنْ لبس قلنسوة، ثمّ بدى له فلبس عمامة أو لبس عمامة ثــم تزعها فلبس قلنسوة ففدية واحدة في هذا كله.

قال عنه ابن حبيب: وكذلك إن احتاج إلى لباس قميص فلبسه ولم ينو لباس غيره، ثمّ احتاج إلى لباس قرو (١) فلبسه فليس عليه إلاّ فدية واحدة، وكذلك لو لبس قلنسوه، ثم احتاج إلى عمامة، ثمّ إلى التّقبّب والتظلل فعليه فدية واحدة في ذلك كله (٢).

ومن كتاب ابن المواز، والعتبيّة: قال مالك: ولا بأس أنْ يتَّخذ المُحْرِمُ مِحِرْقَة يجعل<sup>(٢)</sup> فيها فرجه عند النوم، وهو بخلاف لفها عليه للمني والبول، هذا يفتدي، فيان استنكحه ففدية واحدة تجزئه إذا استدامه، ولو اعتمر بعد حجه افتدى لذلك فدية ثانية<sup>(٤)</sup>.

قال في كتاب محمد: ولا بأس أن يستظل تحت المحمل، أو يجعل يده (٥) على رأسه، أو يستر بيده وجهه من الشمس، وهذا لايدوم.

وقال سحنون: لا يستظل تحت المحمل وهو سائر.

ابن حبیب: قال ابن الماجشون: ولا بأس أن یستظل المحسرم إذا ننزل بـالأرض، ولا بأس أن يلقي(٢) ثوباً على شـجرة ويقيـل تحتـه، وليـس كـالرّاكب والماشـي وهـو كالنـازل بخِبَاء(٢) مضروب.

وعن ابن المواز: لا يستظل إذا نزل بأعواد ويجعل عليها كساءً أو غيره ولا محمله.

<sup>(</sup>١) قال في المِصَباح: الفَرْوَةُ: التي تُلْبَسُ، قيل بإثبات الهاء، وقيل بحذفها، والجمع (الفِرَاء). انظر: المصباح المنبر، (كتاب الفاء)، ٤٧١/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۰۷)، تهذيب الطالب (ج۱، لوحة ۸٦).

 <sup>(</sup>٣) في: ب، ج: (يلغ )، والمثبت من (أ) هو نص النوادر، وتهذيب الطالب.

 <sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٦).

<sup>(°) «</sup>يدم» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) ((أنْ يُلْقِي) ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٧) الجِبَاءُ: ما يُعْمَل من وَبَرِ أوْ صُوْف، ولا يكون من شَعَر، وهو على عمودين أو ثلاثـة، وما فوق ذلك فهو بيت. انظر: الصحاح، (باب: الواو والياء، فصل: الخاء) ٢٣٢٥/٦.

قال: وإنما ومتع له في الحِبَاءِ والفُسطاط(١) والبيت المبني.

وقال يحي بن عمر: لابأس بذلك كلَّه إذا نزل بالأرض ١٠٠.

ومن المدونة قال: وإنْ قلّم أظفار يده اليمنى اليوم، ثمّ قلم أظفــار يــده الأخــرى من الغد فعليه فديتان<sup>(1)</sup>.

قال مالك: وإنْ لَبس النياب، وتطيّب، وحلىق شعر رأسه، وقلّـم أظفاره في فور واحد لم يلزمه في ذلك إلاّ فدية واحدة، وإنْ فعل ذلك شيئاً بعد شيء ففي كل وجه فدية.

وكذلك قال مالك في مُحْرِمَة أصابتها حُمَّى فتعالجت بأدوية مختلفة فيها طِيْب فقال: إنْ كان ذلك في موضع واحد وكان ذلك قريباً بعضه من بعض فليس عليها لذلك كله إلاَّ فدية واحدة (٥).

قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا يَنْبغي أن يفعـل المحرم ما فيـه الفديـة مـن غـير ضرورة ليسارة الفدية عليه، وأنا أعظه عن ذلك فإن(٢) فعل فليفتد.

قال: وإن لبس لغير علّة ثمّ مرض فتركه ثمّ صح فتركه فقدية واحدة تجزئه، ولمو لبس لمرض ثم تمادى لبسه / بعد أنْ صح فعليه فديتان، وكذلك ذكر ابن حبيب من أوّل [٣٠٧/ب] المسألة عن ابن الماجشون، وزاد: ولا يُبالي مرض مَرْضَة ثانية بعد الأولى ثمّ صحّ منها وهـو عليه أو لم يمرض ثانية فليس عليه إلاّ فديتان<sup>٣</sup>.

<sup>(</sup>١) الفُسْطَاطُ - بضم الفاء وكسرها - يَيْتُ من الشَّعَر. والجمع (فَسَاطِيْط). انظر: المصباح للنبر، (كتاب الفاء) ٤٧٧/٢، الدُّر النَّقيّ، ٧٠٩/٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۰۸)، تهذيب الطالب، ج۱، لوحة ۸٦).

<sup>(</sup>٣) «اليمنى» ليست في رأ، ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٤٣٢/١، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢/٢٣١.

<sup>(</sup>٦) ﴿فَإِنْ لِيسَتَ فِي (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٧)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٦).

### الباب الرابع

# في تقسير قدية الأذي(١)، وموضع وجويها

[فصل فدية الأذي على التخيير، له أن يذبحما حيث شاء من البلاد، وله أنْ يصوم ويطعم حيث شاء]

قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْمِيهِ فَفِلْآيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةِ أَوْ نُسُلُكِ ﴾ "؟.

قال ابن القاسم: وهذه الفدية التي ذكر في إماطة الأذى وما ضارعه من اللباس والطيب وغيره ثما يفعله لحاجة لا يحكم فيها الحكمان، ولا يحكم عليه إلا في جزاء الصيد وحده.

قال: والرجل مُخَيِّر في الفِدْية كما قال الله تعالى: ﴿ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَلَقَةٍ أَوْ نَسُكِ ﴾ (\*)، وكذلك الذي (\*) يلبس أو يتطيب جَهْلاً من غير أذى يُخير فيما ذكرنا، كما يخير من فعله من أذى. والنسك شاة يذبحها أين شاء من البلاد (\*).

ابن المواز: في ليل أو نهار، وإن شاء أن يُنسك ببعير أو بقرة ببلده فذلك له، وفعله علي بن أبي طالب، وله أن يجعله هَدْياً ويُقلّده ويُشْعره ثم لا يتحره إذا قلده إلا عنى أو بحكة ١٠٠ إن أدخله من الحلّ.

<sup>(</sup>١) وهي ماوحبت في إِلْقَاء التَّفْ، وطلب الرَّفاهيـة في الـترخَّص في فعـل مـا يُمنَـع المُحْرِم منـه. انظر: عقد الجواهر الثمينة، ٤٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٣) أي: ما شابهه.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) «الذي» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذیب المدونة، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٧) «أو بمكة» ليست في (أ).

وإذا افتدى بشيء قبل أن يفعله ثمّ فعله لم يجزه(١).

ومن المدونة: وكذلك الإطعام والصيام حيث شاء من البلاد(").

وخلافاً لأبي حنيفة (٣)، والشافعي (١) أنّ النسك لا يكون إلا بمكة، وإليه ذهب ابس الجهم، وخالف في ذلك مالكاً وأصحابه.

وقال الشافعي: وكذلك الإطعام لايكون إلا بمكة (٥).

والدليل لمالك: أن ا فله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام أطلقا ذلـك ولم يخصّا بـه موضعاً، فمن ادّعى خلافه فعليه الدليل(٢٠).

وقد سمى الله تعالى الفدية نسكاً، والجزاء هذياً، وجعل محل الهـ ذي مكّـة، لقولِـه تعالى: ﴿هَانَيْا بَالِغَ الْكَفْهَةِ﴾ ٣٠، ولم يذكر للفدية محلاً ولا سمّاها هذياً فأينما ذُبحت أَجْزات.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإنّ ذبح نُسك الأذى بمنسى أو بمكـة لم يكـن عليـه وقوفها بعرفة ولا خروجها إلى الحل وإن لم يدخلها منه.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١٠ – ١١١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٤٣١/١، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر المحتلاف العلماء ٢٧٢٧، مختصر الطحاوي منع شرحه للحصاص، ٢١٤/٧، الطداية، ١٦٣/١، ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم ١٥٧/٢؛ المهذب ٢٢٠/١، المحموع ٢٥٦/٧ – ٤٥٨، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٥٣٠/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم ٢/٧١، المهذب ٢/٠٢، المحموع ٥/٨٥٤، الإقناع ١/٤٧٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة ٢/٢٣٥.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة، آية ٩٥.

<sup>(</sup>A) انظر: المدونة ۱/۳۹۳، ۳۹۱، تهذیب المدونة، ص ۷٦.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ... الآية ﴾ (١)، وبينه الرّسول فَلَهُ اللهُ اللهُ

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا اختبار الإطعام فليطعم مستة مساكين مُدّين مُدين من عَيْش أهل ذلك البلد مسن بُرَ أو شعير، ككفّارة اليمين، ولا يجزئه أن يغدّي ويعشي منتة مساكين؛ لأن النبي في مُدين مُدين مُدين، وأجزأ ذلك في كفّارة اليمين؛ لأنها مُدّ مُدّ، والغداء والعشاء أفضل من مُدّمُدُ<sup>٣</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ٢٦٣/١، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

# [الباب الخامس]

جامع ما يحرم من الصيد على المحرم، وحكم الجزاء أو الطعام أو الصيام في ذلك، وفي الصيد في حرم مكة أو المدينة

# [فعل ١ - لا فرق بين الفطأ والعمد في قتل العيد في وجوب الجزاء]

قال الله مسحانه: ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِنْ النَّعَمِ... الآية ﴾ (١) فذكر الكفارة في القتل في أعلى وجوهه (١) ليدل مسحانه أنّ ما دونه من الخطأ تُكفّره الكفارة، كما قال مسبحانه في الإماء: ﴿ فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَتِينَ بِفَاحِشَة فَعَلِيهِن نَصِفَ مَا عَلَى الْحُصَناتِ مِن العَذَابِ (١) فكان ذكر الجلد في إحصانهن الذي هو أعلى يُبَيّن أنّ ما دون ذلك يجزيء فيه الجلد، وكان قتل الصيد لا يخرج أنْ يكون ماذكر فيه دية أو كفّارة لقوله فيه: ﴿ أو كفّارة طعام مساكين (١) فقد مثله (١) وقد ذكر الله الكفّارة في قسل المؤمن خطأ، والدية أيضاً في الخطأ، فهذا مثله ")، وقد ساوينا بين ما ذكر الله تعالى في قتل الصيد العمد وبين ما سكت عنه في الخطأ في تحريم أكله، فكذلك ينبغي أن يستويا في الكفارة. وا لله أعلم (١). /

قَالَ الأَبهري: فَإِنْ قِيل: فَقَدَ قَالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِشْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّمَم﴾ ^ فلم يوجب على المخطىء شيئاً، وإنحا أوجب على العامد.

قيل له: إنَّما خرج الكلام على الأغلب من فعل النامسي، كما لم يمنع أنْ تكون

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٩٥.

<sup>(</sup>٢) في: أ: (وحوهها)، والمثبت من (ب، ج) هو الصحيح، وهو نص تهذيب الطالب.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية ٢٥.

 <sup>(</sup>٤) سورة المالدة، آية ٩٥.

<sup>(</sup>٥) «وكان قتل الصيد.. فهذا مثله ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٧).

<sup>(</sup>٧) . سورة المائدة، آية ٩٥.

الربيبة (١) التي ليست في الجِجْر (٢) مُحرّمه، وإنْ كان التّحريم إنّما هو في اللفظ في الـتي في الحِجْر، فكذلك الجزاء يجب في الحطأ وإنْ كان النّص إنما ورد في العمد (٣) الاستوائهما فيما ذكرناه من علة الإتلاف.

## [فصل ٣- سيد المرم مرام على الملال والممرم، وفيه المزاء على من يقتله]

م: وأباح ا لله سبحانه للمحرم صيد الماء بقوله: ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ صَيْسَدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُـهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْهَرِّ مَا دُمْتُمْ خُرُمًا﴾ (٠).

وأبان الرسول الله تحريم الصيد في حرم مكة (°)، وحرم مابين لابتي (٢) المدينة، ونهس عسن الصيد فيسه (٣)، وأبساح الله للمحسرم قتسل خسس مسن السدواب:

<sup>(</sup>١) «الربيبة» ليست في (أ، ب). والرّبيبة: هي بنت الزوحة من غير زوحها الـذي معهـا. انظـر: النهاية، (باب: الراء مع الباء)، ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) حِحَّر الإنسَان – بفتح الحاء، وكسرها – حِضْنُه وهو مسادون إبطه إلى الكَشْسح، ثـم قـالوا: فــلان في ححــر فــلان: أي في كَنَفِـه ومَنَعَتِـه، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وربــائبكم اللاتــي في ححوركم﴾. انظر: المغرب، (باب: الحاء مع الجيم)، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) في: ج: (في العهد)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، آية ٩٦. والآية ليس في (أ).

<sup>(°)</sup> كما في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله الله النه النه يوم الفتح، فتح مكة: «إن هملا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل الفتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يختلي محلاها ...... أعرجه البحاري في كتاب حزاء الصيد، باب: لا ينفر صيد الحرم، ١٩٥١/٢، ومسلم في كتاب الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها، ٩٨٦/٢.

<sup>(</sup>٦) اللابة: الحَرَّة، وهي الأرض ذاتُ الححارة السُّود التي قد ألبستها لكثرتها، وجمعها: لابات، فإذا كثرت فهي: اللاب، واللُّوب، وللمدينة لابتان: شرفيّة، وغربية، وهي بينهما. انظر: النهاية، (باب: اللام مع الواو)، ٢٧٤/٤، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٣٥/٩.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب: لابستي المدينة، ٢٦٣/٢، ومسلم في كتاب الحج، باب: فضل المدينة ... وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشحرها...، ٢/٠٠٠/، من حديث أبي هريرة.

الكلب العقور(١)، والعقرب، والفارة، والحِدَّأة(٢)، والغرابي(٣).

قال عبد الوهاب(1): وقال داود: لا يتعلَّق الجزاء بحرمة الحرم أصلاً(٥).

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَٱلْتُمْ خُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّــدًا فَجَزَاءً مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّهُمِ﴾ (\*) والإسم ينطلق على المحرم والحرام بالإحرام (\*)، وبالمكان.

#### [فصل ٣ – هل يجب الجزاء في حرم المدينة؟]

قال(^): وقال ابن أبي ذئب: في حرم المدينة أيضاً الجزاء(^).

قوجه قول مالك: قوله ﷺ: «من وجدتموه صاد في حسرم المدينة فأوجعوه ضرباً واسلبوه ثيابه» (۱۰)، فلو كان فيه الجزاء لأمر به، ولأنه غير محل للمناسك فلم يتعلق فيه الجزاء، أصله الجلّ.

<sup>(</sup>۱) هو كل سَبْع يَعْقِسر: أي يَجْرح ويَقْتُل ويَفْتَرسُ، كالأسد، والنمر، والذلب، سماها كلباً. لاشتراكهما في السَّبعية، والعَقُور من أبنية المبالغة. انظر: النهاية: (باب العين مع القاف) ٣/٥٧٣. وهذا المعنى قاله الإمام مالك في الموطأ، والباحي في المنتقى. انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، ٢٦٠/، ٢٦٠،

<sup>(</sup>٢) الحِدَّأَةُ: مهموز: طائِرٌ خَبِيث. انظر: المصباح المنير، (كتاب الحاء)، ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأً في كتاب الحج، باب: ما يقتل المحرم من السدواب، ٢٥٦/١، و٥ والبخاري في كتاب حزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ٢٤٩/٢، ومسلم في كتاب الحج، باب: ما يُندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، ٢٥٧/٢، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوي الكبير، للماوردي، ٣/١٥١/٣، والمغني ٥/١٨٠، والمنتقى، ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، آية ٩٥.

<sup>(</sup>٧) «بالإحرام» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) يعنى: عبد الوهاب، كما في المعونة، ٥٣٤/١.

<sup>(</sup>٩) انظر: المحلَّى، ٢٣٦/٧، والمغنى، ١٩٢/٥، والمنتقى ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>١٠) رواه الإمام أحمد في المسند ٦٤/٣ (طبعة: شعيب الأرناؤوط)، وأبوداود في كتاب المناسسك، باب: في تحريم المدينة، ٢١٧/٢، بنحوه من حديث سعد بمن أبي وقباص. قبال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

ووجه إيجاب الجزاء: قوله ﷺ : «إن إبراهيم حرم مكة، وإنّي أحرّم المدينة بمثل ما حرّم به إبراهيم (١) مكنة ومثله معه لا يختلي خلاها (١)، ولا يُغضَد (١) شنجرها، ولا يُنفّر صيدها (١).

ولأنه حرم يمنع الاصطياد فيه فيتعلق الجزاء فيه كحرم مكة.

قال (\*): وهذا أقيس عندي مع قول أصحابنا: إنّ المدينة أفضل من مكة وأن الصلاة بمسجد (\*) الرسول الله أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام (\*).

م: وقد قال مالك في غير المدونة (٨) من رواية أشهب: لم أسمع أن فيما قتل في حرم المدينة جزاء، ومن مضى أعلم ممن بقي، ولو كان هذا لسنّوا فيه دية صيد، وقد صِيْدَ بهما وقيل.

قيل له: فهل يؤكل ما صيد فيه؟ قال: ليس كالذي يُصاد بمكة، وإنّى لأكرهه، قراجعه، فقال: لا أدري، وما أحب لك أن تسأل عن مثل هذا أحداً (^).

<sup>(</sup>١) ﴿ البراهيم ليست في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) الخلا - بفتح الخاء المعجمة، مقصور - هو الرَّطب من الكلاً. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٢٥/٩.

 <sup>(</sup>٣) العَضْدُ: قَطْعُ الشَّحر. والمعضد: كالسَّيف بُمتَهَنُ في قَطْع الأَشْحار. انظر: المُغْرِب، (باب: العين مع الضاد المعجمة)، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتساب الحسج، بـاب: فضـل المدينـة ... وبيـان تحريمهـا... ٢/٠٠٠، مـن حديث أبي هريرة بنحوه.

<sup>(</sup>٥) يعني: عبد الوهاب، كما في المعونة ٢/١٣٥ – ٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) في: ب: (وأنّ الصلاة فيها).

 <sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ١/٥٥٥. وقد عقد القاضي عبد الوهاب في كتابه (المعونة) باباً في فضل المدينة والصلاة بها، واستدل على ماذهب إليه من تفضيل المدينة على مكة بظواهر آثار كثيرة، انظرها في المعونة، ٣/١٧٤٠ – ١٧٤٠. وقد قال الباجي في المنتقى ١٨٨/٧، وابن رشد في المقدمات ٤٧٧/٣ – ٤٨١: إنّه لا حُجّة في شيء منها.

 <sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٥).

<sup>(</sup>٩) «أحداً» ليست في (أ).

# [فصل £ — للمحرم أن يقتل السِّباع التي تعدو على الناس وتفترس، والزُّ لـه قتلما على كل مال]

ومن المدونة: قال مالك: ولا بأس أن يقتل المُحْرِم مسِبَاع الوحش، والنَّمور التي تعدو وتفرّس، يبتدئها وإن لم تبتدئه، ولا شيء عليه في ذلك أن لدخول ذلك في اسم الكلب العقور، ولما جاء في حديث أبي سعيد الحنوي من قوله في السرعلى الحرم في قتل الفُويسقَة (٣). والحِدَاة والسَّبُع العادي جناح (٣).

قال عبد الوهاب<sup>()</sup>: فله عندنا قتل السباع العَاديـة من الوحـش، والطـير، فيقتـل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، ومن الطير: الغراب، والحِدَّأة.

ووافقنا أبوحنيفة في الذئب والكلب العقور، وخالفنا في السبع، والفهند والنَّمر وغيرها من السباع.

وقال: من قتلها فعليه جزاؤها(٥).

والحجة عليه الأخبار المروية.

وقال الشافعي: كل مالا يؤكل لحمه من الصَّيد فلا جزاء فيه إلاّ الضبع<sup>(١٠)</sup>. وقول تعالى: ودليلنا<sup>(١٠)</sup> قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢/١٤)، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الفُوَيْسِقَةُ: هي الفارة، سُميت بذلك لخروجها من جُحْرِهـا على الناس، وإفسادِها. انظر: النهاية، (باب: الفاء مع السين)، ٤٤٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك، باب: ما يقتل المحرم من السدواب، ١٧٠/٢، وابن ماحه في كتاب الحج، باب: ما يقتل المحرم، ١٠٣٢/٢، والترمذي في كتاب الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ١٨٩/٣، وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة ٩/١هـ - ٥٥٠.

<sup>(°)</sup> انظر: مختصر احتلاف العلماء ١٢١/٢، الهداية ١٧٢/١، كنز اللقائق مع شرحه تبهين الحقائق مع شرحه تبهين الحقائق ٢٦/٢، ٧٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم ١٧٦/٢ - ١٧٧، مختصر المزنى بهامش الأم، ١١٦/٢، المهدَّب ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة ١/٠٥٥ – ١٥٥.

<sup>(</sup>A) سورة المائدة، آية ٩٦.

﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصُّيْدَ وَٱلنُّمْ خُرُمٌ ﴾ (١).

ومن المدونة: قال مالك: ولا يقتـل صفـار أولاد السَّـهاع العادِيَـة؛ لأن الصِّـفار لا تَعْوَمُ (").

ابن المواز: قال أشهب: فإن فعل فعليه الجزاء، وقال أيضاً أشهب: لا جزاء عليه، وقاله ابن القاسم.

ويقتل المحرم الفارة، والحيّة والعقرب صغارهن وكبارهن وإن لم تؤذه<sup>٣٠</sup>.

ومن المدونة: وكره مالك قتل الهر الوحشي، والثعلب، والضبع، فيإن فعل فعليه الجزاء (٢) إلا أن يبتدءوا أذاه فلا شيء عليه (٥) فيهم (١).

وكره له مالك قتل سباع الطير، وغير سباعها، قال: فإن قتل سباع الطير فعليه الجزاء إلاّ الحِدَاة، والغراب فإنه إن قتلهما ولم يبتدياه فلا جزاء عليه لأذاهما إلاّ أن يكونا صغيرين ...

قال ابن القاسم / في كتاب محمد: وأحبّ إليّ أن لا يقتـل الغـراب والحِـدَأَة حتى [٢٠٢/ب] يؤذياه، وإنْ قتلهما قبل أن يؤذياه فلا شيء عليه (^).

> قال ابن القاسم: وإنْ عدى عليه شيء من سباع الطير ويخافهـا فقتلهـا فـالا جـزاء عليه؛ لأنّه لو عدى عليه رجل يريد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يلزمه شيء<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ٢/١٤٤، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات (ج٢، لوحة ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) ني: ب: (فعليه جزاؤهم).

<sup>(</sup>٥) ني: ب: (عليهم).

<sup>(</sup>١) ((فيهم)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>Y) انظر: المدونة ٤٤٢/١، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٠)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٧).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة ٤٤٢/١، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

قال مالك: ولا بأس للمحرم بصيد البحر كله، والأنهار، والبِرَك، والغُدْران، وإن أصاب طيراً من طير الماء فعليه جزاؤه.

قال: ويؤكل صيد البحر الطافي (١) وغير الطافي، والضَّفْدِعُ، وترس الماء من صيد البحر.

قال ابن القاسم: وهذه السلحفاة التي تكون في البراري هي<sup>(٢)</sup> من صيد الـبرّ، إذا ذُكيت أكلت، ولا تحل إلاّ بالذكاة، ولا يصيدها المحرم<sup>(٢)</sup>.

#### فصل [٥ - يمرم قطع ما ينبت بنفسه من نبات المرم، ولا جزاء فيه]

قال: ولا يقطع أحد من شجر الحرم شيئاً، يبس أو لم يبس، في حرم مكة، أو المدينة (أ)، للحديث (أ)، فإن فعبل فليستغفر الله، ولا جزاء عليه فيه (أ)، خلاف لأبسي حنيفة (أ)، والشافعي (أ)، لأنه لو كان فيه جزاء لكان على المحرم بقطع الشجر في الحل (أ).

<sup>(</sup>١) طفى الشيء فوق الماء يطفو طفواً: إذا عَلاً، ومنه: السَّمَكُ الطاقي، وهو الذي يمــوت في المــاء فيعلو ويظهر. انظر: المُغْرب، (باب: الطاء مع الفاء)، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) «هي» ليست في (أ، ب).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١/٥٤٥ - ٤٤٦، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في حرم مكة أو المدينة) هي من زيادات المصنف، فليست هذه العبارة في المدونة ولا في تهذيبها للبراذعي، وقد أشار أبو الحسن الصغير في شسرح تهذيب البراذعي (ج٢، لوحة ١٠٠) إلى أنها من زيادات ابن يونس.

<sup>(</sup>٥) وهو حديث ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله الله حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط إلا من عرّفها، ولا يختلي محلاها...»، وقد تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين. وأما تحريم قطع شحر حرم المدينة: فحاء في حديث حابر، قال: قال النسي الله السهاد (إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة مابين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها، أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: فضل المدينة... وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها... وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها... وساد

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٢/١٤٤١، ٥١، تهذيب المدونة، ص ٧٦.

<sup>(</sup>۷) انظر: مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ۷۲۸/۲؛ المبسوط، ۱۰۳/۶ – ۱۰۵، بدائسع الصتائع ۲۱۱۲، ۲۱۱.

<sup>(</sup>٨) انظر: الأم ٢/٢٧١، المهذب، ٢١٩/١، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج، ٢/٧٢٥ - ٥٢٨.

<sup>(</sup>٩) : انظر: المعونة، ١/٥٣٥ – ٣٦٠.

ومن المدونة: قال مالك: ولا بأس بقطع<sup>(۱)</sup> ما أنيته الناس في الحرم من الشجر مشل النّخُل، والرُّمان، والفاكهة كلها، والبقّل كله، والكراث، والحس<sup>(۱)</sup>، والسّلْق<sup>(۱)</sup> وشبهه، والسّنى<sup>(۱)</sup> والإِذْخِر<sup>(۱)</sup>.

م: إنحا قال ذلك: لأن ما أنبته الناس أنيساً مثل إنسي الحيوان (٢)، فلم يكن بأس
 بقطعه وأكله، كما لا بأس بذبح الحيوان الإنسى وأكلِه.

قال: وجائز الرّعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش<sup>٣٧</sup> والشّجر.

قال (^): وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام (¹) خيفة قتــل الـدواب، وكذلـك الحرام (¹¹) في الحل، فإن سلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم، وأكره لهم ذلك (¹¹).

ومَرَّ الرسول ﷺ برجل يرعى غنماً له في حرم المدينة وهو يخبط شجرة منها فنهاه عن الخبط، وقال: «هشوا وارعوا»(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «حزاء.. بقطع» ليست ني (ج).

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج: (والخضر)، والمثبت من (أ) هو نص المدونة، وتهذيب المدونة.

<sup>(</sup>٣) السُّلَّقُ - بالكسر -: نباتٌ معروف. انظر: المصباح المنير، (كتاب السين)، ٢٨٥/١.

<sup>(</sup>٤) السّنى – بالقصر –: نبات معروف من الأدوية، له حَمْل، إذا يبس وحرّكتُه الريح سمعت لــه زَحَلا. الواحدة: سناة. انظر: النهاية، (باب: السين مع النون)، ٢/٤١ – ٤١٥.

 <sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ١٩٥١، تهذيب المدونة، ص ٧٦. والإذعير – بكسر الهمزة – حشيشة طيبة الرائحة تُسقّقُ بها البيوت فوق الخشب. انظر: النهاية (باب: الهمزة مع الذال)، ٣٣/١.

<sup>(</sup>٦) في: أ (مثل أنيس الحيوان).

 <sup>(</sup>٧) الحَشِيشُ: اليابِسُ من النَّبات، أو العُشْب، أو الكَلا، ولا يُقال لـلرَّطْبو: حَشِيش. انظر: المصباح المنير، (كتاب الحاء) ١٣٧/١.

<sup>(</sup>A) «قال» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٩) في: ب: (حلال إذا أحرم).

<sup>(</sup>١٠) في: ج: (الحرم) وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١) انظر: المدونة، ٢٥١/١ - ٤٥١، تهذيب المدونة، ص ٧٦ - ٧٧.

<sup>(</sup>١٢) رواه أبوداود في كتاب المناسك، باب: في تحريم المدينة، ٢١٧/٢، من حديث حابر بن عبـــد ا الله بنحوه.

قال مالك(١): الهشِّ: أنْ يضع المحجن في الغُصْن فيحركه حتى يقع وَرَقُه.

م(\*): وانحجن: هو المخطباف(\*) عندنيا، قبال مبالك: ولا يعضيد، ومعنى العضيد: الكسو<sup>(4)</sup>.

#### فعل [٦ – يكره للمعرم ذبح العمام الوحشي وغير الوحشي]

وكره مالك أن يذبح المحرم الحمام الوحشي وغير الوحشي (°)؛ لأن أصله تما يطير، وأكره أن يذبح شيئاً تما يطير ولا الحمام الرومية التي لاتطير وإنما تتخذ للفراخ؛ لأن أصلها تما يطير (٢×٢).

قال(^): ولا بأس أن يذبح الإورِّ والدجاج، لأن أصلها مما لا يطير (١٠).

م(۱): أما الدجاج فليس لها أصل يطير، وأما البُرَك(۱)، والإِوَز فلها أصل يطير في الوحشية، فينبغى على هذا أن لا يذبحها المحرم.

<sup>(</sup>۱) «قال مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) «٣» ليست في (أ، ب).

 <sup>(</sup>٣) في: ب، ج: (الخطاف). وفي المصباح: «المححّثُ: وزَانُ مِقْوَدٍ - خشبةٌ في طرفهما اعوجاجٌ مثلُ الصَّوْلِجان. قال ابن دريد: كل عودٍ معطوف الرأس فهو مِحْجَن. والجمعُ: المحاجن. انظر: المصباح المنير، (كتاب الحاء)، ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٢/١٥٤، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) «وغير الوحشي» ليست في (أ). قال أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي (ج١) لوحة ١٠٧): هو الحمام الأبيض.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٤٤٣/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

 <sup>(</sup>٧) «قال أبو إسحاق: وإن طار منه شيء فنادر لا يعتد به. وأما النعام فهو وإن كان لا يطير فهو وحشي، ولا يصيده المحرم كالإبل. وأما البقر والغنم فحائز أن يذبح ذلـك المحرم ويأكله إلا البقر الوحشى؛ لأنها صيد». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٩٩ – أ).

<sup>(</sup>٨) يعنى: الإمام مالك، كما في المدونة، ٤٤٣/١ - ٤٤٤، وتهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٩) «قال ... مما لا يطير» ليست في (ج).

<sup>(</sup>۱۰) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>١١) البُرَكَةُ: طائر أبيض من طير الماء، والجمع (بُرَكَ) بحذف الهاء. انظر: المصباح المنير، (كتباب الباء)، ٤٥/١.

قال ابن حبيب: كره مالك للمحرم ذبح الحمام المتخذ في البيوت للفراخ، ولم يسر فيه جزاء إن فعل.

وكان عطاء لا يرى بذبحه باساً(١).

قال: وكره مالك() ذبيح الحمام الأخضر، وقال: جنسه يمام() وله عِرْق في الوحشية.

ابن المواز: قال أصبغ: وما ذبح المحرم من حمام بيته وهو أنيس() فليفده().

ومن المدونة: قال: وما دخل مكة من الحمام الوحشي والإنسي.

م (''): عما قسد صيد في الحمل، قبال (''): فجنائز للحلال أن يذبحه فيها، كما يجوز للحلال أن يذبح الصيد في الحرم إذا دخسل به من الحمل؛ لأن شبأن أهمل مكة في ذلك يطول، وهم محلّون في ديارهم، والمحرم إنما يُقيم محرماً أيّاماً قلائل (^).

قال (١٠): وما أدركت ثمن اقتدي به من يكره للحلال ذبح صيد في الحوم قلد دخل به من الحل إلاّ عطاء بن أبي رباح، ثم ترك ذلك، وقال: لا بأس به (١٠).

م(١١): وقال أبوخنيفة: لا يجوز للحلال أن يذبح صيداً في الحرم قد كان ملكه في الحلر(١١).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) «مالك» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في: ب، ج. (أحسبه يماماً)، والمثبت من (أ) هو نص النوادر.

<sup>(</sup>٤) ني: ج: (إنسي).

<sup>(</sup>a) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) «٩» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>Y) «قال» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ١/٤٤٤، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٩) «قال» ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٤٤٤/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>۱۱) ﴿مِي ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>١٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء، ١١٩/٢، مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ٧٣٤/٧، الهداية، ١٧٤/١.

ودليلنا: أنه لما جاز له إمساكه والتصرف فيه في الحرم باتفاق جاز له ذبحه كالنّعم(")؛ ولأنّ كل من جاز له تملّك(") صيد بالشّراء والهبة جاز له ذبحه كالحلال(")، وفارق حرمة الموضع في هذا حرمة الإحرام؛ لأن الإحرام لا يدوم، وحرمة الموضع دائمة فافرقا / كالنكاح، والوطء في ذلك؛ لأنّ حرمة الإحرام تمنع منهما، وحرمة الموضع لا [٥٠٧]] تمنع لدوامها فرفع حرج ذلك عن الأمة(")؛ ولأن الشيء اللازم للإنسان لا حكم له، بخلاف المنقطع كالامتحاضة، وسلس البول، والقرحة تسيل ولا تكف، هو في ذلك كله بخلاف المنقطع.

ومن المدونة: قال مالك: ومسا وقع من الجسراد في الجسرم فسلا يصيبه حلال ولا حرام، قال: ولا يُصاد الجراد في حرم المدينة، ونهى عن الصيد في حرم المدينة، ولم يو فيما قتل من الصيد في حرمها جزاء (٥). وقد تقدم هذا.

#### فصل [٧ - التسبب في إتلاف السيد هل يوجب الضمان إذا أفضى إلى الإتلاف؟]

قال ابن القاسم: ولو ضرب محرم فسيطاطه (٢) فتعلق بأطنابه (٢) صيد فعطب، أو حفر بثراً للماء فعطب فيه صيد فلا جزاء عليه، وذلك فعل الصيد بنفسسه، كقول مالك فيمن حفر بثراً بموضع يجوز له فمات فيه رجل أنه لا دية (٨) فيه على الحافر (١).

<sup>(</sup>١) في: ب: (كالغنم).

<sup>(</sup>٢) ف: ب: (ولأن كل ماحاز له ذبحه كالغنم بالشراء أو الهبة).

<sup>(</sup>٣) «ولأنّ كل من جاز ... كالحلال» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ٧/١١٥ – ٥٣٨، الإشراف، ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ١/٤٣٨، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٦) هو البيت من الشعر. وقد تقدم معناه.

 <sup>(</sup>٧) جمع: طُنُب: وهو الحبل تُشـدُّ به الخيمة، ونحوها. انظر: المصباح المنبر: (كتباب الطاء)،
 ٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>A) في: ج: (فلا دم عليه).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٣٤٨/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

قال ابن القاسم: وإذا رأى الصيد محرماً ففرغ منه فحضر (١) فمات في حضره فعلى المحرم جزاؤه؛ الأنه نفر من رؤيته (١).

ابن المواز: وقال أشهب<sup>(۱)</sup>: لا شيء عليه، وقاله مسحنون<sup>(۱)</sup>، وهو أصوب، لأن ذلك فعل الصيد بنفسه، أصله إذا تعلق بأطناب فسطاطه<sup>(۱)</sup>.

وقال سحنون في الصيد: لا جزاء عليه؛ لأنّه فَعَلَ ما يجوز له فعلمه، وأمّا السارق ففعل مالا يجوز له.

ابن المواز: وقال أشهب: إنْ كان موضعاً يتخبوّف (٨) فيه على الصيد وداه، وإلاّ

<sup>(</sup>۱) هكذا بالضاد المعجمة. قال أبوالحسن الصغير: هكذا ضبطه في الأم (المدونة)، يقال: حَضَرَ وَأَحْضَر: إذا جرى جرياً شديداً. وفي المشارق يقال: حَضَر: إذا أسرع في الجري. انظر: شرح تهذيب البراذعي، (ج٢، لوحة ١٠٨). ووجدت في الصحاح ما يشهد لهذا المعنى، قال الجوهري: «... والحُضَرُ - بالضم - : العَدْوُ. يقال أَحْضَرَ الفرسُ إحضاراً واحْتَضَرَ، أي: كثير الفرسُ إحضاراً واحْتَضَرَ، أي: كثير العَدُو. انظر: الصحاح، أي: عدا. واستحضرته: أعديته. وهذا فرسٌ مِحْضِيرٌ ، أي: كثير العَدُو. انظر: الصحاح، (باب الراء، فصل الحاء)، ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المدونة، ٣٤٨/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) «أشهب» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٢).

<sup>(°) «</sup>قال أبوإسحاق: وهو الصوآب، كحافر البئر حيث يجبوز له. إلا أن يريد ابن القاسم أنه نكب عن الطريق ومشى في طريق الصيد حتى عرض نفسه لرؤية الصيد». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ٩٩ -ب).

 <sup>(</sup>٦) الشَّرَكُ: بالتحريك: حِبَالة الصائد. الواحدة: شركةً. انظر: الصحاح، (باب الكاف، فصل الشين)، ١٥٩٤/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٤٣٩، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٨) ني :أ: (يخاف).

فلا شيء عليه. قال ابن المواز: وهذا أحبّ إلينا(١).

# فعل<sup>(٣)</sup> [٨ – في كون العهد والسمو في الإتلاف سواء في وجوب الجزاء]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا أمر المحرم عبده أن يرسل صيداً كان معه فظنّ العبد أنّه أمره بذبحه فذبحه (السيد الجزاء.

قال ابن القاسم: وإنْ كان العبد مُحْرِماً فعليه الجزاء أيضاً، ولا ينفعه خطؤه(٠).

م: لأنَّ الخطأ والعمد عندنا في قتل الصَّيد سواء.

### [فعل ٩ – إذا اشتركجماعة معرمون في قتل سيم فعلى كل واحم جـزاء كامل]

قال ابن القاسم: ولو أمره بذبحه فأطاعه فذبحه، كان عليهما الجزاء جميعاً.

قال: وإذا دلَّ المحرم على صيد محرماً أو حلالاً فقتله المدلسول عليه فليستغفر الله الذال، ولا شيء عليه (<sup>ه)</sup>.

قال ابن المواز<sup>(۱)</sup>: وقال أشهب: إذا دلّ الْمُحْرِمُ مُحْرِماً على صيد فقتله فعلسى كـل واحِد منهما جزاؤه، وإن دلّ عليه حلالاً فليستغفر الله الدّال، ولا شيء عليه<sup>(۱)</sup>. (۱)

<sup>(</sup>١). انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) «فصل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>۲) «فذبحه» لیست فی (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٤٣٣/١، تهذيبُ المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٤٣٢/١ – ٤٣٤، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٢).

<sup>(</sup>٧) «قال ابن المواز... ولا شيء عليه ليست في (أ).

<sup>(</sup>٨) «قال أبوإسحاق: هكذا وقع عندنا. وفي بعض الكتب: إن دل محرم حلالاً على صيد فليستغفر الله الدّال. والأشبه أن لا يجب على المدال شيء على مذهب أشهب إذا كان حلالاً، فأما إذا كان حراماً فيحب أن يكون عليه عنده الجزاء، كما قال: إذا دلّ محرماً على صيد، فإذا وحب أنْ يكون على المحرم إذا دل على صيد محرماً الجزاء كان إذا دلّ حلالاً أولى

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك إن أشار المحرم، أو أمر بقتله فلا شيء عليه إلاّ أن يكون المأمور عبده، فيكون علمى الآمر جزاءً واحداً، وقد أساء، وعلمى القاتل الجزاء إن كان مُحْرِماً، وإن كان حلالاً في الحل فلا شيء عليه.

واذا اجتمع محرمون على قتل صيد، أو اجتمع محلون على قتل صيد في الحرم، أو محل، وحرام قتلا صيداً في الحرم، فعلى كل واحد الجزاء كاملاً\!

وقال الشافعي: عليهم جزاء واحد(٢).

ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَسَلَ مِنْ النَّصَمِ ﴾ ٣، وهذا خطاب لكسل قباتل في نفسه، والأنه إشتراك أن في قسل تجب فيه الكفارة فكانت الكفارة بعدد القاتلين "، كقتل الآدمى ".

ومن المدونة: قلت: فإن اجتمع مُخْرِمُون على قتل صيد فجرحه كل واحــد منهــم جرحاً؟ قال: قال مالك: إذا جرح المحرم صيداً فغاب عنه الصيد فعليه جزاؤه<sup>٨٠</sup>.

قال ابن القاسم: وليس في جراح الصيد إذا أيقن أنّهما مسلمت من ذلك الجرح شيء (^^).

أن يكون عليه الجزاء لئلا يبقى الصيد بلا جزاء. وانظر على مذهب أشهب هل يازم على هذا إلى أن الرجل إذا دل على مال رجل فأخِذَ من أجل دلالته، أو دل على رجل وقُتِل من أحل دلالته أنه يُقادُ منه ويغرم المال؛ لأنه لم يتوصل إليه إلا بدلالته.. هذه زيادة من نسعة (ج، لوحة ٩٩ – ب).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢/٣٣٧، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم، ٢/٧٧١ – ١٧٦، المهذب، ١/٢١٪، المحموع ٢/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ني: ب: (ولأنه اشتراك).

<sup>(</sup>٥) في: أ، ج: (المفاعلين).

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ٩٩/١، والإشراف، ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٤٣٣/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>A) «شي» ليست في (ج).

قيل: فإذا سلم الصيَّد بعد الجرح هل يحكم فيه كالحكم في جواح الرجل الحو<sup>(1)</sup>. أم<sup>(1)</sup> كجراح العبيد ويكون فيه ما نقصه؟ قال: لا أرى فيه شيئاً إذا استيقن أنه سلم<sup>(1)</sup>.

قال ابن المواز: هذا إذا برأ على غير نقص وإلا ففيه مابين قيمته صحيحاً وقيمته مجروحاً، وقاله ابن القاسم(<sup>4)</sup>.

[۵۰۲/ب]

وقال بعض علماتنا(٥): / وهذا خلاف لما في المختلطة.

م ("): ويحتمل أن يكون وفاقاً. ويحتمل قول ابن القامسم: لا شيء عليه (") إذا استيقن أنه سلم: أي سلم (") بغير نقص. وا لله أعلم (").

قال (۱۰): وقد قال ابن القصّار: إذا فقاً عين صيد، أو كسر رجله، أو ما أشبه ذلك، فلا شيء عليه؛ لأن الجزاء إنما يجري مجرى الكفارة، فكما لا تجب الكفّارة في أبعاض الآدمين، فكذلك لا تجب في أبعاض الصيد.

قال(١١٠): وقال المخالف(٢١٠): كل ما أصله مضمون فكل جزء منسه مضمون، وإنحا ذلك فيما يصح الإبراء منه من حقوق الآدميين(٢١٠).

<sup>(</sup>١) في: ب: (المحرم) وهي خطأ.

<sup>(</sup>۲) «أم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٤٣٨/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٢).

 <sup>(</sup>٥) هو: عبد الحق - رحمه الله - ، كما في تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٧).

<sup>(</sup>٦) «٣» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) ن: أ: (نيه).

<sup>(</sup>A) «أي سلم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) ((والله أعلم) ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>١٠) «قال» ليست في (أ) والقائل هنا هو عبد الحق.

<sup>(</sup>١١) يعني: ابن القصار.

<sup>(</sup>١٢) يشير إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله أنّ من حرح صيداً له مثل فنقص عشر قيمته فعليه عشر نمن المثل. انظر تفصيل المسألة في: المهذب، ٢١٦/١، والمحموع، ٢١٣/٧.

<sup>(</sup>١٣) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٧).

قال بعض أصحابنا<sup>(۱)</sup>: وهذا الذي ذكر ابن القصّار مثل ما في المحتلطة وبخلاف ما قال ابن المواز فاعلمه.

وقال ابن حبيب فيمن رمى صيداً وهو محرم فأصابه فتحامل الصيد حتى غاب عنه فإن أصابه بما يموت بمثله فليوده (٢)، فإن وداه، ثم وجده لم يعطب، ثم عطب بعد ذلك فليده ثانية؛ لأن الجزاء الأول كان قبل وجوبه، قاله ابن الماجشون (٢).

ومن المدونة: وإذا أمسك مُحْرِم صيداً لغير القتل وإنما أراد أن يرسله فقتله حسرام فعلى القاتل جزاؤه، وإن قتله حلال فعلى المسك جزاؤه؛ لأن قتله من سببه (٤).

وقال سحنون: لا شيء عليه.

م<sup>(۵)</sup>: يريد: ويغرم الحلال للمُمْسِك الأقل من قيمة الصيد أو الجزاء على قول ابن القاسم. ولا شيء على قول سحنون؛ لأنه لم يُوجب عليه غُرْماً.

قال ابن القاسم $^{(7)}$ : وإنْ أمسكه لمن يقتله، فإن قتله مُحْسِرِم فعليهما جزاءان، وإن قتله حلال فعلى المحرم جزاؤه، ولا شيء على الحلال إذا كان في الحل $^{(7)}$ .

ابن المواز: قال أشهب: وإذا أخذ مُحْرِم صيداً فقتله في يده حلال في الحرم فعلى كل واحدٍ منهما جزاؤه، ويغرم الحلال قيمته للمحرم، كنان القاتل حراً، أو عبداً، أو صبياً، أو نصرانياً، إلا أنه لا جزاء على النصراني.

وإنْ كان في الحل غرم له قيمته، وعلى المحرم وحده جزاؤه (^.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الحق - رحمه الله-، كما في تهذيب ألطالب، (ج١، لوحة ٨٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ. وفي النوادر (فليده) ولعلها أصح.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٠٤١ - ٤٤١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(°) «</sup>م» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٦) «قال ابن القاسم» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٠٤٤، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

 <sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٧).

قال ابن المواز: وإنما يرى على قاتله لصاحبه القيمة، إلا أن تكون أكثر من الجنواء فلا يلزمه إلا أبال الجنواء فلا يلزمه إلا الجنواء، لحجة المحرم عليه إنّي كنت أقسلر على السلامة بإطلاقه فعليك ما أدخلت على بقتله، وإن كان في الحرم غرم جزاءً ثانياً (١).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: إن أحسرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه فيه ولا يرسله، وإن أحرم وهسو بيده، أو يقوده، أو في قفص معه فليرسله ثم لا ياخذه حتى يحل<sup>(1)</sup>.

م (٣): وسواء كان إحرامه من منزله أو من ميقاته بخلاف ما تأوله بعض أصحابك (٤) أنه إن كان إحرامه من منزله وفي بيته صيد فعليه أنْ يرسله، كما قال في القفص.

 $a^{(0)}$ : والفرق بين القفص والبيت: أنّ القفص هو حامل له ومنتقل به فهو كالذي بيده  $a^{(1)}$ ، وما كان في البيت قليس هو بيده وهو مرتحل عنه وغير مصاحب له وهو بخلاف القفص  $a^{(1)}$  فافترقا  $a^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٣)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٤٣٩/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الحق، قال في النكت، ص ٣٦٣: «قيل في مسألة الذي يحرم، والصيد في بيته إنما ليس عليه أن يُرسله، إذا لم يكن إحرامه من الموضع الذي فيه بيته، وأما إن كان إحرامه من بيته كمن منزله وراء الميقات إلى مكة؛ فهذا الذي إذا أحرم من موضعه وفي بيته صيد، عليه أن يرسله، ألا ترى أنه إذا كان الصيد في قفص معه أن عليه إرساله، فلا فرق بين أن يكون بالنا عنه في قفص أو في بيته إذا كان إحرامه من ذلك الموضع».

<sup>(°) «»</sup> ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) ني: ج: (كالدَّابة بيله).

<sup>(</sup>٧) «وهو بخلاف القفص» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٨) «قال أبو إسحاق: وأما لو كان في يده صيد وديعة لرحل غائب ليس معه في ركب واحمد لم يلزمه إطلاقه؛ لأنه إنما يطلق ملكه، ولو استودعه إياه حلال، وهمو محرم لم يجز له أن يقبله منه، فإن قبله وحب عليه إطلاقه، وغرم لربه قيمته، هكذا وقع في كتاب محمد». هذه زيادة من نسخة (ج، لوحة ١٠٠ - ب).

ومن المدونة: قال ابن القاسم(١): وإنّ أحرم وبيده صيد فأرسله من يده حلال أو حرام لم يضمن له شيئاً؛ لأن ملكه زال عن الصيد بإحرامه كزوال ملكه عما ندّ(٢) له من الصيد وطال زمانه ولحق بالوحش؛ لأنه لو أخذه بعد ذلك أحد لكان له لزوال ملك الأول عنه، وأما إن أخذه بحدثان ما ندّ له فإنه يرده إليه؛ لأن ملكه باق عليه.

قال ابن القاسم: ولأنه لو حبس الصيد بيده (٢) حتى يحل لوجب عليه (٤) إرساله، وكذلك لو بعث به إلى بيته بعد أن أحرم وهو بيده ثم حل لوجب عليه إرساله (٩).

وقد اختلف الناس في هذا، هل عليه أن يرسله أم لا٢٠٠٠

فقال بعض الناس: يوسله وإن حل من إحرامه، وكأنسه صاده وهمو حرام. ورأى بعض الناس أنّ له حبسه؛ لأنه قد حُل<sup>٧٧</sup>. ولا أخذ به ابن المواز.

وقال أشهب: على الذي أرسله من يده قيمته، وقول ابن القاسم أحب إلينا (^).

ومن المدونة (١٠): قال ابن القاسم: وما صاده في إحرامه فليرسله، فإن لم يفعل حتى أرسله من يده حلال أو حرام لم يضمن له شيئاً؛ لأنه لم يجب له فيسه ملك، وإنحا فعل ما كان يؤمر الذي صاده أن يفعله.

وإنْ صاده في إحرامه أو أحرم وهو بيــده فأتــاه محــرم / ليرمـــله مــن يــده فتنازعــاه [٣٠٢/أ] فقتلاه بينهما فعلى كل واحدٍ منهما جزاؤه.

<sup>(</sup>۱) «ابن القاسم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>Y) قال في المصباح: نَدَّ البَعِيْرُ: أَي نَفَرَ وذهب على وجهِ شارداً. انظر: المصباح المدير (كتاب النون)، ٩٧/٢ه.

<sup>(</sup>٣) «يده» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) «عليه» ليست في (ب).

<sup>(°) «</sup>وكذلك. إرساله» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) «أم لا» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٠٤٤، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱٤۳).

<sup>(</sup>٩) «ومن المدونة» ليست في (ب).

وإن نازعه حلال فعلى المحرم الجزاء، ولا قيمة له على الحلال، ولا يضمنا<sup>(١)</sup> لـه أيضاً الجزاء؛ لأن القتل جاء من قبله حين منعهما من إرساله، يعنى: إذا كان في الحل<sup>(٣)</sup>.

قِال في العتبية: ولو أمسكا الصيد جتى حالاً فأكلاه، فعليهما جزاؤه؛ لأنه قد وجب عليهما إرساله.

قال: وخالفني أشهب فقال: لا شيء عليهما جميعاً (٢٠٠٠).

قصل [١٠ – يجب الجزاء على من طرد صيداً فأخرجه من العرم، ويجب على من رمى من الحل إلى الحرم أو بالمكس]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن طرد صيداً فأخرجه من الحرم فعليه جزاؤه<sup>(٥)</sup>.

م<sup>(۱)</sup>: قيل: إنما هذا إذا كان الصيد لا ينجو بنفسه؛ لأنه قد عرضه للقتل، فأمسا إن كان ينجو بنفسه فلا شيء عليه، سواء أجلاه قريباً أو بعيداً، وقاله أشهب<sup>(۱)</sup>، ونحوه لابسن القاسم في المدونة<sup>(۱)</sup>.

ومن المدونة (٩): قال مالك: وإنّ رمى صينداً في الحرم من الحل، أو في الحمل من الحرم فقتله، فعليه الجزاء (٩٠٠).

م(١١): لأن من أصله(١١) أن يحرم بالأقل.

<sup>(</sup>١) في: ب، وج: (ولا يضمن)، والمثبت من (أ) هو نص المدونة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٠٤١ - ٤٤١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) «جيعاً» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٢١/٤، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٤٣٤/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٦) «م» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٣).

<sup>(</sup>٨) «في المدونة» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٩) «ومن المدونة» ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ١/٥٤٠، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>۱۱) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٢) في: أ: (من أصلنا).

قال: وإن رمى صيداً في الحل وهو في الحل فهرب الصيد وتبعته الرمية فأصابته في الحرم فعليه جزاؤه (٢x١٠).

وقال أشهب: فيمن رمى صيداً قريساً من الحرم فأصابته الرمية ولم تبلغ مقاتله فتحامل فدخل الحرم فمات فيه، فإنه يؤكل؟.

ومن المدونة: قال مالك: وإن أرسل كليه أو بهازه (أ) قدرب الحيوم، وهو والصيه جميعاً في الحمل فأخذه في الحمل فلا شيء عليه، وإن أخذه في الحرم فقتله فيسه أو طلبه حتى أدخله الحرم ثم أخرجه منه فقتله في الحل فعليه الجزاء ولا يؤكل (\*).

وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يرسل الحلال كلبه من الحرم على ما في الحل، ويؤكل ما أصاب (٢).

<sup>(</sup>١) «م: لأن من أصله ... حزاؤ، ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٥٣٥، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

 <sup>(</sup>٣) («قال أبواسحاق: والأشبه أنه إذا لم تنفذ مقاتله في الحل فمات في الحرم أن عليه حــزاؤه، ولا يؤكل.

واختلف إذا وقعت الضربة في رجل وهو عبد ثم اعتق فمات فقيل: دية حر ولا قود في ذلك وهو مذهب ابن القاسم، وافق فيه أهل العراق.

وأما إذا أنفذ مقاتله في الحل ثم مات في الحرم فالقياس أن لا حزاء عليه.

روي عن ابن القاسم فيمن ضرب رحلاً فأنفذ مقاتله، ثـم ضربه آخر فقتله، فقـال: يقتـل الثاني، ولا قتل على الأول، وقيل: يقتل الأول، وهو الأشبه؛ لأن حياته وإن بقيت فقد تيقنـا أن بقاءها لا يدوم، فأشبه الميض أو المنازع؟ قلنـا: هـذان قـد ترجى لحما السلامة والصحة، وهذا يقطع أنه لا يعيش بحـال». هـذه زيـادة مـن نسـحة (ج، لوحـة لـ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) الباز: لَغَةٌ في البازي، وهو طائرٌ معروف، والجمعُ: أبوازٌ، وبيْزَانٌ. وجمع البازي: بُزَاةٌ. انظر: الصحاح، (باب: الزاي، فصل الباء)، ٨٦٦/٣، اللَّر النقي في شرح الفاظ الخرقي، ٣٧٩/٣ - ٧٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ١/٥٣٥، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٤).

م: وهذا خلاف لابن القاسم، وعليه جزاؤه عند ابن القاسم ولا يؤكل، كإرساله سهمه من الحرم على صيد في الحل.

ووجه قول ابن القاسم: فلأنّ أصل اصطياده وابتدائه من الحرم، فبلا يراعى أين أخذه، كالنكاح(١) في العدة، والوطء(١) بعدها أنه يحرم كالوطء فيها.

ووجه قول ابن الماجشون: أن المراعاة تمام الاصطياد فأين ما وقسع فلمه حكمه، وهذا جارٍ على قولهم: ولا يحرم عليه إلاّ الوطء في العدّة.

ومن المدونة: قال: ولو أرسل كلبه، أو بازه على صيد() في بعد من الحوم فقتلا الصيد في الحوم أو أدخلاه في الحوم أعرجاه منه فقتلاه في الحوم أو أدخلاه في الحوم أو أخرجاه منه فقتلاه في الحل فسلا يؤكل، ولا جزاء عليه؛ لأنه لم يُغرّر بالإرسال.

وإن أرسل كلبه على صيد في الحرم فَأَشَلاه (°) رجل آخر فأخذ الصيد، فإن انشلى الكلب بإشلاء هذا، فعلى الذي أشلاه الجزاء أيضاً (').

وقال أشهب: فلا شيء عليه.

ووجه قول أشهب: فلأن أصل الاصطياد الإرسال فله الحكم.

م ١٠٠٠ وقول ابن القاسم أبين. وا الله أعلم.

<sup>(</sup>١) ني: أ، ج: (كالناكح).

<sup>(</sup>٢) في: ج: (والواطئ).

<sup>(</sup>٣) ني: أ: (إتمام).

<sup>(</sup>٤) «على صيد» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٥) قال في المصباح: أَشْلَيْتُ الكلبَ وغيره إشْلاَءً: دعوته . وأَشْلَيْتُه على الصيد: مثل اغريته وزناً ومعنى . انظر: المصباح المنير، (كتاب الشين)، ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ١/٥٣٥، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٧) «م» ليست في (ب).

قال ابن القاسم: وإن أرسل كلبه على ذلب في الحرم فأخذ صيداً، فعليمه الجزاء؛ لأنه سبب أخذه، وكالمغرّر بقرب الحرم.

ابن المواز: وهو أحبّ إليّ.

وقال أشهب: لا شيء عليه إلا أن يرسله بحضرة صيد يعرف من موضعه(١).

م: ووجه هذا: فلأته فعَلَ ما يجوز له، كمن أرمسل على صيد في بُغلو من الحرم فأخذه في الحرم. وقول ابن القاسم أثين (١).

ومن المدونة قال ابن القاسم ": وإن صاد طيراً فنتفه ثمّ حبسه حتى نسل فطار فلا شيء عليه (1). وقد تقدّم أنّ الجزاء على قاتل الصيد عمداً، أو خطاً، كان أوّل مما أصابه، أو كان قد أصابه قبل ذلك، وأنه إنْ أصاب الصيد، والنساء، والطيب مداراً على وجه الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لكل صيد أصابة الجزاء؛ لقوله تعملى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النّعَم ﴾ (9).

وأما جميع لبسه (٢٠)، وطيبه فكفارة واحدة؛ / لأنه فعله على وجه الإحلال والرفض ورم ٢٠)ب] للإحرام (٢٠)، فذلك كله كفعل واحد، ولا يضرّ اختلاف صفاتها؛ لأن موجب كل صنف من ذلك مساو لصاحبه فإذا اجتمعا فكفارة واحدة كالوضوء (١٠) لجميع الأحداث.

م(١): وكذلك لتكرار الجماع(١٠) كفارة واحدة، أي هدي واحد، مع قضاء(١١)

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) «في الحرم... أيين» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) «ابن القاسم» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٤٤٦/١، تهذيب المدونة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، آية ٩٠.

<sup>(</sup>۲) «لبسه» مكانها بياض في (ج).

<sup>(</sup>Y) ن: ج: (لاحرامه).

<sup>(</sup>٨) «ولا يضرّ... كالوضوع» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٠) في: ج: (الجميع) وهي خطأ.

<sup>(</sup>۱۱) «قضا» مكانها بياض في (ج).

الحج، لاتفاق ذلك في الإيجاب، وجزاء ما أصابه القارن جزاء واحد، لقوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ﴾ (١) فعم (١).

### فصل [١١ – في الماج يقتل سيداً بعد رمي جمرة العقبة]

قال: ومن قتل صيداً في الحل من الحاج بعد رمي جمرة العقبة فعليه الجزاء ٣٠٠.

م(1): لأنه لم يتكامل إحلاله كإصابته إيّاه قبل الرّمي.

قال: وإن قتله بعد الإفاضة وقبل الحلاق فلا شيء عليمه لتكامل إحلاله، وبقاء الحلاق خفيف في كل شيء.

قال: وكذلك المعتمر إن أصاب صيداً في الحل فيما بين طوافه ومسعيه، فعليه الجزاء، وأمّا بعد السعى وقبل الحلاق فلا جزاء عليه (°).

# فصل<sup>(١)</sup> [١٢ – لا يجوز ذبح المعرم للعيد، وإذا ذبحه فلا يعل لــه ولا لغير الأكل منه]

قال مالك: وما ذبح المحرم من الصيد بيده، أو صاد بكلبه، أو بـــازه فــادّى جــزاءه فلا يأكله حلال ولا حرام لأنّه ميتة لم يصح للمحرم تذكيته (٧٠).

وقال الشافعي: تصح تذكيته (^).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) «فَعَمّ» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٤٤٨/١، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ١/٨٤٤، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٦) «فصل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ١/٤٣٦، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

 <sup>(</sup>A) قال الشافعي - رحمه الله -: إن قتل المحسرم صيداً ففداه، شم أكمل منه فإنه يكون بأكله
 عاصياً. وأما حكم غير القاتل في أكل الصيد المقتول ففيه قولان:

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ خُرُّمٌ ﴾ (١)، والقعل في الشرع: عبارة عن الإتلاف الذي لا يبيح الأكل (١).

ومن المدونة: قال مالك: وإن أكل هو من لحمه لم يكن عليه جزاء آخر ولا قيمة ما أكل؛ لأنه أكل الحم ميته وما لا يحل له (أ).

وقال أبوحنيفة: عليه الجزاء وضمان قيمة ما أكل(٠).

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّهَمِ ﴾ (٢) فلم يوجب مسواه، ولأنّ الإتلاف بعد القتل لا يوجب جزاءً كما لو قتله وأحرقه، ولأنه إنما أكل لحم ميتة فلا قيمة له (٢).

ومن المدونة قال مالك: وما ذبح من أجل محرم يأمره أو يغير أمره ولي ذبحه حسرام أو حلال فلا يأكله محرم ولا حلال.

أحدهما: أنه حلال لغير قاتله من المحلين والمحرمين ويكون ذلك ذكاة كغيره من المحلين، وهــو
 قوله في القديم؛ لأنه من أهل الذكاة في غير الصيــد، فوجــب أنْ يكــون مــن أهــل الذكــاة في
 الصيد.

والقول الثاني: أنّه ميتة، لا يحل أكله لحل ولا محرم، وهو قوله في الجديد، ووجه ذلك: أنها ذكاة ممنوع منها لحق الله تعالى، فوجب أن لا تقع بهما الإباحة، كذكاة المحوسي، ولأنها ذكاة لا تبيح اللذكي يكل وجه، قياساً على ذكاة ما لا يؤكل لحمه؛ ولأنه صيد مضمون بالجزاء، فوجب أن يحرم أكله قياساً على قاتله. انظر: الحاوي الكبير، للماوردي، ٣/٥١١ – ١١١٧، والمهذب، ٢١١/١.

<sup>(</sup>١) مسورة المائدة، آية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ٥٣٧/١، والإشراف، ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) «أكل» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٤٣٦/١، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

<sup>(°)</sup> انظر: المبسوط، ٨٦/٤، الهداية، ١٧٣/١، بدائع الصنائع، ٢٠٤/٢، كتز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ٢٨٢٢.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، آية ٩٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ٣٧/١ه، والإشراف، ٢٤٠/١.

ولم يأخذ مالك بحديث عثمان بن عفان حين قال لأصحابه: «إنّما صيد من أجلي فكلوا» (() وأبي أن يأكل هو ()).

ومن العتبية قال ابن القاسم في المحرم يأكل من الصيد ولم يصد من أجله وهو عالم بذلك Y جزاء عليه وبئس ما صنع، وإنما يديه من صيد من أجله إذا أكبل وهو عالم بذلك Y.

ابن المواز: قال أشهب عن مالك: فإن أكل منه (٥) من صيدَ من أجله (١) وهو بذلك عالم وداه، وإن أكل منه غيره من أصحابه وهو يعلم فلا شيء عليه، لما جهاء عن عثمان، ولكن لا ينبغى أن يأكل من ذلك حلال ولا حرام.

وقال(<sup>(۷)</sup> أيضاً في محرم أُتِلَ من أجله صَيْد، أو من أجـل محـرم غـيره، ثــمّ أكــل منــه وهو عالم، فعليه جزاؤه، وإن لم يعلم فلا جزاء عليه، وروي مثله عن<sup>(۸)</sup> ابن القاسم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب: مالا يحل للمحرم أكله من الصيد، ٣٥٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢٤٨/١ تهذيب المدونة، ص ٧٨، قال الباحي في المنتقى، ٢٤٨/٢ شارحاً ما روي عن عثمان رضي الله عنه: «ذهب عثمان إلى أن الصيد إنما محرم من المحرمين على من صيد من أحله دون غيره. وقد خالفه في ذلك علي بن أبي طالب وامتنع مسن أكله، وإن كان صيد من أحل عثمان، ولم يصد من أحله. وفي الميسوط عن ابن القاسم: وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان بن عفان حين قال لأصحابه: كلوا، وأبي أن يأكل. وما روي عن عثمان رضي الله عنه يقتضي صحة ذكاته عنده، وهذه المسألة مبنية على أن ما صاده المحرم وذبحه ميتة لايجوز لحلال ولا لحرام أكله، والاصطاد والذبح لأحل المحرمين ممنوع، فإذا كانت ذكاته هذا الصيد ممنوعة لحق الإحرام، فإنه يجب أن لا تقع بها ذكاة ولا استباحة أكل، كما لو باشر ذلك المحرم، أو أمر به».

<sup>(</sup>٣) في: ب، ج: (وإنما يريد ما صيد من أحله) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٩/٤ه، ٦٨، التوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٧).

<sup>(</sup>٥) «منه» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) (إذا أكل... من أجله ليست في (ب).

<sup>(</sup>Y) يعنى: أشهب.

<sup>(</sup>A) «عن» ليست في (ب).

وقد قيل: لا جزاء عليه علم أو لم يعلم؛ لأنه إنما أكل لحم ميتة، إلا أنْ يعلمه قبل ذبحه فيذبحه على ذلك أو يأمرهم بصيده، فهذا عليه جزاؤه، ونحوه لأصبغ(١٠).

م (٢٠): وقال الشافعي: لا جزاء عليه بحال (٢٠).

ودلیلنا: قوله ﷺ: «لحم الصید لکم حلال وانتم محرمون مالم تصیدوه أو یصاد لکم»(<sup>(3)</sup>، فقد ساوی علیه الصلاة والسلام بین تحریم ما صاده أو صید له، و كذلسك يجب أنْ يستويا في الجزاء.

قال عبد الوهاب<sup>(٥)</sup>: ولأن رضاه بصيده لـه<sup>(٢)</sup> كفعلـه بنفسـه؛ ولأن فعـل الوكيـل كفعل الموكل في الحكم<sup>(٧)</sup>؛ ولأن في ذلك ذريعة إلى استباحة<sup>(٨)</sup> الاصطيـاد، فوجـب حسـم الباب<sup>(٩)</sup>.

ابن المواز: وقال أشهب عن مالك: لا بأس أنْ يأكل المحرم من صيد ذبح لِمُحْرِميْنِ قبل أنْ يحرموا أو صِيْدَ من أجلهم قبل أنْ يحرموا، لقوم بأعيانهم، أو بغير أعيانهم.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤١)، والمنتقى، ٢٤٩ – ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) وهو قوله في الجديد؛ لأن ما قتله المحرم بنفسه أغلظ تحريماً مما قتله المحل لأجله، فلمّا لم يجب عليه الجزاء في أكله ما قتله ، فأولى أن لا يجب عليه الجزاء في أكبل ما قتله لأجله. وقبال في القديم: عليه الجزاء، لعموم قوله تعالى: هوحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماً في، فدخل في ذلك قتله وأكله، فلما كان في قتله الجزاء التحريم قتله عليه وحب أنْ يكون في أكله الجزاء لتحريم أكله عليه، الماوردي، ١١٢٣/٣، والمهذب، ٢١١/١.

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود في كتاب المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، ١٧١/٢، والـترمذي في كتـاب المناسك، الحج، باب: ماحاء في أكل لحـم الصيد للمحرم، ١٩٥٣، والنسائي في كتـاب المناسك، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد، ١٨٧/٥، والحاكم في كتـاب المناسك، ٤٥٢/١، مـن حديث حابر. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيئون و لم يخرجاه.

<sup>(</sup>٥) «قال عبد الوهاب، ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) «بعيده له» ليست في (ج).

<sup>(</sup>Y) «في الحكم» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>A) «استباحة» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر: المعونة، ٣٦/١ – ٥٣٧، والإشراف ٢٤٣/١.

قال عنه ابن القاسم: لا بأس بأكله للمحرم وإن صيبًا من أجله قبل أن يحرم، وروى عنه أيضاً أنه كره له أكله، فإن فعل فلا جزاء عليه(١).

قال عبد الوهاب": وقال أبوحنيفة: لا يأكل المحرم لحم صَيْدٍ، وإن صاده حلال في الحل".

ودلیلنا قوله ﷺ : «لحم الصید لکم حلال وأنتم محرمون. ما لم تصیدوه أو یصداد لکم»(۱۰).

### فعل [١٣] - في المعرم يقتل بازاً مُعَلَّماً]

ومن المدونة: قال: وإذا قتل<sup>(م)</sup> المحرم بازاً مُعَلَّماً فعليه جزاؤه غير مُعَلَّم، وعليه قيمته لوبه مُعَلَّماً <sup>(۱)</sup>.

م: وقال غيرنا<sup>(١)</sup>: لا جزاء عليه<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ١/٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) مذهب أبي حنيفة هو عكس ماذكره المصنف، حاء في مختصر القدوري: «ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يلله المحرم عليه ولا أمره بصيده» انظر: مختصر المقدوري، ص ٧٤. وانظر – أيضاً – مختصر المحتلف العلماء، ١٢٥/٢، ومختصر المطحاوي مع شرحه للحصاص، ٢٩/٢، والهداية ١٧٤/١، وكنز اللقائق مع شرحه تيين الحقائق، ٢٨/٢. وكما هو منهج المصنف في نقل أقوال الفقهاء وآرائهم عن القاضي عبد الوهاب في كتابه (المعونة)، تبعه في هذه المسألة فنقل عنه مذهب أبي حنيفة فيها دون الرجوع إلى كتب المذهب لمعرفة مااذا كان هذا هو مذهب المخالف أم لا.

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(°) «</sup>قتل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٧٤/٢، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٧) يعني بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال: مالا يؤكل فلا جزاء على من قتله في احرام أو حرم. حاء في الأم: «وما يدل عليه الكتاب ثم السنة شم الآثار ثم القياس أنه لا يجزي الحرم من الصيد شيئاً لا يؤكل لحمه، ويجزي ما كان لحمه مأكولاً منه. والبازي والصوائد كلها لا تؤكل لحومها، كما لا تؤكل لحوم الغربان، فإن قتل المحرم بازاً لإنسان مُعَلماً ضمن له قيمته في الحال التي يقتله بها مُعَلماً...». انظر: الأم، ٢/٥٩، والمهذب،

<sup>(</sup>٨) «مالم تصيدوه... لا حزاء عليه ليست في (ج).

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءً مِثْلُ مَا قَصَلَ مِبنُ النَّعَمِ﴾ (١) فعمّ (٣)، ولأنه ممنوع من قتله لحرمة الإحرام، كالذي ليس بمملوك ٣.

فعل [14 – في العبي يعيب عيماً أو ما تجب عليه بـه الفديـة هل المِزاء والفدية على الأب أو في مال العبـه.]

قال ابن القاسم: وإذا أحرم الأخرس فأصاب صيداً حُكِمَ عليه كما يحكم على غيره، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ (أ) فعم.

قال: وإذا حج بالصغير الذي لا يعقل والده فأصاب صيداً أو لبس أو تطيّب، فالفدية والجزاء على الأب، وإن كان للصبي مال، وكذلك كل شيء وجب على الصبي من الدم في الحج، فذلك على والده؛ لأنه أحجه (٥).

م: قال بعض أصحابنا: يكون ذلكُ على الذي أحجّه، وإن كان خروجه بسه نظراً إذْ لا كافل له؛ لأنه كان قادراً أن يخرج به ولا يحجه، فلما أدخله في الحج، كان ما وجب على الصبي من أمور الحج على من أحجه (١).

وفي كتاب ابن المواز: قال ابن وهب عن مالك: ولا يحج بالرضيع، فأما ابن أربع منين أو خمس فنعم، وإذا حج به أبوه فما أصاب من صيد أو ما فيه فديه ففي مال الأب، إلا أن يخرج به نظراً؛ لأنه لو تركه ضاع، فيكون ذلك في مال الصبي، وإن لم يكن له مال اتبعه به.

وقد قيل: إن ما أصاب من صيد ففي ماله، يريد: كالجناية ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٥٥.

ر (٢) ﴿فَعَمَّ ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة، ١/٠٥٥ - ٥٥١.

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة، آية ٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٣٦٩/١، ٣٤٤، تهذيب المدونة، ٧٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: النكت والفروق، ص ٣٧٠ – ٣٧١.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١١)، النكت والفروق، ص ٣٧١.

م(1): وهذا نصّ خلاف ما تأوله من ذكرنا، وإن كان ما قال(٢) له وجه في القياس، ولكن الصواب ما قاله مالك، لأن ما يتخوف أن يطرأ عليه(٢) في إحجاجه إياه(٤) من الجزاء والغدية أمر غير متيقن، وإحجاجه إياه طاعة وأجر لمن أحجه، لقوله الله المائته: أهذا حج؟ وكان صغيراً، فقال: «نعم ولك أجر»(٥).

م (١٠): فهذا حج تطوّع للصبي وأجر لمن أحجّه، فلا يُـــون لأمــو قـــد يكــون، أو لا يكون، وهذا هو أصلنا أنــه لا يـــوك أمــر متحقق لأمــر يكــون أو لا يكــون (١٠٠٠)؛ لأن الأمــر الطارئ لاحكم له، فلما أبيح له إحْجَاجه لم يلزمه ما طرأ عليه من أمــور الحــج؛ لأنــه غــير متعدّي في إحجاجه إيّاه، وبا لله التوفيق.

ومن المدونة: قال ابن القاسم (^) ولا يصوم عنه والمده في الجزاء والقديمة، ولكن يُطعم عنه أو يهدي (١).

فعل [10] - ما لزم العبد من جزاء سيد أو قدينة فذلك عليه إن كان إحرامه بإذن سيده ولا يمنعه سيده من السوم]

وإذا أحرم العبد بإذن سيده فما لزمه من جزاء صيد أو فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج أصابه لم يتخلف له عامداً فلزمه هدي في ذلك فذلك كله على العبد، وليس له أن يُخْرِجَ ذلك من مال سيده إلاّ بإذنه، فإن لم يسأذن له صام، ولا يمنعه سيده من الصوم وإن أضرّبه إلاّ أن يهدي عنه أو يطعم.

<sup>(</sup>۱) «۳» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) «ما قال» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) «عليه» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) «إياه» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في الباب العاشر من كتاب الحج الأول.

<sup>(</sup>٦) «٣» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) «هذا هو... أو لا يكون» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>A) «قال ابن القاسم» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ١/٥٧٥، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

وما أصاب العبد عمداً مما وجب عليه به الهدي أو القدية، فلسيده مَنْعه أنْ يفتدي بالنُسك، أو بالصدقة، ولا يمنعه من الصوم، إلاّ أنْ يضرّ به في عمله فيمنعه(١).

وكذلك قال مالك في العبد إذا ظاهر: أنه لا سبيل له إلى زوجته حتى يكفر، ولا ينعه سيده من الصوم إلا أن يضر سيده في عمله فيمنعه إن شاء؛ لأنه أدخل الظهار على نفسه وليس له أنْ يضرّ سيده(").

وقال ابن الماجشون في الواضحة: إذا تظاهر العبد فليس لسيده منعمه من الصوم وإنْ أضرّ به في عمله<sup>(٢)</sup>.

م(1): ووجه هذا: فلأنّ السيد أذن له في النكاح، وعنه يحدث الطلاق والظهار فقد ملكه ذلك فلا يمنعه من الصوم وإنّ أضرّ به، إذْ هو أصل ذلك.

# فصل (٥) [١٦] – إنْ أتلف المحرم أو الدلال بيضاً في الحرم فعليه عشر ثمن أمّه]

ومن المدونة: قال مالك (٢٠): وإذا كسر المحرم أو الحلال بيض طير وحشي في الحرم فعليه عُشْر ثمن أمه، كجنين الحرة من دية أمّه، كسان فيه فرخ أم لا، وكذلك لو خرج الفرخ يَضْطَرب مالم يستهل (٢٠) صارخاً، فإذا صرخ (٨) ففيه ما (٩) في كبير ذلك الطير (٢٠٠).

قال ابن المواز: بحكومة عدلين، قال: وأحب إلينا إن خرج فيه(١١) فرخ أن يُجنوى

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٠٤١، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/١١، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١١).

<sup>(</sup>٤) «» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٥) «فصل» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) «قال مالك» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٧) اسْتِهْ لال العبيّى: تصويتُه عند ولادته. انظر: النهاية، (باب الهاء مع اللام) ٢٧١/٥.

<sup>(</sup>A) «فإذا صرخ» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٩) «ما» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٤٣٦/١ – ٤٣٤، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>۱۱) في: ج: (منه).

للشك في حياته، ولعله مات من الكسرة.

وقال ابن القاسم: إلاَّ أن يوقن أنه مات قبل ذلك بالراتحة وتحوه(١).

م("): يريد: قلا يكون عليه شيء.

قال: وفي بيض حمام مكة عشر ثمن شاة.

ابن المواز: قال مالك: وإذا دخل مكة حمام إنسي أو وحشي فللحلال أن يذبحه، وإن ذبحه بها محرم فعليه قيمته طعاماً، وليس عليه شاة في هذا إذا لم يكن من حمام الحرم.

وحمام الحوم كحمام مكة عند مالك<sup>(٣)</sup>، ولم يره ابن القاسم مثله، وقال: فيه حكومة.

[۲۰۷/ب]

قال أصبغ: / وبقول مالك أقول.

وقماري(١) مكة كحمامها.

قال أصبغ: وكذلك يمامهان، وقماري الحرم، ويمامه.

وقال عبد الملك: في القماري واليمام حكومة إلاّ حمام مكة والحرم ففيه شاة، فمإن لم يجد صام عشرة أيام، قاله مالك وليس في ذلك صدقة ولا تخيير؛ لأن الشاة فيهما الم

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٥)، والنكت والفروق، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) «٣» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) ني: ب: (عندنا).

<sup>(</sup>٤) قال في اللسان: «القَمْرِيُّ: طَائِرٌ يشبه الحمام القُمْرِ البيض، وقال ابن سيله: القُمْرِيَّةُ: ضربٌ من الحمام»، وقال في المصباح: «القُمْرِيُّ مِنَ الفَوَاخِت، منسوبٌ إلى طير قُمْر، و (قُمْرُ) إما حَمْع (أَقْمَر) مثلُ أَحَمَر وحُمْر، وإما جمعُ (قَمْرِي) مثلُ رومٍ ورُمِي، والأنشى (قُمْريةُ)، والذكرُ: ساقُ حر، والجمعُ (قَمارِيُّ). انظر: لسان العرب، (قمر) ٥/٣٧٣، المصباح المنير، وكتاب القاف، ٣٧٣٧، المحباح المنير،

<sup>(°)</sup> نقل في المصباح عن الأصمعي أنّ اليمام هو الحمام الوحشي، ونقل عن ابن سيده أن اليمام هو الذي يألف البيوت. انظر: المصباح المنير، (كتاب الياء)، ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>١) في: ب: (نيه).

تغليظ<sup>(١)</sup>.

قال في الواضحة: وسبيل هذه الشاة سبيل هدي " الجزاء لا يُدَّبِح إلا بمكة بخلاف النسك".

الأبهري: وإنما جعل في حمام مكة شاة؛ لأن ذلك مروي عن عمر، وعثمان وابن عباس (أ)؛ وإنما خصوا حمام مكة والحرم بالشاة، تغليظاً لحرمة الحرم، ولأن الحمام يكثر فيهاوياوي إليها، فلو جعل فيها (أ) قيمتها لتسرّع الناس إلى قتلها لحقة أمر القيمة عليهم (أ).

قال في كتاب الصيد: ولا بأس بصيد حمام مكة في الحل للحلال.

م<sup>(۱)</sup>: فهذا من قوله يدل: أن اغرم إذا أصابها في الحل إنما عليسه قيمة ذلك وإغما فيه شاة إذا أصابه بمكة أو بالحرم.

قال في المختصر: وفي بيض النَّعَامة عُشْر ثَمْن البَّدَنة وفي بيض الطير عشر ثَمْن أمـــه، وكذلك في الموطأ<sup>(٨)</sup>، وفي بعض الموطأت في بيض النعامة عشر ثمن النعامة <sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) «هدي» ليست ني (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والفروق، ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) روى ابن أبي شيبة، والبيهقي هذا الحكم عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفّان، وابن عباس: عباس، وابن عمر، وابن المسيب، وغيرهم. انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: في الرحل يصيب الطير من حمام مكة، (الجزء المفقود) ص ١٥٥ – ١٥٦، السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: ماحاء في الحمام، وما في معناه، ٧٠٥/٥ – ٢٠٦.

وقال القساضي عبد الوهباب في المعونة، ٤٨/١ هـ: «وفي حمام مكة شناه، لحكم الصحابة بذلك». ونقل ابن قدامة في المغني ٥/١١، والنسووي في المحموع ٤١١/٧ إجماع الصحابة على ذلك، وانظر - أيضاً -: نيل الأوطار ٥/٥٠.

<sup>(°) «</sup>فيها» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: النكت والفروق، ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٧) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: فدية ما أصيب من الطير والوحش، ١/٥١٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٨).

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإنما شبه مالك البيض بجنين الحرّة، قلو ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنيناً ميناً أو حياً وهو يضطرب فمات قبل أن يستهل صارحاً فليس عليه إلا عشر دية أمه، ولا قسامة (١) فيه، وإن استهل صارحاً (١) فقيه الدية كاملة بقسامة، فعلى الجنين فقس البيض في كل ما يرد عليك (١) منه (١).

<sup>(</sup>١) قال في المصباح: «القسامةُ بالفتح: الأيمان تُقسمُ على أولياء القتيل إذا ادعوا المدم وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: «قال الأثمة: القسامة في اللغة: اسم للأولياء الذين يملفُون على دعوى المدم. وفي لسان الفقهاء: هي اسم للأمان ...

وفي الاصطلاح: قال ابن عرفة: «القسامة: حلف خمسين يميناً أو حزئها على إثبات الملم».
قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: «صورتها: أن يوجد قتيل لا يُعلم من قتله فيدعي
أولياؤه الدم على رحل بعينه أو جماعة بأعيانهم، ويكون معهم لوث يقوي دعواهم واللوث: أمارة يغلب معها عند الظن صدقهم - فيحلف الأولياء على مايدعونة، ويجب لهم في العمد القود، والدية في الخطأ. انظر: المصباح المنبر، (كتباب القباف)، ٢/٢٠٥، تهذيب الأسماء واللغات، ٣/٢، ٩٢٠، حدود ابن عرفة مسع شبرحها للرصاع، ٢٧٦/٢، المعونة،

<sup>(</sup>٢) «فليس عليه ... صارعاً» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) ني: ب: (ني كل ما نزل).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٤٣٧/١، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

 <sup>(</sup>٥) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٤/٤ – ٦٥، والنوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٥).

 <sup>(</sup>۲) عطاء بن يسار، الهلالي، أبومحمد المدني، مولي ميمونة زوج النبي هي، روى عنها وعن ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة. مات سنة ٩٤هـ، وقبل يعد ذلك. انظر: الجرح والتعديل، ٣٣٨/٦، ترجمة (١٨٦٧)، تقريب التهذيب، ٢٣/٢، ترجمة (٢٠٤).

 <sup>(</sup>٧) لم أقف على ما ذكره المصنف عن عطاء بن يسار عن النبي ﴿ في بين النصام، لكن روى الدارقطيّ والبيهقي ذلك عن النبي ﴿ من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة رضي الله عنها. انظر: سنن الدارقطيّ، كتاب الحج، باب: المواقيت، ٢٤٨/٢ – ٢٥٠، السنن الكرى، كتاب الحج، باب: ييض النعامة يصيبها الحرم، ٢٠٠/٥. وانظر الكلام على هذين

وقال ابن وهب في كسر بيض النعامة: إن كان فيها فرخ آخذ فيــه بقـول مـالك، وإن كان ماءً فعليه طعام مسكين، أو صيام يوم، كالحُرَّة تُسقط ماءً، أو ما أشبهه.

قال أبومحمد: يريد: فلا غُرُّة(١) فيه.

ومن المدونة: قال: وإذا شوى المحرم بيض النعام لم يصلح أكله لا لحملال ولا لحرام، وكذلك لو كسره وأخرج جزاءه لم يصلح أكله بعد ذلك لأحد.

قال: وإنَّ أفسد وكر<sup>(٢)</sup> طير لا بيض فيه ولا فراخ فلا شيء عليسه، وإن كنان فيه بيض أو فراخ فالجزاء عليه في الفراخ، وعليه في البيض مثل<sup>(٢)</sup> ما على المحرم في الفراخ؛ لأنه عرَّض البيض للهلاك<sup>(4)</sup>.

قال أبومحمد: أراه يريد: لاحتمال أن يكون البيض تفقّص ثم يهلك بعد ذلك لفقد العش.

وفي رواية أخرى عن ابن القاسم: إذا أفسد الوكر وفيه فراخ أو بيض فعليه في البيض ما يكون على المحرم في البيض، وفي الفراخ مايكون على المحرم في الفراخ (").

الحديثين في: التلحيص الحبير، ٢٩٣/٢ - ٢٩٤، وإرثواء الغليل، ٢١٦/٤ - ٢١٩. وروى ابن حزم في المحلى، وعبد الرزاق في مصنفه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبال في بيض النعام يصيبها المحرم: صوم يوم، أو إطعام مسكين، وروياه - أيضاً - عن أبي موسى الأشعري. انظر: المحلى، ٢٣٤/٧، مصنف عبد الرزاق، كتاب المناسك، باب: بينض النعام، ٢٠١٤ - ٢٠١.

<sup>(</sup>١) الغُرَّةُ: العَبْدُ نفسة، أو الأمة. وأصلُ الغُرَّة: البياض في وحه الفرس. قال أبوعمرو بسن العلاء: الغُرَّةُ: عبد أبيضُ أو أمة بيضاء، وليس البياضُ شرطاً عند الفقهاء، وإنما الغُرَّةُ عندهم: ما بلغ غُمنه نصف عُشْر الدَّية من العبيد والاماء. وإنما تجب الغُرْةُ في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن مسقط حياً ثم مات قفيه الدية كاملة. انظر: النهاية في غريسب الحديث، (باب: الغين مع الراء)، حياً ثم مات المدر النقى، ٣٧٧/٣ - ٧٧٢.

<sup>(</sup>٢) وَكُرُ الطَّائِرِ: عُشُهُ أين كان في حبلٍ أو شحر. انظر: المصباح المنبر، (كتاب السواو)، ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٣) «مثل» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٣/١، ٥٠٤ - ٥٠٥، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: النكت والفروق، ص ٣٦٥.

وفي رواية الديّاغ: فعليه في البيض ما على الحرم في الفراخ(١) والبيض.

م (<sup>77</sup>: وجه هذا: أنه لما احتمل أنْ يفسد البيض قبل أن يفقص، واحتمل أن يفقص ثم <sup>77</sup> يهلك بفقد العش ولم يدر كيف فساده جعل عليه كلا الأمرين احتياطاً.

قال(''): وإذا ضرب مُحْرِم بطن عنز من الظباء فالقت جنيناً ميتاً ومسلمت الأم فعليه في الجنين عُشْرُ'' قيمة أمّه، ولو ماتت العنز بعد ذلك، كان عليه في الجنين عُشْرُ عُن أمّه، وفي العنز الجزاء كاملاً، ولو استهل الجنين صارحاً، ثمّ مات وماتت أمه، كان عليه جزاء الجنين، وجزاء أمه ('' كاملاً، كقول مالك فيمن ضرب بطن إمرأة خطأ فألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت بعده كان في الجنين عشر دية أمه وفي المرأة ( الدية كاملة / تحمل ذلك كله [۲۰۸] العاقلة

<sup>(</sup>١) «وفي رواية الدباغ ... في الفراخ» ليست في (ج).

<sup>(</sup>۲) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) «أنه لما... ثمّ» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٤) يعني: ابن القاسم، وهو قوله في المدونة.

<sup>(</sup>٥) «عُشْ» ليست ني (ج).

<sup>(</sup>٦) «أمّه ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) في: ج (أمه).

قال في الصحاح: «... وعاقِلةُ الرحل/ عصبتُهُ، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. وقال أهل العراق: هم أصحاب الدواوين». الصحاح، (باب: الملام، فصل: العين)، ٥/١٧٧١، وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف ١٩٤/٢ : العاقلة: العصبة، كانوا أهل ديوان أم لا، ويدخل الأب والإبن في تحمل العقل. وانظر: اعتلاف العلماء في تحديد العاقلة في: تفسير القرطي، ٥/٣٠، وتبيين الحقائق، ١٧٦/٦ - ١٧٧٧، والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج، ٤/٥٥، والمغني لابن قدامة، ١٩٩/١، وفيه: «... ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات، وأن غيرهم من الإعوة من الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبات ليس هم من العاقلة. واختلف في الآباء والبنين، هل هم من العاقلة أو لا، وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما: أن كل العصبة من العاقلة يدخل فيه آباء القاتل وأبناؤه من العاقلة، وهو قول الشافعي».

دیتان بقسامة<sup>(۱)</sup>.

قال مالك: ويحكم في صغار كل شيء أصابه المحرم من الصيد والطبر والوحش مثل ما يحكم في كباره(٢) من جزاء أو إطعام أو غيره.

قال ابن القاسم: كمساواة الحرّ الصغير للكبير في ديته ص.

ومن قتل فيلاً فعليه جزاؤه بدنة من البدن العظام الخراسانية التي لها مستامان، فيان لم توجد فعليه قيمته طعاماً، قاله ابن ميسسر، وقيسل: ليس للفيسل مشل، وإنما يطعم بقدر وزنه أنه من الطعام لا قيمته، لأن ذلك رُبما كَثُر بغلاء عظامه وأنيابه.

وفي كتاب ابن حبيب عن ربيعة في الفيل الوحشي: بدنة.

وقال عطاء في محرم أصاب قرداً أنه يحكم عليه فيه  $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٤٣٧/١، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) في: ج: (في كتاب) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١/٤٣٨، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٤) ن: ب: (بدنة).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۸۸).

## [الباب السادس]

### جامع القول في الحكمين في جزاء الصيد

[فصل ۱ – التمكيم يكون من اثنين عالمين بأمكام السيم، وتعتبر العدالة فيمها]

قال الله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدَيْنَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ (١٠).

قال مالك: وإذا أصاب المحرم صيداً حكم فيه حكمان كما قبال الله تعالى، ولا يكونا إلا عدلين (٢) فقيهين (٣)، ويجوز أن يكونا دون الإمام، ولا يكتفيا في الجنزاء بما روي، وليبتدئا بالاجتهاد، ولا يخرجا باجتهادهما عن آثار من مضى (٤).

قال في كتاب ابن المواز: ويحكم في كل شيء من الصيد<sup>(ه)</sup> يصيب المحرم، صغيره وكبيره، الجراد فما فوقه حكمان، فإن كفّر قبل الحكمين أعاد بهما.

قال عنه أشهب: ولا يكتفيا في الجراد، أو النعامة، أو البقرة فما دون ذلك بـالذي جاء في ذلك حتى يؤتنف فيه الحكم، ولا يخرجا عن آثار من مضى(١).

قيل الك: فإن أصاب صيداً فأفتاه مفتٍ بما جاء في ذلك؟

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير ٢/٠٨: «واشتراط العدالة في الحكمين يستلزم اشتراط الحريّة والبلوغ فيهما».

<sup>(</sup>٣) أيْ عالمين بأحكام الصيد لا بجميع أبواب الفقه إذْ لا يُشترط ذلك. انظر: الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي، ٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/١٤ - ٤٤١، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٥) «من الصيد» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٦) في: أ: (ولا يخرجا عمن مضي).

قال: لا يُجتزى في ذلك إلا بحكمين، وقال أيضاً: لا: حتى يكون معه غيره، ولو كان في جرادة، وهذا في كل صيد، إلا حمام مكة فإن فيه شاة، لا يحتساج فيه إلى حكمين().

قال ابن المواز: وأحسب إلينا أنْ يكون الحكمان في مجلس واحد من أن يكون واحداً بعد واحد، وليس فيما دون الظبي<sup>(٢)</sup> من جميع الأشياء إلا الطعمام أو الصيام إلاّ في حمام مكة والحرم.

وتوقف ابن القامم في حمام الحرم $^{\mathsf{m}}$ .

وفي الضب اختلاف، روى ابن وهب عن مالك أنّ فيه شاة، وروى ابن القاسم قيمته طعاماً أو عدل ذلك<sup>(٤)</sup> صياماً، وكذلك التعلب<sup>(٥)</sup>.

ومن المدونة: وإن حكما فاختلفا، ابتدأ الحكم فيه غيرهما حتى يجتمعا على أمر واحد، وإن أخطآ خطأ بيّناً فحكما بشاة فيما فيه بدنة أو بقرة، أو ببدئة أن فيما فيه شاة انتقض حكمهما ويؤتنف الحكم فيه، والمحكوم عليه عيّر إنْ شاء أن يحكما عليه بالجزاء من النعم أو بالصيام أو بالطعام كما قال الله تعالى، فإنْ أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم أو بالصيام أو الطعام كما قال الله تعمل أن يرجع إلى الطعام أو الضيام فحكما عليه به هما أو غيرهما قذلك له (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٥).

 <sup>(</sup>۲) الذي حاء في جميع نسخ الجامع هي عبارة (الضبع) وهي خطأ، والمثبت هـ و نـ النـ وادر
 (۲) لوحة ١٤٦) وهو الصحيح ونقلته عن كتب المذهب.

<sup>(</sup>٣) ني: ب: (حمام مكة).

<sup>(</sup>٤) «أو عدل ذلك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤٦).

<sup>(</sup>٦) «أو ببدنة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>Y) «أو بالصيام... من النعم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>A) «به» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ١/١٤، تهذيب المدونة، ص ٧٨٠.

قال مالك: ولا يحكم في جزاء الصيد إلا بالجذع من الضأن والثني مما مسواه، وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه طعام أو صيام.

قال: ولا يحكم بجفرة، ولا يعناق، ولا يدون المُسِنِّ<sup>(١)</sup>.

ومن المدونة: وإن أراد أن يحكما عليه بالطعام فليقوّما الصيد نفسه حياً بطعام (\*)، ولا يقوما جزاءه من النعم، ولو قوما الصيد بدراهم، ثم اشتريا (\*) بها طعاماً رجوت أن يكون واسعاً، ولكن تقويمه بالطعام أصوب، ثم إن شاء الصيام (\*)، نظر: كم ذلك الطعام بمدّ النبي الله المعام أكل مُدّ يوماً، وإن جاوز ذلك شهرين أو ثلاثة.

قال: وإن كان في الطعام كسر مُدّ فأحبّ إليّ أن يصوم لكسر المدّ يومأً ٢٠٠٠.

قال مالك: ويقوم الصيد على حاله التي كان عليها حين أصابه ولا ينظر إلى فراهته ولا إلى جاله ولكن إلى ما يسوى من الطعام بغير فراهة ولا جمال. وكذلك البازي إذا أصابه، والفاره وغير الفاره سواء.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٤٣٤/١، تهذيب المدونة، ص ٧٨، والمَسِنُّ هو الذي طلعت ثناياه.

<sup>(</sup>٢) نص المستخرجة (مابينه). والمثبت جاء هكذا في جميع النسخ، وهو نص النوادر.

<sup>(</sup>٣) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل ٢٥/٤ - ٦٦، والنوادر والزيادات، (ج٢، لوحة٤٦).

<sup>(</sup>٤) «بطعام» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٥) ني: ب: (أشرى).

<sup>(</sup>٦) ن: ج: (الصائم).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٤٣٣/١ - ٤٣٤، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

ويقوم الصيد بالحنطة، وإن قوم بشعير، أو تمر أجزأ إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع، ويتصدق على كل(١) مسكين من ذلك مدّاً، مُدّاً(٢) بمد النبي الله مثل الجنطة.

قال: ولا يُطعِم بُمُدُ هشام ؟ إلا في كفارة الظهار وحده (١٠).

قيل: أيقوم الصيد بشيء من القطاني<sup>(٥)</sup>، أو بزبيب، أو أقط، وهو عيش أهل ذلك الموضع الذي أصاب فيه الصيد؟

قَالَ: يَجْزِيء فيه ما يَجْزِئ في كفارة الأيمان، ولا يَجْزِيء فيه مــالا يجـزيء في كفـارة الأيمان (٢).

م: ونقلها أبومحمد<sup>10</sup>: وأما القطنية فلا، ويجزئ فيه من الحبوب ما يجزئ في كفارة الأيمان.

وفي كتاب ابن حبيب: أنَّ القطنية لا تجزي في كفسارة اليمسين، ولا في زكساة الفطر (^).

وقال أشهب في كتبه<sup>(۱)</sup>: لا بأس أن يخرج في تقويم الصيد، وفي كفّارة اليمين من القطنية إذا كان هو معاشه وقوت عياله (۱۰).

<sup>(</sup>۱) «کل» لیست نی (ج).

<sup>(</sup>٢) «مُنّاً مداً» ليست في (أ، ج).

<sup>(</sup>٣) يريد: هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة، القرشي، المعزومي، كان عاملاً على المدينة لعبد الملك بن مروان. قال الباحي في المنتقى: «... وقد اختلف أصحابنا في مقداره فمنهم من قال: مُدّان إلا ثلث بمد النبي ، ومنهم من قال: مُدّان به...». انظر: المنتقى، ٢ / ١٩٠، والنكت والغروق، ص ٣٦٧، وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير، ٢ / ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٨٤٤ - ٤٤٨، تهذيب المدونة، ص ٧٨.

 <sup>(</sup>٥) سبق التعریف بها فی باب زکاة الحبوب من کتاب الزکاة الثانی.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ١/٨٤٤ - ٤٤٩، تهذيب المدونة، ص ٧٩.

<sup>(</sup>۲) يعني: ابن أبي زيد القيرواني، صاحب النوادر.

<sup>(</sup>٨) في: ج: (ولا في كفارة الفطي.

<sup>(</sup>٩) ني: ب، ج: (ني کتابه).

<sup>(</sup>١٠) انظر: النكت والفروق، ص ٣٦٥ – ٣٦٦.

م(١): وفي كتاب الزكاة اختلاف الرواية في جُواز ذلك في زكاة الفطر.

ومن المدونة: قال: ولو قوم عليه الصيد بطعام، فأعطى المساكين قيمة الطعام دراهم أو عرضاً لم يجزه، ككفارة الأيمان.

وإن حكم " عليه في الجزاء بثلاثين مدّاً فأطعم عشرين مسكيناً ولم يجد عشرة تمام الثلاثين، فله أن يدع الجزاء، ولا يجزئه أن يصوم مكان العشرة، وإنما هـو إطعام كله، أو صيام كله، كالظهار، وكفارة الأيمان ".

م(1): يريد: يدع بقية الطعام(1) حتى يجد المساكين وإلا أسقط(1) ما أطعم ورجع إلى الصيام.

#### [فصل ٣ - لزوم التمكيم فيما مكم فيه السمابة وفيما لم تمكم]

قال عبد الوهاب: وإنما قلنا إن التحكيم يلزم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم تحكم، خلافاً للشافعي في قوله: إنه يكتفي فيما حكمت فيه (١) الصحابة (١) بما تقدم الحكم به، لقوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ (١)، فعمّ.

وإنما قلنا أن ليس به أن يخرج شيئاً من ذلك بنفسه دون التحكيم، ولا يكتفي باقل من اثنين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (١٠)؛ ولأن عمر بن الخطاب دعى عبد الرحن بن عوف ليحكم معه على رجل قتل صيداً وهــو

<sup>(</sup>۱) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) ني: ج: (وإن حكما).

<sup>(</sup>٣) «وإ،ما» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٩/١٤٤١، تهذيب المدونة، ص ٧٩.

<sup>(°) «»</sup> ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) ني: ب، ج: (وإلا سقط).

<sup>(</sup>۲) «فيه» ليست في (أ).

<sup>(</sup>A) «وفيما لم تحكم ... الصحابة» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: الحاوي الكبير، ٧٧/٣،، والمهذب ٢١٦/١، والمحموع ٤٢٠/٧.

<sup>(</sup>١٠) سورة المالدة، آية ٩٥.

#### [فعل ٣ - اليجوز أن يكون الماني أمد المكمين]

ولا يكون القاتل أحد الحكمين، محلافاً للشافعي (\*)؛ لقوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ القوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ اللهِ عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ (\*) فخاطب بذلك من يلزمه التحكيم، فحاقتضى أن يكون الحكمان غير المحكوم عليه، كما قال: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (\*) فحاقتضى أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه.

ولأنَّ الجزاء بدل من المتلف، فلم يرجع فيه إلى أمانية المتلف كتقويم (^) مماثر المتلفات (^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب المناسك، بـاب: الوبـر والظبي، ٢٠٦٤ – ٤٠٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: قتل المحرم الصيـد عمـداً أو خطأ، ١٨٠/٥، وفي باب: حزاء الصيد بمثله من النعم، ١٨١/٥.

<sup>(</sup>٢) في: أ: (علياً)، والمثبت من (ب، ج) هو الصحيح إذّ هو نص المعونة، ٥٤٣/١. وكعب هو ابن ماتع، يكنى: أبا إسحاق، ويعرف بكعب الأحبار، وهو من حمير من آل ذي رُعَيْن، أسلم في خلافة عمر، وروى عنه، مات في حمص سنة ٣٧هـ في خلافة عثمان بن عفان. انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، ٤٤٥/٧، والجرح والتعديل، ١٦١/٧، ترجمة (٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) في: ب: (في قصة) وهذه القصة أخرجها مالك في الموطأ في كتباب الحبج، يباب: فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو عرم، ٤١٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ٣/١٥.

<sup>(°)</sup> في قوله: يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين المحتهدين، انظر: الحساوي الكبـير، ١٠٧٩/٣ – ١٠٧٠، والمهذب ٢١٦/١، والمحموع، ١١١٧٧.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، آية ٩٥.

<sup>(</sup>Y) سورة الطلاق، آية Y.

<sup>(</sup>٨) في: ج: (كفيمة).

<sup>(</sup>٩) انظر: المعونة، ١/٤٤٥.

#### [فصل [ 2 – كفارة قتل الصيد على التغيير]

وإنما قلنا إن كفارة قتل الصيد على التخيير، والمحكوم عليه مخسير خلافاً لما يحكى عن ابن عباس وغيره من أنها (١) على النرتيب (١)، لقوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِشْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْ كُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَمَالُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ (١)، وأو: موضوعها التخير إذا وردت أمراً، أو إباحة جنس.

ولأن صفتها هاهنا كهني في قوله تعالى: ﴿ فَفِلْنَيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَلَاقَةٍ أَوْ نُسُلُوكِ ﴿ ''، ومفهومها في ذلك الموضع التخيير، فكذلك مسئلتنا ( \* . / /

> [فعلُ ٥ – إذا أختار المدي فِلابِدُ فيه مِن الإشعار والتقليد ويبرسـل مِن المل إلى مكة وينـدر ويتعدلُ به فيما]

وإنما قلنا إن اختار المثل أن يكون هديًا لقوله تعالى: ﴿هَنايَانَ بَالِغَ الْكَمْيَةِ﴾.

<sup>(</sup>١) في: أ: (أنه).

<sup>(</sup>٢) حكي هذا عن ابن عباس، والحسن البصري، والشعبي، وهـ و قبول زفر من الحنفية. انظر: تفسير الطبري، ٧/٥٠ - ٥١، والمحلى ٧/٠١ - ٢٢١، والحاوي الكبير، للماوردي ٣/٣٣ - ١٠٣١، وعنصر الحتلاف العلماء، ٢/٠١، والمغنى، لابن قدامة ٥/٥١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعونة، ٢/١١، والمنتقى ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) لقوله تعالى: «هدياً» ليستٍ في (ب).

<sup>(</sup>٧) أما أبوحنيفة فإنما اعتبر المِثْل في القيمة دون الحِلْقة، فحزاء الصيد عنده: هو أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه، أو في أقرب المواضع منه إذا كان في بريّة، فيقوّمه ذوا عدل، ثم القاتل عنير في الفداء، إن شاء ابتاع بالقيمة هدياً وذبحه إن بلغت هدياً، وإنْ شاء اشترى بها طعاماً، وأطعم كل مسكين نصف صاع من برّ أو صاعاً من تمر أو شعير، وإنْ شاء صام، والهدي لا يذبح إلا يمكة لقوله تعالى فهدياً بالغ الكعبة كه.

الحرم(١)، وكان فعله بياناً للمناسك.

## [فصل ٦ – مالا يبلغ مثله هذياً ففيه مكومة]

م<sup>(۱)</sup>: وإنما قلنا إنّ مالا يبلغ مثله هذياً ففيه حكومة، وهي<sup>(۱)</sup> مثل قيمــة لحمـه؛ لأنّ هذا سبيل سائر المتلفات أنّ المراعاة فيما له مثــل وجـوب مثلـه، فـإن عــدم المثــل فالقيمــة مقامه.

ولأن الناس قائلان(): معتبر للقيمة في سائر الصيد، ومقتصر بها على مالا مثل لـه من النعم، فقد تضمن ذلك الإجماع().

وإنما قلنا إن اختار التكفير بالإطعام قوم الصيـد نفسـه بالطعـام، لا المشـل، خلافًا

وقال الشافعي - رحمه الله - لا يحتاج الهدي إلى الحل بناءً على أنّ الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيد، فإنه يستاع في الحرم ويهدي فيه. ولم يشترط الشافعي إلاّ صرفه لمساكين الحرم، حاء في المهذب: «وإذا وحب على المحرم دم لأحل الإحرام كدم التمتع والقرى، ودم الطيب، وجزاء الصيد، وجب عليه صرفه إلى مساكين الحرم، لقوله تعالى: هدياً بالغ الكعبة ، فإن ذبحه في الحل وأدعله الحرم نظرت، فإن تغير وأنتن لم يجزؤ لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلم يجزه المنتن المتغير، وإن لم يتغير ففيه وجهان: أحدهما: لا يجزئه؛ لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فاعتص بالحرم كالتفرقة.

والثاني: يجزئه؛ لأن المقصود هو اللحم، وقد أوصل ذلك إليهـــم. انظر: الهدايــة، ١٦٩/١ – ١٢٠/، والمهذب، ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «تمتع رسول الله ها في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحَلَيْفة...» صحيح البخاري كتاب الحج، باب: من ساق البُنْ معه ١/١،٥. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: وحوب الدم على المتمع، ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>۲) «م» ليست ني (ا)...

<sup>(</sup>٣) ٤: ب: (و١٠) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٤) أي على مذهبين.

<sup>(°)</sup> على اعتبار القيمة فيما لا مثل له. انظر: المعونة، ٢/١٥. ونقل الإجماع – أيضاً – القرطسي في تفسيره، ٣١٢/٦.

للشافعي في أنه يقوم المِثْل()، لقوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ﴾ إلى قولسه: ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ ()، وظاهره أن يكون الإطعام جزاء عن المقتول ومعتبر به دون المثل، ولأن المُثلَف هو الصيد دون المثل، فوجب أن يكون هو المقوّم كسائر المُثلَفات ().

#### [فعل ٧ - في صفة التقويم]

وإنما اخترنا أن يقوم الصيد بالطعام دون الدراهم؛ لأن الطعام بدل من الصيد، فوجب أن يقع به التقويم.

وإنما يقوم بالدراهم: إذا كانت هي المأخوذة في القيمة، وهسدًا هو الاختيار. فيان قوم الصيد بدراهم عم الشبرى بها طعاماً جناز؛ لأن ذلك يؤل إلى معرفة القيمة من الطعام().

وإنما قلنا يصوم لكسر المدّ يوماً؛ لأن اسقاط الصسوم غير جالز<sup>(٥)</sup>، وتبعيضه غير عمر، فلم يبق إلا جبره بالإكمال، كالأيْمَان في القَسَامة (١٠).

#### [فصل ٨ - في موضع التقويم]

وإنما قلنا يقوم في الموضع الذي قتل فيه الصيد بغالب طعام ذلك الموضع إلا أن يكون موضعاً لا طعام فيه ولا قيمة فيعدل إلى أقرب المواضع إليه؛ لأنه لا يوصل إلى معرفة القيمة بأكثر من ذلك.

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي – رحمه الله – يُحكير قاتل الصيد بمين المشل من النّعم، وبمين الإطعام، وبمين الطعام، وبمين الصيام، فإن اختار المثل من النعم كان عليه مثله في الشبه والصورة من غير تقويم، وإنّ اختار الإطعام فإنه يقوم المثل دراهم، ويشتري بالدراهم طعاماً يتصدق به. انظر: الحاوي الكبير ٣/١٠٥١ – ١١٠٥١، المهذب ٢/١٦/١، والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج ١٩٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الماللة، آية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعونة ١/٤٤٥ – ٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ١/٥٤٥، والمنتقى ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٥) لأنه حتى الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة ٢/١١، والمتنقى ٢٥٨/٢.

وإنما قلنا يطعم لكل مسكين مداً اعتباراً بسيائر الكفيارات. وفدية الأذى ليست بكفارة، إنما هي فدية مخصوصة بتقدير (١).

## [فعل ٩ – إن اغتار العيام عام عن كل مديوماً]

وإنما قلنا إن الحتار الصوم صام لكل مُدّ يوماً.

وقال أبوحنيفة: يصوم لكل مُدّين يوماً ١٠٠٠.

ودليلنا<sup>(٢)</sup>: اعتباراً بكفارة الفطر في رمضان؛ لأنه صيام بدل عن إطعام وجب لحرمة عبادة، ولا تدخل عليه كفارة الظهار؛ لأنه ليس لحرمة عبادة، ولافدية أذى.

# [فعلُ ١٠ - الواجب في الصيد وثله من النعم أو وقاربه في الفلقة والسورة]

ومن المدونة: قلت: فهل يبلغ بشيء<sup>(٤)</sup> من جزاء الصيد هذيبين؟ قال: ليس من الصيد شيء إلا وله نظير من النعم.

قال: وإن أصاب صيداً نظيره من الإبل فقال: أحكموا علي من النعم ما يكون مثل البعير أو مثل قيمته، فلا يحكم عليه إلا بنظير ما أصاب، إن كان من الإبل فمن الإبل فمن الإبل، وإن كان من البقر، وإن كان من الغنم فمن الفنم، لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعُمِ﴾ (٥)، وإنما ينظر إلى مثله في نحوه وعظمه (١).

<sup>(</sup>١) تمام العبارة من المعونة: (وفدية الأذى ليست بكفّارة؛ وإنما هي فدية وعلى أنها مخصوصة بتقدير الصيام فيها بالأيام مع التخيير في جميعها. انظر: المعونة، ٥٤٥/١، والمنتقى، ٢٥٧/٢ - ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر القدوري، ص ٧٣، مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ٧٣١/٢، الهداية، ٢/١٧٠. المداية، ١٧١/١، بدائع الصنائع، ٢/١٠٠، تبيين الحقائق، ٢/٥٣.

<sup>(</sup>٣) «ودليلنا» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ١/٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المالة، آية ه٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: ألمدونة، ١/٠٥١، تهذيب المدونة، ص ٧٩.

قال عبد الوهاب: وإنما قلنا يحكم عليه بمثله لا بقيمته (١)، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنه مضمون بالقيمة (٢)، لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ (٣)، ففيه أدلة: أحدها: إنّ إطلاق المماثلة من النعم (٩) يقتضي الخِلْقَة في هذا النوع دون غيره.

والثاني: قوله: ﴿ يُحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾، وهذا كناية عائدة على الجزاء وهـو المثل من النعم، ولا ذكر للقيمة في الظاهر. وأوجب أن يكون نفس الشيء المحكوم بـه هدياً بالغ الكعبة، وهذا لا يمكن في القيمة.

وقوله الله الخرم والضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم (٥)، ففيه أيضاً أدلة: أحدها: أنه عين الواجب فيها وهو الكبش، وعند المخالف أن الواجب القيمة.

والثاني: أنه جعل فيها جزاءً مقدراً، وعندهم لا يتقدر؛ لأنه يزيد وينقسص باختلاف القيمة(١).

ولأنه المحام الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، وعبسد الرحمن بن عنوف، وابن عمر، وابن عباس وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعائشة، ومعاوية رضوان الله عليهم،

<sup>(</sup>١) «لا بقيمته» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مختصر القدوري، ص ۷۳، مختصر الطحاوي مع شرحه للحصاص، ۷۳۱/۲ - ۷۳۲، المبسوط ۵۲/۶ - ۷۳۱، المداية ۱۹۹۱ - ۱۹۹، المدر المبسوط ۵۲/۶ - ۱۹۸۸ - ۱۹۹، المدر المحتار مع حاشية ابن عابدين، ۷۳/۲ - ۵۶.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٩٠.

<sup>(</sup>٤) «من النعم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) رواه أبوداود في كتباب الأطعمة، باب: أكبل الضبع، ٣٥٥/٣، وابن ماجمه في كتباب المناسك، باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم، ٢١/٢، ١، وابن عزيمة في كتاب المناسك، باب: ذكر حزاء الضبع إذا قتله المحرم، ١٨٢/٤ - ١٨٣، والحماكم في المستدرك في كتباب المناسك، ٢٥٣/١، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج، باب: فدية الضبع، ١٨٣/٥. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح ولم يخرجا» ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) في: أ: (باختلاف الغنم).

<sup>(</sup>٧) أي: إيجاب المثل.

ولا مخالف لهم(١)؛ ولأنه حيوان يخرج في كفــارة، فوجـب أن لا يكــون علــى وجــه القيمــة كاعتاق الرقية(٢).

قال (\*): وفي النعامة بدنه بذلك حكمت الصحابة / رضي الله عنهم (\*) لأنها أشبه  $[^{9}$   $^{9}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

وفي خمار الوحشى والأيل (ع) بقرة (٢٠)؛ لأنها أقرب شبهاً بهما من الإبل والغنم (١٠). وفي الغزال (٨) شاة لأنها أشبه بها من الإبل والبقر (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المعونة، ٢/١، وممن نقل إجماع الصحابة على إيجاب المثل: ابن حزم في المحلى، ٢٢٤/٧ - ٢٢٠، وابن قدامة في المغني ٥/٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) يعني: القاضي عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة، والبيهقي عن عمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية. وقال مالك في الموطأ: «لم أزل أسمع أنّ في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة» ونقله – أي إجماع الصحابة على أن في النعامة بدنة -: ابن قدامة في المغني، والنووي في المحموع. وانظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: فدية ما أصيب من الطير والوحش ١٥/١، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: في النعامة يصيبها المحرم، (الجزء المفقود)، صمنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: فدية النعام، ١٨٢/٥، المغني ٥/٢، المجموع ٢٣٧، السنن الكبرى، كتاب الحج، باب: فدية النعام، ١٨٢/٥، المغني ٤/٢٥، المجموع

 <sup>(</sup>٥) الأيل- بضم الهمزة وكسرها، والياء فيهما مشددة مفتوحة -: ذكر الأوعال - وهمو التيس الجبلي. والجمع: (الأياييل). انظر: المصباح المنير، (كتاب الهمزة) ٣٣/١.

<sup>(</sup>٦) «لأنها أشبه ... بقرة» ليست في (أ).

 <sup>(</sup>٧) وروي ذلك عن ابن عباس، رواه عنه: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحسج، بـاب: فدية
 النعام، وبقر الوحش، وحمار الوحش، ١٨٢/٥.

<sup>(</sup>٨) قال في المصباح: الغَزالُ: وَلدُ الظبية، وأختلف الناس في تسميته بحسب أسنانه، قاول ما يولـد فهو (طلاً)، ثم هو (غزَالٌ) والأنثى (غزالةٌ)، وذكر الفيومي جملة من أسمائه الـتي يمـر بهـا في مراحل نموه إلى أن قال: فإذا أثنى فهو (ظبيٌ)، ولا يــزال ثنيـاً حتى يمـوت. انظـر: المصباح المنير، (كتاب الغين)، ٢٤٧ – ٤٤٧.

 <sup>(</sup>٩) روي ذلك عن عمر بن الخطاب، حيث حكم بذلك هو وعبد الرحمن بن عوف في قصة الرحل الذي أصاب ظُبياً. انظر: الموطأ، كتاب الحج، باب: فدية ما أصيب من الطير

وفي حمام مكة والحرم شاة بذلك حكمت الصحابة".

#### [فصل ١١ – في صفار السيم مثل ما في كباره]

وفي صغار الصيد مثل ما في كباره، خلافاً للشافعي في قوله: إن في النعامة الكيميرة بدنة، وفي الصغيرة فَصيلاً، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخّلِه عجلاً<sup>٢٧</sup>.

ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ﴾ "، فلو تركنا وهذا لقلنا مثلمه في الكبر والصغر (أ) والصورة (أ) فلما قال: ﴿ هَذَا يَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ اقتضى ما يتناوله (أ) امسم الهدي بحق الإطلاق، وذلك يقتضى الهدي النام لأمرين:

أحدهما: إن الصحابة قالت: إن الهدي بدنة أو بقرة وأدناه شاة، فلما علم السم الهدي لم يبق هدي إلا ما هذه صفته.

والآخر: إن من قال: عليّ هدي، لزمه هدي(٨) تام لا صغير.

ولأنه حيوان مخرج باسم الكفارة فلم يختلف باختلاف سن المتلف، أصله الرقبة في كفارة القتل، والظهار(1).

<sup>-</sup> والوحش، ١٤/١ - ٤١٤)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب: قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأً، ٥/ ١٨٠، وباب: حزاء الصيد عثله من النعم، ١٨١/٥، وباب: فدية الغزال، ١٨٤/٥.

<sup>(</sup>١) انظر: المعونة، ٤٨/١، وقد تقدم أول الباب ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن الصحابة في ذلك.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٩٠.

<sup>(</sup>٤) ف: ب: (في الصغير والكبير).

<sup>(</sup>٥) «والصورة» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١) ن: أ: (ما تأوله).

<sup>(</sup>Y) في: أ: (عمّ) وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) «هدي» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: ألمعونة، ٨/١ه - ٤٤٠، والإشراف ٢٤٠/١.

ومن المدونة: قال مالك: ومن ترك من نسكه شيئاً يجب عليه به المدم، وجزاء الصيد أيضاً، فإن ذلك لا يذبح ولا ينحر إلا بمكة أو بمنى إن كان أوقفه بعرفة (١) ولا يخرجه إلى الحل ثانية (٢).

م الله على أن عرفة في الحل.

قال مالك(4): وإن أراد أن يحكم عليه في الجزاء بالطعام فإنما يحكم عليه في الموضع الذي أصاب الصيد فيه، فإن حكم عليه فيه بالطعام فلا يطعم في غير ذلك المكان.

قال مالك: يحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر!! إنكاراً لمن يفعل ذلك.

قال ابن القاسم: يريد (٥): إن فعل لم يجزه (١٠).

قال في كتاب محمد: إلاّ أن يتفق سعراهما فيجزئه. وإن أصابه بمصر وهـو محـرم فأطعم بالمدينة أجزأه (٢٠)؛ لأن السعر بالمدينة أغلى.

قال أصبغ: إذا أخرج على سعره بموضعه ذلك أجزاه إن شاء ا لله حيث ماكان.

قال مالك: وإن أصاب صغيراً من الصيد قوم بالطعام كم يسوى الكبير منه؟ وكما يهدي عن صغيره مثل ما يهدي عن كبيره(^).

ومن المدونة قسال مبالك: وأما الصينام في الجنزاء (٩) فحيث منا شناء من البلاد، والنسك كذلك له أن ينسك أو يطعم أو يصوم أين ما شاء من البلاد.

<sup>(</sup>١) ((إن كان أوقفه بعرفة) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ١/١١ع، تهذيب المدونة، ص ٧٩.

<sup>(</sup>۳) «م» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) «مالك» ليست (ي (ج).

<sup>(</sup>٥) «يريد» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٤٣١/١، تهذيب المدونة، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٧) ني: ب: (خير له).

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ١٤٦).

<sup>(</sup>٩) ني: ب: (على الجزاء).

قال: وإن قال: أحكما علي بالجزاء، فقعلا، فلمه أن يهديه متى شاء (١)، إن شاء أهداه وهو حلال أو حرام، ولكن إن قلده وهو في الحج لم ينحره إلا بمنى، وإنْ قلده وهو معتمر أو بعث به نحر بمكة.

[فعل ١٣ – كُلُّ ما صغر عن أن يكون له نظير من النعم يُمُدي، فإنـه ليـس فيه إلا الطعام أو الصيام]

وإن أصاب المحرم اليربوع (")، أو الضبب (")، أو الأرنب، وشبهه حكم عليه فيه بقيمته طعاماً (عن وحُيّر المحرم، فإن شاء أطعم كل مسكين مُذاً، أو صام لكل مذ يوماً، وقد تقدم أن في حمام مكة والحرم (") شاة، وأما دُبْسِي (") الحرم وقمريسه، فإن كان من الحمام عند الناس ففيه شاة (")، واليمام مثل الحمام، وأما حمام غير مكة والحرم ففيه حكومة.

قال: وإذا وطئ المحرم بيعيره على ذباب، أو ذر، أو تمل، فليتصدق بشيء من طعام، وكذلك لو تقلب في نومه على جراد، أو ذباب، أو غيره من الصيد، فعليه الكفارة (٨).

ثم كتاب الحج الثالث من الجامع لابن يونس، وهو آخر كتـاب الحبج بحمـد الله تعالى وعونه وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) في: ج: (أَنْ يهدي مثل ما شاء).

<sup>(</sup>٢) اليَرْبُوعُ: دُورَيَّةٌ نحوُ الفارةِ لكن ذنبُهُ وَأَذْناهُ أطلولُ منها، ورحلاهُ أطلولُ من يديه، عكسُ الزَّرافةِ، والجمعُ (يَرَابيع)، والعامةُ تقلولُ: (حَرَّبُوعٌ) بالجيم، ويطلق على الذكر والأنشى. انظر: المصباح المنير، (كتساب الراء)، ٢١٧/١. وانظر - أيضاً -: الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٢/٥١٢.

 <sup>(</sup>٣) هو حيوان معروف. انظر ماذكره ابن حمعر في وصفه في: فتح الباري، ٣٦٣/٩.

<sup>(£) «</sup>طعاماً» ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) في: ج: (والحرام).

<sup>(</sup>٦) الدُّهْسِيُّ - بالصم -: ضربٌ من الفواخِت، قيل: نسبةٌ إلى طير (دُّهْسٍ) وهو الـذي لونُـهُ بـين السواد والحمرة. انظر: المصباح المنير، (كتاب الدال)، ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٧) «وأما دُبْسي... ففيه شاق» ليست في (ج).

 <sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٢٩١/١، ٣٤٤، تهذيب المدونة، ص ٢٩.انظر: المدونة، ٢٤٤٧، ٤٦٤، تهذيب المدونة، ص ٢٩.

# بسَم الله الرحن الرحيم **كتاب الصيد من الجامح<sup>(1)</sup>** [الباب الأول]

في إياحة الصيد وَيْكُر الصيد للهو، وتعليم الجوارح، وإرسالها، وذكر التسمية عندها.

قال الله عز وجل: ﴿ إِيَّالَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمْ اللَّهُ بِشَيْء مِنْ الصَّبْدِ تَنَالُهُ الْإِينِ الْمَانِي صغار الصيد وفراخها في وكورها (٢٠٠ والذي تناله رماحنا: الكبير الممتنع بنفسه، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (٤) ، وقال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ تَعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (٥) ، فتكليبها: تعليمها الاصطياد، ودخل مدخل الكلاب عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (٥) ، فتكليبها: تعليمها الاصطياد، ودخل مدخل الكلاب في الاصطياد (٢٠٠ بها غيرها من السِّباع المعلمة وسباع الطير بدخولها في إسم الجوارح، والجوارح: الكواسب لقوله عز وجل: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِالنَّهَارِ ﴾ (٧) ، أي: ما كسبتم، وقال سبحانه: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْسَرَحُوا السَّيْفَاتِ ﴾ (٨) يريد: إكتسبوها، فجعل عز وجل إمساكهن ذكاة حين لا تصل الأيدي (١٠ إلى الذكاة، وكذلك السَّهام (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في: ج: (كتاب إباحة الصيد من الجامع).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية ٩٤.

<sup>(</sup>٣) ن: ب (ڼ و کرما).

<sup>(</sup>٤) سورة الماثلة، آية ٢.

 <sup>(</sup>٥) سورة الماثلة، آية ٤.

<sup>(</sup>٦) في: ب (في ذلك غيرها من السباع).

<sup>(</sup>V) سورة الأنعام، آية . ٣.

<sup>(</sup>٨) سورة الجاثية، آية ٧١.

<sup>(</sup>٩) «لاتصل الأيدي» غير واضحة في (ج، د).

<sup>(</sup>۱۰) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لُوحة ٩)، تهذيب الطالب (ج١، لوحة ٨٨)، النكت والفروق، ص ٣٧٣، وانظر - أيضاً - تفسير الطبري، ٨٨/٦.

#### فصل [١ – الصيم مبام إلا أن يكون القصم به اللمو فيُكره]

قال ابن حبیب: روی أنس أن النبي ﷺ قال: «من تبدّی جفا، ومن لزم الصید فا، ومن لزم السلطان فُتِنُ (۱) وفي حدیث آخر: «من لزم الصید (۲) غفل (۳).

وكره مالك الصيد للهو ونهى عنه ورآه سفهاً، ولم يجز قصر الصلاة فيه، وأجسازه لمن يصطاده (٤) لعيشه وعيش أهله (٥).

قال مطرف، وابن الماجشون: واستخف مالك الصيد لأهل البادية (٢)، وقسال: هسم بمكانة (٧) ولا غنى لهم عنه، ويرى خروج أهل الحضر (٨) إليه سفهاً وخِفّة (٩).

قال أبومحمد، ومحمد بن عبد الحكم: يجوز الصيد للهو؛ لقول تعالى: ﴿ليبلونكم الله المديكم ورماحكم ﴿ (١٠) فعم.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند، ۳۷۱/۲، ٤٤٠، والبيهقي في السنن الكبيرى، كتباب آداب القباضي، باب: كراهية الإمارة والقضاء...، ١٠١/١، والبزار (كشف الأستار)، ۴٤٤/۲، وابن عدي في الكامل، ٣١٢/١ من طريق الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هزيرة بنحوه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٤٤/٥؛ وأحمد إسنادي أحمد رحاله رحال الصحيح خلا الحسن بن الحكم وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) «الصيد» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب الفتن، باب: (٦٩)، ٤٣/٥، والنسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب: اتباع الصيد، ١١١/٣، وأبوداود في كتاب الصيد، باب: في اتباع الصيد، ١١/٣، وأبوداود في كتاب الصيد، باب: ما قالوا في وأحمد في المسند، ٢/٧٥، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجهاد، باب: ما قالوا في البداوة، ٢١/٣٦، من حديث ابن عباس بنحوه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) في: ب: (لمن اصطاده).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، ج٢، لوحة ٩).

<sup>(</sup>٦) في: ب (لأهل الصيد)

<sup>(</sup>٧) ن: ب: (مكانه).

<sup>(</sup>A) «الحضر» ليست في (ج، د) ومكانها بياض.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩)، المنتقى، ١١٨/٣.

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة، آية ٩٤.

# فعل [٢ – في اشتراط كون الجارم مُعلَّماً وعفة التعليم]

ومن المدونة: قال مالك: والمُعلم من بازِ<sup>(١)</sup> أو كلب: هو الذي يعقـل<sup>(٢)</sup>: إذ زُجِـر انزجر، وإذا أرسل أطاع، وقال السلالقه<sup>(٣)</sup>، وغيرها إذا عُلّمت فهي سواء<sup>(٤)</sup>.

قال ابن القاسم: والفهد(٥) وجميع السباع إذا علمت فهي كالكلاب(١).

م<sup>(۱)</sup>: وقال غيرنا: لا يؤكل إلا صيد الكلاب<sup>(A)</sup>، وقال غيره: لا يؤكل صيد الكلب البهيم<sup>(P)</sup>.

ودليلنا(١١): قوله تعالى: ﴿ وما علمتم من الجوارح مكليين ﴾ (١١) فعم، وقوله على:

<sup>(</sup>١) الباز: لغة في البازي، وهو طائر معروف، والجمع: أبوازٌ، وبيْزَانٌ وجمع البازي: بُسرَاةٌ. اِنظر: الصحاح (باب: الزاي، فصل الباء)، ٨٦٦/٣، النَّر النقي في شرح الفساط الحرقي، ٧٧٩/٣ - ٧٨٠.

<sup>(</sup>Y) «يعقل» ليست في (ب، ج)، ونص المدونة: (هو الذي يفقه...).

 <sup>(</sup>٣) جمع سِلْق: والسَّلْقُ: اسم للذئب. والسلقه: للذَّئبة. انظر: المصياح المنير، (سلق)، ١٨٥/١ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) في: ب (سواء إذا علمت).

<sup>(</sup>٥) الفَهْدُ: سَبْعٌ معروفٌ، والأنثى: فهْدَّةٌ، والجمع فُهُودٌ. انظر: المصباح المنير، ٤٨٢/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ١/٢ه، ٥٣، تهذيب المدونة، ص ٤٨ – ٤٩.

<sup>(</sup>Y) «م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>A) حكى ذلك عن ابن عمر، والضحاك والسدِّي، وجحاهد. انظر: تفسير الطبري، ٩٠/٦، وألم وتفسير القرطبي، ٢/١١، والمغنى لابن قدامة (مطبوع مع الشرح الكبير)، ١٠/١١.

<sup>(</sup>٩) هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، حاء في مختصر الخرقي: «ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيماً؛ لأنه شيطان». فعنده - رحمه الله - يَحْرُم صيده واقتناؤه، ويساح قتله. والبهيم: هو الذي لا يُخالط لونه لون سواه.

قال ابن قدامة: وعمن كره صيده: الحسن والنجعي، وقتادة، وإسحاق. انظر: مختصسر الخرقي مع شرحه المغني، ١١/١١ - ١١، ومنتهى الإرادات، ٢٣/٢، وانظر معنى البهيم في: النهاية، (باب الباء مع الهاء)، ١٦٨/١.

<sup>(</sup>١٠) انظر: المعونة، ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة، آية 2.

«إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله تعالى فكل» (١)، ولم يفرق بين البهيم وغيره، وقوله في حديث عدي: «ماعلمت من بازٍ، أو كلب، ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك» (١).

ومن المدونة: قلت لابن القاسم: فجميع سباع الطير إذا علمت أهي بمنزلة البزاة؟.

قال: البزاة (٣)، والعِقْبان (٤)، والزّماعجة (٥)، والشذانقات (٢)، والصُقور المعلمة، وما أشبهها فلا بأس بها عند مالك (٧).

قال ابن حبيب: وتعليم الكلب: أن تدهوه فيجيب، وتشليه فينشلي، وتزجره فينزجر، وكذلك الفهود(٨).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب: صيد المعراض ١٧٦٢/٤، ومسلم في كتــاب الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، ١٢١٤/٣، من حديث عدي بن حاتم.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود في كتاب الصيد، بـاب: في الصيد، ١٠٩/٣، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصيد والذبائح، باب: البزاة المعلمة إذا أكلت، ٢٣٨/٩ من رواية محالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم. وقد نقل الحافظ في التلخيص الحبير ١٥٠/٤ عـن البيهةي قوله: «تفرد محالد بذكر الباز فيه، وعالف الحفاظ».

<sup>(</sup>٣) ((قال البزاة) ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٤) جمع عقاب: والعُقَابُ: طائر له مخالب حداد. انظر: الصحاح، (باب الباء، فصل العين) . ١٨٧/١

<sup>(°)</sup> جمع زمّج، وهو طائر من الجوارح يصاد به. قال في القاموس: وفارسسيته: دو بـرادران؛ لأنـه إذا عحز عن صيده أعانه أخوه. انظر: القاموس المحيط، (باب: الزاي)، ٤٧١/٣.

 <sup>(</sup>٦) هكذا في جميع النسخ وفي المدونة أيضاً، ولم أقف لها على معنى.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٢/٣٥ – ٥٥.

قاما البزاة (١)، والصقور، والعِقْبان فإنما تعليمها أنْ تُجيب إذا دُعيت وتنشلي إذا أرسلت، فأما أن تنزجر (٢) إذا رُجرت فليس ذلك فيها ولا يمكن منها (٣)، وقاله ربيعة، وابن الماجشون (٤).

قال أبو محمد: وقال بعض اللغويين: ويُقال لـــلزجر: إشــلاء، كمــا يُقــال: زجـرت التَّور: إذا أوقدته، ويُقال: كف (٥)، ويُقال له: زاجر ومزدجر (١).

قال ابن حبيب: ولا يؤكل صيد النِمس (٢) إذا قتل، وإذا ( $^{(A)}$ ) انفذ المقاتل؛ لأنه ليس عملم ولا يفقه التعليم ( $^{(P)}$ .

# فصل [٣ – فيمن أرسل كلباً غير معلم أو ارسل معلماً فشركه آخر غير معلم]

ومن المدونة: قال مالك: ومن أرْسل كلياً غير معلم لم يؤكل ما اصطاد<sup>(١٠)</sup> إلا أن يكون معلماً أو يدرك ذكاته فيذكيه.

قال: وإن أرْسل كلباً، أو بازاً مُعلَماً على صيد فاعانه عليه كلب أو باز غير معلم لم يؤكل إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه (١١).

<sup>(</sup>١) في: ج (البزات).

<sup>(</sup>٢) في: ب (فأما تُزُدحر).

<sup>(</sup>٣) ني: ب (نيها).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩)، النكت والفروق، ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) «ويقال للزَّجْر... كف» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٨)، النكت والفروق، ص ٣٧٥ - ٣٧٦.

 <sup>(</sup>٧) النّمْسُ: دويية نحو الهرة يساوي البىساتين غالباً. قبال ابهن فبارس: ويقبال لهما: اللّكتُ، وقبال الفارابي: دُوَيّيةٌ تقتل الثعبان، والجمع (نموسٌ) مثل حمل وحمول. انظر المصباح المنير ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٨) في: ج، د: (إذا قتل وأنفذ المقاتل) وفي النوادر (إذا قتلَ أو أنفذُ المقاتل) وهي أصح.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩).

<sup>(</sup>١٠) في: ب (ما أصاد).

<sup>(</sup>١١) انفار: المدونة، ٤/٢ه، ٥٥، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

قال ابن القاسم: وكذلك لو أعانه عليه كلب مُعَلَّم لم يرمسله أحمد؛ لقوله ﷺ في حديث عديّ: «وإن خالط كلبك كلاباً (١) فقتلن ولم ياكلن (١) منه شيئاً (١) فلا تأكله لأنسك لا تدري أيها قتلته (١).

قال عبد الوهاب(٥): وأجاز الشاقعي أكل كل مآشورك فيه على كل وجه(٢).

ودليلنا: قوله ﷺ في حديث عدي: «وإن شاركه(٢) كلب آخر فلا تأكله»(٨).

قال ابن القاسم: إلا أن يكون الثاني أرسله صاحبه أيضاً على الصيد يعينه ونوياه جيعاً فقتله كلباهما فإنه يؤكل، ويكون الصيد بينهما إذْ لا مزية لأحدهما على الآخر إلا أن يعلم أن الأول / أنفذ مقاتله قبل وصول الثاني إليه فيكون لـالأول(٩)؛ لأن الذكاة قد ١٠١/ب تمت به دون الثاني(٩).

<sup>(</sup>۱) «کلاباً» لیست یی (ج، د).

<sup>(</sup>٢) في: ب: (ولم يأكل).

<sup>(</sup>٣) في: د (شيء).

<sup>(</sup>٤) هو قطعة من حديث عدي بن حاتم السابق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعونة، ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٦) ليس هذا مذهب الشافعي - رحمه الله - بل مذهبه هو عكس ما ذكره المصنف، حاء في المهذب ٢/١٥٣ (وإن شارك كلبه في قتل الصيد كلب بجوسي، أو كلب استرسل بنفسه لم يحل؛ لأنه احتمع في ذبحه ما يقتضي الحفلر والإباحة فغلب الحفلر... وإن وحد مع كلبه كلباً آخر لا يعرف حاله ولا يعلم القاتل منهما لم يحل لما روى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله فقلت: ارسلت كلبي ووحدت مع كلبي كلباً آخر لا أدري أيهما أحمده، فقال: (لا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره)؛ ولأن الأصل فيه الحفلر، فإذا أشكل بقى على أصله».

<sup>(</sup>٧) أي: ب (وإن شركه).

 <sup>(</sup>A) هو قطعة من حديث عدي بن حاتم السابق تخريجه.

<sup>(</sup>٩) «للأول» غير واضحة في (د).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المعونة، ٢٨٨/٢.

قال ابن المواز: ومن أرسل كلباً على صيد ثمّ مدّه بآخر (١) بعد أن فارقــه (٢) الأول فقتلاه، أو قتله أحدهما فأكلُه جائز (٣).

قال أصبغ: ما لم يكن إرسال الثاني بعد ما أخذه الأول فشركه في قتله، أو قتله الثاني وحده، فهذا لا يؤكل، يعني: مالم يُعينه بعد إنفاذ الأوّل مقاتله، فهذا يؤكل.

قال أصبغ: ولو أرسل الثاني قبل أن يساخذه الأول فهلذا من قتله منهما<sup>(٤)</sup> فإنه يؤكل<sup>(٥)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: وإن أرسل مسلم كلباً معلماً عجوسي أكل صيده (١٠). م (٢٠): وهو كذبيحة سكّينه.

قال مالك: وإنَّ أرسل مجوسي كلب مسلم معلم فقتل الصيد لم يؤكل كذبحه بسكين المسلم، وإن أرسل مسلم ومجوسي<sup>(٨)</sup> كلباً فاخذ الصيد فقتله لم يؤكل<sup>(٩)</sup>.

ابن حبيب: وكذلك مسهماهما إلا أن يؤقن أن مسهم المسلم قتله دون مسهم الجومي مثل أن يوجد سهم المسلم في مقتله، وسهم المجومي مثل أن يوجد سهم المسلم في مقتله، وسهم المجومي (١٠) في عضو سواه (١١) يريد: أطرافه، قال: فإنه يحل ويقسم بينهما.

<sup>(</sup>١) في: ج، د: (آخر).

<sup>(</sup>٢) في: ب: (بعد أنْ أرسل للأول).

<sup>(</sup>٣) ((حائز)) غير واضحة في (د).

<sup>(</sup>٤) في: ب، ج (بينهما)، والمثبت من (د) هو الصحيح إذَّ هو نص النوادر.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٧) «س» ليست في (ج، د).

 <sup>(</sup>A) في: ج، د (مسلم أو مجوسي)، والمثبت من (ب) هو نص المدونة.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٢/١٥، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>۱۰) «مثل... المحوسى» ليست في (ج).

<sup>(</sup>١١) «في عضو سواه» ليست واضحة في جميع النسخ، والمثبت هو نص النّوادر.

قال: ولو أخذاه حياً حكم للمسلم بذبحه وأخذ نصفه(١).

قال أبومحمد عن بعض أصحابه: فإن قال المجوسي: أننا لا آكـل(٢) ذبيحـة المسلم فإنهما يُؤْمران ببيعه ويُقْسم ثمنه إلا أن يكون بموضع لا ثمن له فيُمكّن المسلم من ذبحه إن شاء(٢)، لقوله ﷺ: «الإسلام يعلو(٤) ولا يعلى عليه،(٩).

### فُعلُ [2 - في التسمية عند الرمي، وعند إرسال الموارم وعند الذبم].

ومن المدونة: قال مالك: ولابد من التسمية عند الرمي، وعند إرسال الجوارح، وعند الذبح (٢٠).

م (١٠): لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مُمَا ذُكُرُ اسْمَ اللهُ عَلَيْمَهُ (١٠)، وقَالَ: ﴿ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهُ عَلَيْهُ ﴾ (١٠)، وقال (١٠) ﷺ: ﴿ وَإِنَّ الْعَقْرُ الْحِلْدُ وَمِمْيَّتَ فَكُلَّ ﴾ (١١)؛ ولأن العقر أحمد نوعي الذَّكاه قوجب أن يسمي له (١٢) كالذّبِح (١٣).

قال مالك: فإن نسى التسمية في ذلك كله أكل ومتى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣).

<sup>(</sup>٢) ني: ج، د: (إنا لا ناكل).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣)، النكت والفروق، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) ئي: ج : (يعلي).

 <sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني في سننه في كتاب النكاح، باب: المهر، ٢٥٢/٣، من حديث عائذ بن عمرو
المزني، وفي سنده مجهولان. انظر: نصب الراية، ٢١٣/٣، والتعليق المغني على الدارقطني،
٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ١/٢ه، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٧) «٧» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>A) سورة الأنعام، آية ١١٨، وهذه الآية ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة، آية ٤.

<sup>(</sup>۱۰) ني: ب (وقال).

<sup>(</sup>۱۱) هو حديث عدي بن حاتم، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱۲) «له ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٣) انظر: المعونة، ٢٨٩/٢.

قال ابن القاسم: وإن ترك التسمية عمداً لم يؤكل كقول مالك في تـرك التسمية على الذبيحة<sup>(١)</sup>.

وقال أشهب: إن ترك التسمية مستخفاً بها فلا تؤكل، وأما من لا يعلم ما عليه في تركها فإنها تؤكل<sup>(٢)</sup>.

م (٢): والتسمية عند مالك واجبة عند الذكر (٤) وقول الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ (\*)، وقوله: ﴿ فكلوا ثما ذكر اسم الله عليه ﴾ (١) إنما يعني بهذا على ماذكره المفسرون: أي كلوا(٧) ماذبح بملتكم، ولا تأكلوا عما لم يذبح بملتكم، ولم يعن (٨) بذلك التسمية.

وسبب نزول الآية: أنَّ الكفار كانوا يقولون للمسلمين: مالكم تأكلون عما ذبحتم ولا تأكلوا(٩) مما ذبح الله؟ يعنون بما ذبح الله: الميتة، فأنزل الله تعالى: ﴿ فَكُلُمُوا مُمَا ذَكُمُ اسم الله عليه كه (١٠) ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يَذَكُرُ اسم الله عليه كه ، ألا تسراه عسر وجسل قال: ﴿وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولياتهم ليجادلوكم، (١١٠)، فمجادلتهم كانت (١٢) قولهم: لم تأكلوا مما ذبحتم ولا تأكلوا مما ذبح ا لله؟ . وا لله أعلم (١٣).

(0)

انظر: المدونة، ١/٢٥، ٥٤، تهذيب المدونة، ص ٤٩. (1)

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩). **(Y)** 

<sup>«</sup>م» ليست في (ج، د). **(T)** 

انظر: التقريع، ١/١ -٤٠٢ - ٤٠٢، الرسالة، ص ١٨٥، المنتقى، ٣/٣ - ١٠٥ - ١٠٥. (1)

سورة الأنعام، آية ١٢١.

سورة الأنعام، آية ١١٨. (7)

<sup>«</sup>كلوا» ليست في (ب). **(Y)** 

ني: ج، د: (ولا يعني). (4)

فى: ب: (ولا تأكلوا). (1) (١٠) سورة الأنعام، آية ١١٨.

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام، آية ١٢١.

<sup>(</sup>۱۲) «کانتی لیست فی (ب).

<sup>(</sup>١٣) ماذكره المصنف من سبب نزول الآية، نقله عن عبد الحق في النكت والفسروق، ص ٣٧٣ -٣٧٤، وانظر في سبب ننزول الآية وأقوال المفسرين فيها: أسباب النزول، لأبي الحسن الواحدي، ص ١٦٧، أحكام القرآن، للحصاص، ٥/٣ - ٨، أحكام القرآن، لابن العربي، ٧٤٨/٧ - ٧٥١، تفسير القرطبي، ٧٤/٧ - ٧٧، تفسير ابن كثير، ١٦٨/٢ - ١٧١.

ومن المدونة: قال مالك: ومن أمر<sup>(۱)</sup> عبده بالذبح، وأمره بالتسمية مرتين أو ثلاثماً كلُّ ذلك يقول العبد: قد صيت ولم يسمعه السيد فلا بأس أن<sup>(۲)</sup>يصدقه ويماكل ثما ذبح، إلا أنْ يتركه تنزهاً، كما فعل عبد الله بن عياش<sup>(۳)</sup> بن أبي ربيعة<sup>(٤)</sup>.

قال أشهب: ولا يحتاج إلى التسمية في صيد الحوت، وروي عن ابن المسيب: إذا خرجت قانصاً ( $^{(9)}$  وذكرت اسم الله تعالى حين تخرج ( $^{(7)}$  كفاك، ويروى نحوه عن ابن عباس ( $^{(7)}$ ). قال ابن حبيب: يعنى ( $^{(A)}$ : إذا نسى التسمية ( $^{(A)}$ ).

م (۱٬۰): وظاهر قولهما خلاف ما تأوّل ابن حبيب، وأن التسمية تجزي حين الخروج للصيد، خلافاً لما قال مالك – رحمه الله – والله عز وجل أعلم.

<sup>(</sup>١) في: ج (ومن أمره بالذبح).

<sup>(</sup>۲) «أن» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة ... القرشي، المعزومي، ولد بأرض الحبشة عندما هاجر أبوه إليها في أوّل الإسلام، حفظ عن النبي ﷺ، وعن عمر، وغيره، وروى عنه ابنه الحارث، ونافع، وسليمان بن يسار، وغيرهم، أقام بالمدينة، مات بها سنة ٦٤هـ. انظر: الإصابة ١٨٨/٦، ترجمة (٤٨٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٢ه، تهذيب المدونة، ص ٤٩. والأثر عن ابن عياش رواه مالك في الموطأ، كتاب الذبائح، باب: ماحاء في التسمية على الذبيحة، ٢٨٨/٢.

 <sup>(</sup>٥) قَنَصَ الصيدَ يَقْنِصُهُ قَنْصاً وَقَنَصاً: صادهُ، ويطلق القَيْيس على الصائد وعلى المَصيد أيضاً.
 والقَنِيْصُ والقَانِصُ والقَنَّاصُ: الصائدُ. انظر: لسان العرب (قَنَصَ)، ٣٧٥٢/٥.

<sup>(</sup>٦) في: حد (تحتاج) وهي خطأ.

<sup>(</sup>Y) انظر: مصنّف ابن ابي شيبة، كتاب الصيد، باب: إذا أرسله ونسى أنّ يسمى الله، ه/٣٦٠.

<sup>(</sup>٨) «يعني» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩).

<sup>(</sup>۱۰) «م» لیست فی (ج، د).

#### [الباب الثاني]

#### فيما توارى عنك من الصيد أو بات أو فرطت في تذكيته

قال مالك - رحمه الله -: / ومن توارى عنه كلبه والصيد ثم وجده ميتاً فيمه أثر ٢١١/ كلبه أو بازه أو سهمه أكلَهُ، وإن لم يجده إلا آخر النهار مالم يبت، فإن بات فلا يأكله وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه.

قال ابن القاسم: ولم أرَ لمالك هاهنا(١) حجة أكثر من أنها السنة عنده(٧).

قال ابن المواز: أما السهم: فلا بأس بأكل ما أنفذ مقاتله وإن بات، وأما الكلب، والبازي: فلا يأكله إن بات، وقاله أصبغ.

وكان ابن القاسم، وأشهب يريان في السهم ألاّ يؤكل إذا بات.

ابن القاسم: وقاله مالك<sup>(٣)</sup>.

م (٤): وإنما قال ذلك: لحديث ابن عباس (٥) وهو قوله: «كل ما أصميت، ولا تأكل ما أغيت». والإصماء: ما حضرت موته أو قرب منك، والإنماء: ما بعد منك موته (٩).

<sup>(</sup>١) ني: ج، د: (نيه).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/٢٥، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠).

<sup>(</sup>٤) «م» ليست ني (ج، د).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس. وقال: «وقد روي من وحه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، وهو ضعيف». انظر: السنن المكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب: الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً، ٢٤١/٩، ورواه - أيضاً - عن ابن عباس: ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصيد، باب الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه، ٣٧١/٥، وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب المناسك، باب: الصيد يغيب مقتله، ٤٦٠/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠). وهذا المعنى قاله الإمام مالك في العتبية، ٣١١/٣ والإمام الشافعي في الأم، ١٩٢/٢ - ١٩٣، وحكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى، ٢٤١/٩.

قال ابن المواز: وهذا حديث مبهم، ليس فيه أنّ السهم أنفذ مقاتله، أو<sup>(1)</sup> لعله فيما لم ينفذ مقاتله، وهو بيّن لاشك فيه.

قال أصبخ: وقد اختلف الناس في تأويله، فقال بعضهم: هو السهم الذي لم تنفذ مقاتله وبات لما يخاف<sup>(٢)</sup> أنْ يكون أعان على موته طول الليل أو هوام الأرض والوحش، وأما إذا أصبت سهمك فيه قد أنفذت مقاتله وهو فيه لا شك في معرفته فقد ذكّته رميتك فلا يضرّك ما أعان على موته.

قال أصبخ: وقد أمن عليه مما يخاف الفقهاء أن يكون موته من غير سبب السهم.

قال: ولم نجد لرواية ابن القاسم هذه عن مالك ذكر في كتب (٢) السماع، ولا رواها (٤) له أحد من أصحابه، ولم يشك آن ابن القاسم وَهِمَ فيها، أو عن بلاغ ضعيف (٥).

وقد قال مالك<sup>(٢)</sup> في السهم إذا أنفذ مقاتل الصيد، ثم تردّى من جبل أو خرق في نهر أن أكله حلال؛ لأنّ السهم قد أنفذ مقاتله.

قال أصبغ: فكذلك الميت(٧).

قال ابن المواز: وبه أقول، وهو الصواب.

وقد حُدَث (١) أن عدي بن حاتم سأل النبي الله فقال: يارسول الله: إنا نرمي الصيد، ثم نطلب الأثر بعد (٩) ليلة، فقال النبي الله: (إذا رأيت سهمك تعلم أنه قتله

<sup>(</sup>١) في: ج، د: (ولعله).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (لما أخاف).

<sup>(</sup>٣) ني: ب (ني کتاب).

<sup>(£) (3: 4: (</sup>ell (ella la l-ch.).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠).

<sup>(</sup>٦) «مالك» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٧) في: ب: (الميت) وهي عطأ.

<sup>(</sup>٨) (ن: ج، د: (وقد حدثت).

<sup>(</sup>٩) في: ب: (ثم نطلب الأثر ليلة).

فكله (١)، وذكر لنا أن النبي ﷺ قال فيمن رمى صيداً ثم أتبعه حتى وجده من (٢) الغد، وبه (٢) الغد، وبه (٢) أثر سهمه يعرفه، فقال رسول الله ﷺ: «لا يأكله، لا يدري أهوام الأرض أعان عليه، لو تعلم أن سهمك قتله لأكلته (٤).

قال ابن المواز: فهذا قوة على أن لو كان قتله السهم لم يضره المبيت. وا أله أعلم.

قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: يؤكل مابات إذا وجلد قلد أنفذت الجوارح مقاتله أو السهم إذا ثم يشك في ذلك، وقاله أشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ.

وقال ابن القامسم: لا يؤكل، والأوّل أحبّ إلينا.

وما ذكر ابن حبيب عن أشهب خلاف ماذكر عنه محمد، والصواب من ذلـك مـا قاله أصبغ في كتاب محمد<sup>(ه)</sup>.

قال سليمان(١): وقاله سحنون، وعليه جماعة من(١) أصحابنا.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو لم يبت إلا أنه لما تسوارى عنمه الجمارح والصيد رجع عنه الرجل إلى بيته، ثم عاد فأصابه من يومه لم يؤكل إذ لعله لو كسان في الطلب ولم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب: الصيد إذا غاب عنه يومين، ١٧٦٥/٤، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، ١٢١٦/٣، وعبد الرزاق في المصنف، باب: الصيد يغيب مقتله، ٤٦١/٤، من حديث عدي بن حاتم، وأقسرب ألفاظه إلى لفظ المؤلف لفظ عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) «من الغد» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) في: ج، د: (وفيه).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف، باب: الصيد يغيب مقتله، ٤٦١/٤، وفي سنده عبدالكريسم بمن أبي المحارق. قال الزيلعي في نصب الراية ٤/٥٢: «واي. وله شاهدان مرسلان: أحدهما رواه عبد الرزاق في المصنف، ٤/٠٢٤ عن زياد بمن أبي مريسم. والشاني: رواه أبوداود في المراسيل، ص ٧٨٠ عن عطاء بن السائب عن عامر الشعبي، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠).

<sup>(</sup>٦) هو سليمان بن سالم القطان، القاضي، صاحب كتاب: السليمانية، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) «من» ليست في (ب).

يفرّط أدرك ذكاته قبل فوات نفسه أو قبل (!) إنفاذ مقاتله، فلما رجع إلى بيته فقـــد فـرّط، ألا ترى أنه لو أدركه قبل أن ينفذ الكلب مقاتله فتركه حتى قتله الكلب لم يؤكل.

قال مالك: وكذلك لو أدركه حياً فاشتغل بإخراج سكين من خُرَّجِه<sup>(۱)</sup> أو بانتظار من هي معه من عبد أو<sup>(۱)</sup> غيره حتى تقتله الجوارح أو يموت، وقد اعتزلت الجوارح عنه لم يؤكل؛ لأنه أدركه حياً، ولو شاء أن يذكيه ذكاه<sup>(1)</sup>.

ابن المواز: ولو كانت السكين في خُفّه، قبال ابن القاسم - في العتيبية - أو في حِزَامه (٥) في عزامه (٥) في عزامه (٥) في عزامه (٥) في الحرز على الحرز المرز المرزز الم

ومن المدونة: ولو أدرك الصيد يَضطرب وقد أنفذت الجوارح مقاتله فالأحسسن<sup>(١)</sup> عند مالك أن يَفْري أوداجه، فإن لم يفعل وتركه / حتى مات أكله، ولا شيء عليه<sup>(١١)</sup>. ٢١١/ب

قال مالك: وإنْ كان قد (١١) أدرك الكلب أو (١٢) البازي على صيد فأراد أنْ يُذكيه فلم يستطع، فإن كان قد غُلِب(١٣) عليه ولم يأت التفريط منه حتى فات بنفسه فله

<sup>(</sup>١) في: ب: (وقبل). والمثبت هو نص تهذيب المدونة.

<sup>(</sup>٢) الخَرُّجُ: وعاءٌ معروفٌ. انظر: المصباح المنيَر، ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) في: ب: (وغيره). والمثبت هو نض تهذيب المدونة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٢/٢ه، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٥) ني: ب: (ني حرابه) والمثبت هو نص العتبية.

<sup>(</sup>٦) ني: ب: (أو الجراب).

<sup>(</sup>Y) ن: ح: (عل).

<sup>(</sup>A) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣١٥/٣.

<sup>(</sup>٩) ني: ب: (نحسن).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٥٣/٢، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>۱۱) «كان قد» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>١٢) ني: ج، د (والباز).

<sup>(</sup>۱۳) ني: ج، د (قد غلبه).

آكله $^{(1)}$ ، ولو كان لو شاء $^{(7)}$  أن يعزله عنه عزله وذكاه فلم يعزله حتى مات لم يأكله $^{(7)}$ .

قال ابن المواز: ولو مرّ به غير صاحبه فرآه في مخالب البازي، أو في فم الكلب، وكان يقدر على تخليصه فتركه ولم يلحقمه صاحبه حتى فات بنفسه فالا يؤكل، وغير صاحبه في هذا مثل صاحبه، وقاله مالك(٤).

ومن المدونة: قال مالك: فإن كان لا يقدر على خلاصه من الكلب إلا أنه يقدر أن يذكيه تحته أن يذكيه تحته أن يذكه حتى مات فلا يأكله.

قال: ولو قدر على خلاصه من الكلاب فذكاه وهو في أفواهها تنهشه فسلا يؤكل إذْ لعله من نهشها مات.

قال ابن القاسم: إلا أنْ يوقن أنه ذكاه (٢) وهو مجتمع الحياه قبل أن تنفذ هي (٢) مقاتله فلا بأس بأكله، وبتس ما صنع، كقول مالك فيمن ذبح شاةً ثم قطع منها بضعة قبل أن يزهق نفسها أنّ البضعة تؤكل، وبتس ما صنع (٨)، فقطع البضعة منها قبل زهوق نفسها كوك الكلاب تنهشها بعد ذبحها.

قال: وإن أدركه وقد أنفذ (1) الكلب أو البازي أو السهم مقاتله فقد فرغ من ذكاته (11). ذكاته (11).

<sup>(</sup>١) ني: ج، د (فليأكله).

<sup>(</sup>٢) ني: ج، د (إن شاء).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٣/٢ه، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٩).

<sup>(</sup>٥) «فإن كان... تحته ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) ني: ب: (وصله).

<sup>(</sup>Y) «هي» ليست في (ب).

<sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ٣/٢٥، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٩) ني: ب: (وقد فرى).

<sup>(</sup>۱۰) في: حد: (من ذكاتها).

<sup>(</sup>١١) انظر: المدونة، ٣/٢ه، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

قال مالك: وإن أدركه والكلاب تنهشه ولم تنفذ مقاتله وليس معمه مما يذكيه به فتركه حتى أدركه حياً فيادر بذبحه ولم يفرط حتى فات(١) بنفسه أكل(٢).

<sup>(</sup>١) في: ب: (حتى مات) والمثبت هو نص المدونة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٣/٢٥، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

#### [الباب الثالث]

#### في أكل الجوارح المعمة من الصيد

قال ابن حبیب – فی قول ا الله عز وجل: «فکلوا نما أمسکن علیکم» (۱): یقول: نما میدن فأدرکن، لیس یرید: آن یمسکه فلا یاکل منه (۲).

قال مالك: وإذا<sup>(٣)</sup> أكل الكلب من الصيد أكثره أو أقلّه فليأكل<sup>(٤)</sup> بقيته مالم يبت، وهو إنّ أكل من كل ما أخذ فهو معلم<sup>(٥)</sup>.

ومن كتاب ابن المواز: قيل محمد: فالحديث الذي روي عن الشعبي أنّ عدي بن حاتم سأل النبي ﷺ عن الكلب فقال: «إذا أرْسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، وإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله، وإنّ أدركته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك، وإن وجدته وقد أكل منه فلا تطعم منه شيئاً فإنما أمسك على نفسه الله الله على نفسه الله المسك

وما روي عن ابن عبساس: أنه لم يسر أكله (٧)، وقد احتبج في ذلك بقوله تعالى: «فكلوا عما أمسكن عليكم» (٨)، وهذا إنما أمسك على نفسه.

قال ابن المواز: رُوي هذا الحديث، وروي نقيضه، وروي أن أبسا ثعلبة (٩) الخشيني

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠).

<sup>(</sup>٣) ني: ب: (وما أكل).

<sup>(</sup>٤) ني: ب: (فلتوكل).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢/٣٥.

<sup>(</sup>٦) هو حديث عديّ بن حاتم، وقد تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٧) رواه البزّار (كشف الأستار ٢، ٦٤)، مرفوعاً عن ابن عباس. قال الهيثمسي في مجمع الزوائد
 ٣١/٤: وفيه حمّاد بن شعيب، وهو ضعيف. ورواه موقوفاً على ابن عباس: البيهقي في السنن
 الكيرى، كتاب الصيد والذبائح، باب: المعلّم بأكل من الصيد الذي قد قتل، ٢٣٧/٩.

<sup>(</sup>A) سورة المائدة، آية \$.

<sup>(</sup>٩) أبوثعلبة الخشني، صحابي مشهور، معروف بكنيته، واختلف في اسمه المحتلافاً كثيراً، وكذا في اسم أبيه، سكن الشام، وقيل: حمص، وروى عنه أبو إدريس الخولاني، وسعيد بن المسيب

سَال رسول ا لله ﷺ فقال: يارسول ا لله إن لي كلاباً فافتني في صيدها؟.

فقال رسول الله ﷺ: «ماكانت من كلابك معلّمة فكل ما أمسكت»، فقال له: ذكى أو غير ذكى؟

فقال: «نعم»، فقال: وإنْ أكلت منه (١) شيئاً؟.

فقال رسول الله ﷺ: «نعم، وإن أكلت»<sup>(١)</sup>.

قال ابن المواز: فهذان حديثان عن الرسول المسلى المسلى العمل، وقبال به جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم منهم: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقباص، وأبوهريرة، وابن عمر، وسلمان الخير، وسعيد بن المسيب<sup>(۲)</sup>، وسليمان بن يسار، وربيعة،

ومكحول، وآخرون. قيل: إنّه كان ممن بايع تحت الشحرة، وضُرِبَ لـه بسّهُم في خيبر،
 وأرسله النبي ﷺ إلى قومه فأسلموا، مات سنة ٧٥هــ. انظر: الإصابة، (باب: الكُنبي)،
 ١١/١٥ - ٥٦، ترجمة رقم (١٧٦).

<sup>(</sup>١) ني: ب: (منها).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتساب الصيد والذبائح، باب: صيد القوس، ١٧٦٣/٤، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، ١٢١٦/٣، وأبوداود في كتاب الصيد، باب: في الصيد، ١١٠/٣ – ١١١، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصيد والذبائح، باب: المُعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل، ٢٣٧/٩ – ٢٣٨، وأقرب الفاظه إلى لفظ المي داود، والبيهقي.

<sup>(</sup>٣) انظر الأثر عن على بن أبي طالب وأبي هريرة وسلمان في: السنن الكبرى، للبيهقسي، كتاب الصيد والذبائح، باب: المعلم يأكل من الصيد اللذي قد قتل، ٢٣٧/٩، وفي معرفة السنن والآثار له، ٤٤١/١٣.

وانظر الأثر عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر في: الموطأ، كتاب الصيد والذبائح، باب: ماجاء في صيد المعلمّات، ٤٩٢/٢ - ٤٩٣.

وأما أثر سعيد بن المسيب فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصيد والذبائح، بـاب: منْ رخص في أكله وأكله، ٣٥٨/٥.

وابن شهاب، وعطاء (١) رضي الله عنهم (٢)، ولم يزل العلماء يتبعون الأحاديث ولا يأخذون إلا بالمعروف المعمول به منها، فالعمل أثبت من الأحاديث؛ لأنّ فيها الناسخ والمنسوخ، وفيها ماصح، وهو خاص، وفيه ترغيب وليس بحكم، وفيها مالا يصح، وإثما تعلق أصحاب ابن عباس والشعبي بحديث عدي بن حاتم.

قال ابن حبيب:وقد روي في حديث عدي بن حاتم نحو حديث أبي ثعلبة.

قال غيره: وقد اختلف عن عدي فيه، وقد ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإذا أكسل الصقر فكل؛ / لأنك<sup>(٣)</sup> تضرب<sup>(٤)</sup> الكلب وتطرده ٢١٢/أ وينتهى، ولا تستطيع أن<sup>(٥)</sup> تضرب الصقر<sup>(١),٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ماذكره المصنف عن عطاء حُكِيَ عنه محلافه، وقال: «هو ميتــــ». انظـر: مصنف ابـن شــيـــة، كتاب الصيد والذبائح، باب: ما قالوا في الكلب يأكل من صيده، ٥٥٥٥.

 <sup>(</sup>٢) ما قاله ابن المواز ونقله عن من ذكر من الصحابة والتابعين هو في النوادر والزيادات (ج٢، ل
 ١٠) وقد نقله عنه ابن يونس بنصّه.

<sup>(</sup>٣) في: ب: (قال: لأنك) والقائل هو ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) (٤) ج، د (تصرف) والمثبت هو لغظ الأثر عند البيهقي.

<sup>(</sup>٥) في: ج، د (أَنْ تصرف).

<sup>(</sup>٦) رواه عن ابن عباس: عبد الرزاق في المصنف، بـاب: الجـارح يـأكل، ٤٧٣/٤، والبيهقـي في السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب: البزاة المعلمة إذا أكلت، ٢٣٨/٩.

<sup>(</sup>٧) «قال أبو إسحاق: واتفقوا أنّ الصائد إذا أدرك الكلب ساعة أخْلِه للعبيد وقد كان أنفذ مقاتله أن له أخذه من فيه، وأنّ أكله حائز، فلو كان أكله منه يمنع من أكله لانبغى أن يتوقف عن أخذه من فيه حتى يمرى: أيأكل منه فلا يؤكل أو يعرك الأكل منه فيؤكل، فاتفاقهم على مبادرته الأخذ منه وأكله دليل على ما اختلفا فيه من ذلك. وا لله أعلم، هله زيادة من نسخة (ب، لوحة ٢١٢ – أ).

## [الباب الرابع]

قيمن أرسل كليه أو بازه أو سهمه على صيد فأخذ غيره، أو على جماعة فأخذ بعضها

قال ابن القاسم: ومن أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يبرد واحداً منها<sup>(۱)</sup> دون الآخر<sup>(۲)</sup> فأخذها كلها أو بعضها أكل ما أخذ منها.

وقد قال مالك<sup>(٣)</sup> فيمن أرسل بازه على جماعة من الصيد ونوى ما أخذ منها فأخذ أحدها، أو يرمي جماعة من<sup>(4)</sup> الطير ينويها فيصيب واحداً منها فليأكله، فهـذا يدلك: أنه إذا أصابها<sup>(6)</sup> كلها فلا بأس بأكلها.

وقال مالك: إذا أصاب برميته اثنين منها أكلهما(٢).

قال ابن المواز: إذا أرسله على جماعة ينوي ما أخذ منها فأخذ النين أو واحداً بعد واحد<sup>(٧)</sup> فلا يأكل إلا الأوّل، إلاّ أن يقتلهما في رمية واحدة فيصير كقول مالك في السهم يؤكل كل ما قتل في رميته إلاّ أنْ ينوي في السهم وغيره واحداً بعينه فيلا يأكل غيره، وهذا عندي معنى كلام مالك فيما قتل الكلب أو السهم من الجماعة أنه يؤكل.

ورأى ابن القاسم: أن الكلب والبازي إذا قتل تلك الجماعة أكلت، كقول مالك في السهم، وذلك مفترق؛ لأنها رمية واحدة في السهم، وذلك مفترق؛ لأنها رمية واحدة في السهم.

<sup>(</sup>١) ن: ب: (منهم).

<sup>(</sup>٢) في المدونة: (دون آخر).

<sup>(</sup>٣) «مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) «من» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) في: ج، د: (إذا صادها).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٢/٤٥.

<sup>(</sup>Y) في: ب: (فأعدَ اثنين أو ثلاثة أو واحداً بعد واحد) ونص النوادر: (فأعدَ اثنين واحداً بعـ د واحد) وهو أصح.

قتل الثاني إلى إرسال ثان (١٠).

ومن المدونة: قال مالك: فإن رأى جماعة من الطير في الحسواء بعضها فوق بعض، فرمى وهو يريد ما أصاب منها جميعاً فليأكل ما أصاب من الجماعتين جميعاً (٢).

قال ابن المواز: ولو أرسل على طيور وظباء ينوي ما أخذ من ذلك فمسا أخذ من ظبي أو طير (٣) فهو يؤكل، وكذلك لو أرسلت على ظبي وأرنس كلسين فأخذ هذا ظبياً وهذا أرنباً فإنّه يؤكل ما أخذا(٤).

ومن المدونة: قال: وإن أرسل كلباً على جاعة صيد ونوى واحداً منها بعينه فأصاب (١) غيره أو نوى (٢) جاعة فأصاب من جاعة أخرى غيرها (١) فلا يأكله إذا كان قد أنفذ مقاتله.

قلت: فإن أرسل كلبه على صيد لا يرى غيره ونوى ما أصاب سواه؟.

قال: فليأكل ما أصاب من مسواه، وكذلك قال مالك: إذا أرسله على جماعة ونوى إن كان وراءها غيرها فهو عليها مرسل فليأكل ما أخذ من سواها (٩).

وقال أشهب: لا يأكل إلا ما أرسل عليه إلا ما أدرك(١٠) ذكاته عما لم يره(١١)،

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/٤٥.

<sup>(</sup>٣) في: ج، د: (من طيور أو ظهي).

<sup>(</sup>٤) ني: ج، د: (ما أخذ).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١).

<sup>(</sup>٦) في: ب: (فأعذ).

<sup>(</sup>٧) ن: ب: (أو رأى).

<sup>(</sup>A) «فأصاب ... غيرها» ليست في (ج).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٧/٥٥، تهذيب المدونة، ص ٩٩.

<sup>(</sup>۱۰) في: ب: (ما أدركت).

<sup>(</sup>١١) في: ب: (مما لم تره).

وكذلك عنده إذا أرسله(١) في غيظه(١) لا يعلم مافيها فلا يؤكل ما أصاب(١).

قال ابن القاسم: وإنَّ أرسله على جماعة ينويها ولم ينو غيرها لم يأكل ماأصاب (<sup>4)</sup> من غيرها، كان قد رآها أو لم يرها.

قال: وإنْ رميت صيداً اعتمدته فاصبت غيره، أو أصبت فانفذته، وأصبت آخر وراءه لم تأكل إلا الذي اعتمدت إلا أن تنوي ما أصاب من سواه (٥) فلتأكل كل (٢) ما صاد سواه (٧).

<sup>(</sup>١) ن: ب: (إذا أرسل).

 <sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، وصوابها (غَيْضَة) بالضّاد، والغَيْضَةُ: الأَحَسَةُ، وهـي الشحرُ الْمُلْتَـفُ،
 وجمعه (غِيَاضٌ، وغَيْضَاتٌ). انظر: المصباح المنير (غيض)، ٢/٩٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١).

<sup>(</sup>٤) ني: ب: (ما أصاد).

<sup>(</sup>٥) ئي: ب: (سواها).

<sup>(</sup>٦) في: ب: (فلتأكل ما أصاد سواه).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٢/٥٥، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

# [الباب الخامس]

في خروج الجارح بإرسال ريّه أو بقير إرساله، وكيف إن عجز عن الصيد، ثم عاد فأخذه

قال مالك - رحمه ا فله - وإذا أثار (١) رجل صيداً فأشلى عليمه كليمه وهمو مطلق فانشلا وصاده (٢) من غير أن يرسله من يده فليؤكل ما صاد (٢)، ثم رجع مالك فقال: لا يؤكل حتى يطلقه من يده مُرْسِلاً له مُثْلِياً، وبالأوّل أخذ ابن القاسم (٤).

ابن المواز: وكذلك لو رآه الكلب، ثُم لم يخرج إليه إلاّ يارسال ربه لأكل.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: قال مالك<sup>(٥)</sup>: ولو ابتدأ الكلب طلبه أو أفلت من/ ٢٩٧/ب يده عليه ثم أشلاه ربه بعد ذلك فأخذ الصيد فقتله لم يؤكل إلا أن<sup>(١)</sup> يدرك ذكاته قبل إنفاذ مقاتله؛ لأن الكلب خرج من غير إرسال ربه<sup>(٧)</sup>؛ لأن الإرسال شرط في جواز الأكل بدليل قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ ولا يكون عمسوكاً علينا إلا بأن نرسله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل)<sup>(٥)</sup>؛ ولأن من شرط الذكاة النية، فإرسال الكلب كنية الذابح<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: ج: (وإذا أتاه الرحل صيداً). والمثبت من (ب) هو نص المدونة.

<sup>(</sup>۲) ن: ج، د (أو صاده).

<sup>(</sup>٣) في: ب: (ما أصاد).

 <sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٢/١٥ – ٥٥، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٥) «قال مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) «أن» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٧/٥٥، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة، آية ٤.

<sup>(</sup>٩) هو حديث عدي بن حاتم، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١٠) انظر: المعونة، ٢٨٨/٢.

قال ابن المواز: وأجاز أصبغ أكل ما يبتدي الكلب طلبه إذا أتبعه ربّه بالإشلاء<sup>(١)</sup> والتحريض والتسمية.

قال ابن المواز: ولا يعجبني<sup>(٣)(٢)</sup>.

قال ابن المواز: ومن رأى كلبه يحدّ النظر وكالملتفت فأرسله على شيء لم يره فليأكل ما أخذ، وذلك كإرساله إيّاه في الغياض والغيران لا يسري ما فيها، أو عرف بالصيد فيها أو لم يعرف، قاله مالك<sup>(4)</sup>.

ومن العتبية: قال ابن القاسم<sup>(0)</sup>: قال مالك في البازي يضطرب على يه صاحبه على شيء يراه <sup>(۱)</sup> ولم يره صاحبه فيرسله على غير شيء يه فأخذ صيداً فلا أحبُّ له أكله فَلَعلّه غير الذي اضطرب عليه إلا أن يوقن أنه الذي اضطرب عليه <sup>(۱)</sup> بعيسه مِشْل أن يراه غيره ولم يره هو<sup>(۸)</sup>.

وإذا اضطرت الكلاب الصيد<sup>(٩)</sup> حتى وقع في حفرة ولا مخرج<sup>(١٠)</sup> له منها أو انكسرت رجله فتمادت عليه الكلاب فقتلته فلا يؤكل؛ لأنه أسير<sup>(١١)</sup>.

محمد(١٢): وهذا إذا كان لو تركته الكلاب قدر ربّها على أخذه بيده، ولو لجأ إلى

<sup>(</sup>١) في: ب: (بالشّلاء).

<sup>(</sup>٢) «قال ابن المواز: ولا يعمبني» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٩).

<sup>(</sup>٥) «قال ابن القاسم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) ني: ب: (رآه).

<sup>(</sup>٧) «إلا أنّ ... عليه» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>A) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٢٧٤/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١).

<sup>(</sup>٩) ني: ج، د: (وإذا اضطربت الكلاب للصيد).

<sup>(</sup>١٠) في: ج، د: (ولا يخرج له منها).

<sup>(</sup>۱۰۱) «أسير» مكانها بياض في (ج، د).

<sup>(</sup>۱۲) «محمد» مكانها بياض ني: (ج، د).

غارٍ لا منفذ له أو إلى غيضه فدخلت الكلاب إليه فقتلته لأكل، ولو لجماً إلى جزيرة أحساط بها البحر فوعر طريقه إليها فأطلق عليه (١) كلابه أو تمادت فقتلته، فأمسا الجزيرة الصغيرة التي لو اجتهد طالبه لأخذه بيده ولا تكون له من الماء نجاة، أو كسانت جزيرة كبيرة يجد الروغان فيها لاتساعها حتى يعجز طالبه إلا بسهم أو كلب فإنه يؤكل الصيد (٢).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن أرسل كلبه أو بازه (٢) على صيد فطلبه مساعة ثم رجع عن الطلب، ثم عاد فقتله، فإن كان كالطالب لسه يميناً وشمالاً أو عطفاً (٤) وهو على طلبه، فهو على أوّل إرْساله، وإنْ وقف لأكل جيفة أو لشم كلسب أو سقط السازي على موضع عجزا عنه ثم رآياه فاصطاداه فلا يؤكل إلا بإرسال مؤتنف (٩).

<sup>(</sup>١) ني: ج، د (عليها).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٩).

<sup>(</sup>٣) «أو بازه» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٤) ٤: ب: (أو عطف) وفي المدونة (أو عطف).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢/٨٥، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

## [الباب السادس]

# في قطع الجارح أو الصائد عضواً من الصيد أو جزله نصفين

قال مالك: وإذا قطع الكلب أو البازي عضواً من الصيد من يد أو رجل أو جناح أو فخذ أو عظم أو غيره فأبانه فليذكيه ويأكل بقيّته دون ما أبان منه، وإن لم يدرك ذكاته ومات(١) بنفسه من غير تفريط فليأكله دون ما أبان منه(١).

قال ابن المواز: ولو أدركه حياً ففرّط في ذكاته حتى فات لم يؤكل منه شيء.

ومن المدونة: قال مالك: وكذلك إن ضربت صيداً فأبنت ذلك منه أو أبقيته معلقاً بالجلد بقاءً لا يعود فيئته أبداً (٢) فإنه يذكى ويؤكل دون ما تعلَق منه أو أبان (٤).

قال: قاما إن كان ما تعلق به (٩) يعلم أنه يلتحم ويعود فيئته فليؤكل جميعه.

قال: وإن ضربته فأبنت رأسه، أو ضربت وسطه فخزلته (١) نصفين فليؤكل جميعه.

قال مالك: وكذلك لو ضربه فأبان العجز (٢) فليأكل الشقين جميعاً (٨).

ومن العتبيّة: قال عيسى عن ابن القامسم: كلما ضربته من الوركين إلى الرأس فخزلته نصفين (٩) فليؤكل جميعه، ولو أبان فخليه ولم تبلغ ضربته إلى الجوف فلا يؤكل ما أبان منه، ويؤكل ما بقى (٩٠٠).

<sup>(</sup>١) في: ب (وفات).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/٥٥ - ٥٥، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) «أبداً» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٤) في: ب: (أو بان).

<sup>(°) «</sup>به» ليست ني (ج، د).

<sup>(</sup>٦) أي: قطعته.

<sup>(</sup>Y) في: ج، د: (الفخذ).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٢/٢٥، ٢٢، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٩) ني: ج، د: (نحزله حزلين).

<sup>(</sup>١٠) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣١٢/٣.

قال(١) ابن المواز: قال ربيعة، ومالك: ومن ضرب صيْداً فأبان وركيه مع فخذيه فلا يؤكل ما أبان منه، وليؤكل باقيه(٢).(٣)

م(4): وليس هذا خلاف ما تقدم؛ وإنما معناه: أنه لم يبلغ الجوف. وا لله أعلم.

والعِلّة في جميع ذلك: أنْ كل ضربة بلغت المقاتل فخزلت فهو ذكمي كله (<sup>()</sup> إذ لا حياة للصيد بعد ذلك أبداً، وكل مالا يبلسغ المقاتل وأمكن أن يحبي الصيد بعده فالذي خزل منه ميتة؛ لأنْ كل شيء أُخِذَ من الحيّ مما جسرى فيه الدم فهـو ميتـة إذ لا يذكـي / [٢١٣]] شخص مرتين، فلذلك لم يؤكل ما خزل منه من يدٍ أو رجلٍ (١). وبا لله عز وجل التوفيق.

<sup>(</sup>۱) «قال» ليست ني (ج، د).

<sup>(</sup>٢) ن: ب: (مايقى).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠).

<sup>(</sup>٤) «٣» ليست ني (ج، د).

<sup>(</sup>٥) «كله» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٦) ني: ج (أو حناح).

# [الباب السابع]

## في صيد الصبي والذمي والسكران والمجنون

وخص ا الله تعالى إباحة صيد المؤمنين بقوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ ٱلْمِدِيكُــمْ وَرِمَـاحُكُمْ﴾ (١)، ولم يذكر اليهود ولا النّصارى(٢)، وصبيان كل قوم مثل رجالهم.

قال ابن القاسم: ويؤكل صيد الصبي قبل بلوغه إذا قتلت الكلاب صيده، وقد قال مالك: ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده (٣).

قال مالك: وتؤكل ذبيحة اليهودي، والنصراني(4).

قال ابن القاسم: ولا أرى صيدهما مثل ذباتحهما؛ وإنما لا يجوز صيدهما لقول الله تعالى: ﴿ تَنَالُهُ آيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ ﴾ (\*).

قال ابن المواز: وأجازه أشهب، ولا يعجبنا، وقد كرهه مالك(١٠). (١٧).

قال ابن حبيب: ونحن نكرهه، ولا يبلغ به التحريم.

والقياس: أنه كذبالحهم، وقد أجازه أشهب، وابن وهب، وإنما ذكر الله تعالى: ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ في ذكره سبحانه لما نهى المحرم عنه من الصيد(٨).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) ن: ج (ولا النصرى).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢/٥٥، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) في: ج (اليهود والنصرى) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢/٢٥، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢).

 <sup>(</sup>٧) «قال أبوإسحاق: لقول الله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حلَّ لكم وطعامكم حلَّ لحم وطعامكم حلَّ لحم وما عملوه بالصيد من الاصطياد كتذكيتهم لما يذكونه من الحيوان. همله زيادة من نسخة (ب، لوحة ٢١٣ – أ).

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم فقل كرهه مالك من غير تحريم، وتأوّل فيه قول الله تعالى: ﴿ أَوْ فِسْلُمَا أَهِلُ لِهَيْ اللّهِ بِهِ ﴾ (١٠).

قال ابن القاسم: وكذلك ما صمّوا عليه المسيح فلا أرى أنْ يؤكل(٢).

قال مالك: ويؤكل ما صاده (٢) المجوسي في البحر، ولا يؤكل ما صاده في البرّ إلاّ أن يدرك المسلم ذكاته قبل أن ينفذ المجوسي مقاتله، وتؤكل ذبيحة الفلام أبوه نصراني، وأمه مجوسية (٤)؛ لأنه تبع (٥) لدين أبيه إلا أن يكون تمجّس وتركمه أبوه على ذلك فلا يؤكل صيده، ولا ذبيحته (١).

قال ابن القاسم: وإذا ارتبد المسلم إلى أي دين كان فلا تؤكل ذبيحته ولا صيده (٧).

قال ابن المواز: قال مالك; ولا يؤكل صيد الصابيء ولا ذبيحته، وقد كره الحسن نكاح نساء الصابئين.

قال مجاهد(^): هم قوم بين(٩) اليهود والمجوس لا دين لهم(١٠).

ابن المواز: قبال مبالك: لا يؤكيل صيبه السبكران ولا المجنون البذي لايعقبل ولا ذبيحته (١١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/٢٥، ٦٧.

<sup>(</sup>٣) في: ب: (ما أصاد).

<sup>(</sup>٤) في: ج: (بحوسي).

<sup>(</sup>٥) (ن: ج: (يتبع).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٢/٢٥، ٥٧، تهذيب المدونة، ص٥٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٧/٧ه، ٦٨.

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير الطبري، ٣١٨/١ - ٣٢٠، تفسير القرطبي، ٤٣٥/١ - ٤٣٠.

<sup>(</sup>٩) في: بب: (من)، وهني خطأ.

<sup>(</sup>١٠) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢).

<sup>(</sup>۱۱) انظرَ: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۲).

م(١): لأنهما عن لا تصح منهما النية، وذلك شرط في الصيد والذبح.

قال ابن المواز: ولا تؤكل ذبيحة الأعجمي(٢) الذي لا يعقل الصلاة(٣).

م<sup>(1)</sup>: کانجوسی.

قال ابن حبيب: وأكره صيد من لا يتحفظ من المسلمين من جاهل بحدود<sup>(ه)</sup> الصيد غير متحرً لصواب<sup>(۱)</sup>.

11

<sup>(</sup>۱) «م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٢) في: ب: (الأعمى) وهو تحريف، والمثبت من (ج، د) هو نص التوادر.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢).

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٥) ني: ب (لحدود).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢).

# [الباب الثامن]

في صيد البحر وما يحيى منه في البر، وأكل الطاقي وخنزير الماء

قَالَ ا لله تَعَالَى: ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ صَيْلُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ (١٠).

وقال الرمىول ﷺ في البحر: «هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتنه (٢٠).

قال مالك: فصيد البحر ذكي لا يحتاج فيه (١) إلى تذكية.

قال ابن القاسم: ولا يحتاج في صيده إلى التسمية؛ لأنه ذكي، ألا ترى أنّ الجوسي يصيده فيكون حلالاً.

قال: ولا بأس بأكل الطافي من الحوت، وهو مامات منه قطفي على الماء (٤). وقال أبو حنيفة: لا يؤكل إلا أن يموت بسبب (٩).

ودليلنا (٢): قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ (٧)، فضرّق بين الصيد والطعام، فدلّ أن الطعام ما مات بنفسه، وقوله ﷺ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتنه» (٨)،

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٩٦.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ في كتاب الصيد، باب: ماجاء في صيد البحر، ٤٩٥/٢ وأبوداود في كتاب الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، ٢١/١ والنسائي في كتاب الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، ١٧٦/١ وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، ١٣٦/١ والترمذي في كتاب الطهارة، باب: ماجاء في ماء البحر، ١٠١/١ وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) «فيه» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٧/٢ه، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر الحتلاف العلماء، ٢١٤/٣، مختصر القدوري، ص ٢٠٧، المبسوط، ٢٤٧/١١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة، آية ٩٦.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه قريباً.

ومن المدونة: قال مالك: ومن وجد حوتاً في بطن حوت فلا بأس بأكلهما.

قال ابن القاسم: وكذلك إنْ ذبح طير الماء فوجد في بطنه حوتاً فله(٣) آكله(٤).

م<sup>(٥)</sup>: قيل: فإن وجد الطير ميتاً ووجد في بطنه حوتاً فلا يؤكل إذ قد صار الحـوت نجساً(٢×٧).

م(^): والصواب: جواز أكله كما لو وقع الحوت في نجاسة فإنه يغسل ويؤكــل(¹) فهو كالجدّي / الذي رضع خنزيرة، والدجاج أو الطير(¹¹) التي تأكل النجاســة، فإنهــا(¹¹) [٣٩٣/ب]

<sup>(</sup>۱) هو عامر بن عبد الله بن الجراح... القرشي، الفهري، مشهور بكنيته، قبال فيه النبي : «لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» أخرجاه في الصحيحين، بعثه النبي الله أهل اليمن يعلمهم السنة والإسلام، وسيّره إلى الشام أميراً فكان فتح أكثر الشام على يده. مات في طاعون عمولس سنة ١٨هـ. انظر: الإصابة، ٧٨٥/٥ - ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) هذا الجيش هو الذي بعثه النبي ﷺ لتلقي عبر قريش، وقد جاء ذلك صريحاً في الصحيحين من حديث حابر بن عبد الله قال: بعثنا رسول الله ﷺ ثلاثمائة راكب أميرنا أبوعبيدة نرصد عبر قريش، وأشار إلى ذلك الإمام البحاري في ترجمته للباب. انظر صحيح البحاري، كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عبراً لقريش وأميرهم أبو عبيدة، ٣/٦٦٧ − المغازي، باب غزوة سيف البحر، وهم الله والذبائع، باب: إباحة ميتات البحر، ٣/١٩/٣ − ١٣١٩.

<sup>(</sup>٣) ن: ب: (فليأكله).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٢/٧٥، تهذيب المدونة، ص ٥٧.

<sup>(°) (</sup>س) ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَحْسَا ﴾ ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: تهذيب الطالب، (ج٢، لوحة ٨٩ – ٩٠).

<sup>(</sup>A) «م» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٩) «ويوكل» ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٠) ﴿أُو الطورِ ليست في (ب).

<sup>(</sup>١١) ئي: ب: (فإنه).

تذبح وتغسل وتؤكل وإن كان بحدثان ما أكلته، وذلك بخلاف المائعات من زيست ونحوه (١)؛ لأن ذلك بخالطه ويغيب فيه، وقد قيل في الزيت: يغسسل من النجاسة، فكيف هذا؟.

قال بعض شيوخنا: ومن باع حوتاً فوجد المشتري في بطنه (٢) جوهرة غير معمولة مما يعلم أن الأملاك لم تتداولها فهي للباتع؛ لأنه إنما باع منه (٢) الحوت خاصة، ولمو كانت الجوهرة مثقوبة مما يعلم أن الأملاك جرت عليها فهي كاللّقطة، وكذلك قال: لا يسائي في المعمولة، وأما غير المعمولة فهي للمشتري الذي أخرجها، كقول أصحابنا فيمن (٤) باع حجراً، وهو لا يعلم ماهو فإذا هو جوهرة فلا حجة له وهي للمشتري (٩).

قلت: ثما يخرج من دواب البحر فيحي اليـوم واليومـين والثلاثـة والأربعـة في الـير أيؤكل بغير ذكاة؟.

وقال: سئل مالك عن ترس البحر أيذكى؟ فقال: إني الأعظم هذا من قول من قال فيه: إنه لا يؤكل إلا بذكاة (٢).

قال في العنبية: ولا بأس بأكل ميتنه وبصيد المحرم له وإنما يُذْبِح استعجالاً لموته، وما أكره ذبحه إلا أن يدخل على الناس شكاً أن ذلك عليهم فيه، ومن طير الماء ما يعيش في الماء وهو من صيد البرّ لا يؤكل إلاّ(٧) بذكاة(٨).

<sup>(</sup>١) في: ب: (وغيره).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (ني حوفه).

<sup>(</sup>۳) «منه» لیست فی (ج، د).

<sup>(</sup>٤) ن: ب: (ني الذي باع).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الطالب، (ج١، لوحة ٩٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٦/٢ه، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>Y) في: ج: (إلا عا يؤكل به صيد الير).

<sup>(</sup>A) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٢٩٩/٣.

ومن المدونة: قال مالك<sup>(۱)</sup>: ولا بأس بأكل دواب البحر بغير ذكاة، ولا بأس بأكل الضفادع؛ لأنها من دواب الماء، وتوقف مالك أن يجيب في خنزير الماء، وقال: أنتم تقولون خنزيراً، وكرهه يحي بن سعيد، قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أرى أكله حراماً<sup>(۱)</sup>.

م<sup>(۱)</sup>: وإنما توقف فيه مالك، واتقاه ابن القاسم: لعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجِنزِيرِ ﴾ (١)، فخاف أن يكون داخلاً في الآية، والصواب: أنه ليس بداخل فيها (١)، كما أن ميتة البحر ليست بداخلة في الآية، وقد أجاز أكله ربيعة، وظاهر القران والسنة يبيحه، وقد سمي – أيضاً – من دوابه الكلب (١) وغيره ولا يحرم بذلك (١).

ابن حبيب: وكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه مالا شقائق له من الحوت من غير تحريم.

قال ابن حبيب: كلما لا شقائق له فهو دابة من دواب البحر والماء وليست بحوت وإن كان على خلقته.

<sup>(</sup>۱) «قال مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/٥٥، ٥٨، ٢٤)، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) «م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، آية ٣.

الحنزير المحرم في الآية هو خنزير البر، ولا خلاف في تحريمه كما نقل ذلك القرطبي في تفسيره
 ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٦) أي: كلب الماء. قال القاضي عبد الوهاب في المعونة ٢٠١/٢: «ولا فصل بين ماله شبه في البر وبين ما لا شبه له في حواز أكله مثل كلب الماء، وخنزيره...» وقال ابن الجلاب في التفريع ٢٠٥/١؛ بعد أن نقل عن الإمام مالك أنّ صيد البحر كله حلال: «ويكره أكل كلب الماء، وخنزيره من غير تحريم له، وأنكر تسميته محنزيراً».

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤)، المنتقى، ١٢٨/٣.

وقال ابن عباس: ولا بأس بأكل الجِرِّيْثُ<sup>(1)</sup>، وإنما حرمته اليهود.

قال ابن حبيب: وأنا أكرهه؛ لأنه يقال: أنه من الممسوخ(٢).

ومن العتبية (٢٠): قال ابن القاسم: وكره مالك أكل حيمان يصاد بسبيكران فتسكر (٤)، وخاف على آكلها، وقال: هذا من فعل العجم.

وأجاز أكلها في رواية أشهب إذا لم يؤذ من أكلها<sup>(ه)</sup>.

قال: ولا بأس يقطع الحوت قبل أن يمسوت أو يلقى في النساد حيساً. قبال في دواية أخرى: وما أكرهه تلك الكراهية ولو تركه قليلاً مات، وكره غمس رؤسها في الطين، ولم يوه شديداً (٢).

<sup>(</sup>١) الجرّيث: بالتشديد: نوع من السمك. انظر: الصحاح، (باب الثاء، فصل الجيم)، ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤)، المنتقى، ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٢٧٧/٣ – ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) جاء هذا مفسراً في موضع آخر من العتبية، ونصها: «قيل له - أي للإمام مالك رحمه الله -:
إن عندنا بالأندلس أنهاراً وبركاً ماؤها يكثر ثم يقل قتبقي فيها الحيتان لا مخلص له فنعمد
إلى شجرة يقال لها: السيكران فنطرحها في ذلك النهر فتأكلها الحيتان فتموت، ومنها
مايسكر فنأخذها بالأيدي، أيؤكل مامات من ذلك وما سكر؟ قال: لا بأس بذلك...».
انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٠٤/٣، ١٠٥١، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤).

## [الباب التاسع]

#### جامع القول في صيد الجراد

قال مالك – رحمه الله –: ولا يؤكل ميت الجراد، ولا مامـات منـه في الغرائــر<sup>(1)</sup>. بعد أخذه حياً<sup>(۲)</sup>.

ابن المواز: وقاله ربيعة، وابن شهاب.

وكان سعيد بن المسيب، وعطاء يقولان: إذا صدته حياً فلا بأس بما مات منه (١٠). سحنون: وقاله أشهب.

ابن وهب: وقال: صيده: ذكاته، ويذكر ذلك<sup>(٤)</sup> عن بعض أصحاب النبي «<sup>٥)</sup>. وقول مالك: أصوب<sup>(٢)</sup>؛ لأن المُحْرِم لو قتله وداه.

وقال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب (٧) لقوله ﷺ : «أحلت لنما مينتان» فذكر: السمك، والجراد (٨).

<sup>(</sup>١) الغِرَارَة: بالكسر: شيبه العِدْل، والجمع: غَرَاثِرُ. انظر: المصباح المنير، (غرر)، ٤٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/٧٥، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤)، المنتقى، ١٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) في: ب: (ذهب) وهي عطاً.

<sup>(°)</sup> انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيد، باب: صيد الجراد والحوت وما ذكاته؟، ٣٧٩/٥

<sup>(</sup>٦) وهو أنه لايجوز أكل الجراد إلا بذكاة. ووحهه كما قال الباحي في المنتقى ١٢٩/٣: قولـه تعـالى: ﴿حرمـت عليكـم الميتـة﴾ وهـذه ميتة، ومن حهة المعنى: أن هذا من حيوان البر فلم يجز أكلـه بغير ذكـاة، أصـّلُ ذلـك مــائر حيوان الير".

<sup>(</sup>٧) انظر: المنتقى، ١٢٩/٣.

 <sup>(</sup>٨) رواه أحمد في المسند، ٩٧/١، وابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب: الكبد والطحمال،
 ٢١٠٢/٢ والدارقطيني في كتاب الأشربة، باب: الصيد والذبائح والأطعمة، ٢٧٢/٤،
 والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة، باب: الحوت يموت في الماء والجراد،

ومن المدونة: ولا يؤكل منه إلاً ما قطعت رءوسه أو قلمي أو شـوي حيـاً وإن لم تقطع رءوسه فهو حلال.

[\$11/]

قيل: / أفتطرح في النار وهي حية؟ قال: لا بأس بذلك، وهو ذكاته.

قال ابن القاسم (¹): ولو قطعت أرجله أو أجنحته فمات بذلك لأكيل ولم أمسمعه من مالك.

قيل: فإذا أدَّخلها في الغرائر أليس من فعله ماتت؟.

قال: لم أر عند مالك القتل إلا شيئاً يفعله بها بحال ما وصفت لك(١).

قبال أصبخ: وقبد قبال ابن القامسم – قبيل ذلك –: لا يؤكيل بقطع الأجنحية والأرجل وهو أحبّ إليّ؛ لأنها لا تموت من ذلك، وهي تنسل إذا تركت.

ومن كتاب آخر: وقاله أشهب في موتها بقطع الأجنحة والأرجل أنها لا تؤكل، قال: ولو طرحها في ماء حار قبل موتها أكلت، ولم يؤكل ما زايلها<sup>(۲)</sup> من أفخاذها، وأما الأجنحة فهي كصوف الميتة وتؤكل، قال: ولو مسلقت<sup>(4)</sup> أفخاذها معها، يربد: بعد أنْ قطعت قال: لم تؤكل هي ولا أفخاذها.

قال أبومحمد: وهذا غلط بين.

<sup>&</sup>quot; ٢٠٤/١، والبغوي في شسرح السنة في كتباب الصيبد، بباب: أكبل الجمراد، ٢٤٤/١١ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ٢٥٤/١ من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبدا الله بن عمر موقوفاً. قال البيهقي: هذا اسناد صحيح، وهو في معنى المسند. وانظسر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، حديث رقم (١١١٨).

<sup>(</sup>١) في: ب: (قال ابن المواز) وهي محطأ، فهو قول ابن القاسم في المدونة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٧/٧٥ – ٥٨، تهذيب المدونة، ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) أي: ما فارقها.

<sup>(</sup>٤) (ن: ج، د (صلقت).

وقد قال (١) سحنون: لو سلقت (٢) جراداً أمواتاً مع أحياء الأكلت التي سلقت (٩) أحياء بمنزلة خشاش (٤) الأرض تموت في القدر (٩).

م(١): وهذا إذا كانت الأحياء تُعلم من الأموات وإلاّ طُرح الجميع.

وكره مسحنون أن تلقى في ماء بارد ولم يجز ذلك إلا في ماء حار<sup>(٧)</sup>.

وقال ابن عبد الحكم - في الواضحة -: ولابد من التسمية عليه عندما يكون منه موته من قطع رءوس، وغيره؛ لأنه (<sup>A)</sup> ذكاته (P).

<sup>(</sup>١) ني: ب: (وقال).

<sup>(</sup>٢) في: ب، ج: (لو صلقت).

<sup>(</sup>٣) ني: ب، ج: (صلقت).

<sup>(</sup>٤) بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الشين المعجمة: عبارة عما لا نفس لمه سائلة من هموام الأرض وحشراتها مثل الزنبور والعقرب والخنفساء، ومما أشبهها من النمل والجراد والعنكبوت، وغيرها. انظر: النهاية، (باب: الخاء مع الشين)، ٣٣/٧، مواهب الجليل، ٣٤٨/٤ - ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤).

<sup>(</sup>٦) «م» ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٩).

<sup>(</sup>٨) أن: ب: (لأنها).

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤).

# [الباب العاشر]

في صيد ما أَثْخِنَ (١) أو أسر، ومن ضرب طيراً في الجو، أو طرد صيداً حتى دخل دار قوم أو حيالاتهم(١)

قال مالك - رحمه الله -: ومن رمى صيداً فالنحمه حتى صار لا يقدر أن يقوم، ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل.

قال ابن القاسم: لأنّ هذا صار أسيراً كالشاة لا تؤكل إلا بذكاة، ويضمن الذي رماه فقتله للأوّل قيمته، يريد: مجروحاً ٣٠٠.

قال ابن المواز: ومن أثار صيداً فأشلى عليه كلبه فهو في طلب فوقع في حضرة أو لُجُّةٍ (6) أو انكسرت رجله فأخذه الكلب فقتله فإنّه لا يؤكل، وكذلك كل مايؤول إليه أمر الصيد فلا يستطيع التخلص والنجاة، ولو تركته الكلاب لقسدر صاحبها على أخذه بيده بلا كلاب فتأخذه الكلاب بعد ذلك فتقتله فإنه لايؤكل ، وإن لم يفرط صاحبها ولم يلحقه حتى قتلته الكلاب؛ لأنه صار أسيراً قبل أن تأخذه الكلاب فلا يؤكل (9).

ومن المدونة: قال مالك: ومن رمى طيراً في الجو فسقط فأدركه ميتاً وأصاب السهم لم ينفذ مقاتله لم يؤكل إذْ لعله من السقطة(٢) مات، وكذلك إن رمى صيداً في

<sup>(</sup>١) قال في المصباح: أَتْعَنَتُه: أَوْ هَنتُهُ بِالجِراحَةِ وَأَضْعَنْتُه. انظر: المصباح المنير، (كتباب الشاء)

<sup>(</sup>٢) الحِبَالةُ : بكسر الحاء: شبكة أو فَعَ أو حُفْرة جُعِلت للصيد. انظر: الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي، ١٦٦٥/٤، الصّحاح، (باب اللام، فصل الحاء)، ١٦٦٥/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢/٨٥ - ٥٩، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤) أي ماء كثير. قال في لسان العرب: لُجُّ البَحْر: عَرْضُهُ، وَلُجُّ البَحْر: المَاءُ الكثيرُ الذي لا يُسرى طَرَفَاهُ، ولُجُّةُ المَاء: بالضم: مُعْظَمُهُ. لسان العرب (لَحَجَ) ٣٩٩٩/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٢٨/٣ - ٣٢٩، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢).

<sup>(</sup>٦) ن: ب: (من السقط).

الجبل فتردى من الجبل فمات لم يؤكل إلا أن يكون قد(١) أنفذ مقاتله بالرمية(١).

## فصل [فيمن طرد سيداً عني دغل دار قوم، أو وقع في مِباكاتِهم]

قال ابن القاسم: ومن طرد صيداً حتى دخل دار قوم، فإن اضطره هو أو جوارحه إليها فهو له، وإن لم يضطره وكانوا قد بعدوا عنه فهو لربّ الدار.

قال مالك: وما وقع في الحبالات فأخذه أجنبيّ فربُّ الحِبَالات أحقُّ به(٣).

ومن غير رواية يحيى: ومن نصب فخاً أو جِبَالات أو حفر حَفيْراً للصيد فطرد قوم صيداً حتى وقع في ذلك المنصب، فإن اضطروه (٤) وأعيوه وألجاوه إليه (٥) فهو لهم دون رب المنصب، وإن لم يكن كذلك وقد انقطعوا عنه فهو لرب المنصب، قاله ابن القاسم في العتبية (٢).

قال ابن حبیب: وإن تعمدوا طرده إلى الحبالة (٧) ليقع فيها فوقع، فهو لهم، ولسرب الحبالات بقدر مايرى له ولهم.

وقال أصبغ: هو للذي طرده واضطره للوقوع في ذلك المنصب، وعليسه قيمة ما انتفع به من ذلك المنصب، كمن صاد بسهم رجل أو بازه أو كلبه. وهذا هو القياس (٨).

ووجه قول ابن القاسم: أنهم لما وضعوا الحبالات ونحوها للصيد فصدوه بمه جعل حقهم فيه، لأنّ كل واحد قصده فأشرك بينهم فيه بقدر ما يرى له ولهم.

<sup>(</sup>۱) «قد» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/٩٥، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٩/٢ه، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ني: ب: (فإن اضطره).

<sup>(</sup>٥) «إليه» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل ٣١٥/٣ – ٣١٦.

<sup>(</sup>٧) ني: ج، د: (الحبالات).

 <sup>(</sup>٨) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣١٦/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٩)، النكت والفروق، ص ٣٧٧.

وفي كتاب محمد: قال محمد: سواء تعمدوا طرحه (۱) في ذلك المنصب مشل أن/ [۲۱۴] يعمدوا إلى طريقة فيوعرونها ويسدونها حتى لا تجد منجاً ولا مذهباً إلا إليه، ثم ياخذوا في طرده حتى تقع فيه، أو لم يتعمدوا طرده (۲) ولكن ألجاته كلابه (۲) واضطرته حتى وقمع فيه فإنه تصائده، وعليه قشر (٤) ما انتفع بالحُفَرة أو الحِبَالة لربها.

وأما إنْ كان الصيد غير مقسور (٥)ولا مضغوط بالطلب ولـو شـاء أن يذهـب إلى غير طريق المنصب لقدر فأراه لصاحب المنصب، ولا شيء لطالبه.

قال أصبغ: وكذلك قال ابن القامسم في الصيد يطلبه قوم فيدخل (٢) دار رجل فيأخذه فأجاب بمثل ما وصفناه (٧) لك في هذا كله.

#### [فعل - فيمن عاد بكلب رجل أو بازه أو فرسه]

وروي عن ابن القاسم وغيره: فيمن صاد بكلب رجل أن ما صاد لـربّ الكلب، وعليه إجارة الصائد مثل لو (<sup>٨)</sup> عدى على عبد (<sup>١)</sup> رجل فبعثه يصيد له.

قال ابن القاسم: وكذلك البازي عندي، وأما إنْ تعـدَى على فـرس رجـل فصـاد عليه فالصيد للمتعدي؛ لأنه هو الصائد، وعليه كراء الفرس.

وقال أصبغ: الصيّد للصائد، وعليه إجارة الكلب، وقاله ابن المواز.

<sup>(</sup>١) ني: ب: (طردوه).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (طرحه).

<sup>(</sup>٣) «کلاب» لیست نی (ب).

<sup>(</sup>٤) ني: ب: (مثل).

<sup>(</sup>٥) ن: ب: (مقهور).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (قد حل).

<sup>(</sup>V) في: ب: (وصفت).

<sup>(</sup>٨) في: ب: (مثل مالو عدى).

<sup>(</sup>٩) «عبد» ليست في (ب).

#### **(YYY)**

قال: وكذلك من رمى بسهم رجل أو صاد بفرسه، وهو بخلاف من تعدى على عبد رجل فجعله يصيد له، ولا خلاف بينهما في المتعدي على عبد رجل يصيد له أنّ الصيد لربّ العبد(١)، ولا فيمن صاد بفرس رجل أنّ الصيد للصائد، وعليه أجّرة الفرس.

واختلفا في الكلب والبازي، فقال ابن القاسم: ذلك لصاحبهما(١)، وعليه أجرة الصائد، وقال أصبغ: ذلك للصائد، وعليه أجرة الكلب والبازي<sup>(١)</sup>.

م<sup>(4)</sup>: فوجه قول ابن القاسم: فلأنّ الكلب والبازي هو الآخذ للصيد فهو الصائد كالعبد.

ووجه قول أصبغ: بل الصَّائد من اصطاد<sup>(٥)</sup> بهما، وبإرساله وإشلائه صادفهمسا<sup>(٢)</sup> كالفرس.

<sup>(</sup>۱) «ولا علاف... العبد» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) ن: ب: (لصاحبها).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٩).

<sup>(</sup>٤) «م» ليست ني : (ج، د).

<sup>(</sup>٥) ني: ج، د: (صاد).

<sup>(</sup>۲) ني: ب: (بهما).

# [الباب: الحادي عشر]

# فيما أصيب من الصيد بحجر أو عصى أو مِعْراض أو حيالات

قال مالك - رحمه الله -: وما أصيب من الصيد بحجر أو بِبُنْدق(١) فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل لم يؤكل، وليس بخزق وإنما هو رض(١).

م(٢): وهي الموقودة(٤) التي حرّم الله أكلها.

قال ابن القاسم: إنْ أصيب الصيد بعود أو بعصلي أو رمسح أو حربة (٥) أو مِطْردة (٢) فخزق فإنّه يؤكل، وما أصيب بالمعراض فخزق فكل ما قتل وإن لم ينف له المقاتل كالسهم إلا أنْ يُصيب بعرضه (٢٠٪٨).

قال ابسن المواز: وفي حديث عدي بن حاتم قال: مسألت رسول الله كلي عن المغراض؟ فقال «إذا رميت وسميت فخزَقَ فكل وإن قتل، وإذا أصبست بعرضه فلا تأكل فإنه وقيلي(٩).

<sup>(</sup>١) البُنْدَى: وَاحِدُهُ بُنْدُقَةً، ويُحمع أيضاً على بنادِق، وهو طِيْسَ يُبِنْدَقُ وَيُرْمَى به على قوسٍ كَقَوْسِ النَشَابِ. انظر: الدُّر النقي، ٧٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) «م» ليست في (ج، د).

 <sup>(</sup>٤) المَوْتُوذَةُ: هي التي تُرمى أو تُضرب بحمر أو عصا حتى تموت من غير تذكية. انظر: تفسير القرطبي، ٤٨/٦.

<sup>(</sup>٥) في: ب: (أو غيره).

<sup>(</sup>٦) المِطْرَدُ: بكسر الميم: الرُّمحُ؛ لأنه يُطْرِدُ به. انظر المصباح المنير، (كتاب الطاء)، ٣٧٠/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٢٠/٢.

 <sup>(</sup>٨) «قال أبوإسحاق: وأما إنَّ رمى الصيد بما يقطع مثل الرُّمح وما كان من الأشياء التي لها حد فتيقن أن الصيد إنما مات بحدها حاز أكله، وإن لم يوقن بذلك وأمكن أن يكون ما قطع منه بغير حدها فلا يؤكل». هذه زيادة من نسخة (ب، لوحة ٢١٤ – ب).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب: صيد المعراض، ١٧٦٢/٤، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، ١٢١٥/٣.

م(١): والمعراض: خشبة في رأسها مثل الزّج(٢).

وقال أشهب: ما خزق المعرض فأحب إليّ أن لا يؤكل إلا أن ينفذ المقتل<sup>(٣)</sup> إذْ لعلّ السقطة قتلته.

م<sup>(3)</sup>: هذا وفاق لابن القاسم، وإنما تكلم ابن القاسم فيما لا سقطة فيه أو فيما يؤمن من سقطته الموت، وعلم أن قتله من المعراض، وهو ظاهر الحديث<sup>(0)</sup>، وأما إذا ضرب بالمعراض طيراً في الجو فسقط فلا يؤكل عند ابن القاسم إذ لعله من السقطة مات إلا أن ينفذ مقاتله (1) كقول مالك فيمن أصاب بسهمه طيراً في الجو أنه لا يؤكل إلا أن ينفذ مقاتله فالمعراض مثله.

ومن المدونة: قال مالك: وما قتلت الحبالات من الصيد فلا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك، وكذلك لو كان فيها حديدة أنفذت المقاتل فيلا يؤكل ولا تنفع ذكاته بعد إنفاد مقاتله (٧)، وليست الحِبَالات كالجوارح (٨)، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِح مُكَلِّينَ ﴾ (١)، وهذه (١٠) مما ليس فيه تعليم، ولا هي / كالرُّمح والسهم لفقد [١٥٧/ب]

<sup>(</sup>۱) «۳» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٩)، وضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة، ونقبل الاختيلاف في معناه فقيل: هو سهم لا ريش له، وقيل: نصل عريض له ثقل ورزانة، وقيل: محشبة ثقيلة آخرها عصا محمد رأسها وقد لا يحد، وهذا الأخير قريب مما ذكره المصنف. انظر: فتح الباري، ١٠/٩.

<sup>(</sup>٣) في: ب: (ينفذ المقاتل).

<sup>(</sup>٤) «» ليست ني (ب، ج).

<sup>(</sup>٥) أي حديث عدي بن حاتم، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٦) «كقول مالك... مقاتله ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٢/٠٥، ٥٧، تهذيب المدونة، ص٥٠.

<sup>(</sup>٨) ني: ب: (كالجراح).

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة، آية ٤.

<sup>(</sup>۱۰) ني: ب: (وهذا).

التسمية فيها عند القتل إذا كان فيهما حديدة، والجِبَالات هي الشَّرَك وهي إذا عَلِقَت بالصيد فربما مات وقد قدر عليه، وذكاته: الذبح فصار مقتولاً بغير ذكاة.

والفَخُ عندنا مثل الجِسالات، وهو شيء يعمل من أعواد يُنصَبُ على العيون ونحوها فيسقط الصيد فيه عند الشرب فلا يؤكل ما قتل كالجِبالات.

ومن المدونة: قبال مبالك – رحمه الله –: وإذا طلبت الجوارح صيبداً فمسات إنهاراً (١) ولم تأخذه لم يؤكل، ولو أخذته الكلاب فقتلته بالعض والسرض أو بغير ذلبك ولم تُتيبه ولم تدمه لم يؤكل كالموقوذة (٢).

قال ابن المواز: ولو أدْمته ولو في أذنه أكِل<sup>٣</sup>).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك إنْ مات بِصَدْمها فإنّه لا يؤكل، وكذلك إنْ صربت الصيد بالسيف حتى مات ولم يقطع فيه لم يؤكل كالعصا، وهذا كله موقوذة عند مالك(4).

ابن المواز: وما عَلَمْتُ أَنَّ أَحِداً أَجَازِ أَكُلُهُ إِلاَّ أَشْهُبِ، فإنه أَجَازِه إذا مات بالصدمة أو بالنطحة أو بضربة السيف وإن لم تجرُح<sup>(ه)</sup>.

م (٢): ابن المواز: وقول مالك وأصحابه أحبّ إلينا (٧)، وهو قول ابن شهاب. وقسد نُهي عن النطيحة والموقوذة، فدع ما يُريبك إلى مالا يُريبك.

قال أبو محمد عبد الوهاب: وجه قول ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة (٨): أن

 <sup>(</sup>١) البهر: بالضم: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النهيج وتتأبع النفس. انظر:
 النهاية، (باب: الباء مع الهاء)، ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢١/٢، تهذيب المدونة، ص٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٦١/٢ - ٦٢، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>o) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠).

<sup>(</sup>١) (١) ليست في (ب، ج).

<sup>(</sup>V) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠).

<sup>(</sup>٨) وهو أنه لايد من الجرح في أي موضع كان من البدن. انظر: مختصر اختلاف العلماء، (٨) وهو أنه لايد من الجرح في أي موضع كان من البدن. انظر: ١١٦٥ - ١٠٥.

الكلب آلة للاصطياد، فإذا قتل الصيد بصدم أو غيره مما ليس يجرح لم يؤكل، كما لو قتل المعراض بعرضة؛ ولأنه حصل مقتولاً بغير جرح كما لو ضربه بالعصا.

ووجه قول أشهب، وهنو قول الشنافعي(١): قوله تعنالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾(٢).

یرید: قتلن (۳) بارسالکم ولم یفری، و کذلك الخبر، ولانه حصل مقتولاً بجارح مرسل علیه، کما نو جرحه (۴).

ومن المدونة: قال مالك: ومن رمى صيداً يسهم<sup>(٥)</sup> أو سكين أو سيف فبضع فيه ولم ينفذ مقاتله فمات قبل أن يزكيه من غير تفريط فإنه يؤكل<sup>(٢)</sup>.

م<sup>(۱)</sup>: لقوله ﷺ: «كل ما ردّت عليك قومسك ذكي أو غير ذكي» (<sup>(۱)</sup>) ولأن إرْسال السهم أو الرمح أو شيء من السلاح في الصيد المعتنع كمباشرة الذبح في المقدور عليه (۱).

ابن حبيب: قال ابن القاسم: وإن رمى الصيد بحجر حادٍ مثله يذبح فقطع رأسه وهو ينوي اصطياده فلا يعجبني أكله، إذْ لعل الحجر قطع رأسه بعرضه (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) الأظهر من قولي الشافعي - رحمه الله -: أن الجارحة لو تحاملت على الصيد فقتلته بثقلها فإنه يحل وإن لم تجرحه. انظر: مختصر المزني بهامش الأم، ٢٠٨/٥، المهذب، ٢٠٣/١ المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج، ١١٥/٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية ٤.

<sup>(</sup>٣) ني: ب (فمات).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعرنة، ٢/٦٨٣ – ٦٨٤.

<sup>(°) «</sup>بسهم» لیست نی (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٢٠/٢، ٦١، تهذيب المدونة، ص٥٠.

<sup>(</sup>٧) (م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٨) هو قطعة من حديث أبي ثعلبة الخشين، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٩) انظر: المعونة، ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠).

ومن المدونة: قال مالك: وإن رمى صيداً بسكين فقطع راسه أكله إن نوى اصطياده، وإن لم ينو اصطياده لم يؤكل منه شيء.

قال ابن القاسم: وكذلك لو رمى حجراً فإذا هو صيد فأنفذ مقاتله لم يؤكل (١)، كقول مالك في الذي رمى صيداً بسكين فقطع راسه ولا ينوي اصطهاده أنه لا يأكله، وكذلك لو رمى صيداً وهو يظنه سبعاً أو حنزيراً فأصاب ظبياً لم يؤكل؛ لأنه حين رماه لم يرد اصطياده فلا يأكله (٢).

وإن رمى سبعاً ينوي ذكاته لجلسه فقال بعض فقهائسا: يجوز أكله؛ لأنه قصد ذكاته، ومحال أن تعمل الذكاة في بعض دون بعض (<sup>(1)</sup>).

وقال فقهاؤنا القرويون: لا يؤكل إذ ليس فيه قصد ذكاة تامة (٤).

م: وهذا بيّن، وهو بخلاف أن لو كان / ممن يجيز<sup>(٩)</sup> أكله فقصد ذكاته لأكله فهـذا [٩٩٧/ب]
 لا خلاف أنْ ذلك الصيد يؤكل.

ابن المواز: وقال أشهب في كتبه: من رمى طيراً وهو يظنه غراباً فقتله، ثم وجمله غير ذلك من الطير جاز أكله؛ لأنه نوى اصطياد ذلك الطير الذي رآه<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «لم يوكل» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢١/٢، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) «قال أبوإسحاق: وانظر لو رماه يريد ذكاته لجلده، فإذا هو بقرة وجش أو ما يجوز أكله هل يوكل؟، وقد المختلف فيمن رمى بلبلاً يظنه غزالاً فإذا هو بلبل أو يقرة وحشى، فقيل يؤكل، وهو الصواب؛ لأنه قد نوى تذكية العين الذي رأى، فلا يضره ظنه إياها شيئاً فوحد محلافه. وقال أصبغ: لا يؤكل، وانظر على هذا لو أراد ذبح كبش فأخذه فذبحه فإذا هو نعجة، والأصوب في هذا: أن ذلك حلال». هذه زيادة من نسعة (ب، لوحة ١٥ ٧ – أ).

<sup>(</sup>٤) في النكت، ص ٣٧٧: (إذ ليس فيه قصد ذكاة تامة لجميعه).

<sup>(</sup>٥) الن: ج، د (يجيز).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٨٩).

م<sup>(1)</sup>: والأصل في هذا: أن يقصد برميته ذكاة الصيد لأكله؛ لأن الذكاة لا تكون الأبنية، تقوله على الأعمال بالنيات (<sup>7)</sup>.

(۱) «م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب بدء الوحــي، بـاب: كيـف كـان بـدء الوحـي، ٢١/١، ومسـلم في كتاب الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيْةِ، ٣٠٤/٣ من حديث عمر رضى الله عنه.

# [الباب الثاني عشر]

#### فيما ند من الإنسية أو الوحشية

قال مالك -- رحمه الله --: وما ندّ<sup>(١)</sup> من الأنعام الإنسية فلم يقدر على أخذه فهـو على أصله لا يؤكل إلا بذكاة الإنسية من الذبح أو النخر<sup>(٢)</sup>.

ابن حبيب: وروي فيها بعض الرّخصة، وليس بقول مالك(٣).

والذي أشار إليه ابن حبيب من الرّحصة(٤) هو قول أبي حنيفة والشافعي(٥).

<sup>(</sup>١) قال في الصحاح: ند البعير: نفر وذهب على وجهه شارداً. انظر: الصحاح، (باب اللّال، فصل النون)، ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢٠/٢، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣).

<sup>(</sup>٤) يعني أنه إن توحش أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يُصاب من بدنه، ودليل هذه الرخصة حديث رافع بن عديج قال: كنّا مع النبي ﷺ في سفر فند بعير من إبل القوم و لم يكن معهم عيل فرماه رحل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله ﷺ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش مما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا». أحرجه الترمذي في كتاب الأحكام والفوائد، باب: ماجاء في البعير والبقر والغنم إذا ند...، ٤٧/٤، وأبوداود في كتاب الأضاحي، باب: في الذبيحة بالمروة، ٢/٢، ١، وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب: ذكاة الناد من البهائم، ٢/٢٧،

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر احتلاف العلماء، ٢٠٢/٣، الهداية، ٢٠٢٤ - ٢٠، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ٢٩٢٥ - ٢٩٣، المهذب، ٢٥٥/١ المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج، ١٠٨/٨.

<sup>(</sup>٦) اللَّه: المنحر، والجمع: اللَّباب. قال ابن قدامة في المغني: «وهي الوحدة الـتي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غيرها بالإجماع». انظر: الصحاح، (باب الباء، فصل اللام)، ١٧/١ المغنى، ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارقطي في سننه، كتاب الأشربة وغيرها، باب: الصيد والذبائح، ٢٨٣/٤ من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وفي سنده سعيد بن سلام العطار أجمع الأثمة على ترك الاحتجاج به، ويذكر بوضع الحديث نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية، ١٨٥/٤.

ينقله عن أحكام المتأنس من سقوط الجزاء عن المحرم بقتله، وجـوازه في الضحايا والهدايا باتفاق فكذلك الذكاة (١٠).

ومن المدونة: قال مالك: وما دجن (٢) من الوحشي، ثم ندّ واستوحش قائه يذكى عا يُذكى به الصيد من الرمى وغيره؛ لأنه رجع إلى أصله (٢),

ابن حبيب: وحمام البيوت والبرك، والأوز من ذلك؛ لأنّ أصلها وحشية، ولا أرى هذا في الإبل والغنم والدجاج، إذْ لا أصل لها في الوحشية يوجع إليه، ولا بأس أنْ يعقر عقراً لا يبلغ مقتلاً وتعرقب ثم تذكّى، وأما البقر فهي عندي لها أصل في (4) بقر الوحش ترجع إليه، فإذا استوحشت أخقت عندي بالصيد (6).

ومن المدونة: قال مالك: ومن ضرب شاة بسكين وهو لا يريد قتلها ولا ذبحها فأصاب الحلقوم<sup>(1)</sup> والأوداج<sup>(۷)</sup> ففراهما لم تؤكل؛ لأنه لم يرد ذبحها، وقد قال مالك: لا تؤكل الإنسية بشيء ثما يؤكل به الوحش من الضرب والرمي<sup>(۸)</sup>.

وروي مرفوعاً عن ابن عباس وعمر رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الضحايا، باب: الذكاة في المقلور عليه...، ٩/٢٧٨، وعبد الرزاق في المصنف، باب: ما يقطع من الذبيحة، عمر ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>١) انظر: المعونة، ٢٩٦/٢ -- ٢٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) دَحَنَ بالمكان: أَقَام به، ومنه قبل لما يألف البيوت من الشَّاء والحمام ونحوه: هَوَاحِنُ، وقد قيل: دَاجِنَةٌ بالهاء. انظر: المصباح المنير، (باب: الدال)، ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢٠/٢، تهذيب المدونة، ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) في: ب: (من).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣).

<sup>(</sup>٦) هو الحلَّق، وهو ما تحت الحَنْك من الرقبة. انظر: الدر النقي، ٧٨٤/٣.

<sup>(</sup>٧) هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها: وَدَجَّ، بالتحريك، وقيل الوَدَحان: عِرقان غليظان عن حانبي تُغُرَّة النحر. انظر: النهاية، (باب: الواو مع المدال)، ٥/٥/٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٦١/٢، تهذيب المدونة، ص ٤٩.

قال ابن القاسم: ومن ضرب عنق شاة بالسيف قابانه وهو يريد ذكاتها فلا تؤكل؛ لأن مالكاً قال - فيمن أراد أن يذبح فأخطأ فذبح من العنق أو من القفا أنها لا تؤكل، فهذا مثله(1).

قال مالك: وإذا دجن عندك صيد، وقد (٢) ملكته بصيد أو بشراء (٣)، ثم ندّ فصيد (٤) بحدثان ما ندّ ولم يتوحش فهو لك، وإن لم يوجد بحدثانه وقد لحق بالوحش فهو لمن صاده، وكذلك البزاة والصقور والظباء وكل شيء (٥).

قال: ومن صاد طيراً في رجليه مسباقان (٢) أو ظبياً في أذنيه قرطان (٧) أو في عنقه قلادة عَرُف (٨) بذلك، ثم يُنظر فإن كان هروبه ليس بهروب انقطاع ولا توحش رُدَّ وما وجد عليه لربّه، وإنْ كان هروبه هروب انقطاع وتوحش فالصيد خاصة لصائده، وأما ما عليه فلربه (٩).

قال ابن القاسم: فإن قال ربّه: ندّمِني منذ يوم أو يومين، وقال الصائد: لا نسدي متى ندّ منك فعلى ربه البيّنة، والصائد مُصَدّق.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢٢/٢، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) ئي: ج، د: (نقد).

<sup>(</sup>٣) في: ب: (أو يشيء).

<sup>(</sup>٤) في: ب: (وصيد).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢٢/٢، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٦) قال في الصحاح: سباقا البازي: قيداه من سير أو غيره. انظر: الصحاح، (باب القاف، فصل السين)، ١٤٩٤/٤.

 <sup>(</sup>٧) القُرْطُ: الذي يُعلَّق في شحمة الأذن. انظر المصباح المنير، (كتاب القاف)، ٤٩٨/٢.

<sup>(</sup>A) في النوادر: (فإنه يُعرَّفه) وهي أوضح.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣).

وقال سحنون: الصائد مُدّع، وعليه البيّنة، وهو الصواب؛ لأن ربه يدعي حقيقة، والصائد لا يكذبه فيها، وإنما قال: لا ندري متى تُدمنك، فينبغي أن يكون القول قول ربه.

وقال محمد بن عبد الحكم: هو للأوّل، طال الزمن أو قرب، ولا يزول ملكه عنه بهروبه (١)، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي (١).

ودليلنا: أن الثاني صاد تمتنعاً لحق بالوحش على صفة ما كان عليه قبل الأخذ الأول فكان له حكم أصله الأول، وكصيد الماء إذا أخذه رجل ثم انصب من يهده في النهر فصاده غيره أنه له (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: الحداية، ٤/٤٤١ – ١٢٥، المهذب، ١/٥٥٧ – ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: المعونة، ٦٨٩/٢.

# [الباب: الثالث عشر]

## مايجوز أكله من الحيوان والطير، وغيره، أو ينهى عنه

قال الله مبحانه: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَى الْحَرِ الآية ﴾ (١)، وقال تصالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ بِالْأَزْلَامِ ﴾ (١)، ونهى الرسول ﷺ عن أكل ذي نابٍ من السباع (٢).

قال محمد بن الجهم، والأبهري: ونَهْيُ مالك عن أكل لحوم السباع والدّواب على الكراهية والاحتياط لا على صريح التحريم، وهو المعنى في نهى النبي عَلَيْ عن لحوم السباع والحمر(4)، يدل على ذلك إختلاف الصحابة في أكلها(6).

وما روى مالك (٢) في حديث عبيدة بن سفيان (٧): «أكل كل ذي ناب مسن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية ٣.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ في كتاب الصيد، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، ٤٩٦/٢، ومسلم في والبخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب: أكمل كل ذي ناب، ٢١٠٣/٥، من حديث أبي ثعلبة كتاب الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب، ١٥٣٣/٣، من حديث أبي ثعلبة الخشين.

<sup>(</sup>٤) روى النهي عن لحوم الحمر: البخاري في كتباب المغازي، بناب: غزوة خيبر، ١٥٤٤/٤ و دوي النهي عن لحوم الحمر البنسية، ١٥٣٨/٣ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٢).

<sup>(</sup>٦) «مالك» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٧) عَبيدة بن سفيان بن الحارث، الحضرمي، المدني، ثقة من الثالثة، روى له مالك، ومسلم، والأربعة. انظر: تقريب التهذيب، ص ٢٥٤، وكتاب إسعاف المبطسا برحال الموطاء للسيوطي، ص ٢٨٠.

السباع حرام (١) فشيء انفرد به عبيدة، وقد رواه الزُّهري (٢) فلم يذكر هذه اللفظة (١)، وأما ذوات الناب والمِخْلُب (٤) فلم يصح فيه حديث (٩).

قَالَ أبومحمد عبد الوهاب: وقد قال الرسول ﷺ: «الحلال ما حلله الله في القرآن، والحرام ما حرّمه الله في القرآن، وما سكت عنه فقد عفي عنه (٢)؛ ولأن كل

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في الموطأ في كتاب الصيد، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، ٤٩٦/٢، ومسلم في كتباب الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع...، ١٢١٨/٣، من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) يُشير بذلك إلى مارواه مسلم في صحيحه من طريق الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال: نهى التي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع. صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع...، ١٢١٧/٣.

<sup>(</sup>٣) يعني قوله ﷺ (حرام). وقد أورد الباحي في المنتقى ١٣١/٣ هذا الاعتراض ثم قال: «وليس هذا بصحيح من الاعتراض؛ لأن مالكاً أخرجه في موطفه، وهذا يدل على تصحيحه له والتزامه له إلا أن يكون عنده في ذلك تأويل. وأما مخالفة لفظ حديث الزهري له فليس باعتراض صحيح لجواز أن يكون أبوهريرة نقل لفظ التحريم، ونقل أبوثعلبة لفظ النهي». وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ٥ ١ ٢/١٣: لم يختلف رواة الموطأ في لفظ حديث أبي هريرة: أنّ رسول الله ﷺ قال: «أكثلُ كلّ ذي ناب من السباع حرام».

<sup>(</sup>٤) المِحْلُب: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام: وهو للطير كالظفر لغميره لكنه أشــدّ منــه وأغلظ وأحَدّ، فهو له كالناب للسبع. انظر: فتح الباري، ٩٥٧/٩.

<sup>(°)</sup> انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٢). و الضواب أنه قد صح الحديث في ذلك فقد أحرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مِخلَب من الطمي، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع وكلّ ذي مِخلَب من الطور، ١٢١٩/٣.

وقد أورد ابن قدامة في المغني ٦٨/١١ هذا الحديث محتجاً به على تحريم كــل ذي مخلـب مـن الطير، وقال: هو قول أكثر أهل العلم، منهم: الشافعي، وأبوثور، وأصحاب الرأي.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في كتاب اللباس، باب: ماجاء في لبس الفراء، ٢٢٠/٤، وابن ماجه في كتاب الأطعمة، الأطعمة، باب: أكل الجبن والسمك، ١١١٧/٢، والحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، ١٥/٤، من حديث سلمان الفارسي. وحسنه الألباني في صحيح سنن ابسن ماجه، ٢٤٠/٢.

حيوان يَطْهُرُ جلده بذبحه فلا يحرم آكله. وهذه حُجتنا على أبي حنيفة (١)؛ لأنسه يوافقنـا أن الذكاة تعمل في تطهير أُهُب(٢) جميع السباع، ويقول: إن أكل لحومها حرام(٣).

وذكر النحاس في كتابه (٤): الناسخ والمنسوخ: قوله تعنالى: ﴿ قُلُلُ لَمَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآية ﴾ (٩) فذكر فيها إختلافاً كشيراً، فذكر قولاً (٢): أنها منسوخة؛ لأن النبي ﷺ حرّم الحمر الأهلية وكمل ذي ناب من السباع وكمل ذي علب من الطير (٢)، وقولاً (١): إنها محكمة ولا حرام إلا ما فيها، وقولاً (٩): أنها محكمة وأن ما (٢٠) حرمه النبي ﷺ داخل فيها، وقولاً: إنها محكمة وما حرّمه (١١) مضموم إليها داخل في الاستثناء، وقولاً: إنها جمواب لما سألوا عنه، وقد حرم الله ورصوله غير (٢٠) ما في الآية (١٠).

قال أبوجعفر: والقول بأنَّ الآية محكمة وأن المحرمات دخلت فيها قول نظري؛ لأن التذكية إنما تؤخذ توقيفاً، وما لم تؤخذ تذكيته بالتوقيف فهو داخل في الآيــة. والقــول بأنــه

<sup>(</sup>١) في قوله: ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطير. انظر: الهداية، ٢٧/٤ - ٢٩٦، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ٢٩٤/٥ - ٢٩٦.

<sup>(</sup>Y) الأهب - بضم الهمزة والهاء، ويفتحهما -: جمع إهاب وهو الجلد، وقيل: إنحا يقال للحلد إهاب قبل الدّين، قأما بعده فلا. انظر النهاية، (باب الهمزة مع الهاء)، ١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعرنة، ٧٠١/٧ – ٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) ني: ج: (ني كتب).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، آية ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) ني: ب: (فذكر قوم).

<sup>(</sup>٧) تقدمت الأحاديث الواردة في ذلك.

<sup>(</sup>٨) ني: (ب): (وقول).

<sup>(</sup>٩) ني: ب: (وقول).

<sup>(</sup>۱۰) في: (ج)، د: (وأمّا ما حرّمه).

<sup>(</sup>۱۱) «داخل نيها... ، الست في (ب).

<sup>(</sup>١٢) في: ب: (غيرها في الآية) والمثبت من (ب، ج) هو الصحيح إذْ هو نص النحاس.

<sup>(</sup>١٣) انظر: الناسخ والمنسوخ، لأبي حعفر النحاس، ٣٣٨/٢.

يضمَ إلى الآية ما صح عن النبي ﷺ قول حسن، فيكون داخلاً في الاستثناء ﴿إلا أَنْ يَكُونُ مِينَةُ أَوْ دَمَّا مَسْفُوحاً ﴾ أو كذا أو كذا (١).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يكره أكل كل شيء من الطير كلها<sup>(۱)</sup>: الرخم<sup>(۱)</sup> والعقبان، والنسور<sup>(1)</sup>، والأحدية<sup>(۱)</sup>، والفربان، وجميع سباع الطير وغير سباعها ما أكل الجيف منها<sup>(۱)</sup> وما لم يأكلها<sup>(۷)</sup>.

م<sup>(٨)</sup>: لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ<sup>(٩)</sup>... حكم أكل مالــه مِخلــب الآية﴾، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (١٠) ولأنه نوع من الطير فاشيه سالرها. من الطير

قال ابن حبيب: وكره عروة بن الزبير أكل الغراب والحدأة لما مماهما النبي على الفراب والحدأة لما مماهما النبي على الفراب فاسقين (١١).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه، ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ني: ب (کله).

 <sup>(</sup>٣) الرَّخَم: نوع من الطبير معروف، واحدتُه: رخمة، وهو موصوفٌ بالفدر والمُوثى، وقيل:
 بالقَذَر. انظر: النهاية، (باب: الراء مع الخاء)، ٢١٢/٢.

قال في الصحاح: النسرُ: طائر. وجمع القله: أنسر، والكثير: نُسور. ويقال: النسر لا مخلب
له، وإنما له ظفر كظفر الدحاحة والغراب والرخمة. انظر: الصحاح، (باب النون مع السين)،
۸۲٦/۲.

<sup>(</sup>٥) جمع حِدَاق، وهو طائر معروف من الجوارح. انظر: الصحاح، (باب الحاء مع المعال)، ٣٤٩/١

<sup>(</sup>٦) «منها» ليست ني (ج، د).

<sup>(</sup>V) انظر: المدونة، ٢/٤ - ٦٥.

<sup>(</sup>A) «م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام، آية ه١٤.

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة، آية ٢.

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري في كتاب الحج، باب ما يُندَبُ للمحرم...، ٢٥/٢، ومسلم في كتساب الحج، باب: ما يُندب للمحرم وغيره، ٨٥٦/٢ من حديث عائشة رضى الله عنها.

وقال محمد بن الجهم: ليس هذا يحرم أكلها، وإنما سماهما فاسقين لأذاهما المحرم. والفاسق في اللغة: هو المتعدي<sup>(١)</sup>.

قال ابن المواز: ولا بأس بأكل الدجاج الستى تأكل النَّتَن (٢)، وأنَّ أبنا موسى أتى بلحم دجاج فتنحى رجل، فقال له: مالك؟ / فقال: رأيته يأكل قـــلْـراً فقلرتـــه، فقـــال لـــه [٦٦ ٢ /ب] أبوموسى: ادنه مني، فقد رأيت رسول ا تله صلى ا تله عليه وسلم يأكله (٣).

ومن المدونة: قال مالك: ولا بأس بأكل الهُدُهُدُ (٤) والحُطَّاف (٥)، وروى عنه على في العبية (٦): أنه كره أكل الحُطَّاف.

ومن المدونة: قال مالك: ولا بأس بأكل الجلالة (٢) من البقر والإبل والغنم كالطير التي تأكل الجيف (٨).

وقال ابن حبيب: نحن نكره أكلها من غير تحريسم، وروي عن عمر، وابن عمر أنهما كرها خومها وألبانها وركوبها (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٨).

<sup>(</sup>٢) النتنُ الرائحة الكريهة.

<sup>(</sup>٣) رواه البحاري في كتاب الصيد والذبائح، باب: لحم الدجاج، ٢١٠١/٥، ومسلم في كتاب الإيمان والتلور، باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها...، ٢٧٠٠/٣، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب: ماجاء في أكل الدجاج، ٢٧١/٤، من حديث أبي موسسى الأشعري.

<sup>(</sup>٤) طائر معروف.

<sup>(</sup>٥) وهو الخُشَّاف، وهو طائر من طير الليل. انظر: المصباح المنير، (كتاب الخاء)، ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣١٨/٣ – ٣١٩، وعلى هو: ابن زياد.

<sup>(</sup>٧) الجَلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة. انظر: النهاية، (باب الجيم مع اللام)، ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ١٤/٢.

<sup>(</sup>٩) أما ما روي عن ابن عمر قروي مرقوعاً إلى النبي ﷺ رواه أبوداود وغيره عن ابن عمر قال: «نهي رسول الله ﷺ عن آكل الجلالة وألبانها»، وفي رواية: «وأن يُركب عليها». وأما ما روي عن عمر قرواه عبد الرزاق في المصنف. انظر: سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، ياب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها، ٣٥١/٣، سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، ياب: محداء في

قال ابن حبيب: وروثها وبولها نجس، وكذلك عرقها(١).

والصواب: أن عرقها ولبنها طاهر؛ لأنه انقلبت عينه، قاله غير واحد مسن أصحابنا.

قال ابن المواز: وقد قال مالك في صيد يصاد بالخمر ليسكر: لا باس به (٢).

وإذا رضع جدي خنزيرة (٣) أحببتِ ألاً يذبح حتى يذهب ما في جوفه، فإن ذبح مكانه أكل كما يُؤكل الطير الذي يأكل الجيف.

قال ابن المواز - عن ابن القاسم -: وقاله القاسم بن محمد.

قيل لابن القاسم: بحدثانه أو بغير حدثانه؟ قال: ذلك سواء(1).

# فعل [في حكم أكل لموم البخال والغيل والمهير]

قال مالك: ذكر الله الأنعام فقال: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (٩)، وقال: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِعَالَ وَالْجَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْجَيْلَ وَالْجَيْلَ وَالْجَيْلَ وَالْجَيْلَ وَالْجَيْلَ وَالْجَيْلَ وَالْجَيْلُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْتَعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِلَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلَّالَّال

أكل لحوم الجلالة وألبانها، ٢٧٠/٤، السنن الكبرى، للبيهةي، كتاب الضحايا، باب: ماحماء في أكل الجلالة وألبانها، ٣٣٧/٩ – ٣٣٣، مصنف عبد الرزاق، بـاب: الجلالة، ٢١/٤ – ٢١/٥. قال الترمذي في حديث ابن عمر: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) في: ب: (محنزيراً).

<sup>(</sup>٤) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣١٨/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٩).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، آية ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، آية ٨.

<sup>(</sup>٧) في: ج (ما محلق له).

<sup>(</sup>٨) في: ج: (فلا تأكل).

<sup>(</sup>٩) انظر: الموطأ، كتاب الصيد، باب ما يُكُره من أكل المدواب، ٢/٩٧١.

قال: وإذا دجن حمار وحشي، وصار يعمل عليه لم يؤكل عنه مالك(1)، وقال ابس القاسم: لا بأس بأكله(٢).

م ("): فوجه قول مالك: فلأنه لما تأنس (") وصار يعمل عليه فقل صار كالأهلي، وقد حرّم النبي على خوم الحمر الأهلية (").

ووجه قول ابن القاسم: أنه صيَّد مباح أكله فلا يخرجه عن ذلك التأنس كسائر الصَّيْد.

قال ابن حبيب: وأما الحمار الإنسي إذا انفلت واستوحش ولحق بحمر الوحش (1) فلا يصح أكله، وهو قبول مبالك، وقد نهى النبي على عن أكبل لحوم الحمر الأهلية، والبغال مثل ذلك، ولا تؤكل الفرس، ولا يبلغ مبلغ ذلك في التحريم للاختلاف فيه.

قال ابن المواز: وأجاز ابن المسيب أكل الفرس.

قال ابن شهاب: وما رأيت أحداً يأخذ به (Y)، وقد كرهه ابن عباس، وقد وصف  $\mathbb{E}[Y]$  الله جل ثناؤه ما خلقت له فقال: (Y) للركبوها وزينة (Y).

وقال أبومحمد عبد الوهاب: وقال أبوحنيفة والشافعي(١٠٠: إنها مباح من غير كراهية.

<sup>(</sup>۱) «عند مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) «م» ليست (ي (ج، د).

<sup>(</sup>٤) ن: ب (لَّا أنس).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) في: ب (بالحمر الوحشية).

<sup>(</sup>٧) انظر: مصنف عبد الرازق، باب: الخيل والبغال، ٢٦/٤٥.

<sup>(</sup>A) سورة النحل، آية ٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٨)، المنتقى، ١٣٢/٣ – ١٣٣٠.

<sup>(</sup>١٠) أما ما نقله عن الشافعي فصحيح، وأما أبو حنيفة فكره لحم القرس، وقبال أبو يوسف ومحمد: لا بناس بأكله. انظر: مختصر اعتبلاف العلماء، ٢١٦/٣، الهدايسة ٢٨/٤، الأم، ٢٣/٧) المهاج ٢٢٣/٢، المهذب ٢٣/٨، المهذب ٢٤٣/٨، المهذب ٢٤٣/٨.

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ ﴾ (١) ففرق بينها وبسين الأنعام؛ ولأن الخيل محتاج إليها للجهاد عليها، وفي إباحة أكلها تطرق إلى انقطاع نسلها (٢).

وأمَا أكل لحوم الحمر الأهلية فمغلظ الكراهية عند مالك. ومن أصحابنا من يقول: هو حرام، وليس كالخنزير.

فوجه قول مالك: قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُنحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴿ \* ). وقوله ﷺ: ﴿ هَا مُنكَتَ عَنْهُ فَقَدْ عَفْي عَنْهِ ﴿ \* ).

ووجه التحريم: ما روي أنه ﷺ حرّم لحوم(٥) الحمر الأهلية(١).

ومن المدونة: قال مالك: ولا أحب أكل الصَّبع (٧)، والثعلب، ولا الذَّتب، ولا الهرّ الوحشى ولا الإنسى، ولا شيء من السباع (٨).

قال ابن حبيب: ولم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية مشل الأسد والنمر والذناب والكلاب.

وأما غير العادية مثل الدّب والثعلب والضّبع والهر الوحشي والإنسى فيكره أكلها ولا يبلغ به (١) إلى التحريم للاختلاف فيها وأنّ المُحْرِمَ يديها، قالمه مالك، وابن الماجشون (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ٧٠٢/٧ - ٧٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) هو قطعة من حديث سلمان الفارسي، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) «لحوم» غير واضحة في (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ٧٠٢/٢.

<sup>(</sup>Y) في: ب: (السبع) وهو تحريف، والمثبت هو نص المدونة.

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٦٣/٢.

<sup>(</sup>٩) ن: ج، د: (بها).

<sup>(</sup>١٠) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٨).

ومن المدونة: قال مسالك: ولا بسأس بسأكل الأرْنسب والقُنْفُسَدُ<sup>(١)</sup> والعَسَّسب<sup>(٢)</sup>. والعَسَّسب<sup>(٢)</sup>.

قال ابن حبيب: والوَبُّر واليرَبُوع<sup>(٢)</sup> من دوابّ الحجاز، والوَبُّر أكبر من القلنية (٢)، واليربوع أصغر منها، والضبّ يُسمى بالأندلس الملونة (٨) وعاف النبي ﷺ أكمل الضب، ولم يحرمه، بل أمر غيره بأكله، وقال: «إنه لم يكن بأرض قومي فاجدني أعافه» (٩).

ابن حبيب: وكذلك عاف الأرنب، ولم يحرمه (١٠٠).

<sup>(</sup>١) التُّنْفُذُ – بضم القاف مع ضم الفاء وفتحها آحره ذال معجمة –: أكبر من الفار، كلَّه شـوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورحليه. انظر: الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي، ١١٥/٢.

 <sup>(</sup>٢) الضّبُّ: دايةٌ تشبه الحِرْ ذَوْن وهي أنواع منها مناهو على قدر الحِرْذَوْن، ومنهنا أكبر منه،
ومنها دون العنز، وهو أعظمها، والجمع: ضِبَسابٌ. انظر: المصباح المنبر، (كتباب الضناد)،
٢٥٧/٢.

 <sup>(</sup>٣) جمع ضُرَّبُوب: بضم الضاد المعجمة وسكون الراء: كالقنفذ في الشوك إلا أنه قريب من خِلقة الشاة. انظر: الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي، ١١٥/٢.

 <sup>(</sup>٤) الوَبْرُ: ثُورَيْيةٌ نحو السّنور غيراء اللون كحلاء لا ذنبٌ لها، والجنمع: وِبَارٌ. انظر: المصباح المنير،
 (كتاب الواو)، ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢٧/٢.

 <sup>(</sup>٦) داية قدر بنت عرس، رِحلاها أطول من يديها. انظر: الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي، ١١٥/٢.

 <sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ. وعبارة النوادر (القنلية). ونقلها أبوالحسس الصغير في شرح تهذيب البراذعي هكذا: (القنينية).

 <sup>(</sup>A) هكذا في جميع النسخ، وهو نص التوادر.

 <sup>(</sup>٩) رواه البحاري في كتاب الأطعمة، باب: ما كان النبي # يأكل حتى يُسمى لـه، ٢٠٦١/٥،
 ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب: إباحة الضب ٢٧٢/٣، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١٠) الذي حاء في الصحيحين أن النبي الله أكل الأرنب، ففيهما من حديث أنس قبال: «أنفحنا أرنباً بمر الظهران فسعى القوم فَلَغَبُر فأدركتها فأحذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله الله به بوركها أو فخذيها، قال: فخديها لا شك فيه فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه». انظر: صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب: قبول هدية الصيد، ٢٧٧٧، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب: إباحة الأرنب، ٣٠٠/٣ ١. قسال الحافظ ابن صحيح مسلم، كتاب العبد والذبائح، باب: إباحة الأرنب، وهو قول العلماء كافة إلا حجر في فتح الباري ٢٣٠/٩: «وفي الحديث جواز أكل الأرثب، وهو قول العلماء كافة إلا ماجاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن عمد

ومن كتاب<sup>(۱)</sup> الذباتح قال ابن القاسم: ولا يأس بأكل البربوع والحُلد،/ وقد [٧٩٧] أجاز مالك الوبر، فهذا مطه<sup>(۲)</sup>.

قال ابن حبيب: والحُلدُ فار أعمى يكون بالصحارى والأجنه (٢٠).

ومن المدونة: قال مالك: ولا بأس بأكل الحيّات إذا ذكيت في موضع ذكاتها (٤).

وقال ابن حبيب: ويكره أكلها لغير ضرورة (٥).

قال مالك: والجلزون كالجراد ما أخذ منه حياً فسلق أو شوى أكبل، يريد: ويُسمى الله عندما يكون منه موته.

قال: وما أخذ ميتاً لم يؤكل، وأما الصفادع فلا بأس بأكلها؛ لأنها من صيد الماء (٢).

ثم كتاب الصيد من الجامع لابن يونس بحمسد الله وعونه، وصلواته على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

ابن أبي ليلى من الفقهاء، واحتج بحديث خزيمة بن حزء: قلت: يارسول الله ما تقول في الأرنب. قال (لا آكله ولا أحرّمه ... قلت: ولم يارسول الله قال: نُبعت أنها تدمي. قال الأرنب. قال الأرنب. ولا تحجر: «وسنده ضعيف، ولو صحّ لم يكن فيه دلالة على الكراهة. ولمه شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ حيء بها إلى النبي ت قلم يأكلها ولم ينه عنها، زعم أنها تحيض. أعرجه أبوداود».

وما ذكره ابن حجر – رحمه الله – صحيح، فحديث خزيمة بن جزء أخرجه عبد السرزاق في المصنف في بناب: ماحماء في أكمل الأرنب، ١٨/٤ه، وابن حزم في المحلى، ٤٣٣/٧ مسع المتلاف في اسم السائل.

وأما ما روي عن عبد الله بن عمرو فأعرجه أبوداود في كتباب الأطعمة، بناب في أكبل الأرنب، ٣٥٢/٣.

أي من كتاب الذبائع من المدونة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٦٤/٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٩)، النكت والفروق، ص ٣٧٩، وهـ و معناه في المصباح المنير، ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٢٤/٢، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٢٤/٢، تهذيب المدونة، ص٥٠.

# كتاب الذبائح (١) من الجامع [الباب: الأول]

### فى سنة الذبح وتوجيه الذبيحة والتسمية عليها

والسنّة في الذبح: أخذ الشاة برفق وتوضع على شقها (٢) الأيسر إلى القبلة، ورأسها مشرف (٢) وتأخذ بيدك اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل بالصوف وغيره وغيره وعدى تتبين البشرة تحته (٤) وتوضع السكين في المذبح حتى تكون الجوزة (٥) في الرأس، ثم تسمى الله تعالى وتمر السكين مراً مُجْهزاً بغير ترديد، ثم ترفع بعد قطع الوذجين والحلقوم، لقوله على (١ فرى الأوداج، وذكر اسم الله عليه فكل (٢)، وقوله: «المذكاة في الحلق واللبة (٢)؛ ولأن الذكاة ما لم تكمل في هذه المواضع جاز أن تعيش معه، وقال على: «إذا ذبح أحدكم فليجهن (٨).

قال مالك: ولا ينعع، والنخع: قطع المنح الذي في العنق<sup>(٩)</sup>. وتكمون قمد حمددت شفرتك قبل ذلك؛ لأن الرسول ﷺ أمر بحد الشّفار، وأنْ تُوارى عن البهائم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) الذَّبائح: جمع ذبيحة وهي لَقَبِّ لما يحرُم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه وما يباح بها مقدوراً عليه. انظر: حدود ابن عرفة مع شرح الرّصاع، ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) ن: ب (الشق).

<sup>(</sup>٣) أي: مرتفع.

<sup>(</sup>٤) «تحته» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٥) هي الغَلْصَمَة، كما قال الباجي في المنتقى، ١٠٨/٣، وفي المصباح: الغَلْصَمةُ: رأس الحلقوم،
 وهو الموضع الناتيء في الحلق. المصباح المنير، (كتاب الغين)، ٢/٠٥٤.

 <sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في الكبير، ٢١١/٨ بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٤/٤ وفيه على بن يزيد، وهو ضعيف وقد وثق. وانظر: نصب الراية، ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>V) سبق تخريجه من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٨) رواه أحمد في المسند، ١٠٨/٢، وابن ماحه في كتاب الذبائح، ١٠٥٩/٢ مـن حديث ابن
 عمر. وانظر: نصب الراية ١٨٨/٤ ففيه تعليل الحديث بابن لهيعة.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٢٦/٢.

<sup>(</sup>١٠) هو قطعة من حديث ابن عمر السابق.

قال في حديث آخر: «ولا يضرب بها الأرض ولا يجعل رجله على عنقها(1) وليجلس حتى تبرد»(۲)، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلاً يحدّ شفرته، وقد أخذ شاة ليذبحها، فضربه بالدرة، وقال: تعذب (۲) الروح، ألا فعلت هذا قبل أن تأخلها أن وضرب آخر رآه يجر شاة برجلها ليذبحها، وقال: «قدها إلى الموت قوداً جيادً»(٩).

وكره ربيعة ذبحها، وأخرى تنظر إليها وكسره مبالك ذبيح الطير والدجاجة وهو قائم، فإن فعل أكل<sup>(٢)</sup> إذا أصاب وجه الذبيح<sup>(٧)</sup>.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن السنة توجيه الذبيحة إلى القبلة، قبإن لم يفعل وتركها (^) ووجهها إلى غير القبلة أكلت، وبئس ما صنع.

قال ابن القاسم: وبلغ مالك أن الجزارين يدورون حول الحفرة فيذبحون فنهاهم عن ذلك، وأمرهم بتوجيهها إلى القبلة(1).

<sup>(</sup>١) ن: ج، د (حلقها).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهنا اللفظ، لكن الأمر بإحسان الذبح وإراحة الذبيحة. رواه مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنو القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته». انظر: صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، ١٢٣١/٣.

<sup>(</sup>۳) ((تعذب) ليست واضحة في (ب).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الضحايا، باب: الزكاة بالحديد... وما يُستحب من حدي الشفار، ٢٨٠/٩ - ٢٨١.

<sup>(°)</sup> رواه عبد الرازق في المصنف، باب: سنة الذبيح، ٩٣/٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢٨١/٩

<sup>(</sup>٦) ني: ب (أكلت).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٠٧)، المنتقى، ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>A) (وتركها» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٢٦/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

قال ابن حبيب: وإنما حمل مالك أمرهم على الجهل منهم بخطأ ما فعلوه، فلذلك لم يقل: ماذبحوه علىتلك الحال لا يؤكل.

وقد قال مالك: من ترك توجيه الذبيحة للقبلة عامداً من غير جهل ولا نسيان أنها لاتؤكل.

وقال فيه ابن المواز: أحبّ إلىّ أن لا تؤكل، وإن كان ساهياً أكلت(١).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وليسسم الله عنى الذبيح والنحر وعلى الضحايا، وليقل عند الذبح والنحر وعلى الضحايا، وليقل بسم الله، والله أكسبر<sup>(٢)</sup>، وكذلك فعل الرسول «<sup>٣)</sup>.

قال أبومحمد عبد الوهاب: والتسمية سُنّة لأمره (\*) كلل بها (\*) في الصيد ولا فرق بينهما، فإن تركها ناسياً (\*) أجزأت؛ لأن ترك السنن نسياناً لايبطل العبادة، وإن تعمد تركها: قال مالك: لا تؤكل، فمن أصحابنا من حمله على التحريسم تغليظاً لشلا يستخف بالسنن، ومنهم من حمله على الكراهية لقوله: «الذكاة في الحلق واللبة» (\*)، ولم يذكر التسمية، ومنهم من قال: هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان (٨).

قال ابن حبيب (٩): ولو قال: بسم الله فقط، أو الله أكبر فقط، أو لا إلـه إلا الله،

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٦٦/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الأضاحي، باب: التكبير عند الذبح، ١١٤/٥ ومسلم في كتاب الأضاحي، باب: استحباب الضحية، ١٥٥٦/٣ من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) ني: ب، ج (ولأمره).

 <sup>(</sup>٥) تقدم ذلك في كتاب الصيد من حديث عدى بن حاتم.

<sup>(</sup>١) لي: ب: (ساهياً).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٨) انظر: المعونة، ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٩) «ابن حبيب» ليست في (ج، د).

أو مبحان الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله من غير تسمية أجزأه، وكل تسمية لله، ولا قوة إلا بالله من غير تسمية المناس أحسن، / وهو بسم الله، والله أكبر(١).

ومن المدونة: قيل لابن القاسم: هل يقول بعد التسمية: صلى الله على محمد أو يقول محمد رسول الله?.

قال: ذلك موضع لا يذكر فيه إلاّ اسم ا لله وحده(١).

ابن (٣) حبيب: وروى أصبغ عن ابن القاسم: أن في بعض الحديث: موطنسان لايذكر فيهما إلا الله: الذبيحة، والعطاس» (٤)، ولا يقول بعد التشميت (٥) والتحميد في العطاس: محمد رسول الله، وإن شاء قال بعدهما: صلى الله على محمد؛ لأن الصلاة على النبي ليست تسمية له مع الله صبحانه، وقاله أشهب. ولا ينبغي أن يجعل الصلاة على النبي في هذا (٢) استناناً (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/٦٦، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>۲) «ابن حبيب» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الديلمي في مسند الفردوس، قبال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ١٦٧/٤ من حديث الحسن بن أبي جعفر عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس. والحسن هذا: قال الذهبي: ضعفوه. ونهشل هذا: قال ابن راهوية: كان كذاباً.

<sup>(</sup>o) ن: ج، د: (التسمية) وهي خطأ.

<sup>(</sup>۲) «في هذا» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٠).

ومن المدونة: قال مالك: وإن شاء قال في الضحية بعد التسمية: اللهم تقبل مسي، وإلا فالتسمية تكفيه (١٠).

قال ابن المواز: أحبّ إلينا أنْ يقول في الضحية: «ربنا تقبل منا إنك أنـت السـميع العليم».

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وأنكر مالك قول الناس: اللهم منك وإليك، وقال: هذه بدعة (٢).

قال ابن حبيب: أما قوله: اللهم تقبل مني فلابد له منه، وإن شاء قال: اللهم منك وإليك، وإن شاء ترك.

قال: ومن أمر عبده بالذبح وأمره بالتسمية مرتين أو ثلاثاً (٣)، كل ذلك يقول العبد (٤): قد سميت ولم يسمعه السيد فلا بأس أن يصدقه ويأكل ما ذبح إلا أن يتركه تنزها، كما فعل عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة (٥).

وحكى لنا عن بعض شيوخنا فيمن استأجر لـه رجلاً على أن يذبح لـه أضحيته ويسمعه التسمية فذبح ولم يسمعه التسمية، وقال له: قد سميت أنه لا شيء له مـن الأجر لمخالفته الشرط، ولا يغرم الذبيحة.

وقال غيره: له أن يُغرمه الذبيحة إن شاء(١٠).

وقال أبوعمران الفاسى: إنها ذبيحة مذكاة وتجزئه (٧)؛ لأنه لا يخلو (٨) من أن

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢٦/٢، ٢٧، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢٧/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) (ن): ج، د (أو ثلاثة).

<sup>(</sup>٤) آي: ج (السيد) وهو تحريف.

<sup>(°)</sup> انظر: الموطأ، كتاب الذبائح، باب: ماحاء في التسمية على الذبيحة، ٤٨٨/٢، والمدونة، ٥١/٢) والمدونة، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۹۰).

<sup>(</sup>Y) (ن: ب: (وجوئة).

<sup>(</sup>A) ن: ج، د (لايخل).

يكون صدق أو نسي، وكل ذلك لا يضر الذبيحة، ولا ينبغي أن يظن به تعمد ترك ذلك، واحتج بحديث عبد الله بن عياش، وأن مالكاً أجاز أكلها، وهذا هو الصواب، ولا ينبغي أن يضمن ولا يحرم الأجر، وقاله أبوبكر بن عبد الرحن، واحتج بحديث ابن عياش.

قال: وقد قال إسماعيل القاضي: إنه إنما تبرك ابن عيباش أن يأكلها: لأنه كان بالمدينة عبيد مجوس قاتقي أن يكون أن العبد لم يجب إلى الإسلام.

وذكر عن أبي عمران: إن كانت إجارة من يُسْمع التسمية أكثر من إجارة من الا يسمعها فيعطى أجر المثل<sup>(١)</sup>.

قال الشيخ أبوعمران: التسمية عند الذبح أقوى من استقبال القبلة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَهُ يُذْكُرُ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ (٢)، وقال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَهُ يُذْكُرُ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْتَى ﴾ (٢)، وقال: ﴿ وَلَا يَلْهُ بِهِ ﴾ (٤)، وقال عَلَيْهُ : ﴿ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْتَى ﴾ (٢)، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللّهِ مِنْهُ وَكُرت السم الله فَكُل ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ فَكُل ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُرت السم الله فَكُل ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ فَكُل ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ فَكُل ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ فَكُل اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

وأما من ترك التوجيه إلى القبلة فليس لها نص في كتباب ولا مسنة، فهي أضعف، والتفريق بينها حسن أن يجعل التوجيه بها إلى القبلة استحباباً أو سنة لا تبلغ رتبسة التسمية (٨) لا على مذهب مالك ولا على مذهب أشهب اللذي يخفف (٩) ترك التسمية،

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٠).

<sup>(</sup>۲) سبورة الأنعام، آية ۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية ١٢١.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، آية ١٤٥.

أي: أساله وصبّه بكثرة، شبه بجري الماء في النهر. انظر: فتح الباري، ٦٢٨/٩.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب: ما ندّ من البهائم، ٢٠٩٨/٥، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب: الذبح بكل ما أنهر الدم، ١٥٥٨/٣، من حديث رأفع بن حديج.

<sup>(</sup>٧) هو حديث عدي بن حاتم، وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٨) في: ب (السنة) والمثبت من (ج، د) هو الصحيح إذ هو نص تهذيب الطالب.

<sup>(</sup>٩) ني: ب: (محفف).

وذلك أن غير واحد من السلف ومن فقهاء الأمصار قالوا: لا يضر أن يذبح الرجل إلى غير القبلة، وإن كان قد استحب ابن عمر (١)، والشعبي في تركها عامداً أنها لا تؤكل، والصحيح من قول مالك أنها تؤكل، وعليه جهور السلف، إذ لا نسص لها في كتاب ولا في سنة (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه - عنه - عبد الرزاق في المصنف، باب: الذبيحة لغير القبلة، ٤٨٩/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۹۰).

### الباب الثاني

مايجوز التذكية به وصفة الذبح ونبح ما ينحر، ونحر ما ينبح وذكر النفع

قال مالك – رحمه الله – ومن احتاج إلى أن يذبح بمروة أو عود أو عظم أو حجر أو غيره أجزأه.

قال ابن القاسم: ولو ذبح بذلك<sup>(١)</sup> ومعه سكين فإنها تؤكمل إذا أفسرى الأوداج ً والحلقوم<sup>(٣x٣)</sup>.

قال أبومحمد: وقد أساء.

قال ابن حبيب: والمروة: حجار بيض صليه حداد<sup>(4)</sup>، والعظم يجزيء به اللبح ذكياً كان أو غير ذكي.

قال ابن المواز: وقد أجاز رسول الله على الذكاة بالحجر والمروة والشطاط: وهو ما يخرج من كسر العصا<sup>(٥)</sup>، / وبالقصب<sup>(١)</sup>، وقال: «كل ما أنهر الدم فكله إلا السن [٢١٨] والظفر»<sup>(٧)</sup>، وقاله ابن عباس<sup>(٨)</sup>، وقال: «وإذا مسرّ في الحلقوم ثم أفرى الأوداج واللحم والعروق فهو ذبح، وإن هو تردد به فلا يؤكل<sup>(١)</sup>. (١٠)

<sup>(</sup>۱) «ولو ذبح بذلك» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>۲) ((والحلقوم)) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢٥/٢، تهذيب المدونة، ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: النكت والفروق، ص ٣٧٩، المصباح المنير، (كتاب الميم)، ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصباح المنير، (كتاب الشين) ٣١٣/١.

القصبُ: كل عظم مستدير أحوف، وكذلك كل ما اتخذ من فضة وغيرها. الواحدة قصبة.
 انظر: الصحاح، (باب الباء، فصل القاف)، ٢/١٠.

<sup>(</sup>٧). هو حديث رافع بن عديج، وقد تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>A) انظر: الموطأ، كتاب الذبائح، باب: مايجوز من الزكاة في حال الضرورة، ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيد، باب: من قال إذا أنهر اللم فكل، ٣٨٩/٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر: النوادر والزيادات، (ج١، لوحة ١٥)، للتقي، ١٠٦/٣.

وقال سعيد بن المسيب وابن قسيط<sup>(۱)</sup>، ويحي بن سعيد: إنه يذبح بالعظم والقصبة وغير ذلك وإن لم يضظر إليه، وقاله مالك، والليث.

قال ابن عباس: والذبح بالظفر إنما هو خُنْق(٢).

قال ابن حبيب: قال النبي على : «إنهروا الدم بما شتتم إلا الظفر والسن» (٢)، يعني: ميلو الدم، ومنه سمي النهر نهراً؛ لأنه يسيل ميلاً. وأما السن والظفر المنهي عن التذكية بهما فهما المركبان في فم الإنسان وفي أصبعه؛ لأنه إذا ذبيح بالظفر فهو خنق، وبالسن فهو نهش، وإذا كانا منزوعين ولم يصغرا أو عظماً حتى يمكن الذبح بهما فلا بأس بالذبح بهما أد

ومن المدونة: قال مالك: وتمام الذبح إفراد الأوداج والحلقوم، فإن أفرى الأوداج وحدها أو الحلقوم وحده لم تؤكل<sup>(٥)</sup>.

قال منحنون: وإن بقي ودج واحد لم ينقطع لم تؤكل (٢). قال: ولنو قطع الحلقوم ثم لم تساعده السكين في مرّها على الودجين إذ ليست بحادة فأقلبها فقطع الأوداج بها من داخل لم تؤكل.

<sup>(</sup>۱) يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة الليثي، أبوعبد الله المدنسي، الأعرج، روى عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي رافع، وروى عنه مالك، وابن أبي ذئب، ومحمد بن اسحاق، وغيرهم. مات منة ۲۲۱هـ. انظر: الجرح والتعديل، ۲۷۳/۹، ترجمة رقم (۱۱۵۲)، وسير أعلام النبلاء، ۲۲۶/۰.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه – عنه –: ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب (الصيد، باب: إذا أنهر الدم فكـل...)
 ٣٨٩/٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود في كتاب الأضاحي، باب: في الذبيحة بالمروة، ١٠٣/٣، والنسائي في كتــاب الصيد والذبائح، باب: الصيد إذا أنتن، ١٩٤/، وابن ماجه في كتاب الذبيائح، بــاب: مــا يذكى به، ٢٠٢٠/، وأحمد في المسند، ٢٥٦/٤، من حديث عدى بن حاتم.

 <sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ١٠)، المنتقى، ١٠٦/٣ – ١٠٠٠ النكت والفروق،
 ص ٣٧٩ – ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢/٥٦، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٦) «قال سحنون... لم تؤكل» ليست في (ج، د).

قال سحنون: ولو أجاز (١) الغلصمة إلى البدن لم تؤكل.

قال العبي (٢) وقاله ابن القاسم وأشهب.

ابن حبيب: وقاله أصبغ، وبه أقول؛ لأن الحلقوم لم يُقطع منه شيء. قال: ولو أجاز ذلك أشهب وابن عبد الحكم.

قال ابن وضَّاح(7): ولم يُحفظ لمالك فيها شيء(1).

وقال يحي بن عمر: قال مالك، وابن القاسم إنها لا تؤكل، قسال (<sup>6)</sup>: وعلى قيساس قول ابن القاسم: إنها إذا جازت إلى البدن وبقي في السرأس منها قدر حلقه الخياج: إنها تؤكل إلا أن يبقى في الرأس منها مالا يستدير فلا تؤكل (<sup>1)</sup>.

م (٧): قال بعض شيوخنا: إذا ذبح الجزار لرجل وأجاز الغلصمة في البدن ضمن قيمة الشاة على مذهب مالك، وابن القاسم، ولا يضمن في قول غيرهما (٨).

وقال بعض أصحابنا: قال الشيخ أبوبكر بن عبد الرحمن القروي: قلت للشيخ أبي الحسن ابن القابسي فيما قيل: إذا رفع الذابح يده بعد الذبح ثـم أعـاد إنْ كـان كالمختبر فلا شيء عليه ويأكلها، وإنْ رفع يده على أنه أتم الذبح ثم رجع فلا تؤكل.

<sup>(</sup>١) أي قطع وأنفذ. انظر: المصباح المنير، (كتاب الجيم)، ١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن وضاح بن بزيع، أبوعبد الله، القرطبي، مولي عبد الرحمن بن معاوية، رحل في طلب العلم وسمع من سحنون بن سعيد، وإبراهيم بن المنذر، وابن أبي شيبة، وغيرهم، كان إماماً ثبتاً عالماً بالحديث بصيراً به، سمع الناس منه كثيراً وانتفع به أهل الأندلس. مات سنة ٢٨٧هـ. انظر: الديباج المذهب ٢٩/٢، وشحرة النور الزكية، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥).

<sup>(</sup>٥) «قال» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥)، المنتقى، ١٠٨/٣.

<sup>(</sup>٧) («» ليست في (ج، د).

كان يجب أنْ يكون الجواب بعكس هذا أنه إذا رفع يده مختبراً فملا تؤكل، وإنْ كان على أنه أتم الذكاة فلتؤكل إذا أعاد يده بالفور؟ لأنْ الأول رفع يده وهو شاك في تمام الذبح، والآخر: رفع يده موقناً، كقوهم فيمن سلّم من اثنتين، وكان على يقين (١) أنها أربع، ثم أيقن أنه سلّم من اثنتين أنه لا يضره ويتم باقي صلاته، وإن مسلّم على شك (١) أبطل (٣) صلاته، فصوب الشيخ ما قلته (١).

وقال ابن حبيب - في غير الواضحة -: إذا قطع الأوداج وأكسثر الحلقوم، النصف فأكثر، أكلت، وإنْ قطع يسيراً منه لم تؤكل، ولو لم يقطع منه شيئاً فقيل له في ذلك فرجع فأجهز على الحلقوم فيإن كان في فور الذبيح قبل أنْ يذهب عنها ويدعها فذلك جائز، وإنْ كان بعد أن تباعد فلا تؤكل (\*).

وقال سحنون: إذا رفع يده قبل تمام الذكاة، ثــم علـم فردهـا مكانـه وأجهـز فـلا تؤكل، وروي عنه أنه كره أكلها، وروي عنــه أنـه إنْ رفـع كالمختـبر فلتؤكـل، وإن كـان على التمام فلا تؤكل، وقد بينا ذلك(٢).

م<sup>(۷)</sup>: وذكر لنا عن ابن عبد الرحمن أنه إنْ رفع يده، ثمم أعادها، فإن كان حين رفع يده لو تركت الذبيحة لعاشت فأعاد فأتم الذكاة فإنها بوكل، وكأنه الآن ابتدأ ذكاتها، وإنْ كان حين رفع يده لو تركها لم تعش وإذْ قد أنفذ المقاتل فلا تؤكل وتصير مثل المودية وأكيلة السبع<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) ن: ج، د: (اليتين).

<sup>(</sup>٢) ني: ج، د: (الشك).

<sup>(</sup>٣) في: ج، د: (فسدت صلاته).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩١)، المنتقى، ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩١).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩١).

<sup>(</sup>٧) (م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>A) انظر: تهذیب الطالب، (ج۱، لوحة ۹۱).

وروى يحي بن يحي عن ابن القاسم في العتبية في الدجاجة والعصفور والحمام إذا أجهز على أوداجه / ونصف حلقومه أو ثلث فلا بـأس بأكلـه إذا لم يتعمـد، ولم يجـز ذلـك [٢١٨] سحنون حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج(١).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وأما المريء الذي يكون مع الحلقسوم وهنو الحرف الأحمر(٢) فلم أسمع من مالك فيه شيئاً(٣).

### فصل [١ - في كون الذكاة التفرج عن العلق واللبة]

قال مالك: ولا ينحر ما يذبح، ولا يذبح ما ينحر خلا البقر فإن النحر والذبح فيه جائز، واستحب مالك فيها الذبح لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَـاْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَـرَةُ﴾، وقوله: ﴿فَذَبَحُوهَا﴾ (٥)، قال: فإنْ تُحِرتُ أُكِلت؛ لأن النبي ﷺ نحر عن نساته البقر (١).

قال مالك: والغنم تذَّبح ولا تُنحَر، والإبل تُنحر ولا تذبح، فإنْ ذُبِحــت الإبــل أو نحرت الغنم من غير ضرورة لم تؤكل<sup>(٧)</sup>.

قال أبومحمد عبد الوهاب: وإنما ذلك؛ لأن النبي ﷺ نحر الإبل<sup>(٨)</sup>، ولم يُحفظ عنــه ولا عن أحد فيها الذبح، وأما الغنم: فإنه ﷺ ذبحها<sup>(١)</sup>، ولم يرو عنه ولا عن أحد أنــه نحـر شاة.

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩١).

<sup>(</sup>Y) قال في المصباح: وهو رأسُّ المعدة والكَرْش اللازق بـالحُلْقُوم يجري فيـه الطعـام والشـراب، وهو مهموز، وجمعه (مُرُقِّ) بضمتين. انظر: المصباح المنير، (كتاب الميم)، ٢٩/٢ه.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢/٥٥، تهذيب المدونة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية ٧١.

<sup>(</sup>٦) تقلم تخريجه في كتاب الحج الثاني.

<sup>(</sup>Y) انظر: المدونة، ٢/٥٦، تهذيب المدونة، ص ٥١.

 <sup>(</sup>A) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: نحر البدن قائمة، ٢١٢/٢، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٩) سيأتي في الضحايا أنه # ضحى بكبشين ذبحهما ييده.

وقيل: إن الفرق بين الإبل والغنم: إنّ عنق البعير طويل فيبعد<sup>(١)</sup> حمروج روحه<sup>(١)</sup> وفي ذلك<sup>(٣)</sup> تعذيبه وزيادة ألم، والنحر أسهل وأخـف عليه؛ لأنه في آخر العنق وأقرب خروج روحه.

وأما الشاة: فعنقها قصير ولا لبّة لها فلا يتمكن من نحرها إلا بما يقرب من جوفها، فكان الوجه فيها الذبح، فإذا ذبح أحد بعيراً أو نحر شاة فقد أتى بالذكاة على خلاف الوجه المأمور به في الشرع فأشبه من ذبح من القفى أو أبقى شيئاً من الوذجين(4).

قال ابن المواز: هذا قول مالك وأصحابه إلا أشهب فإنه قال: إذا ذبح البعير من غير ضرورة فقد صار ذبحه له ضرورة وفسات موضع نحره فيؤكل ولا يطرح، وكذلك الشاة عنده إذا نُحرت.

م<sup>(\*)</sup>: فوجه هذا: فلأنه جائز<sup>(٢)</sup> مع الضرورة، فلو لم يكن ذكاة ما جاز كالطعن في الفخذ، ولذلك أجاز ابن أبي سلمة أكل ذلك كله إذا نحر ما يُذبح أو ذبح ما يُنحر من غير ضرورة<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن بكير (<sup>(^)</sup>: يؤكل البعير إذا ذبح، ولا تؤكل الشاة إذا تُحـرت؛ لأن البعير له موضع الذبح، وإنما عدل فيه إلى النحر؛ لأنه أقل لتعذيبه، وأما الشاة فلا منحر لها؛ لأن موضع لبتها يَقْرُب من جوفها، فيكون كالطاعن في جوفها (<sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) ني: ج: (نيعد) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في: ج، د: (نفسه).

<sup>(</sup>٣) ٤: ج، د: (ووجه تعذیبه) وهي خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعرنة، ۲۹۲/ – ۲۹۳.

<sup>(°) «</sup>م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٢) ن: ج، د (فلأنه صار).

<sup>(</sup>٧) انظر: التوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥).

 <sup>(</sup>A) في: ج، د: (ابن بكر) والمثبت من (ب) وهو الصحيح إذ هو نص المنتقى ١٠٨/٣،
 والمعونة، ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: المنتقى، ١٠٨/٣ – ١٠٩، المعونة، ٦٩٣/٣ – ٦٩٤.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولا يؤكل ما نحر من الطير كله(١).

قال عنه (١) ابن المواز: وكذلك النعامة إذا تُحرت (١).

ومن المستخرجة: قال ابن أبي سلمة: يؤكل ذلك كله إذا نحر ما يذبح، أو ذبح ما ينحر من طير، وغيره من غير ضرورة (\*).

ومن المدونة: قال مالك: وما وقع من الأنعام في بـتر فلـم يوصل إلى ذكاته فـإن . مابين اللبة والمنحر منـه مذبـح ومنحر، إن نحـر فجـائز، وإن ذُبـح فجـائز، ولا يجـزيء في موضع مواه من جنب أو كتف أو غيره، ولا يجزيء هذا في غير هـذه الضـرورة، ويــلاك حتى يموت (٥).

قيل لابن المواز: فما ذُكِر من الأحاديث في البعير، وغيره يقع في حَفِيرُ أو بئر، فلا يوصل منه إلاّ إلى جنبه، أو كتفه، أو دبره فليبعج من حيث وصلوا إليه منه، ويؤكل فسذه الضرورة(٢٠)؟

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢/٦٥، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٢٣/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥).

 <sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢٦/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٦) من هذه الأحاديث: ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من حديث رافع بن محديج وفيه: «ثم تردى بعير في بئر فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته، فاشترى منه ابن عمر
عشيراً بدرهمين قال البيهقي: أحرجه البحاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة
وغيره.

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف أن النبي ﷺ سئل عن بعير تردى في بــــــر فقــــال: «اطعنوه وكلوم».

وروى عبد الرزاق في المصنف بسنده عن ابن عباس قال: «إذا وقع البعير في البئر فاطعنه قبل محاصرته واذكر اسم الله وكل». انظر: السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب: ماحاء في ذكاة مالا يقدر على ذبحه، ٢٤٦/٩، مصنف ابن أبي شبية، كتاب الصيد، باب: من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبة، ٣٩٣٥، مصنف عبد الرزاق، باب: ذبيحة العبث ورميه وما لم يُقدر على ذبحه، ٤٦٨/٤.

قال: هـذه ميتة، وقد أبى ذلك مالك وأصحابه، وهم أثمة الفقه والمبرزون للحديث ومعرفة المعمول به. والأحاديث كثيرة، وقد جاء: عُقُوا ولو بِعُصْفُور<sup>(1)</sup>، وليس كل ما ذُكر عُمِل به.

وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمر منادياً فنادى: ﴿إِنَّ النَّحُو فِي الحَلَّقِ وَاللَّهِ وَلا تعجلوا (٢) الأنفس حتى تُزهق (٣)، فهذا أصح ثما ذكرت.

وقال ابن عباس: «الذكاة في الحلق واللبة»<sup>(4)</sup>.

وقيل لابن المسيب: فإن وقع في ناهر من المناهر قلم يوصل منه إلى منحسره؟ قال: لا ينحر إلا من منحر إبراهيم عليه السلام<sup>(٥)</sup>، وقال مثله: ابن شهاب، وربيعة، وعطاء<sup>(١)</sup>.

م: / وأرخص ابن حبيب أن يبعيج (٢) في جنب أو كتف إذا لم يوصل إلى الحلق [٩٦٧]
 للاختلاف الذي فيه.

 <sup>(</sup>١) لم أحده مرفوعاً، ولكن في الموطأ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيميّ أنه قدال: سمعت أبي يستحبُّ العَقِيْقة ولو بِعُصفُور. انظر: الموطأ، كتاب العقيقة، باب: العمل في العقيقة، ٥٠١/٢

 <sup>(</sup>٢) (اولا تعجلوا الأنفس) غير واضحة في جميع النسخ، والمثبت هو نص الأثر كما في البيهقي.

 <sup>(</sup>٣) انظر: السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: الذكاة في المقدور عليه...، ٢٧٨/٩. وانظر:
 فتح الباري، ٢٤١/٩، ومصنف عبد الرزاق، باب: ما يقطع من الذبيحة، ٤٩٥/٤.

<sup>(</sup>٤) علقه البعاري في الجامع الصحيح، كتاب الذب الع والصيد، ١٧٧٤/٤، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢٤١/٩: وصله سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب عن سسعيد بن جبير عن ابن عياس، وهذا إسناد صحيح.

وما قاله ابن حمر صحيح فهو عند البيهقي موصولاً عن ابن عباس. انظر: السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: الذكاة في المقدور عليه...، ٢٧٨/٩.

انظر: مصنف عبد الرزاق، باب: ذبيحة العبث ورميه، وما لم يُقدر على ذبحه، ٤٦٧/٤.

 <sup>(</sup>٦) روى عبد الرزاق في المصنف بسنده عن عطاء قال: «لا زكاة إلا في المنحر والمذبح». انظر:
 مصنف عبد الرزاق، باب: ذبيحة العبث ورميه، وما لم يقدر على ذبحه، ٤٦٧/٤.

<sup>(</sup>٧) أي: يشق.

وقول ابن حبيب هذا قول أهل العراق(١).

#### "فصل [٢ - في النفع]

ومن المدونة: وكره مالك أن يبدأ الجزار بسلخ الشاة قبل أن تزهق نفسها، ولا ينخع (٢)، ولا يقطع رأسها ولا شيء من لحمها حتى تزهق نفسها، فإن فعل أكلت مع ما قطع منها (٢).

قال ابن المواز: وقد جماء الحديث عن رسول الله ﷺ: «فإذا ذبح فلا يَنْخَع وليجلس حتى تبرد» أو كلمة غيرها().

ومن المدونة: قال مالك: والنخع: قطع المخ اللهي في العنق، وكسر العنق أو الظهر من النخع إن انقطع النخاع<sup>(ه)</sup>.

قال ابن المواز: وهو المخ الجاري في فقار العنق والصلب، وهو إذا انقطع مقتــل لا حياة بعده.

<sup>(</sup>١) يعني: الحنفية، حيث قالوا: ما تسردًى من النصم في بشر ووقع العجز عن ذكاة الاختيار فذكاته العقر والجرح في أي موضع، ويُسمّون ذلك ذكاة الاضطرار ولا يصار إليها إلا عند العجز عن ذكاة الاختيار. انظر: الهداية، ٢٦/٤ – ٢٧، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ٢٩٢٥ – ٢٩٣.

 <sup>(</sup>۲) «ولا ينجع» غير واضحة في جميع النسخ، والمثبت هو نص المدونة، وتهذيب المدونة.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٦٦/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في نصب الراية ١٨٨/٤: روي أنه ﷺ نهى أن تنْعع الشاة إذا ذبحت. قال الزيلعي في نصب الراية ١٨٨/٤: روي أنه ﷺ نهى عن الزيلعي: غريب ، وبمعناه ما رواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس أنّ النبي ﷺ نهى عن الذبيحة أن تُفْرس، ورواه ابن عدي في الكامل وأعلّه بشهر بن حوشب، وقال: إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا نتديّن به. قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث: الفَرْس: أنْ تذبيح الشاة فتنخع.

وقال في المصباح: «... وفرس الذابح ذبيحته: كسر عنقها قبل موتها. انظر: المصباح المنير، (كتاب الفاء)، ٤٦٧/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٦٦/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

وقال محمد بن أبي زمنين: ذكر عبد الملك أن ابن القاسم وأصبغ كانسا يقولان في النخاع: إنه المخ الأبيض الذي في عظم العنق والظهر، وكانسا لا يريسان دق العنق مقتلاً حتى ينقطع النخاع.

قال: وليس النخاع ما قالا، وإنما النخاع عظم العنق، فإذا اندق العنق فهو مقتل، ولا يكشف على المنخ الأبيض الذي فيم انقطع أو لم ينقطع، وكذلك قال مطرف عن مالك.

قال عبد الملك: وأما انكسار الصلب ففيه يحتاج إلى معرفة انقطاع ذلك المخ الأبيض الذي في القفا، فإذا سلم ذلك فليس بمقتل، لأنه قد ينجبر ويبرأ على حدوبة، ويعيش صاحبه، فإذا انقطع ذلك المخ الأبيض فهو مقتل(1).

ومن المدونة: قال مالك: ومن ذبح فتدامت يبده إلى أن أبان الرأس أكلت مالم يتعمد ذلك.

قال ابن القاسم: ولو تعمد ذلك وبدأ في قطعه بــالحلقوم والأوداج أكلت؛ لأنها كذبيحة ذكيت ثم عجل فقطع رأسها قبل أنْ تموت(٢).

قال ابن المواز: نعم تؤكل وإن تعمد، وقد أخطأ في تعمده وعظم خطئوه وخالف السنة، ولا أرى عليه إعادة إن كان أضحيته؛ لأنه لم ينخعها إلا بعد تمام الذكاة فقطع الحلقوم والأوداج.

وقال ابن عباس: إذا تعمد ذلك فلا تؤكل (٣).

قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إنه إذا نخعها في ذيحه متعمداً من غير جهل ولا نِسيان إنها لا تؤكل.

قال ابن حبيب: لأنه كالعابث بذبيحته حين ترك مسنة الذبح، وهذا استحسان. والقياس: أنْ تؤكل كما قال ابن القاسم(1).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٦٦/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى، ١١٣/٣.

### [الباب الثالث]

# في نبيحة المرأة والصبي ومن على غير الإسلام

قال مالك: وتؤكل ذبيحة الصبي قبل البلوغ إذا أطاق الذبخ وعرفه.

قال: وكذلك ذبيحة المرأة تؤكل وإن ذبحت من غير ضرورة(١).

أبومحمد: قال محمد عن مالك: ويكره من غير ضرورة(١).

قال ابن المواز: وتذبح المرأة أضحيتها، ولا يذبح الصبي أضحيته.

قال: وتؤكل ذبيحة الأغلف(٣)، والجُنُب والحائض(٤).

وقال مالك: لا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من جنون أو مسكر وإن أصابا، لعدم القصد.

وتؤكل ذبيحة السارق؛ لأنه إنما حرم عليه السرقة لا عين الذبيح، والمُحْرِمُ حرمُ عليه الذبح نفسه (\*).

ومن المدونة: قال مالك: ولو اضطرت المرأة إلى الذبح ولم يحضرها إلا نصرانسي (٢) فلتل هي الذبح دونه.

قال ابن القاسم: وتؤكل ذبيحة الأخرس(٧).

قال مالك: وإذا ارتد الغلام إلى أيّ دين كان، لم تؤكل ذبيحته.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٦).

 <sup>(</sup>٣) هو الذي لم يُعتن. انظر: المصباح المنير، (كتاب الغين)، ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٦).

 <sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩١ – ٩٢).

 <sup>(</sup>٦)
 (١)
 (١)

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٢٧/٢ - ٦٨، تهذيب المدونة، ص ٥١.

قال ابن القاسم: ولا بأس بذباتح أهل الكتاب وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح وعرفوه كذبح رجاهم.

وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتباب لكناتسهم أو لأعيبادهم من غير تحريم، وتأوّل قول الله تعالى: وأو فسقاً أهل لغير الله به في (١٠).

قال ابن القاسم: وكذلك ما سمّوا عليه اسم المسيح، ولا أرى أنْ تؤكل، ولم أسمعه من مالك<sup>(٢)</sup>.

ابن المواز: وكره مالك أكل ذلك، وليس باغره، وإنما المحرم ما ذبح للأصنام، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِلُ لِفَيْرِ اللّهِ بِمِهُ (٤) ، / وإن [٩٩ ٢ /ب] الله يدبه لكنيسته لقريب عندي أنْ يكون قد أهل لغير الله به، وما تسرك مالك العزيمة فتحرى له إلا للآية الأخرى فيما ظننا: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكسم ﴾ (٩) ، فإنما ذلك في ذبائحهم، والإجازة من أجازه، منهم: ربيعة، وابن شهاب (٢).

قال ابن المواز: وتؤكل ذبيحة النصراني العربي، وذبيحة المجوسي إذا تنصر، وتلسى ابن عباس: ﴿وَمَنْ يَتَوَلُّهُمْ (٢٠)مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (٨).

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام، آية ١٤٥. قال ابن رشد في البيان والتحصيل ٢٧٢/٣: «كره مالك ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم؛ لأنه رآه مضاهياً لقول عز وحل: ﴿ أُو فِسْقاً أُهِلَّ لغير الله به ﴾، ولم يُحرمه، إذ لم ير الآية متناولة له، وإنما مضاهية له؛ لأن الآية عنده معناها: ما ذبحوا لآلهتهم مما لا يأكلون».

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/٧٢، تهذيب المدونة، ص ٥١، العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٧٧/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة للائدة، آية ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، آية ٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٢).

<sup>(</sup>٧) ن: ج، د: (يتوله).

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة، آية ٥١. وتلاوة ابن عباس لهذه الآية كان حواباً لمن سأله عن ذبائح نصارى العرب، فقال: لا بأس بها، ثم تلى هذه الآية. انظر: الموطأ، كتاب الذبائح، ياب: مايجوز من الذكاة في حال الضرورة، ٤٨٩/٢.

وتؤكل ذبيحة السامري، وهو صنف من اليهود لا يؤمنون بالبعث، قاله عمر بن الخطاب، وغيره(١).

ولا تؤكل ذيبحة الصابيء، وليس بحرام كذبيحة الجوسي، وقد حرم الحسن، وسعيد بن جبير ذبائحهم، ونكاح نسائهم، وقيل: إنهم بسين الجوسية والنصرائية (٢)، وإذا ولي الجوسي مسلماً فذبح له، فاختلف في أكله فأجازه ابن سيرين، وعطاء، وكرهه الحسن (٢).

وسئل الحسن عن مجوسي قال لمسلم: إذبحها لصنمنا أو لنارنا، فاستقبل بها القبلة وسمى الله، فكره أكلها.

قال ابن المواز: وإنما يُكره إذا أمره بهذا الشرط، فأما لو تضيف به مسلم، فأمر بذبحها مسلماً ليأكل منها فذلك جائز<sup>(1)</sup>.

ومن المدونة: قال: وكره مالك أن يمكن الرجل من ذبيح أضحيته أو هديه أحداً من الناس، وليلها بنفسه، فإن مكن من ذبحها كتابياً لم يجزه، وأعاد<sup>(ه)</sup>.

وروى عنه أشهب: أنه كرهه، ولا يعيد.

وقال عنه ابن القاسم: وأما إنْ ذبحها له $^{(1)}$  مسلم فإنها تجزئه $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف، باب: ذبيحة أهل الكتاب، ٤٨٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر: اعتلاف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الإسم في: تفسير الطبري، ٩/١ ٣١٠ – ٣٢٠.

 <sup>(</sup>۳) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱۲)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۹۲)، المنتقى،
 ۱۱۲/۳

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٦)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢٧/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٦) «له» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة، ٢٧/٢.

قال: وما ذبح اليهود من الغنم فأصابوه فاسداً عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وشبهها التي يُحرمونها في دينهم، فمرة كان مالك يجيز أكلها، ثم لم يسزل يكرهـه، وقال: لا تؤكل.

قال ابن القاسم: وأما ذبيحة اليهود مما لا يستحلونه فإنه لا يؤكل(١).

قال ابن حبيب: لا يؤكل من طعامهم ما حُرِّم عليهم (٢)، فمنه: كل ذي ظفر من الإبل، وحمر الوحش والنعم والأوز، وكل ما ليس بمشقوق الظلف، ولا منفرج القائمة، وشحوم البقر والغنم: الشحم الخالص كالتروب (٢) والكلى، وما لصق بالغطنة (٤) وما أشبهه من الشحم المحض، فأما ما ليس في التنزيل محرماً عليهم، وهو مما حرموه على أنفسهم مثل الطريف (٥) فمكروه، وليس في قوة التحريم مثل ماهو منصوص في كتابنا (١).

وعن بعض العلماء تخفيف فيما حرموه على أنفسهم تخفيف (٧)، وأما ما ذبحوه لكنائسهم، أو على اسم المسيح، أو على الصليب فليس بمحرم، وقد كرهه مالك، واستخفه غير واحد من الصحابة والتابعين، وقال: ولقد أحل الله لنا ذلك، وهمو عالم بما يقولون.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢٧/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) وجاءت هذه المحرمات في قوله تعالى: ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقسر والمغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.. ﴾ الآية ١٤٦ من سورة الأنعام. انظر في تفسيرها: تفسير الطيري، ٧٢/٨ - ٧٦، تفسير القرطبي، ٧٢/٧ - ٢٧،

<sup>(</sup>٣) جمع: الثَرْب: وهنو شنحم رقيق يكنون على الكنرش والأمعناء. انظر: تفسير القرطبي، ٢٥/٧) المصباح المنير، (كتاب الثاء)، ٨١/١.

 <sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، وفي النوادر وفي المنتقى، و لم أحد لها معنى.

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ، وكذا في النوادر والمنتقى. ولم أحد لهما معنى إلا ما نقلمه المواق في الناج والإكليل ٣١٩/٤ عن الباحي، قال «.... ظاهر المدونة منع أكمل الطريفة: وهي فاسدة ذبيحة اليهود».

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١١)، المنتقى، ١١٢/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ٧٠٧/، والمغنى مع الشرح الكبير، ١١/٥٥.

ومن المختصر: ولا بأس بأكل طعام المجوس الذي ليست له ذكاة.

قال الأبهري: وقد أكل الصحابة من طعامهم حين فتح الله عليهم بلادهم مما لا ذكاة فيه (١).

قال مالك - في المختصر -: ولا أحب أكل شحوم اليهود من غير أن نواه حراماً، واحتج بعض أصحابنا لذلك بالحديث في الذي غنم جراباً فيه شحم من خيبر من اليهود فأراد صاحب المغانم أخذه منه، فقال له النبي على الله وين جرابه يذهب به إلى أصحابه (٢).

قالوا: والآية محتملة في قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ ﴾ (١)، يربد: ما ذبحوه، ومحال أنْ تكون / الذكاة لبعض الشاة دون بعض، فلما كانت الذكاة شائعة في [، جميعها دخل الشحم في التذكية فلاحتمال ذلك لم يحرمه مالك، وكرهه من غير تحريم له (٤).

ومن المدونة: قال ابن القاسم: والحربيون ومن عندنا من الدميين سواء عند مسالك في ذبائحهم، ومالك يكره<sup>(٥)</sup> ذبائحهم كلهم، والشراء من مجازرهم، ولا يراه حراماً<sup>(٢)</sup>.

وقال عمر بن الخطاب: لايكون اليهود، ولا النصارى جزارين ولا صيارفة في

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٢).

<sup>(</sup>٢) روى البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر، ١٥٤٣/٤، ومسلم في كتاب الجهاد، باب: الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، ١٣٩٣/٣ من حديث عبد الله بمن مغفل، قال: كُنّا محاصري محيير فرمى إنسان بحراب فيه شحم فنزوت لآعذه فالتفتُّ فإذا النسي الله فاستحيت منه. ولم أقف على الله فل الذي أورده المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) سورة المالدة، آية ٥.

 <sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحــة ١٧)، النكــت والفــروق، ص ٣٨٠ - ٣٨١،
 تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٢).

<sup>(</sup>٥) ني: ج، د: کره.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٢٧/٢.

الأسواق، وأنْ يقاموا من الأسواق كلها، فإنَّ الله قد أغنانا بالمسلمين عنهم(١).

قال مالك: معنى قوله: يقاموا من الأسواق كلها: أن لا يبيعوا في أسواق المسلمين في شيء من أعمالهم، وأن يكلموا الولاة فيقيمونهم (٢).

قال ابن المواز: ما ذبحه الكتابي لنفسه أحبُّ إليّ عما ذبحه المسلم، وقد كان من مضى يختارون للباتحهم أهل الفضل والصلاح، فلا ينبغي لمسلم أن يمكن ذبيحته من كتابي، وإنْ كان شريكاً له فيها، فإنْ فعل أكلت (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢/٧٧ - ٦٨، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (٣٧، لوحة ١٦).

### [الباب الرابع:

## في المتردية، والموقودة، وأكيلة السبُّعُ، والأتصاب والأزلام

قَالَ الله تَعَالَى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةُ ﴾ إلى قوله ﴿ بِاللَّهُ زُلاَمٍ ﴾ (١).

قال مالك: وإذا تردّت (٢) الشاة من جبل أو غيره فاندق عنقها أو أصابها ما يعلم أنها لا تعيش معه ما لم يكن قد نخعها فإنها تذكى وتؤكل؛ لأن بعضها مجتمع إلى بعض، ولمو انقطع النخاع لم تؤكل وإن (٢) ذكيت وفيها الحياة، وكذلك التي خرق السبع أمعاءها، أو ذبحها ذبحاً لا تحى مع ذلك (٤).

والنطيحة (٥) والموقوذة (١) تقع للموت، فإن ابتدرت وذكيت ونفسها تجري وهي تطرف بعينها أو تحرّك ذنبها فإنها تؤكل، وكذلك التي عقرها السَّبُعُ (٧) إلا أن يفعل بها مالا حياة بعده فإنها لا تؤكل وإن ذكيت.

قال ابن المواز، وابن حبيب - في شاة ذبحت فلم تتحرك، فمان كانت صحيحة فانهار (٨) دمها فلتؤكل، وإنْ كانت مريضة وقعت للموت فبودر إليها فذبحت وسال

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٣.

 <sup>(</sup>٢) المتردية هي التي تتردى - أي: تسقط - من العلو إلى السفل فتموت من غير ذكاة، وهي
 متفعلة من الردى، وهو الهلاك. انظر: تفسير القرطي، ٩/٦.

<sup>(</sup>٣) ني: ب: (فإن).

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٢٨/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١، العتبية مع البيان والتحصيل، ٢٧٩/٣.

<sup>(°)</sup> النَّطِيْحَةُ: فَعِيلة بمعنى مفَّعْرلَة: وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتمـوت قبـل أن تذكى. إنظر: تفسير القرطي، ٤٩/٦.

 <sup>(</sup>٦) هي التي تُرْمى أو تُضرب بحجرٍ أو عصاحتى تموت من غير تذكية. انظر: تفسير القرطبي،
 ٤٨/٦.

 <sup>(</sup>٧) عقرها السَّبِعُ: أي حرحها. قال في المصباح: ويقع السَّبُعُ على كُلِّ ما له نَـابٌ يَعْدُو بِهِ
 ويفترسُ كالذَّلبِ والفَهْدِ والنَّمِرِ، وأما التَّعْلَبُ فليس بسَبُعْ وإن كان له نابٌ؛ لأنهُ لا يعدو
 به ولا يَفترسُ، وكذلك الضَّبُعُ، قاله الأزهري. انظر المصباح المنير (كتـاب السـين)،
 ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>λ) ني: ج، د (نانهر).

دمها، فإن طرفت بعينها أو حركت ذنبها أو ركضت برجلها أو استفاض نفسها في جوفها أو منخريها عندما ذبحت، فإن كان منها صنف من هذا أكلت.

قال ابن حبیب: فإن لم یکن واحد من هذا ولکن تحرکت أعضاؤها واختلجـت<sup>(۱)</sup> بضَاعُها<sup>(۲)</sup> فلا تؤکل<sup>(۳)</sup>.

قال ابن المواز: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبيد بن عمير، وسعيد ابن المسيب: إذا كان العين تطرف، والذّنب يتحرك، والرّجل تركض فهو ذكاة<sup>(٤)</sup>.

وقال زيد بن ثابت – في الذنب والرِّجل أي ذلك تحرُّك من الذبيحة فهو ذكاة (٥).

قال ابن حبيب: وما أصاب المتردية والنطيحة وأكيلة السبع والمنخنقة والموقوذة من أمرٍ لا حياة بعده من نثر الدَّماغ، أو الحُشْوة (٢) أو قرض المُصْران، أو شق الأوداج أو انقطاع النُخاع فلا تؤكل.

<sup>(</sup>١) أي: اضطربت.

 <sup>(</sup>٢) البَضعَة: القِطْعة من اللحم. والجمعُ: بَضْعٌ وبضعاتٌ وبِضَعٌ وبِضَاعٌ. انظر: المصباح المنهر،
 (كتاب الباء)، ١/١٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٧ - ١٨)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩١)،
 المنتقى، ٣/٤ ١١ - ١١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ما روي عن علي بن أبي طالب، وعبيد بن عمير، وسعيد بن المسيب في: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيد، باب: في الذكاة إذا تحرّك منها شيء فكل، ٣٩٦/٥، ومصنف عبد الرزاق، باب: ذكاة البهيمة وهمي تتحرك، ٤٩٩/٤ - ٥٠٠، والسنن الكبيرى، للبيهقي، كتاب الصيد والذبائح، باب: ماجاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح، ٢٥٠/٩.

<sup>(°)</sup> المروي عن زيد بن ثابت رضى الله عنه خلاف هذا، فروى البيهقي أنّ زيد بن ثابت سُئل عن شار من شار عن شاء ذبحت فتحرّك بعض أعضائها فقال للسائل: لا تأكلها فإنّ الميتة قد تتحرك. انظر: السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب: ماجاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح، السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب: في الذكاة إذا باب مصنف ابن أبي شبية، كتاب الصيد، باب: في الذكاة إذا تجرّك منها شيء فكل، ٥/٥٥، ومصنف عبد الرزاق، باب: ذكاة البهيمة وهي تتحرك، عمراً عبد الرزاق، باب: ذكاة البهيمة وهي تتحرك، عمراً عبد الرزاق، باب: ذكاة البهيمة وهي المعرك، عبد الرزاق، باب: ذكاة البهيمة وهي المعرك،

<sup>(</sup>٦) الحشوة: يضم الحاء المهملة وكسرها وسكون المعجمة وهو كل ما حواه البطين من كبيد وطحال وأمعاء وقلب. انظر: الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي، ١١٣/٢.

وأما كسر الرأس ولم ينتثر الدماغ، أو شبق الجوف ولم ينتثر الحُشوة ولا انشق المصران أو انكسر الصُلْبُ (١) ولم ينقطع النُّخاع فهذه تؤكل إِنْ (١) ذُكيت قبل أنْ تزهق نفسها إلا أن تصير من ذلك إلى حد الموت والإياس منها أو (١) أشكل أمرها فتدبح حينت فلا تؤكل وإنْ طرفت بعينها أو استفاض نفسها وإن لم يكن ما أصابها قد بلغ المقاتل فقد صارت إلى مبيل الموت مما أصابها.

وإنما تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ (1)، فوجه الذكاة: في قائم الحساة، وحياة هذه غير قائمة، وذكاة هذه مشكلة، وليس في الدين إشكال (1).

م<sup>(۱۱)</sup>: أما قوله: فيما أنفذ المقاتل<sup>(۱۷)</sup>: فصواب؛ لأنه ميت بعد، ألا ترى أن الإنسان يُصيبه مثل<sup>(۱۸)</sup> ذلك فيورث وإن لم تزهق نفسه، وإنّ مات وارثه قبله فقد استحق ميراثه منه.

وأمّا ما لا يبلغ المقاتل: فالصواب ما قاله مالك: إنها تؤكل إذا كان فيها شيء من الحياة، وإن علم أنها لا تعيش مما أصابها، لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ (٥)، فهذه مما تصح فيها الذكاة إذْ فيها شيء من الحياة. /

وقال على بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وغيرهما في التي تقع للموت: إذا حركت ذنبها أو رجلها بعد الذبح أنها تؤكل، وقاله ابن حبيب، فما الفرق بينهما؟؟

<sup>(</sup>١) الصُّلْبُ: كُلُّ ظَهْرِ لَهُ فَقَارٌ. انظر: المصباح المنير، (كتاب الصاد)، ٣٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (إذا).

<sup>(</sup>٣) ني: ب: (إذا أشكل).

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة، آية ٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٧ – ١٨)، المنتقى، ١١٤/٣ – ١١٥.

<sup>(</sup>٢) «(٧) لينت في (ج، د).

<sup>(</sup>٧) ن: ج، د (مناتله).

<sup>(</sup>٨) ن: ج، د (يصيبه أحد ببعض ذلك).

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة، آية ٣.

وهما عندي سواء<sup>(١)</sup>. وبا لله التوفيق.

#### فعل [فع معنى الأزلام والأنصاب]

ومن المدونة: قال مالك: والأزلام: قداح كانت في الجاهلية في الواحد: إفعل، وفي الآخر: لاتفعل، والآخِر: لا شيء فيه، وكان أحدهم إذا أراد سفراً أو حاجة ضرب، فيان خرج الذي فيه: لا تفعل، ترك، وإن خرج الذي فيه (١٠): لا شيء أعاد الضرب (٢٠).

وقيل في(\*) الأنصاب: حجارة كانت تُعْبَدِ<sup>(ه</sup>).

تم كتاب الذبائح بحمد الله وعونه(١).

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى، ١١٤/٣ - ١١٥٠.

<sup>(</sup>٢) في: ب: (وإن عرج الذي لا شيء فيه).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢٨/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١. وهـذا المعنى: ذكره الطبري في تفسيره
 (جامع البيان)، ٢٦/٦ – ٧٨)، والقرطي في تفسيره (الجامع الأحكام القرآن)، ٢٨/٥ –
 ٥٩.

<sup>(</sup>٤) «في» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) قال ابن كثير في تفسيره، ٩٢/٢: «وأسا الأنصاب: فقال ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن حبير، وغير واحد: هي حجارة كانوا يذَّجون قرابينهم عنَّدها».

<sup>(</sup>٦) ﴿ فِي : بِ: (ثم كتاب الذبائح من الجامع لابن يونس).

## كتاب الضحايا من الجامع [الباب: الأول]

في وجوب الأضنحيّة(١)، ومن تلزمه، أو يلزمه أنْ يُضحّي عنه

قال الرسول ﷺ : «امرت بالذبح وهو لكم سُنة»(١٠).

قال مالك: والأُصْحِيَّة سُنة واجبة (٢) لاينبغي تركها لقادر عليها من أحرار المسلمين.

 <sup>(</sup>١) الأُضْحِيَّة: بضم الهمزة وتشديد الياء، وإضْحَيَّة - أيضاً - بكسر الهمسزة، وجمعها أَضَاحِيُّ بتشديد الياء. ويقال: الضَّحِيَّة - ايضاً - بتفح الضاد المسددة، وجمعها ضَحَايَا. ويقال: أَضْحَاةً - أيضاً - بفتح الهمزة، وجمعها أضاح، وأضاحي. سُمَّيت بذلك لأنها تُذَبَّح يوم الأُضْحى ووقت الضَّحَى.

قال ابن عرفة: الأُضْحية: ﴿ اسْماً: مَا تُقُرِّبَ بِذَكَاتِه مِسْ حَذَع ضَانَ أُو ثَنِيٍّ سَائِرِ النَّعَمِ سَلِيْمَيْنِ مِن بَيِّنِ عَيْبٍ مشروطاً بكونه في نهارِ عاشرِ ذي الحجة أو تالِيَّهِ بعد صلاةِ إمامِ عيده له وَقَدْرِ زَمَن ذَبْحِهِ لِغَيرهِ ولو تحرِّباً لغير حاضي انظر: مواهب الجليل، ٣٦٢/٤، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع، ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث الآتي بلفظ: «ثلاث هي على فرض».

 <sup>(</sup>٣) هذه عبارة النوادر والزيادات (ج٢، لوحة ١)، والرسالة، ص ١٨٣، وتهذيب المدونة،
 ص٢٥، والنكت والفروق، ص ٣٨٤. وعبارة الموطأ: «قال مالك: الضحية سنة وليست بواحبة، ولا أحب لأحد عن قوي على غنها أن يركها».

قال الباحي في شرح عبارة الموطأ هذه «وهذه العبارة يستعملها أصحابنا فيما تأكد استحبابه وبلغ صفة ما من تأكيده الاستحباب وإن لم يجب فعله، وقد قال ابسن القاسم في المدونة: من تركها أثم، وهذا معنى الوحوب، وقال ابن المواز في كتابه: هي سنة واحبة، وقال ابن حبيب: هي من واحبات السنن وتركها عطيئة.

قال القاضي أبومحمد عبد الوهاب: أطلق بعض أصحابنا عليها أنها واحبة؛ وإنما يريدون بلك أنها سنة مؤكدة، وهذا محتمل من الأقوال غير قول ابن القاسم وابن حبيب اللذين يؤتمان تاركها فإنها لا تحتمل إلا الوحوب. والأول أشهر في المذهب...». انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، كتاب الضحايا، باب: الضحية عمّا في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى، ٢٠٠/٣.

قال(١) غيره: وليست واجبة وجوب(١) الفرائض، لقوله ﷺ : «ثلاث هُنَ<sup>(١)</sup> عليّ فرض، ولكم تطوّع<sup>(1)</sup>: الوِثْر والأُضْحيَّة، والسّواك»<sup>(1)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: إلا الحاج، فليست عليهم أضحية، وإن كان من مسكان منى بعد أنْ يكون حاجاً، ومن لم يشهد الموسم فهم في ضحاياهم كالأجنبيين (١).

م (٧): وإنما لم تكن على الحاج؛ لأن مايُنَّحر بمنى إنما هو هدي؛ لأنه يوقف بعرفة؛ ولأن الحاج لم يخاطبوا بصلاة العيد لأجل حجهم فكذلك هذا في الأضحية.

ومن المدونة: قلت: فشراء الأضحية أحبّ إلى مالك أم الصدقة بثمنها؟ قال: قال مالك: لا أحبّ ترك الأضحية لمن قدر عليها(^).

<sup>-</sup> ولما تكلم ابن عبد البر في التمهيد ١٩١/٢٣ على حكم الأضحية قبال: «وتحصيل مذهب مالك أن الضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها...»، وقال ابن رشد في المقدمات ١٩٥/١: «وتحصيل مذهب مالك أنها من السُّنن التي يُؤْمر الناس بها ويندبون إليها ولا يُرخص لهم في تركها...».

<sup>(</sup>١) القائل هو القاضي عبد الوهاب كما في المعونة، ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) في: ج، د: (بوجوب).

<sup>(</sup>٣) ٿي: ج (مي).

<sup>(</sup>٤) ن: ب (سنة).

<sup>(°)</sup> رواه الإمام أحمد في المستد ٣/٥٨٤ (طبعة شعيب الأرنؤوط)، والدارقطني في كتاب الوتر، ٢١/٢ والجاكم في المستدرك، كتاب الوتر، ٢٠٠١، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب: جماع أبواب صلاة التطوع، ٢٦٨/٤، وفي كتاب الضحايا، باب: الأضحية سنة، ٩/٤٦٠، والبزار (كشف الأستار ٣/٤٤١)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٦٠/١١ من طريق أبي حناب عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. قال البيهقي: أبوحناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصلقه ويرميه بالتدليس. وقال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر. وانظر: الجوهر النقي، ٩/٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٧٣/٢، تهذيب المدونة، ص ٥٦.

<sup>(</sup>Y) «٧» ليست في (ج، د).

 <sup>(</sup>A) انظر: المدونة، ۲۰/۲، تهذیب المدونة، ص ۵۱.

قال مالك: وهي على الصغار والكبار من ذكر أو أنثى حاضر أو مقيم أو مسافر (١).

قال ابن المواز: تعظيماً لله وشكراً لما أكمل لهم من دينهم في يومهم ذلك، وهو يوم الحج الأكبر، وهو اليوم(٢) الذي قال الله عز وجل فيه: «اليوم أكملست لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا»(٢).

قال ابن حبيب<sup>(4)</sup>: الأضحية سنة لا رُخصة لأحدٍ في تركها، والفقير إنْ وجد عُنها أو من يسلّفه فليتسلف<sup>(6)</sup>.

م (^): فإنْ أراد أصحابنا أنها ليست بواجبة وجوب الفرائس فنعم، وإنْ أرادوا ليست بواجبة أصلاً، فليس الأمر كذلك، ولا حجة لهم بقوله الله الله أن الدان

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١)، المنتقى، ٣/١٠٠.

<sup>(</sup>٢) «اليوم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٣.

<sup>(</sup>٤) في: ب: (قال ابن حبيب: قال مالك)، والصواب أن هذا القول لابن حبيب كما في النوادر، وتهذيب الطالب، والمنتقى.

<sup>(°)</sup> انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۲۲)، المنتقى، ٣/ ١٠٠).

 <sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند، ٢٨٩/٦، ومسلم في كتاب الأضاحي، يساب: نهمي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، ٢٥٦٥/٣، من حديث أم سلمة بنحوه.

<sup>(</sup>٧) انظر: النكت والفروق، ص ٣٨٥، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٢)، المنتقى، ٣/٠٠٠.

<sup>(</sup>A) «م» ليست في (ب، ج).

يضحي»، ويكون معنى قوله «من أراد أنْ يضحي» أي من أراد أنْ يذبح أضحيته فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يذبحها، ويكون معنى قوله: «من أراد» أي من كان من أهل الضحايا إذ ثم من تسقط عنه، وهو الفقير الذي لا يجد ثمنها، والحاج، ومن فيه بقية رق.

والدليل على وجوبها: قوله ﷺ: «أمرت بالنحر، وهو لكم سنّة»(١)، وقوله للذي ذبح أضحيته(٢) قبله: «عد أضحيتك» قال: ليس عندي إلا جذعة من المعز قال: «إذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك»(٢)، وهو أبو بردة بن نيار.

وقال ربيعة: هي من الأمر<sup>(4)</sup> اللازم، وهي أفضل من صدقة سبعين ديناراً.

قال ابن حبيب: هي أفضل من العتق، ومن عظيم الصدقة؛ لأن إحياء السُّنن أفضل من التطوع.

وقال ابن القاسم، وابن حبيب: من تركها وهو قادر عليها / فهو آثم<sup>(٥×٢)</sup>. [٢٢١أ]

قال في كتاب ابن المواز: من ترك ذبح أضحيته حتى زالت أيام منى فقمد أمساء في تعمده، وإن نسى فقد فاته خيرٌ كثير، فهذا كله يؤيد وجوبها إذْ لا يأثم الإنسان إلا بسوك الواجب.

ابن المواز: وقد روي أن الرسول ﷺ جاءه جبريل فقال لـه: «يما جبريل كيف رأيتم منتنا في يومنا هذا استقامت؟ فقال: نعم، فقد استبشر بذبحكم أهل السماء، وقال:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢) «أضحيته» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام ٤٨٣/٢، والبخاري في كتاب العيدين، باب: الأكل يوم النحر، ٣٢٥/١، ومسلم في

كتاب الأضاحي، باب: وقتها، ١٥٥٢/٣ من حديث العراء بن عازب.

<sup>(</sup>٤) «الأمى» ليست في (ب).

انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٢).

<sup>(</sup>٢) (قال أبوإسحاق: لأن في تسرك السنن انشراس لها». هذه زيادة من نسبحة (ب، لوحة (٢٢) -أ).

يا محمد: الجذع من الضان خير من السيد من المعـز، يعـني: العظيــم المُسِنَ<sup>(١)</sup>، وخـير مـن السيّد من البقر، ولو يعلم ا لله عز وجل ذبحاً أعظم وافضل من ذبح إبراهيم أعطاكه،<sup>(٢)</sup>.

ابن المواز: وروي أن معاذ بن جبل قال «كان رسول الله في يأمرنا يوم العيد أن نلبس أجود ما نجد من الثياب، وأن نخرج وعلينا السكينة والوقدار (٤)، ويأمرنا أن نظهر التكبير، ويأمرنا أن نضحي بأسمن ما نجد، ويأمرنا أن لا نذبح حتى نرجع من المصلى، وكان يأمرنا أن نضحي بالجذع من المعز، وكان ينهانا أن نضحي بالجذع من المعز، وكان يأمرنا أن نظعم منها (٢) الجار والسائل من كان (٧).

وكان أبوهريرة يقول: «من لم يضحّ وهو يقدر فلا يشهد المصلي» $^{(\mathring{\Lambda})}.$ 

<sup>(</sup>١) في: ج، د: (السمين). قال ابن الأثير في النهاية، ٤١٨/٢: «السيد من المعز هو المُسِنَّ».

<sup>(</sup>۲) رواه البزّار (كشف الأستار، ۲۱/۲)، والحاكم في المستدرك، كتباب الأضاحي، ۲۲۲/٤

- ۲۲۳، والبيهقي في السنن الكبرى، كتباب الضحايا، يباب: لا يجزي الجذع إلاّ من الضأن وحدها، ۲۷۱/۹. قال الحاكم: «همذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجا، قال الحاكم: «همذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجا، قال الخذي: «إسحاق هالك، وهشام ليس بمعتمد، قال ابن عدي: مع ضعف يكتب حديثه». وقال الحيثمي في مجمع الزوائد، ۱۸/۳: وفيه إسحاق الحنين، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ني: ب: (أبناء آدم).

<sup>(</sup>٤) «الوقار» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) ني: ب: (السمين).

<sup>(</sup>١) (ن: ج: (منه).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه - مختصراً عن معاذ -: ابن حزم في الحلى، ٧/٢٥٣ - ٣٥٧.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه في كتباب الأضاحي، بباب: الأضاحي واجبة هي أم لا؟، ٢٠٤٢، ١٠٤ والدارقطني في كتاب الأشربة، بباب: الصيد والذبائح والأطعمة، ٢٧٧/٤، والحباكم في المستدرك، كتاب التفسير، ٣٨٩/٢، وفي كتاب الأضاحي، ٢٣٣/٤. قال ابن عبد السير في المستدرك، كتاب الإغلب – عندي في هذا الحديث – أنه موقوف على أبي هريرة».

## [الباب: الثاني]

ما يُستحب من الضحايا، وأيها أقضل، وذكر أسناتها وما يتقى قيها من العيوب

ابن المواز<sup>(ه)</sup>: قال أبوالعالية<sup>(٩)</sup>: كنانوا يَسْتَحبون الكبش على النعجة، والنعجة على المعز، والعنز على التيس.

قال ابن المواز: حسنه (٧).

قال مالك في المختصر وغيره (<sup>٨)</sup>: وقحول الضان في الضحايا أفضل من إنائها، وإناثها أفضل من الإبل والبقر في الضحايا، فأما في الهدايا فالإبل والبقر أفضل.

ومن كتاب ابن القرطي: ثم ذكور الإبل في الضحايا ثم إناثها، ثم ذكور البقر<sup>(١)</sup>،

 <sup>(</sup>١) الكبش: هو فحل الضأن في أي سن كان، واحتلف في ابتدائه، فقيل: إذا أثنسي، وقيل: إذا أربع. انظر: فتح الباري، ١٠/١٠.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ١٠/١: الأملح: بالحاء المهملة: هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر، ويقال: هو الأغير، وقيل: هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود، وقيل: هـو الأبيض الخالص، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) أي لكل منهما قرنان معتدلان.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الأضاحي، باب: في أضحية النبي ﴿ بكبشين أقرنسين، ٢١١٢/٥، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب: استحباب الضحية، ٢٢٣٧/٣، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) «ابن المواز» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٦) هو رُفَيْع بن مهران، أبوالعالية الرَّياحي، مولاهم البصري، أدرك الجاهلية وأسلم يعد وفاة الرسول في بسنتين، روى عن علي، وابن مسعود، وأبي موسى، وروى عنه عالد الحداء، وداود بن أبي هند، ومحمد بن سيرين. ثقة. مات سنة ٩٠هم، وقيل بعد ذلك. انظر: التاريخ الكبير، ٣٢٦/٣، الجرح والتعديل، ٣٠/٥، ترجمة رقم (٢٣١٢).

 <sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ، ولم أقف لها على معنى.

<sup>(</sup>A) «وغير» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) «البقر» ليست في (ج).

ڻم إناڻها<sup>(1)</sup>.

وقال عبد الوهاب: «أفضلها الغنم، ثم البقر(٢)، ثم الإبل، خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي(٢) في قولهما: إنّ الأفضل: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، لأنه في ضحى بكبشين (٤)، وقوله: «خير الأضحية الكبش (٤)؛ ولأن المراعى طيب لحمه ورطوبته دون كثرته بدليل ما رويناه من تضحيته (١) بالغنم وعدوله إليها، ولأنه يختص بها أهل البيت دون الفقراء (٢) بخلاف الهدايا (٨).

ومن الواضحة: روى ابن وهب عن عدد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستحبون أنْ تكون الضحية بكبش عظيم سمين فحل أقرن أمليح ينظر في سواد ويسمع بسواد ويشرب بسواد<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) أنظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢).

<sup>(</sup>٢) ((ثم البقر) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، ١/٩/١، الهداية، ٤/٥٧، الأم، ١٨٩/٢، المهدب، ٢٣٨/١، المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج، ١٢٦/٨.

<sup>(</sup>٤) هو الحديث السابق.

<sup>(°)</sup> رواه أبوداود في كتاب الجنائز، باب: كراهية المغالات في الكفن، ١٩٩/٣، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب: ما يُستحب من الكفن، ٤٧٣/١، والحاكم في المستدرك، كتاب الأضاحي، ٤٢٨/٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: مايستحب أن يضحى به من الغنم، ٢٧٣/٩. قبال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وواققه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أن: ب: (بتضحيته).

 <sup>(</sup>٧) في: ج، د: (دون البقر) والمثبت هو الصحيح إذ هو نص المعونة، ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٨) انظر: المعونة، ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٩) هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله الله المر بكبش أقرن يطأ في سواء ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به...». صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب: استحياب الضحية...، ٢٣٨/٣. قال النووي في شرحه ٢١٠/١٣ معناه: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.

قال: والأملح: ما كان بياضه أكثر من سواده، والفحل أحب إليهم من الخصي، والخصي أحب إليهم من النعجة، والنعجة أحب إليهم من التيس والجليل السمين أحب إليهم من غيره.

وأمر النبي الله باستشراف (١) العين والأذن (٢)، وقال: «دم عفراء (٣) أحب إلي من دم سواداوين» (٤)، ويقال: إنّ قربان ابني آدم كبشان فتقبل السمين، و (٥) لم يتقبل المهزول (١).

قال ابن حبيب: الخصى السمين أفضل من الفحل المهزول، والفحل السمين أفضل من الخصى(٧).

<sup>(</sup>١) أيْ: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما. وقيل: هو من الشُّرْفَه، وهبي عيبارُ المال، أي: أُمِرنا أن نتخيَّرها. انظر: النهاية، (باب الشين مع الراء)، ٤٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود في كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الضحايا، ٩٧/٣، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الأضاحي، ٤٦/٤، والنسائي في كتاب الضحايا، باب: المدابرة، وهي ما قطع من مؤخر أذنها، ٢١٦/٧، وابن ماحه في كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يُضحى به، ٢٠٥٠/١، من حديث على رضي الله عنه. قال المترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

 <sup>(</sup>٣) الْعُفْرَة: بياضٌ ليس بالنّاصع، ولكن كلون عَفْرِ الأرض، وهو وَجْهُها. انظر: النهايّة، (باب العين مع الفاع)، ٢٦١/٣.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المستد (طبعة شعيب الأرنؤوط)، ٢٣٥/١٥، والحاكم في المستدرك، كتاب الأضاحي، ٢٢٧/٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: ما يُستحب أن أن يُضحى به من الغنم، ٢٧٣/٩، من حديث أبي هريرة. قال البيهقي: «قال البخاري: ويَرْفعه بعضهم ولا يصح». وضعف سنده الشيخ شعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٥) في: ج، د: (ولا يتقبل).

<sup>(</sup>٦) الذي ذكره المفسرون أن ابني آدم وهما قابيل وهابيل قربا قرباناً، وكان قُرْبان قابيل حِرْسة من سُنُبُل؛ لأنه كان صاحب زرع، واختارها من أردا زرعه، وكان قُرْبان هابيل كبُشاً؛ لأنه كان صاحب غنم، أخذه من أحود غنمه وأسمنها وأحسنها، فتقبل الله قرْبان صاحب الحرث. انظر: تفسير الطيري، ١٨٦/٦ – ١٨٩، تفسير القرطبي، ١٣٣/٦ – ١٨٩، تفسير القرطبي، ١٣٣/٦ – ١٣٣٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢).

وكره مالك في العتبية تغالي الناس في الأضحية، وقال: خير الهدي هدي محمد وأصحابه، وليشتر (١) كاشتراء الناس وإنْ غلت، فأما أن يجد بعشرة، فيذهب يشتري بمائمة فأنا أكرهه ويدخل على الناس مشقة (٢).

### فعل [١ – في السنَّ المجزيء في الضمايا والممايا]

ومن المدونة: قال مالك: ولا يجزيء ما دون الشيق من سائر الأنعام في الضحايا ' والهدايا إلاّ الضأن وحدها فإن جذعها يجزىء<sup>(٣)</sup>.

قال أبو محمد عبد الوهاب: أما الجذع من الضأن فلا خلاف في جوازه، والأصل فيه قوله الله على الضأن المسنّة، إلا أنْ يغسر عليكم فتلبخوا / جذعة من الضأن (٤)، [٢٢١-] فلا تجوز جذعة من غير الضأن (٩) غذا الحديث؛ لأنه قصر الجذاع على جنس (٢) مخصوص فكان ما عداه مبقي على المنع، ولقوله الله لأبي بُرادة بن نيار، وقال: ما عندي إلا جذعة من المعز: «تجزيك ولا تجزيء عن أحدٍ بعدك (١٠).

قال ابن حبيب: والجداع من الضأن والمعز(1) ابن منة تامة.

أبومحمد: وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية أشهر، وقيل: ابن منتة أشهر.

قال ابن حبيب: والثني من المعز: ابن سنتين، وجدع البقر: ابن سنتين، والثنيّ من البقر: ابن أربع سنين، والجدع من الإبل: ابن خس سنين، والثني: ابن ست سنين (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في: ب: (وليشتري).

<sup>(</sup>٢) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٤٧ - ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٦٩/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الأضاحي، باب: سنّ الأضحية، ٣/٥٥٥، من حديث جابر.

<sup>(°) «</sup>فلا تجوز... الضأن» ليست (ي (ب).

<sup>(</sup>٦) ي ب: (على شيء).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>A) انظر: المعونة، ١/٥٩/١.

<sup>(</sup>٩) «والمعز» ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٠) انظر: التوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٣).

وقال أبومحمد عبد الوهاب: الثني من المعـز: ما لـه مسنة ودخـل في الثانيـة، ومـن البقر: ماله سنتان ودخل في الثالثة، ومن الإبل: ماله ست سنين؛ لأنه يُلْقِي ثِنيته (١).

#### فصل [٣ - في العيوب المانعة من الإجزاء في الخدايا]

قال ابن المواز: روى مالك: أن الرسول الله مثل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فقال: «أربع: العرجاء البيّن ضلعها، والعوراء البيّن عورها، والمربضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنقى»(٢).

ونهى ﷺ أنْ نضحي بعضياء(٣) الأذن والقرن.

قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: ما العضب؟ قال: النَّصف فما قوقه(٤).

قال معمر<sup>(٥)</sup>: لا نرى بعضباء القرن بأساً، وكرهه في الأذن.

(۱) انظر: المعرنة، ۱/۹۰۹.

(٣) عَضْبًاء الأَذُن: أي مشقوقة الأَذن. وعَضْباء القَرْن: أي مكسورة القَرْن. انظر: النّهاية،
 (باب العين مع الضاد)، ٢٥١/٣، المصباح المنير، (كتاب العين)، ٤١٤/٢.

(٥) معمر بن راشد، أبوعروة بن أبي عصرو، الأزدي، البصري، روى عن الزُّهْري، وقتادة، ويحي بن أبي كثير، وغيرهم، وروى عنه: الثوري، وعصرو بن دينار، وشعبة، وغيرهم، كان من أطلب أهل زمانه للعلم، وتَّقه يحي بن معين، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: كان فقيهاً، حافظاً، متَّقناً، ورعاً. مات سنة ٥٣ هم، وقيل غير ذلك. انظر: الجرح والتعديل، ٧٤٥/٨ - ٢٥٥/٨ وتهذيب التهذيب، ٢٤٣/١٠ - ٢٤٥٠.

<sup>(</sup>۲) رواه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب: ما يُنهى عنه من الضحايا، ۲/۲۸، وأبوداود في كتاب الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا، ۹۷/۳، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب: مالا يجوز من الأضاحي، ۸٦/٤، والنسائي في كتاب الضحايا، باب: العرحاء، ۲۱۰/۷، وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يُضحّى به، العرجاء، ۲۱۰۰/۷، من حديث البراء بن عازب. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) رواه أبوداود في كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الضحايا، ٩٨/٣، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب: في الضحية بعضباء القرن والأذن، ٤/٠٩، والنسائي في كتاب الضحايا، باب: العضباء، ٢١٧/٧ - ٢١٨، وابن ماحه في كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحى به، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: ما ورد النهي عن التضحية به، ٩/٢٧٥، من حديث علي رضي الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

قَالَ أَبُومُحُمَدُ عَبِدُ الوَهَابِ: وَيَنْبَغِي فِي الجَمَلَةُ أَنْ يَتَقَسَى الْعَيْسِ وَتَتَوْخَى السَّلَامَة؛ لأنه ذبح مقصودً<sup>(١)</sup> به القربة، فيجب أن يكون سليماً من النقص، لقوله تعالى: ﴿لَنَّ مَنْ النَّقِصُ، لِقُولُهُ تَعَالى: ﴿لَنَّ النَّوا الْبِرَّ حَتَّى تُتَفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٣).

وأما العوراء: فلا نعلم خلافاً في منع الأضحية بها، وفي حديث علي (أ)، والبراء (أ) أنه الله الله عن العسوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها؛ ولأن المرض يُفْسِد (أ) اللحم، ويضر بمن يأكله، وكذلك العجفاء التي لا شحم فيها ولا مُخَ في عظمها.

وفي الحديث: «ولا العرجاء البيّن ضلعها» (٧)، وعند أبي حنيفة(٨): تجـوز الأضحيـة بها مادامت تمشى(٩).

ومن المدونة: قال: وتجزيء<sup>(١٠)</sup> في الهدايا والضحايا المكسورة القرن إلا أن يكــون يذمي فلا تجزيء؛ لأنه مرض<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ني: ج، د: (المقصود به).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية ٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل؛ آية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) حديث على رضى الله عنه رواه أبوداود وغيره ولفظه عند أبي داود عن على قال: «أمرنسا رسول الله في أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابسرة ولا خرقاء ولا شرقا». انظر: سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الضحايا، ٩٧/٣ - ٩٩، وسنن الترمذي، كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الأضاحي، ٤/٠٥٠، وسنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يُضحى به، ٢/٥٠٠، وسنن وسنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يُضحى به، ٢/٥٠٠، وسنن النسائي، كتاب الضحايا، باب: المقابلة، ٧/٥٠، والمستدرك، كتاب الأضاحي، النسائي، كتاب المتحايا، باب: المقابلة، ٧/٥٠، والمستدرك، كتاب الأضاحي، الإسناد ولم يخرجاهي، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٦) «يُفسد» غير واضحة في (ج).

 <sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه، وهو حدیث البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٨) انظر: مختصر القدوري، ص ٢٠٨، الهداية، ٧٣/٤، تبيين الحقائق، ٦/٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: المعونة، ١٩٢/١ – ٦٦٣.

<sup>(</sup>۱۰) في: ب: (وتجوز).

<sup>(</sup>١١) انظر: المدونة، ٦٩/٢، تهذيب المدونة، ص ٥٦.

قال ابن حبيب: إنما هذا إذا انكسر القرن الحارج<sup>(1)</sup>، وكان القرن الداخل صحيحاً، وهو يسمى الخصم، والأنثى قصماء، فأما إذا انكسر القرن الداخل والحارج<sup>(1)</sup> فلا تجوز الأضحية بها وإن لم يئم، وهو<sup>(2)</sup> يُسمى اعَضَب، والأنثى عَصْباء، وقد نهى النبي  $\binom{3}{4}$  أن يُضحى بالأعضب القرن والأذن  $\binom{6\times7}{4}$ .

وفي كتاب ابن المواز: قال مالك: لا بأس أنْ يضحى بالتي قد استؤصل قرناها مسن أصلهما حتى تصير كأنها جَلْحًاء (٢٠).

قال فيسه (^)، وفي المدونة (٩): والشاة تُخلَقُ خلقاً ناقصاً لا تجزيء إلا أن تكون جَلْحاء، يريد: الجمّاء (١٠). قال: أو سَكّاء، وهي الصغيرة الأذنين (١١).

قال ابن القاسم: ونحن نسميها: الصّمعاء، ولو خُلقت بغير أذنين لم تجز.

قال مالك: وإذا كان في الأذن قطع صغير أو أثر الميسم (١٢) أو شق يسمير (١٣) فسلا بأس به، وما سمعت مالكاً يوقت في الأذن نصفاً من ثلث (١٤).

قال ابن المواز: والنّصف عندي كثير من غير أنّ أحدٌ فيه حدّاً (10).

<sup>(</sup>۱) «الخارج» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) ((والخارج) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) «روهو» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه من حدیث علی رضی الله عنه.

<sup>(</sup>٥) «والأنثى... والأذن» ليست في (ب).

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٣).

<sup>(</sup>٧) أيّ: لا قَرْنَ لها. انظر: المصباح المنير، (كتاب الجيم)، ١٠٤/١.

<sup>(</sup>A) أي: في كتاب ابن المواز.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ۲/۲٧.

<sup>(</sup>١٠) وهي التي ليس لها قرن. انظر: المصباح المنير، (كتاب الجيم)، ١١٠/١.

<sup>(</sup>١١) انظر: المصباح المنير، (كتاب السين)، ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>۱۲) «أو أثر الميسم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>۱۳) في: ب: (صغير).

<sup>(</sup>١٤) انظر: المدونة، ٢١/٢.

<sup>(</sup>١٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٣).

وقال ابن حبيب: إذا قطع نصف الأذن، أو ثلثها لم تجز، وهي العَضَيَاء الأذن الـتي نُهي عنها والشق الكبير في الأذن لا تجزيء به، وهي تُسمى الشَّرقاء<sup>(١)</sup>، وتسمى – أيضــاً -: القصواء.

والخرقاء: التي في أذنها خرْق مستدير (٢) في مَقْدَم الأذن أو مؤخرها (٣)، وربما تُــرِكُ مُعَلَّقاً كانه زَنَمة (٤).

ومن المدونة: قال مالك: ولا بأس في الهدايا والضحايا بالبياض وغيره (<sup>(a)</sup> في العين إن لم يُكِن (<sup>(a)</sup> على الناظر.

قال: ولا تجزيء العَرْجاء البَيْن ضلعها، كما $^{(Y)}$  قال النبي  $^{(A)}$  إلا أنْ يكون الشيء الحفيف الذي لا يُنقص مشيها ولا تعب عليها به في سيرها بسير الغنم، وأرآه خفيفاً $^{(P)}$ .

قال: ولا تجزيء المريضة البين مرضها، ولا الحَصِرَة (۱٬۰)، قبال ابن القاسم: وهي البَشِمَة (۱۱) يعنى التي أصابتها التخمة من الأكل، لأنّ ذلك مرضٌ لها.

قال: وكذلك الجربة إنّ كان ذلك مرضاً (١٣) لها(١٣).

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية، (باب الشين مع الراء)، ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصباح المنير، (كتاب الخاء)، ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) في: ب: (أو مؤخره).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٣).

<sup>(</sup>٥) في: ج، د: (أو غيره).

<sup>(</sup>٦) أي: إذا لم يَسْتَر ويغطى.

<sup>(</sup>V) «كما» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٧١/٢، تهذيب المدونة، ص ٥٦.

<sup>(</sup>١٠) يفتح الحاء، وكسر الميم، هكذا ضبطها أبوالحسن الصغير في شرح تهذيب البراذعي، (ج١، لوحة ٣٨١).

<sup>(</sup>۱۱) بفتح الباء، وكسر الشين، بعدها ميم مفتوحة، هكذا ضبطها في المصباح المنير، (كتاب الباء) ، ۱/۰٥.

<sup>(</sup>١٢) ني: ج، د: (مرضّ).

<sup>(</sup>١٣) انظر: المدونة، ٧٠/٧، تهذيب المدونة، ص ٥١.

قال ابن المواز: / قال مالك: ولا بأس بسالتي تسقط أمسنانها من كبر أو هرم أو [777] حفى (1) وأما لغير (1) ذلك فهو عَيْب، فلا يُضَحَّى بها.

قال أصبغ: ما لم تكن بيّنة الهرم.

قال ابن القاسم: وإنَّ كان من إثغار<sup>(٣)</sup> فلا بأس به<sup>(٤)</sup>.

قال مالك: ولا بأس أن يضحى (٥) بما سقطت له سنّ واحدة وإن لم يكن من كبر، وقال – في الكبش يطول ذنبه فيقطع منه قدر قبضة –: أرى أنْ يُجُنس في الضحايا إذا وجد غيره.

قال ابن الموَّاز: أما القطع البيّن فمكروه، وأما اليسير فجائز، والثلث عندي كثير.

قال ابن المواز: ولا خير في شطور (١) الضّرع كلّه، وقد أُخير تعن طاوس أنه قال: إذا كانت إحدى أطبائها (١) تحلب فإنها تجوز، وكان يكره الجدّاء (٨) المصطلمة ضرعها، وهي المصرمة الأطباء، ويكره المتماء (١)، وهي الذاهبة الأسنان (١٠).

<sup>(</sup>١) قال في المصباح: «حَفِي من كثرة المشي حتى رقّت قلمه». المصباح المنير، (كتساب الحاء)، ١٤٣/١

<sup>(</sup>٢) في: ب: (غير).

<sup>(</sup>٣) قال في الصحاح: «النُّغُرُ: ما تقدم من الأسنان، يقال: نُفَرُّتُهُ: أي كَسرْتُ ثَغْره. انظر: الصحاح، (باب الراء، فصل الثاء)، ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٣).

<sup>(</sup>٥) ن: ج، د: (أن يضحي له).

<sup>(</sup>٦) الشَّطْرُ: نِصْفُ الشيء وجُزْوُه. يُقال: شاةً شَطُورٌ: إذا يَبِسَ أحد خِلْفَيْهـا، أو أحدُ طُبَيْيهـا أَطُولُ من الآخر. انظر: القاموس المحيط (شطي)، ٧/٢ / ٧ – ٧١٣.

 <sup>(</sup>Y) الطبينُ - بالكسر والضم -: حَلَماتُ الضَرْع التي من عُف وظِلْف وحَافِر وسَبْع، والجمع: أطبّاءٌ. انظر: المقاموس المحيط، (طبى)، ٥٦/٣.

<sup>(</sup>A) وهي التي قد يس ضرعها.

<sup>(</sup>٩) قال في النهاية: «هي التي انكسرت ثناياها من أصلها وانقلعت». النهاية، (باب الهاء مع التاء)، ٧٤٣/٥.

<sup>(</sup>۱۰) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۳).

### فعل [٣ - فيهن اشتري أضعية فنزل بما عيب قبل ذبهما]

ومن المدونة: قال مالك: ومن اشترى أضحية مسليمة قلم يذَّبحها حتى نزل بها عيب لا يجوز به في الضحايا لو اشتريت به عجفت أو عميت أو اعورت،

قال مالك: لا تجزئه وإن لم يصبُّها ذلك إلا بعد الشراء.

قال سحنون في التي أقعدها الشحم أنها تجزيء(١).

وأما من اشترى هذياً صحيحاً، يريد: فقلده وأشعره ثم عمي عنده قلينحره ويجزئه في الواجب والتطوع<sup>(٢)</sup>.

قال ابن القاسم: لأنّ الأضحية لم تجب عليه كما وجب عليه الهدي، ألا ترى أن<sup>(۲)</sup> لو ضلّ هديه فابدله<sup>(٤)</sup>، ونحر البدل، ثم وجد الأوّل لم يكن بسدٌ من نحْره، ولم يكن ماأبدل يضع عنه نحره فات وقت الدّبح<sup>(٥)</sup> أو لم يفت، ولو ضلّت أضحيته فأبدا ثم وجدها في أيام النحر<sup>(٢)</sup> لم يلزمه ذبحها، وكانت مالاً من ماله، ولو ضلّت أضحيته فلم يبدأ ثمّ وجدها بعد أيام النحر فليصنع بها ما شاء، وليس على أحدٍ أن يضحي بعد أيام النحر، وهو بمنزلة من ترك الأضحية، وكذلك لو أشترى أضحيته فحبسها حتى مضت أيام النحر، فهذا والأول سواء، وهذا رجل آثم<sup>(٧)</sup> حيث<sup>(٨)</sup> لم يضح بها<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «قال سحنون... تجزي» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٧١/٢، تهذيب المدونة، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) «أَنْ) ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٤) ن: ج، د: (فأبدله به).

<sup>(</sup>٥) ن: ب: (وقت نحْره).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (الذبح).

<sup>(</sup>Y) ن: ب: (قد أثم).

<sup>(</sup>٨) ﴿ فِي: بِ: (إذا).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٢١/٧ - ٧٧، تهذيب المدونة، ص ٥٧.

قال اسماعيل القاضي في المبسوط: والفرق بين الهدايا والضحايا: أن إشسعار الهدي وتقليده وتجليله وسياقه إيجاب فيه بالنية والفعل فلا يجوز بدله، ولا يضره بعد ذلك عيب دخله، فإن عطب الواجب منه قبل بلوغ محله ونحوه كان عليه بدله، لقوله تعالى: هَدَيّا بَالِغَ الْكَفّيَةِ ﴾ (١)، وقال تعالى: هَرَّتَى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ (٢)، فكان عليه في الهدي أسران: أحدهما: إيجابه وهو مما يجوز أن يهدى، والآخر: أن يبلغ محلّه، والضحايا بخلاف ذلك؛ لأن صاحبها لم يؤمر أن يوجبها بشيء قبل ذبحها، وإنما هـو رجل ينوي أن يضحي بها، فالنية لا توجبها، غير أنه يُستحب له أن لا يبطل ما نوى فيها.

قال (٢): ولو أنْ إنساناً اشترى أُصْحِيَةً، فقال بلسانه: قد أوجبتها لم يجنز عندي أنْ يبدلها، يريد: ولا يضر عيب دخلها.

قال: لأنه أوجبها بالنية والقول(4).

م: قال نحوه غير واحد من البغداديسين، وهذا قول حسن، غير أنْ ظاهر كلام مالك خلافه، وقد قال مالك في كتاب ابن المواز فيمن اشترى أضحية سليمة فأوجبها فلم يذبحها حتى نزل بها عيب لا تجوز<sup>(٥)</sup> به في الضحايا أنها لا تجزئه، بخلاف الهدي يَحْدث به عيب بعد التقليد والإشعار، وذلك أن الضحايا لا تجب إلا بالذبح، والهدايا تجب بالتقليد، فقد نفى مالك أن تجب بغير الذبح؛ لأن الذبح فعل كالتقليد، وذلك أقوى من القول، وما قاله مالك إلا السنة عنده فيهما، ولا علمت لأصحابه فيه اختلافاً.

م<sup>(۱)</sup>: وإن كان القياس عندي: أن لا تجزيء الهدايا أيضاً حتى تبلغ محلها ثم تُنحسر وهي سليمة؛ لأنه إذا كان هلاك<sup>(۷)</sup> جيعها بعد التقليد وقبل بلوغ محلها لا تجزيء ربها،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) أي: القاضي اسماعيل.

 <sup>(</sup>٤) انظر: النّكت والفروق، ص ٣٨٣ - ٣٨٤.

<sup>(°)</sup> ن: ب: (لاتحزي، به).

<sup>(</sup>٦) «م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٧) ((هلاك) ليست ن (ب).

وعليه بدلها فكذلك هلاك بعضها، ويكون حكم البعض كحكم الجميع، ألا تسرى أنّ من باع عبداً ودلّس فيه بعيب فهلك بسبب ذلك<sup>(۱)</sup> العيب، أنسه من البائع<sup>(۲)</sup>، وكذلك لو هلك بعضه يسبب العيب أنه منه من البائع<sup>(۲)</sup>، وكذلك بعضه من العيب أنه منه منه أنه يكن<sup>(٤)</sup> مدلساً أن هلاكه كله أو هلاك بعضه من المشتري، وكذلك كان يجب في الهدي أنه لما كان / هلاك الجميع من ربه، وعليه بدله، [٢٢٢/ب] فكذلك البعض، وهذا في أصولهم كثير، ولكن قد قال مالك وأصحابه منا علمت، وهم أثمة الدين وأهدى للصواب، فوجب اتباعهم. وبا لله التوفيق.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن أضجع أضحيته للدبح فاضطربت فانكسسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقاتها لم تجزه (٥).

قال ابن حبيب: وعليه بدلها، وله يبعها، وإنْ تحـادى فذبحهـا بعـد الـذي أصابهـا لم تجزه، ولكن لا<sup>(٢)</sup> يبيع خمها؛ لأنه قُصِد بها النُسك، فلا يجوز بيعها<sup>(٧)</sup>.

قال: ولو أصابها ذلك بعد أن فرى الأوداج وقطع الحلقوم أجزأته، ولم يلزمه بدلها؛ لأنه لم يصبها ذلك إلا بعد فراغه من ذكاتها(^).

ومن المدونة: قال مالك: ومن سرقت أضحيته قبل الذبح أو ماتت أو ضلت فعليه البدل<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «ذلك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) في: ب (أنه منه).

<sup>(</sup>٣) «وكذلك... منه» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) ن: ج: (وإنْ كان) وهي محطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٧٢/٢، تهذيب المدونة، ص ٥٢.

<sup>(</sup>۲) «اللام» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) ن: ب: (يعه).

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٣).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٧٢/٢.

# [الباب الثالث]

### في وقت نبح الضحايا، ونكر الأيام المعلومات، والمعدودات

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾(١) فذكر الأيام دون الليالي، وقال الرسول ﷺ : «من ضحى بليل فليعد»(٧).

والأيام المعلومات: يوم النحر ويومسان بعده، والمعدودات: أيسام التشريق، وهي ثلاثة أيسام بعد يسوم النحر، وهي أيسام منى التي تُرْمى فيها الجمسار، ولذلك مشميت: معدودات، أي: معدودات في الرمي، فيوم النحر معلسوم خاصسة، واليومسان اللذان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود خاصة لا ذبح فيه (٢).

ابن حبيب: ورواه ابن وهب عن عمر، وابن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأنس، رضي الله عنهم. وأفضل الذبح في هذه الأيام في أولها بعد ذبح الإمام(٤٠).

ومن المدونة: قال مالك: والأيام التي يضحى فيها يوم النحر، ويومان بعده إلى غروب الشمس من آخرها، فإذا غابت الشمس من اليوم الثالث فقد انقضى اللبح وفاته (٥).

قال سحنون: فإن قيل: فإن اسم اليوم يقتضي اليوم والليلة لقوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ﴾<sup>(١)</sup>، وقوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةٌ وَٱثْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية ٧٨.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٩٠/١١ بلفظ: «نهى أن يُضحى ليالاً». قال الهيثمي في جمع الزوائد ٢٣/٤: وفيه سليمان بن سلمة الجنائري، وهو متروك.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٢)، النكت والفروق، ص ٣٨٩، المنتقى، ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الآثار في: الموطأ، كتاب الضحايا، باب: الضحية عما في بطن المرأة، وذكر أيـام الأضحى، ٤٨٧/٢، والسنن الكيرى، للبيهقي، كتاب الضحايا، ياب: من قــال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده، ٢٩٧/٩، وذكرها عنهم: ابن قدامة في المغنى، ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٢/٣٧، تهذيب المدونة، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر، آية ١، ٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف، آية ١٤٢.

قيل: لم يذبح النبي في ليلاً ولا نحر الهدي ليلاً فكان في ذلك الفعل بيان مسا أراده تعالى، وقد يقال: إنّ اسم اليوم الأخصُّ به النهار وإن جاز أن يدخل فيه الليل مجازاً، فسإذا لم يكن دليل يدلُّ على دخوله بقي على النهار خاصة (١)، ولا يضحي بليسل في شيء من هذه الأيام (٢).

قال ابن المواز: وقاله علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأنـس، وكثـير من التابعين رضي الله عنهم<sup>(۲)</sup>.

وأما ما روي عن عمر بن عبد العزيز وعن الحسن أن الأضحى ثلاثة أيام بعد يـوم النحر<sup>(1)</sup> فقد عيب ذلك، وقد قال يونس<sup>(0)</sup> إن الحسن كان يقول: الشهر كله<sup>(۲)</sup>. والذي قاله مالك هو الأمر المجتمع عليه<sup>(۷)</sup>.

قال مالك: ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر.

قال غيره: سُمّي الأكبر: لأن المشركين كان يقف بعضهم بعرفه، وبعضهم بالمشعر الحرام، ثم يأتي من بعرفة فيقف يوم النحر بالمشعر فصار فيه اجتماعهم فأمر أن ينذرهم

<sup>(</sup>۱) «قال سحنون... خاصة» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>Y) انظر: المنتقى، ٩٩/٣ - ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد، ١٩٦/٢٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه – عنهما -: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: من قال: الأضحى حائز يوم النحر وأيام منى كلها...، ٢٩٦/٩ – ٢٩٧.

<sup>(°)</sup> هو يونس بن عبيد البصري، أبو عبد الله، صولى لعبد القيس العبدي، روى عن الحسن البصري، وهو من أصحابه، وروى عن عمد بن سيرين، وروى عنه: الشوري، وشعبة، وحماد بن زيد، وغيرهم، وثقه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وعلي بن المدين، وغيرهم. انظر: الحرح والتعديل، ٢٤٢/٩، ترجمة رقم (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: التمهيد، ١٩٦/٢٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢).

بسورة براءة (١) في أكبر مجتمعهم، وشيء آخر: إن ليلة هذا اليوم من طلع عليه فجرها ولم يقف بعرفة فاته الحج، والليلة من اليوم (١).

قال ابن المواز: وأفضل الذبح في هذه الأيام الثلالة (٣) اليوم الأول منها وقالــه ابـن عباس (٤) (٩).

قال عبد الوهاب: ولأن النبي ﷺ والأثمة بعده كانوا يُضَحَّون فيه. وعن علي بسن أبي طالب رضي الله عنه النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها(١)، وقد قبل في تأويل قولسه تعالى: ﴿فَصَلٌ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ صلّ العيد وانحر الأضحية (٩)٪.

قال ابن المواز: ووقت الذبح منه بعد صلاة العيد / وبعد ذبح الإصام بيده، فمن [٢٢٣] ذبح قبل ذلك (١٠) فلا أضحية له وتلزمه الإعادة، وقد قال النبي على اللذي ذبح قبله: «أعد»، فقال: لا أجد إلا جذعة من المعز فقال: «إذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك». وقال على: «لا يذبحن أحدٌ قبل أن نذبح أو نصلي»، وقال: «أوّل ما نبداً به في يومنا هذا نصلي

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطيري، ٤٣/٦. وقد تقدم بسط هذه المسألة في كتاب الحج الأول.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۲).

<sup>(</sup>٣) «الثلاثة» ليست ني (ج، د).

<sup>(</sup>٤) المروي عن ابن عباس أن الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. انظر: السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الضحايا، باب: من قال: الأضحى حائز يوم النحر وأيام منى كلها، ٩/٩

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه – عنه –: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، بـاب: من قـال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده، ٢٩٧/٩، وعزاه صاحب كنز العمال ٢٢٣/٥ بهذا اللفظ إلى ابن أبي الدنيا، وذكره – عنه – ابن عبد البر في التمهيد ١٩٧/٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الكوثر، آية ٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير الطبري، ٣٢٦/٣٠ - ٣٢٧.

<sup>(</sup>٩) انظر: المعونة، ١/ ٦٦٠.

<sup>(</sup>۱۰) «ذلك» ليست في (ب).

ثم ننحر، فمن نحر قبل الصلاة فإنما تعجل لحماً الأهلمي(١).

ابن المواز: ولا يراعى في اليوم الثاني والثالث ذبيح الإمام ولا غيره ولكن إذا ارتفعت الشمس وحلت الصلاة جاز له الذبح، ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه في هذيين اليومين (٢).

ومن الواضحة: قال مالك: ووقت ذبح<sup>(۱)</sup> الضحايا في اليوم الأول من ضحى إلى زوال الشمس، ويكون بعد ذلك إلى العشي<sup>(1)</sup>، فمن جهل فذبح حينتان أجرأه، وكذلك اليوم الثاني يذبح من ضحى إلى زوال الشمس، فإن فاته أمر بالصير إلى ضحى اليوم الثالث، وإن لم يضح إلى عشي اليوم الثالث فهذا يؤمر أن يضحي حينتان إلى غياب الشمس.

 $a^{(0)}$ : وحُكي لنا عن بعض فقهائنا القرويين قال: سمعت $a^{(1)}$  أبا الحسن $a^{(1)}$  يُنكر قول ابن حبيب هذا، وقال: بل اليوم الأول كله، الذبح فيه أفضل من الثاني، والشاني أفضل

<sup>(</sup>۱) جميع ماذكره المصنف هو حديث واحد، وهو حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يُصلي»، وفي رواية عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا، نُصلي شم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح، فقال: عندي حدمة عير من مسنة، فقال: «إذبحها شي»، وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، فقال: عندي حدمة عير من مسنة، فقال: «إذبحها ولن تحري عن أحد بعدك». انظر: صحيح البحاري، كتاب الأضاحي، باب: سنة الأضحية، ٤/٧٨٣/، صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب: وقتها ١٢٣٤/٣ – ١٢٣٤/، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٢).

<sup>(</sup>٣) «ذبح» ليست في (ب).

 <sup>(</sup>٤) في: ب: (ويكره بعد ذلك إلى العشاء)، وهي عطاً.

<sup>(</sup>o) «م» ليست (ي (ج، د).

<sup>(</sup>٢) ني: ج، د: (سمعنا).

<sup>(</sup>٧) في: ج: (أن الحسن) وهو تحريف.

من الثالث، ورواية ابن المواز واختياره أحسن من هذا، والذي عند ابن المواز هو المعروف(١).

ومن المدونة: قال مالك: وجه الشأن: أنْ يُخرِج الإمام أضحيته إلى المصلى فيذبحها بعد الصلاة بيده، ثم يذبح الناس بعده (٢).

قال أبومحمد عبد الوهاب: لأنه قد ثبت أنّ على الناس الاقتداء به فوجب أن يظهر أضحيته ليصل إلى الناس العلم بوقت ذبحه، فإن لم يفعل تحروا ذلك؛ لأنهم لا يقدرون على أكثر من ذلك، فإن تحروا فسبقوه فلا شيء عليهم؛ لأنهم اجتهدوا كالإجتهاد في القبلة مع الغيبة (٢).

قال ابن المواز: كان الرمسول ﷺ إذا فرغ من خطبته ونزل من منبره (٤) أتى بكبشه فذبحه بيده (٩)، ثم يذبح الناس بعده في منازهم.

قال: فإن أخره الإمام إلى داره جاز له، والصواب (٢): في (١) المصلى. ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام جاز وكان صواباً، وقد فعله ابن عمر (٨)، ولو لم يذبح الإمام في المصلى ثم ذهب إلى منزله ليذبح فذبح رجل قبل ذبح الإمام في

<sup>(</sup>١) ِ انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢٩/٢ - ٧٠، تهذيب المدونة، ص ٥١.

 <sup>(</sup>٣) في المعونة: (مع الغيمة).
 ولعلها أصح، وتكون عبارة المصنف محرفة منها. انظر: المعونة، ٦٦٧/١.

 <sup>(</sup>٤) في: ج، د: (وترك على منبره) ولعلها محرّفة من (ونزل عن منبره).

<sup>(°)</sup> رواه أبوداود في كتاب الأضاحي، باب: في الشاة يُضحى بها جماعة، ٩٩/٣، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب (٢٢)، ١٠٠/٤ من حديث حابر بنحوه. قال المترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٦) في: ج، د: (فالصواب).

<sup>(</sup>Y) «في» ليست في (ج).

<sup>(</sup>A) أخرجه - عنه -: البخاري في كتاب الأضاحي، باب: الأضحى والمتحر بالمصلى، 1/٨٥/٤ ومالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب: ما يُستخب من الضحايا، ٢٨٣/٢.

وقت لو ذبح الإمام في المصلى كان هذا ذابحاً بعده لم يجزه إلا أنْ يتوانى الإمام بعد وصوله إلى داره، فمن ذبح في وقت لو لم يتوانى الإمام وذبح في داره كان هذا ذابحاً بعده أجزاه (١).

وقال أبومصعب: إذا أخطأ الإمام فترك أنْ يذبح في مصلاه، قمن ذبيح بعد ذلك فذلك له جائز (٢)(٢).

ومن المدونة: قال مالك<sup>(٤)</sup>: ومن ذبح أضحيته من أهل المدائن قبل صلاة الإمام أو بعد صلاته وقبل ذبحه لم تجزه وأعاد.

قال: ولْيَتحرُّ<sup>(٥)</sup> أهل البوادي<sup>(٦)</sup> ومن لا إمام لهم من أهل القبرى<sup>(٧)</sup> صلاة أقرب الأتمة إليهم وذبحه فيذبحون بعده<sup>(٨)</sup>.

قال ابن القاسم: فإن(؟) تحروا فذبحوا قبله أجزأهم(١٠٠٠.

ابن المواز: وروى أشهب عن مالك أنه لا يجزئهم، وهو أحب إلينا.

قال ربيعة: من كان في غير جماعة حيث ليس ثمّ إمام يقتدى (١١) بذبحه فذبسح قبل طلوع الشمس لم تجزه، فإن ذبح بعد طلوعها أجزأه وإن كان قبل ذبح الإمام.

<sup>(</sup>١) انظر: التوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٣).

<sup>(</sup>۲) «وقال أبومصعب... حائز» ليست في: (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٣).

<sup>(</sup>٤) «قال مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) ني: ب: (وليتحروا).

<sup>(</sup>٦) ن: ب: (أهل المنازل).

<sup>(</sup>٧) «من أهل القرى» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٢٩/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٩) ن: ب: (إنْ).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٢٩/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>١١) ني: ج، د: (يقتلوا).

ابن المواز: وإن<sup>(١)</sup> ذبح عن المسافر أهله فإنما يُراعى ذبح إمامهم لا ذبح إمام البلدة التي هو فيها.

ابن المواز: ولا يؤتم في الهدايا<sup>(٢)</sup> بالإمام، وله أنْ ينْحر قبله<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ني: ج: (رإذا).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (ني الحدي).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢).

# [الباب الرابع]

في الإشتراك في الأضحية، ومن يلزمك أن تُنظله في أضحيتك أو تُضحي عنه

قال مالك رحمه الله: ولا يشترك في الضحايا إلا أن يشتريها رجل فيضحي $^{(1)}$  بها عن نفسه وعن أهل بيته / فذلك $^{(7)}$  جاتز $^{(7)}$ .

م<sup>(4)</sup>: لأن النبي ﷺ فعل ذلىك (<sup>0)</sup>، ولأن ذلك ليس بشركة في ملك (<sup>٢)</sup> اللحم، وإنما هي شركة في التواب والبركة (<sup>٧)</sup>.

قال مالك: وإنْ ضحى بشاة أو بعير أو بقرة ( $^{(A)}$  عنه وعن أهل بيته أجزأهم وإنْ كانوا أكثر من سبعة أنفس ( $^{(P)}$ .

قبل لابن المواز: فما جاء في ذلك من الأحاديث أن ابن مسعود قال: تجزيء

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنْ جِ، ﴿ (فَيَلْبُكُهَا عَنْ نَفْسَهُ).

<sup>(</sup>٢) ((فللك) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٤٦٩/١، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) «٣» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن ماجه، والحاكم من حديث عائشة، وأبي هريرة: أن رسول الله \$ كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين... فذبح أحدهما عن أمنه، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن عمد وعن آل محمد \$... انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب: أضاحي رصول الله \$، ٢/٣٤، ١ - ٤٤، ١، المستدرك، كتاب الأضاحي، ٢٢٧/ - ٢٢٧، ورواه - أيضاً-: أحمد في المسند ٢٢٠٠ - ٢٢٠ والبيهتي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: الرحل يضحسي عن نفسه وعن أهل يته: ٢١٧/٩. وفي سنده: عبد الله بن عمد بن عقيل، وفيه محلاف. وله شواهد في التلحيص الحير، ١٥٥/٤.

<sup>(</sup>٦) ني: ب: (ني ذلك اللحم).

<sup>(</sup>٧) انظر: المعونة، ٦٦٤/١.

 <sup>(</sup>٨) ﴿أو بعير أو بقرة ﴾ ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ٢٩/١، تهذيب المدونة، ص ٥١.

البقرة عن سبعة (١) انفس (٢)، والجزور عن سبعة. وقال ابن المسيب: الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة الله عن سبعة المقل المؤرد عن سبعة المقل المؤرد عن سبعة المقل المؤرد عن سبعة المؤرد عن سبعة المؤرد المؤر

قيل: فما<sup>(۱)</sup> روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة كل بدنة عن سبعة (<sup>۱)</sup>، وقال الرسول على الشيخ : «ليشترك النفر منكم في الهدي» (<sup>۱)</sup>، قال: فما يؤمنك أنْ يكون ذلك من رسول الله على المته الأنهم عياله، وأبين من ذلك: أن رجلاً قال لعلي بن أبي طالب: اشتريت بقرة الأضحي بها فولدت فما ترى فيها وفي ولدها؟ فقال: لا تحلبها إلا فضلاً عن ولدها واذبحها وولدها يوم النحر عن سبعة من أهلك (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه الطيراني في المعجم الكبير ١٠٢/١٠ مرفوعاً بلفظ: «البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في الأضاحي»، ورواه - أيضاً -: في المعجم الصغير ٣٦/٢، وفي المعجم الأوسيط ١٨٢/٦. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠/٤: وفيه حقص بن جميع، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) «أنفس ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: المحلى، ٣٨٢/٧.

<sup>(</sup>٤) قال البيهقي: «وروينا عن على وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة أنهم قالوا: البقرة عن سبعة». السنن الكبرى، كتباب الضحايا، باب: الاشتراك في الهدي والأضحيدة، ٩٨٥/٩.

<sup>(</sup>٥) في: ب: (عن).

<sup>(</sup>٦) ن: ج، د: (فمن).

 <sup>(</sup>٧) رواه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب: الشركة في الضحايا...، ٤٨٦/٢، ومسلم في
 كتاب الحج، باب: الاشتراك في الهدي، ٧٧٩/٢.

أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حابر قال: «خرجنا مع رسول الله ملم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله هاك أن نشترك في الإبل والبقر، كُلُّ سبعة منّا في بدنة»، وفي رواية: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهديّة». انظر: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: الاشتراك في الهدي، ٧٧٩/٢ – ٧٨٠. وانظر – أيضاً –: المستدرك، كتاب الأضاحي، ٧٣٠/٢.

<sup>(</sup>٩) أخرجه - عنه - : البيهقي في السنن الكبرى كتباب الضحايا، بباب: ماجباء في ولسد الأضحية ولبنها، ٢٨٨/٩.

قال ابن المواز: وهذا الشأن، وعليه العمل، غير أنْ ليس في ذلك توقيت (١) عن مبعة ولا أكثر، وتجزيء الواحدة عنه وعن جميع أهل بيته (٢).

قال عبد الوهاب: وذهب أبوحنيفة والشافعي إلى أن البدنة تجزيء عن سبعة والبقرة عن سبعة (٢).

ودليلنا: أن البدنة والبقرة حيوان يُضَحَّى به (٤) قلم تجز إلاَّ عن واحمد كالشاة، ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يُسمى أضحية، وذلك لا ينطلق على البعض (٩).

ومن المدونة: قال مالك: وأحب إلى إنْ قدر أنْ يذبيح عن كل نفس شاة، وأستحب مالك حديث ابن عمر $^{(7)}$  لمن قدر عليه $^{(8)}$  دون حديث أبى أيوب الأنصاري $^{(A)}$ .

ابن المواز: وكان ابن عمر (٩) يقول: البدنة عن إنسان واحد، والبقرة عن إنسان واحد لا أعلم فيها شركاً.

قال هو وابن عباس: لم أشعر أن نفساً واحدة تجزيء عن أكثر من واحدة (١٠٠.

<sup>(</sup>١) ني: ب: (وقت).

<sup>(</sup>۲) انظر: المنتقى، ٩٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، ١١/١٢، الهداية، ٢/٢، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ٢/٦ ٣، الأم، ١٨٨/٢، المهذب، ٢٤٠/١، المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج، ١٢٦/٨.

<sup>(</sup>٤) ﴿ فِي: بِ: (بها).

<sup>(</sup>٥) انظر: المعونة، ٦٦٣/١.

<sup>(</sup>٦) قال عبد الحق في النكت: «وحديث ابن عمر: إنه كان لا يضحي عما في البطن. يريد: وأما ما كان في غير البطن فيضحى عن كل نفس شاق، وذلك على وجه الاستحباب المتأكد، لا الوجوب، كما قال الباحي في المنتقى ٣/١٠٠، وحديث ابن عمر هذا أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الضحايا، باب: الضحية عما في بطن المرأة، ٤٨٧/٢.

<sup>(</sup>٧) «لمن قدر عليه» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) أنظر: المدونة، ٧٠/٢. وسيأتي ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري وتخريجه.

<sup>(</sup>٩) «ابن» ليست في (ب).

م<sup>(1)</sup>: وقال بعض أصحابنا: وحديث أبي أيوب الأنصاري ذكر فيه: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها<sup>(٢)</sup> الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهي الناس فصارت مباهاة<sup>(٣)</sup>.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن اشترى أضحيته عن نفسه ثمّ نسوى أنْ يشركُ فيها أهل بيته جاز ذلك بخلاف الهدى(<sup>4)</sup>.

يريد: لحديث أبي أيوب الأنصاري، ولا حديث مفسر في الهدي(٥).

قال مالك: وإن اشتراها فاراد أنْ يذبحها عنه وعـن أجُنَييّين معـه ولا يـأخذ منهـم ثمناً، يتطوّع بذلك فلا ينبغي، وإنما ذلك لأهل البيت الواحد<sup>(٢)</sup>.

قيل لمالك: فإن كانوا رُفقاء في سفر ونفقتهم واحدة قمد تخارجوهما فمأرادوا أنْ يشتروا كَبْشاً من النفقة عن جميعهم؟ قال: لا يجزئهم ذلك.

قال مالك(٧): وليس على الرجل أنْ يضحى عن زوجته بخلاف النفقة(٨).

قال عنه ابن حبيب: إن أَدْخلها في أَضْحيته أَجزأه وإياها، وإن لم يفعل فذلك عليها، بخلاف الفطرة(٩).

<sup>(</sup>۱) «» ليست في: (ج، د).

<sup>(</sup>٢) ني: ج، د: (بذيحه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب: ماجاء أن الشاة الواحدة تحريء عن أهل البيت، ٩١/٤، وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب: من ضحى بشاة عن أهله، ٥١/٢ من ضحى بثاة عن أهله،

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ٤٨٣/١، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(°) «</sup>يريد... في الحدي، ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٤٦٩/١، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>۷) «مالك» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٩/١، ١٩٤٦، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١).

قال بعض فقهاتنا: والفرق: أن زكاة الفطر إنما هي زكاة أبدان فهي كالنفقة اللي (١) للأبدان فوجبت عليه لزوجته كوجوب نفقتها عليه. والأضحية إنما هي قُرْبة (٢) فلا يلزمه أنْ يتصدق عنها، أو يعتق عنها.

قال ابن المواز: وقد ذبح النبي ﷺ عن نساته بقرة (٣٠).

قال ابن حبيب: وعلى الرجل أن يضحي عن نفسه وعن أولاده الصفار الفقراء الذكور حتى يحتلموا، والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن، ولو كانوا أملياء لم يلزمه ذلك عنهم إلا أن يشاء، ولو أدخل من لا تلزمه نفقته من ولده في أضحيته أجزأ الولد فقيراً كان الولد(4) أو غنياً إذا كان في نفقة أبيه وفي بيته.

قال: ولو أدْخل في (٥) أضحيته من قد ضمه إلى عيالمه من أخ وابن أخ أو قريب فذلك يجزيء عنهم، ولا يجزيء إدخال الشريك والمرافق في السُّفر/ ونحوه من الأجنبيين [٤٢٢٠] في أضحيته (٢).

ابن المواز: قال مالك: ولا يدخل يتيمه في أضحيته، ولا يشرك بين يتيمين في أضحيته (٧) وإن كانا أخوين.

قال ابن المواز: يُضحى عن أبويه إنْ كانا محاويج، يريد: بشاة واحدة.

<sup>(</sup>۱) «اللق» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (قربان).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الحج، باب: ذبح الرحل البقر عن نسائه، ٢١١/٢، ومسلم في كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، ٨٧٣/٢، من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٤) (الولذ) ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٥) «ني» ليست ني (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٣).

<sup>(</sup>Y) ((ولا يُشْرِك بين يتيمين في أضحيته) ليست في (ج، د).

قال: وإنْ كانا أملياء ضحى عن كل واحد بشاة، وأما جـده وجدتـه فكالأجنبيين لا يضحي إلا عن كــل واحـد بشــاة إلا أن تكــون الجـدة زوجـة الجـد فيدخلهمـا في شــاة واحدة كما لو بعنها إلى الجد فذبحها هو عنه وعن زوجته.

قال ابن ميسر: وذلك ياذن الجد.

قال ابن المواز: وكذلك إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصّغار الذين (١) يُدخلهم الحِد في أضحيته وهم من عياله فإنه يجزئه كما لو بعثها إلى الجدّ فضحى بها عنه وعن أولاده. وهذا كله رأى محمد (٢) (٣)

ومن المدونة: قال مالك: وليس على الحاج أضحية وإنْ كان من سكّان منى بعد أنْ يكون حاجاً، ومن لم يكن حاجاً من أهل مكة أو منى فعليهم أنْ يضحُوا.

قال: وليس على (٤) أمهات الأولاد أضحية.

قال ابن القاسم: والعبيد مما لا اختلاف فيه أنه ليس عليهم أضحية.

قال: ولا يضحي عن ما في البطن(٥).

ابن المواز: وقاله ابن عمر<sup>(١)</sup>.

قال: وليس العمل أنْ يضحي عن أبويه وقد ماتا، ولا يعجبني ذلك.

<sup>(</sup>١) ني: ب: (الذي).

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۱)، تهذيب الطالب، (ج۱، لوحة ۹۳).

<sup>(</sup>٣) (قال أبوإسحاق: إذا كانت الجدة زوحة الجد كان الجد لو النعلها في اضحيته الحزاه، وكذلك إذا فعل ابن الابن. وانظر: لو ضحى عنهما بغير إذنهما وهما غائبان هل يجزئهما ذلك كما قد قبل فيمن أعتق رقبة عن ظهار رحل أنّ ذلك يجزئه عند ابن القاسم، لعله يريد: إنْ كان قد وطيء قبل ذلك حتى صارت الرقبة واحبة بكل حال». هذه زيادة من نسعة (ب) لوحة ٢٢٤ – أ.

<sup>(</sup>٤) لن : چ، د: (ني).

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة، ٧٣/٧، تهذيب المدونة، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه - عنه -: مالك في الموطأة محتساب الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة، ٤٨٧/٢.

# [الباب الفامس]

# في بدل الأضحية ويبعها ويبع لحمها والحكم في ولدها وصوفها ولبتها وما يرجع به من عيبها

قال ابن القاسم: ومن اشترى أضحية وأراد أنْ يبدلها، قال مالك: لا يُبدلها إلا بخير منها.

قلت: فإن باعها واشترى دونها ما يصنع بها وبفضلة (١) الثمن؟ قال مالك: لا يجوز له أنْ يستفضل من ثمنها شيئاً، وذكرت له الحديث (٢) الذي جاء في مشل ذلك فأنكره، وقال: يشتري بجميع الثمن شاة.

قال ابن القاسم (٤): فإن لم يجد بالثمن شاة (٥) فليزد من عنده حتى يشتري مثلها (٢).

قال ابن حبیب: إن باعها واشتری بدون الغمن مثلها أو خیراً منها أو دونها فلیتصدق بما ابن الثمنین (۲)، فإن شح في فلیتصدق بما ابن الثمنین (۲)، فإن شح في الوجهین جمیعاً صنع بالفضل ما أحب، وكذلك قال من لقیت من أصحاب مالك، وفي حدیث حكیم بن حزام الذي أعطاه النبي الله الشتري (۸) لمه أضحیة فابتاعها بدینار شم باعها بدینارین، واشتری له أخری بدینار وأتاه بها وبالدینار فتصدق به النبي الله ودعی

<sup>(</sup>١) في: ب: (ويفضل الثمن).

<sup>(</sup>۲) «قال» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) هو حديث حكيم بن حزام، وسيذكره المصنف.

<sup>(</sup>٤) «قال ابن القاسم» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) «شاة» غير واضحة في (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة، ٧٠/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>Y) في: (ج، د): (القيمتين).

<sup>(</sup>٨) ن: ب: (يشري).

له بالبركة<sup>(1)</sup>.

قال ابن القاسم: أنكر مالك هذا الحديث(٢).

وقال ابن المواز: إذا اشترى من غمنها (٢) مثلها أو خيراً منها واستفضل من الثمن شيئاً تصدق به؛ لأنه جعله الله.

م<sup>(1)</sup>: وذكر ابن المواز حديث ابن حزام المتقدم على طريق الحجة به<sup>(0)</sup>، ولم يذكسر ما روى ابن القاسم من إنكار مالك له<sup>(1)</sup>.

قال ابن المواز: قال مالك: ومن اشترى أضحيته فقام عليه غريمه فله بيعها عليه في دينه، ولو ضحى بها لم تُبع.

ابن المواز: قال مالك: وإنْ مات عن أضحيته قبل الذبح فإنها تورث، واستحب ابن القاسم أن يذبحها عنه الورثة ولا يلزمهم ذلك (١٠). (٨)

قال: وأما اشتراؤه لغيره فإن أفرزه (١) وأشهد عليه يتعمد الإشهاد فهي لمن أشهد

 <sup>(</sup>۱) رواه أبوداود في كتاب البيوع، باب: في المضارب يخالف، ۲۵٦/۳، والـترمذي في كتـاب
البيوع، باب (٣٤)، ٩/٣. قال الـترمذي: حديث حكيم بن حزام لا نعرف إلا من هـذا
الوجه.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ٥).

<sup>(</sup>٣) ئي: ج، د: (بثمنها).

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (ج، د).

<sup>(°) ((</sup>۱۶) لیست فی (ج، د).

<sup>(</sup>٦) «ل» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ٥).

<sup>(</sup>٨) «قال أبو إسحاق: إذا كان للغرماء بيعها عليه قبل أن يذبحها فلماذا لم تبع لأنه يصير متعدياً في الذبح إذ ذبح وقد احاط الدين بماله أن للغرماء رد عتقه، وإنْ كانوا عاملوه على أن يضحي فليس لهم بيعها قبل الذبح فانظر في همذا». هذه زيادة من نسخة (ب، لوحمه على ٢٤٤ - أ).

<sup>(</sup>٩) «أفرز» ليست واضحة في (ب). وفي النوادر: (فإن أقرهو) ولعلها أصح.

له بها، وكذلك إنْ حازها مَنْ (١) اشتريت له في صحة المشتري.

قال ابن حبيب: فإن لم يكن إشهاد ولا حوز في صحة فهي تُورث وتُباع في دينه (٢).

قال ابن المواز: قال مالك: وإن مات عن لحم أضيحته فلا يباع في دينه؛ لأنه نسك، وكلُّ تُسك / سمى الله فلا يباع لغريم ولا غيره وليأكل اللحم ورثته ولا [٢٢٤/ب] يقتسمونه على الميراث فيصير بَيْعاً (٢٢٤).

وقال ابن حبيب: إذا أجمعوا على أكلها بعد أنْ يُطْعِمُوا منها كما كان يطعم وإلاّ اقتسموها؛ لأنهم يرثون منها ما كان هم، ثم يُنهون عن بيع أنصبائهم، كذلك فسّره مطرف، وابن الماجشون عن مالك (٢).

#### فسل [١- في حكم ولم الأضمية وسوفها ولبقها وبيع شيء منها]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا ولدت الأضحية فحسن أنْ يذبح ولدها معها، وإنْ تركه لم أر ذلك عليه واجباً؛ لأن عليه بدل أمه إنْ هلكت.

قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه (٢) فقال: أمْح واترك منها: إن ذبحه معها فحسن.

<sup>(</sup>١) ني: (ب): (من)،

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٥).

<sup>(</sup>٤) «قال أشهب: يقسم على الميراث. قال أبوإسحاق: وقول ابن القاسم أشبه؟ لأنها قد وحبست قرية بالذبح، واتفق على أنها لا تباع في الدين فأشبهت الحبس، فينتفع بها الورثة، غير أنهسم حعلوا لجميع الورثة من زوحة وغيرها في ذلك حقاً؛ لأن الميت هكذا قصد، فلا يزيل بعض ورثته في مرضه عن الانتفاع بها، ويكون على هذا حظ الأنثى مثل حظ الذكر إذا تساوى في الأكل. وأشهب يقسمها على المواريث ولا يقضي منها ديناً، فكيف يصح ميراث قبل قضاء الدين، هذه زيادة من نسخة (ب، لوحة ١٢٤ - ب).

<sup>(</sup>٥) في: ب: (بعد أن طعموا).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٥).

<sup>(</sup>Y) «عليه» ليست في (ج، د).

قال ابن القاسم: ولا أرى ذلك عليه واجباً (١).

ابن المواز: واستحب أشهب أن لا يذبحه معها<sup>(۲)</sup>.

قال ابن حبيب<sup>(٣)</sup>: ولو وجد في بطن الأضحية بعدما ذبحها جنيناً حياً وجب عليه ذبحه، كذلك البدنة بعد الإشعار<sup>(1)</sup>.

ومن العتبية: قال أبوزيد: وقد ضحى ابن القاسم بنعجة حامل قركض ولدها في الذبح في بطنها فأمر بتركها حتى ماتت ثم شق عنه فأخرج فأمر السكين على حلقه فسال دمه فأمر أهله فشووا له منه (٥).

قال عبد الوهاب: وكذلك إذا خرج ميتاً كامل الخلق نابت الشعر فهو ذكي بذكاة أمه، خلافاً لأبي حنيفة في منعه أكله (٢).

ودليلنا: قوله الله الله عنه وذكاة الجنين ذكاة أمنه (٧)، وفي بعض الحديث: وذلك إذا

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢/٠٧، تهذيب المدونة، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٤).

<sup>(</sup>٣) في: ب: إقال ابن المواز)، والمثبت من (ج، د) هو الصحيح إذْ هو نص النوادر.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٨١/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: المبسوط، ١٢/ ٥ - ٦، الهداية، ٢٧/٤، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ٩٣/٥.

١) رواه أحمد في المسند، ٣٩/٣، وأبوداود في كتاب الأضاحي، باب: ماحاء في ذكاة الجنين، ٣٩/٣، وابن ماحه في ١٠٣/٣ والترمذي في كتاب الأطعمة، باب: ماحاء في ذكاة الجنين، ٢٧/٤، وابن ماحه في كتاب الذبائح، باب: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ٢٧/٢، ١، والدارقطين في كتاب الأشرية وغيرها، باب: الصيد والذبائح، ٢٧٤/٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: ذكاة ما في بطن الذبيحة، ٣٥/٥٣، من حديث أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وحسن المنذري سنده، وله طرق متعددة فصلها الألباني في إرواء الغليل ١٧٣/٨.

نبت الشعر<sup>(۱)</sup>، ولذلك شرطنا<sup>(۲)</sup> نبات الشعر خلافاً للشافعي<sup>(۲)</sup>؛ ولأن ذلك علامة نفخ الرُّوح فيه (<sup>2)</sup>.

ومن العتبية (٥) وغيرها قال أشهب عن مالك في الذبيحة يخرج جنيتها ميتاً، قال: يؤكل إذا تم خلقه ونبت شعره، قال: واستحب أن يمر السكين على حلقه ليخرج الدم من جوفه (٢).

قال أبومحمد: لا يؤكل حتى يتم خلف وينبت شعره فإن كان واحداً منهما لم يؤكل وإنْ خرج حياً (٧٠).

وقال ابن حبيب في الجنين يخرج وبه حياة ضعيفة: يُستحب ذبحه ويؤكل فيان لم يُذْبَح أُكِل، وإن كان به من الحياة ما يُرَى أنه يعيش منها لو تُرك، أو يشك في ذلك، فيان لم يُذكى حتى مات فلا يؤكل (^).

قال أبوزيد عن ابن القاسم في بقرة أزلقت (٩) ولدها، فإن كان مثله يحي ويعيش فلا بأس بأكله إذا ذُكي، قال ابن حبيب: إذا تُم خلقه ونبت شعره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك، والبيهقي موقوفاً على ابن عمر، وعلى سعيد بن المسيب. انظر: الموطأ، كتاب الذبائح، باب: ذكاة ما في بطن الذبيحة، ۲/،۹۹، السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: ذكاة ما في بطن الذبيحة، ۳۳۰/۹ – ۳۳۲.

<sup>(</sup>۲) «شرطنا» لیست فی (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنهاج مع شرحه مغني المحتاج، ٢٩١/٤ - ٢٩٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شـحاع، ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ٢٩٤/١، المنتقى، ١١٧/٣.

<sup>(</sup>٥) هنا وقع اختلاف في ترتيب الكلام بين النسخ، والمعتمد في الترتيب هو من (ج، د) لأنَّ الكلام فيهما متصلُّ بما قبله.

<sup>(</sup>٦) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣/١٩١، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٥).

<sup>(</sup>Y) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوجة ١٥).

<sup>(</sup>٨) انظر: المصدر نفسه، (ج٢، لوحة ١٥).

<sup>(</sup>٩) أي: أسقطته.

قال ابن القاسم (¹): وإنْ كان مثله لا يعيش لم يؤكل، وكذلك إنْ شك في ذلــك لم يؤكل وإنْ ذُكى(²).

ومن المدونة: قال مالك: ولا يجوز أن يجزّ صوف الأصُّحية قبل الذبح ٣٠.

قال ابن المواز: إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله قبل الذبح.

قال عنه ابن القاسم في العتبية: وله أنْ يجزه بعد الذبح. قبال: فإن جزه (4) قبل . الذبح، يريد: بالقرب، ثم ذبحها أجزأته وقد أساء، ولا يبيعه ولينتفع به.

قال محنون: ولو باعه لم أر بأساً بأكل ثمنه إلاّ أنْ يجزه بعد الدَّبح فلا يبعه (٥).

ابن المواز: قال أشهب: له أنْ يجزّها قبل اللبح، وينتفع به، ويبيعه، ويصنع بـ ه مـا شاء؛ لأنه لم يجب قبل الذبح، وخفّف أصبغ بيعه إنْ جزّه قبل الذبح،

ومن المدونة (١٠): قيل لابن القاسم: فَجِلْدُ الأُضحية وصوفها وشعرها هل يشتري به متاعاً للبيت (١٠) أو يبيعه ولا يبدل جلدها [١/٢٧٥] بمثله ولا (١٠) بخلافه ولكن يتصدق به، أو ينتفع به (١٠).

<sup>(</sup>١) «ابن القاسم» ليست في (ج، د) وهو ليس سقطاً بل اختصاراً؛ لأن الكلام من أوّله لابن القاسم.

<sup>(</sup>٢) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٣٠/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ١٦)، المنتقى، ١١٧/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٢٠/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١.

 <sup>(</sup>٤) في: ب: (فإنْ أخره) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٣٧/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢).

 <sup>(</sup>٧) هنا ينتهي الاختلاف الذي وقع بين النسخ في ترتيب الكلام.

<sup>(</sup>٨) الي: ب: (مناع البيت).

<sup>(</sup>٩) ني: ب: (أو بخلافه).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المدونة، ٧٠/٧ - ٧١، تهذيب المدونة، ص ٥١.

قال في الحج الثاني<sup>(۱)</sup>: ولا يُعطي الجزار على جزره الهدايا والضحايا والنسك من لحومها ولا جلودها شيئاً، وكذلك خطمها وجلالها.

قال عبد الوهاب (٢): وقال على رضى الله عنه أمرني رسول الله الله أان لا أعطى الجزّار منها (٢) شيئاً (٤).

ومن كتاب ابن المواز: ولا يتصدق بجلد أضحيته أو بلحمها على من يعلم أنه يبيعه، ومن تصدقت عليه به فلا يبعه ولا يبدله بمثله من جلد أضحية أو غيرها، وكذلك لو وهبته خادمك، قاله مالك<sup>(٥)</sup>.

قال أبوهريرة: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له(^).

وروي عن سحنون فيمن باع جلد أضحيته أو شيئاً من لحمها أو صوفها (أ) فإن أدرك فسخ البيع وإلا فليجعل ثمن الجلد في ماعونه أو في طعامه، وثمن اللحم يشعري به

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الحج الثاني من المدونة، ٤٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة ٢١/٨٦٢.

<sup>(</sup>٣) ني: ج، د: (منه).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الحج، باب: لا يُعْطَى الجزّار من الهدي شيئًا، ٣١٣/٢، ومسلم في كتاب الحج، باب: في الصدقة بلحوم الهدى، ٩٥٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (٢٠، لوحة ٢).

<sup>(</sup>٦) هو حديث على بن أبي طالب السابق.

<sup>(</sup>٧) «قال أبوإسحاق: وكأنني رأيته يحل فيه محل الواهب. وقيل: له بيعه؛ لأن النهي عن البيع إنما يكون ذلك على من تقرّب، وذكر ذلك ابن حبيب عن أصبغ». هذه زيادة من نستعة (ب، لوحة ٢٢٥ – أ).

<sup>(</sup>٨) رواه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، ٣٨٩/٢ - ٣٩٠، والبيهقي في السنن، كتاب الضحايا، ياب: لا يبيع من أضحيته شيئاً...، ٢٩٤/٩، عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٩) «أو صوفها» ليست في (ب).

طعاماً يأكله(١).

وقال محمد بن عبد الحكم: من باع جلد أضحيته فليصنع بثمنه ما شاء.

قال ابن حبيب: وإنْ باعه جهالاً فلا يجوز أن ينتفع بثمنه وليتصدق به، وكذلك إنْ باعه عبده أو بعض أهله (٢).

قال: ومن سرقت رؤس ضحاياه من الفرن فاستحب ابن القاسم أن لا يغرمه شيئاً وكأنه رآه بيعاً.

قال ابن حبيب: له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء من أكل أو صدقة أو شسراء ما يحتاج إليه، وكذلك جلدها يضيع عند الزُقَاق(") أو يستهلك()، وليس كالبيع، ألا ترى أن من حلف أن لا يبيع ثوبه فغصبه منه غاصب، أو استهلكه أحد فله أخذ قيمته ولا يحنث، وله أخذ جلد مثله من الزُقَاق ينتفع به، كما يأخذ عن اللحم المستهلك ماشاء مس حيوان أو طعام، وقاله ابن الماجشون وأصبغ(").

قال ابن المواز: وإذا اختلطت رؤس الضحايا عند الشواء، كره لك أكل معاع غيرك، ولعل غيرك لا يأكل متاعك، أو متاعه خير، ولو اختلطت بـرؤس الشواء فهـذا<sup>(1)</sup> حفيف؛ لأنه ضامن كما يضمن لحم الأضاحي بتعدّ، وكما يضمن زَرْعاً لم يَشِد صلاحه، وقيمة كلب الغنم، وقطرة المسلمين بالتعدي<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) «وأحاز سحنون أنْ يؤاحر حلد الأضحية وكذلك حلد الميتة. قال أبوإسحاق: وفي هذا نظر؟ لأن بيعها لا يجوز، وإحازتهما انتهاك لأعيانهما فيؤدي ذلك إلى بيع أحزائهما شيعاً شيعاً». هذه زيادة من نُسخة (ب، لوحة ٢٢٥ - أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٥)، المنتقى، ٩٢/٣.

<sup>(</sup>٣) هو الذي يقوم بِسَلْحِها، قال في الصحاح: «تَزْقِيْقُ الجِلْد: سَلْحُهُ مَـن قِبـل رَّأْسِه...». انظر: الصحاح، (باب: القاف، فصل الزاي)، ١/٤٩.

<sup>(</sup>٤) ني: ب: (أو يستهلكه).

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٥)، المنتقى، ٩٢/٣.

<sup>(</sup>٦) ني: ب: (فللك).

<sup>(</sup>٧) انظر: التوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٥ – ٢).

م(١): فالمحصول من بيع الجلد ثلاثة أقاويل:

قول<sup>(۲)</sup> سخنون: إنْ كان قائماً فسخ البيع، وإنْ فات جعل ثمنه في ماعونه أو طعامه، وقول<sup>(۲)</sup> ابن عبد الحكم: يصنع بها ما شاء، وقال ابن حبيب: لا يأكله وليتصدق به، وإنْ سرقت رؤس ضحاياه من الفرن فاستحب ابن القاسم أن لا يغرّمه شيئاً؛ لأنه كالبيع، وقال ابن حبيب: له أنْ يغرّمه القيمة وليس كالبيع.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولم أسمع من مالك في لبن الأضحية شيئاً إلا أنّه كره لبن الهدي، وقد رُوي في الحديث: لا بأس بالشرب منها بعد ريّ فصيلها<sup>(4)</sup>، فأرى إن لم يكن للضحية ولد أن لا يشربه إلاّ أن يضرّ بها فيحلبه ويتصدق به، ولو<sup>(6)</sup> أكله لم أر عليه شيئاً<sup>(1)</sup>، وإنما منعته أن ينتفع بلبنها قبل ذبحها كما منعه مالك من أن يجزّ صوفها قبل ذبحها (<sup>1)</sup> أو ينتفع به<sup>(۸)</sup>.

قال سحنون: ترك اللبن في ضروعها مضرة لها، وأما الصوف والقرن فهو من جمالها وتمام خلقتها، واللبن يأكله كما يأكل لبن الهدي.

<sup>(</sup>۱) «م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٢) «قول» ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٣) ني: ب: (وقال).

<sup>(</sup>٤) حاء في كنز العُمّال ٢٢٣/٥ عن المغيرة بن حرب قال: حاء رحل إلى على بن أبي طالب فقال: إني اشتريت بقرة أضحي بها فنتحت، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما يفضل عن وللها، فإذا كان يوم النحر فانحرها ووللها عن سبعة. عزاه إلى ابن أبي الدنها. ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: ماحاء في ولد الأضحية ولبنها، ٢٨٨/٩.

<sup>(</sup>٥) ن: ب: (وإذا).

<sup>(</sup>١) ن: ب: (باساً).

<sup>(</sup>Y) «كما منعه... ذبحها» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٢١/٢، تهذيب المدونة، ص ٥١، ٥٢.

# فصل [١٠- فيون وجد عيباً في أضيته بعد ذبهما]

قال أصبغ في العتبية: وإذا وجد بضحيته عيباً بعد الذبح فيرجع بقيمته فإن كان ثما لا تجزيء به وكان في آيام الذبح أعاد، وإن فاتت (١) فلا شيء عليه، ويصنع بها (٢) ماشاء، وإن كان عيباً تجزيء بحثله / تصدق بما أخذ، وكذلك ذكر ابن حبيب عن أصبغ [٢٢٥-١-] عن ابن القاسم صواء.

قال: وذلك بخلاف ما يرجع به من قيمة عيب بعبد قد أعتقه، هـذا يصنع بـه مـا شاء وإن كان عيباً لا يجزيء بمثله (٢).

م<sup>(1)</sup>: يريد: إذا كان تطرّعاً؛ لأنه يجوز عتى المعيب، ولا تجوز الضحية بالمعيب، وإنما فرق بين ما تجزيء به أو لا تجزيء إذا مصت آيام النحر<sup>(0)</sup>؛ لأن الذي<sup>(1)</sup> لا تجزيء به صار كمن لم يضح وإنما ذبح لحماً لأهله، فوجب أنء يصنع بقيمة العيب ما شاء، والذي تجزيء به فقد تمت له أضحيته، وما يرجع به فهو كشيء منها، فوجب أن يتصدق به أو يأكله أو يشتري به (٧) ماعونه (٨) لينتفع به كما قال ابن حبيب فيما يرجع به على الفرّان من قيمة رؤس الضحايا.

<sup>(</sup>١) في: ب: (وإنْ فات).

<sup>(</sup>۲) ني: ب: (۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٧٨/٣ - ٣٧٩، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٦).

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٥) في: ب: (أيام الضحايا).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (لأن ذلك).

<sup>(</sup>Y) «(۱۹» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٨) في: ب: (ماعوناً).

### [الباب السادس]

### قيمن نبح أضحية غيره بأمره أو بغير أمره أو غلطا

قال مالك: وليلي الرجل والمرأة ذبح أضحيته أو هديمه بيمده كما فعمل النبي (١)، وقد كان أبوموسى الأشعري يأمر بناته أنْ يذبحن نُسكهنّ بأيديهنّ (٢).

قال ابن المواز: لا يذبح له غير إلاّ من ضرورة أو ضعف.

قال مالك: وإنْ أمر مُسلماً بذلك من غير عنر فبئس ما صنع، قال: ويجزئه (١٠).

ُ قال أبومحمد عبد الوهاب: لأن النبي ﷺ استناب علياً رضي الله عنه في نحر الهدايا(٤)، ولا فرق بينها وبين الأضاحي(٩).

قال ابن حبيب عن مالك: إذا أمر غيره قلبح لـه، فإن وجـد سعة فـأحبّ إليّ أن يعيد ويذبحها بنفسه صاغراً (١)، وهو من (٢) التواضع الله سبحانه (٨).

ومن المدونة: وإذا أمر بذلك ذمياً لم تجزه وأعاد<sup>(١)</sup>. وقال أشهب: تجزئه وبئس ما صنع<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: مَنْ نحر بيله ٢/١.٥٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - تعليقاً - في كتاب الأضاحي، باب: من ذبح ضحية غيره، ١٧٨٧/٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: ما يُستحب للمر من أنَّ يتولى ذبح نسكه، ٢٨٣/٩ ووصله عبد الرزاق في المصنف، باب: الضحايا، ٢٨٩/٤. وانظر: فتح الباري، ١٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٤).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الحج، باب: حجة النبي \$; ٨٩٢/٢، من حديث حابر الطويل، وروى
 مثله أحمد في المسند ١/٠٦٠، من حديث ابن عباس.

 <sup>(</sup>٥) انظر: المعونة، ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>١) ني: ب: (صغاراً).

<sup>(</sup>V) في: ب: (وهو عند الله من التواضع).

<sup>(</sup>٨) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: المدونة، ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٤)، المعونة، ١٩٦٥/١.

م(١): فوجه قوله: إنَّها لا تجزئه: فلأنه مشرك كالمجوسي.

ووجه قول أشهب: فلأنه من أهل الذبح كالمسلم(٢).

ومن المدونة: قال مالك: ومن ذبح أضحيتك بغير أمرك، فأما ولـدك، أو بعض عيالك، فمن فعله ليكفيك مؤنتها فذلك مجزيء عنك، وأما غير ذلك فلا يجزئك<sup>(٣)</sup>.

قال ابن المسواز عن ابـن القامسم<sup>(4)</sup>: وكذلـك إن ذبحهـا صديقـه إذا وثـق بـه أنـه . ذبحها<sup>(۵)</sup> عنه<sup>(۱)</sup>.

ومن المدونة: قال مالك: وإذا ذبحت أضعية صاحبك، وذبح هو أضحيت ك غلطاً لم تجز واحداً منكما، ويضمن كل واحد لصاحبه(٢) القيمة(٨).

قال ابن حبيب: إنْ عسرف بذلك بعد فوات اللحم أجزأت عن ذابحها غلطاً وأدى (٩) لصاحبه القيمة، وإن لم يفت اللحم وكان قائماً لم يجزيء واحداً منهما، وحُيّر ربها فإن أخذ اللحم فليبعه (١٠)، وإن اختار أخذ القيمة لم يجز لذابحها بيع لحمها؛ لأنه ذبحها على أنها نُسك (١٠).

<sup>(</sup>۱) «م» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعونة، ٢/٥٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ٧٢/٢، تهذيب المدونة، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٤) في: ب: (قال ابن القاسم عن ابن المواز)، وهي خطأ.

<sup>(</sup>٥) ني: ب: (يذبحها).

<sup>(</sup>٦) انظر: المنتقى، ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٧) ن: ب (كل واحد منهما لصاحبه).

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة، ٧٢/٢ - ٧٣، تهذيب المدونة، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٩) ن: ب: (ورد).

<sup>(</sup>۱۰) ن: ب (فله بيمه).

<sup>(</sup>١١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢)، للتتقي، ٩٠/٣.

وقال ابن المواز: إذا كان لحمها قائماً (١) فاختار مستحقها أخذه لم تجز عن واحد منهما، يويد: وله بيع لحمها، قال: وإنّ أسلمها (٢) وأخذ قيمتهما، فمابن القامسم يقول: لا تجزئ الذّابح، ولا له بيع لحمها، وليأكله، أو يتصدق به، وقاله أصبغ.

قال ابن المواز: وهذه من كتب المجالس لم تتدبر (٢). وأحب إلي أن تجزيء عن ذابحها إذا اختبار رئهما أخذ القيمة كعبد أعتقه عن ظهاره فشهد المعتوق بعد ذلك بشهادات وطلق ونكح ثم استحق فأجاز ربه عتقه فإنه يجزيء معتقه وتنفذ شهادته التي كان شهد بها وجميع أحكامه وإن نقضه مقطت تلك الشهادات وأموره ورجعت أموره إلى أمور العبيد، وكذلك أمة أو ولدها ثم جاء ربها فأخذ قيمتها فهي بهذا(٤) أم ولد، فكذلك الأضحية / إن أجازها مستحقها أجزأت عن ذابحها وأخذ قيمتها، وإن اختبار [٢٢٦]]

قال ابن المواز: واختلف فيه قول أشهب فقال مرة: تجزيء عن ذابحها ويغرم لصاحبها القيمة كمن ضحى بكيش ثمّ استحقه ربه.

قال ابن المواز:وذلك إذا أجاز مستحقه ذلك وطلب القيمة، وهو معنى قول أشهب عندي وإن لم يُفسره كذلك<sup>(٥)</sup>.

ابن المواز: واختلفا في الهديش المقلدين يخطيء الرقيقان أو غيرهما فينحر كل واحدٍ هذي صاحبه، فروى أشهب عن مالك أنّه لا يجزئهما (١)، وروى عنه ابن القاسم

<sup>(</sup>١) لي: ب (قائم).

 <sup>(</sup>۲) في: ب: (وإن سلمها) والمثبت من (ج، د) هو نص النكت والفروق، ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) «لم تتدير» ليست في (ب). والمعنى: لم تُدُرَس عن فكر ورُويَّة.

 <sup>(</sup>٤) قي: ج، د: (فعلى هذا أم ولد)، وفي النكت والغروق زُفهي كــه أم ولــد)، وفي المنتقــي ٣٠/٠٠ (فإنها بذلك أم ولد) والمعنى واحد وإن احتلفت العبارة.

<sup>(°)</sup> انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٢)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٣)، النكت والفروق، ص ٣٨٦، المنتقى، ٩٨/٣ – ٩٠.

<sup>(</sup>٦) ووجه هذا القول كما قال الباحي في المتتمى ٩٠/٣: وإنّ الهدي وإن كان قد وجب بالتقليد فإنّ الفساد وعدم الإحزاء يتعلّق به، بدليل أنه لو مات لم يجزه، فكذلك إذا ذُبِعَ ذُبْعاً يمنع الإحزاء، وهو أنْ يُذَبِّع عَنْ غير من قلده.

وابن وهب أنّه يجزيء عسن المذي قلمده لا عمّن نحره لوجوبه بالتقليد(١)، وبهندا أخمه عمّد(٢).

قال أبومحمد: قد قبل في رواية أشهب: إنما روى هديين من الغنم فلذلك قال: لا يجزئ صاحبها؛ لأنها لا تُقلد، وقد اختلف في تقليدها.

قال أبومحمد: روي عن بعض أصحابنا (٢) في شاتين لرجلين لكل واحد شاة بعينها فذبحاهما، ثم اختلطا بعد السلخ أنهما يجزئانهما ولا يأكلان(٤) لحماهما (٥) وليتصدق به جيماً(١).

م<sup>(۱)</sup>: إنما أجزأتاهما؛ لأنهما بالذبح وجبتا أضحية فأجزأتهما، واختلاطهما بعد الذبح لا يقدح في الإجزاء، وإنما لم يسأكلا لحمهما؛ لأن كل واحد قد يأخذ لحم شاة صاحبه فيصير بيعاً للحم أضحيته بلحم أضحية صاحبه، وفارق ذلك اقتسام الورثة للحم أضحية ورثوها؛ لأن كل واحد ورث منها جزءً معلوماً: ثلثاً، أو ربعاً فيأخذه منها، وهو تميز حق هاهنا<sup>(۸)</sup> لابيع<sup>(۱)</sup>.

وقال عبد الله ابن عبد الحكم: إذا اختلطت الضحايا فلا بـأس أن يصطلحا فيهـا يأخذ كل واحد كبشاً فيضحى به ويجزته (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) فلا يحتاج في ذبحه إلى نيةٍ تختصُ بمن قلده، يدلُّ على ذلك: أنه لو ضلَّ الحَــدْي فوحــده رحــل فنحــره عمــن قلــده لأحـزا وإن لم يتعيَّـن لــه صاحبُــه، ولــو فعــل ذلــك في الأضّحيــة لم تُحـُـز صاحبِها. انظر: المنتقى، ٩٠/٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۲).

<sup>(</sup>٣) (عن بعض شيو حنا)، والمُنبتِ من (ب) هو نص تهذيب الطالب.

<sup>(</sup>٤) ن: ب: (ولا يأكلا).

<sup>(</sup>٥) ن: ب: (لحمهما).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذیب الطالب، (ج١، لوحة ٩٥).

<sup>(</sup>٧) «» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>A) «هاهنا» لیست فی (ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر: المصدر نفسه، (ج١، لوحة ٩٥).

وقال مسحنون في العنبية في الرفيقسين يشركان في شراء الشاتين للأضحية فيقتسمانهما، فيقول هذا: خذ أنت هذه فضح بها، وأنا هذه أضح بها فذلك جائز إن استويا في السمانة، وإن لم يستويا كرهت ذلك لأخذ الدنية إلا أنها تجزئه، ولا يأخذ للأفضل(١) شيئاً ولا يعود(٢).

وقال أبوبكر بن محمد: قال غيره: تجزئه؛ لأنها بالقسم وجبت أضحية إذ كسان لمه في كل شاة جزء (٢٠).

م(1): قوله: بالقسم وجبت أضحية: مجاز، وإنما تجب الأضحية باللبح.

<sup>(</sup>١) ني: ب: (للفضل).

<sup>(</sup>٢) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٧٥/٣ - ٣٧٦، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٥).

<sup>(</sup>٤) «م» ليست في (ج، د).

#### [الباب: السابع]

#### في تفرقة لحوم الأضلحي والأكل منها

ومن كتاب محمد: قبال مالك: الأمر الجتمع عليه عندنا أن ليس في الضحايا والبدن التطوع قسم موصوف ولا حد معلوم، قال الله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْمِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغْتَرُ ﴾ (1)، قال: والقانع: الفقير، والمعرّ: الزّائر(٢)، ولا بأس على الرجل أن لو لم يأكل من ذلك.

قال ابن حبيب: ينبغي أنْ يأكل منها ويطعم كما قال الله عز وجل، ولو أراد أن يتصدق بلحم أضحيته كله لغناته عنه كان كأكله إياه كله ولم يتصدق منه بشيء حتى يفعل الأمرين كما قال الله صبحانه، قال: وكذلك قال مالك<sup>(٢)</sup>.

قال ابن المواز: وأحب إلي أن يتصدق من لحم أضحيته، ولو تصدق به كله كان أعظم لأجره، ولو الدخره كله كان أعظم لأجره، ولو الدخره كله ولم يتصدق من لحمه ولا صوفه / ولا قرونه ولا شيء منه [٢٢٦/ب] لكان جائزاً (١٠)، وقد جاء عن النبي علي الله في ذلك: «كلوا وتصدّقوا وادّخروا» في حديث مالك (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية ٣٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٤). وهذا المعنى رواه الطبري في تفسيره عن زيد بن أسلم، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢٩٣/٩ عن الإمام الشافعي – رحمه الله – ونقل الطبري أقوالاً أخرى في معنى الآية، انظرها في تفسيره (حامع البيسان)، ٢٩/١٧ – ١٠٠. وانظرها – أيضاً – في: تفسير القرطبي، ٢٤/١٢ – ٢٤/٠.
 حمد وتفسير البن كثير، ٢٢٧/٣ – ٢٧٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: التوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٤)، المنتقى،
 ٩٤/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٤)، المنتقى، ٩٤/٣.

<sup>(°)</sup> أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب: ادخار لحوم الأضاحي، ٤٨٤/٢، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب: بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، ٣٠٢/٣ ١٥، والبيهقي في السنن الكيرى، كتاب الضحايا، باب: الرفحصة في الأكل من لحوم الضحايا، ٢٩١/٩، من حديث حابر.

وقالت عائشة رضي الله عنها: دفّ أناس من أهل البادية حَضرة الأضاحي، فقال رسول الله ﷺ: «ادخروا لثلاث وتصدقوا بما يقي»، ثم قيل له: فقال: «النما نهيتكم من أجل الدّافّة(١) التي دفّت عليكم فكلوا وتصدّقوا وادّخروا»(١) وفي الحديث غير هذا.

وقالت عائشة رضي الله عنها: قدم علينا علي بن أبي طالب من مسفر فقدمنا له من خم الأضاحي فقال: ها آكله حتى أمال عنه رسول الله فقال ﷺ : «كُلّه من عام إلى عام» (").

قال ابن حبيب: ويُستحبُّ أن يكون أوّل ما يأكل يوم النحسر من أضعيته، قاله عثمان رضي ا لله عنه، وابن المسيب، وابن شهاب قال ابن شهاب: يأكل من كبدها (٥) قبل أن يتصدق منه (١).

<sup>(</sup>۱) الدَّافَة: القوم يسيرون جماعةً سيراً ليس بالشديد. يُقال: هم يَلِفُون دفيْفساً. واللَّافَة: قـوم مـن الأعراب يَرِدُون المِصْر، يريد: أنهم قوم قلموا المدينة عند الأضحى، فنهي النبي عن ادمحار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصلقوا بها فَيَنْتفعُ أولائك القادمون بها. انظر: النهاية، (بـاب الدال مع الفاء)، ٢٤/٢، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، ١١٠/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، بأب: ادحار لحوم الأضاحي، ٤٨٤/٢، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، ٣١/٣ ٥ ١، وأبوداود في كتاب الأضاحي، باب: في حبس لحوم الأضاحي، ٩٩/٣، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: الرُّحصة في الأكل من لحوم الضحايا، باب. الرُّحصة في الأكل من لحوم الضحايا، باب. ٩٣/٩

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند ١٥٥/٦ من حديث عائشة ينحوه، وأشار إليه ابن حجر في فتح البارى، ١٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: السنن الكيرى، للبيهقي، كتاب صلاة العيدين، باب: يــ ترك الأكــل يــوم النحـر حتى يرجع، ٢٨٣/٣.

<sup>(°)</sup> روى البيهقي بسنده عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم الفطر لم يُخرج حتى يأكل شيئاً، وإذا كان الأضحى لم يأكل شيئاً حتى يرجع، وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. انظر: السنن الكيرى، كتاب صلاة العيدين، باب: يترك الأكل يوم النحر حتى يرجع، ٣/٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٤)، تهذيب الطالب، (ج١، لوحة ٩٤).

وكره مالك أن يطعم من لحم أضحيته جاره النصراني والظئر النصرانية عسده، ونهى عنه.

قال ابن القاسم: وقد كان مالك يجيزه ثمّ رجع عنه، وما يعجبني أنْ يطعمهم، وما رأيت النباس إلاَّ على (١) تركه إلاَّ أنْ يكون من العيبال، وأما إنْ أهـــدى (٢) فحسم فسلا يعجبني (٢).

قال أصبغ: وكان ابن وهب: يُخففه، ويسرى أن تفسير الحديث: «أن لا تطعموا المشركين من لحوم ضحاياكم» (أنه في المجوم، وغير أهل الكتاب، وفسدا (أه) كان مالك يُخففه، ثم رجع إلى الكراهية.

قال أصبغ: وتركه أحبُّ إليّ على طريق الإستحسان.

قال ابن المواز: وأخبرت عن سعيد بن جبير قال: لا تطعموا اليهبود ولا النصارى شيئاً من النّسك.

<sup>(</sup>١) ني: ج، د: (عن).

<sup>(</sup>٢) ني: ب: (أَنْ يهدي).

 <sup>(</sup>٣) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٤٢/٣، ٣٤٣، ٣٤٥، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة
 ٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في شعب الإيمان ٨٤/٧، وابن عدي في الكامل ١٨١٨٥ من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ضمن حديث طويل بلفظ: «لاتطعموا المشركين شيئاً من النسك». قال البيهقي: وعثمان بن عطاء وأبوه ضعفاء، غير أنهم غير متهمين بالوضع.

<sup>(</sup>٥) ني: ب: (ولقد).

## [باب](١) في سنة العقيقة(٢) والعمل فيها

ومن الواضحة: قال مالك: العقيقة سنّة، وإن لم تكن واجبة فمستحبّ العمل بها، وكانوا يكرهون تركها<sup>(٣)</sup>.

قال أبومحمد عبد الوهاب(1): لقوله ﷺ: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمماً»(٥)،

قال ابن عبد البر في التمهيد: أنكر أحمد بن حنبل تفسير أبي عبيد هذا للعقيقة، وقال: إنما العقيقة: الذبيح نفسه، ووجهه: أنّ أصل العنى: القطع، ومنه: عنى والديه: إذا قطعهما، والدّبح: قطع الحلقوم والمريء والودجين.

وقال ابن قدامة: العقيقة: الذبيحة التي تذبيح عن المولود، وقيل: هي الطعام الذي يُصنع ويُدّعي إليه من أحل المولود. انظر: غريب الحديث، لأبي عبيد، (عقق)، ٣٦٣/١، التمهيد، ويُدّعي إليه من أحل المولود. انظر: طريب الحديث، لأبي عبيد، (عقق)، ٣٦٣/١، التمهيد، ويُدّع ٢١٩/١، المغنى مع الشرح الكبير ١١٩/١، فتح الباري، ٨٦/٩.

<sup>(</sup>۱) بجيء هذا الباب بعد كتاب الضحايا هو حسب المترتيب الذي حماء في نُسْخة (ب)، واعتمدت هذه النسخة - أيضاً - فيما جاء بعد همذا الباب إلى آخر القسم المحقق، بينما نسخة (ج، د) يختلف فيها ترتيب هذه الأبواب لكن ليس هنماك نقمص في جميع النسخ.

<sup>(</sup>Y) قال أبوعبيد في غريب الحديث: العقيقة: أصله النسعر الذي يكون على رأس العبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تُذُبح عنه في تلك الحال عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، ولهذا قبل في الحديث: «أميطوا عنه الأذى» يعني بالأذى: ذلك الشعر الذي يُحلق عنه، وهذا على عادتهم في تسمية الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر، وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يُولد عقيقة وعقّه.

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٧). ومثل ذلك حساء في الموطأ، ٢/٢ ٥٠، والتفريع، (٣) ٢٥٠١ والرسالة، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ٦٦٩/١.

<sup>(</sup>٥) رواه البحاري في كتاب العقيقة، باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، باب ٢٠٨٣/٥ من حديث سلمان بن عامر الضبي.

وقوله: «كل غلام مُرْتَهَنَّ<sup>(١)</sup> بعقيقته تُعَقّ عنه يوم سابعه، ويسمى، (٢).

قال ابن المواز: وهي مستحبّة، وليست بواجبة (٢)، لقول النبي ﷺ: «من ولد له ولد فاحب آن ينسك عنه فليفعل (٤).

وقد كانت في الجاهلية فاقرَها النبي ﷺ في الإسلام. وإنْ كـان ولـد لـه ولـدان في بطن عقّ عن كل واحد بشاة، ولا يجمعهما في شاة واحدة؛ لأنّ الغـرض بـه (٥) إراقـة دم، والشركة فيه كأنه أخرج لحماً، فلا يجوز كالأضحية (١).

قال مالك: والذكر والأنثى في هذا $^{(4)}$  سواء $^{(A)}$ ، وقاله ابن عمر $^{(9)}$ .

<sup>(</sup>۱) قوله: «مرتهن بعقيقته» قال ابن حجر في فتح الباري ٩٤/٩ : المختلف في معناه ، ثم نقل عن الخطابي قوله: «المختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ماذهب إليه أحمد بن حبل قال: هذا في الشفاعة، يريد: أنه إذا لم يعق عنه فمات طِفلاً لم يشفع في أبويه. وقيل: معناه: أن العقيقة لازمة لابد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بوجوب الأضحية. وقيل: المعنى: أنه مرهون بأذى شعره، ولللك حاء: (فأميطوا عنه الأذى) ». وما ذكره ابن حجر، ذكر نحوه ابن القيم في زاد المعاد، ٣٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، ٢٠٦/٣، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب: في العقيقة، ٢١٠١، والنسائي في كتاب العقيقة، بـاب: متى يعـق؟، ٢٦٦/٧، وابـن ماحه في كتاب الذبـائح، بـاب: العقيقة، ٢١٠٥٧/١، مـن حديث سمـرة بـن مُخنّدب، قـال الترمذي: «هِذَا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) انظر: النوادر والزيادات، (٣٠، لوحة ٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ، كتاب العقيقة، باب: ماحاء في العقيقة، ٢/٥٠٠، وأحمد في المسند، ٢/٢ مواليوداود في كتاب الأضاحي، باب: في العقيقة، ١٠٧/٣، والنسائي في كتاب العقيقة، ٢٣/٧، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده.

<sup>(</sup>٥) ن ج: (ن).

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٧)، المعونة، ٢٧٠/، المنتقى، ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>٧) «نِ هذا» ليست ني (ب).

 <sup>(</sup>A) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٩٢/٣.

<sup>(</sup>٩) أخرجه – عنه – : مالك في الموطأ، كتاب العقيقة، باب: العمل في العقيقة، ١/٢.٥٠.

وروت عائشة رضي ا لله عنها عن الذكر شساتين وعن الأنشى شاة (١)، وبــه أمحــلـ أبوحنيفة (٢)، والشافعي (٢).

ودليلنا: أنه على عن الحسن والحسين كَبْشاً، كَبْشاً ولأنه ذبيع يتقرب به فلم يفاضل (٥) فيه بين الذكر والأنثى، كالأطنعيه (١).

قال مالك: وتذبح العقيقة ضحى في اليوم السابع من المولود، وإن ولمد نهاراً لم يخسب ذلك اليوم، وإن ولمد قبل الفجر حسبت صبيحة ذلك اليوم.

قال: والليلة سابقة لليوم، وإنَّما تُحْسبُ سبعة(٧) أيام بليالها(٨).

قال ابن حبيب: ولو عقّ عنه إلى مثل الحيّن الذي ولد فيه بعد أنْ يكون حِيْناً يُذْبِح فيه نهاراً أجزأه ولم يعد، وإلغاء ذلك اليوم أحبّ إلينا، وقاله ابن الماجشون، وأصبغ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب: ماجاء في العقيقية، ٩٧/٤، وابن ماجه في كتباب الذبائح، باب: العقيقة، ٢٠٥٦/، وأحمد في المسند، ٣١/٦، من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: «حديث عائشة: حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) المعروف عن أبي حنيفة هو قوله: إنّ الأضحية ليست بمشروعه، نقل ذلك عنه ابين حرّم في المحلى، ٢٩/٧، والباحي في المنتقى، ١٠١/٣. ونقل ابن عبد السر في التمهيد ٣١٣/٤ عن محمد بن الحسن قوله: هي تطوّع، كان المسلمون يفعلونها فنسخها ذبح الأضحى، فمن شاء فعل، ومن شاء لم يفعل.

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذَّب، ٢٤١/١، المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج، ١٣٨/٨، الإقناع، ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٤) «كَبْشاً» ليست في (ب). والحديث أخرجه أبوداود في كتاب الأضاحي، باب: في العقيقة، ٣/٧ ، والطحاوي في مشكل الآثار، ٣٦٦، والبيهقسي في السنن الكبيرى، كتباب الضحايا، باب: من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة واحدة، ٣٠٢/٩، من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في إرواء الغليل ٣٧٩/٤.

<sup>(</sup>٥) ن: ب: (فلم يفضّل).

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ١/٠٧٠.

<sup>(</sup>V) «سبعه» ليست في (ج، د).

<sup>(</sup>A) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٧).

<sup>(</sup>٩) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٧).

قال مالك: ولا يعلَّ بعصفور، ولا بشيء من الوحش، ولا يتقرب إلى الله في هسذا إلا بالأنعام، وهي كالضحايا في الأسنان.

قال ابن حبيب: يعلّ بجميع الأنعام(١) من ضأن أو معز أو بقر أو إبل.

قال ابن المواز، وغيره: لا يعق بالإبل ولا بالبقر، وليعق بالجذع من العسان والشني من المعز.

قال سحنون - عن مالك -: وبه جاءت السُّنة (١).

قال ابن حبيب:/ ويسلك بالعقيقة مسلك الضحايا في اجتناب العيوب، وفي [٧٢٧] أسنانها، وفي النهي عن بيع شيء منها<sup>(٣)</sup>، ومن ذبح غير شاة العقيقة يريد بها التوسعة، فله بيع جلودها، ولا يبالي فيها بعيب؛ إذْ ليست بعقيقة (٤).

قال مالك<sup>(4)</sup>: وتكسر عظام العقيقة، وكانت الجاهليسة تقطعها من المفاصل، ولا تكسرها ويحلقون رأس الصبي، ويجعلون في رأسه<sup>(7)</sup> من دمها في قطنة فلذلك نهى مالك أن يمس الصبي بشيء من دمها خلافاً شم<sup>(۷)</sup>.

قال أبومحمد عبد الوهاب: يجوز كسر عظامها، لا أنه مستون ولا مستحب، لكن تكذيباً للجاهلية في تحرجّهم من ذلك وتفصيلهم إياها من المفاصل<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «وهي كالضحايا... الأنعام» ليست في (ب).

<sup>(</sup>۲) انظر: العُتْبيّة مع البيان والتحصيل، ٣٩٦/٣، النّوادر والزيـادات، (ج٢، لوحـة ٧)، المنتقى، ١٠٢/٣ - ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) حاء في الموطأ: «... فمن عقّ عن ولده، فإنما هي بمنزلة النّسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا مريضة، ولا يباع حلدها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها». انظر: الموطأ مسع شرحه المنتقى، ٣/٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٨).

<sup>(</sup>٥) «قال مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) في: ب: (في رأمها).

<sup>(</sup>Y) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٧).

<sup>(</sup>٨) انظر: المعونة، ١/١٧١.

قال: وليس على الناس حالاق رأس الصبي والصدقة عنه بوزن شعره ورِقاً أو ذهباً، ولابأس به على من فعله (١).

مالك: والعبي والعبية في في حلق الرأس يوم السابع سواء، وروي أن النبي في أمر أن يحلق رأس حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يوم سابعهما ويتصدق بوزن شعرهما فضة (آ)، وأن يُتحَلّق رأسهما بعد الحلاق بخلوق أو زعفران بعدلاً من الله الذي كان يفعل به في الجاهلية، وروي عن عائشة رضي الله عنها، وذلك مستحب، وليس بواجب، وكانت الجاهلية يجعلون في رأس المولود شيئاً من دم العقيقة، فأمر النبي في أن يجعل مكان اللم خلوقاً (١). (٤)

ولا يُسمى المولود إلا في اليوم السابع لأمره ﷺ بذلك(٥).

ومن فاته أنْ يعقّ في السابع<sup>(٢)</sup> فلا يعق في أسبوع ثان، وقيل: يعقّ في الشاتي، فيانْ فاته ففي الثالث، فإن فاته فسلا يعق في الرابع، قالـه ابـن وهــب عـن مـالك، وروى مثلـه

<sup>(</sup>١) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٨٥/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٨).

<sup>(</sup>Y) أمّا أمره الحاكم الله المستدرك، وابن حسن وحسين يوم سابعهما وتسميتها: فسرواه الحاكم في المستدرك، كتاب الذبائع، ٢٣٧/٤، وابن حبان (الإحسان ٢٤/١٢، وأبو يعلى في المسند ١٨/٨، وابيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: العقيقة سُنّة، ٢٩٩/٩ - ٣٠٠، من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأما أمره في بالتصدق بزنة شعر الرأس فضة: فرواه مالك في الموطأ، كتساب العقيقة، باب: ماحاء في العقيقة، باب: العقيقة بشاة، ٩٩/٤، والحاكم في المستدرك، كتاب الذبائح، ٢٣٧/٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: ماحاء في التصدق بزنة شعره فيضة، ٢٠٤/٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب العقيقة، باب: العقيقة، ٣٣٠/٤ - ٣٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب: لا يمس الصبي بشيء من دمها، ٣٠٣/٩، من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ١/١٧٦ – ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) جاء ذلك في حديث سمرة بن حندب، وقد تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٦) «لأمره 🐞 ... في السابع» ليست في (ب).

عن عائشة(١) رضي الله عنها، واختاره ابن عبد الحكم(٢).

قال ابن حبيب: وأهل العراق يعقون عن الكبير (٣).

وقال مالك في سماع أشهب: لا يعق بعد السابع، ولا عن كبير<sup>(4)</sup>، وهـؤلاء الصحابة الذين لم يُعقّ عنهم ما عقوا عن أنفسهم<sup>(4)</sup>.

قال أبومحمد عبد الوهاب: هذا أقيسس لفنوات الوقيت المقسلار لنه بالنّص كالأضحية (٢).

قيل لمالك: فيعمل منها الطعام الطيّب ويدعى إليه؟ قال: ما رأيتهم عندنا يفعلون ذلك، إنما يقطعونه ويأكلون منه ويطعمون ويبعثون إلى الجيران، ولا بأس أن يطعم نَيْناً (١٠)، وغير نيء، وذلك واسع، فإن شاءوا أنْ يطعموا طعاماً صنعوا من غيرها، ودعوا إليه (١٠) الناس.

ومن مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه، ولا تسمية عليه فيه (١).

قال ابن وهب: فذكر له الحديث في السقط (۱۰) يقول لأبيه يـوم القيامـة تركتـني بغير اسم (۱۱)، فلم يَعْرِفه (۱۲).

<sup>(</sup>۱) أخرجه - عنها -: الحاكم في المستدرك، كتاب الذبائح، ٢٣٨/٤، وصححه، ووافقه النجي. وانظر: التمهيد، ٢١/٤، والاستذكار، ٣٩١/٥، والبيان والتحصيل، ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه، (ج٢، لوحة ٨).

<sup>(</sup>٤) في: ب: (عن الكبير).

 <sup>(</sup>٥) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٩١/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: المعونة، ٦٧١/١.

<sup>(</sup>٧) أي: غير نضيج.

<sup>(</sup>٨) ني: ج، د (إليها).

<sup>(</sup>٩) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٩٢/٣ - ٣٩٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٨).

<sup>(</sup>١٠) عزاه صاحب كنز العُمّال ٢٠/١٦ إلى ميسرة في مشيعته عن أنـس بلفظ: «ممّوا السقط يثقل الله ميزانكم فإنه يأتي يوم القيامة يقول: أي ربّ أضاعوني فلم يسموني».

<sup>(</sup>١١) ﴿ بغير اسم اليست في (ج).

<sup>(</sup>١٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٨)، ونقله ابن رشد في البيان والتحصيل، ٣٨٧/٣.

قال ابن حبيب: وأحب إلي إن مات قبل السابع أنْ يُسمى، وكذلك السقط يُسمّى، لما روي من رجاء شفاعته (١). وا لله أعلم.

قال معن<sup>(۲)</sup> عن مالك: إذا كان سابع ولده يوم الأضحى، وليسس عنده إلا شاة، قال: يعق بها.

قال العتبي، وابن حبيب: إلا أن يكون يوم السابع آخر أيسام النحر فليضبح بها؛ لأن الأضحية أوجب (٣).

قال ابن المواز: قيل لمالك: أيعق العبد عن ولده الحرّ ويضحي عنه؟

قال تعم: إذا أذن له سيّده، وإلاّ فلا<sup>(٤)</sup>.

قال مالك – في غير ديوان --: إنَّ الدَّبيح إسحاق.

قال ابن حبيب: إن الذبيح اسماعيل. وهذا قول العراقيين (٥). وا الله عز وجل اعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) عزاه صاحب كنز العمال ٤٢٠/١٦ إلى ابن عساكر عن أبي هريرة بلفظ: «ممّـوا أُسُقاطكمُ فإنهم من أفراطكم».

<sup>(</sup>٢) معن بن عيسى القرّاز، أبو يحي، مولي أشحع، روى عن مالك، وروى عنه: ابن المديني، وابن معين، وسحنون، وغيرهم، كان ربيب مالك، وقرأ عليه الموطأ، وسمع منه، وهنو من كبار أصحابه، وثقه غير واحد، وخرّج عنه البخاري ومسلم. مات سنة ١٩٨هـ بالمدينة. انظر: الديباج المذهب، ٣٤/٢ – ٣٤٤، شحرة النور الزكية، ص ٥٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر: العتبية مع البيان والتحصيل، ٣٩٤/٣، النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٨).

 <sup>(</sup>٥) أي من أصحاب الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٨). والخلاف في الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق معروف مشهور بين الصحابة فمن بعدهم، ولكل من القولين حجيج، انظر التفاصيل في: تفسير الطبري، ٨١/٢٨ – ٨٦، تفسير القرطبي، ٩٩/١٥ – ١٠١، تفسير الفخر الرازي، تفسير الطبري، ١٠١٠ – ١٠٣٠ روح المعاني، ١٣٣/٢٣ – ١٣٣٠ أضواء البيان، ١٩١/٦ – ١٩٣٠ بمموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ١٣١/٤ – ٣٣٦، زاد المعاد، ١١/١ – ٧٠. وأفرد هذا الخلاف بالتأليف الجلال السيوطى في رسالته (القول الفصيح في تعيين الذبيح).

### [باب] في الاختتان(١) والخفاض(٢) وإنيان الولائم

والختان سنّة مؤكدة (٣) في الذكور والإناث، لقوله الله عشر من الفطرة (٤) فذكر «الختان»، والفطرة: هي السنة (٩).

قال ابن حبيب: لم يكن الختان قبل نبي الله إبراهيم عليه السلام (٢)، وهو من ملّة الإسلام، قال الله تعالى: «ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل (٢)، وأمر الله مبحانه بذلك إبراهيم عليه السلام، ونسخ به ما تقدّم من ترك الاختتان وكل طاعة لله تعالى في وقعه، فاختتن على بالقدوم (٨)، وهو ابن عشرين ومائة، وعاش بعد ذلك

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية: الحتان: هو موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ويقال لقطعهما: الإعدار والخفض. انظر: النّهاية، (باب: الخاء مع التاء)، ١٠/٢.

 <sup>(</sup>۲) وعرّفه صاحب الفواكه الدواني فقال: «الختان في الذكر: قطع الجلدة الساترة للحشفة بحيث
ينكشف جميعها». انظر: الفواكه الدواني ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٣) الْحَاقْضُ للنَّساء كالْجِتَان للرِّحال. وقد يقال للحاتن: خافض. انظر: النهاية، (باب: الخساء مع الفاء)، ٤/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعونة، ٢٧٢/١.

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب: خصال الفطرة، ٢٢٣/١، من حديث عائشة رضي الله
 عنها.

وعند البخاري من حديث أبي هريرة: «الفطرة خس، أو خسس من الفطرة» فذكر منها «الختان». صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب: قصّ الشارب، ١٨٧٤/٤.

<sup>(</sup>٦) قال القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القـرآن) ٤٨٥/١: «أجمـع العلمـاء علـي أنّ إبراهيـم أوّل من اختان، واختلف في السنّ الذي اختان فيه...».

<sup>(</sup>٧) سورة الحج، آية ٧٨.

القدوم: بالتخفيف: الآلة. وبالتشديد: الموضع. وقد اختلف في هذه اللفظة هل هي اسم
 للآلة التي اختتن بها، أو اسم للموضع الذي اختتن فيه. انظر: فتح الباري ١٩٠/١، وتفسير
 القرطبي ٩٩/٢.

غانين سنة<sup>(١)</sup>.<sup>(٢)</sup>

قال مالك: والاختتان من الفطرة، ومن تركه من غير عذر ولا علَّـة لم تجز إمامته ولا شهادته.

قال ابن شهاب: ولا يتم إسلام من<sup>(٣)</sup> أسلم حتى يختان<sup>(٤)</sup>.

قال ابن المسيب: كان إبراهيم عليه السلام أوّل من اختمان، وقحصٌ شاربه، وقلَّم أطفاره، ونتف إبطه، وحلق عانته، وفرق شعره، وأوّل من استاك، / وضاف الضيف، [٢٢٧/ب] وأول من رأى الشيب، فقال: يارب ما هذا؟ قال: وقار، قال: ربّ زدني وقاراً (٥٠).

وقال عطاء بن أبي رباح: عشر خصال من السنة فطر عليها ابراهيم، خمس في الرأس: المضمضة، والاستشاق، والسواك، وقبص الشارب، وفرق الرأس. وفي الجسل خس: قص الأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد، والختان، والاستنجاء (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢/٥٣٤، وابن أبي شبية في المصنّف، كتاب الأدب، باب: في الختانة من فعلها؟، ٩/٨٥، وابن حبان: (الإحسان ١/٤٨، رقم (٢٠٤٤)، والحاكم في المستدرك، كتاب التاريخ، ٢/١٥٥، من حديث أبي هريرة. وأورده - أيضاً - بهذا اللفظ: ابن سعد في العلقات الكبرى، ٢/٤٤/١، وابن عبد البر في الاستذكار، ٢٤٤/٢٦.

والذي في الصحيحين: أن إبراهيم عليه السلام احتن وهو ابسن عمانين سنة بالقدوم. انظر: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب: قول الله: ﴿وَاتَّخَذَ الله إبراهيم خليالا)، ٢٢٠٥/٣، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب: من فضائل ابراهيم، ١٨٣٩/٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۸).

<sup>(</sup>٣) في: ب: (الإسلام ومن).

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٨)، المتتقى ٢٣٢/٧.

 <sup>(</sup>٥) رواه مالك في للوطأ، كتاب صفة النبي ، باب: ماجاء في السنة في الفطرة، ٩٣٢/٢، وابن
 أبي شيبة في المصنف، كتاب الأدب، باب: في الحتانة من فعلها؟، ٥٨/٩.

 <sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٨ – ٩). ولم أقف على من روى هذا عن عطاء،
 لكن رواه الحاكم عن ابن عباس موقوفاً عليه. انظر: المستدرك، كتاب التفسير، ٢٦٦/٢،
 وصححه ووافقه الذهبي.

وروي عن الحسن<sup>(۱)</sup>: أنه تفسير قول تعالى: ﴿وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ (٢).

وروي (٢) أنّ إبراهيم ختن اسماعيل: ابن ثلاث عشسرة مسنة، وخبتن إمسحاق: ابن مبعة آيام (٤).

وروي أنَّه أطهر للمولود وأعفى من الآلام، يريد: العلَّة، والمرض والعبث.

وكره مالك الحتان يوم يولد<sup>(٥)</sup> الصبيّ، وفي يوم سابعه، وقال: هو من فعل اليهود، ولم يكن من عمل<sup>(٦)</sup> النساس إلاّ حديثاً، وكنان لا ينرى بأسناً أنْ يفعمل، لِعِلَـة يخناف على الصبي.

قال مالك: وحد الحتان من يوم يؤمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر (١٠). ابن حبيب: وقال النبي الله الحتان سنة للرّجال مكرمة للنسام (٨).

ضعيف. والمحفوظ: موقوف.

رواه عنه: ابن جرير في التفسير، ١٤/٣.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة، آية ۱۲٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي، كتباب الأشربة، باب: السلطان يكره على الاختتبان، ٣٢٦/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩).

<sup>(</sup>٥) ني: ج، د: (مولود).

<sup>(</sup>١) ني: ب: (أعمال).

<sup>(</sup>٧) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩).

<sup>(</sup>A) رواه الإمام أحمد في المسند، ٥/٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة، باب: السلطان يكره على الاعتنان، ٣٢٥/٨، من حديث أبي المليح عن أبيه. قال ابن عبد السبر في التمهيد ١٩/١، هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاه، وليس ممن يحتج بما انفرد به. وانظر – أيضاً – كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في التلحيص الحبير، ٩٧/٤. وورواه البيهقي في السنن الكبرى ٣٢٥/٨ من حديث ابن عباس مرقوعاً، وقال: هذا إسناد

قال يحي بن سعيد، وربيعة: والخفاض كالحتان في الرّجال في إلزامه؛ لأنه لا يقطع من أحد شيء لا يلزمه، وكذلك همسا في حلق العانة ونتف الإبط، وقاله كلّه مالك، وقال: إنّ إبراهيم عليه السلام أمر سارة أم إسحاق أنْ تفعله بها أم إسماعيل وكانت أمة لما وهبتها لإبراهيم عليه السلام، ثمّ غارت منها (1) فحلفت لتغيرن منها ثلاثة أشياء (1)، فأمرها إبراهيم انْ تتقب أذنيها وتخفضها (2).

وقال النبي ﷺ لأم عطية – وكانت تخفض –: «يا أمّ عطيّة أشِمّي ولا تنْهِكي (1)؛ فإن ذلك أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج (0)، يقول: لا تبالغ في القطع، ولكن تُخفّف، وقوله: «أسرى للوجه» يقول: أشرق وأنظر، وأكثر لماء الوجه ودمه، وإذا بالغت في القطع أذّهب ماء وجهها، وأمات لونها.

وقوله: «أحظى عند الزوج» يقول: أحسن في جماعها(١٠).

وروي أن علي بن أبي طالب كره أن تخفض حتى تبلغ صبع سنين(٧٠).

<sup>(</sup>۱) في: ج (بها).

 <sup>(</sup>۲) «ثلاثة أشياع» غير واضحة في جميع النسخ، والمثبت هو نص التمهيد ٢١/٥٥.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ٣٩٦/٦، رقم (٨٦٤٤)، وابن عبد البر في التمهيد،
 ٩/٢١ ، والسيوطي في الدر المنثور، ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في النهاية: «شَبَّه القَطْع اليسير بإشمام الرَّائحة. والنَّهْكَ بالمبالغة فيه: أي اقْطَعي بعض النَّواةِ ولا تستأصيلها». انظر النهاية، (باب: الشين مع الميم)، ٣/٢.٥٠.

<sup>(°)</sup> رواه أبوداود في كتباب الأدب، باب: ماجباء في الختبان، ٣٦٨ - ٣٦٨، والبيهقسي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة، باب: السلطان يكره على الختان، ٣٢٤/٨، من حديث أم عطية. قال أبوداود: وهذا الحديث ضعيف.

ورواه البيهقي في السنن الكرى، ٣٢٤/٨، من حديث الضحاك بن قيس. ورواه الطيراني في المعجم الأوسط ٣٢٤/٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣٢٤/٨، من حديث أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣١٢/٥: إسناده حسن. وانظر: كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في التلخيص الحير، ٣٣/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩)، المنتقى، ٢٣٢/٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: النوادر والزيادات، (ج۲، لوحة ۹).

وليس من الشأن الإطعام عند مالك، بل الشأن عند الناس سنزه وإخفاء ذكره(١).

وأمّا ختان الذكر فكانوا يدعون إليه، وروي أن النبي في المر أن يُدْعى إليه، وكان ابن عمر يدْعو إليه، وإلى الولادة، وكذلك: نافع (٢) بن جبير بسن مطعم، وروي أن النبي في قال: «لا وليمة إلا في خُرْس أو عُرْس أو إعْذَان» (٣)، فالعُرْس: البناء بالزوجة (٤)، والحُرْس: نفاسها (٩)، والإعْذَار: خِتَان المولود، يُقال: أعْذَرت العلام؛ فهو معذور: إذا خَتَنْه، وطعام ذلك: عَذِيْرة (٢)، وَزِيْدَ في ذلك: طعام العشيرة، والنقيعة، فالعشيرة: الطعام الذي يبعث به (٧) لأهل الميت.

مالك (٨): ويكره أنْ يُرْسل لَنَاحة (٩).

والنَقِيْعة: طعام الإصلاح(١٠٠، كانت تفعله العرب في النَّائِرة(١١) تقع بين القبيلتين

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩).

 <sup>(</sup>۲) نافع بن حبير بن مطعم، أبو محمد، القرشي، العدوي، روى عن أبيه، وعن أبي هريرة، وابسن
 عباس، وروى عنه: الزهري، والمقبري، وعبد ا فله بن الفضل، وغيرهم، قبال عنه أبوزُرْعة:
 مديني ثقة. انظر: الجرح والتعديل، ١/٨٥٥، ترجمة رقم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن الأثير في النهاية من حديث حسّان: «كسان إذا دعمي إلى طعام قبال: أفي عُرْس أم خُرْس، أم إغذاره...

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير: «يريد به: طعام الوليمة، وهو الذي يُعمل عند العُرْس، يُسمَّى عُرْساً باسم مبيه». انظر: النهاية، (باب: العين مع الراء)، ٢٠٦/٣.

 <sup>(</sup>٥) وهو الطعام الذي يُدعى إليه عند الولادة. انظر: النهاية، (باب: الحاء مع الراء)، ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير: «الإغذار: الختان. يقال: عَنَرْتُه وأعْذرته فهو مَعْذُور ومُعْذَر، ثم قيسل للطّعام الذي يُطْعم في الخِتان: إعْذَار. انظر: النهاية، (باب: العين مع الذّال)، ١٩٦/٣.

<sup>(</sup>Y) «(۲» لیست نی: (ج، د).

<sup>(</sup>A) «مالك» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) المناحه - بفتح الميم -: موضع النّوح. انظر: المصياح المنير، (كتاب النون)، ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>١٠) في: ج، د: (الأصالح) والمثبت من (ب) هو نص النوادر.

<sup>(</sup>١١) النَّائِرَةُ: العَدَاوةُ والشَّحْنَاءُ، مُشْتَقَّةٌ من النَّارِ. وسَعَيْتُ في إِطْفَاءِ النَّائِرة: أَيْ في تَسْكِيْنِ الفِتْنَـة. انظر: المصباح المنير، (كتاب النون)، ٦٣٠/٢.

فتاتي قبيلة أخرى تُصلح بينهم، فَتُنْحر البقر، ويقدم الطعام(١) بعد الصلح(٢).

قال محمد بن عبد الله("): وقولي: ومن المدونة في كتاب(<sup>4)</sup> المختلطة مجاز، لشهرة اسم الديوان به.

تم كتاب الضحايا والعقيقة من الجامع لابن يونس، بحمد الله وعونه وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (\*).

<sup>(</sup>١) قال في الصحاح: النقيعة: طعام القادم من السفر، ويقال: كلُّ حَزُورٍ حَزَرْتَهـا للضَّيافـة فهمي تَقِيْعَة. انظر الصحاح، (باب العين، فصل النون)، ١٢٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: النوادر والزيادات، (ج٢، لوحة ٩).

<sup>(</sup>٣) هو المستف رحمه الله واشتهر بابن يونس الصَّقلَّى.

<sup>(</sup>٤) ن: ب: (ني کتب).

<sup>(</sup>٥) في: ج، د: (تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه).

## (YAA)

# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة         | رقمها | الآية                                                                          |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                |       | سورة البقرة                                                                    |
| 747° 434       | ٤٣    | وَآتُوا الزُّكَاةَ                                                             |
| ٨-٥            | 77    | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَفَرَةٌ                            |
| ٨٠٥            | ٧١    | غَذَيَحُوهَا                                                                   |
| እ <b>٣٦</b>    | 371   | وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمُّهُنَّ               |
| ٥١.            | 170   | وَأَتَّحِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى                               |
| 310            | ١٢٨   | وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا                                                         |
| 305            | 141   | فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ                               |
| <b>TA</b> £    | 144   | أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ                 |
| (00. (019 (010 | 197   | وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَيْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ               |
| loes eves 305  |       |                                                                                |
| 040            | 197   | فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي                                                |
| ٦.0            | 197   | فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي                            |
| ۳۸٦            | 197   | وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ                                                          |
| 223 423        | 197   | فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ |
| ۲۰۹،۳۷۰        | 197   | وَٱتِمُّوا الْحَجَّ وَالْغُمْرَةَ لِلَّهِ                                      |
| 227            | 197   | ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ             |
| ٨٣٦            | 197   | حَتَّى يَثْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ                                            |
| ۸۷۲، ۸۸۲       | 197   | فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْمِيهِ فَفِدْيَةً مِـنْ |
| •              |       | صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ                                              |
| 777            | 197   | فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَلَعَةٍ أَوْ نُسُكٍ                              |
| 387, 337, 037  | 117   | فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُّوقَ وَلَا حِدَالَ فِي الْحَجُّ                         |
|                |       |                                                                                |

| ۳۸۲            | 144 | الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ                                                                                                        |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳۷            | 148 | فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَر                                                               |
|                |     | الْحَرَام                                                                                                                             |
| 7.0,7.0        | 199 | ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ                                                                                          |
| 030) (50) 750  | ۲.۳ | وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ                                                                                          |
| ۰۷۳            | ۲۰۳ | فَمَنْ تَعَجُّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ                                                                                 |
| 14.            | 441 | إِنْ تُبْلُنُوا الصَّدَقَاتِ فَيْعِمَّا هِيَ                                                                                          |
|                |     | آل عمران                                                                                                                              |
| <b>AT1</b>     | 44  | لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ                                                                           |
| פרדו וצדו צצדו | 14  | وَلِلَّهِ عَلَى الَّنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتُو مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا                                                         |
| 3773 0533 015  |     |                                                                                                                                       |
|                |     | سورة النساء                                                                                                                           |
| 148            | ٦   | وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ                                                             |
|                |     | بِالْمَعْرُوفِ                                                                                                                        |
| 145            | 40  | فَإِذَا أُحْصِنٌ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ                                                                                          |
|                |     | سورة المائدة                                                                                                                          |
| YAY 4YTY       | 4   | وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا                                                                                                       |
| YAE            | ٣   | بِٱلْأَرْثَامِ                                                                                                                        |
| @FY3 Y/A       | Ť   | حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةُ                                                                                                      |
| AlY            | ٣   | وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ                                                                                                   |
| A14            | ٣   | إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ                                                                                                                |
| ۸۲۳            | ٣   | الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ                                                                                                 |
| 776,544        | ŧ   | الْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ<br>وَمَا عَلْمُتُمْ مِنْ الْحَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ<br>رَبْصُ مِنْ مَنْ الْحَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ |
| 774            | ٤   | وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ                                                                                                    |
|                |     |                                                                                                                                       |

| .Yot .YEA        | ٤   | فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ                                           |
|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| YA <b>£</b> 4YYY |     |                                                                                 |
| 71A3 01A         | •   | وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ                             |
| ANY              | ٣   | وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ                                                    |
| Aly              | 01  | وَمَنْ يَتُولُّهُمْ مِنْكُمْ                                                    |
| ۲۳۷، ۲۳۷         | 41  | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ |
| Y04              | 92  | تَنَالُهُ ٱیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ                                              |
| 111              | 90  | وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا                                           |
| ٥٧٩، ٥٨٥، ٢٧٢،   | 40  | هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ                                                     |
| <b>****</b>      |     | •                                                                               |
| 1A5, 3P5, A•Y    | 40  | وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَحَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَم |
| 115, 777, 677    | 40  | أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ                                              |
| (44) (41)        | 90  | يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ                                             |
| 777 477          |     | •                                                                               |
| ٠٩٠، ٢٠٧، ٣٠٧،   | 40  | فَحَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ                                      |
| 4 - ۷> ۲ ۲۷ ۲۷۷  |     |                                                                                 |
| ۹۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷    |     |                                                                                 |
| ۱۸۲، ۳۸۲،        | 40  | لَا تَقْتَلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ                                      |
| Y+£ 47A7         |     |                                                                                 |
| ٩٨٢              | 43  | أُحِلُّ لَكُمْ صَنْيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَنَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ  |
|                  |     | وَحُرُّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرُّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا                       |
| 777              | 47  | أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ۗ                                   |
|                  |     | سورة الأنعام                                                                    |
| ٧٣٢              | ٦.  | وَيَعْلَمُ مَا حَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ                                          |
| V44 ، V£ • ، VY4 | 114 | فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ                                   |
| * 13 646 * 641 T | 11/ | فحلوا فرما د بر اسم الله عليه                                                   |

| ¥ £ •                                                  | 171                           | وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V44 4VE+                                               | 171                           | وَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.7                                                    | 121                           | وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ حَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777 (184                                               | ,181                          | وَٱتُّوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠, ٢٧٠ ، ٢٩٠ ، ٢١٨                                     | 1 80                          | أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FAY</b> , YAY, 1PY                                  | 1 60                          | قُلْ لَا أَحِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        |                               | سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 112                                                    | ٨٥                            | وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳۸                                                    | 127                           | وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                               | سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                                                    | 41                            | وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| () 7) 781)                                             | 1.5                           | خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَلَقَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 740                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110                                                    |                               | سورة النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YAR                                                    | ٥                             | سورة النحل<br>وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        | °<br>Y                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PAY                                                    |                               | وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 744<br>777                                             | ٧                             | وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ<br>وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 749<br>747<br>749                                      | <b>Y</b>                      | وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ<br>وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ<br>وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً                                                                                                                                                                                                              |
| YA9<br>YYY<br>YA9<br>Y4) (Y4)                          | <b>Y A A</b>                  | وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ<br>وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ<br>وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً<br>لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً<br>فِيهِ تُسِيمُونَ<br>وَيَحْقَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ                                                                                                                     |
| PAY<br>YYY<br>YA9<br>YA9 (PY                           | ν<br>Α<br>Α                   | وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ<br>وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ<br>وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً<br>لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً<br>فِيهِ تُسِيمُونَ                                                                                                                                                              |
| PAV<br>YVY<br>PAV<br>PAV<br>- PV3 (PV<br>3 (Y<br>1 Y A | Y<br>A<br>1.                  | وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ<br>وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ<br>وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً<br>لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً<br>فِيهِ تُسِيمُونَ<br>وَيَحْقَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ<br>عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ<br>سورة الحج                                                        |
| PAV<br>YVY<br>PAV<br>PAV<br>- PV3 (PV<br>3 (Y<br>1 Y A | Y<br>A<br>1.                  | وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ<br>وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ<br>وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً<br>لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً<br>فِيهِ تُسِيمُونَ<br>فِيهِ تُسِيمُونَ<br>وَيَحْقُلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ<br>عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ<br>سورة الحج<br>وَاذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ |
| PAY                                                    | Y<br>A<br>A<br>1.<br>TY<br>Yo | وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ<br>وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ<br>وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً<br>لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً<br>فِيهِ تُسِيمُونَ<br>وَيَحْقَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ<br>عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ<br>سورة الحج                                                        |

| (040 (040     | Y.A. | وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲۸ ده۸ه دو۷۷ | ,    | مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ                                               |
| 702 (047 10.4 | 74   | ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَّهُمُ                                              |
| 444           | 44   | وَلَيُوفُوا تُذُورَهُمْ                                                   |
| ۳۸۳، ۷۳۵      | 44   | ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَاثِرَ اللَّهِ                                 |
| ۲۲۸           | 77   | فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ                   |
| 4.7 (074      | 41   | ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ                                |
| •Y7           | 41   | فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ                               |
| 0 Å 0         | 77   | فَإِذَا وَحَبَتْ خُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا                              |
| •9.           | 41   | وَالَّبُدُنَّ حَعَلْنَاهَا لَكُمْ                                         |
| AYI           | YA   | مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ                                            |
|               |      | النور                                                                     |
| <b>£</b> 70   | • 4  | وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ                            |
|               |      | سورة الشعراء                                                              |
| 144           | 412  | وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ                                     |
|               |      | سورة فصلت                                                                 |
| 4             | ۲، ۷ | وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ               |
|               |      | سورة الطور                                                                |
| 141           | *1   | الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيْتَهُمْ                                           |
|               |      | سورة الجاثية                                                              |
| 777           | *1   | أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اخْتَرَحُوا السُّيَّاتِ                             |
|               |      | محمد                                                                      |
| ٤٨٦           | **   | وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ                                            |
|               |      | •                                                                         |

|          |      | الفتح                                              |
|----------|------|----------------------------------------------------|
| 7.0      | Y 0  | وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ     |
|          |      | سورة الطلاق                                        |
| ***      | *    | وَأَشْهِدُوا فَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ                 |
|          |      | التحريم                                            |
| 441      | *    | قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ |
|          |      | الأعلى                                             |
| 747, 737 | 1 £  | قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى                        |
|          |      | سورة الفخر                                         |
| ۸۳۸      | Y 41 | وَالْفَحْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ                       |
|          |      | سورة الكوثر                                        |
| ٨٤٠      | Y    | <u>َ</u> فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ               |

#### $(\lambda\lambda\lambda)$

# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة           | الحديث                           |
|------------------|----------------------------------|
| 30%              | أتؤذيك هوام رأسك                 |
| <b>44</b> %      | أتاني حيريل فأمرني               |
| 0.1              | أحابستنا هي؟                     |
| 200              | أحرم ابن عمر من بيت المقلس       |
| Y1Y              | أحلت لنا ميتتان                  |
| ٤٦٣              | أحلت لي ساعة من نهار             |
| ٤٧               | أد زكاة البز                     |
| 766              | أدوا زكاة الفطرعتن تمونون        |
| ۳۳۸              | أدوا صاعاً من شعير               |
| ۳۰۸              | أدوا عمن تمونون                  |
| ۳٤٨              | أدُّوا صدقة الفطر                |
| 714              | ارایت لو کان علی آبیك            |
| ۸۳۰              | أربع العرجاء                     |
| ۸٤٠              | أعد                              |
| 197              | أعد على الرؤيا                   |
| 717 <b>.</b> 7£Y | أغنوهم عن الطلب                  |
| ۸۲۰              | أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة        |
| AYY              | أفضلها الغنم                     |
| AYE              | اکل کل ذي ناب                    |
|                  | أما والله لولا أن الله قال       |
| 771              |                                  |
| 727              | أمر بأدائها قبل الغدو إلى المصلى |
| **               | أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم   |

| AYI          | أمرت بالذبح                  |
|--------------|------------------------------|
| AYE          | أمرت بالنحر                  |
| AYE          | أمرت بالنحر                  |
| £AA          | أن النبي طاف راكبا           |
| AFA          | أن لا تطعموا المشركين        |
| 144          | أن ليس فيما دون خمس ذوذ صدقة |
| 144          | أنت ومالك لأبيك              |
| 04.          | أنه أرخص في الجذع            |
| •A•          | أو إطعام ستة مساكين          |
| . A£.        | أوّل ما نبدأ به في يومنا     |
| **1          | أيما عبد حج                  |
| 146          | أيها الناس إني عملت عملا     |
| ٤٢٠          | إحرام المرأة في وجهها        |
| ٣٠١          | إذا أديتها برئت منها         |
| د۲۶۸ د۲۳۰    | إذا أرسلت كلبك المعلم        |
| <b>* Y99</b> |                              |
| 789          | إذا أرسلت كلبك وسميت         |
| ٧٠.          | إذا أكل الكلب فلا تأكل       |
| ۸۱.          | إذا تعمد ذلك                 |
| ٨١٩          | إذا حركت ذنبها               |
| Y18          | إذا ذبح أحدكم                |
| YET          | إذا رأيت سهمك تعلم           |
| YY£          | إذا رميت وسميت               |
| ٥٤٨          | إذا رميتم الجمرة فارموها     |
|              |                              |

| ٨١٨         | إذا كان العين تطرف                        |
|-------------|-------------------------------------------|
| 9.          | إذا كان للرجل ألف درهم                    |
| •••         | إذبح ولا حرج                              |
| 09Y         | إركبها ويحك                               |
| 779         | الإسلام يعلو                              |
| •••         | إفعل ولا حرج                              |
| 290         | إفعلي ما يفعل الحاج                       |
| ATT         | إلا أن يكون الشيء الخفيف                  |
| ٣٨٠         | ألا إنّ الزمان قد استدار                  |
| ۲.۳         | إلى عشرين ومائة                           |
| 275         | إن إبراهيم حرم مكة                        |
| TYY         | إن الاستطاعة مركب وزاد                    |
| ***         | إن الرسول فرضها على الناس                 |
| ٤٨          | إن المدير يقوم عروضه                      |
| 90 (98      | إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم           |
| 0 £ Y       | إن النبي دفع من مزدلفة                    |
| ٨٠٨         | إن النحر في الحلق                         |
| 117         | إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم إلاّ الجزية |
| ١٨٨         | إن عوراً لأحدكم أن لا يأخذ                |
| 7 £         | إن عائشة كانت تلي بنات أحيها              |
| 77          | إن كان يوضع كنزا                          |
| 174         | إن مولى القوم منهم                        |
| <b>YY</b> 9 |                                           |
| 148         | إنما مثلي ومثلكم في هذا                   |
|             | •                                         |

| إنما هي طعمة<br>إنه لم يكن بأرض قومي<br>إني لأعلم أنك ححر<br>إنّ الله يغفر للمليي |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| إني لأعلم أنك حبحر                                                                |
| •                                                                                 |
| إِنَّ اللَّهُ يَغْفِر للملِينِ                                                    |
|                                                                                   |
| إنَّ من أدرك الوقوف بعرفة                                                         |
| إنما صيد من أجلي                                                                  |
| إياك وكراثم أموالهم                                                               |
| ابن أخت القوم منهم                                                                |
| اتجروا بأموال اليتامى                                                             |
| ادخروا الثلاث                                                                     |
| اذبحها ولا تجزي                                                                   |
| اذبحها ولن تجزئ عن أحد                                                            |
| اسعوا فإن ا الله كتب عليكم السعي                                                  |
| انحرها وألق قلائدها                                                               |
| انهروا الدم بما شئتم                                                              |
| بي الإسلام على خمس                                                                |
| بني الإسلام على خمس                                                               |
| تجزيك ولا تجزي عن أحد                                                             |
| تركته على عهد من هو خير منك                                                       |
| تعد عليهم السخلة                                                                  |
| تعذّب الروح                                                                       |
| ثلاث هن عليٌّ فرض                                                                 |
| ثم رجع إلى منى                                                                    |
| الحج عرفة                                                                         |
|                                                                                   |

| 717          | حج عن نفسك             |
|--------------|------------------------|
| 441          | الحج مرة واحدة         |
| <b>79</b> A  | الحج: العجّ والنُّج    |
| ٦٣١ ، ٢٧٠    | ححوا قبل أن لا تحجوا   |
| ٧٨٥          | الحلال ما حلله الله    |
| ٤٩.          | الحِحْر من البيت       |
| AYA          | الحتان سنة للرحال      |
| 418          | خذ الإبل من الإبل      |
| 710          | خذ الجذعة              |
| ۲۳۹،۶۸۳ ۲۸3، | خذوا عني مناسككم       |
| ۸۷۶ ، ۲۷۸    |                        |
| ٨١٥          | خل بینه وبین حرابه     |
| AYY          | خير الأضحية الكبش      |
| 218          | خير ثيابكم البياض      |
| AYA          | دم عفراء أحب           |
| ٨٥٤          | ذكاة الجنين ذكاة أمه   |
| 494 494      | الذكاة في الحلق واللبة |
| ٨٠٨          |                        |
| 418          | ذلك الذي عليك          |
| 078          | رایت رسول الله رمی     |
| 00A          | رحم الله المحلقين      |
|              | رفع القلم عن ثلاث      |
| ***          | رفع القلم عن ثلاثة     |
| 270 (21)     | رفع القلم عن ثلاثة     |
|              |                        |

| ٤.          | الزكاة في الحرث                      |
|-------------|--------------------------------------|
| ٤٠          | الزكاة في العين                      |
| ٣٨٦         | سئل 🎒 عن الحج، أفريضة هو؟ قال: (نعم) |
| 177         | سنوا بهم سنة أهل الكتاب              |
| 741         | صدقة الفطر على كل حر                 |
| ۰۳۸         | الصلاة أمامك                         |
| 190         | الطواف بالبيت صلاة                   |
| Y . 0       | العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه  |
| AYE         | عد أضحيتك                            |
| ٥٣٠ ، ٢٥    | عرفة كلها موقف                       |
| ۸٧٦         | عشر من الفطرة                        |
| ***         | عفوت لكم عن صدقة                     |
| ٨٠٩         | فإذا ذبح فلا ينحع                    |
| 199         | فإذا زادت على عشرين ومائة            |
| Y • 1       | فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة     |
| 198         | فإن لم توجد بنت مخاض                 |
| <b>70</b> 7 | فرض رسول الله زكاة الفطر             |
| <b>707</b>  | فرض رسول الله صدقة الفطر             |
| <b>707</b>  | فرض زكاة الفطر                       |
| Y . £       | فما زاد على عشرين ومائة              |
| Y           | فما زاد ففي كل خمسين حقة             |
| ٧٨٠         | في الأنعام الذكاة                    |
| ٨١٨         | في الذنب والرحل                      |
| 11          | في الرقة ربع العشر                   |

| 101         | في الركاز الخمس               |
|-------------|-------------------------------|
| Y17"        | في كل بيضة صيام يوم           |
| •           | في كل مائتي درهم خمسة دراهم   |
| ٣٢٦         | فيما سقت السماء العشر         |
| <b>V90</b>  | قدها إلى الموت                |
| ٤٦          | قوّم مالك ياحماس              |
| <b>£</b> 90 | كان رسول ا لله إذا أراد       |
| ۸۲۰         | کان رسول الله یامرنا          |
| ۸۲٦         | كان رسول ا لله يضحي           |
| <b>V£Y</b>  | كل ما أصميت                   |
| ٨٠١         | كل ما أنهر الذّم              |
| . YYY       | كل ما ردت عليك قوسك           |
| ATY         | كله من عام إلى عام            |
| ٨٦٦         | كلوا وتصدقوا                  |
| ***         | كنا نخرج زكاة الفطر           |
| A&A         | كنا نضحي بالشاة الواحدة       |
| £ • A       | كنت أفتل لرسول الله           |
| 711         | لا تأخذوا من حزرات الناس      |
| A0Y         | لا تبيعوا أهب الضحايا         |
| 174 4177    | لا تحل الصدقة لآل محمد        |
| 177         | لا تحل الصدقة لغني إلاّ لخمسة |
| 701         | لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين  |
| A79         | لا تذبحوا إلا مسنة            |
| 718         | لا تسافر المرأة سفر يوم       |
|             |                               |

| Y . o           | لا تشترها ولا تعد في صدقتك           |
|-----------------|--------------------------------------|
| 777             | لا تُنيّا في الصدقة                  |
| 104             | لا زكاة في العنير                    |
| ۲، ۲۲، ۳۵۱      | لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول   |
| 144             | لا نأعذ منكم الصدقة                  |
| **              | لا وليمة إلا في عرس                  |
| Y££             | لا يأكله                             |
| Y • 9           | لا يؤخذ من البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين |
| Y90             | لا يضرب بها الأرض                    |
| 'λ\ο            | لا يكون اليهود حزارين                |
| ۰۰۸ ۵۰۰۳        | لا ينفرن أحدكم حتى يكون              |
| <b>A&amp;</b> • | لايذبحنّ أحد قبل                     |
| £ Y A           | لبيك بحج وعمرة                       |
| 444             | لبيك ذا النعماء                      |
| ٧٠٦             | لحم الصيد لكم حلال                   |
|                 | لعن ا لله اليهود                     |
| 0.7             | لعن الله زوارات القبور               |
| AEY             | لم أشعر أن نفساً                     |
| £ <b>Y</b> 4    | اللهم اغفر وارحم                     |
| 177 (117        | لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه       |
| <b>~</b> £      | ليس على العبد والمكاتب زكاة          |
| <b>ጓ</b> ለቀ     | ليس على المحرم في قتل الفويسقة       |
| ***             | ليس على المسلم في عبده               |
| ££              | ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة |
|                 |                                      |

| 117        | ليس على المسلمين عشور         |
|------------|-------------------------------|
| 00A        | ليس على النساء إلا التقصير    |
| 1 4        | ليس في أقل من مائتي درهم زكاة |
| 109        | ليس في التوابل زكاة           |
| ***        | ليس في الجبهة صدقة            |
| 70         | ليس في الحلي زكاة             |
| 104        | ليس في الخضر زكاة             |
| <b>**</b>  | ليس في الخضر زكاة             |
| 711        | ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ    |
| 77         | ليس في المال المستفاد زكاة    |
| Y • A      | ليس فيما دون ثلاثين من البقر  |
| 0 17       | ليس فيما دون خمس أواق صدقة    |
| 277 (140   | ليس فيما دون خمس ذود صدقة     |
| <b>**</b>  | ليس فيما دون خمسة أوسق        |
| 9 . £      | ليس فيما دون مائتي درهم زكاة  |
| **1        | ليس فيها شيء                  |
| A£7        | ليشترك النفر                  |
| 717        | ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون  |
| <b>Y44</b> | ما أنهر الدم                  |
| <b>Y41</b> | ما سکت عنه فقد عفی عنه        |
| Y41        | ما فرى الأوداج                |
| Y£9        | ما كانت من كلابك معلمة        |
| 1.4.6      | ما من أحد من المسلمين إلا وله |
| <b>٣9.</b> | مايين بيتي ومنبري             |
|            |                               |

| المحرم أشعث أغبر         | 119                                    |
|--------------------------|----------------------------------------|
| مرها فلتغتسل             | <b>797</b>                             |
| مع الغلام عقيقة          | . A74                                  |
| من أدرك عرفة قبل الفحر   | 071                                    |
| من أدرك من الصلاة ركعة   | 007                                    |
| من أراد أن يضحي          | ************************************** |
| من أمكنه الحج ثم مات     | 771                                    |
| من اتصل وفره ثلاث سنين   | ***                                    |
| من باع حلد أضحيته        | A0Y                                    |
| من تبدّى حفا             | <b>YTT</b> .                           |
| من ترك من نسكه شيئاً     | APT                                    |
| من رأى منكم هلال         | ATT                                    |
| من ضحی بلیل              | ۸۳۸                                    |
| من فاته الحج فليحل       | 777                                    |
| من كان عليه دين فليؤده   | A9                                     |
| من لزم الصيد غفل         | ٧٣٣                                    |
| من لم يضح وهو يقدر       | ٨٢٥                                    |
| من مات قبل أن يحج        | .110                                   |
| من وحدثموه صاد           | ٦٨٣                                    |
| من وقف بعرفات بليل       | 081                                    |
| من وقف بعرفة فقد تم حمحه | <b>TAA</b> .                           |
| من ولد له ولد            | AY•                                    |
| المواقيت لأهلها          | 100                                    |
| موطنان لا يذكر فيهما     | · <b>Y4Y</b>                           |
|                          |                                        |

| حر ثلاثة أيام                                 | ۸٤.          | - |
|-----------------------------------------------|--------------|---|
| بنا البدنة عن سبعة                            | °77          |   |
| م إذا أديتها                                  | 771          |   |
| م ولك أحر                                     | 270          |   |
| ي النبي أن يضحي بالأعضب                       | ATT          |   |
| نوا إلي ربع العشر                             | ٤            |   |
| ۱ شهر زکاتکم                                  | YTT .4.      |   |
| ئبوا وارعوا                                   | 7.4.6        |   |
| الطهور ماؤه                                   | Y77 -        |   |
| نضل الذبح في هذه                              | ۸٤٠ ، ۸۳۸    |   |
| ذا مرّ في الحلقوم                             | ۸۰۱          |   |
| ن خالط كلبك كلابا                             | 777          |   |
| ن شارکه کلب آخر                               | ٧٣٧          |   |
| لذبح بالظفر                                   | ٨٠٢          |   |
| لضبع صيد                                      | <b>Y Y Y</b> |   |
| _<br>ليتيمة تستأذن في نفسها                   | <b>Y</b> A   |   |
| وكل ذبيحة السامري                             | ٨١٣          |   |
| عد صغارها                                     | YIA          |   |
| ستحد قوماً فحصوا عن أوساط رؤسهم               | ١٣٠          |   |
| ني إحدى وعشرين ومائة ثلاث                     | Y • 1        |   |
| ي<br>في المائتي درهم خمسة دراهم               | . ξ          |   |
| ي خس وعشرين من الإبل<br>في خس وعشرين من الإبل | Y1Y .        |   |
| في كل ثلاثين من البقر                         | ***          |   |
| ت<br>نت الرسول لأهل المدينة                   | £0\          |   |
|                                               |              |   |

| 174      |
|----------|
| 01.      |
| ٥٦.      |
| . 421    |
| YTT      |
| 717      |
| 777      |
| 007      |
| 204      |
| 174      |
| AYA      |
| AYE      |
| 193, 783 |
| 778      |
| ٤٤.      |
|          |

# فهرس الأعلام

| الصفحة     |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 414        | أبوأمامة بن سهل (أسعد بن سهل بن حنيف)     |
| 375        | أبوأيوب (خالد بن زيد)                     |
| ••         | أبوإسحاق (إبراهيم بن حسن)                 |
| 77         | أيوالحسن (علي بن محمد)                    |
| FYA        | أبوالعائية (رفيع بن مهران)                |
| 710        | أبويردة (هانيء بن عمرو)                   |
| 7.7        | أبوبكر الأبهري (محمد بن عبد الله بن محمد) |
| 187        | أبوبكر بن اللباد (محمد بن محمد بن وشاح)   |
| Y          | أبوجعفر الأبهري (محمد بن عبد الله)        |
| 277        | أبوجعفر النحاس (أحمد بن محمد)             |
| •          | أبوحنيفة (النعمان بن ثابت)                |
| 24         | أبوذر (حندب بن حنادة)                     |
| 775        | أبوزيد (عبد الرحمن بن أبي العمر)          |
| 371        | أبوسفيان (صحر بن حرب بن أمية)             |
| 777        | أبوعبيدة (عامر بن عبد الله)               |
| <b>Y</b> . | أبوعمران (موسى بن عيسى)                   |
| ٦          | أبومحمد (عبد الله بن أبي زيد)             |
| 090        | أبوموسى بن مناس                           |
| 189        | أبوهريرة (عبد الرحمن بن صحر)              |
| 171.       | أبويوسف (إبراهيم بن حبيب الأنصاري)        |
| • •        | الأبياني (عبد الله بن أحمد)               |
| ٧          | أشهب بن عبد العزيز بن داود                |
|            | •                                         |

| ••         | أصبغ بن الفرج بن سعيد                    |
|------------|------------------------------------------|
| 7 £        | أتس بن مالك بن النضر                     |
| 171        | ابن أبي ذئب (محمد بن عبد الرحمن)         |
| 175        | ابن أبي زمنين (محمد بن عبد الله بن عيسى) |
| 771        | ابن أبي سلمة (عبد العزيز بن عبد الله)    |
| 0 £ 1      | ابن أبي نجيح (عبد ا لله بن أبي نجيح)     |
| 19.        | ابن الأرقم (عبد الله بنَ الأرقم)         |
| ١.         | ابن الجهم (محمد بن أحمد)                 |
| Y 4        | ابن القرطي (محمد بن القاسم)              |
| <b>T.Y</b> | ابن القصار (علي بن أحمد البغدادي)        |
| ٣٣         | ابن الكاتب (عبد الرحمن بن محمد)          |
| <b>A</b>   | ابن الماحشون (عبد الملك بن عبد العزيز)   |
| 078        | ابن المنذر (محمد بن إبراهيم بن المنذر)   |
| 7.7        | ابن المنكدر محمد بن المنكدر بن عبد الله  |
| 777        | ابن یکیر (أحمد بن عبد الله)              |
| Α          | ابن حبیب (عبد الملك بن حبیب)             |
| 170        | ابن حنبل (أحمد بن حنبل)                  |
| 18         | این سحنون (محمد بن سحنون)                |
| ٦.         | ابن شهاب (محمد بن مسلم)                  |
| <b>Y•</b>  | ابن عبد الحكم (محمد بن عبد الله)         |
| •          | ابن عبد الرحمن (أحمد بن عبد الرحمن)      |
| 16         | ابن عبدوس (محمد بن إبراهيم)              |
| 78         | ابن عمر (عبد الله بن عمر بن الخطاب)      |
| 197        | ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم بن قتيبة)    |

| A • Y       | ابن قسیط (یزید بن عبد الله)     |
|-------------|---------------------------------|
| 10          | ابن کنانة (عثمان بن عیسی)       |
| 1 €         | ابن مزین (یحیی بن زکریاء)       |
| Y •         | این مسعود (عبد الله بن مسعود)   |
| ٥           | ابن مهدي (عبد الرحمن بن مهدي)   |
| 44          | ابن نافع (عبد الله بن نافع)     |
| ۸۰۳         | این وضاح (محمد بن وضاح)         |
| ٤           | ابن وهب (عيد الله بن وهب)       |
| 128         | بلال بن الحارث المزني           |
| 141         | الثوري (سفيان بن سعيد بن مسروق) |
| 9.          | حاير بن زيد الأزدي              |
| 7 £         | حابر بن عبد الله بن عمرو        |
| . 77        | الحسن بن أبي الحسن البصري       |
| 144         | حکیم بن حزام بن خویلد           |
| 23          | حماس الليثي                     |
| 777         | حمد یس بن إبراهیم بن أبي محرز   |
| Y97         | خارجة بن زيد بن ثابت            |
| Y1Y         | داود بن علي بن خلف              |
| 1 2 4 4 7 9 | ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ    |
| 1.44        | الزبير بن العوام بن خويلد       |
| 190         | سالم بن عبد الله بن عمر         |
|             | سحنون (عبد السلام بن سعید)      |
| 11.         | سعد بن مالك بن أهيب             |
| 189         | سعد بن مالك بن سنان             |

| 40         | سعيد بن المسيب بن حزن         |
|------------|-------------------------------|
| 45         | سعید بن جپیر                  |
| 9 £        | سليمان بن سالم القطان         |
| 711        | سليمان بن سالم القطان         |
| 72         | سلیمان بن یسار                |
| 11         | الشاقعي (محمد بن إدريس)       |
|            | الشعبي (عامر بن شراحيل)       |
| 0. 8       | صفية بنت حيي بن أخطب          |
| AFI        | طاووس بن كيسان اليماني        |
| 149        | طلحة بن عبيد الله بن عثمان    |
| Y &        | عائشة بنت أبي بكر الصديق      |
| ٨٩         | عبد الرحمن بن عوف             |
| <b>717</b> | عبد الله بن رواحة بن ثعلبة    |
| 109        | عبد الله بن عمرو بن العاص     |
| 711.       | عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة |
| 711        | عبد الملك بن الحسن بن محمد    |
| ۱۳         | عبد الوهاب بن علي بن نصر      |
| 797        | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة |
| 190        | عبيد الله بن عبد الله بن عمر  |
| 448        | عبيدة بن سفيان                |
| 277        | عتاب بن أسيد                  |
| YIA        | عثمان بن الحكم الحذامي        |
| ٦٧         | عثمان بن عفان بن أبي العاص    |
| 440        | عروة بن الزبير بن العوام      |

| عطاء بن يسار الهلالي                | ۷۱۳ |
|-------------------------------------|-----|
| العلوي (إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم) | 72. |
| علي بن زياد أبوالحسن                | ٣.  |
| عمار بن یاسر بن عامر                | 148 |
| عمر بن الخطاب بن نفيل               | 23  |
| عمر بن عبد العزيز بن مروان          | 77  |
| عمرو بن العاص بن وائل               | 191 |
| عمرو بن حزم بن زید                  | 198 |
| عمرو بن عتبة بن أبي سفيان           | ١٣٣ |
| عمير بن عمران الحنفي                | 44  |
| عیسی بن دینار بن واقد               | λ£  |
| القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق    | 40  |
| کعب بن ماتع                         | 777 |
| الليث بن سعد بن عبد الرحمن          | 140 |
| محمد بن أبي بكر الصديق              | ۳۹۳ |
| محمد بن إبراهيم بن دينار            | 007 |
| محمد بن رمح بن المهاجر              | 17. |
| محمد بن عبد الله بن عثمان           | 3 Y |
| محمد بن علي بن أبي طالب             | 091 |
| محمد بن مسلمة بن محمد               | 127 |
| مسروق بن الأحدع بن مالك             | 70  |
| مطرف بن عبد الله بن مطرف            | ٥٣  |
| معاذ بن حبل بن عمرو                 | 179 |
| معاوية بن أبي سفيان صحر             | ٨٨  |
|                                     |     |

| معمر بن راشد                    | ٨٣٠   |
|---------------------------------|-------|
| معن بن عيسى القزاز              | AYO   |
| المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث | ١٨    |
| مكحول بن أبي مسلم شهراب         | 107   |
| نافع أبوعيد ا لله مولى ابن عمر  | . 84. |
| تافع بن جبير بن مطعم            | ۸۸.   |
| النخعي (إبراهيم بن يزيد بن قيس) | 171   |
| هيار بن الأسود بن عبد المطلب    | 7.72  |
| هشام بن إسماعيل بن هشام         | ٧٢.   |
| الواقدي (محمد بن عمر بن واقد)   | 171   |
| یمیی بن سعید                    | 40    |
| یمیی بن عمر بن یوسف             | ٤٩    |
| یحیی بن یحیی بن ابی عیسی        | 1     |
| يونس بن عبيد                    | ٨٣٩   |
|                                 |       |

## فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة

| الصفحة      |              |
|-------------|--------------|
| Y•1         | آشلاه        |
| 7 - 7       | أبطح         |
| <b>YY</b> • | أثعن         |
| YAY         | الأحدية      |
| 097         | أرش          |
| YAŁ         | الأشراك      |
| AYI         | الأضحية      |
| 171         | أطل          |
| AFY         | أظلهم        |
| All         | الأغلف       |
| 710         | <b>أ</b> فرك |
| ۳۲۷         | أقط          |
| 777         | الأملح       |
| ٣١          | الأمهات      |
| 19.         | أنطاع        |
| <b>Y99</b>  | انهر         |
| 747         | الأهب الأهب  |
| 414         | أهراقت       |
| ٣.          | <b>أواق</b>  |
| YAY         | الأوداج      |
| YIA         | الأيل        |
| 779         | إغد          |

|               | ·                         |
|---------------|---------------------------|
| 7.0           | الإحصار                   |
| <b>7.A.A</b>  | الإذحر                    |
| £ • £         | إشعار البدن               |
| <b>AA</b> • . | ٔ إعذار                   |
| 772           | إكاف                      |
|               | ایان                      |
| 091           | الاير                     |
| 101           | احتبى                     |
| ۸٧٦           | الاختتان                  |
| 004           | استحداد                   |
| AYA           | استشراف                   |
| Y • •         | الباز                     |
| ٧٣٤           | الباز                     |
| 217           | البان                     |
| - 11          | البخت                     |
| 77.           | البرقع                    |
| ٤١٤           | البركانات                 |
| 7.4           | البركة                    |
| 414           | البرني                    |
| *14           | بزل                       |
| ATT           | البشمة                    |
| AIA           | البضعة<br>البطيخ<br>البعل |
| 101           | البطيخ                    |
| W • Y         | البعل                     |
|               |                           |

|   | البقل       |
|---|-------------|
|   | بنت لبون    |
|   | البندق      |
|   | البتفسج     |
|   | البهر       |
|   | البيداء     |
|   | تأبير النخل |
|   | التير       |
|   | التزمس      |
|   | التروية     |
|   | الترياق     |
|   | التعريس     |
|   | التفث       |
|   | التفليس     |
|   | تقليد الهدي |
|   | التنعيم     |
|   | تنور        |
|   | التوابل     |
|   | توشح        |
|   | التوى       |
|   | توى         |
|   | التيحان     |
|   | الثج        |
| , | الثروب      |
|   |             |

-5 0

| ATE  | الثغر         |
|------|---------------|
| 147  | ثنية          |
| 079  | ثنية المدنيين |
| 1AY  | الجائزة       |
| 11   | الجاموس       |
| 103  | الجحفة        |
| ATE  | الجداء        |
| 144  | جذعة          |
| 709  | الجرموق       |
| 414  | الجرون        |
| Y11  | الجويث        |
| 273  | الجعرانة      |
| TIY  | الحعوور       |
| ۰۸۳  | ابلحل         |
| YAA  | الجلالة       |
| T.0  | الجلحلان      |
| 17.4 | الجلحلان      |
| ATT  | جلحاء         |
| 144  | حلولاء        |
| ATT  | الجماء        |
| 704  | ايلورب        |
| Y9£  | الجوزة        |
| 104  | الجوهر        |
| •14  | الحاقن        |

| ¥                                                                 |            |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| حبالاتهم                                                          | <b>YY•</b> | <b>YY</b> • |
| الحج                                                              | <b>*14</b> | 414         |
| حبجر                                                              | 709        | 404         |
| حمحر                                                              | 7.4.7      | 787         |
| الحدأة                                                            | IAY        | YAF         |
| الحرض                                                             | 701        | ror         |
| الحرف الأحمر                                                      |            | ۸.۰         |
| حزرات                                                             | 114        | 414         |
| الحشوة                                                            |            | ٨١٨         |
| الحشيش                                                            | IAA        | AAF         |
| حضر                                                               | 197        | 797         |
| الحفنة                                                            | Y <b>E</b> | 375         |
| حقى                                                               | TE .       | ATE         |
| حقة                                                               | 97         | 197         |
| الحلق                                                             | 'A1        | YAI         |
| الحلمة                                                            | • •        | 200         |
| حمل                                                               | 44         | 197         |
| الخياء                                                            | ٧٦         | 777         |
| الخيب                                                             | ٨٣         | 283         |
| الحبيز                                                            | ••         | 700         |
| الحذف                                                             | <b>to</b>  | 010         |
| عواج                                                              | 71         | 411         |
|                                                                   | ٨٠         | ۸۸.         |
| <sup>بي</sup> وس<br>ا <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | ٠٣         | ٣.٣         |
|                                                                   |            |             |

# (411)

| Y £ 0 |   | لخوع           | 4        |
|-------|---|----------------|----------|
| £ • Y |   | ئر <b>ق</b>    | <b>*</b> |
| ۸۳۳   |   | لخرقاء         | LI       |
| 210   |   | لخز            | LI       |
| Y79   |   | ن <b>شاش</b>   | خو       |
| YAA   |   | فطاف           | LI       |
| ۰۸۳   |   | أغطام          | i-I      |
| 700   |   | اغطمي          | i_i      |
| 3.4.5 |   | لفلا           | LI       |
| 17.   |   | أنمار          | LI       |
| 777   |   | فير <b>ي</b>   | 11       |
| YFA   |   | دافة           | الد      |
| ٧٣١   | , | ىسى<br>سى      | الد      |
| 441   |   | <del>ج</del> ن | -2       |
| ٣.    |   | -ر <b>قة</b>   | الد      |
| 104   |   | سره            | در       |
| ٦٦٨   |   |                | دقا      |
| ¥9 £  |   | -بائح          | الذ      |
| 201   |   | الحليفة        | ذو       |
| 194   |   |                | ذو       |
| 414   | - | بى             |          |
| 7.8.5 |   | ايبة           |          |
| YAY   |   | نوم<br>ضخ      | الر      |
| ÄFI   |   | ضخ             | الرء     |
|       |   |                |          |

| 199      | الرعاف    |
|----------|-----------|
| 44       | رفع القلم |
| 11       | الرقة .   |
| 101      | الركاز    |
| 197      | رهط       |
| 415      | الريع     |
| 01.      | الزاملة   |
| £17      | الزاووق   |
| ٣.       | الزيرحد   |
| 770      | الزج      |
| ٣.٨      | الزرانيق  |
| 109      | الزعفران  |
| ٨٥٨      | الزقاق    |
| 1        | الزكاة    |
| ٧٣٥      | الزماجمة  |
| 315      | الزمن     |
| 777      | الزنيق    |
| <b>7</b> | سباقان    |
| 171      | مبيد      |
| 77.      | سدل       |
| ۸۳۲      | سكاء      |
| ۲۳٤      | السلالقة  |
| 4.4      | السلت     |
| 777      | السلت     |

### (٩١٣)

| TAA "      | السلق      |
|------------|------------|
| ٥.         | السلم      |
| 197        | سنق        |
| 7.8.4      | السنى      |
| 775        | سيور       |
| . * 1 *    | الشارفة    |
| 171        | شنحوصه     |
| ATT        | الشرقاء    |
| 797        | الشرك      |
| ATE        | الشطر      |
| £IY        | الشعث      |
| 778        | الشيرج     |
| 774        | الصير      |
| 0.4        | الصدر      |
| TYA        | الصرورة    |
| £1A        | الضفيرة    |
| A14        | الصلب      |
| <b>797</b> | الضب       |
| . 117      | ضحنان      |
| Y4Y        | الضرابيب   |
| ATE        | الطي       |
| 777        | طرفت       |
| 7.47       | طغی<br>طنب |
| 741        | طنب        |

|            | (111) |           |
|------------|-------|-----------|
| ٤١٤        |       | الطيالسة  |
| YOF        |       | الطيلسان  |
| ¥4         |       | الظعن     |
| <b>Y10</b> |       | الماقلة   |
| 111        |       | العبى     |
| 247        |       | العج      |
| 719        |       | عحاف      |
| ۸۸.        |       | عوس       |
| ٤٠         | •     | العرض     |
| ٤٠٤        |       | العرض     |
| OYY        |       | عرنة      |
| £ £ Y      |       | عسفان     |
| 213        |       | العصب     |
| 197        |       | عصبة      |
| 109        |       | العصفر    |
| ۸۳٠        | ,     | عضباء     |
| 385        |       | العضد     |
| AYA        | ·     | العقرة    |
| ۷۳٥        |       | العقبان   |
| Alv        |       | عقرها     |
| ٤١٨        |       | عقص الشعر |
| PFA        |       | العقيقة   |
| ٣.٣        |       | العلس     |
| 700        |       | العلق     |

| عمود       | 777         |
|------------|-------------|
| العناق     | 710         |
| العنير     | 104         |
| العنق      | 079         |
| العنوة     | ١٣٢         |
| العين      | ٤.          |
| عينا       | <b>Y9</b> Y |
| غاسولا     | £1A         |
| غذائها     | 790         |
| الغرارة    | 777         |
| غربل       | 770         |
| الغرة      | V1 £        |
| الغزال     | ٧٢٨         |
| غيظة       | ٧٥٣         |
| الفاره     | 373         |
| الفحوة     | ٥٣٠         |
| الفدية     | 0 * •       |
| فدية الأذى | ٦٧٨         |
| فرغ        | 191         |
| الفرع      | 200         |
| الفروة     | 777         |
| الفسطاط    | 777         |
| الغصل      | 47          |
| فضضت       | 79          |
| •          | ,           |

| ٤١     | فلس      |
|--------|----------|
| 771    | الفهد    |
| ٩٨٠    | الفويسقة |
| 1 £ 4  | الفيافي  |
| 70∀    | القباء   |
| 117    | القبط    |
| 771    | قبل      |
| 1 & 5" | القبلية  |
| 101    | القثاء   |
| FYA    | القدوم   |
| £ £ Y  | قديد     |
| 101    | القرط    |
| YAY    | القرط    |
| ۳.0    | القرطم   |
| 107    | قرن      |
| £7.    | القرون   |
| 957    | قزح      |
| Y17"   | القسامة  |
| A•1    | القصب    |
| 101    | القصيل   |
| 101    | القضب    |
| £ Y •  | القفاز   |
| 777    | القفى    |
| W.9    | القفيز   |

### (417)

| 118         | القلوص       |
|-------------|--------------|
| <b>Y11</b>  | القمري       |
| Y & \       | قنص          |
| YTY         | القنفذ       |
| ٤١          | القنية       |
| YFF         | الكافور      |
| FYA         | الكبش        |
| £Y٦         | كداء         |
| 717         | الكواقم      |
| 109         | الكرسف       |
| 787         | الكلب العقور |
| 178         | الكوة        |
| ٤٧A         | كُديُّ       |
| £Y7         | کُدَی        |
| 104         | اللولو       |
| <b>ጎ</b> ለሃ | اللابة       |
| ٧٨٠         | اللية        |
| <b>YY•</b>  | لجاة         |
| ott         | اللمم        |
| Alv         | المتردية     |
| 198         | المحمل       |
| 7.89        | المحمحن      |
| 011         | محسر         |
| <b>£</b> £• | المحصب       |
| •           |              |

## (414)

| ٧٨٥         |   | المحلب           |
|-------------|---|------------------|
| **          |   | المدنيون         |
| 227         | • | -<br>مر الظهران  |
| ***         |   | مراهق            |
| 110         |   | المسك            |
| V14         | • | 11               |
| ۸۲۰         | · | المسن            |
| <b>TAY</b>  |   | المشعر           |
| ٤١٤         |   | المشق            |
| ٧٧٤         | • | المطرد           |
| 770         |   | المعضوب          |
| ٥٣٢         |   | المفاوت          |
| T &         |   |                  |
|             |   | المحادث<br>المكس |
| 118         |   |                  |
| **          |   |                  |
| 79          |   | المنطقة          |
| 40.5        |   | المواضعة         |
| ٤١٤         |   | المورد           |
| <b>YY</b> £ |   | الموقوذة         |
| ATY         |   | الموقوذة         |
| **          |   | النائرة          |
| YAA         |   | النتن            |
| 227         | • | غخلتان           |
| 748         |   | <b>ند</b>        |

| ٧٨٠        | ند                          |
|------------|-----------------------------|
| 1 20       | الندرة                      |
| YAY        | التسر                       |
| ٣٨٠        | النسيء                      |
| ۰۳.        | النص                        |
| OY         | نض الثمن                    |
| Y - Y      | النضح                       |
| Alv        | النطيحة                     |
| **         | النقيعة                     |
| 727        | النمس                       |
| AT &       | الهتماء                     |
| 111        | الهروية                     |
| <b>777</b> | الموير                      |
| 777        | الودك                       |
| ١          | الورق                       |
| 24         | الوسق                       |
| 777        | الوسمة                      |
| 0 £ £      | الوضين                      |
| 714        | الوقص                       |
| V1 &       | وكر الطائر                  |
| 291        | يأتنف                       |
| 775        | يمتزم<br>العربوع<br>العربوع |
| 771        | العربوع                     |
| VAY        | العربوع                     |

| يستعط  | 779   |
|--------|-------|
| يلملم  | 207   |
| اليمام | Y11   |
| ينخع   | A : 9 |
| ونساف  | 575   |

### فهرس الصادر والمراجح الطبوعة

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، دار الفكر.
   مصر، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ/١٩٨٣م.
  - أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد الرازي، الجصاص، طبعة: دار الفكر.
- أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد للعروف بابن العربي، تحقيق:
   على محمد البحاوي. طبعة: دار الفكر.
- أحكام القرآن، لعماد الدين بن محمد الطبري، تحقيق: موسى محمد علي، وعزت علي عطية، منشورات دار الكتب الحديثة، القاهرة.
- أعبار عن بعض مسلمي صقلية الذين ترجم لهم أبوالطاهر السلفي في معجم السفر.
   تحقيق: أميرتو ربزتيانو. حوليات كلية الآداب، حامعة عين شمس. المحلم الشالث،
   ١٩٩٥م.
- أخبار مكة في قديم الدّهر وحديثه، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. الطبعة الثانية ١٤١٤هـ/١٩٩٤م. دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. لبنان.
- أخبار مكة، لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي. تحقيق: رشدي الصالح ملحس.
   الطبعة الثامنة ١٤١٦هـ/١٩٩٦م. مطابع: دار الثقافة. مكة المكرمة.
  - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن على بن محمد الجزري، دار الفكر.
- أسنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا الأنصاري، نشر: المكتبة الإسلامية. مصر.
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المعتسار الجكين الشنقيطي، طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء... الرياض ٢٠٣ هـ/١٩٨٣م.
- أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي، للشيخ محمد الفاضل بن عاشور.
   مكتبة النحاح. تونس.

- أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد الله محمد بن أبسي بكر المعروف بابن قيسم
   الجوزية، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.
  - الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة السابعة، ١٩٨٦م.
- الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، مطبعة دار الشعب، مصر،
   ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م.
- الأموال، لحميد بن زنجويه. تحقيق د/ شاكر ذيب فياض. مركز الملك فيصل للبحوث،
   ١٤٠٦هـ.
- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، لقاسم القونويّ. تحقيق: أحمد ابن عبد الرزاق الكبيسي. الطبعة الأولى ٢٠٦هـ/١٩٨٦م. الناشر: دار الوفاء. حدة. المملكة العربية السعودية.
- الإبهاج في شرح المنهاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: د. شعبان محمد اسماعيل، منشورات: مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة ١٤٠١هـ/١٩٨١م، الطبعة الأولى.
- الإخسان في تقريب صحيح ابن حبان، لعلاء الدين على بن بلبان الفارسي. حققه:
   شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة ٤٠٨هـ.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، طبع: المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- الإصابة في تمييز الصحابة، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حمر العسقلاني، تحقيق طه محمد الزيسي، منشورات مكتبة الكليسات الأزهريسة. القساهرة. الطبعسة الأولى، مدمد الزيسي، منشورات مكتبة الكليسات الأزهريسة. القساهرة. الطبعسة الأولى، مدمد الزيسي، منشورات مكتبة الكليسات الأزهريسة. القساهرة المدردات مكتبة الكليسات الأزهريسة.
- إصطلاح المذهب عند المالكية (١ دور النشوء. ٢ دور التطور) بحث أعده الدكتور محمد إبراهيم علي. نشر بمحلة البحوث الفقهية المعاصرة. السنة الرابعة العدد الخامس عشر ١٤١٣هـ. والسنة السادسة العدد الثاني والعشرون ١٤١٥هـ.
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شحاع، لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب،
   مطبعة مصطفى البابى الحلي، الطبعة الأخيرة، ١٣٥٩هـ/، ٩٤ ١م.

- الإكمال، لابن ماكولا، الطبعة الثانية حيدر أباد الناشر: محمد أمين. بيروت.
- إنباه الرواة على أنباه النّحاة، لأبي الحسن على بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم الطبعة الأولى ١٣٦٩هـ/١٩٥٠.
- الإنصاف في معرفة الراحم من الخلاف، لأبي الحسن على بن سليمان المردوي، تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي، دار إحياء النزاث العربي، الطبعة الثانية، مد ١٤٠٠م.
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لإسماعيل
   باشا البغدادي. منشورات: مكتبة المثنى. بغداد.
  - الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، للإمام يحي بن شرف النووي. ومعه الإفصاح على مسائل الإيضاح، لعبد الفتاح حسين راوه المكي، الطبعة الثالثة ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.
     طبع: المكتبة الإمدادية. مكة المكرمة. المملكة العربية السعودية.
  - الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان، لأبي العباس نجم الدين بن الرفعسة
     الأنصاري. تحقيق محمد أحمد إسماعيل الخساروف. دار الفكر. دمشق،
     ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
  - الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي. وثق أصول وخسر ج نصوصه وصنع فهارسه: عبد المعطي أمين قلعجي. الطبعة الأولى 1 ٤١٤هـ/ ٩٩٣ م. دار قتيبة للطباعة والنشر. دمشق. بيروت، ودار الوعي. حلب. القاهرة.
  - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، مطبوع بأسفل الإصابة.
  - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن نجيم الحنفي، دار المعرفة. بمروت.
     الطبعة الثانية.
  - بدائع الصنائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، الطبعة الثانية،
     ۲ ۱ ۱ ۵ ۱ ۹ ۸ ۲ م، دار الكتاب العربي، بيروت.

- البداية والنهاية، لأبي الفداء إحماعيل بن عمر بن كثير القرشي، منشورات مكتبة
   المعارف. بيروت. الطبعة الرابعة، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- بذل المجهود في حل أبي داود، لخليل أحمد السهارنفوري، دار الكتب العلمية، بيروت.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: عمد أبوالفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحليي وشركاه. الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ/١٩٥٥.
- البيان والتحصيل، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي، تحقيق: محمد العرايشي، وأحمد الحبابي. الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨م. دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان.
- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ ابن القطان الفاسي. دراسة
   وتحقيق: د. الحسين آيت سعيد. دار طيبة ١٤١٨هـ.
- التاج والإكليل لمعتصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالموّاق
   مطبوع بهامش مواهب الجليل. طع: مكتبة النجاح. طرابلس. ليبيا.
- - تاريخ بغداد، للحافظ أحمد بن على البغدادي. دار الكتاب العربي، بيروت.
- تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين. نقله إلى العربية: محمود فهمي جعازي. مراجعة:
   عرفة مصطفى وسعيد عبد الرحيم. أشرفت على طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشر
   بحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- تاريخ الصحابة، محمد بن حبان البسيّ، تحقيق: بوران الصناوي. بسيروت: دار الكتـب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨.
- تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي،
   منشورات: دار الكتاب العربي. بيروت.
- تاريخ صقلية الإسلامية. عزيز أحمد. الطبعة: بدون. ترجمة: أمين الطبي، تونس: الـــدار
   العربية للكتاب.

- تاريخ علماء الأندلس. لعبد الله بن محمد الأسدي المعروف بابن الفرضي. القاهرة.
   مطبعة سجل العرب. نشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م.
- تبصرة المنتبه بتحرير المشتبه، الأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: على محمد البحاوي. بيروت: المكتبة العلمية.
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعسي، الطبعة الثانية،
   دار المعرفة، بيروت، مصورة عن الطبعة الأميرية. مصري، سنة ١٣١٣هـ.
- تحرير ألفاظ التنبيه، للإمام محيى الدين يحي بن شرف النووي، تحقيق: عبد الغني الدّقر.
   الطبعة الأولى ٤٠٨هـ/٩٨٨م. دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق. بيروت.
- تحفة الأحوذي شرح حامع الترمذي، لمحمد بن عبد الرحمين المباركفوري، تصحيح:
   عبد الوهاب عبد اللطيف، مطبعة المدنى: القاهرة، نشر: المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
- تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله عمد بن أحمد بن عثمان اللهبي، دار إحياء التراث العربي، يروت.
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، لأبسي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي. تحقيق: أحمد بكير محمود. منشورات: دار مكتبة الحياة. بيروت. لبنان. طبعة ثانية/ تحقيق: سعيد أحمد أعراب. مطابع الشويخ (يسبريس) تطوان نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
- التفريع. عبيد الله بن الحسين بن الجلاب. دراسة وتحقيق: حسين بن سالم الدهماني.
   الطبعة: الأولى ٤٠٨ هـ / ١٩٨٧م. دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان.
- تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، دار المعرفة للطباعة
   والنشر. بيروت، ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م.
- التفسير الكبير، لفحر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، الطبعة الثالثة، دار إحياء
   التراث العربي. بيروت.
- تقريب التهذيب، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق
  وتعليق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.

- تقرير المقالة في حل ألفاظ الرسالة، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم التتاثي المالكي. تحقيق: محمد عايش عبد العال شبير. الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ /١٩٨٨م.
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن
   على بن ححر العسقلاني تحقيق وتعليق: د. شعبان محمد اسماعيل، الناشر: مكتبة
   الكليات الأزهرية. القاهرة ١٣٩٩هـ/١٣٩٩م.
  - تلحيص المستدرك، لأبي عبد الله عمد بن أحمد الذهبي، مطبوع بأسفل المستدرك.
- التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، تحقيق: د. مفيد محمد أبوعمشة، ود. محمد بن على بن ابراهيم، منشورات مركز البحث العلمي بحامعة أم القرى، الطبعة الأولى ٢٠٦هـ/١٩٨٥م.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي. تحقيق وتعليق: مصطفى بن أحمد العلوي ورفاقه. الطبعة الثانية. مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ١٤٠٧هــ/١٩٨٧م. نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
- تهذیب الأسماء واللغات، لأبي زكریا یحي بن شرف النووي، منشورات: دار الكتب العلمیة. بیروت.
- تهذیب التهذیب، لشهاب الدین أبسی الفضل أحمد بن علی بن حجر العسقلاتی،
   الطبعة: الأولى ۱۳۲۷هـ، مطبعة دائرة المعارف النظامية. الهند.
- تهذیب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقیق: محمد أبوالفضل إبراهیم،
   منشورات الدار المصریة للتألیف والترجمة.
- تهذیب سنن أبي داود، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن
   قيم الجوزية، مطبوع مع مختصر سنن أبي داود.
- حامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري، طبعة: مصطفى
   البايي الحليي، الطبعة الثالثة، ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م.

- الجامع الصحيح، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، وآخرون، مطبعة: مصطفى البابي الحلبي. مصر. الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
- حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، لأبي عبد الله محمد بن فتوح، الحميدي، تحقيق:
   محمد بن تاويت الطنحى (الناشر: مكتبة الخانجي. القاهرة).
- الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي، الطبعة الأولى،
   ١٣٧٣هـ/١٩٥٣م. مطبعة: دائرة المعارف العثمانية. الهند.
- حواهر الإكليل شرح مختصر خليل، لصالح عبد السميع الآبي الأزهري، دار إحياء
   الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر.
  - حاشية الجمل على شرح المنهج، لسليمان الجمل، طبع المكتبة التجارية. مصر.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين عمد عرفة الدسوقي، مطبعة عيسى البابي الحليي. مصر.
- حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، لشهاب الدين أحمد الشلبي، مطبوع بهامش تبيين
   الحقائق.
- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، لعلى الصعيدي
   العدوي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر.
- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح حلال الدين المحلي على المنهاج، لشهاب الدين
   القليوبي والشيخ عميرة. مطبعة عيسى البابي الحليي، مصر.
- الحاوي الكبير، لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي. تحقيق ودراسة: غازي طه خصيفان. رسالة دكتوراة مطبوعة على الآلة الكاتبة. معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. دار
   الكتب العلمية. بيروت. لبنان.
- الدر المختار شرح تنويسر الأبصار، لعلاء الدين الحصكفي، مطبوع مع حاشية رد
   المحتار.

- الدر المنثور في التفسير بالماثور، لجلال الدين السيوطي. دار المعرفة للطباعة والنشر.
- دراسات في مصادر الفقه المالكي، تأليف: ميكلوش موراني. نقله عن الألمانية:
   الدكتور: سعيد بحري ورفاقه. الطبعة الأولى ٤٠٩ هـ ١٩٨٨/١٩، دار الغرب
   الإسلامي. يوروت. لبنان.
- الديباج المنهب في معرفة أعيان علماء المنهب، لابن فرحون المالكي، تحقيق: محمد الأحمدي أبوالنور. دار التراث للطبع والنشر. القاهرة.
- الدُّر النَّقي في شرح ألفاظ الخرقي، لجمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الحادي الحنبلي الدمشقي الصالحي. تحقيق: رضوان مختار بن غربيَّة. الطبعة الأولى ١٤١١هـ/١٩٩١م. دار المحتمع للنشر والتوزيع. حدة. المملكة العربية السعودية.
- الذعيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق: محمد بُو حُيرة. الطبعة الأولى
   ١٩٩٤م، دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان.
- رد المحتار على الدر المحتار (حاشية ابن عبابدين)، لمحمد أمين الشهير بابن عبابدين. مطبعة مصطفى البابي الحليم. مصر. الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.
- الرسالة الفقهية، لأبي محمد عبد الله بن أبسي زيمد القيرواني. إعماد وتحقيق: الجادي محمد أبوالأحفان. الطبعة الثانية ١٩٩٧م. دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل شهاب الدين السيد
   عمود الألوسي البغدادي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٤٠٨ ١هـ/١٩٨٧م.
- الروض المربع بشرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس البهوتي، طبع: مكتبة المؤيد
   الحسنى، الطائف، المملكة العزبية السعودية، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.
- الروض المعطار في خير الأقطار، لمحمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق: الدكتور إحسان عباس. الطبعة الثانية ١٩٨٤م. مكتبة لبنان. بيروت.
- روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا يحي بن شرف النووي، طبع المكتب
   الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ٥٠٥ هـ/١٩٨٥م.
- الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة. يحيي بن أبي بكر
   العامري، تصحيح: عمر أبوحجلة، بيروت: مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، ١٩٧٤م.

- و زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزيّة. تحقيق: شعيب الأرنـ وط، وعبـ القادر الأرنووط. الطبعة الخامسة عشر ١٤٠٧هـ ١٨٨/١٥. مؤسسة الرسالة للطباعـة والنشر والتوزيع. ييروت.
- سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السحستاني، مراجعة وتعليق: محمد محي الدين
   عبد الحميد، طبعة دار الفكر.
- سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله عمد بن يزيد القزوين، حققه وعلق عليه محمد فؤاد
   عبد الباقي، طبع، عيسى البابي الحلبي، وشركاه.
- سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني، تعليق: عبد
   ا لله هاشم المدنى، دار المحاسن للطباعة، القاهرة.
- سنن الدارمي، الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. حققه: د. مصطفى البغا. دار
   القلم. بيروت ٢ ٤ ١ ٢ هـ.
  - السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى، طبعة دار الفكر.
- ستن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، دار الفكر. بسيروت. الطبعة
   الأولى ١٣٤٨هـ/١٩٣٠م.
- سير أعلام النبلاء، لشمس الدين عمد بن أحمد الذهبي. أشرف على تحقيق الكتاب وحرّج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط. الطبعة الرابعة. مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان ٢ ١٤ هـ / ١٩٨٦م.
  - سيرة القيروان. محمد العروسي المطوي. (تونس: الدار العربية للكتاب، ١٩٨١م).
  - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن العماد الحنبلي، طبعة: دار الفكر.
- شرج الحصاص على مختصر الطحاوي لأبي بكر أحمد الرازي الحصاص، دراسة وتحقيق: عصمت الله عنايت الله محمد. رسالة دكتوراه، معهد البحوث بحامعة أم القرى.
  - شرح الحافظ جلال الدين السيوطي على سنن النسائي، مطبوع مع سنن النسائي.
  - شرح الخرشي على مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد الخرشي. دار صادر، بيروت.
    - شرح الزرقاني على الموطأ، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني، طبعة دار الفكر.

- شرح السنة، للحسين بن مسعود البغوي، حققه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، وزهير
   الشاويش. الطبعة الثانية ٢٠٤ هـ/٩٨٣ م. المكتب الإسلامي. بيروت.
- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، لأبي البركات أحمد بن عمد الدردير، مطبعة عيسى البابي الحليى، مصر.
- شرح العناية على الهداية، الأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، مطبوع بهامش شرح
   فتح القدير.
- الشرح الكبير على مختصر محليل، لأبي البركات أحمد الدردير. مطبوع مع حاشية الدسوقي. مطبعة عيسى البايي الحليي وشركاه. مصر.
- شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النحار،
   تحقيق: د. محمد الزحيلي و. د. نزيه حماد، منشورات مركز البحث العلمي بحامعة أم
   القرى، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- شرح النووي على صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الطبعة الثانية:
   ۱۳۹۲هـ/۱۹۷۲م. نشر: دار إحياء الراث العربي، بيروت.
- شرح تنقيح الفصول في احتصار المحصول، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي،
   تحقيق: طه عبد الريوف سعد، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دار
   الفكر، القاهرة. الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ/١٣٩٣م.
- شرح حلال الدين المحلي على المنهاج، لمحمد بن أحمد بن محمد المعروف بحملال الدين
   المحلي، مطبوع بهامش حاشية قليوبي وعميرة.
- شرح حدود ابن عرفة، لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرّصاع. تحقيق: محمسد أبوالأحضان، والطاهر المعموري. الطبعة الأولى ١٩٩٣م. دار الغرب الإسسلامي. بيروت. لبنان.
- شرح غريب ألفاظ المدونة. تأليف: الجُبّي. تحقيق: محمد محفوظ، الطبعة الأولى
   ١٤٠٢هـ/١٩٨٧م، دار الغرب الإسلامي. ييروت. لبنان.
- شرح فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الوهاب السيواسي الشهير بابن الهمام،
   مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر، الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م.

- شرح معاني الآثار، لأبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، طبع: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ/١٣٩٩م، توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة.
  - شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتي، دار الفكر.
- شرح منح الجليل على مختصر خليل، لمحمد عليش، نشر: مكتبة النجاح، طرابلس،
   ليبيا.
- م شرف الطالب في أسنى المطالب (الوفيات) أحمد بن حسن بن قنفذ القسنطيني. تحقيق: محمد حجى. الرباط: دار المغرب للتأليف، ١٣٩٦هــ/١٩٧٦م. ث/ بـيروت: تحقيق: عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة. الطبعة الثانية، ١٩٧٨م.
- مناء الغرام بأحبار البلد الحرام، لمحمد بن أحمد بن على، تقى الدين الفاسي الحسني المكي. تحقيق وإشراف: سعيد عبد الفتاح، ورفاقه. الطبعة الأولى ١٤١٧هــ/١٩٩٦م. الناشر. مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة المكرمة. المملكة العربية السعودية.
- الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ/١٣٩٩م.
- صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى. الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م، المكتب الإسلامي. بيروت.
- صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، مطبوع مع شرحه فتح
   الباري، طبعة: دار الفكر، نشر: المكتبة السلفية.
  - طبعة ثانية/ ضبط وترقيم الدكتور مصطفى البغا. دار القلم، بيروت، ١٤٠١هـ. طبعة ثالثة/ المطبعة العصرية، بيروت. لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ/٩٩٧م.
- صحیح سنن ابن ماحه، للشیخ محمد ناصر الدین الألبانی. المكتب الإسلامی، بیروت
   ۲۰۷هـ.
- صحيح سنن النسائي، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي، بيروت،
   ١٤٠٧هـ.

- صحیح مسلم، لأبي الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري، مطبوع مع شرح النووي، الطبعة الثانية ۱۳۹۲هـ/۱۳۹۲م. نشر: دار إحیاء التراث العربي. بیروت.
  - طبعة ثانية/ ضبط وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي ١٣٧٥هـ. طبعة ثالثة/ طبعة دار ابن حزم. بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.
- صورة الأرض، لأبي القاسم محمد بن حوقل النصيبي البغدادي منشورات مكتبة
   الحياة بيروت. لبنان ١٩٧٩م.
- طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق: د. محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي. مصر. الطبعة الأولى ١٣٨٢هـ/١٩٦٤م.
- طبقات الشانعية، لأبي بكر هداية الله، الحسين، حققه وعلّق عليه: عادل نويهض.
   الطبعة: الثالثة. بسيروت: لجنسة إحيساء الستراث العربسي في دار الآفساق الجديسدة،
   ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.
- طبقات المفسرين، للمداودي، تحقيق: على محمد عمر الطبعة الأولى
   ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.
- طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر محمد بن الحسن الزييدي، تحقيق: محمد ابوالفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر ط ١٣٩٢هـ/١٣٩٣م.
  - الطليحة، للنابغة القلاوي الشنقيطي. الطبعة الأولى ١٣٣٩هـ/١٩٢١م.
- عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجمنوع والفروق. أبوالعباس أحمد بن يحيي
   الونشريسي دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس، دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان،
   (الطبعة الأولى ١٤١٠هـ/١٩٩٠م).
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. منشورات المكتبة السلفية. المدينة المنبورة. الطبعة الثانية، المدينة المنبورة. الطبعة الثانية، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.
- العُمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، لحسن حسي عبد الوهاب. مراجعة وإكسال:
   عمد العروسي المطوي، وبشير البكوش. الطبعة الأولى ١٩٩٠م. طبع: بيت الحكمة.
   تونس، ودار الغرب الإسلامي. بيروت.
- غرر المقالة في شرح غريب الرسالة، لأبي عبد الله محمد بن منصور المغراوي، مطبوع
   مع الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. الطبعة الثانية ١٩٩٧م. دار الغرب الإسلامي.
   بيروت. لبنان.
- الفتاوى العالميكرية المشهورة بالفتاوى الهندية، لمجموعة من كبار علماء الهند. دار إحياء
   النزاث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
  - الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية، دار المعرفة. بيروت.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة: دار الفكر. نشر: المكتبة السلفية.
- فتح القدير، لمحمد بن على الشوكاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
   ١٤٠١هـ/١٩٨١م.
- الفروع، لأبي عبد الله محمد بن مفلح، طبعة: عالم الكتب، بيروت. الطبعة الثالثة،
   ٢٠١هـ.
- فقه أنس بن مالك (جمعاً ودراسة). اعداد: عبد المحسن بن محمد المنيف. الطبعة الأولى
   ٥ ١ ٤ ١ هـ.
- فهرست ابن خير محمد بن خير بن عمر الأموي الإنسبيلي سرقسطة: مطبعة قومش،
   الطبعة الثانية، ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م.
- الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيــم بـن ســا لم النفــراوي،
   مطبعة مصطفى البابي الحليي. مصر. الطبعة الثالثة ١٣٧٤هــ/٩٥٥م.

- فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرعوف المناوي، طبعة: دار الفكر. الطبعة
   الثانية ١٣٩١هـ/١٩٧٢م.
- القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ترتيب: الطاهر أحمد الـزاوي، مطبعة
   عيسى البابي الحليى، مصر، الطبعة الثانية.
- القرى لقاصد أم القرى، لأبي العباس أحمد بن عبد الله، محسب الدين الطبري المكي.
   الطبعة الثالثة ٢٠٣ ١هـ/١٩٨٣م. طبعة: دار الفكر.
- الكامل في ضعفاء الرحال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرحاني، دار الفكر، بيروت،
   الطبعة الثانية، ٥٠٤ هـ/٩٨٥ م.
- كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، تعليق: هـ لال مصيلحي
   هلال، منشورات مكتبة النصر الحديثة، الرياض.
- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، للحافظ نور الدين الهيثمي. تحقيق:
   حبيب الرحمن الأعظمي ٤٠٤ هـ.
- كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب، لإبراهيم بن علي بن فرحون.
   دراسة وتحقيق: حمزه أبوفارس، وعبد السلام الشريف. الطبعة الأولى ١٩٩٠م. دار
   الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان.
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين الهندي، ضبطه: الشيخ بكري
   حياني وصفوت السقا. مؤسسة الرسالة، ٩٠١هـ.
- لب اللباب في تحرير الأنساب، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: عمد أحمد عبد العزيز، وأشرف أحمد عبد العزيز. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى
   ١١٤١هـ/١٩٩١م.
- اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين بن الأثير الجزري. دار صادر. بـيروت. لبنـان،
   ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
- اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني الغنيمي الميداني، تحقيق: محمود أمين النواوي، دار
   الكتاب العربي. بيروت.

- لسان العرب، لأبي الفضل جمال الديس محمد بن مكرم بن منظور، منشورات دار
   المعارف، مصر.
- المسوط، لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي. طبع: دار المعرفة. بـ بروت. لبنـ ان
   ۱٤٠٦هـ/۱۹۸٦م.
- محمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين الهيثمسي. تحقيق: عبد الله الدرويش.
   دار الفكر، ١٤١٤هـ. ودار الكتاب العربي. بيروت ١٤٠٢هـ.
- بحمل اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي، تحقيق: زهــير عبــد الحسـن سلطان،
   طبع مؤسسة الرسالة، ييروت، الطبعة الأولى ٤٠٤ ١هـ/١٩٨٤م.
- بحموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النحدي، طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، مصورة عن الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ.
  - محاضرات في تاريخ المذهب المالكي، لعمر الجيدي. منشورات: عكاظ. المغرب.
- المحصول في أصول الفقه، لفحر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق: طه
   حابر العلواني، طبع حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض، الطبعة الأولى،
   ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- الحلى، لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن جزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مطبعة التراث. القاهرة.
- مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مطبعة عيسى البابي الحليي.
   منشورات: مكتبة أسامة الإسلامية، القاهرة.
- مختصر اختلاف العلماء، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، اختصار: أبي بكر أحمد بن على الجصاص الرازي. دراسة وتحقيق: عبد الله نذير أحمد. الطبعة الأولى ١٤١٦هـ/١٩٥٥م. دار البشائر الإسلامية. بيروت. لبنان.
- مختصر القدوري، لأبي الحسن أحمد بن محمد بن محقر القدوري الحنفي، البغدادي.
   تحقيق: كامل محمد عويضة. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.

- مختصر خلافيات البيهقي، لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي. تحقيق ودراسة:
   إبراهيم الخضير. الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٧م. الناشر: مكتبة الرشد. الرياض.
- مختصر علیل، خلیل بن إسحاق المالکي، تصحیح وتعلیق: طاهر أحمد الـزاوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر.
- مختصر سنن أبي داود، لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنفري، تحقيق أحمد
   محمد شاكر، ومحمد حامد الفقى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن الخمامس الهجري،
   للحسين بن محمد شواط الطبعة الأولى ١٤١١هـ الدار العالمية للكتماب الإسلامي.
   الرياض.
- الملونة الكبرى، لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، رواية سحنون عن ابن
   القاسم، دار صادر، بيروت.
- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، تحقيق: على محمد البحاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي. الطبعة الأولى ١٣٧٣هـ/١٩٥٤م.
- المستدرك على الصحيحين، محمد بن أبني عبد الله بن عبد الله الحاكم، الشهير،
   توزيع: دار الباز. مكة المكرمة.
- المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، الطبعة الثانية، تصويسر:
   دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- مسند أبي يعلى الموصلي، للإمام أحمد بن على التميمي. حققه: حسين أسد. دار
   المأمون للتراث. بيروت ١٤٠٦هـ.
- مسند الإمام أحمد، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: أحمد محمد شاكر،
   مطبعة دار المعارف. مصر. الطبعة الرابعة ١٣٧٣هـ.
- طبعة ثانية/ تحقيق وإشراف: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة ١٤١٦هـ. وطبعة المكتب الإسلامي.

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الأحمد بن محمد بن على المقري الفيومي،
   تحقيق: د. عبد العظيم الشناوي، مطبعة دار المعارف. مصر.
- مصنف ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق وتصحيح: عبد
   الحالق الأفغاني. طبع: الدار السلفية، الهند، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن
   الأعظمى، طبع وتوزيع: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ٤٠٣ هـ/١٩٨٣م.
- المطلع على أبواب المقتع، لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، طبع
   المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م.
- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، لعبد الرحمن بن محمد الأنصاري، الدباغ، الجنزء الأول تصحيح وتعليق: إبراهيم شبوح، الطبعة الثانية. مكتبة الحانجي ١٣٨٨هـ. المحنزء الثاني: تحقيق: محمد الأحمدي أبوالنور، ومحمد مساضور. الجنزء الثالث: تحقيق: محمد ماضور. المكتبة العتيقة. تونس. الحانجي. مصر ١٩٧٨م.
- معالم السنن، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي، مطبوع مع مختصر سنن أبي داود.
  - معمم الأدباء، لياقوت الحموي، الطبعة الأحيرة دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- المعجم الأوسط، للإمام سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: أبي معاذ طارق بسن عوض
   ا لله. دار الحرمين بالقاهرة ١٤١٥هـ.
- معمدم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، منشورات دار صادر،
   بيروت، ١٣٩٧هـ/١٣٩٧م.
- معجم الطبراني الصغير، للإمام سليمان بن أحمد الطبراني، صححه عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر.
- معجم العلماء والشعراء الصقليين. أعده وربّبه الدكتور إحسان عباس. الطبعة الأولى
   ١٩٩٤م. دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان.
- المعمدم الكبير للإمام سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي.
   وزارة الأوقاف. العراق ١٤٠٠هـ.

- معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالة. (الطبعة: بدون): دار
   إحياء التراث العربي.
- معجم مقاییس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق: عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البایی الحلیی. الطبعة الثانیة، ۱۳۸۹هـ/۱۹۹۹م.
- معلمة الفقه المالكي لعبد العزير بنعبدا الله. بسيروت، دار الغرب الإسلامي
   ١٤٠٣مه ١٩٨٣/١٥.
- المعونة على مذهب عالم المدينة، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر، البغدادي.
   تحقيق: حميش عبد الحق. الناشر: مكتبة: نزار مصطفى الباز. الرياض. مكة المكرمة،
   ١٥ ١هـ/١٩٩٥م.
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، لأحمد بن يحيى الونشريسي. تحقيق: جماعة من المحققين، بإشراف محمد حمي. الطبعة الأولى ١٤٠١هــ/١٩٨١م. دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان. نشر: وزارة الأوقساف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
- المغني ، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. تحقيق: عبد الله بن عبد الله بن عبد الحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى ٤٠٧ هـ ١٩٨٧م، همر للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة.
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد بن محمد الشربيني الخطيب، مطبعة مصطفى البابي الحلي، مصر، ١٣٧٧هـ ١٩٥٨.
- المغني ومعه الشرح الكبير، للإمامين: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. طبعة بالأوفست، بعناية جماعة من العلماء ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م. دار الكتباب العربي. بيروت. لبنان.
- المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني،
   منشورات: مكتبة الأنجلو المصرية.

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي، تحقيق:
   أحمد محمد السيد ورفاقه، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٦م، دار ابن كثير، ودار الكلم
   الطيب. دمشق. بيروت.
- المقدمات المهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات... لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطيي، تحقيق: محمد حجي. الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨م. دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان.
- منار السبيل في شرح الدليل، لإبراهيم بن محمد بن ضويسان، تحقيق: زهبير الشساويش،
   طبع وتوزيع: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.
- منتقى الأعبار، لمحد الدين عبد السلام بن عبد الله المعروف بابن تيمية. مطبوع مع شرحه نيل الأوطار. طبعة: دار الجيل. بيروت، ١٩٧٣م.
- المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباحي. طبعة مصورة عسن
   الطبعة الأولى بمطبعة السعادة. مصر، سنة ١٣٣٢هـ. نشر: دار إحياء المتراث العربي.
   بيروت.
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، لتقي الدين محمد بن أحمد
  الفتوحي الشهير بابن النجار، تحقيق: د. عبد الغني عبد الخالق، مكتبة دار العروبة،
  مصر.
- منسك الإمام الشنقيطي، لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. جمعه ورتبه
   وحققه: عبد الله الطيار، وعبد العزيـز الحجيـلان. الطبعة الأولى ٤١٦ هـ/١٩٩٦م.
   دار الوطن. الرياض. المملكة العربية السعودية.
  - المنهاج، لأبي زكريا يحي بن شرف النووي، مطبوع مع شرحه مغني المحتاج.
- المهذب، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، مطبعة: عيسى البابي
   الحلي، مصر.
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للحافظ نور الدين الهيثمي. حققه: حسين أسد،
   وعبده على. دار الثقافة العربية. دمشق ٤١١هـ.

- مواهب الجليل لشرح مختصر عليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن
   الطرابلسي المعروف بالحطاب، طبع: مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا.
  - طبعة ثانية/ دار الكتب العلمية. بيروت، لبنان. الطبعة الأولى ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.
- الموسوعة العربية الميسرة. لجنة من العلماء والباحثين العرب برئاسة محمد شفيق غربال،
   دار نهضة لبنان للطبع والنشر بيروت ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م.
- الموطأ، لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد
   الباقى، طبعة: دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلي وشركاه.
- ميزان الاعتدال في نقد الرحال، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: على
   محمد البحاوي، دار المعرفة. بيروت. لبنان.
- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، لأبي حعفر أحمد بن محمد النّحاس دراسة وتحقيق: سليمان بن إبراهيم اللاحم. الطبعة الأولى ٤١٢ هـ/١٩٩١م. مؤسسة الرسالة. يروت.
- نزهة المشتاق في الحرّاق الآفاق، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بسن إدريس
   الإدريسي بريل ليدن.
- تصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي،
   الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ/١٣٩٣م.
- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي مطبوع
   بأسفل المهذب. مطبعة مصطفى البابى الحليى.
- نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب، لأحمد بن محمد المقري، التلمساني الطبعة:
   الأولى، تحقيق: محمد عيى الدين عبد الحميد القاهرة، المكتبة التحارية الكبرى مطبعة السعادة، عام ١٣٦٧هـ / ١٩٤٩م.
- النكت والفروق لمسائل المدونة. عبد الحق بن محمد الصقلي، تحقيق ودراسة: أحمد بسن إبراهيسم الحبيسب. رسسالة دكتسوراة (كليسة الشسريعة حامعسة أم القسرى)
   ٢١٤١هـ/١٩٩٦م.

- نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسسنوي،
   منشورات: المطبعة السلفية ومكتبتها، تصوير: عالم الكتب، ييروت ١٩٨٢م.
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي،
   منشورات: المكتبة الإسلامية، مصر.
- النهاية في غريب الحديث والأثر، لجحد الدين المبارك بسن محمد الجحزري المعروف بماين
   الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي، طبعة دار الفكر. بيروت.
- نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار، لمحمد بن علي الشوكاني، مطبعة: دار الجيل.
   بيروت، ٩٧٣ م.
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأبي القاسم أحمد بن أحمد التنبكتي (مطبوع بهامش الديباج) بيروت: دار الكتب العلمية.
- الهدایة شرح بدایة المبتدي، لیرهان الدین علي بن أبي بكر المرغیاني، مطبعة مصطفى
   البایی الحلیی. مصر، الطبعة الأخیرة.
- الهداية في تخريج أحاديث البداية، لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني. تحقيق:
   يوسف المرعشلي ورفاقه. الطبعة الأولى ٤٠٧ هـ/٩٨٣ م، عالم الكتب.بيروت.

## فمرس المصادر المنطوطة:

- التبصرة، لعلي بن محمد بن أحمد اللحمي، الأندلسي، شريط مصور على الميكروفيلم
   ععهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى برقم (٢٩٦، فقه مالكي).
- تهذیب الطالب و فائدة الراغب، لأبي محمد عبد الحق الصقلي. شریط مصور على
   المیکروفیلم بمعهد البحوث العلمیة بجامعة أم القری برقم (۱۷۹، فقه مالکي).
- تهذیب مسائل المدونة. تألیف: أبي سعید محلف بن سعید الأزدي الشهیر بالبراذعي.
   شریط مصور علی المیکروفیلم بمعهد البحوث العلمیة بجامعة أم القری رقم (۲۹) فقه مالکی).
   مالکی). و آخر برقم (۲۹۱) فقه مالکی).
- التوضيح تأليف: عليل بن إسحاق الجندي. شريط مصور على الميكروفيلم بمعهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى (برقم 10) فقه مالكي). مصور عن مكتبة مكة المكرمة.
- م شرح تهذيب البراذعي لمسائل المدونة، لعلي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي، أبوالحسن الصغير. شريط مصور على الميكروفيلم بمعهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى رقم (١٦٧) فقه مالكي).
- النوادر والزيادات، لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. مخطوط: حامعة الإسام محمد بن سعود الإسلامية رقم (٩٥٧٠).
   نسخة أخرى: (مخطوط المكتبة الوطنية بتونس رقم ٥٧٢٨).

## فهرس الموضوعات

| J 0-3 |            |   |
|-------|------------|---|
|       | .2 .4. 411 | A |

| الملكةالمناطقة المناطقة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: حياة المؤلف ونشاطه العلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المبحث الأول: اسمه، ونسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المبحث الثاني: شهرته، وكنيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المبحث الثالث: مولده، ونشأته، وأسرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المبحث الرابع: أشهر شيوعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المبحث الخامس: أشهر تلاميله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المبحث السادس: مِكانته العلمية، وأقوال العلماء فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المبحث السابع: مصنفاته، ووقاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفصل الثاني: دراسة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المبحث الأول: اسم الكتاب، وصحة نسبته لابن يونس، وسبب تأليفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المبحث الثاني: أهمية الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المبحث الثالث: مصادر الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المبحث الرابع: تفسير مصطلحات الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المبحث الخامس: تاريخ تأليف المدونة وشروحها ومختصراتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المبحث السادس: عملي في تحقيق الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المبحث السابع: وصف النسخ المحطوطة للكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ثانياً: فهرس قسم التحقيق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كتاب الزكاة الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الباب الأول: في فرض الزكاة، وما تجب فيه، وشرط وجوبها، وحكم زكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الذهب والورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فصل: دليل فرضيتها وشروط الوحوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قصل: في نصاب الفضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فصل: في نصاب الذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ٧     | فصل: النقصان اليسير في النصاب                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٠     | فصل: مازاد على النصاب أخذ منه بحسابه                                         |
| ۱۱    | فصل: يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة                                           |
| ۳.    | الباب الثاني: في زكاة ربح النقد والنسيئة ومن اشترى ببعض ماله وأنفق البعض.    |
| ۳. ۳  | فصل: يضم الربح إلى أصل المال في تكميل النصاب                                 |
| Y •   | الباب الثالث: فيمن حل زكاة ماله فلم يزكه حتى ابتاع به سلعة أو ضاع            |
|       | الياب الرابع: في زكاة الحلمي، وحلية السيف، والمصحف والحاتم والأواني          |
| ۲۸    | فصل: في زكاة حلية السيف والمصحف                                              |
| ۳۰    | فصل: زكاة الذهب والفضة وزناً                                                 |
| ۳٤    | الياب الخامس: في زكاة أموال العبيد والمكاتبين والصبيان والمجانين             |
| اة    | فصل: الرقيق لا تجب الزكاة عليه في شيء من أمواله وإذا عتق وماله في يده فلا زك |
| ٣٥    | عليه حتى يحول عليه الحول من يوم عتق وهو في يده                               |
| ٣٦    | فصل: في وحوب الزكاة في مال الصبي والمحنون                                    |
| £ •   | الباب السادس: في زكاة التجارة في الإدارة وغير الإدارة                        |
| ••••• | فصل: من له عروض تحارة يترصد بها الأسواق وزيادتها من غير إدارة فلا زكاة       |
| ٤٠    | فيها حتى تباع                                                                |
| ٤٢    | فصل: من اكترى أرضاً واشترى طعاماً فزرعه فيها للتحارة كيف يزكيه               |
| ٤٤    |                                                                              |
| ٤٦    | فصل: ما يراد به التحارة من العروض فالزكاة في قيمته                           |
|       | فصل: المدير يجعل لنفسه شهراً من السنة يكون حوله فيقوم فيه ما عنده من العروض  |
| ٤٧    |                                                                              |
| £A    | قصل: المدير هل يقوم دينه ويزكيه                                              |
|       | فصل: المدير يقوم الحائط إذا اشتراه للتحارة                                   |
|       | فصل: في المدير يحول عليه الحول وليس عنده في الناض شيء وقد كان نض له شيء      |
|       | في وسط السنة أو في طرفيها                                                    |

| ٥٣. | فصل: لو باع العروض بعضها ببعض و لم تنض له عين أصلاً هل يجب عليه التقويم     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤. | فصل: ما الحكم لو كان بعض المال مداراً وبعضه غير مدار                        |
|     | الباب العسابع: في زكاة الدين وحكم ما يقتضي منه وكيف إن تخلل الاقتضاء        |
| ٥٧. | فوائكفوائك                                                                  |
|     | فصل: غير المدير لا يزكي الدين إلا بعد قبضه ولا يزكي العرض إلا بعد بيعه وقبض |
| ٥٧. |                                                                             |
| ٥٨. | فصل: الفرض لا يسقط الزكاة في المال إذا وحبت فيه قبل قرضه                    |
| ٥٨. | فصل: الدين لا يزكى إلا بعد أن يقتضى منه ما تجب فيه الزكاة                   |
|     | فصل: إذا حل حول الفائدة فزكاها زكى ما يقتضي من دينه قليلاً أو كان كثيراً    |
| ٥٩. | تلفت الفائدة أو بقيت                                                        |
| ٥٩. | فصل: إذا كثر ما يقتضي من دينه واختلط عليه فليرد الآخر إلى ما قبله           |
| ٦٠. | فصل: اختلاط الفوائد، هل يرد الأوّل إلى الآخر، أو يرد الآخر إلى الأول        |
| ٦١. | فصل: إذا حلت الفائدة فزكاها زكى ما يقتضيه من دينه بعدها                     |
| ٦٥. | فصل: الدين يزكى لعام واحد بعد قبضه سواء كان على مليء أو على مفلس            |
| ٦٧. | الباب الثامن: في زكاة الفوائد وأحوالها وما يضم منها ونماها                  |
| ٦٧. | فصل: الفوائد إذا تعددت فإن كان الأولى ناقصة عن النصاب فإنها تضم للثانية     |
| ٦٧. | فصل: إن كان المال الأول فيه الزكاة فلكل ما أفيد بعده حول مؤتنف              |
| ٧٠. | فصل: إن احتمع فائدة واقتضاءفصل: إن احتمع فائدة واقتضاء                      |
| ٧٤. | فصل: الفوائد على احتلاف أنواعها لا تزكى إلا بعد حول من يوم تقبض             |
| ٧٥. | فصل: من وهب دينه للمدين هل تلزمه زكاته وهل يزكيه الموهوب له                 |
|     | فصل: من ورث عرضاً فنوى به التحارة حين ورثه هل يكون بنيته للتحارة ويزكيه     |
| ۸٧. | للتحارة                                                                     |
| ۸٠. | فصل: لا زكاة في المال الموروث إلا بعد حول من يوم قبضه                       |
| ۸١. | فصل: في زكاة المال يقبضه الوكيل فيحبسه عن ربه سنين ثم يقبضه من ربه          |
| ۸۲. | فصل: في زكاة المال الضمار والضائع والمحبوس واللقطة                          |

|      | فصل: المال إذا باعه الوصي وأقام بيده زمنا ثم اقتسمه الورثة وفيهم صغار وكبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳   | . كيف يزكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | فصل: الماشية والحرث والموروثة يأخذ زكاتها الساعي كل عام علم بها الوارث أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳   | لم يعلم كانت في يد وصي أو غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | فصل: فيمن اشترى غنما فحز صوفها وباعه هل يزكي ثمنه لحول أصل المال الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸٤   | اشتريت به الغنم أو هو غلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸٤   | فصل: في زكاة كراء الدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | فصل: من اشترى أصولاً للتحارة فأثمرت فشمرتها فائلة فإن كان في عينها زكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٧   | زكاها ثم إن باعها وباع الأصل استقبل بالجميع حولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۸   | فصل: في أخذ الزكاة من الأعطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٩   | الباب التاسع: باب ماجاء في زكاة المديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٩   | فصل: الدين يسقط الزكاة عن العين ولا يسقط زكاة الحرث والماشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹۱   | فصل: الفرق بين العين والماشية والحرث في تأثير الدين في إسقاط الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۹۳   | فصل: العروض المقومة بإزاء الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹٥   | فصل: المديان يجعل دينه في قيمة رقاب مدبريه وفي قيمة كتابة مكاتبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۹٦   | فصل: المديان هل يجعل دينه في قيمة خدمة المعتق إلى أحل أو في قيمة عبده الآبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۹٧   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۸   | فصل: زكاة المعدن لا يسقطها الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | فصل: من له دين يرتجي قضاءه وهو على مليء فليجعله في دينه الذي عليه ويزكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٨   | ناضه المستحدد المستحد |
| ١٠٠. | فصل: الزكاة إذا فرط فيها أصبحت ديناً عليه تسقط به زكاة ما معه من مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٠١. | فصل: هل مهور النساء دين كسائر الديون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | فصل: من عليه نفقة لزوحته أو لوالديه أو ولده الصغير هل تكون نفقتهم دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠١. | me to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ، العاشر: زكاه الفراض وزكاه المسافاة ١٠٤                                          | الياب |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| : المقارض متى يزكي مال القراض                                                     | فصل   |
| : إن كان رب المال يدير فمتى يزكي ومتى يزكي العامل                                 | فصل   |
| : في زكاة القراض يتفاصلان فيه قبل الحول أو يتفاصلان بعد الحول والمال              | قصل   |
| بربحه عشرون ديناراً او اقل                                                        |       |
| : في زكاة القراض إذا كان أحدهما عبداً أو مدياناً أو ذمياً                         | فصل   |
| : العامل لا يضم ماريح في القراض إلى مال له آخر ليزكي بخلاف رب المإل١٠٨            | فصل   |
| : هل يجوز في القراض وفي المساقاة اشتراط الزكاة على أحدهما                         | فصل   |
| : في زكاة ماشية القراض وزكاة عبيد القراض                                          | قصل   |
| ، الحادي عشر: في زكاة تجار المسلمين وفيمن منعها في ذكاة تجار المسلمين وفيمن منعها | الباب |
| : في زكاة التجارة لايبعث الإمام أحدا لجبايتها ومن منعها أخذت منه كرها ١١٢         | فصل   |
| : لا يقوم على تجارة المسلمين ولا على أهل الذمة                                    | فصل   |
| : في المسلم يقدم بتحارة فيقول مامعي مضاربة أو على دين                             | فصل   |
| : في الذمي يجلب تجارة فيزعم أنها دين عليه                                         | فصل   |
| ، الثاني عشر: جامع ماجاء في تعشير أهل الذمة                                       | الباب |
| : فيما يؤخذ من الذمي إذا تجر في بلده وما يؤخذ منه إذا خرج تاجراً إلى              | فصل   |
| بلاد المسلمين                                                                     |       |
| : الذمي يؤخذ منه كلما قدم                                                         | فصل   |
| : ما يؤخذ من أهل الذمة إذا تحروا بالخمر أو مايحرم على المسلمين ١١٩                | فصل   |
| : في الذمي يتحول من بلده الذِّي ضربت عليه فيهالجزية ثم يقدم إليه                  | فصل   |
| بتحارة                                                                            |       |
| : في عبيد أهل الذمة إذا تجروا                                                     | فصل   |
| : فيما يؤخذ من أهل الذمة إذا تجروا إلى المدينة أو مكة بالطعام                     | فصل   |
| : فيما يؤخذ من الحربيين إذا نزلوا عندنا للتحارة                                   |       |
| : إذا نزل أهل الحرب على أن يقاسمهم الإمام ما بأيديهم                              | فصل   |

|       | فصل: في الحربي ينزل بلاد المسلمين ومعه دنانير عين فيشتري بها تجارة أو معه         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰    | سباتك ذهب فيضربها دنانير ثم يخرج بذلك إلى بلده                                    |
| ۱۲۷   | الباب الثالث عشر: جامع ماجاء في الجزية                                            |
| ۱۲۷   | فصل: ممن تؤخذ الجزية وما هو دليل أخذها                                            |
| ۱۲۸   | فصل: في مقدار الجزية                                                              |
| ۱۳۰   | فصل: في النصراني إذا أعتقه مسلم أو ذمي هل عليه حزية                               |
| ۱۳۳   | فصل: الذمي إذا أسلم سقطت عنه الجزية                                               |
| ٥     | الباب الرابع عشر: فيمن امتنع من أداء زكاته، أو أخرجها قبل وجوبها، أو أكر          |
| ۱۳۳   | على ذلك                                                                           |
| ۱۳۰   | فيصل: فيمن أعرج زكاته قبل وجوبها                                                  |
| ۱۳۸   | الباب الخامس عشر: في دفع الزكاة إلى الإمام العدل وغير العدل                       |
| ۱۳۹   | فصل: إذا دفع الزكاة إلى من غلب من أهل البدع أحزأته                                |
|       | الباب السادس عشر: فيمن حلت زكاته وهو مسافر وإخراج الزكاة من                       |
| 1 & 1 | بلد إلى بلد                                                                       |
| ۱٤٢   | فصل: الزكاة تقسم في المواضع الذي حبيت فيه                                         |
|       | الباب السابع عشر: جامع ماجاء في زكاة المعادن                                      |
|       | فصل: معدن الذهب أو الفضة يؤخذ منه ربع العشر عند خروجه إذا بلغ النصاب              |
|       | فصل: هل تتم الفائدة التي حال حولها لما يكمل بها نصاباً من المعدن                  |
| 1 60  | with a street to                                                                  |
|       | فصل: إذ <del>ا ا</del> نقطع عرق المعدن قبل بلوغ مافيه الزكاة وظهر عرق آخر فهل يضم |
| 187   | أحدهما إلى الآعر                                                                  |
| ۱٤٧   | فصل: هل يشترط في زكاة المعدن ما يشترط في الزكاة من حرية المالك له وإسلامه         |
|       | فصل: الدين لا يسقط زكاة المعدن ومصارف زكاة المعدن في مصارف الزكاة                 |
|       | فصل: المعدن حكمه للإمام إلا ما ظهر منه في أرض الصلح فهو لأهل الصلح                |
|       | فصل: في مواضع المعدن                                                              |

| 10                                     | قصل: معادن غير الذهب والفضة لازكاة فيها ولا خمس                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 101                                    | الباب الثامن عشر: جامع القول في الركاز                           |
| 107                                    | فصل: في صفة الركاز والفرق بينه وبين المعدن                       |
| لحرب                                   | فصل: في الركاز يوحد في أرض الصلح أو في أرض العنوة أو في بلد ا-   |
| والفواكه١٥٧                            | الباب التاسع عشر: في زكاة الجوهر والعنبر واللؤلؤ، وزكاة الخضر    |
| 107                                    | فصل: في زكاة الخضر والفواكه                                      |
| 17.                                    | الباب العشرون: جامع ماجاء في قسم الزكاة                          |
| ٠,٠                                    | فصل: الصنف الأول والثاني الفقير والمسكين                         |
| 177                                    | فصل: الصنف الثالث العامل على الزكاة                              |
| 177,                                   | فصل: قسم الزكاة إنما يكون على وحه الاحتهاد من الإمام             |
| ١٦٣                                    | فصل: الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم                                 |
| ۰۶۰                                    | فصل: الصنف الخامس الرقاب                                         |
| ٠,٠٠٠٥٢/                               | فصل: الصف السادس الغارم                                          |
|                                        | فصل: الصف السابع سبيل الله                                       |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | فصل: الصنف الثامن ابن السبيل                                     |
| في إخراجها                             | فصل: تستحب الاستنابة في إخراج الزكاة عند خوف الرياء والأسرار     |
| ١٧٠                                    | أفضل                                                             |
| ١٧٢                                    | فصل: في إعطاء المرأة زوجها من زكاتها                             |
| ن زکاته                                | فصل: لو اشترى من زكاته رقبة فأعتقها ليكون الولاء له فهل تجزئه عر |
| سير۱۷۳                                 | فصل: المكاتب هل يعطى من الزكاة مايتم به عتقه وهل يفك منها الأم   |
| مایکفیه                                | فصل: الغازي يعطي وإن كان مليا وابن السبيل لا يعطي إذا كان معه    |
| \                                      | فصل في الغني الذي يحل له أخذ الزكاة                              |
| \                                      | فصل: من هم ذووا اُلقربي الذين لا تحل لهم الصدقة                  |
|                                        | فصل: الزكاة لا تعطى إلا لمؤمن حر                                 |
| ١٨١                                    | فصل: في إعطاء أهل الأهواء من الزكاة                              |

| ۱۸۱   | فصل: لا تعطى الزكاة إلا لمن سمى ا لله في كتابه                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
|       | فصل: لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب لأنه من باب إخراج |
| ۱۸۱   | القيمة                                                               |
| ۱۸۲   | فصل: الزكاة لا تحسب في دين على فقير                                  |
| ۱۸۲   | فصل: من وحد ركازاً وله قرابة فقراء لا تلزمه نفقتهم هل يعطيهم خمسة    |
| ۱۸۳   | الباب الحادي والعشرون: جامع ماجاء في قسم الفيء                       |
| ۱۸۸   | فصل: فيما يكون للوالي الأعظم من مال الله                             |
| ۱۸۹   | فصل                                                                  |
| 144   | كتاب الزكاة الثاني من الجامع                                         |
| 197   | الباب الأول: في فرض زكاة الماشية ومقادير النصاب في زكاة الإبل        |
|       | فصل: في دليل فرضيتها، وشروط الوجوب                                   |
| 190   | فصل: في أسماء جماعات الإبل                                           |
| ۱۹۷   | فصل: في أسنان الإبل الواحبة في الزكاة                                |
|       | فصل: في الإبل تبلغ خمساً وعشرين فلم توحد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون  |
| 199   |                                                                      |
| ۲۰۳   |                                                                      |
| Y • £ |                                                                      |
|       | فصل: فيمن أعطى أفضل ثما عليه وأخذ عوضاً، أو أعطى دون ما عليه         |
| ۲۰٤   | وأدى عوضاً                                                           |
|       | فصل: لا يُشْتَرى من الساعي شيء قبل خروجه، ولا يَشْتري أحد الصدقة     |
| ۲۰٦   | التي عليه بدين إلى أحل                                               |
|       | فصل: نتاج السائمة حوله حول أصله                                      |
|       | فصل: تفسير الشنق ومن أي صنف تؤخذ منه الشاة الواحبة في صدقة الإبل     |
|       | الباب الثاني: جامع ماجاء في زكاة البقر                               |
|       | فصل: في أدلة الوحوب ومقادير النصاب                                   |

| Y • 9       | فصل: السن الذي يجب في الثلاثين                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Y - 9       | قصل: الواحب في البقر إذا بلغت عشرين ومثة                          |
|             | فصل: تفسير الجذع والمسنّ                                          |
| Y 1 1       | الباب الثالث: جامع ماجاء في زكاة الغنم                            |
| Y 1 1       | فصل: في مقادير النصاب، وصفة الشاة المأخوذة في زكاة الغنم          |
| ۳۱۳         | فصل: معاني الغريب في حديث الصدقة                                  |
| Y 1 £       | فصل: ذكر أسنان مايؤ حمَّذ في زكاة الغنم وصفاتها                   |
| Y 1 Y       | فصل: في رداءة النوع                                               |
| YY •        | فصل: لا زكاة في الأوقاص                                           |
| YY1         | فصل: نتاج السائمة يُضمّ إلى أصله في تكميل النصاب                  |
| 771         | فصل: في وحوب الزكاة في العوامل                                    |
| Y Y Y       | فصل: في زكاة الخيل                                                |
| Y Y £       | الباب الرابع: في زكاة ماشية القراض والمدير                        |
| YY £        | فصل: ماشية القراض زكاتها على ربّ المال في رأس ماله                |
| YY £        | فصل: زكاة الفطر عن عبيد القراض                                    |
| ۲۲۲         | فصل: الغنم إذا اشتريت للتحارة فالواحب فيها زكاة الماشية           |
| ۳۲٦         | مسألة في المدير بييع غنمه قبل أن يأتيه الساعي                     |
| YYY         | مسألة إن زكى عينها ثم باعها فحول ثمنها من يوم زكاة عينها          |
| Y Y Y       | مسألة: إن كانت دون النصاب قومها المدير مع عروضه                   |
| Y Y A       | الباب الخامس: في اجتماع الضأن والمعز والبقر والجواميس             |
| YYA         | فصل: يُضمَّ الجنس إلى حسه في تكميل النصاب                         |
|             | فصل: الغنم تكون فيها الضأن والمعز تُؤخذ الصدقة من أكثرها وإن كانت |
| ΥΥ <b>λ</b> | متساوية خير الساعي                                                |
| ۲۳۲         | فصل: في إحتماع الجواميس مع البقر والبخت مع الإبل العراب           |
| Y T T       | الباب السادس: في زكاة ماشية المديان وحَبِّه، وزكاة الفطر عن عبده  |

|              | فصل: لا يسقط الدين زكاة حب ولا ماشية ولو ماثله، وإنما يسقط زكاة       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Y T T        | العن فقط                                                              |
| ۲۳٤          | فصل: فيمن له عبد، وعليه دين هل يزكي عن عبده زكاة الفطر                |
| Y T T        | الباب السابع: في الماشية تباع أو تستهلك، أو يبادل بها                 |
| ry           | فصل: فيمن استهلكت ماشيته فأخذ فيها دراهماً أو حنساً غيرها             |
| ۲۳۷          | فصل: من استهلكت غنمه فأخذ بالقيمة غنما في مثلها الزكاة                |
|              | فصل: فيمن باع ماشيته قبل أن يزكيها قبل الحول أو بعده وهي ميراث        |
| Y <b>Y</b> Y | أو مشتراة لقنية                                                       |
|              | فصل: فيمن اشترى غنماً للتحارة أو للقنية بعين لربيده شهوراً، وفي الغنم |
| Y T A        | المقتناة تباع أن زكّاها                                               |
| ۲٤٠          | نصل نصل                                                               |
| أصلها        | مسألة: من باع ماشية دون النصاب لم يزك ثمنها وإن مضى عليها حول كان أ   |
| 7 £ 1        | قنية أو ميراثا                                                        |
| ۲٤۲          | فصل: فيمن باع ماشية بجنسها، أو باعها بغير حنسها                       |
| ۲٤٣          | فصل: فیمن باع غنماً بمال ثمّ اشتری به غنماً غیرها                     |
|              | فصل: فيمن باع غنماً ثم ردت إليه بعيب بعد حول، أو أخذها في تفليس       |
| 7 £ £        | المشتري                                                               |
| 7 £ 7        | فصل: فيمن باع ماشيته بعد الحول قبل مجيء الساعي، فراراً من الزكاة      |
| Y £ A        | الباب الثامن: في زكاة فائدة الماشية، وذكر شيء من فائدة العين          |
|              | فصل: من أفاد ماشية بشراء أو ميراث أو غيره، فلا يزيكي إلا بعد الحول    |
| Y & A        | وبحيء الساعي                                                          |
| Y £ 9        | فصل: فالدة الماشية تزكى على حول الأولى إن كانت الأولى نصاباً          |
| Y £ 9        | فصل                                                                   |
| Yo           | فصل: من لا يأتيه السعاة لبعده يزكي كل فائدة لحولها                    |
| Y0Y4īl       | فصل: ماهلك من المال بعد الحول وقبل الأخذ منه من غير تفريط سقطت زك     |

| ************************************** | المراجع |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ِت ٹم                                  | الباب الثاني عشر: في الغنم يحول عليها الحول فيذبح من ربّها أو تمو                                               |
| YA1                                    | فصل: فيمن محالط عبداً أو ذمياً                                                                                  |
| ۲۸٠                                    | فصل: في تعدد الخلطة                                                                                             |
| YY9                                    | فصل: في احتماع الخلطة والانفراد                                                                                 |
| YYY                                    | عند الزوج                                                                                                       |
| عليها الحول                            | فصل: في الرحل يتزوج المرأة على ماشية بعينها فلم تقبضها حتى حال                                                  |
|                                        | فصل: يعتبر النصاب في حصة كل واحد من الخلطاء                                                                     |
| ى في الزكاة ٢٧٠                        | فصل: الخلطة تصح في الماشيتين إن كانتا مما يضم إحداهما إلى الأخرى                                                |
|                                        | فصل: في أوحه الخلطة، وهل من شرطها احتماع جميع صفاتها                                                            |
| <i>FFY</i>                             | فصل: الخلطة في الماشية مؤثرة ومشروعة                                                                            |
|                                        | الباب الحادي عشر: جامع القول في زكاة ماشية الخلطاء                                                              |
|                                        | فصل: في خروج السعاة في سنة الجدب                                                                                |
| Y71                                    | فصل: في وقت بعث السعاة                                                                                          |
|                                        | فصل: السنة أن يبعث الإمام من يقبض زكاة الحرث والماشية                                                           |
| Y 7 1                                  | الباب العاشر: في وقت خروج السعاة وتصديقهم للناس                                                                 |
| 700                                    | وأوصى بزكاتها                                                                                                   |
| ىاعي                                   | فصل: فيمن له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها قبل مجيء الس                                                  |
|                                        | التبدية في الوصايا                                                                                              |
| يء من                                  | الباب التاسع: فيمن أوصى بزكاة ماله من ماشية أو عين، وذكر شم                                                     |
| ۲٥٣                                    | بخلاف الدنانير                                                                                                  |
| ښها                                    | فصل: الماشية إذا ورثها وحال عليها الحول وحبت زكاتها وإن لم يقبه                                                 |
| Yor                                    | فصل: في زكاة المال المستفاد إذا كان إرثاً بيد الوصى                                                             |
| Yow                                    | فصل: في زكاة الفائدة إذا كانت دية أو صداقاً                                                                     |
| Yow                                    | نصل                                                                                                             |

| Y A D      | الباب الثالث عشر: في زكاة من هرب بماشيته عن الساعي                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | الباب الرابع عشر: جامع ماجاء فيمن تخلف عنه الساعي سنين              |
|            | الباب الحامس عشر: فيمن غُصبت ماشيته ثمّ رُدّت إليه بعد أعوام، وأخذ  |
| Y 4 V      | المصدق فيها غيناً                                                   |
| ۳۱٠        | فصل في إخراج القيمة في الزكاة                                       |
| W•Y        | الباب السادس عشر: جامع ماجاء في زكاة الحبوب والثمار                 |
| ۳۱۱        | فصل: في خرص العنب والتمرفصل: في خرص العنب والتمر                    |
|            | فصل: في الحائط يكون فيه من أعلى التمر أو أدناه كيف يؤخذ منه         |
| ۳۱۹        | فصل: في وقت وحوب الزكاة في الحب والشمار                             |
| ۳۱۹        | فصل: في المال يكون بين شركاء كيف يزكي                               |
| ۳۱۹        | فصل: في أخذ الزكاة عن الحوائط المحبسة في سبيل الله                  |
| <b>TTT</b> | فصل: كل نوع من أنواع المال يجمع إلى نوعه في الزكاة                  |
|            | فصل: ما اتفق في الزرع والنبات والحصاد من الجنس الواحد أضيف بعضه إلى |
| ۳۲۳        | بعض وكمل منه النصاب                                                 |
|            | فصل: إذا استقر وحوب الزكاة في الحبوب والثمار ثم ضاع المال قبل إخراج |
| <b>TTT</b> | زكاته فهل يضمن زكاته                                                |
| <b>TY0</b> | فصل: في احتماع العشر والخراج                                        |
| <b>TY9</b> | فصل: فيمن مات وقد أوصى بزكاة زرعه الأخضر أو بثمر حاثطه قبل طيبه     |
| ۳۳۲        | فصل: فيما يضم بعضه إلى بعض من الحبوب                                |
| ۳۳٤        | فصل: فيمن زرع حنساً واحداً زراعة بعد زراعة                          |
| ۳۳٦        | الباب السابع عشر: جامع القول في زكاة الفطر                          |
|            | نصل: في حكمها                                                       |
| <b>TTV</b> | فصل: في قدر المُحْرَج                                               |
| ۳٤٠        | فصل                                                                 |
| ٣٤٠        | فصل: في وحوبها على الفقراء                                          |

| TEY        | نصل: في وقت إخراحها                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤٤        | فصل: المسافر يخرج صدقة الفطر عن نفسه حيث كان                           |
| T          | فصل: زكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين        |
| T£7        | فصل: في زكاة الفطر عن العبد المعتق بعضه                                |
| ۳٤٧        | فصل: في زكاة الفطر عن العبد بين شريكين                                 |
| ۳٤۸        | فصل: في زكاة الفطر عن العيد الموصى بخدمته لرحل برقبته الآخر            |
| ۳٤٩        | فصل: زكاة الفطر عن العبد الأعمى والمحنون والآبق                        |
| ۳۰۰        | فصل: زكاة الفطر عن رقيق التحارة وعن عبيد القراض                        |
| ۳۰۱        | فصل: زكاة الفطر عن العبد الجاني والمغضوب والمرهون                      |
| ۳۰۲        | فصل: في وقت وجوب زكاة الفطر                                            |
| ۳٥٣        | فصل: في العبد يباع يوم الفطر على من تجب زكاته                          |
| 70 £       | فصل: في زكاة الفطر عن العبد يشترى بالخيار وعن الأمة تباع على المواضعة  |
| <b>70£</b> | فصل: العيد الموروث فطرته على وارثه <u></u>                             |
|            | فصل: في حد وجوب الفطرة على من لم يكن من أهلها، مثل النصراني يُسلم      |
| 700        | والحمل يُولد                                                           |
| ۳۰۷        | فصل: فيمن مات ليلة الفطر أو يومه وأوصى بالفطرة عنه                     |
| ۳۰۷        | فصل: زكاة الفطر لا تلزم الرحل عن عبده أو امرأته أو أم ولده النصارى     |
| T0A        | فصل: زكاة الفطر تلزم الرحل عن نفسه وعن امرأته وعن أولاده ذكورا وإناثًا |
| ۳۰۹        | فصل: زكاة الفطر تلزم الزوج عن خادم امرأته                              |
| ۳٥٩        | فصل: في إخراج زكاة الفطر عن خادم الزوحة إذا كانت صداقاً                |
|            |                                                                        |
|            | فصل: في زكاة الفطر عن المطلقة طلاقاً رجعياً أو باثنا                   |
| ۳٦٠        | A A                                                                    |
| ** ·       | فصل: في زكاة الفطر عن المطلقة طلاقاً رجعياً أو باثنا                   |
| ۳٦٠<br>۳٦۲ | فصل: في زكاة الفطر عن المطلقة طلاقاً رجعياً أو باثنا                   |

| 414          | كتاب الحج الأول من الجامع                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              | الباب الأول: في فرض الحج، وعلى من يجب، ومن أخَّره، واستتذان الأبوين     |
|              | فيه ومن أول من أقام الحج ويوم الحج الأكبر وأشهر الحج وذكر البدن         |
| 444          | والشعائر والرفث والفسوق والجدال والعمرة                                 |
| <b>٣٦</b> ٩  | فصل: دليل فرضيته                                                        |
| ۳۷۱          | فصل: شروط الوجوب                                                        |
| ۹۷۷          | فصل: من ضعف من كير أو مرض لا يحج أحداً عن نفسه                          |
|              | فصل: من لا يمكنه الوصول إلى الحج إلا بإخراج المال إلى السلطان الجائر هل |
| ۲۷٦          | يسقط عنه الحج                                                           |
| ٣٧٧          | فصل: المرأة لا يجب عليها الحج من المكان البعيد ماشية لخوف عحزها         |
| ۳۷۸          | فصل: الرحل يكون عنده ما يتزوج به أيتزوج أو يحج                          |
| <b>୯</b> ۷۸  | فصل: هل الحج واحب على الفور أو على التراخي                              |
|              | فصل: استئذان الأبوين في الحج                                            |
| <b>779</b>   | فصل: متى فرض الحج؟                                                      |
| ٣٨٢          | فصل: الميقات الزماني للحج                                               |
|              | فصل                                                                     |
| <b>ፕ</b> ለ ٤ | نصل                                                                     |
| ۳۸٥          | فصل: حكم العمرة                                                         |
|              | الباب الثاني: في فرائض الحج، والغسل لها، ودخول المدينة، وصفة الإحرام    |
| ٣٨٥          | والتلبية                                                                |
| 444          | فصل: فرائض الحج                                                         |
|              | فصل: في دخول المدينة، والصلاة في مسحده صلى الله عليه وسلم، والسلام      |
| ٣٩.          | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| 791          | فصل: يستحب الاغتسال لأركان الحج عليها                                   |
| 797          | فصل: من سنن الإحرام الغسل حتى للحائض والنفساء                           |

| <b>740</b> | فصل: من سُنن الإحرام أن يكون عقب صلاة                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹٦        | فصل: من أتى الميقات في وقت نهي انتظر حروجه إلا من له عـُـــر            |
| ۳۹٦        |                                                                         |
| ۳۹۸        | من نسي التلبية حتى فرغ من الحج عليه دم                                  |
| ۳۹۹        | الزيادة على تلبية النبي                                                 |
| ٤٠٠        | ﻧﺼﻞ: اﻟﻨﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻲ الإحرام ولا يسمي                                     |
| ٤٠٢        | لا ترفع الأصوات بالتلبية في المساحد إلا المسحد الحرام ومسحد مني         |
| £ • Y      | فصل: الإحرام بحج أو عمرة ينعقد بالنية وافقها لفظه أو خالفها             |
| £ • £      | الباب الثالث: جامع ماجاء في تقليد الهدي وإشعاره في الإحرام              |
|            | الباب الرابع: في إحرام المغمى عُليه، ورفض الإحرام، ولباس المحرم،        |
| £ 1,1      | وادهانه وما لا يغطيه من بدنه                                            |
| ۱۱3        | فصل: في إحرام المغمى عليه، ووقوفه بعرفة                                 |
| ٣١3        | فصل: في رفض الإحرامفصل: في رفض الإحرام                                  |
| ٤١٣        | فصل: ما يلبس المحرم من الثياب <u></u>                                   |
| ٤١٥        | فصل: إذا لم يجد المحرم نعلين حاز له لبس الخفين                          |
| ٢ / 3      | فصل: في الادهان قبل الإحرام                                             |
| ٤١٨        | فصل: إحرام الرحل في وجهه ورأسه وإحرام المرأة في وجهها ويديها            |
| £ Y Y      | الباب الخامس: جامع ماجاء في قطع التلبية للحاج والمعتمر                  |
| ٤٢٢        | من اعتمر من ميقاته قطع التلبية إذا دخل الحرم                            |
| £ Y £      | من أحرم بعمرة من غير ميقاته يقطع التلبية إذا دخل بيوت مكة               |
| £ Y o      | الباب السادس: في إفْراد الحج، والقران، والتمتع، وإرداف الحج على العمرة  |
|            | فصل: في إرْداف العمرة على الحج، وإرداف حج على حج                        |
| ٤٣٠        | فصل: في وقت إرداف الحج على العمرة <u></u>                               |
|            | فصل: المحرم بالعمرة إذا أحرم بالحج بعد سعيها صح إحرامه ويحرم عليه الحلق |
| ٤٣٢        | ويلزمه هدي لتأخير حلاق العمرة                                           |

| ٤٣٣            | ويقلد هدي تأخير الحلاق ويشعر ويوقف به بعرفة                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٤            | فصل: في الإحرام بالعمرة أو القران من داخل الحرم                    |
| ي أو عملي      | الباب السابع: بقية القول في المتمتع والقارن، وما يلزمهما من هد:    |
| ٤٣٧            | فصل: صفة التمتع                                                    |
| ٤٣٩            | المتمتع إذا مات قبل أن يرمي جمرة العقبة هل يسقط عنه الدم           |
| ٤٤٠            | فصل: صفة القران                                                    |
| ٤٤١            | أهل مكة إذا قرنوا أو تمتعوا هل يلزمهم دم القران أو المتعة          |
| £ £ Y          | من مسكنه بين مكة والمواقيت إذا قرن أو تمتع لزمه دم القران والمتعة. |
| £ £ £          | من كان له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق احتاط بدم المتعة               |
| ينه اللم٥٤٤    | فصل: المتمتع إذا عاد إلى بلده أو مثل بلده في البعد عن مكة سقط ع    |
| £ £ Y          | من شروط التمتع أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة                    |
| £ £ A          | من شروط التمتع أن يفعل بعض أركان العمرة في أشهر الحج               |
| ٤٤٩            | لا يشترط في التمتع صحة العمرة                                      |
| ٤٤٩            | هل يرتدف الحج على العمرة الفاسدة                                   |
| £ £ 9          | المتمتع إذا مات يوم النحر أو بعده لزمه هدي التمتع                  |
| £01            | الباب الثامن: ماجاء في المواقيت وتعديها، ومن أحرم قبلها            |
| ٤٠١            | ماجاء في المواقيت وتعديها ومن أحرم قبلها                           |
| ٤٥١            | فصل: الميقات المكاني للحج والعمرة                                  |
| £0Y            | من مسكنه بين الميقات وبين مكة فميقاته مسكنه                        |
| ٤٥٥            | يكره أن يحرم قبل الميقات                                           |
| ٤٥٦            | فصل: فيمن تعدى ميقاته بغير إحرام                                   |
| ل الميقاتل     | من حاوز الميقات حلالا ثم أحرم لزمه الدم ولا يسقط عنه رحوعه إا      |
| ٤٥٨            | من تعدى الميقات ثم أحرم ففاته الحج                                 |
|                | من تعدى الميقات ثم حامع فأفسد حجه                                  |
| لم يجد صام ٥٥٩ | من وحب عليه الدم لتعدي الميقات أو لتمتع لا يجزئه إلا الهدي فإن     |

| الباب التامىع: جامع ماجاء في دخول مكة بغير إجرام                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| نصل: كل من دخل مكة من غير مكثري التردد فإنه يَحْرم عليه دعولها         |
| حلالاً، وإن لم يرد نُسكاً                                              |
| نصل: من لا يخاطب بفريضة الحج كالعبد والأمة، له دخول مكة بغير إحرام     |
| الباب العاشر: جامع ماجاء في حج العبد والصبي والمرأة                    |
| العبد لا يلزمه فرض الحج حتى يعتق                                       |
| الصبي لا يلزمه فرض الحج حتى يبلغا                                      |
| من أذن لعبده أو لأمته أو لزوحته في الإحرام فليس له أن يحلهم بعد ذلك    |
| العبد إذا فاته الحج وقد أحرم بالإذن فعليه القضاء والهدي إذا عتق        |
| المرأة تحرم بغير إذن زوحها تطوعاً ثم يحللها                            |
| فصل: للولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز ويحضره المواقيت فيحصل الحج    |
| للصبى نفلا                                                             |
| من حمل صبياً ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي                         |
| لايرمي الجمرة عن الصبي إلا من رمى عن نفسه                              |
| فصل: مايزيد من نفقة السفر فعلى الصبي إن خاف الولي عليه ضيعة بتركه وعلى |
| الولي إن لم يخف عليه                                                   |
| ما أصاب الصبي من صيد أو مافيه فدية هل هو في مال الصبي أو في مال الولي  |
| الباب الحادي عشر: في دخول مكة واستلام الأركان وتقبيلها وذكر الطواف     |
| والسعى                                                                 |
| يستحب دخول مكة نهاراً من أعلاها                                        |
| يستحب دعول المسجد من باب بني شيبة                                      |
| الدعاء عند رؤية البيت                                                  |
| استلام الحجر الأسود وما يشرع عند ذلك                                   |
| السبب في كون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى                           |
| فصل: فيمن ترك الرَّمُّل                                                |
|                                                                        |

| £                            | الترتيب هو أن يجعل البيت على يسارة ويبتدئ بالحجر        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| £AY                          | من سنن الطواف أن يطوف ماشياً لا راكبا                   |
| £AY                          | فصل: من شروط الطواف الترتيب                             |
| ٤٨٨ ۸۸                       | فصل: من شروط الطواف الطهارة من الحدث                    |
| ٤٨٩                          | فصل: من شروط الطواف أن يخرج بجملة حسدة عن البيت         |
| ٤٩٠                          | من طاف من وراء زمزم أو في سقائف المسجد                  |
| أخرم من مكة 4 4              | الباب الثاني عشر: في طواف القارن والمتمتع والمراهق، ومن |
| ٤٩٢                          | من قرن الحج والعمرة أحزأه طواف واحد لهما                |
| ٤٩٢                          | من حاف فوات الحج سقط عنه طواف القدوم                    |
|                              | من ترك طواف القدوم وهو غير مراهق هل يسقط عنه الدم       |
| كيف إنّ أحدث                 | الباب الثالث عشر: في الطواف والسعي على غير وضوء، و      |
| £ 9 •                        | فيهما، أو طاف بنجاسة                                    |
| ٤٩٥                          | فصل: من شروط الطواف الطهارة من الحدث                    |
| £97                          | فصل: فيمن أحدث في طوافه، أو بعد تمامه قبل أن يركع       |
| حَلٌّ منها بمكة أو ببلده ٤٩٩ | فصل: فيمن طاف لعمرته على غير وضوء فذكر ذلك بعد أن -     |
| o                            | من طاف للإفاضة على غير وضوء                             |
| 0 * *                        | فصل: من شروط الطواف: إكمال العدد                        |
| o • 1                        |                                                         |
| • • 1                        | فصل: يجب في الطواف الذي يسعى بعده أن يكون فرضا          |
| o . Y                        |                                                         |
| o . Y                        | الباب الرابع عشر: ماجاء في طواف القدوم والإفاضة والصد   |
|                              | ماحاء في طواف القدوم والإفاضة والصدر                    |
|                              | حكم طواف القدوم                                         |
| ٥.٣                          | حكم طواف الإفاضة                                        |
|                              | ***************************************                 |

| ۰.۷      | من نسي طواف الوداع ثم ذكره رجع له إن كان قريباً                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۰.۹      | طواف الوداع يسقط عن الحائض                                               |
| ۰۰۰ د ۱۰ | الباب الخامس عشر: ماجاء في ركعتي الطواف                                  |
| ۰۱۰      | حكم ركعتي الطواف                                                         |
| ۰۱۰      | لا تجزيء المكتوبة عن ركعتي الطواف                                        |
| ۰۱۱      | تأخير ركعتي الطواف حتى حروج وقت النهي                                    |
| ۰۱۱      | من نسي ركعتي الطواف ثم ذكرهما بمكة أو قريباً منها                        |
| ۰۱۱      | من نسي ركعتي الطواف فذكرهما بعد أن بلغ بلده أو تباعد عن مكة              |
| ۰۱۲      | من صلى ركعتي الطواف في ثوب نجس                                           |
| ۰۱۳      | من ترك ركعتي طواف الوداع                                                 |
| 914      | الباب السادس عشر: جامع ماجاء في الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما.  |
| ۰۱٤      | من شروط صحة السعي البدء من الصفا                                         |
| ۰۱٥      | إن بدأ من المروة لم يعتد بذلك الشوط                                      |
| ۰ ۲۱ م   | السعي ركن من أركان الحج                                                  |
| ۰۱۷      | المرأة لا ترمل في طواف ولا سعي                                           |
| ۰۱۷      | السعي بين الصفا والمروة ليس من شرط صحته الطهارة                          |
| ۰۱۷      | لايسعى راكباً إلا من عذر                                                 |
| ۰۱۷      | من شروط السعي الموالاة                                                   |
| ۰۱۸      | من ترك السعي أو شوطاً منه في حجة أو عمرة رجع من بلده                     |
| × 1 1    | الباب السابع عشر: جامع ماجاء في المقام وفي معالم الحرم                   |
| 271      | كتاب المج الثاني                                                         |
|          | الباب الأول: في الخروج إلى منى والمبيت بها والخروج إلى عرفة، والوقوف بها |
| Y 1      | والدفع منها                                                              |
| ۳۱       | فصل: السنة الخروج يوم التروية من مكة إلى منى بمقدار أن يصلي الظهر بها    |
| ۰۲۳      | خطب الحج                                                                 |

| 3     | الجمع بين الطهر والعصر بعرفه بعد الزوال                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۰۲۸   | رفع اليدين باللحاء عشية عرفة                                             |
| ۰۲۹   | يستحب أن يقف راكبا                                                       |
| ۰۳۲   | من دفع قبل الغروب ثم ذكر فرجع ووقف قبل الفحر أجزأه ولا هدي عليه          |
| ۰۳۲   | من تعمد ترك الوقوف بعرفة حتى دفع الإمام                                  |
| ۰۳۳   | من مر بعرفة ماراً بعدما دفع الإمام و لم يقف بها هل يجزئه ذلك الوقوف      |
| ,     | فصل: من أغمى عليه قبل الزوال وكان أحرم قبل ذلك بالحج فوقف به أصحابه      |
| ۰۳۳   | أحزأه ذلك                                                                |
|       | الوقوف بعرفة ليس من شرطه الطهارة                                         |
| ۰۳۰   | فصل: في الهدي الذي يجب أن يوقف به بعرفة                                  |
|       | الباب الثاني: جامع ماجاء في الصلاة بالمزدلفة والوقوف بها والدفع منها     |
| ۰۳۷   | لل منیل                                                                  |
| ۰۳۷   | الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة سنة مؤكدة                             |
| ۰۳۸   | من صلى المغرب والعشاء قبل المزدلفة هل تلزمه إعادتهما                     |
| o £ · |                                                                          |
| ۰٤١   | حدود المزدلفة                                                            |
| ۰٤۲   | المزدلفة في الحرم                                                        |
|       | من أتى المزدلفة مغمى عليه أحزأه ولا دم عليه                              |
| ۰٤۲   | النزول بالمزدلفة واحب                                                    |
| ۰٤٢   | وقت اللغع من المزدلفة                                                    |
| ۰٤٣   | صفة الدفع من المزدلفة                                                    |
| يف ٠  | الباب الثالث: ما يفعل بمني يوم النحر من الرمي والنحر والحلق والإفاضة وكم |
|       | إن وطئ في خلال ذلك                                                       |
|       | وقت رمي جمرة العقبة                                                      |
|       | فصل: فيمن ترك رمي جمرة العقبة حتى اللي <u>ل</u>                          |

| o £ 9                               | السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 001                                 | إن حلق قبل أن يرمي                          |
| 001                                 | فصل: الوطء في الإحرام                       |
| ت الإحرام                           | فصل: فيما يحل برمي جمرة العقبة من محظورار   |
| o o Y                               | وقت الحلاق ومكانه وحكم تأخيره               |
| o o A                               | الحلق أفضل من التقصير                       |
| ِ عقص۸٥٥                            | يتعين الحلق في الرحل إذا لبد رأسه أو ضفر أو |
|                                     | من صفة التقصير                              |
| نسي شيئاً منها، أو تعجل في يومين ٢٩ | الباب الرابع: في رمي الجمار أيام منى، ومن   |
| • 11                                | الأيام المعدودات                            |
| 77                                  | وقت الرمي في أيام منى                       |
| 77                                  | وقت الرمي في يوم النحر                      |
| مس أو تركها حتى مضت أيام مني ٢٦٥    | فصل: فيمن ترك رمي الجمار حتى غابت الش       |
| P79                                 | <br>فصل: رمي الجمار ليس من شرطه الطهارة     |
| ر من حاله أنه لايزول عجره في        | فصل: العاجز يستنيب في الرمي إذا كان الظاه   |
| 71                                  | وقت الرمي                                   |
| أيام الرمي ماذا يلزمه               | إن صح المريض قبل غروب الشمس من آخر          |
| Υ٠                                  | المغمى عليه في رمي الجمار كالمريض           |
| مارف بالرمي يرمي عن نفسه ٧٠٠        | يرمي عن الصبي من رمي عن نفسه والصبي ال      |
| ٠٧٠ <u></u>                         | فصل: السنة لإمام الحاج أن لا يتعجل          |
| ل الغروب من اليوم الثاني من أيام    | فصل: يشترط في التعجيل أن يخرج من مني ق      |
| γγ,                                 |                                             |
|                                     | فصل: من تعجل في يومين هل له أن يقيم بمك     |
|                                     | أهل مكة هل هم في التعجيل كغيرهم             |

|               | أرخص للرعاة أن يتصرفوا بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يعودون ثالثة فيرمون |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷٤ <u>.</u>  | عن الثاني والثالث                                                           |
| (             | الباب الخامس: في الاشتراك في الهدي، وصفة النحر ومن ذبح هدي غيره وأحكام      |
| 0Y0           |                                                                             |
| ٥٧٥.          |                                                                             |
| ۰۷٦.          | فصل: في صفة نحر البُدُن                                                     |
| ۰۷۷.          | وقت ذبح الهذي                                                               |
| ۰۷۷.          | يكره للرحل أن ينحر هديه غيره                                                |
| ۰۷۸.          | إن نحر له غير مسلم                                                          |
| ۵۷۸.          | فصل: في الهدي يدخله عيب بعد التقليد والإشعار                                |
| ٥٨٠.          | من ضل هديه الواحب بعدما أوقفه بعرفة فوحده بعد أيام مني                      |
|               | فصل: المرأة إذا خافت فوات الحج بسبب الحيض فأردفت الحج على العمرة أحزأها     |
| ٥٨١.          | هدي التطوع لقرانها                                                          |
| ٥٨٣.          | فصل: فيمن اعتمر وساق هدياً تطوعاً فهلك قبل بلوغ محله                        |
| ο <b>λ</b> ξ. | مايؤكل من الهدي                                                             |
| ٥٨٨.          | فصل: فيمن بعث بهدي ثم خرج بعده حاجاً أو معتمرا                              |
| ٥٨٨.          | فصل: من ضل هديه التطوع أو أضحيته فوحدهما بعد أيام النحر                     |
| ٥٨٨.          | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |
| ٥٨٩.          | فصل: الوقت المعتبر في سلامة الهدي هو حين تقليده وإشعاره                     |
|               | فصل: السن المحزئ في الضحايا والهدايا والنذر والفدية                         |
| ۰۹۰.          | فصل: العيوب المانعة من الإحزاء في الضحايا والهدي والنذر والجزاء والفدية     |
|               | فصل: من نذر بدنة فهي من الإبل ومن نذر هديا وأطلق فالشاة تجزئه               |
| 097           | فصل: فيمن قلد هديا تطوعاً أو واحباً ثم اطلع فيه على عيب <u></u>             |
| 097.          | إذا وحد بالضحايا عيبا                                                       |
| 047           | فصل: في حكم ولد الهدية                                                      |

| 097   | لا يشرب من لبن الهدي لوحوبه بالتقليد والإشعار                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹٥   | فصل: في الهدي إذا ضل بعد التقليد والإشعار ثم وحد أيام منى أو بعدها       |
| ०ঀঀ   | فصل: من وحب عليه الهدي فعجز عنه انتقل إلى الصوم                          |
| ٦     | لو وصل إلى بلده قبل أن يصوم وله به مال لزمه الهدي ولا يجزئه الصوم        |
| 1.5   | لا يجزئ الهدي إلا أن يدفعه إلى المساكين بعد أن ينحره                     |
| 7 • 1 | فصل: في المتمتع إذا لم يجد الهدي                                         |
| 7 • 7 | الباب السادس: في تقديم الناس أثقالهم من منى إلى مكة، ووقت العمرة         |
| 7 - 7 | نزول الأبطح ليلة الرابع عشر مستحب                                        |
| 7 • ٢ | فصل: في وقت العمرة                                                       |
| 7.5   | من أحرم يعمرة في أيام الرمي                                              |
| ٥٠٢   | الباب السابع: جامع القول في المحصر بعدو أو بمرض                          |
| 7.0   | تحلل المحضر بعدو هل يوحب عليه إراقة دم للإحصار                           |
|       | من أحصر بعدو وهو محرم بحج أو عمرة له أن يحل ولا قضاء عليه إذا لم تكن حجة |
| 7 • 7 | الإسلام                                                                  |
| ٦.٧   | فصل: فيمن أحصر بعد أن وقف بعرفة <sub></sub>                              |
| 7 • 9 | من أحصر بمرض وفاته الحج متى يقطع التلبية                                 |
| 7 • 9 | الفرق بين إحصار العدو وإحصار المرض                                       |
| ٦١٠.  | المحصر بمرض إذا كان معه هدي                                              |
| 711.  | حبس السلطان شخصاً أو نفراً من الحجيج في دم أو دين                        |
| ٦١٢.  | فصل: فيمن أخذ مالاً ليحج به عن ميت فصده عن البيت عدو                     |
| ٦١٣.  | فصل: في خروج المرأة إلى الحج                                             |
|       | الباب الثامن: جامع القول في الوصية بالحج                                 |
| ٦١٤.  | الاستنابة في الحج                                                        |
| 710   | المعضوب والميت لا يلزم الحج عنهما إلا بوصية                              |
|       |                                                                          |

| _                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| الأفضل أن يكون النائب عن غيره في الحج قد حج عن نفسه حجة الإسلام ٦١٧      |
| إذا استؤحر على الحج فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة                   |
| من استؤجر لحج عن ميت فأفسده بالوطء                                       |
| فصل: يصح حج المرأة عن الرحل والعكس لا يجزئ أن يحج عبد أو صيي عمن         |
| لم يحج                                                                   |
| من حج ثم أوصى أن يحج عنه فلا بأس أن يستأجر له عبد أو صبي                 |
| من أوصى أن يحج عنه رحل بعينه فأبى أن يحج عنه                             |
| إن أوصى أن يحج عنه رحل بعينه فأبي أن يحج عنه                             |
| إن أوصى أن يحج عنه وارث بثلثه                                            |
| من حج عن ميت أحزأته النية                                                |
| الأجير عن الحج إذا ترك شيئاً من المناسك يجب فيه الدم                     |
| من أخذ مالاً على البلاغ ليحج به عن ميت فسقط منه                          |
| من أخذ مالاً على البلاغ فله أن ينفق ما لابد له منه مما يصلحه             |
| هل يتعين للعقد أول سنة أو يفتقر إلى تعيين الزمان الذي يحج فيه            |
| إذا مات الأجير في الطريق يستأجر آخر من موضع موت الأول أو صده             |
| إذا صد الأجير فأراد أن يقيم على إحرامه إلى عام ثان                       |
| فصل: في الموصي يسمي قدراً معلوماً ليحج به عنه فتفضل منه فضله             |
| يحج عن الميت من موضع أوصى                                                |
| من أوصى بمال و لم يوحد من يحج به من مكانه لقلته هل يحج عنه بذلك المال من |
| حيث وجد أو يرجع ميراثا                                                   |
| فصل: فيمن أوصى أن يمشي عنه في يمين حنث فيها                              |
| من ندر أن يمشي إلى مكة حافياً                                            |
| نصل الحج واحب على الغور                                                  |
| نصل هل يلزم الأحير الإشهاد عند إحرامه بأنه أحرم عن فلان                  |

| 77T  | كتاب الحج الثالث                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | الباب الأول: فيمن فاته الحج أو وقف غير يوم عرفة، وكيف إن أفسد حجه          |
| ۳۳۳  | مع ذلك                                                                     |
| 137  | فصل: فيمن فاته الحج ثم أصاب النساء والطيب والصيد قبل أن يحل منه بعمرة      |
| ٦٤٢  | نصل في هدي الفوات متى ينحرنصل في هدي الفوات متى ينحر                       |
|      | فصل: من أفسد نسكه أو فاته فإنه يقضي مثل الإحرام الذي أفسده أو فاته من      |
| ۳٤٢  | إفراد أو قران أو عمتع                                                      |
| ٦٤٤  | الباب الثاني: جامع القول في فسأد الحج                                      |
| ٦٤٥  | فصل: الإيلاج في الفرج مفسد للحج والعمرة وكذا كل إنزال عن استمتاع           |
| 7 20 | فصلُ: في التفريق بين الزوحين إذا أفسدا حجهما                               |
| ٦٤٦  | فصل: الإحرام في حجة القضاء لابد أن يكون من الميقات                         |
| ٦٤٨  | فصل: من قرن الحج والعمرة فحامع فيهما <u></u>                               |
| ٦٤٩  | فصل: فيمن أفسد حجه فقضاه ثم أفسد القضاء                                    |
| ٦٥١  | فصل: فيمن أكره نساءه وهن محرمات فوط <i>تهن</i>                             |
|      | الباب الثالث: ما يلقيه المحرم عن نفسه أو بعيره، وغسل ثيابه، وبيعها، وجامع  |
| ۳٥٤  | مايجتنبه من اللباس والطيب وإلقاء التفث وغير ذلك                            |
| ۳۰۷  | فصل: فيما يجتنبه المحرم من اللباس                                          |
| ٦٥٩  | فصل: إحرام الرحل من وحهه ورأسه، وإحرام المرأة في وحهها ويديها              |
| ل٠٦٠ | فصل: إذا حلق الحلال رأس المحرم أو طيبه أو غطى رأسه ووحه فالفدية على الفاع  |
| ארר  | فصل: يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه ما تدعو الحاحة إليه من زاده ونحوه        |
| 7774 | فصل: في المحرم يخضب رأسه أو لحيته بحناء أو يدهن أو يأكل أو يشرب مافيه طيــ |
| 779  | فصل: في اكتحال المحرم                                                      |
| ٠٠٠  | فصل: في المحرم يحلق رأسه حلال وفي الحجامة للمحرم                           |
|      | فصل: من فعل شيئاً من ممنوعات الإحرام ونوى أن يفعله بعد ذلك ويكرره فإن      |
| ٦٧٤  | الفدية تتحد في ذلك وإن تراخى الثاني عن الأول                               |

| ۳۷۸         | الباب الرابع: في تفسير فدية الأذى، وموضع وجوبها                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| لعم         | فصل: فدية الأذى عن التخيير له أن يذبحها حيث شاء من البلاد وله أن يصوم ويط    |
| ۳           |                                                                              |
|             | الباب الخامس: جامع ما يحرم من الصيد على المحرم، وحكم الجزاء أو الطعام        |
| ۳۸۱         | أو الصيام في ذلك وفي الصيد في حرم مكة أو المدينة                             |
| ٦٨١         | فصل: لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وحوب الجزاء                     |
| <b>ገ</b> ለ۲ | فصل: صيد المحرم حرام على الحلال والمحرم وفيه الجزاء على ما يقتله             |
| ٦٨٣         | فصل: هل يجب الجزاء في حرم المدينة                                            |
|             | فصل: للمحرم أن يقتل السباع التي تعدو على الناس وتفترس حائز له قتلها على      |
| ٦٨٥         | کل حال                                                                       |
| ٦٨٧         | فصل: يحرم قطع ما ينبت بنفسه من نبات الحرم، ولا حزاء فيه                      |
| ٦٨٩         | فصل: يكره للمحرم ذبح الحمام الوحشي وغير الوحشي                               |
| ٦٩١         | فصل: التسبب في إتلاف الصيد هل يوجب الضمان إذا أفضى إلى الإتلاف               |
| ٦٩٣         | فصل: في كون العمد والسهو في الإتلاف سواء في وحوب الجزاء                      |
| ٧٨٠         | فصل: في المحرم يقتل بازاً معلما                                              |
| ٦٩٣         | فصل: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد حزاء كامل                |
| •           | فصل: يجب الجزاء على من طرد صيداً فأخرجه إلى الحرم ويجب على من رمى الحل       |
| ٦٩٩         | إلى الحرم أو بالعكس                                                          |
| ٧٠٣         | فصل: في الحاج يقتل صيداً بعد رمي جمرة العقبة                                 |
| ٧٠٣         | فصل: لايجوزُ ذبح المحرم للصيد وإذا ذبحه فلا يحل له ولا لغير الآكل منه        |
| Y•Y         | فصل: في المحرم يقتل بازا معلما                                               |
| پ           | فصل: في الصبي يصيب صيداً أو ما تجب عليه به الفدية هل الجزاء والفدية على الأو |
| ٧٠٨         | او في مال الصبي                                                              |
|             | فصل: مالزم العبد من حزاء صيد أو فدية فذلك عليه إن كان إحرامه بإذن سيده       |
| V. 9        | ولا يمنعه سيده من الصوم                                                      |

| ٧١٠                                    | فصل: إنَّ اتَّلَفَ المحرم أو الحَلال بيضاً في الحرم فعليه عشر ثمن أمه        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Y1Y                                    | الباب السادس: جامع القول في الحكمين في جزاء الصيد                            |
| Y1Y                                    | فصل: التحكم يكون من اثنين عالمين بأحكام الصيد وتعتبر العدالة فيهما           |
| ٧٢١                                    | فصل: لزوم التحكيم فيما حكم فيه الصحابة وفيما لم تحكم                         |
| Y                                      | فصل: لايجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين                                       |
| ۷۲۳                                    | فصل: كفارة قتل الصيد علس التخيير                                             |
|                                        | فصل: إذا اختار الهدي فلابد فيه من الاشعار والتقليد ويرسل من الحل إلى مكة     |
| ۷۲۳                                    | وينحر ويتصدق به فيها                                                         |
| YY£                                    | فصل: مالا يبلغ مثله هديا ففيه حكومة                                          |
| ۲۲۰                                    | فصل: في صفة التقويم                                                          |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | فصل: في موضع التقويمفصل: في موضع التقويم                                     |
| ۳۲٦                                    | فصل: إن اختار الصيام صام عن كل مد يوماً <u></u>                              |
| ۷۲٦                                    | فصل: الواحب في الصيد مثله من النعم أو مقاربة في الخلقة والصورة               |
| YY4                                    | فصل: في صغار الصيد مثل ما في كباره                                           |
|                                        | فصل: كلُّ ما صغر عن أنَّ يكون له نظير من النعم يُهْدى، فإنه ليس إلا الطعام . |
| ۳۲۱                                    | أو الصيام                                                                    |
| Y <b>Y</b> Y                           | كتاب الصيد من الجامع                                                         |
|                                        | الباب الأول: في إباحة الصيد، وذكر الصيد للهو، وتعليم الجوارح وإرسالها        |
| Y*Y                                    | وذكر العسمية عندها                                                           |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | فصل: الصيد مباح إلا أن يكون القصد به اللهو فيكره                             |
| ۰۰۰۰ ځ۳۲                               |                                                                              |
|                                        | فصل: فيمن أرسل كلباً غير معلم أو أرسل معلماً فشركه آخر غير معلم              |
| ۰۰۰۰ ۲۳۹                               | فصل: في التسمية عند الرمي وعند إرسال الجوارح وعند الذبح                      |
|                                        | الباب الثاني: فيما توارى عنك من الصيد أو بات أو فرطت في تذكيته               |
| Y £ A                                  | الباب الثالث: في أكل الجوارح المعلمة من الصيد                                |

|               | الباب الرابع: فيمن أرسل كلبه أو بازه أو سهمه على صيد فاخذ غيره أو على |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧٥١           | جاعة فأخذ بعضها                                                       |
|               | الباب الخامس: في خروج الجارح بإرسال ربه أو بغير إرساله وكيف إن عجز    |
| ٧٥٤           | عن الصيد ثم عاد فأخذه                                                 |
| Y0Y           | الباب السادس: في قطع الجارح أو الصائد عضواً من الصيد أو جزله نصفين    |
|               | الباب السابع: في صيد الصبي والذمي والسكران والمجنون                   |
| ٧٦٢           | الباب الثامن: في صيد البحر، وما يحي منه، وأكل الطافيء وخنزير الماء    |
| ٧٦٧           | الباب التاسع: جامع القول في صيد الجراد                                |
|               | الباب العاشر: في صيد ما أثْخِن أو أسر، ومن ضرب طيراً في الجو، أو طرد  |
| ٧٧٠           | صيداً حتى دخل دار قوم أو حبالاتهم                                     |
| YY1           | فصل: فيمن طرد صيداً حتى دخل دار قوم أو وقع في حبالاتهم                |
| YYY           | فصل: فيمن صاد بكلب رجل أو بازه أو فرسه                                |
| <b>YY</b> £.5 | الباب الحادي عشر: فيما أصيب من الصيد بحجر أو عصا أو معراض أو حبالات   |
| ٧٨٠           | الباب الثاني عشر: فيما نَدُّ من الإنسية أو الوحشية                    |
| ٧٨٤           | الباب الثالث عشر: مايجوز أكله من الحيوان أو الطير وغيره أو ينهي عنه   |
| ٧٨٧           | حكم أكل ماله مخلب من الطير                                            |
| YA4           | فصل: في حكم أكل لحوم البغال والخيل والحمير                            |
| 492.          | كتاب الذبائح من الجامع                                                |
| ٧٩٤           | الباب الأول: في منة الذبح وتوجيه الذبيحة والتسمية عليها               |
|               | الباب الثاني: مايجوز التذكية به، وصفة الذبح وذبح ما ينحر ونحر مايذبح  |
| ۸٠١           | وذكر النخع                                                            |
|               | فصل في كون الزكاة لا تخرج عن الحلق واللبة                             |
|               | فصل: في النخع                                                         |
| ۸۱۱           | الباب الثالث: في ذبيحة المرأة والصبي ومن على غير الإسلام              |
| A1V           | الباب الرابع: في المردية والموقوذة، وأكيلة السبع والأنصاب والأز لام   |

| ۸۲۰   | صل: في معنى الأزلام والأنصاب                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| AY1   | كتاب الضحايا من الجامع                                                  |
| ۸۲۱   | لباب الأول: في وجوب الأضحية، ومن تلزمه أو يلزمه أن يضحي عنه             |
|       | لباب الثاني: مايستحب من الضحايا، وأيها أفضل، وذكر أسنانها، وما يُتَّقَى |
|       | فيها من العيوب                                                          |
| ۸۲۹   | نصل: في السن المحزئ في الضحايا والهدايا                                 |
| ۸۳٠   | نصل: في العيوب المانعة من الإحزاء في الضحايا                            |
| ۸۳۰   | نصل: فيمن اشترى أضحية فنزل بها عيب قبل ذبحها                            |
|       | الباب الثالث: في وقت ذبح الضحايا، وذكر الأيام المعلومات والمعدودات      |
|       | الباب الرابع: في الإشتراك في الأضحية ومن يلزمك أن تدخله في أضحيتك       |
| ٨٥٤   | تضحی عنه                                                                |
| سوقها | الباب الحامس: في بدل الأضحية وبيعها، وبيع لحمها، والحكم في ولدها وص     |
|       | ولبنها وما يرجع به من عيبها                                             |
|       | فصل: في حكم ولد الأضحية وصوفها ولبنها وبيع شيء منها                     |
|       | الباب السادس: فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو بغير أمره أو غلطاً           |
|       | الباب السابع: في تفرقة لحوم الأضاحي والأكل منها                         |
|       | باب: في سنة العقيقة والعمل فيها                                         |
|       | باب: في الاختتان والحفاض وإتيان الولائم                                 |
|       |                                                                         |
|       | فهرس الأحاديث والآثارفهرس الأحاديث والآثار                              |
| 4 • • | فهرس الأعلام                                                            |
|       | فهرس المصطلحات والألفاظ الغربية                                         |
|       | فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع                              |
|       | فهرس الموضوعات                                                          |
|       |                                                                         |

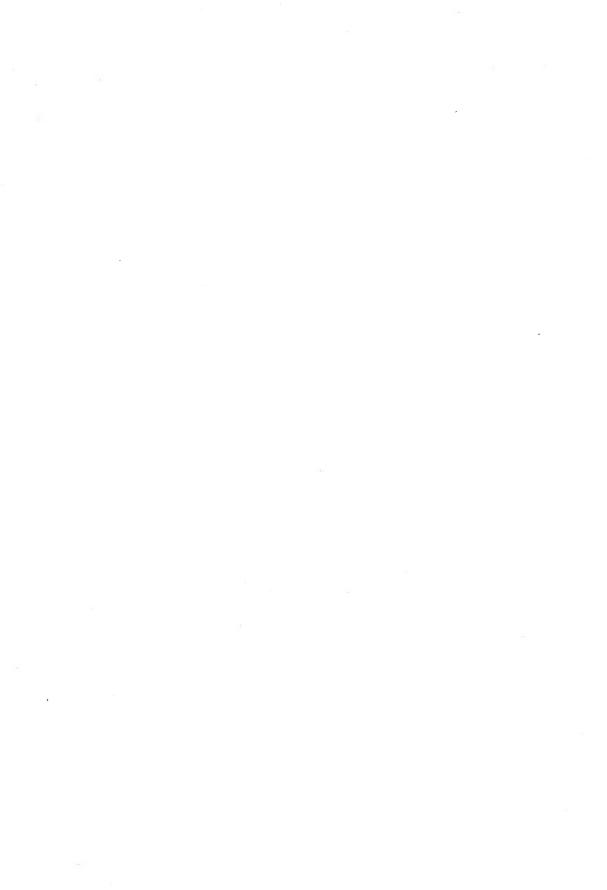

